النراث العربعة

سلسك في الكويت في الكويت

العروس

مِنْ جواهِ النَّ الْمُوسَى النَّر بِيرِي السّيرِ مِحْمَر مُرتضى السّيرِ مِنْ الرَّبِيرِي السّيرِ السّ

مجود محتر للطناعي

راجعسسه

مصطفی حجازی و عبد الستار احمد فراج

باشراف لجنة فنية بوزارة الاعلام

٢٩٧٦ هـ - ٢٧٩٦ م

مطيعة حكومسة الكويت

تم إعادة طباعة هذا الجزء من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# رمسوز القساموس

ع = موضع د = بلــد ة = قــرية ج = الجمـع م = معروف جج = جمع الجمع

# رصوز التحقيق وإشاراته

- (١) وضع نجمة (\*) بجوار رأس المادة فيه تنبيه على ان المادة موجودة في اللسان •
- ( ٢ ) ذكر اللسان والصحاح والتكملة والعباب بالهامش دون تقيد بمادة معناه أن النص المعلق عليه موجود فيها في المادة نفسها التي يشرحها الزبيدي .
  - (٣) الاستدراك وضع امامه القوسان هكذا []

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# بالملاطاتين

(فصل الخاء)

المعجمة مع السين

[خبس] **\*** 

(خَبَسَ الشيءَ بكَفَّه) يَخْبُسُه خَبْسَاً: (أَخَـذَه) وغَنِمَه، كَخَبَّسَه واخْتَبَسَه.

(و)خَبَسَ ( فُلاناً حَقَّه) أَو مالَه : (ظَلَمه وغَشَمه)، كاخْتَبَسَه إِيَّاه .

(والخَبُوسُ)، كَصَبُورِ: (الظَّلُومُ) الغَشومُ (١)، قاله هشامٌ، وبه سُمِّىَ الأَسَدُ خَبُوساً.

(والخُبَاسَة والخُبَاسَاءُ (٢) ، بضمَّهما: الغَنيمَة) . قال عَمْرو (٣) ابن جُوَيْنٍ ، أو امرُو القَيْس :

فَلَـمْ أَرَ مِثْلَهَـا خُبَـاسَةَ وَاحد ونَهْنَهْتُنَفْسِى بَعْدَمَا كِدْتُ أَفْعَلُهُ (١)

هٰ كذا في اللِّسَان .

وقال الأَصْمَعِى : الخُبَاسَة : ما تَخَبَّسْتَ من شَيء ، أَى أَخَذْتَه وغَنِمْتَه .

(والخِبْسُ؛ بالكسر: أحدُ أَظْمَاءِ الإِبلِ)، هُ حَدَدا في سائر النَّسخ، الإِبلِ، وهو وفي التَّكْمِلَة: آخِرُ أَظْمَاءِ الإِبِل، وهو الخِمْش، بالميم، ولعل ما في التكملة تصحيفُ، فقد سبق أَنَّ آخِرَ أَظماءِ الإِبلِ العِشْرُ، فالصواب ما هنا، فتأمَّلُ .

(و) خُبَاسٌ، (كغُـرَابٍ: فَرَسُ<sup>(۲)</sup> فُقَيْم بنِ جَرِيـر) بن دارِمٍ. قال دُكَيْنُ بنُ رَجَاءِ الفُقَيْمِـيُّ:

بَيْنَ الخُبَاسِيَّاتِ والْأَوَافِتِ (٣) وَبَسْنَ آل ساطِع وَنَاعِسْقِ

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «الغشيم».

<sup>(</sup>٢) في نسخة من القاموس « والحُبْباً سا » .

<sup>(</sup>٣) فى الجمهرة ٢ / ٢٣٤ والاشتقاق ٣٩١ «عامر » وفى مادة ( عوج ) خطأ الشارح صاحبالقاموس فى إيراده «عامر بن جوين» وذكر أن صوابه «عمرو » .

 <sup>(</sup>۱) اللسان «واجد» . رالمباب كالأصل . و «أفعله » نصب على رادة «أن » .

<sup>(</sup>٢) في أنساب الحيل لابن الكلبي ه ١١ ﴿ لَبَنِي فُـ تَكِيمُ مِيَّ ﴾ (٢)

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج «والأوانق» والمثبت من العباب
 « خبس» والتاج « أفق» و أنساب الحيل ١١٥ .

(و) خُباسَةُ ، (بَهاءِ: قَائِدٌ من قُوَّادِ الْعُبَيْديِّينِ ) الفاطمِيِّين ، وهو السَّدى سارَ فى جَيْش عَظيم ليَأْخَذَ السَّدى سارَ فى جَيْش عَظيم ليَأْخَذَ مِصْرَ فَهَزَمَهُ ابنُ طُولُونَ .

قلتُ: وقد ضَبَطَه الحافظُ بفتح الحساء المُهْمَلَة والشين (١) المعجمة ، ففي كلام المُصَنَّف نَظرٌ لايخفي . واخْتَبَسَه: أَخَذَه مُغَالَبَةً .

(و) اخْتَبَسَ (مالَه : ذَهَبَ بـــه).

(والمُخْتَبِسُ: الأسَدُ، كَالِخَابِسِ والخَبُوسِ)، كَصَبُورٍ، (والخَبَّاسِ)، كَكَتَّانَ، والخَنْبَسِ والخُنَابِسِ، كَجَعْفُرٍ وعُلَابِط، وقد ذَكَرَهما المصنف في خ ن ب س، والصوابُ أنّ النونَ زائدةً. وإنّما سُمِّيَ الأَسَدُ بذلك ؛ لأنّه يَخْتَبِسُ الفَرِيسَةَ.

وخَبَسَه : أَخَذُه .

وأَسَدُ خُوابِسٌ. وأنشد أبو مَهْدِيٌّ

لأَبِى زُبَيْدِ الطَّائِيِّ، واسمُه حَرْمَلَةُ بِنُ المُنْذِر:

فَمَا أَنَا بِالضَّعِيفِ فَتَزْدَرُونِ فَمَا أَنَا بِالضَّعِيفِ فَتَزْدَرُونِ فَكَ وَلاَ الْخَسِيسُ وَلاَ حَقِّي اللَّفَاءُ وَلاَ الْخَسِيسُ وَلَّ حَمُ وَحَ عَلَى الْأَقْرَانِ مُجْتَرِئٌ خَبُوسُ (١) عَلَى الْأَقْرَانِ مُجْتَرِئٌ خَبُوسُ (١) (وما تَخَبَّ سُتُ مِنْ شَيْءٍ) ، أَى

(ما أغْتَنَمْتُ)، نقله الجَوْهَرِيّ، وهو مَأْخُودُ من عِبَارَةِ الأَصْمَعِيّ في مَأْخُودُ من عِبَارَةِ الأَصْمَعِيّ في الخُبَاسَة، فإنَّه قال: ما تَخَبَّسْتُ من شَيْءٍ، أي ما أَخَذْتُه وغَنمْته .

[] وممّا يُسْتَدْرَك عليه :

رجُلُّ خَبَّاسٌ : غَنَّامٌ .

والخُبَاسَةُ : الظُّلاَمَةُ (٢)

[ خ ن د ر س] ..

(الخَنْدَرِيسُ: الخَمْـرُ) القَدِيمُ، (الخَنْدَرِيسُ: الخَدْرَسَـةِ، ولم تُفَسَّرُ): ونقل شيخُنَا عن أَبَــى حَــيَّانَ أَنَّ

<sup>(</sup>۱) الذي في المشتبه للذهبي / ۲۰۸ « حباسة » بالحاء والسين مهملتين وفي التبصير / ۳۹۸ « خباشة » ، وقال ابن حجر « ويقال بالسين المهملة » .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰۰ واللــان والفــحاح والعباب والمقاييس ۲۲۰/۲ والأول أيضا في مادة ( لفا ) .

 <sup>(</sup>۲) ومما يستدرك عليه أيضا :
 الخسروس: الذي بأخذ الخبياسة .

أصلَه «فَنْعَلِيسَ» فأصولُه إِذًا «خَدَرَ » فالصوابُ ذِكْرُه فى الرَّاء ؛ لأَنَّ الخَمْرَ مُخَدِّرٌ ، وعليه المُطَرِّزِيُّ . وقيل : من الخَرَسِ ، وتعقَّبُوه ؛ لأَنَّ السَّالَ لا تُسزاد ، والصحيع أنَّه المُطَلِيلُ ، كما قالَه سيبوَيْه ، وعليه فمُوضِعُ ذِكْره قبلَ «خَنَس » . انتهى . فمَوضِعُ ذِكْره قبلَ «خَنَس » . انتهى .

قلتُ : وأَوْرَدَه صاحبُ اللِّسَانِ بعد «خَنَسَ » وتَبِعَهُ غيرُ وَاحدٍ .

(أُو رُومِيَّة مُعَـرَّبة) . وقـال ابنُ دُرَيْد (١) : أَحسَـبُه معـرَّباً ، سُمِّـيتْ بذٰلكُ لقِدَمِهـا .

قلتُ: ويجوز أن تكونَ فارسِيَّةً معرَّبةً (٢) وأصلهًا خَنْدَهُ رِيش، ومعناه: ضاحكُ الذَّقَن، فمَن استَعْمَلَه يضْحَك على ذَقَنه، فتأمَّلُ.

(وحِنْطَةٌ خَنْدَرِيسٌ: قَدِيمةٌ). نَقَله ابنُ دُرَيْدٍ. وكذلكِ تَمْرٌ خَنْدَرِيسٌ، أَى قَدِيمٌ .

#### [ خ ن د ل س ] \*

(الخَنْدَلِسُ)، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ. وقال ابنُ دُرَيْد: هي (الناقَةُ الكَثِيرةُ اللَّيْمِرةُ الكَثِيرةُ اللَّحْمِ المُسْتَرْخِيتُه ، كالْحَنْدَلِسِ)، بالحَاءِ المهملة، وقد تقدَّم. وأُوْرَدَه صاحبُ اللَّسَانِ بعد: «خَنَسَ ».

#### [خرس]\*

(الَخِرْسُ)، بالفَتْح: (الدَّنُّ، ولِكُسُر)، الأَخِيرَةُ عن كُراع، والصادُ ويُكْسَر)، الأَخِيرَةُ عن كُراع، والصادُ في هٰذِه الأَخِيسَرَةِ لُغَةٌ . (ج خُرُوسٌ)، قسال الأَزهسِرِيُّ: وقسراتُ في شِغْرِ العَجَّاجِ المَقْرُوءِ على شَمِرٍ :

مُعَلِّقِينَ في الكَلالِيبِ السُّفَرِ وَ وَخَرْسهُ المُحْمَرِ فِيهِ مَا اعْتُصِرْ (١)

(وبائِعُه) وصانِعُه: (خَــرَّاسٌ)،

<sup>=</sup> وهي الغنيمة ، ذكــره الأشنانداني في مَعَانى الشعر ٨٥ – ٨٦ وأنشد .

ومُشيبح ذِمْرُ كَثَالِثَة الرَّضْ فُ خَبُوس يُفْيِدُ أَمْ يُبُيِسدُ

<sup>(</sup>۱) الجمهرةُ ٣٠/٣ وَلَمْظُهُ «والخدرسة منه اشتقاق الخندريس ، وليس بعربـــى محض ، وقال بعض أهل اللغة : الخندريس روميسة معربة » .

<sup>(</sup>٢) انظر المعرب للجو اليقى ١٢٤ .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲۰ واللسان ، والعباب وضبطسه « ما اعْتَصَرْ »

ككَتَّانِ ، قال الجَعْدِيُّ :

جَوْنِ كَجَوْنِ الخَمَّارِ جَرَّدَه الخَوْرِ الخَوْرِ الخَوْرِ مَرْدَه الخَوْرِ (١) مُرَّاسُ لا ناقِسِ ولا هَارِم (١) النَّاقِسُ : الحَامضُ .

(و) الخُرْسُ، (بالضَّمَّ: طَعَامُ السولادَةِ)، كالخِراسِ، ككِرتاب، الأَخِيرَةُ عن اللِّحْيَانِيُّ . هذا الأَصْلُ، ثمَّ صارت الدَّعْوَةُ للولادَةِ خُرْساً وخِراسياً. قيال الشَّاعُرُ:

ومنه حديث حَسّانَ : «كان إذا دُعِيَ إِلَى طُعامٍ قال : إِلَى عُرْسٍ أَم خُرْسٍ أَم إعْذارٍ ؟ فإن كان إلى وَاحد من ذلك أجاب ، وإلاّ لَم يُجِبْ ».

(و) الخُرْسَةُ (بِهَاءِ: طَعَامٌ) تُطْعِمُه

(٣) اللسان والصحاح ، وفي العباب ، كل الطعام »
 كاللسان (نقع) .

(النُّفَسَاءُ نَفْسَهَا)، أو ما يُصنَّع لها من فَرِيقَ نَفْسَهَا)، أو ما يُصنَّع لها من فَرِيقَ نَعْ ونَحْوِهَا . وحَرَسَهَا يَخْرُسُها، عن اللَّحْيَانِينِ .

وكونُ الخُرْسِ طَعَامَ النَّفَسَاءِ هَو والخُرْسَةِ: طَعَامَ النَّفَسَاءِ هَو والخُرْسَةِ وَطَعَامَ النَّفَسَاءِ هَو والحَدِينَ بِعَالِفُ ما ذَكرَه ابنُ الأثيرِ وهمو يُخَالِفُ ما ذَكرَه ابنُ الأثيرِ في تفسير حَديثٍ في صفة التَّمْرِ: في تفسير حَديثٍ في صفة التَّمْرِ: هي صُمْتَةُ الصَّبِيِّ وَخُرْسَةُ مَرْيَمَ » وَخُرْسَةُ مَرْيَمَ » قال: الخُرْسَةُ: ما تَطْعَمُه المرأةُ عند ولادها . وخَرَّسْتُ النَّفَسَاءَ: أَطْعَمْتُهَا الخُرْسَة ، وأَرادَ قولَ الله تَعَالى: وهُرِّي إلَيْك بِجِذْعِ النَّخْلَة تُسَاقِطْ فَوَهُرِّي إلَيْك بِجِذْعِ النَّخْلَة تُسَاقِطْ عَلَيْك رُطَباً جَنِيًّا ﴾ (١) . وكأنَّه لَمْ عَلَيْك رُطَباً جَنِيًّا ﴾ (١) . وكأنَّه لَمْ عَلَيْ يَرَ الفَرْقَ بِينَهُمَا ، فتامًلُ .

وفى قرول المُصَنِّف: «النَّفَسَاء نَفْسَهَا » جِنَاس اشْتِقاقٍ ، وسياً تى أَنَى الصادَ لغةٌ فيه

(و) الخَرُوسُ، (كَصَبُورٍ: البِكْرُ فى أُوَّل حَمْلِهَا). قالَ الشَّاعِر يَصِفُ قوماً بقِلَّة الخَيْرِ:

<sup>(</sup>۱) شعر الجعدى / ۱۵۳ والسان وضبط فيه وفي مادة (نقس) ومادة (حرم) جَوَنَّ . . . لا ناقيس " ولا هزَرِمُ ،، والمثبت ضبط العباب والديوان والقافية مجرورة والرواية . . .

<sup>«</sup> جَوْن كجَوْزِ الحِيمَارِ »...

<sup>(</sup>١) سورة ،ريم الآية ه٢ .

شَرُّكُمْ حَاضِرٌ وخَيْرُ كُمِمُ دَرُّ خَرُوسٍ من الأَرَانِبِ بِكْرِ (١)

(و) يُقَال في هٰذا البيت : الخَرُوسُ: هني (التي يُعْمَلُ لَهَا الخُرْسَةُ)، زادَ بعضُهُم : عند الولادة .

(و) الخَرُوسُ، أَيضًا: (القَلْيِلَةُ الدَّرِّ). نقله الصَّاغَانِكُ.

(وخَـرِسَ) الرَّجُـلُ، (كفَـرِحَ: شَرِبَ بالخَـرْسِ)، أَى الدَّنِّ. نقله الصاغانِيُّ.

(و) خَرِسَ خَرَساً: (صارَ أَخْرَسَ بَيِّنَ الْخَرَسِ)، مُحَرَّكةً، وهـ و ذَهَابُ الْحَرَسِ)، مُحَرَّكةً، وهـ و ذَهَابُ الْحَلامِ عِبًّا أَو خِلْقَةً، (مِنْ) قَوْمٍ (خُرْسٍ وَخُرْسَانٍ)، بضَمِّهما، (أَى مُنْعَقِدَ اللِّسَانِ عَن الحَلامِ) عِبًّا أَو خِلْقَـةً.

(وأَخْرَسُه اللهُ تَعالَى): جَعَلَه كَذَٰلك.

(والأُخَيــــرِسُ) ، مُصَغَّــرًا:

(۱) هو لعمرو بن قميئة . والبيت في ديوانه ۲۰۱ و اللمان
 والصحاح ، والمقاييس ۲ / ۱۹۷ ، والجمهسرة
 ۲ / ۲۰۱ ، وفي العباب نسبه إلى أبي دُواد الإيادي .

(سَيْفُ الحَارِثِ بنِ هِشَام) ابن المُغيرة (١) المَخْرُومِيِّ ، (رَضِيَ اللهُ عنه) ، نَقَلَه الصاغَانِيُّ ، وأَنشدَ في العُباب لَه :

فَمَا جَبُنَتْ خَيْلِي بِفَحْلَ وَلاَ وَنَتْ وَلاَ وَنَتْ وَلاَ وَنَتْ وَلاَ وَنَتْ وَلاَ وَنَتْ وَلاَ وَنَتْ

(و) من المَجَارِ: (كَتيبةٌ خَرْسَاءُ)، هي الَّتِسي (لا يُسْمَعُ لَها صَوْتٌ، لَوَقَارِهِمْ في الْحَرْبِ، أو) هي الَّتِي صَمَتَتْ من كَثْرة الدُّرُوعِ، أي (ليس لها قَعَاقِعُ)، وهذا عن أبي عُبَيْدٍ.

(و) من المَجَازِ : نَزَلْنَا بَسَنَى أَخْنَسَ، فَسَقَوْنِا لَبَنا أَخْسَرَسَ، أَخْسَرَسَ، يَقَالَ : (لَبَنُ أَخْرَسُ : خَاثِرٌ لاصَوْتَ له فَى الإِنَاءِ)، لغلَظه . وفي الأَسَاسِ : خَاثِرٌ لا يَتَخَضَّخَضُ في إِنَائِه .

وقالَ الأَزْهَرِيُّ : وسمعْتُ العَرَبَ تقولُ لِلَّبَنِ الخَاثِر : هٰذِه لَبَنَةٌ خَرْسَاءُ،

 <sup>(</sup>١) في مطبوع ألتاج «مغيرة» والمثبت من العباب.

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج « بغمل ولا ونَتَ .. » والمثبت .
 من العباب و نسبط « فَتَحل » بفتح الفاء ضبط قلم »
 وفى معجم البلدان (فحل) بكسر الفاء ، وكانت فيه وقعة المسلمين مع الروم .

لايُسْمَعُ لهَا صَوْتُ إِذَا أُرِيقَتْ. وفي المُحْكَم: وشَرْبَةٌ خَرْسَاءُ، وهي الشَّرْبَةُ العَليظَةُ من اللَّبَن .

(و) من المَجَازِ: (عَلَمُ أُخْرَسُ: لَمْ يُسْمَع فيه )، وفي الأساس: منه (صَوْتُ صَدِّى) ، وفي التَّهْذِيبُ بِ (١): لا يُسْمَعُ في الجَبَلِ له صَدِّى ، (يَعْنِي لا يُسْمَعُ في الجَبَلِ له صَدِّى ، (يَعْنِي أَعْلاَمَ الطَّرِيقِ) التي يُهْتَدَى بها ، قالَ الأَنْهَرِيُّ: وسَمِعْتُ العَرَبُ تُنْشِدُ:

\* وأَيْسَرَم أَخْرَسَ فَوْقَ عَنْزِ (٢) قال: وأَنْشَدَنِسِيهِ أَعْسَرابِيُّ آخَرُ: « وإِرَم أَعْيَسَ » .

وقد تقدّم ذكره في «ح رس».

(و) من المَجَازِ: رَمَاه بِخَرْساءَ، (الخَرْسَاءُ: الدَّاهِيَةُ)، وأَصْلُهَا الأَّفْعَى، قالَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ.

(و) من المَجَازِ : الخَرْساءُ : (السَّحَابَةُ لِيسَ فيها رَعْدُ ولابَرْقُ) ، والسَّحَابَةُ ليسَ فيها رَعْدُ ولابَرْقُ ، وأَحُـثَرُ ولا يُسْمَعُ لها صوتٌ ، وأَحُـثَرُ ما يحكُون ذلك في الشِّتَاءِ ؛ لأَنَّ شِدَّةَ البَرْقَ . قاله أبو حَنيفة .

(ورَجُلُّ خَرِسٌ، كَكَتَفْ: لايَنامُ: باللَّيْلِ<sup>(۱)</sup>، أو هـو خَرِشٌ، بالشِّيـنِ المُعْجَمَةِ، كما سَيَأْتِــى، والوَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا الأُمَوِى :

(والخُرْسَى ، كَحُبْلَى : التي لا تَرْغُو من الإبِلِ) ، نَقَلَه الصَّاغَانِـــيُّ ، عن ابنِ عَبَّادٍ ، وهو مَجازُّ .

(وخُرَاسَانُ، بالضَّمِّ، وإِنَّمَا أَطْلَقَهُ لَشُهُ رَبِهِ: (بِلادُ) مشهورةً بالعَجَمِ، (والنَّسْبَةُ) إليْهَا بالعَجَمِم، (والنَّسْبَةُ) إليْهَا (خُرَاسَانِيُّ)، قال سِيبَوَيْهِ: وهو أَجْرَاسِنيُّ)، بحذف أَجْدودُ، (وخُرَاسِنيُّ)، بحذف الأَلِفِ الثانيةِ مع كَسْرِ السِّينِ (٢)، الخَدْفِ الأَلِفِينِ، بحَدْفُ (وخُرَسنِيُّ)، بحَدْفُ الأَلِفَيْنِ،

<sup>(</sup>۱) الذى فى التهذيب ۱۹٤/۷ : « وعلم أخرسُ ، إذا لم يُسمع فيه صوت صداً ى ، يعنى العلم الذى يُهشتدى به »

<sup>(</sup>٢) اللسان وهو لروّبة في ديوانه ٢٥ برواية « وإرّم \_ أحشّ سَ .. » و تقدم في ( عنز ، حرس ) كاللسان . أ

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج «لا ينام الليل » والمثبت لفظ القاموس كالعباب

<sup>(</sup>٢) ضبط العباب بفتح السين شكلا ;

<sup>(</sup>٣) كذا في القاموس وضبط في العباب بسكون الراء.

(وخُرْسِيُّ)، بحذف الأَلِفَيْنِ والنون، (وخُرُسِيُّ)، ذَكَر الجَوْهَــرِيُّ منهــا الأَوَّلَ والرَّابِـعَ والخَامِسَ.

(وخَرَّسَ عَلَى المَرْأَةِ تَخْرِيساً: أَطْعَمَ فَى وِلاَدَتِهَا)، كَخَرَسَهَا يَخْرُسُهَا، عن اللَّحْيَانِي ، وكنذا خَرَّسْتُهَا تَخْرِيساً، وخَرَّس عَنْهَا، كِلاهُمَا: عَمِلَهَا لَهَا. قال:

و لِلهِ عَـيْنَا مَنْ رَأَى مِـثْلَ مِقْيَسَ إِذَا النَّفَسَاءُ أَصْبَحَتْ لَمْ تُخَرُّسِ (١)

وقد خُــرِّسَتْ هي ، أَى يُجْعَلُ لَهَا الخُرْسُ .

(وتَخَرَّسَتْهى: اتَّخَذَتْهُ لِنَفْسِهَا ومنه)
المَثَلُ ( تَخَرَّسِي يا نَفْسُ لا مُخَرِّسَةَ
لَكِ ») أَى اصْنَعِى لنَفْسِكِ الخُرْسَةَ.
(قالَتْهُ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ ولم يَكُنْ لَهَا مَن يَهْتَمُّ لَهَا . يُضْسِرَبُ في اعتِنَاءِ مَن يَهْتَمُّ لَهَا . يُضْسِرَبُ في اعتِنَاءِ المرء بنَفْسِه) . أُورَدَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ والصاغانِي في كتابَيْه هُلَكَانًا في السَاغانِي في كتابَيْه هُلَكَانًا ، والصاغانِي في كتابَيْه هُلَكَانًا ، والصاغانِي في كتابَيْه هُلَكَانًا ، والم يذكر : يانَفْسُ.

#### [] وممّا يُسْتَدْرَكُ عليــه :

جَمَـلُ أَخْرَسُ : لاثَقْبَ لِشِقْشِقَتِه يَخْـرُجُ منه هَـدِيرُه ، فهـو يُرَدِّدُه فيها ، وهـو يُشتَحَبُّ (١) إِرْسالُه في الشَّوْلِ ؛ لأَنَّهُ أَكثرُ ما يكونُ مِنْناثاً . وناقة خَرْسَاءُ: لا يُسْمَعُ لها رُغَاءً . وعَيْنٌ خَرْسَاءُ: لا يُسْمَعُ لجَرَيَانِهـا صَـوتٌ .

وقال الفَرَّاءُ: يقالُ: وَلاَّنِسَى عُرْضاً أَخْرَسَ أَمْرَسَ، يريد: أَعْرَضَ عنِّسَى ولا يُكَلِّمُنسَى.

والعظامُ الخُرْسُ: الصَّمُّ. حـكاهُ تَعْلَبُ .

والخَرْسَاءُ من الصَّخُورِ: الصَّمَّاءُ. ﴿ السَّمَّاءُ. ﴿ النَّابِغَةِ : أَنْشَدَ الأَخْفَشُ قَــولَ النَّابِغَةِ :

أُواضِعَ البَيْتِ في خَرْسَاءَ مُظْلِمَةِ

تُقَيِّدُ العَيْرَ لا يَسْرِى بها السَّارِي (٢)

ويُرْوَى: تُقَيِّدُ العَيْنَ .

 <sup>(</sup>۱) اللسان ، والأساس . والجمهرة ۲۰٦/۲ ، والبيت فيها لأخت مقيس بن صبابة ويأتى مع بيت قبله فى مادة (قيس) .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «يــحب» والمثبت من اللسان .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ، ۸۵ . واللسان .

والخِرَاسُ ، ككِستَابِ : طَعَامُ الوِلادَةِ ، عن اللِّحْيَانِينَ .

وق ال خالد بن صفوان، في صفَد التَّمْرِ: تُخفَد الكَبِيرِ، وصَفْد الكَبِيرِ، وتَخْرِسَة مَرْيَدم كَأَنَّهُ سَمَّاه بالمَصْدَرِ، وقد يحون السَّما، كالتَّوْدِيَة والتَّنْهِيَة.

ويُقَالَ للأَفَاعِي : خُرْسٌ ، قالَ عَنْتَرَةُ :

عَلَيْهِمْ كُلُّ مُحْكَمَة دلاص عَلَيْهِمْ كُلُّ مُحْكَمَة دلاص كَأَنَّ قَتِيمَ هَا أَغْيَّانُ خُوسِ (١)

والخَرَّاسُ ، كَكَتَّانٍ : الخَمَّارُ .

ويُجْمَع الخُرْسانُ (٢) على الخُرَسينَ ، بتخفيف ياء النَّسْبَة ، كَـ قُولَك : الأَشْعَرينَ .

والخِرْسُ، بالكَسْرِ: الأَرضُ التي لم تُصْلَحْ للزِّراعة ، وقد خَرسَتْ وأَخْرَسَتْ وَاسْتَخْرَسَتْ

ويَحْيَى الخَرِشيُّ، بالفتح، (٣)

وَلَسِيَ خَسراجَ مِصْسرَ أَيَامَ المَهْدِيِّ، وحُسَيْنُ بنُ نَصْرِ الخُرْسِيِّ، عن سَلاَم ابنِ سُلَيْمَانَ المَدائنِسِيِّ. وأبو صالِع الخُرْسِيُّ: رَوَى عن اللَّيْثِ بنِ سَعْدِ وخُرْسُ ، بالضَّمِّ : مَوْضِعٌ قُسرْبَ مِصْر .

## [خربس].

(أَرْضُ خَرْبَسِيسٌ ، كَزَنْجَبِيلٍ) أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ ، وقال ابنُ دُرَيْد : أَى (صُلْبَةٌ) شَدِيدَةٌ ، وعَرْبَسِيسٌ مِثْلُهٌ.

(و) الخَرْبَسِيسُ: الشَّيْءُ اليَسِيـرُ، يقال: (ما يَمْـلِكُ خَرْبَسِيسـاً، أَى شَيْئـاً)، وخَرْبَصِيصـاً مِثْلُه.

وقیل: هی بالصاد فی النَّفٰی خاصَةً ، کما سیاتی .

#### [ خ ر م س ] \*

(الآخرِنْمَاسُ)، أهمله الجَوْهَرِيُّ، وأَوْ رَدَه صَاحِبُ اللِّسَانِ، والصَّاغَانِكُّ فَي وَأَوْ رَدَه صَاحِبُ اللِّسَانِ، والصَّاغَانِكُ فَي التَّكُملَة . في التَّكُملَة . قالوا: هـو (السُّكُوتُ، كالآخرِمَّاس،

<sup>(</sup>١) اللسان والأساس

<sup>(</sup>٢) أي جماعة المنسوبين إلى خراسان .

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « وسعى الخرس »، والذي في المشتبه ١٤. والتبصير ٣١٨ « يحيى الخرسي " ».

مُدْغَمَةَ النُّونَ ) في المِيم، عن الفَرَّاءِ، والصادُ لغـة فيـه.

واخْرَمَّسَ واخْرَمَّصَ : سَكَتَ .

(و) اخْرنْمَسَ الرجُلُ، و ( اخْرمَّسَ : ذَلَّ وخَضَـعَ) . وقيل : سَكَتَ ، وقد وَرَدَتْ بالصاد ، عن كُرَاع وثَعْلَبِ .

(والخِرْمِسُ ، بالكَسْر : اللَّيْلُ المُظْلِمُ ) ، عن ابنِ عَبَّاد ، وسياني ، وسياني ، وليكن رَأَيْستُ الجَوْهَرِيَّ ذكر الآخْرِنْمَاسَ في مسادة «خ رس» فحينئذ كَتْبُ هٰذِه المَادة بالسَّواد أوْلَى ، ولهٰذا أهْمَلُهُ الصاغانِيَّ في التَّكْملَة ، فتاً مَّلْ .

#### [ خ س س ] \*

(الخَسُّ: بَقُلُّ م)، أَى مَعْرُوفٌ، مِن أَحْرَارِ البُقُولِ ، عَرِيضُ الوَرَق مِن أَحْرَارِ البُقُولِ ، عَرِيضُ الوَرَق حُرُّ لَيِّنَّ ، يَزِيدُ فَى الدَّمِ ، والبَرِّيُّ منه فَى قُدوَّ الخَشْخاشِ الأَسْوَدِ ، وأَجْدوَدُه البُسْتَانِديُّ الطَّرِيُّ الأَصْفُرُ العَرِيضُ ، وهدو بَارِدٌ رَطْبٌ . وأَغْذاهُ العَرِيضُ ، وهدو نافِع من اختِلافِ المَطْبُوخُ ، وهدو نافِع من اختِلافِ المَطْبُوخُ ، وهدو نافِع من اختِلافِ

المِياهِ ، ودَوَامُ أَكْلِهِ يُضْعِفُ البَصَرَ ، ويَضُرُّ بالباهِ .

(وخَسَّ الحِمَارِ: السِّنْجِارُ)، وهو أبو حَلْسَا، وهو فَيْلُسوس، وهو أبو حَلْسَا، وهو فَيْلُسوس، وهو وَرَقُ الخَسِّ الرَّقِيق، كثير العَدَدِ إلى السَّوادِ، وأورَاقُه لاَصِقَةٌ بالأَصلِ، ولَوْنُ أَصلِه إلى الحُمْرةِ، ويَصْبُحُ السيدَ والأَرْضَ ، والمَكْبُوسُ منه السيدَ والأَرْضَ ، والمَكْبُوسُ منه بالخَلِّ ينفعُ الطِّحَالَ، أَكْلاً وضِمادًا.

(وبالضّمِّ)، الخُـسُّ (بنُ حابِس: رَجُلٌ من إِياد) معروفٌ، (وهـو أَبُو هِنْد بِنْتِ الخُـسِّ) الإِيـادِيَّةِ، اللي جَاءَتْ عَنْهَا الأَمْثَالُ، وكانَتْ مَغْرُوفَةً بالفَصَاحَةِ . نَقَلَه ابنُ دُرَيْد .

وفى نَوَادِرِ ابنِ الأَعْرَابِيِّ : يُقَالُ فيه : خُسُّ ، وخُصُّ ، بالسينِ والصاد ، وهوخُصُّ بنُ حابِسِ بنِ قُريْطِ الإِيَادِيُّ . وقال أَبو مُحَمَّدِ الأَسُودُ : لا يُجوزُ فيه إلا الخُسُّ ، بالسين .

(أو هيى)(١)، أى ابْنَيةُ الخُسِّ :

<sup>(</sup>۱) فى القاموس  $_{\rm H}$  أو هو  $_{\rm H}$  يعنى الحس ، وفى هامشه عن عن بعض نسخه  $_{\rm H}$  أو همى  $_{\rm H}$  .

(من العَمَاليقِ)، نَقَلَهُ ابنُ الأَعْرَابِيِّ . (والإِيادِيَّةُ: هي جُمْعـةُ بنتُ حابِسٍ الإِيَادِيِّ، و)كِلْتاهمـا مِـن الفِصَاحِ

والصَّوابُ أَنَّ ابْنَةَ الخُسِّ المَشْهُورَةَ بالفَصَاحَة وَاحِدَةً، وهي من بَنِي إياد، واخْتُلِف في اسْمِها، فقيل هِنْد، وقيل: جُمْعَةُ ، ومن قال: هِنْد، وقيل: جُمْعَةُ ، ومن قال: إنَّهَا بِنْتُ حابِسٍ فقد نَسَبَهَا إلى جَدِّهَا ، كما حَقَّقَهُ غيرُ وَاحد.

ونقل شيخُنا عن ابنِ السيدِ في الفَرْق ، أنه يُقال الأمْرَأَة من العَسرَبِ حَكِيمة : بنتُ الخُصِّ ، وابنةُ الخُسِّ ، فهذا يَدُلُّك على أنَّهَا امرأةٌ واحدةٌ ، والاختلافُ في اسْمِها ، فتأمَّلْ .

قلتُ: ونَقَلَ الأَرْمَوِيُّ في كِتَابِهِ عَنِ اللَّحْيَانِيِّ : قال الخُشُّ لَبِنْتِه : إِنِّ عَنِ اللَّحْيَانِيِّ : قال الخُشُّ لَبِنْتِه : إِنِّ عَنِ أُرِيدُ أَلا أُرْسِلَ في إِبلِي إِلا فَحُلاً وَاحِدًا . قالت : لا يُحْزِنُهَا فَحُلاً وَاحِدًا . قالت : لا يُحْزِنُهَا أَنُّ اللَّهُ خَالَاً يُحْزِنُهَا أَوْ بَازِلٌ خُحَالًا أَوْ بَازِلٌ خُوالًا اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(والخُسَّانُ ، كرُمَّانِ : النَّجُومُ الَّتِي

لا تَغْرُب (١) ، كالجَدْي ، والقُطْب ، وبَنَات نَعْش ، والفَرْقَدَيْنِ ، وشبْهِه ) هُكذا تُسمِّيها العَرَبُ . نقله ابنُ دُرَيْد . هُكذا تُسمِّيها العَرَبُ . نقله ابنُ دُرَيْد . (وخَسَّ نصيبَه) يَخُسُّه ، بالظَّمِّ : (جَعَلَه خَسِيساً دَنِيئاً حَقِيرًا).

(و) يُقَال: (خَسِسْتَ) بَعْدى ، ( وَخَسَاسَةً ) ، بالكَسْرِ ، ( وَخَسَاسَةً ) ، بالكَسْرِ ، ( وَخَسَاسَةً ) ، بالفَتْح ، ( إذا كانَ في نَفْسِهِ خَسِساً ) ، أي دَنيئاً حَقيدرًا .

وخَسِسْتَ وخَسَسْتَ تَخَـِسُّ خَسَاسَةً ، وخُسُوسَاً (٢) وخِسَّةً : صِرْتَ خَسِيساً .

(وخَسِيسَةُ النَّاقَةِ : أَسْنَانُهَا دُونَ النِاقَةُ النَّاقَةِ : أَسْنَانُهَا دُونَ النِاقَةُ الإِثْنَاءِ، يُقَال : جَاوَزَتِ الناقة ، خَسِيسَتَهَا، وذلك في السَّنَةُ السَّادسَةِ ، إذا أَلْقَتْ ثَنِيَّتَها، وهي التي تَجُوزُ في الضَّحَايَا والهَدْي).

(و) مِن المَجَازِ : يُقَسَالَ : (رَفَعْتُ مِن خَسِيسَتِه ، إِذَا فَعَلْتَ بِه فِعْلاً يكونُ فِيه رِفْعَتُه) . نَقَلَه الجَّوْهَرِيُّ .

<sup>(</sup>۱) فىاللسان: «تعزب».والأصلالمثبت كالجمهرة (۲۷، والأصل المثبت كالجمهرة (۲۷، والمباب عن ابن دريد . (۲) فى اللسان: «ورُخسوُسةٌ».

وقالَ الأَزْهَرِيّ : يقال : رَفَعَ اللهُ خَسِيسَةَ فُلانٍ ، إِذَا رَفَعَ اللهُ حَالَه بعدَ انْحِطَاطِهَا .

(والخُسَاسَةُ ، بالضَّمِّ : عُلاَلَةُ الفَرَسِ. والقَلِيلُ مِن المالِ ) أيضًا ، نقلهما الصاغاذِ في .

(و) يُقَال: (هٰذه الأُمُورُ خِسَاسٌ بينَهُمْ، كَكِتَابِ: أَى دُوَلٌ)، نقله ابنُ فارِسٍ، أَى يُتَدَاوَلُونَهَا.

(وأَخْسَسْتَ) يا رَجُلُ، (إِذَا فَعَلْتَ فِعْلاً خَسِيساً)، عن ابنِ السِّكِّيتِ، أَو جِئْتَ بِخَسِيسٍ فِي الأَفْعَالِ .

(و) أَخْـسَسْتَ (فُـلاَناً: وَجَـدْتَه خَسِيساً) .

(واسْتَخَـسَّه: عَـدَّه كَذَٰلِكَ)، أَى خَسِيساً. نقلَه الجَوْهَرِيُّ .

(والمُسْتَخِسُ، ويُفْــتَحُ الخــاءُ): الشّيءُ (الدُّونُ).

(و) المُسْتَخِسُ، والمُسْتَخَسِّس: (القَبِيـعُ) الوَجْـهِ الدَّمِيمُه، (وهِـى بِهاءٍ)، مُشْتَقُّ من الخِسَّةِ.

(وتَخَاسُوه : تَدَاوَلُـوه أَو (١) تَبَادَرُوه) . نَقَلَهُ الصَّاغَانِـيُّ .

[] وثمَّا يُسْتَدْرَك عليــه:

خَسَّ الشَّيُ يُخَسُّ ويَخِسُّ خِسَّـةً وخَسَاسَةً ، فهــو خَسِيسٌ : رَذُلَ .

وشىئى ئى خَسِيىن ، وخُسَاس ، وخُسَاس ، ومُخْسُوس : تَسافِىة .

ورَجُلٌ مَخْسُوسٌ : مَرْدُولٌ .

وقَوْمٌ خِسَاسٌ : أَرْدَالٌ .

وخَسَّ الحَفَظُّ، (٢) وأَخَسَّه: قَلَّلَهُ ولم يُوَفِّرْه. قالَ أبو مَنْصُور: العَرَبُ تقول: أَخَسَّ اللهُ حَظَّه، وأَخَتَّه، بالأَلف، إذا لم يَكُنْ ذا جَدُّ ولا حَظِّ في الدنيا ولاشيء من الخَيْر.

وامْرَأَةٌ خَسَّاءُ : دَمِيمَةٌ .

والخَسَاسَةُ: الحالَةُ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا الخَسِيشُ.

<sup>(</sup>١) فى القاموس «وتبادروه» والمثبت من العباب والنقل عن الصاغاني .

<sup>(</sup>٢) في اللسان : « وخَسَّ الخَظُّ خَسَّــاً فهو خَسيسٌ » .

والخَسِيسُ: الـكافِرُ. ويُقَال: هو خَسِيسُ خَتِيـتُ.

والأُخِسَّاءُ: الرُّذَلاءُ لا يُعْبَأُ بهِم.

[خفس] \*

(الخَفْـسُ : الاسْتِهْـزَاءُ، والأَكْلُ الفَلِيلُ)، كِلاهُمَا عَن أَبِــى عَمْرٍو .

(و) الخَفْسُ: (الهَدْمُ)، يُقَال: خَفَسَ البِنَاء، إذا، هَدَمَهِ.

(و) الخَفْسُ: (النَّطْتُ بالقليل (٢) مِنَ السَّلَامِ ، كالإِخْفَاسِ) ، هَكذا فَي سائِر النَّسَخ ، والصَّوابُ: بالقبيح من الكلام . يُقالُ للرَّجُلِ: خَفَسْتَ ، كما في الصحاح يا هذا ، وأخْفَسْتَ ، كما في الصحاح والتَّكْمِلَة ، وفي العُبَابِ : قال اللَّيْث: يُقال للرَّجُلِ: خَفَسْتَ يا هذا ، وهو من يُقال للرَّجُلِ: خَفَسْتَ يا هذا ، وهو من سُوء القول ، إذا قُلْتَ لصاحِدِكَ أَقْبَحَ ما تَقْدرُ عَلَيْه .

(و) الخَفْسُ :( الْغَلَبَةُ فِالصِّرَاعِ ).

وقد خَفَسَه ، إذا غَلَبَه . قاله الصّاغَانِيُّ عن ابنِ عَــبَّادٍ .

(و) الخَفْ شُ : (الإقْ الآلُ ، أَو الأخفارُ من الماء في الشراب، كالإخْفَاسِ والتَّخْفيسِ) ، قالَ الفَرَّاءُ الشَّرَابُ إِذَا أَكْفُرْتَ مَاءَهُ قُلْتَ: حَفَسْتُه ، وأَخْفَسْتُه ، وخَفَسْتُه ،وقالَ أيضاً: يقسال: أخفس (١) ، أي ثَعْلَبٌ: هـذا من كـلام المُجَّان، والصُّوابُ: أَعْرِقْ لَـه ، يريد: أَقَلل له ، من الماء في الكأس حَتَّى يَسْكُرَ . وقَالَ أَبُو حَنيفَةَ : أَخْفَسَ له ، إذا أَقَلُّ المساءَ وأَكْثَرَ الشُّرَابَ أَو اللَّبَنَ أَو السُّويقَ. وكان أَبــو الهَيْثَم يُنْكُسرُ قسولَ الفَسرّاءِ في الشَّراب الخَفِيس: إِنَّهُ الَّذِي أَكُمْ ثِرَ نَبِيدُهُ وأقلُّ مــاوُّه . وكــلامُ المصنِّــف ، رَحَمَهُ اللَّهُ ، لا يَخْلُــو عَنْ نَظَرِ عَنـــد صِدْقِ النَّــاَّمُّلُ .

<sup>(</sup>۱) في اللسان: « اختفيس له من الماء، أي قلل » . ويقويه ورود « له » فيما يحكيه المصنف بعد عن تعلب .

(وتَخَفَّس: انْجَدَلَ واضْطَجَـع)، كِلاهمــا عن ابن عَبَّادٍ.

(وانْخَفَسَ الماءُ: تَغَيَّرَ) ، كما في العُبَابِ .

(و) عن أبيى عَمْرِو: (الخَفْيسُ)، كأُمِيــر: (الشَّرَابُ الكَثِيرُ المِزَاجِ). وقد أَخْفَسَ له منه، إذا أَكْثَرَ مَزْجَه.

(وشَـــرَابُ مُخْفِسُ : سَرِيــعُ الْإِسْكَار) ، واشْتِقَـاقُه مـن القُبْـح ؛ لأَنَّهُ يَخْرُجُ به مَن سُكْرِه إلى القَبِيـح من القَوْل والفِعل .

#### [خ ل س ] •

(الخَلْسُ)، بالفَتْ ع : (الكَللُّ اليابِسُ نَبَتَ)، هٰكَذَا في سائسرِ النَّسَخ ، وفي التَّكْمِلَة : يَنْبُتُ (في أَصْلِه السرَّطْبُ فَيَخْتَلِطُ) به ، أَصْلِه السرَّطْبُ فَيَخْتَلِطُ) به ، (كالخَلِيس)، كأَمِيسٍ، وهو مَجَازٌ. قيال ابنُ هَرْمَة :

كَأَنَّ ضِعَافَ المَشْيِ مِنْ وَحْشِ بِينَةٍ تَتَبَّعُ أُوراقَ العِضاهِ مَعَ الخَلْسِ (١)

(و) الخَلْسُ: (السَّلْبُ) والأَخْذُ فى نُهْزَة ومُخَاتَلَة . خَلَسَهُ يَخْلِسُه خَلْساً ، وخَلَسَه إيَّساه ، فهسو خالِسٌ وخَلَّسُ، (كالخِلِّيسَى) ، كَخِصِّيصَى ، والاختِلاسِ) ، يُقَسال : أَخَذَه خِلِيسَى ، أَى اخْتِلاساً .

(أو هو)، أى الاخْتِلاسُ، (أَوْحَى مِن الخَلْسِ) وأَخَصُّ . قالَه اللَّيْث.

وفى الصّحاح : خَلَسْتُ الشّيءَ، واختَلَسْتُ السّيَابُنّه .

(والاسْمُ منه : الخُلْسَةُ ، بالضَّمِّ ) ، و وهـــى النَّهْزَةُ ، (وكـــذا مِـــنْ أَخْلَسَ

وهمى النهزة ، (وكمنذا مِمن أخلسَ النَّبَاتُ ، إذا اخْتَلَط رَطْبُهُ بيابِسِه).

وقدال الجوهَدِيُّ: أَخْلَسَ (١) النَّبْتُ ، إذا كان بَعْضُه أَخْضَدَ ، وأنك في الهَيْدِ ، وألك في الهَيْدِ ، وذلك في الهَيْدِ ، وخَطَّس بَعْضُهُ مَ به الطَّرِيفَ قَ (٢)

<sup>🕻 (</sup>١) العباب والتكملة .

 <sup>(</sup>١) لم ترد هذه العبارة في الصحاح المطبوع . ونبه اليه في
 هامش مطبوع التاج والذي في الصحاح «و أخلس النبات:
 إذا اختلط رطبه ويابسه » وهو لفظ العباب أيضاً .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج كاللمان « الطريقة » والمثبت من مادة ( طرف ) والطنّر يفكة من النّصيسيّ إذا ابْسيض » .

والصِّلِّيَانَةَ (١) والْهَلْتَي والسَّحَــمَ .

(والخَلِيسُ)، كَأْمِير : (الأَشْمَطُ). وأَخْلَسَتْ لِخْيَتُه ، إذا شَمِطَتْ .

وقال أَبو زَيْد : أَخْلَسَ رَأْسُهُ فهو مُخْلِسٌ وَخَلِيسٌ ، إِذَا ابْيَضٌ بَعْضُه ، فإذا عَلَيْسٌ بَعْضُه ، فإذا غَلَبَ بَيَاضُه سَوادَه فهـو أَغْثَمُ .

وفى الصّحاح : أَخْلَسَ رَأْسُه ، إذا خالَطَ سَـوادَه البّيَـاضُ .

(و) من المَجَازِ: الخَلِيشُ: (النَّبَاتُ الهائِئِ )، بَعْضُه أَضْفَرُ، وبعْضُه أَخْضَرُ، كالمُخْلِس

(و) الخَلِيسُ : (الأَحْمَـرُ الَّـذِي خَالَطَ بِيـاضَه سَوادٌ) .

(و) يُقَال: (هُنَّ نِسَاءٌ خُلْسٌ) ، أَى سُمْرٌ . ومنه الحديث: «سِرْحَتَّى سُمْرٌ . ومنه الحديث: «سِرْحَتَّى تَأْتِيَات قُعْساً ، ورِجَالاً طُلْساً ، ونِسَاءً خُلْساً » . (وفي الوَاحِدَة ، إِمَّا: خَلْساءُ ، تَقْدِيرًا) ، كَحَمْرَاءَ وَحُمْر . (وإمَّا: خَلْيسٌ) ، فَعِيلٌ ، وهو يَشْمَل المُذَكِّرُ والمُونَّثُ . (وإمَّا: يَشْمَل المُذَكِّرُ والمُونَّثُ . (وإمَّا: يَشْمَل المُذَكِّرُ والمُونَّثُ . (وإمَّا:

خِلاَسِيَّةٌ)، بالكَسْر، (على تَقْدِيرِ حَذْفِ الزَّائِدَيْنِ) وهُمَا الياءُ والهاءُ، (كَأَنَّكُ جَمَعْتَ خِلاَساً، كَكِتَابِ وكُتُبٍ). والقِياش: خُلُسٌ، نحو كِنَازٍ وكُنُزٍ، فخفق. كذا في العُباب.

(و) من المَجَازِ : (الخِلاسِيُّ ، بالسكسِ : الوَلدُ بينَ أَبوَيْنِ : أَبْيَضَ وأَسُودَ أَبْيَضَ وأَسُودَ ، أَبْيَضَ وسَوْدَاءَ ، أَو أَسُودَ وبَيْضَاءَ . قال الأَزهَرِيُّ : تقسولُ العَرَبُ للغُلامِ إذا كانَت أُمَّه سَوْدَاءَ وأبوهُ عَرَبِيًّا آدَمَ ، فجاءتُ بولد بينَ لوُنيْهِمَا : غُلامٌ خِلاسِيٌّ ، والأُنشَى خلاسيَّ ، والأُنشَى خلاسيَّ ، والأُنشَى خلاسيَّ .

(و) قال اللَّيْثُ: الخِلاَسِيُّ: (الدِّيكُ بينَ دَجَاجَتَيْنِ: هِنْدِيَّةٍ وَفَارِسِيَّةٍ)، وهو مَجَازُّ

(وخِلاً سُ بنُ عَمْرٍه) الهَجَرِيُّ، عن علَّ ، رضى اللهُ عنه . (و) خِلاً سُ علَّ ، رضى اللهُ عنه . (و) خِلاً سُ (بنُ يَحْيَى) التَّمِيمِينُ ، عن ثابِت : (تابِعِيَّانِ) ، والصَّوَابُ في الأَخِيرِ: مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِين .

<sup>(</sup>١) في اللسان « الصلِّليَّان » .

(وسِمَاكُ بنُ سَعْدِ) بنِ ثَعْلَبَةَ (بنِ خَدَلَّسَ ، كَشَدُونَ : كَلَّسَ ، كَشَدُّونَ ، البَدْرِئُ : (صَحَابِئُ ) ، لم يُعْقِبْ ، وكذا أخوه (١) بَشِيرُ بنُ سَعْدِ ، بَدْرِئٌ أَيضًا . وابنُ أَخيه النَّعْمَانُ بنُ بَشِيرٍ : صَحَابِئُ أَيضًا . أَخيه النَّعْمَانُ بنُ بَشِيرٍ : صَحَابِئُ أَيضًا .

(وأَبُو خَلاَّسٍ) أَحَـدُ الأَشْرَافِ: (شَاعِبرُ رئيسُسِ جَاهِلِيُّ). ومن ذُرُّيْتِه زَبَّانُ (٢) بَسَنُ عَلَّى بَسِنِ عَبِيدِ اللهِ بنِ عَبِيدِ اللهِ بنِ عَبِيدِ اللهِ بنِ عَبِيدِ اللهِ بنِ عَلَّى بنِ عَبَاسٍ، في حَرْبِ بَنِي أُمَيَّةً، وابنُه خَالِدُ بنُ زَبَّانَ ، كَانَ مع عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ، في حَرْبِ بَنِي أُمَيَّةً، وابنُه خَالِدُ بنُ زَبَّانِ ، كَانَ مع جَمَاعَةِ المَنْصُورِ الْعَبَّاسِيّ .

وفاتَه ذِكْرُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَيْرِ بنِ حارِثَةَ بنِ ثَعْلَبَـةَ بنِ خَّلاًسٍ، بَدْرِئُ أيضــاً .

(وعَبَّاسُبنُ خُلَیْس ،کزُبَیْر :مُحَدِّثُ من تابِعِی التَّابِعِینَ ) یَرْوِی عن رَجُل ، عن أَبی هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللهُ تعـالی عنه .

(ومُخَالِسٌ)، بالضَّمِّ: (حِصَانٌ) مِن خَيْلِ الْعَرَبِ معروفٌ. قِيلَ: (لِبَنِسَى هِللَالٍ، أَو لَبَنِسَى عُقَيْلٍ)، قَالَلَه أَبِسُو مُحَمَّدٍ الأَسْسُودُ. (أَو لِبَنِسَى فُقَيْمٍ)، قالَهُ أَبُو النَّدَى. قَالَهُ مُزَاحِمٌ:

يَقُودَانِ جُرْدًا مِن بَنَاتِ مُخَالِس وأَعْوَجَ يُقْفَى بِالأَجِلَّةِ وِالرُّسْلِ<sup>(١)</sup>

وقد سَبَق له فى «ج ل س» مثلُ ذُلِك، فَأَحَدُهما تَصْحِيفٌ عن الآخَر، أُو الصوابُ بالخاء.

(والتَّخَالُسُ: التَّسَالُبُ)، نَقَلَــه الجَوْهَرِيُّ .

وفى النَّهْذِيبِ : تَخالَسَ القَرْنانِ وتَخَالَسِا نَفْسَيْهِمَا : رامَ كلُّ مَنهُمَا اختِلاسَ صاحِبِه . قـال أَبو ذُوَّيْبٍ :

فَتَخَالَسَا نَفْسَيْهِمَا بِنَوَافِدْ كَنَوَافِذ العُبُطِ الَّتِي لَا تُرْقَعُ (٢)

<sup>(</sup>١) فى مطبوع التاج : «أبوه » والمثبت من الاستبعاب وتبصير المنتبه ٢٧٥ والعباب .

 <sup>(</sup>۲) فى التبصير /۲۷۰ : و زبار ، . و فى حواشيه صور أخرى لهذا الاسم .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳۱ ، والسان ، والعباب والضبط منه .

 <sup>(</sup>۲) شرح أشعـــار الهذليين ٤٠ ، واللـــان والأســـاس
 والعباب .

[] ومَّا يُسَتَدُّرَكُ عليــه :

الخُلْسَةُ ، بالضَّمِّ : الفُرْصة ، يُقَال : هُلِهُ فَالْتَهِ ذُهُا .

والخَلْسُ، فى القِتَالِ والصَّراعِ . وهو رَجُــلُّ مُخَالِسٌ ، أَى شُجَــاعٌ حَذِرٌ ، كَخَلاَسٍ وخَلِيسٍ .

وخَالَسَه مُخَالَسةً وخِلاَساً . أنشـــد نَعْلَب :

نَظَرْتُ إِلَى مَنِيٌ خِلاَساً عَشِيَّةً عَلَى عَجَلٍ والكَاشِحُونَ حُضُورُ (١) عَلَى عَجَلٍ والكَاشِحُونَ حُضُورُ (١) وطَعْنَةُ خَلِيسٌ ، إذا اخْتَلَسَهَا الطَّاعِنُ بحِذْقِهِ .

ورَكَبُ مَخْلُوسٌ: لا يُرَى من قِلَّة لَحْمه.

وأَخْلَسَ الشَّعَسِرُ فَهِو مُخْلِسٌ وخَلِيسٌ: اسْتَوَى سَـوَادُه وبَيَاضُه، أو كان سَوَادُه أَكْثَر مِن بَياضِه، وهي

الخُلْسَةُ . قال سُويْدٌ الحارِثِ ... : فَتَّى قَبَلٌ لم تُعْنِسِ السِّنُ وَجْهَهُ

سِوى خُلْسَةِ فِي الرَّأْسِ كَالْبَرْقِ فِي الدَّجَى (١) وَأَخْلَسَ الْحَلِيِّ : خَرَجَتْ فيه خُضْرةٌ طَرِيَّةٌ . عن ابنِ الأَغْرَابِيّ .

وأَخْلَسَتِ الأَوْضُ : أَطْلَعَتْ شَيئًا من النَّبَات .

والخَلِيسُ: الخَلِيــطُ .

والخَلِيسَةُ: مَا تُسْتَخْلَصَ مِن السَّبُعِ فتموتُ قَبْلَ أَنْ تُذَكَّى ، وقد نُهِى عنها .

والخَلِيسَةُ : النَّهْبَةُ ، كالخُلْسَةِ ، بالضَّمَّ ، وهو ما يُؤْخَذُ سَلْباً ومُكَابَرةً . والمُخْتَلِسُ : السالِبُ على غِيرَّة . والخَالِسُ : المَوْتُ : لأَنَّه يَخْتَلِس على غَفْلَةً .

والمَصَادِرُ المُخْتَلَسَةُ: مَا كَانَتَ عَلَى حَذْوِ الفِعْلِ ، كَانْصَــرَفَ انْصِرَافًا ،

<sup>(</sup>۱) اللسانومجالس ثعلب ۸۱ لسباع بن كوَّثُلَ مَّ السُّلْمَيْمِسِي ﴿ السلمِي ﴾ .

<sup>(</sup>۱) اللمان والصحاح ، والعباب وسمى الشاعر سويد المراثد ، ويأتي للمصنف في (عنس) .

ورَجَع رُجُوعاً . والمُعْتَمَدَة : ماجُعِلَت اسْماً للمَصْدرِ ، كالمَذْهَب والمَرْجِع قاله الخَليالُ .

وإذا ضَرَب الفَحْلُ النَّاقَةَ ولم يكُنْ أَعِدٌ لَهَا قِيسَلَ لذَٰلِكَ الوَلَدِ: الخَلْسُ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِــيُّ .

#### [ خ ل ب س ] •

(الخُلاَبِسُ، كَعُلابِط : الحَدِيسَثُ الرَّقِيقُ)، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ . (و) قيل : (السَكَنَبُ يَصِفُ (السَكَمَيْتُ يَصِفُ آثارَ الدِّيار :

بِمَا قَدْ أَرَى فِيهَا أَوَانِسَ كَالدُّمَى وَيهَا أَوَانِسَ كَالدُّمَى وَأَشْهَدُ مِنْهُنَّ الحَدِيثَ الخُلابِسَا (١)

(و) الخَلابِسُ ، (بالفَتْح : الباطِلُ) ، رَوَاه الأُمَوِى ، (كالخَلابِيسِ) ، يُقَال : وَقَعُوا في الخَلابِيسِ .

(والخَلابِيسُ) أَيضاً: (المُتَفَرِّقُونَ مِـنْ كـلِّ وَجْـه للايُعْـرَفُ لهـا وَاحِدٌ)، على الصَّحِيــع ، وهو قــولُ

الأَصْمَعِــيّ . (أَو وَاحِدُهَا خِلْبِيسٌ)، عن ابنِ دُرَيْدٍ .

(و) ِ قَــال اللَّيْـــث: الخَلابِيسُ: (الــكَذبُ) .

(و) الخَلابِيسُ : (أَن تَرْوَى الإِبِلُ ثُـمٌ تَذْهَبَ) ذَهَاباً (شَدِيدًا يُعْيِـى) ، أَى يُعْجِـزُ (الرَّاعِـى) . وفي بعض الأُصـول المُصَحَّحة : «يُعَنِّـى» (۱) يقال : أَكْفِيكَ الإِبِلَ وخَـلاَبِيسَهـا .

(و) قال ابنُ دُرَيْد : الخَلاَبيسُ : (الشَّنَيُ ) الذي (لا نِظَامَ له) ، وأَنْشَد للمُتَلَمِّس :

إِنَّ العِلاَفَ وَمَنْ بِاللَّوْذِ مِنْ حَضَنِ لَمَ اللَّهِ فِي خَصَنِ لَمَا رَأُوا أَنَّه دِينٌ خَلابِيسُ شَدُّوا الجِمَالَ بِأَكُوارٍ على عَجَلٍ شَدُّوا الجِمَالَ بِأَكُوارٍ على عَجَلٍ وَالظُّلْمُ يُنْكِرُه القَوْمُ المَكَايِيسُ (٢)

<sup>(</sup>١) واللمان والعباب، وفي الصحاح عجزه .

<sup>(</sup>۱) الضبط من اللسان، ولفظه « فتُعنَّى ». وفي العباب « حتَّى تُعنَّى الرَّاعِـــي ».

 <sup>(</sup>۲) ديوانه / ۷٦ و العباب و التكملة و الأول في الجمهرة
 ٣ / ٥٧٣ و ٣٨٥ .

دُرَيْدٍ . يُقَال : أَمْرٌ خَلاَبِيسُ : على غيرِ استِقامة . وكذلكِ خَلْقٌ خَلْابِيسُ وَخِلْبَاسٌ ، خَلابِيسُ وَخِلْبَاسٌ ، أَوْلا وَاحِدَ له .

(و) الخَلابِيسُ: (اللِّنَامُ). نَقله الصاغانِينُ.

(و) قال اللَّيْت : (الخَلْنَبُوسُ ، كَعَضْرَ فُوطٍ : حَجَرُ القَدَّاحِ) ، وضَبطَه الصَاغانِي بَفتِح الخَاء والسَّلَم وسكون النَّون ، وذَكَره والسلام وسكون النَّون ، وذَكره الصاغانِي في «خنبس » كما سياني .

(و) في الصّحاح : ورُبَّمَا قَالُوا : (خَلْبَسَهُ وخَلْبَسَ قَلْبَهُ) ، أَي قَالُ : (فَتَنَهُ ، وذَهَبَ بِهِ) ، كما يُقَالُ : خَلَبَه ، وليس يَبْعُد أَنْ يحونَ هو لَيْسَ يَبْعُد أَنْ يحونَ هو الأَصْلَ ؛ لأَنَّ السِّينَ من حُرُوفِ الزِّيادَاتِ .

قلْت : وجَزمَ بهِ ابنُ القَطَّاعِ وابن

مالك في اللاميَّة ، قال شَيْخُنا: لم يَذْكُرُ شُرَّاحُها خِلافاً في ذٰلِك ، وكذا ذَكَرَ الشيئ أَبو حَيَّانَ في خُلابِس: أَنه بِمَعْنَى الخَلاَّبِ ، وأَن السِّينَ فيه زائدة فتأمَّل .

وقال ابنُ فارِس: هــو مَنْحُوتُ من كلمتين: خَلَــبُ ، وخَلَسَ . نَقَلَــه الصَّاغَانِــيُّ في العُبَابِ .

#### [خ ل م س]

(الخَلاَمِيسُ)، أَهْمَله الجَـوْهَرِيُّ، والصَّاغانِـيُّ في التَّكْمِلَة ، وصاحبُ اللِّسَانِ ، وفي العُبَابِ عن أَبِـي عَمْرٍو: اللِّسَانِ ، وفي العُبَابِ عن أَبِـي عَمْرٍو: وهـو (أَن تَرْعَى أَرْبَعَ لَيَالِ ثَـمٌ تُورِدَ (١) غُدُّوةً أَو عَشِيَّةً ، لاَ تَتَّفَـقُ عَلَى ورْد وَاحِد ، وحِينَئَد تَقُـولُ: تَقُـولُ: رَعَيْتُ خُلَّمُوساً ، بالضَّمِّ ). وهو الخمسُ رَعَيْتُ خُلَّمُوساً ، بالضَّمِّ ). وهو الخمسُ الَّذي هو أَحَدُ الأَظْمَاءِ ، كما سَيأْتِـي اللَّهُ تعـالى .

## [ خ م س ] \*

(الخَمْسَةُ من العَدَد : م)،معروفٌ،

<sup>(</sup>١) ضبطت في القاءوس بفتح الراء والمثبت من العباب.

وهو بالهاء في المُذكر، وبغيرها في المُدكر، وبغيرها في المُونَّ بيقال: خَمْسَةُ رِجَال، وحَمْسُ نِسْوَة . قالَ ابنُ السِّكِيت : يقال: صُمْنا خَمْساً من الشَّهْر، فيعَلِّبُونَ يقال: صُمْنا خَمْساً من الشَّهْر، فيعَلِّبُونَ اللَّيَالِي على إلاَّيّام إذا لم يَذْكُرُوا اللَّيَالَ ، وإنَّ ما يَقَعُ الصِّيام ؛ لأَن لَيْلة الأَيّام ، وإنَّ ما يقعُ الصِّيام ؛ لأَن لَيْلة كَلَّ يسوم قَبْلَه ، فإذا أَظْهَرُوا الأَيّام ، قالُوا: صُمْنا خَمْسة أَيّام ، وليلة ، قالُوا: صُمْنا خَمْسة أَيّام ، وليلة ، غلَّبوا التَّأْنِيت .

(والْخَامِي: الخامِسُ، إِبْدَالٌ). يقال: جياء فيلانٌ خامِسًا وخامِياً. وأنشيد ابن السِّكِّيت لِلْحادِرَة:

كُمْ لِلْمَنَازِلِ مِنْ شَهْرٍ وأَعْوَامِ بِالْمُنْحَنَى بَيْنَ أَنْهَارٍ وآجَامِ مَضَى ثَلاثُ سِنِينَ مُنْذُ حُلَّ بِهَا وعامَ حُلَّتُ وهذا التابِعُ الخَامِي (١)

(وثَــوْبُ) مَخْمُــوسٌ ، (ورُمْــحُ مَخْمُــوسٌ ، وخَمِيسٌ : طُولُه خَمْسُ أَذْرُع ٍ) ، وكذا ثَــوْبٌ خُمَاسِيٌّ . قالَ

عَبِيدٌ يسذُكُرُ ناقَتَسه:

هَانِيكَ تَحْمِلُنِي وأَبْيَضَ صارِماً وأَبْيضَ صارِماً ومُلْنِي ومُلْنِي مَخْمُوسِ (۱) ومُلْنَا في مَارِنِهِ خَمْسُ يَعْنِسِي رُمْ لَا طُلُولُ مَارِنِهِ خَمْسُ أَذْرُع مَا .

وفى حديث مُعَاذ : « ائْتُونِى بِخَمِيس أَوْ لَبِيس آخُذُه منكُم فى الصَّدَقَة » الخَمِيسُ : هو الثَّوْبُ الذى طُولُه خَمْسُ (٢) أَذْرُع ، كأنَّه يَعْنِي الصَّغِيرَ من الثِّياب ، مثل : جَرِيح ومَجْرُوح ، وقَتِيلُ ومَقْتُول .

(وحَبْلُ مَخْمُوسٌ)، أَى (من خَمْسِ قُوَّى) . وقــد خَمَسَهُ يَخْمِسُه خَمْساً : فَتَلَهُ على خَمْسِ قُوَّى .

(وخَمَسْتُهُمُ أَخْمُسُهُم ، بالضَّمِّ : أَخْمُسُهُم ، بالضَّمِّ : أَخَذْتُ خُمْسَ أَمُوالِهِم ) .

والخَمْسُ: أَخْذُ وَاحد مِن خَمْسَة . وَاحد مِن خَمْسَة . وَمنه قُولُ عَدِيِّ بِنِ حَاتِم : «رَبَعْتُ فَى الْإِسْلام ِ»، في الجاهِلِيَّة ِ، وخَمَسْتُ في الْإِسْلام ِ»،

<sup>(</sup>١) ديوانه ٩٥٩ واللسان والصحاح والعباب.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۷۰ واللــان والصحاح والعباب والمقاييس ۲۱۸/۲

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « خمسة » و المثبت من اللسان و النهاية .

أَى قُدْت (٢) الجَيْشَ في الحالَيْنِ ؟ لأَنَّ الأَميرَ في الجاهِليَّة كانَ يأْخَدُ لُلَّ الرَّبُعَ من الغنيمة ، وجاء الإسلامُ فيحُله الخُمُسَ ، وجَعَلَ له مَصَارِفَ ، فيكُونُ الخُمُسَ ، وجَعَلَ له مَصَارِفَ ، فيكُونُ حينتُذ من قولهم : رَبَعْتُ القَوْمُ وخَمَسْتُهُمْ ، مُخَفَّفًا ، إذا أَخَذْتَ رُبْعَ أُموالهِم وخُمُسَها ، وكذلك إلى العَشَرَة . أموالهِم وخُمُسَها ، وكذلك إلى العَشَرَة .

(و)خَمَسْتُهم (أَخْمِسُهم، بالكَسْرِ: كُنْــتُ خامِسَهُمْ).

(أو) خَمَسْتُهُم أَخْمِسُهُم: (كَمَّلْتُهُم خَمْسَةٌ بنفسى). وقد تقدَّم بحثُ ذلك في «ع شر».

(ويَسومُ الخَميسِ)، من أيّام الأُسبُوعِ، (م)، معروفٌ، وإنّمَا أرادُوا الخَامِس، ولكنّهم خَصَّوهُ بهذا البِنَاء، كما خَصَّوا النّجْم بهذا البِنَاء، كما خَصَّوا النّجْم بالدّبَرانِ. قال اللّحْيانِي : كان أبو زيد يقول : مَضَى الخَميسُ عافيه، فيعُرْدُ ويُذكّرُ. وكان أبو الجَرّاحِ يقول : مَضَى الخَميسُ بما فيه، يقول : مَضَى الخَميسُ بما فيه، يقول : مَضَى الخَميسُ بما فيهانٌ ، فيخْرج في فيجْمع ويُؤنّت، ويُخْرجهُ مُخْرَجَ فيكُرْم ويُخْرجهُ مُخْرَجَ

العَــددِ . (ج أَخْمِسَــاءُ وأَخْمِسَــةٌ) وأَخْمِسَــةٌ) وأَخْمِسَــةٌ) وأخامِسُ . حُكِيَتِ الأَخِيرَةُ عن الفَرَّاءِ .

(والخَمِيسُ: الجَيْشُ) الجَسرَّارُ، وقيل: الخَشنَ . وفي المُحْكَم: سُمِّي بِذَلك؛ (لأَنَّهُ خَمْسُ فِرَق: المُقَدِّمة، والقَلْبُ، والمَيْمَنَةُ، والمَيْسَرةُ، والمَيْسَرةُ، والسَّاقَةُ). وهذا القولُ الذي عليه أكثرُ الأَنَّمَةِ. وقيل : سُمِّي بذلك؛ لأَنه يُخَمَّسُ فيه الغَنَائِمُ. نَقَلَهُ ابنُ ليَّذَه يُخَمَّسُ فيه الغَنَائِمُ. نَقَلَهُ ابنُ سيدَه، ونَظَرَ فيه الغَنَائِمُ. نَقَلَهُ ابنُ التَّخْمِيسَ للغَنَائِمِ أَمْرُ شَرْعِيَّ، التَّخْمِيسَ للغَنَائِمِ أَمْرُ شَرْعِيَّ، والخَمِيسُ مَوْضُوعَ قديمٌ .

(و) الخَميش: (اسمُّ) تَسَمُّوا به، كما تَسَمُّوا به،

(و) يُقَالُ : (مَا أَدْرِى أَىُّ خَمِيسِ الناسِ هُو، أَىْ) أَىُّ (جَمَـاعَتِهِمْ). نَقَلَه الصَّاغانِيُّ عنِ ابنِ عَبَّادٍ.

(وحَمِيسُ) بن على (الحَوْزِيُّ) الحَافِظُ أَبُو كَرَم الواسِطِيُّ النَّحْوِيُّ، شيخُ أَبِي طاهِرِ السَّلَفِيِّ، إِلَى الحَوْزَةُ: مَحَلَّة شَرْقِيَّ وَاسِطَ . وقد تقدَّم (١).

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « قدمت » و المثبت من اللسان و النهاية .

<sup>(</sup>۱) في مادة (حوز ) .

(و) مُوفَّقُ الدِّينِ أَبِ البَركاتِ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحُسَيْنِ بنِ العُسَيْنِ بنِ القَاسِمِ (بن خَمِيسِ المَوْصِلِيّ، القاسِمِ (بن خَمِيسِ المَوْصِلِيّ، مُحَدِّثان)، الأُخِيسِرُ عن أَبى نَصْسرِ ابنِ عبدِ الباقِي بنِ طَوْق، وغيرِه، وهيو من مَشَايِسِخِ الخَطِيبِ عبدِ اللهِ ابنِ أَحْمَدَ الطُّوسِيّ، صاحِبِ رَوْضَة اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَحْمَدَ الطُّوسِيّ ، صاحِبِ رَوْضَة اللهِ ال

(والخِمْسُ، بالكَسْرِ: مِن أَظْمَاءِ الإِبِلِ. وهِمَ)، كذا في النَّسَخ، الإِبِلِ. وهِمَى)، كذا في النَّسَخ، والصَّوابُ: «وهو »، وسَقَطَ ذٰلك من الصّحاح: (أَنْ تَرْعَى ثَلاَثَةَ أَيّامِ الصّحاح: (أَنْ تَرْعَى ثَلاَثَةَ أَيّامِ وتَرِدَ) اليوم (الرابِعَ)، ولو حَذَف كلمة «وهمى » لأصاب . (وهي إبلٌ) خَامِسَةٌ و(خَوَامِسُ)، وقد خَمَسَتْ.

وقال اللَّيْتُ: الخِمْسُ: شُرْبُ الْإِبِلِ يَوْمَ الرابِعِ مِن يَوْمِ صَدَرَتْ ؛ لَأَنَّهُمْ يَحْسُبُونَ يَوْمَ الصَّدَرِ فيه ، لأَنَّهُمْ يَحْسُبُونَ يَوْمَ الصَّدَرِ فيه ، وقال: لأَنْهُمْ يَوْمُ الصَّدَرِ في وِرْدِ النَّعَمِ . لا يُحْسَبُ يَوْمُ الصَّدَرِ في وِرْدِ النَّعَمِ .

قلتُ: وقال أبو سَهْل الخَوْلِيُّ: الصَّحِيل في الخِمْسِ من أَظْمَلاً

الإِبِل: أَن تَرِدَ الإِبِلُ الماء يسوماً فَتَشْرَبَه ، ثمَّ تَرْعَى ثَلاثة أَيَّام ، ثمَّ تَرْعَى ثَلاثة أَيَّام ، ثمَّ تَرِدَ الماء اليومَ الخامِس ، فيَحْسُبُون تَرِدَ الماء اليومَ الخامِس ، فيَحْسُبُون اللَّذَيْنِ اللَّذِينَ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّذَيْنِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُولُ الللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللللْمُ الللللللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْهُ الللْهُ اللْمُ اللللْهُ اللْهُ اللْمُ اللْمُولِلْمُ الللْمُ اللْمُولِلَّةُ اللْمُعُلِمُ الل

(و) الخِمْسُ: (اسمُ رجُلُ ومَلِكُ بِالْيَمَن)، وهبو (أوَّلُ مَن عُمِلَ لَهُ البُرْدُ المَعْرُوفُ بِالخِمْسِ)، نُسِبَتْ إلىه ، ويُقَال لها إلىه ، ويُقَال لها أيضاً: خَمِيسٌ، قال الأَعْشَى يصفُ الأَرْضَ:

وكان أبو عَمْرو (٢) يقدولُ: إِغَا قيلَ للثَّوْبِ: خَمِيسٌ ؛ لأَنَّ أَوَّلَ مَن عَمِلَه مَلِكٌ بَاليَمن يُقَالُ له: الخَمْسُ، بالكَسْر، أَمَرَ بعَمَلِ هٰذِه الثِّيَابِ فَنُسِبَتْ إليه ، وبه فُسِّر حَدِيثُ مُعَاذِ السابقُ. قال ابنُ الأَثْيرِ: «وجَاءَ في البُخَارِي

<sup>(</sup>۱) ديوان الأعثى ٣٣٣ واللـان والصحاح والعباب والمقاييس ٢١٨/٢.

 <sup>(</sup>۲) هكذا في اللسان والعباب ، وفي التهذيب ٧/ ١٩٤/
 « أبوعبرو پن العلاء » .

«خَميص » ، بالصَّاد ، قال : فإنْ صَحَّت الرِّوايَةُ فيسكونُ (١) اسْتَعارَها للنُّوب . وقد أَهْمَلُه المُصنِّفُ عندَ ذِكْرِ الخَمِيسِ ، وهــو مُسْتَدْرَكُ عَلَيْه .

(و) قال الأَزْهَرَىُّ : (فَلاةٌ خُمْسُ)، إِذَا (انْتَاطَ مَاوُّهَا حَتَّــى يـــُكُُونَ ورْدُ النُّعَمِ اليسومَ الرَّابِعَ، سِوَى اليومِ الذي شَربَتْ) وصَدَرَتْ (فيه). هٰكذا ساقَهُ في ذِكْره على اللَّيْث ، كما تَقَدُّم

(و) يُقَال : (هُمَا في بُـرْدَة (٢) أَخْمَاسِ ، أَى تَقَارَبَا واجْنَمَعَ ــــا واصْطَلَحَـا) . وأَنْشَدَ ابنُ اللَّمِّكِيت : صَيَّرَنِي جُسودُ يَسَدَيْه وَمُسِنُ أَهْوَاه في بُودَةِ أَخْمُ اس (٣) فسَّرَه ثَعْلَبٌ ، فقال : قَرَّبُ مابَيْنَنا َحَتَى كَأَنَّكَ وهـو في خَمْسِ أَذْرُعٍ .

(٣) اللمان والعباب والتكملة .

وقال الأَزْهَرِيُّ ، وتَبعم الصَّاغَانسيُّ : كَأَنَّهُ اشْتَرَى لَهُ جَارِيَةً ، أَو ساقَ مَهْرَ امْرَأَته عنه.

وقسال ابنُ السِّكِّيتِ : يُقَسالُ في مَثَل : «لَيْتَنَا في بُرْدَة أَخْمَاسٍ » أَي لَيْتَنَا تَقَارَبْنَا . ويُرَادُ بِأَخْمَـاسٍ ، أَى طُولُها خَمْسَةُ أَشْبَار.

(أو) يُقَالُ ذَلك إِذا (فَعَلاَ فَعْـلاً وَاحِدًا يَشْتَبَهَانَ فيه ، كَأُنَّهما في ثَوْبِ وَاحد ) لاشْتباههمـــا . قاله ابنُ الأُعْرَابِــى .

(و) من أَمْثَالِهِم : (يَضْرِبُ أَخْمَاساً لأَسْدَاس)، أي (يَسْعَــي في المَكْــر والخَديعَة ) . وأَصْلُه من أَظْمَاءِ الإبل، ثمّ ضُرِبَ مَثَلاً للَّذِي يُرَاوغ صاحبَه ويُريــه أَنَّهُ يُطيعُه . كذا في اللِّسَان . وقيــلَ : (يُضْرَب لَمَنْ يُظْهِر شَيْئُــاً ويُريدُ غَيْدَه)، وهنو مأخودُ من قَوْل أَبِي غُبَيْدَةً ، ونَصَّه : قالوا : « ضَرْبُ أَخْمَاس الأَسْداس ». يُقَال للذى يُقَدِّمُ الأَمْرَ يُريدُ به غَيرَه فيأتيه من أوَّله ، فيَعْمَلُ رُوَيْدًا

<sup>(</sup>١) الذي في النهاية واللسان ﴿ فَيَكُونُ أَمُسَـٰذَكَّرَّ الخَميصة ، وهي كساء صغير"؛ فاستعارها

<sup>(</sup>٢) ضبطه في العبساب والتكملة هنا وفي الشساهد التالى « فى بُرْدَة أخماس » بالإضافة .

رُوَيْدًا . وقوله : (لأَنَّ) إِلَى آخره ، مأْخوذُ من قَوْل رَاوِية (١) السُكُمَيْت ، ونَصَّه : أَنَّ (الرَّجُلَ إِذَا أَرادَ سَفَسرًا بَعِيدًا عَوَّدَ إِبِلَهُ أَنْ تَشْرَبَ خِمْساً بَعِيدًا عَوَّدَ إِبِلَهُ أَنْ تَشْرَبَ خِمْساً سِدْساً) ، حتى إِذَا دَفَعَتْ في السَّيْسِ صَبَرَتْ . إِلَى هُنَا نَصْ عبارَة رَاوِية (١) صَبَرَتْ . إلى هُنَا نَصْ عبارَة رَاوِية (١) السَّدُس عبارَة رَاوِية (١) السَّدُس عبارَة رَاوِية (١) أَى يُظْهِر أَخْمَاساً لأَجْلِ أَسْدَاس ، أَى السَّدُس ) . أَى يُظْهِر أَخْمَاساً لأَجْلِ أَسْدَاس ، أَى وَهُو معنى قَوْل الخِمْس إلى السَّدُس ) . وهو معنى قَوْل الجَوْهَرِيّ : وأَصْلُه من الخِمْس أَلَى السَّدُس ) . من أَظْمَاءِ الإبل .

وقالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ : العَرَبُ تَقُولُ لَمَنْ خَاتَلَ : «ضَرَبَ أَخْمَاساً لَقُولُ لَمَنْ خَاتَلَ : «ضَرَبَ أَخْمَاساً لَأَسْدَاسِ » . وأَصْلُ ذٰلِكَ أَنَّ شَيْخا كَانَ فَي إِبلهِ ومَعَهُ أَولادُه رِجالاً يَرْعَوْنَهَا ، قد طالَتْ غُرْبَتُهُم عن يَرْعَوْنَهَا ، قد طالَتْ غُرْبَتُهُم عن أَهْلِهِم ، فقال لهم ذات يسوم : أهْلِهِم ، فقال لهم ذات يسوم : ارْعَوْ الْبِلَكُم رِبْعاً ، فرَعَوْ الْبِعا أَهْلِهِم ، فقالُوا له : نَحْوَ طريقِ أَهْلِهِم ، فقالُوا له : لو رَعَيْنَاها خِمْساً : فزادوا يسوماً لو رَعَيْنَاها خِمْساً : فزادوا يسوماً

قِبَلَ أَهلِهِم ؛ فقالُوا : لـو رَعَيْنَاها سِدْساً : فَفطَنَ الشيخُ لِمَا يُرِيدُون فقالَ : مَا أَنْتُم إِلاَّ ضَرْبُ أَخْمَاسٍ لِأَسْدَاسٍ ، مَا هِمَّتُكَم رَعْيُهَا ، إِنَّمَا هِمَّتُكُم أَهْلُكُم ، وأَنشَأَ يقولُ :

وذَٰلِكَ ضَرْبُ أَخْمَساسٍ أَرَاهُ لِأَسْدَاسٍ عَسَى أَلاَ تَسَكُونَسا(۱) وأَخَذَ السَّكُمَيْتُ هَٰذا البيتَ لأَنَّه مَثَلُّ فقال :

وذَٰلِكَ ضَرْبُ أَخْمَاسٍ أَرِيدَتُ لَوَٰلِكَ ضَرْبُ أَخْمَاسٍ أَرِيدَتُ لِأَسْدَاسٍ عَسَى أَلاَّ تَكُونَكُونَ الآلُكُونَ الآلُكُونَ الآلُكُونَ الآلُكُونَ اللَّهُ الْأَعْرَابِ مِنْ لَرَجُ اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مَا إِلَيْهِ اللَّهُ مَا إِلَيْهِ اللَّهُ مَا إِلَيْهِ اللَّهُ مَا إِلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلَيْهُ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللْمُ اللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللّهُ مَا الللْمُ الللّهُ مَا اللللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا

فى مَوْعِدٍ قَالَه لِسَى ثُمَّ أَخْلَفَهُ غَدًا غَدًا ضَرْبُ أَخْمَاسٍ لِأَسْدَاسِ<sup>(٣)</sup> وقال خُرَيْمُ بِنُ فَاتِكِ الأَسَدِيّ: لكِنْ رَمَوْكُمْ بِشَيخٍ مِن ذَوِى يَمَنِ لكِنْ رَمَوْكُمْ بِشَيخٍ مِن ذَوِى يَمَنِ لمِيَدْرِماضَرْبُ أَخْمَاسٍ لِأَسْدَاسِ<sup>(3)</sup>

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « رواية » والتصحيح من اللّسان . وراوية الكميت هذا هو : محمد بن سهل ، كَما صرح به فى التهذيب ۷ /۱۹۳ .

<sup>(</sup>١) السان.

<sup>(</sup>٢) اللمان.

<sup>(</sup>٣) اللسان والعباب .

<sup>(</sup>٤) اللسان والعباب وروايته : « .. رَمَوْهُـُم »

ونَقَلَ ابنُ السُّكِيتِ عن أَبِي عَمْرِو ، عند إنْشَادِ قولِ الْكُمَيْتِ هُذَا كُمَيْتِ هُذَا كَقُولُك : شَشْ بَنْحِ ، يعنى يُظْهِر خمسةً ويُرِيدُ سِتَّةً .

ونقل شَيْخُناعن المَيْدَانِي وغيرِه، قالُوا: «ضَرَبَ أَخْمَاسَه وغيرِه، قالُوا: «ضَرَبَ أَخْمَاسَه الخَمْسَ في أَسْدَاسِه » أَي صَرَف حَوَاسَّه الخَمْسَ في جِهَاتِه السِّتِّ، كِنايةً عن استجماع الفِكْرِ للنَّظَرِ فيما يُسرَادُ، وصَرْف الفَّكْرِ للنَّظَرِ فيما يُسرَادُ، وصَرْف الفَّجُوه.

(والخُمْسُ) بالضّم ، وب قرراً الخَلِيلُ: ﴿ فَالَّا لِلْهِ خُمسَهُ ﴾ (٢) الخَلِيلُ: ﴿ فَالَّا لِلْهِ خُمسَهُ ﴾ (٢) (وبضَمَّتَيْنِ) ، وكذَلك الخَميسُ ، وعلى ما نَقلَه ابنُ الأَنْبَارِيِّ من اللَّغُويِّين ، يَطَّرِدُ ذَلِك في جَميع هذه السَّعُويِّين ، يَطَّرِدُ ذَلِك في جَميع هذه السَّعُورِ ، فيما عَدَا التَّلِيث . كذا قرأته في مُعْجَم الحافظ اللَّمْيَاطِيِّ ، فيما في المُصنف : (جُزْءُ فيهو مُسْتَدْرَكُ عَلَى المُصنف : (جُزْءُ مَا سُن خَمْسَة ) والجَمْع : أَخْمَاسُ .

(وجَاءُوا خُمَاسَ ومَخْمَسَ، أَى خَمْسَةً خَمْسَةً)، كما قالوا: ثُنَاءَ

ومَثْنَى ، ورُبَاعَ ومَرْبَسِعُ .

(وخَمَاسَاءُ، كَبَرَاكَاءَ:ع)، وهــو فى اللَّسَــان فى ح م س ، وذكـــره الصـــاغانِـــى هــاهنـــا (١)

(وأَخْمُسُوا : صاروا خَمْسَـةً ) .

(و) أَخْمَسَ (الرَّجُلُ: وَرَدَتْ إِبِلُهُ خِمْساً). ويقال لصاحِبِ تلك الإِبِل: مُخْمِسٌ. وأَنْشَدَ أَبُو عَمْرِو بنُ العَلاءِ لامْرِئُ القَيْسِ:

يُثِيرُ ويُبْدِى تُرْبَهَا ويَهِيلُهُ إِثَارَةَ نَبَّاثِ الهَوَاجِرِ مُخْمِسِ (٢) إثارَةَ نَبَّاثِ الهَوَاجِرِ مُخْمِسِ مُخْمِسِ (٢) (وحَمَّسَهُ تَخْمِيساً: جَعَلَه ذَا خَمْسةِ أَرْكَان).

ومنه المُخَمَّسُ من الشَّغْرِ: ما كانَ على خَمْسَة أَجْرَاءٍ ، وليسَ ذَلِكَ فى وَضْع العَرُوضِ . وقال أَبُو إسحاق : إذا اخْتَلَطت القَوَافِي فهو المُخَمَّس .

(و) قال ابن شُمَيْكِ : (غُـلامٌ

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ، الآية ١٤ .

<sup>(</sup>۱) وذكره ياقوت في ( حماساء ) و( خماساء ) .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۰۲ واللسيان وفي العبـــاب : « . . وينُدْرَى تُرْبُهَا . » .

خُمَاسِيُّ) ورُبَاعِيُّ: طالَ خَمْسَةً أَشْبَارٍ، وإَنْمَا يُقَال: فَمَاسِيٌّ ورُبَاعِيُّ فَيمَن يَزْدَادُ طُولاً، فَمَاسِيٌّ ورُبَاعِيُّ فَيمَن يَزْدَادُ طُولاً، ويقال في النَّوْب: سُبَاعِيٌّ. وقال اللَّبْثُ: الخُمَاسِيُّ، والخُمَاسِيَّةُ من الوَصائفِ: مَا كَان (طُولُه خَمْسَة الوَصائفِ: مَا كَان (طُولُه خَمْسَة أَشْبَارٍ). قال: (ولا يُقَال: سُدَاسِيُّ أَشْبَارٍ). قال غيسرُه: ولا يُقال: سُدَاسِيُّ وسَبْعَةً أَشْبَارٍ فَهُو رَجُلُّ . وفي اللِّسَان: النَّعَ سَتَّةً أَشْبَارٍ فَهُو رَجُلُّ ). وفي اللِّسَان: أَنْ النَّالِ فَهُو رَجُلُّ ). وفي اللِّسَان: إذا بَلَغَ سَبْعَةً أَشْبَارٍ صار رَجُلاً .

[] ومَّمَا يُسْتَدْرَك عليــه :

الخَمْسُونَ من العَدد معسروف . وقولُ الشَّاعِرِ ، فيما أَنْشَدَهُ الكِسَائِسَيُّ وحسكاهُ عنسه الفَرَّاءُ :

بكسرِ المسيم ِ من «خَمسُون» لأَنَّــه

احتاج إلى حَرَكَة الميم الإقامة الوزن، ولم يَفْتَحُها لِللَّ يُوهِم أَنَّ الفَتْحَها لِللَّا يُوهِم أَنَّ الفَتَسَعَ أَصْلُها . وفي التَّهْذِيبِ : كَسَرَ المِسِمَ من و خَمسُون، والكلامُ خَمسُون، كما قالوا : خَمسَ عَشِرةً ، بحَمْس عَشِرةً ، بحَمْس الشيسنِ . وقالَ الفَرَّاء: رواه غيرُه بفتح المِسِم ، بَنَساهُ على خَمسَة وخَمسَات .

وجَمْعُ الخِمْسِ من أظماءِ الإبل: أَخْمَاسُ: قال سِيبَوَيْه: لم يُجَاوَزُ به هٰذا البناء.

ويُقَال : خِنْسُ بَصْبَاصٌ ، وقَعْقَاعُ ، وَوَعُقَاعُ ، وَخُنْحَاتُ ، إِذَا لَم يَكُنْ في سَيْرِها إلى الماء وَتيرَةٌ ولافتُورٌ لبُعْده. قالَ العَجَّاجُ :

خِمْسُ كَحَبْلِ الشَّعَـرِ المُنْحَتُ [مافى انطلاقِ رَكْبِه مِنْ أَمْتِ] (١)

أَى خِمْس أَجْرَدُ كَالْحَبْلِ الْمُنْجَرِدِ [من أَمْت :] من اعْوِجَاجٍ .

والتَّخْمِيسُ في سَقْــــيِ الأَرْضِ : السَّقْبَةُ الـني بَعْدَ التَّرْبِيــعِ .

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس « خمسة » .

<sup>(ُ</sup>۲) اللسان والتكملة والعباب وقال بعده : «ويروى» : عكلاً م قَتْلُ مُسُسْلِم تَعَبَّدُاً . وتَعَبَّدُا الأولى رواية أبسى زيد والثانية رواية أبسى حاتم

<sup>(</sup>۱) اللسان ونسبه أيضماً للعجاج وهو لروبية في ديوانه / ۲۶ والزيادة من السان .

وحَكَى ثَعْلَبٌ، عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ: لاتَكُ خَمِيسِيًّا: أَى مِمَّــنْ (١) يَصُـــومُ الخَميسَ وَحْدَه.

وأَخْمَاسُ البَصْرةِ خَمْسَة ، فالخُمسُ الأُوَّلُ: العالِيَـةُ: والثانِــي: بَكْرُ بنُ وَاثِلٍ ، والثالِثُ : تَمِــيمُ ، والرابِـعُ : عَبْــدُ القَيْسِ ، والخَامِسُ : الأَرْدُ .

والخِنْسُ، بالكَسْرِ: قَبِيلةً ، أَنْشَدَ ثَعْلَب :

عاذَتْ تَمِيمُ بِأَخْفَى الخِمْسِ إِذْلَقِيَتْ إِحْدَى القَنَاطِرِ لاَيُمْشَى لها الخَمَرُ (٢) والقَنَاطِيرُ: الدَّواهِينَ .

وابنُ الخِمْسِ : رَجُلٌ .

وقَوْلُ شَبِيبِ بنِ عَوَانَةَ :

عَقِيلَةُ دَلاَّهُ لِلَحْدِ ضَـرِيحِـهِ وَقَيلَةُ دَلاَّهُ لِلَحْدِ ضَـرِيحِـهِ وَأَثْوَابُه يَبْرُقْنَ والخِمْسُ مَائِحُ (٣)

وفى حَديث الحَجَّاج أَنَّه

سألَ الشَّعْبِيُ عن المُخَمَّدة ، قال : هي مسألة من الفرائض اختلف فيها خَمْسة من الصَّحَابة ، على ، وعثمان ، وابن مَسْعُود ، وزيد ، وابن عبّاس ، رضى الله تعالى عنهم . وهي أمُّ وأخدت وجد .

ومُنْيةُ الخَمِيسِ، كأميسِ: قسريةً صغيسرةً من أعسالِ المَنْصُورةِ، صغيسرةً من أعسالِ المَنْصُورةِ، وقسد دَخلتُها، ومنها شيخُ مشايخنا شهابُ الدِّين أَخْمَدُ بنِ أَخْمَدُ بنِ محمَّد الخَمِيسِيُّ الشافعيُّ، أَجازه الشَّهَابُ أَحمدُ بنُ محمَّد بنِ عَطيَّة بنِ الشَّهابُ أَحمدُ بنُ محمَّد بنِ عَطيَّة بنِ السَّهابُ المَغْرِب .

#### [ خ ن ب س ] ه

(الخُنَابِسُ، كَعُلابِط)، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ هِنَا، وَذَكَرَهُ فِي «خ ب س» وأُورَدَ الصاغَانِيُّ بعضاً منه في «خ ب س » فالصوابُ كَتْبُ هٰذه المادَّةِ بالسَّوادِ . وفي اللِّسَانِ : هو (السَّكَرِيةُ المَنْظَرِ) .

(و) الخُنَابِسُ : (الأَسَـدُ)؛ لأَنَّــه

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج α من α و المثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٢) اللـانَ.

<sup>(</sup>٣) اللسان والعباب .

يَخْتَبِسُ الفَرِيسةَ ، واخْتِبَاسُه : أَخْذُه . ويُقَال : أَسَدُ خُنَابِسٌ ، أَى جَسرى عُ شَدِيدٌ . والأَنْشَى : خُنَابِسَةٌ . ويُقَال : خُنَابِسَةٌ . ويُقَال : خُنَابِسَةٌ . ويُقال الصاغانِسَى : خُنَابِسُ : خُنَابِسُ : فَلِيظٌ . وقال الصاغانِسَى : النَّونُ زائدةٌ . وذَكره في «خبس » .

(و) الخُنَابِسُ: (القَدِيمُ الشَّدِيدُ الشَّدِيدُ الشَّدِيدُ الشَّدِيدُ الثَّسابِتُ). قسال القُطامِسسُ (١):

وقَالُوا عَلَيْكَ ابنَ الزُّبَيْرِ فلُذْ بِهِ أَنْ أَخْزَى وعِــزُّ خُنَابِسُ أَنْ أَخْزَى وعِــزُّ خُنَابِسُ

(و) الخُنَابِسُ (مِن اللَّيَالِي. الشَّالِي. الشَّديدُ الظُّلْمَةِ .

(و) الخُنَابِسُ: (الرَّجُلُ الضَّخْمُ) الذَّى (تَعْلُوه كَرْدَمَةٌ) (٢) ، قاله زيدُ الذي (تَعْلُوه كَرْدَمَةٌ) (٢) ، كَجَعْفُو ، ابن كَـثُوةَ ، (كالخَنْبَسِ) ، كَجَعْفُو ، (رَّجَ خُنَابِسُونَ) ، وأَنْشَدَ الإِيَادِيُّ :

لَيْسِتْ يَخَافُسِكَ خَوْفَسِه جَهْمٌ ضبُارِمَةٌ خُنَابِسْ (٣)

(٣) اللسان والعباب .

(وخِنْبِس) بن عَمْرِو بنِ ثَعْلَبَــةً ، (بالكَسْر)، أَي كَزِبْرِجٍ ، جاهِلِتَيّ ، وهــو (جَدُّ لهُدْبَةَ بنِ خَشْرَم ِ ، وجَدُّ لزيادَةَ بن زَيْدِ ، الشَّاعِرَيْــن) . فأُمَّا خَشْرَمٌ فهـو ابنُ كُـــرْدِ (١) بن إبي حَيَّةَ بنِ الأَسْحَمِ بنِ عامِرِ بنِ ثَعْلَبَةً ابنِ قُرَّةَ (٢) بنِ خِنْبِسِ . وأَمَّا زيدٌ فهو ابنُ مالِكِ بنِ ثَعْلَبَةً بنِ قُرَّةً بن خِنْبِسِ المَذْكُورِ . (ودُعْجَةُ بن خَنْبَسِ بالفَتْ حَ ابنِ ضَيْغُم بنِ جَحْشَنَةُ بنِ الرّبِيسع بن زِيساد بن سَلاَمَـةَ بنِ خَنْبَس (٣) (شاعِرٌ فارس)، قُتِسل في آخِر خِلافَة عُثْمَانَ ، رضي الله تَعَالَى عنــه ، ذَكَرَهُ ابن الــكَلْبــيّ . قــالَ الصَّاغَانِــيُّ في التَّكْملَة : وهو فارسُ العَرَادَة . وهــو غلطٌ ، والصُّوابُ أَنَّ فارسَ العَرَادَةِ جَــدُّه ، كـــا نَقَلَــهُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۵۰، والسان، والعباب ۵.، وعرزًى خُنتَابِسُس ۵

 <sup>(</sup>۲) في اللسان : «كراهة» والمذكور لفظ القاموس
 والعــباب عن زيد بن كثوة .

<sup>(</sup>١) فى مطبوع التاج « .. بن حبة والتصحيح من العباب وجمهرة الأنساب لابن حزم ٤٤٨ .

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « بن مُورة » والتصحيح من العباب .

<sup>(</sup>٣) فى العباب « بن سلامة بن قيس بن تويل ، والرّبيسع فارس شاعر " ، وهو فارس العرادة ... الغ » فتحرف « قيس » إلى «خنيس» وسقط من كلامه « والربيع » وانظر ما تقدم فى « عسرد » . أما التكملة ففيها « ودعجسة بن خنيس فارس شاعر » .

الحافظ (١) عن ابن الكُلْبِيِّ ونَقَلَه على الصُّواب في العُبَاب في «عرد» وأَنَّ فَارِسَ العَرَادَةِ هُو أَبَيْرَةُ (٢) ابن عبد مَنَاف اليَرْبُوعِيُّ .

( وخَنْبُسَ) الرَّجُـــلُ : (قَسَـــمَ الغَنيمة: ما يُخَبُّسُ » فتــأمُّلْ:

ويقال: جَرَاءتُه.

[] ومَّا يُستَدُرُك عليه :

الخَنَّبُومُس ، بتَشْديد النَّسون المفتوحَة : الحَجَرُ القَدَّاحُ (٣) . ذكرَهُ الصاغانسيُّ باللام ، وقلَّده المصنِّف، وسيأتي أيضاً في « خ ن ب ل س ».

والخُنَابِسَةُ: اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اسْتَبِانَ حَمْلُهُا. كذا في العُبَابِ.

الغنيمة)، ذكره الصاغاني في خَنْبَس ، والنون زائدة ، ويَدُلُّك عليه ما تقدُّم من قوله: «الخُبَاسَاءُ من

(وخَنْبُسَةُ الأَسَد : تَرَارَتُهُ أَو مَشْيَتُه ).

وخُنَاساً ، كَغُرَابِ : (تَـأَخُّرَ) وانْقَبَضَ ،

(كَانْخُنُسُ) واخْتُنُسُ ، وبكليهما

رُويَ حَديثُ (١) أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللهُ

عنه . (و) خَنَسَ (زَيْدًا : أَخَّرَه) ،

لازم مُتَعَدُّ ، نَقَلَه الصّاغَانسيُّ عن الفَرَّاء

والأُمُويِّ . وفي النَّهٰذيب : خَنَسَ ،

فى كلام العَرَب، يكون لازماً ويكونُ

مُنَعَدِّياً. يقال: خَنستُ فلاناً فخنس،

أَى أَخَّرْتُهُ فَتَأُخَّرَ ، (كَأَخْنَسَهُ) ، وهو

الأَكْثُــرُ ، والذي رَوَاهُ أَبُو عُبَيْد عن

الفَــرّاءِ والأُمَــوىّ خِلاف ما نَقَلَــه

الصَّاغانسيُّ عنهما . ونَصُّهما :

خَنَسَ الرجُلُ يَخْنَـسُ ، وأَخْنَسْتُـه ،

بِالْأَلْفِ . قال الأَزْهَرِيِّ : وأَنشَدَ أَبِو

بَكْرِ الإِيَادِيِّ لشاعرِ قَدِمَ على النَّبِيِّ ،

<sup>[</sup> خ ن س] \* (خَنَسَ عنه يَخْنُسُ)، بالـكَسْر (ويَخْنُسُ)، بالضَّمَّ ، (خَنْسَاً)، بالفَتْــح ، (وخُنُوســأ) ، كَقُعُــود ،

 <sup>(</sup>٢) أن النهاية و اللــان و في : حايث أبي هريرة : « أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة ، قال: فانْخَنَسْتُ منه ». وفرواية، «اخْتُنَسْتُ». على المطاوعة بالنون والتامويروي « فانتجشت » بالحم

<sup>(</sup>١) يعني : ابن حجر . وكلامه هذا في تبصير الملتبه ٤١ه.

<sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج: « هبیر » و التصحیح من ...

<sup>(</sup>عرد) وأنساب الحيل ٤٧ . (٣) في العباب والتكملة ١ الخَـكُـنْـبُــوس حجـــرُّ القَدَّاح » بالإضافة (وذلك في مادة خلبس)

صلَّى الله عَلَيْه وسَلَّه ، فأَنْشَدَه من أَبْسَده من أَبْسَده من أَبْيَات . قالَ الصَّاغَانِيَّ : هـو العَلاَءُ بنَّ الحَضْرَمِيِّ :

وإِنْ دَحَسُوا بِالشَّرِّ فَاعْفُ تَكُرُّمَّا وَإِنْ دَحَسُوا عَنْكَ الحَدِيثَ فلا تَسَلُ (١) قال : وهذا حُجَّةٌ لمَنْ جَعَلَ خَنَسَ وَاقعاً

(و) ممّا يدُلّ على صِحَّة هٰذه اللَّغَة أيضاً قولهُم: خَنَسَ (الإِبْهَامَ)، أَى أَيضاً قولهُم: خَنَسَ (الإِبْهَامَ)، أَي (قَبَضَهَا). وقد رُويَ عن النَّبِيّ ، صلّى الله عليه وسلّم، أَنَّه قالَ: «الشَّهْرُ هٰكَذا وهكذا «وخَنَسَ إِصْبَعَه (٢) في الثَّالِثَة » أَي قَبَضَهَا، يُعْلِمُهم أَنَّ الشَّهْرَ يحونُ تِسْعاً وعِشْرِين.

(و) خَنَسَ (بفُلدن : غَابَ به) قاله ابنُ شُمَيْلِ في تفسير حديث رواه : «يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ فتَخْنِسُ بالجَبَّارِيسَنَ في النَّارِ » أَي تُغَيِّبُهُم

وتُدْخِلُهُــم فيها . (كَتَخَنَّسَ به) .

(والخَنَّاسُ)، كشَدَّاد : (الشَّيْطَانُ)، قال الفَرَّاءُ: هــو إِبْلِيسُّ يُوَسُّوِسُ فى صُدُورِ النَّاسِ.

(و)قِال الزُّجَّاجُ في قسوله تعالى : ﴿ فَــلاَ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِى \* الْجَــوَارِ الكُنُّسِ ﴾ (١) أكثر أهْلِ التَّفْسِيرِ أَنَّ (الخُنَّسس) هيى: (الكُوَاكبُ كُلُّهَا ، أَو السَّيَّارَةُ ) مِنْهَا دُونَ الثَّابِتَةِ : (أَو النَّجُـومُ الخَمْسَـةُ) تَخْنسُ في مَجْرَاهَا وتَرْجِعُ وتَكْنِسُ كما تَكْنسُ الظِّباءُ، وهمي : (زُحَملُ والمُشْتَرى والمرِّيـخُ والزُّهَرَةُ وعُطَارِدُ)، لأَنَّهَــا تَخْنُسُ أَحياناً في مَجْرَاهَا حَتَّى تَخْفَى تحــتَ ضوءِ الشَّمْس، وتَكْنسُ؛ أَي تَسْتَتر كما تَكْنسُ الظِّبَاءُ في المَغَارِ ، وهــى الــكِنَاسُ، (وخُنُوسُها أَنَّهَـــا تَغِيبُ ) كما تَغَيبُ الظِّبَاءُ في كنَاسهـــا، وقيــل: خُنُوسُهَــــا: اسْتخْفَاوَّهَا بالنَّهار، بَيْنا نَراهَا في آخِرِ البُرْجِ كَرَّتْ رَاجِعةً إِلَى أُوَّلِهِ .

 <sup>(</sup>۱) اللمان والنهاية والعباب والتكملة ويأتى في (دحس).
 (۲) في العباب « الشهر ُ هكذا و هكذا وهكذا،
 ثمقال: الشهر هكذا وهكذا ثم ختنس إبهامته » أى قبضها .. الخ، والمذكور لفظ النهاية واللسان .

<sup>(</sup>١) سورة التكوير ، الآيتان ١٥ و١٦.

وقيل : سُمِّتُ خُنَّساً لتأخُّرِهَا ؛ لأَنَّهَا السَّكُواكِبُ المُتَحَيِّرَةُ الَّتِي تَرْجِعُ وَتَسْتَقِيمُ . وقيل : سُمِّتَ لأَنَّهَا تَخْنِسُ وتَغِيب (كما يَخْنِسُ لَأَنَّهَا الشَّيْطَانُ) . قيل : إنَّ له رَأْساً كُرَأْسِ الحَيَّةِ يَجْثِمُ على القلب ، (إذا ذكر) العَبْدُ (الله عَزَّ وجَلَّ) تَنَحَّى وخَنسَ ، العَبْدُ (الله عَزَّ وجَلَّ) تَنَحَّى وخَنسَ ، وإذا تَنحَى عن الذِّكْرِ رَجَعَ إلى القلبِ يؤسُوسُ . نعُوذُ بالله منه .

(والخَنَسُ، مُحَرَّكةً): قَرِيبٌ من الفَطَس، وهـو (تَأَخُّرُ الأَنْـفُ عن الوَجْهِ مع ارْتِفَاعِ قليلِ في الأرْنَبَةِ ) . وقيل: هـو لُصُوقُ القَصَبَة بالوَّجْنَة وضِخَمُ الأَرْنَبَةِ . وقيل : انْقبِ اضُ قَصَبَة الأُنْف وعرَضُ الأرْنَبَة . وقيل : هـ و تأخّرُ الأنْفِ إلى الرّأْس وارْتِفَاعُه عن الشُّفَةِ ، وليسَ بطَوِيلِ ولامُشْرِّفٍ ِ (وهــو أُخْنُسُس، وهــى خُنْسُــاءُ) والجَمْعُ خَنْسٌ . وقيل : الأُخْنُسُ : الذي قَصُرَتْ قَصَبَتَهُ وارْتَدَّتْ أَرَّانَبَتُه إلى قَصَبَته . وفي الحَدِيث : «تُقَاتِلُون قَوْماً خُنْسَ الآنُفِ » والمُـرَادُ بلهِــم التُّرْكُ؛ لأنَّه الغالبُ على آنافهم.

(والأَخْنَسُس: القُـــرَادُ)، نَقَلَــه الصَّاعَانِــيُّ.

(و) الأَخْنَسُ: (الأَسَدُ، كَالْخِنَّوْس، كَسِنَّبُوْر، كَالْخِنَّوْش، كَسِنَّبُوْر، قال الفَسرَّاءُ: الخِنَّوْش، بالسين، من صِفَاتِ الأَسَدِ في وَجْهِه وَأَنْفه ِ، وبالصَّادِ: وَلَكُ الخِنْزِيرِ.

(و) الأُخْنَسُ (بنُ غِيَاتُ بنِ عِصْمَةَ): أَحَدُ بَنِي صَعْبِ بنِ عِصْمَةَ): أَحَدُ بَنِي صَعْبِ بنِ وَهُب بنِ جُلَى (۱) بنِ أَحْمَسَ بنِ ضَبيْعَةَ بن رَبِيعَةَ بن نِسزار. فُبيَعَةَ بن رَبيعَةَ بن نِسزار (و) الأُخْنَسُ (بنُ (۱) العَبَّاسِ بنِ عائِد خُنيُس) بنِ عَبْدِ العُزَّى (۱) بنِ تَيْمِ الله ابن عُمَيْسِ بن بِلللِ (۱) بنِ تَيْمِ الله ابن عُمَيْسِ بن عِبلالِ (۱) بن تَعْجَة (۱) المُخْنَسُ (بنُ نَعْجَة (۱) المُخْنَسُ (بنُ نَعْجَة (۱) المُخْنَسُ (بنُ نَعْجَة (۱) ابنِ عَدِيّ) بنِ كَعْبِ بن عُلَيْسِ بن عُلَيْسِ ابنِ عُلْسِ

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج: « بن حــل بن حــس بن ضبعة » صوابها من العباب والتاج ( حـس، ضبع ، حلا) وفي حواثي المؤتلف والمختلف عن ابن ماكولا أنه مُمال مع ضم جيمه .

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج كالمؤتلف والمختلف « بن عباس »
 والمثبت من القاموس والعباب .

 <sup>(</sup>٣) ق مطبوع التاج «بن عبد العزى بن عامر بن عمير »
 والمثبت من العباب وق المؤتلف «بن عبد العزيز .

<sup>(؛)</sup> هكذا فى مطبسوع التاج والعباب ، وفى جمهسرة الأنساب لابن حسزم د٣١ والمؤتلف والمختلف للامدى ص ٣٠ « بن هلال » .

<sup>(</sup>ه) العباب:« بعجة »

ابن جَنَاب (١) الكِلْبِيِّ، (شُعَرَاءُ).

(و) الأخنس (بن شهاب بن من شهاب بن شريق) بن فهامة بن أرقم بن عدى بن شريق بن عَلْب . مُعَاوِية بن عَمْرو بن غَنْم بن تغلب . الصواب فيه أنه شاعر ليس له صُحْبة هسو صُحْبة ، والذى له صُحْبة هسو الأخنس بن شريق الثّقفيي ، حليف بني زُهْرة ، وهو لقب له ؛ لأنّه (٢) بني زُهْرة يسوم بند ، وكان خنس ببني زُهْرة يسوم بند ، وكان مُطاعا فيهم ، فلم يشهدها مِنْهُم مُطاعا فيهم ، فلم يشهدها مِنْهُم أَحَد ، كما في العُباب . (و) الأخنس (بن جَنَّاب السَّلَمِي : الشَّمَان) .

(وأَبِو عامِرِ بنُ أَبِى الأَخْنَسِ) الفَهْمِيُّ: (شَاعِرٌّ) .

وفاتَه أَخْنَسُ بن خَلِيفَة ؛ تابِعِــيُّ ، عن ابنِ مَسْعُودٍ .

(وخَنْسَاءُ بنْتُ خِذَام) بنِ خالِــدِ الأَنْصَارِيَّةُ ، لهــا ذِكْرٌ في حَدِيثِ أَبي

هُرَيْرَة ، رضى الله عنه .وفى المُوطَّا : زَوَّجَهَا أَبُوها وهى ثَيِّبُ . (وخَنْسَاءُ السَّلَمِيَّةُ السَّبَ عَمْرِو بنِ الشَّرِيدِ ) السَّلَمِيَّةُ السَّاءِ السَّلَمِيَّةُ ، السَّمها تُمَاضِرُ ، وَفَدَتْ ، وأَسْلَمَتْ ، (صحابِيَّتَانِ . و) خَنْسَاءُ وهى بِنْتُ عَمْرِو بنِ الشَّرِيدِ السَّلَمِيَّةُ التي وهي بِنْتُ عَمْرِو بنِ الشَّرِيدِ السَّلَمِيَّةُ التي وهي بِنْتُ عَمْرِو بنِ الشَّرِيدِ السَّلَمِيَّةُ التي ذكرها . (و) هي التي (يُقال) لها : ذكرها . (و) هي التي (يُقال) لها : ذكرها . (و) هي التي (الصِّمَةِ السَّمَةِ : ذلكِكَ في شِعْرِ دُرَيْدٍ بنِ الصَّمَّةِ :

أَخُنَاسُ قَدْ هَامَ الفُوادُ بِكُمْ وَأَضَابَهُ تَبْلٌ مِنَ الحُبِّ(١)

يَعْنِى بِه خَنْسَاءَ بِنِتَ عَمْرِو بِنِ الشَّرِيدِ ، فَعَيَّره لِيسْتَقِيمَ له وزنُ الشَّعِر ، ولها مَراث وأَشْعَارٌ في أَخِيهَا صَخْرٍ ، مشهورة ، وأَجْمَعُوا على أَنهُ لم تَكُن المسرأة أَشْعَرَ منها . ورُوِي أَنها شَهِدَت القادسيَّة ومَعَهَا أَربعة بَنِينَ لها ، فلم تَزَلْ تَحُضُّهُم على القِتَال وتَدُكُر لهم الجَنَّة ، بكلام فصيت ، فأبْلُوا يسومَئسل بلاءً حسناً فأبلكوا يسومَئسل بالاءً حسناً

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج «بن حباب» والمثبت من العباب
 والمؤتلف والمختلف ٣٠ والاشتقاق / ٣٧٤ .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج <sub>الا</sub>خنس بنى زهرة <sub>ال</sub> والتصحيح من العباب ، والنقل عنه .

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والعباب .

واستُشْهِدُوا، فكان عُمَرُ، رضى الله عنه، يُعْطِيهَا أرزاقَهُم. ففى كلام المصنِّف نَظَرُ وقُصُورٌ من وَجْهَيْنِ.

وفَاتَه ذِكْرُ خَنْسَاء بنت (١) رِثَابِ ابنِ النَّعْمَان، من المُبايِعات ِ

(والخَنْسَاءُ: البَقرةُ الوَحْشَيةُ، صِفَةً لَهَا). وأَصْل الخَنَس في الظّبَاءِ وَالبَقرِ، وهي كلُّهَا خُنْسٌ، وأَنْفُ وأَنْفُ البَقرِ أَخْنَسُ، لايكونُ إلا هُ كذا. البَقرِ أَخْنَسُ، لايكونُ إلا هُ كذا. قيل : وبه سُمِّيت المَرْأَةُ. قيال لَبيد:

أَفْتِلْكُ أَمْ وَخْشِّةً مَسْبُوعَةً خَذَلَتْ وهَادِيَةُ الصِّوُارِ قِوَامُهَا خَنْسَاءُ ضَيَّعَتِ الفَرِيسرَ فلم يَرِمْ عُرْضَ الشَّقائِقِ طَوْفُهَا وبُغَامُهَا (٢)

(و) الخَنْسَاءُ: (فَرَسُ عُمَيْرةَ (٣)بنِ طَارِقِ النَّرْبُوعِيّ) وهـو أُحـو حَزِيمَةً بنِ طارِقِ الذي أُسَرَه أُسِيدُ

(٣) فى العباب بفتح العين غير مصغر .

ابن حِنَّاءَة (١) أخسو (٢) بَنِسَى سَلِيطِ ابنِ يَرْبُوع . وهذا الفَرَسُ من أولاد أَعْوَجَ الَّـذِي تَقَدَّم ذِكْرُه ، وهسو القائِلُ فِيهَا :

كَرَرْتُ لَهُ الخَنْسَاءَ آثَرْتهُ بِهَا أَوَائِلهُ مِمَّا عَلِمْت ويَعْلَمُ (٣)

(و) خُنَاسٌ ، (كغُـراب : ع باليَمَنِ) ، بل أَحَدُ مَخَالِيفِها .

(و) خُناسُ بنُ سِنَانِ بنِ عُبَيْدِ المعندر بنَّ السِّلُمِيُّ، (جدُّ المعندر بنَّ سَرْح ، وابْنَاهُ يَزِيدُ) بَدْرِيُّ ، (وَعَبْدُ اللهِ بَسَنَ عَقَبِسَيُّ بَدْرِيُّ . (وَعَبْدُ اللهِ بَسَنَ عَقَبِسَيُّ بَدْرِيُّ . (وَعَبْدُ اللهِ بَسَنَ النَّعْمَانِ بنِ بَلْدَمَةَ بنِ خُنَاس) بنِ سِنَانِ المَدْكُورِ . وبَلْدَمَةُ ، بالنَّالِ المُعجمة ، ويُقَالُ بالمُهْمَلَةِ ، ويُقَالُ بالمُهْمَلَةِ ، ويُقَالُ بالمُهْمَلَةِ ، ويُقَالُ بالمُهْمَلَةِ ، ويُقَالُ بالمُهْمَلِة ، ويُقَالُ بالمُهْمَلَةِ ، وكَذَلِكُ أَبُو بَضَمَّين ، كما سياني وكذي وكذلك أبُو مَوضعه . بَدْرِيٌّ أَحُدِيٌّ ، وكذلكِ أَبُو مَوضعه . بَدْرِيٌّ أَحُدِيٌّ ، وكذلكِ أَبُو

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج «رباب» والمثبت من النباب وفي الاصابة «رياب».

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۳۰۸ ، ۳۰۸ والعباب وفی مطبوع التـــاج « الغریر فلم یرم » .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج : «هناة». والمثبت من جمهرة الأنساب لابن حزم ٢٢٥ وأنساب الحيل ٤٧.

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج «أخو ابن » والتصحيح من أنساب الحيل ٤٧

<sup>(</sup>٣) العباب .

ابنِ النُّعْمَانِ بنِ خُنَاسٍ، واختُلِف فى اسمه . بَدْرِيُّ فى قسول ِ بعضِهِم، وهو مُسْتَدْرَكُ على المصنِّفِ

(وأُمُّ خُنَاسٍ): امرأَةُ مَسْعُود . هٰكذا ضَبَطَه ابنُ مَاكُولاً . (لهم صُحْبَةٌ . وهَمّامُ بنُ خُنَاسٍ) المَسرْوَذِيُّ، (تَابِعِيُّ)، عن ابنِ عُمَرَ<sup>(1)</sup> .

وفَاتَه : خُنَاشُ بنُ سُحَيْه ، عن زِياد بن حُدَيْه ، وخُنَاسٌ (٢) الذى حَدَيْه بنُ وَائِه ل .

(و) خُنَيْسٌ، (كزُبَيْرٍ، ابنُ خالِدٍ) أَبُو صَخْرٍ الخُزاعِيُّ السَّكَعْبِيُّ، قُتْرِل فيما قِيل يسومَ الفَتْسِعِ .

(و) خُنَيْسُ (بنُ أَبِي السَّائِبِ) بن عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ الأَوْسِيُّ؛ فَارِسٌ بَطَلُٰ بَطَلُٰ بَدُرِيُّ .

(و) خُنَيْسُس (ابنُ حُذَافَةَ) بنِ قَيْسٍ السَّهْمِيُّ، أَخُو عَبدِ الله، لـه

٢) هو خُناس السَّكُونيّ، كما في التبصير ٣٩٦

هِجْرَتَانَ . (وأَبو خُنَيْسِ الغِفَارِيِّ)، ويقال : خُنَيْسُ، والأَوَّلُ أَثْبَتُ، لـــه حـــديثٌ، (صحـــابِيُّــون) .

(و) قالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: (الخُنُسُ، بضمَّتَيْسَن)، وضَبَطه الصّاغانِيُّ بالضَّمِّ: (الظِّبَاءُ) أَنْفُسُها . (ومَوْضَعُهَا أَنْفُسُها . (ومَوْضَعُهَا أَنْفُسُها . (ومَوْضَعُهَا أَيْضَا ) : خُنُسُ . كَذَا هو نَصَّلَ التَّكْمِلَة ، وفي اللِّسان ؛ مَأْوَاها .

(و) الخُنُسُ : (البَقَرُ)، وقد تقدَّم أَنَّ أَصلَ الخَنَسِ في الظِّبَاءِ، والبَقَسر، كلُّها خُنْسٌ، وَاحِدُهَا خَنْسَاءُ.

(وانْخَنَسَ)الرَّجلُ : (تأَخَّر) ، مُطاوع خَنَسَهُ ، وقد تقدَّم في أُوَّل المادَّة ، فهو تَكْرَارُ مع عَدَم ِ ذِكْرِه : اخْتَنَسَ ، وهو مِثْلُه ، كماصرَّ حبه غيرُ وَاحد .

(و) من المَجَازِ: انْخَنَسَ الرَّجُلُ، إِذَا (تَخَلَّف) عن القَومِ، وكذلك حَنَسَ، كما نقله الأَصْمَعِيُّ عن أعدرابِي مِنْ بَنِي عُقَيْد لِ

(وتَخَنَّسَ بهم)، أَى (تَغَيَّسِ) بهم، وهٰذا أيضاً قد تقدَّم في أوَّلِ المادة، فهو تَكُرَار .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج: «عمرو». والمثبت من تبصير المنتبه ٣٩٦ وصرح ابن حبان فى «مشاهير علماء الأمصار ١٢٦ ، أنه عبد الله بن عمر .

[] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عليـــه :

الخُنُوسُ: الانْقِبَــاضُ.

وخَنَسَ مِن بَيْنِ أَصحابِه : اسْتُخْفَى. والخِنَاسُ كالخُنُوسِ.

وخَنَسَتِ النَّخْلُ: تَأَخَّرتْ عَنْ قَبُولَ التَّلْقِيحِ فَلْم يُؤُثِّرْ فيها ولم تَحْمِلْ في تِلْك السَّنَة ِ

والخَانِسُ: المُتَأْخُرُ ، والجَمْعِ: الخُنْسُ، وقد تُوصَفُ به الإبدلُ. ومنه حَديثُ الحَجَّاجِ: «إِنَّ الإبِلَ ضُمَّزٌ (۱) خُنْسُ، ما جُشَّمَتْ جَشَمَتْ » ضُمَّزٌ (۱) خُنْسُ، ما جُشِّمَتْ جَشَمَتْ » أَى صَوَابِرُ على العَطَشِ وما حَمَّلْتَهَا حَملَتْه . وضَبطَه الزَّمَخْشِرِيُّ بالحاءِ المُهْمَلَة والمُوجَّدة بغير تَشْدِيد، وقَدة بغير تَشْدِيد، وقَدة في مَوْضعه .

وخَنَسَ به: وَارَاه . وخَنَسَ ؛ إِذَا تَوَارَى وَغَابَ . وأَخْنَسْتُه أَنَا : حَلَّفْتُه . قَاله الأَصْمَعَى . وأَخْنَسُوا الطَّرِيقَ : جَاوَزُوه ، عن أَبى عَمْرِو ، أَو خَلَّفُوه

(۱) في مطبوع التاج «ضمر » والمثبت من مادة (ضمز ) .

وَرَاءَهــم ، وهــو مَجَــازٌ ، كمــــا للزَّمَخْشَرِيِّ .

وقالَ الفَرَّاءُ: أَخْنَسْتُ عنه بَغْضَ حَقِّهِ ، فهو مُخْنَسُ ، أَى أَخَّوْتُه .

وقال أبو عُبَيدة: فَرَسُ خَنُوسُ ، كَصَبُورِ: هـو الذي يَعْدِلُ وهُـوَ مُستَقِيمٌ فَي حُضْرِه ذاتَ اليَميْنِ وذاتَ الشَّمَالِ ، وكذلك الأَنْثَى بغيرِ ها . الشَّمَالُ ، وكذلك الأَنْثَى بغيرِ ها . نَقَلَهُ الصَّاغانِي ، والجَمْعُ خُنُسُ ، فَلَكُ المَصْدَر: الخَنْسُ ، بسكونِ النَّونِ . والمصدر النَّون .

وقال ابن سیدَه: فَــرَسُ خَنُوسُ: یَسْتَقِیمُ فی خُضْرِه ثمّ یَخْنِسُ، کَأَنَّه یَرْجِــعُ القَهْقرَی.

والخُنْسُ: نسوعٌ من التَّمْسِرِ بالمَدِينَةِ ، صِغَارُ الحَبِّ لَاطِئَةُ الأَقْمَاعِ ، على التَّشْبِيهِ بالأَنْفِ ، واسْتَعَساره بعضُهُم للنَّبْل ، فقال يَصِف دِرْعاً : لَهَا عُكَنُ تَسَرُدُّ النَّبْلِ الْحُنْسِاً وَتَهُنْزَأُ بالمَعَابِلِ والقِطَاعِ (١)

(١) اللمان ومادة (قطع) ومادة (عكن).

وخَنَسَ من ماله : أَخَــٰذَ .

وقال الأَصْمَعِيُّ: وَلَدُ الخِنْزِيرِ يُقَال له: الخِنُّوْسُ، بالسينِ. رواه أَبُو يَعْلَى عنه.

والخَنسُ في القَدَم : انبِسَاطُ الأَخْمَصِ وكَثرةُ اللَّحْمِ . قَدَمٌ خَنْسَاءُ .

والخُنَاسُ ، كغُرَابِ : دَاءٌ يُصِيبُ الزَّرْعَ فيتَجَعْثَنُ منه [الحَـرْثُ] (١) فـلا يَطُولُ :

وخَنْسَاءُ وخُنَاسُ وخُنَاسَى ، كُلُّه : اسمُ امرأة .

وبَنُو أَخْنَسَ (٢) : حَــيُّ

والثَّلاثُ الخُنَّسُ : من لَيَالِي الشَّهْرِ ، قيل لها ذلك لأَنَّ القَمَرَ يَخْنِسُ فيها ، أَى يَسَأَخَّسر .

ورَحْبَةُ خُنَيْسٍ، كُرُبَيْرٍ: مَحَلَّـةُ بالـكوفَة ِ.

والخِنِّيسُ كَسِكِّيت : المُسرَاوِغُ المُحْتَالُ .

والخَنْسُ: الرُّجُوع ، وهــو مَجَاز .

## [ خ ن ب ل س ] \* [] وممّا يُسْتَدْرَك عليــه :

الخَنْبَلُوسُ ، كَعَضْرَفُ وَطَ : حَجَرُ اللَّسَانِ القَدَّاحِ ، هُنَا ذَكَرَه صاحِبُ اللَّسَانِ نق للَّ عَن الأَزه رَى ، في الخُمَاسِيّ . نق للَّ عَن الأَزه رَى ، في الخُمَاسِيّ . [ خ ن د ل س ] (١) \*

[] ومَّا يُسْتَدْرَك عليه أيضاً:

نَاقَةٌ خَنْدَلِسٌ، كَجَحْمَرِش : كثيرةُ اللَّحْمِ ، هنا ذَكَرَهُ صاحبُ اللسان ، وقد تقدَّم للمُصَنِّف في «خدلس» . ثمر رَأَيْتُ المصنِّفَ فذكرَها عن ابنِ دُرَيْد في «خنس» أيضاً . وقد تقدَّم .

#### [ خ ن ع س] \*

(الخَنْعُسُس، كَجَعْفَرٍ)، أهملَه الجَوْهَرِيُّ، ونَقَلَه الصَّاعَانِسيُّ فى التَّكْمِلَة، وصاحبُ اللسَان، ولسم يعْزِيَاه وعَزَاهُ فى العُبَابِللخَارْزَنْجِيِّ. يعْزِيَاه وعَزَاهُ فى العُبَابِللخَارْزَنْجِيِّ. قال: هـو (الضَّبُعُ)، وأَنْشَدَ الثَّانِي قال: هـو (الضَّبُعُ)، وأَنْشَدَ الثَّانِي قَالَ : هـو (الضَّبُعُ)، وأَنْشَدَ الثَّانِي قَالَ : هـو (الضَّبُعُ) :

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَي مَطْبُوعُ التَّاجِ وَيَنُوخُنُسُ وَالْمُئِتُ مِنَ الْلَمَانُ وَفَيْهِ النَّصَ

انظر (خندرس) و (خندلس) قبل (خرس).

ولَوْلاَ أَمِيدِي عاصِم لَتَتُوَّرَتُ مَعَ الصَّبْحِ عَنْ قُوْدِ ابنِ عَيْسَاءَ خَنْعَشُ (١) مَعَ الصَّبْحِ عَنْ قُوْدِ ابنِ عَيْسَاءَ خَنْعَشُ (١) وقالَ الأُوّلُ: هو الخَتْعَسُ ، بالتاء . [] ومَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

خَنْعَسُ ، كِجَعْفَرٍ : جَبَلٌ قُرْبَ قَرِّ (٢) فِي فِي الْمِنْ فَرْبَ قَرِّ (٢) فِي فِي الْمِنْ فَي فَرْبَ فَر

[ خ ن ف س ] ۽

(خَنْفُسَ) الرَّجُلُ (عن القَوْمِ) ، خَنْفُسَةً ، إِذَا (كَرِهَهُم وعَدَل عَنهُم) ، عن عن أَبِى زَيْد ، وكذا خَنْفُسَ عن الأَمْرِ ، إِذَا عَدَلٌ عنه ، والنُّونُ زَائِدَةً ، ولِذَا ذَكَرَ الصّاغَانِي غالِب هذه المَادة في « خ ف س ».

(والخُنَافِس، بالضَّم: الأَسلد)، نَقَلَه الصَّاغَانِكُ، كَأَنَّهُ من الخَفْسِ، وهــو الغَلَبَةُ فِي الصِّــراعِ .

(و) الخَنَافِئُونَ، (بالفَتْـــِح: عَ قُرْبَ الأَنْبَــارِ)، كان يُقَــامُ بهــا

سُوقٌ للعَرَبِ . وقِيلِ : هُو اسمُ ماءٍ .

(ودَيْرُ الخَنَافِسِ على طَوْدِ شَاهِتِ غَرْبِسِيَّ دِجْلَةً)، وفيه طلَّسْمُّ، وهُهُ وَهُو أَنَّهُ (تَسُودُ فَى كُلِّ سَنَةً ثَلِاثَةً أَيَّامٍ حِيطانُه وسُقُوفُه) وأَرْضُه (بالخَنَافِسِ الصِّغَارِ، وبعد) انْقضاءِ تلكَ الأَيَّامِ الضَّغَارِ، وبعد) انْقضاءِ تلكَ الأَيَّامِ (الثَّلاثَة لا تُوجَدُ) ثَمَّ (وَاحدَةُ الْبَيَّة)، هُكذا نَقَلَه الصاغانِي

(ويَوْمُ الخَنْفَسِ، بالفَتحِ فِينَ أَيَّامِ الْعَرَبِ) ، نقله الصّاغانِ فَ أَيضاً . قلتُ : وهو ناحيَةً باليَمامَة قريبَة من خَزَالاً ، (۱) ومُرَيْفِق ، بين جُرَاد وذي طُلُوح ، ومِرَيْفِق ، بين جُرَاد وذي طُلُوح ، وبينَها وبين حَجْر سَنْعَةُ أَيام أُو شَمَانيَةً .

(والخُنفسةُ ، كَفُرْطَقَة (٢) وعُلَبِطَة ، من الإِبلِ : الرّاضيةُ بأَدْنَى مَرْتَبَع ) ، وهدو مَأْخُدوذُ من الخَفْس ، وهدو الأَكلُ القليلُ . كما مرَّعَن أَبي عَمْرُو .

(والخُنْفَسَاءُ)، بفَتْسِع الفياء

<sup>(</sup>۱) اللسان

<sup>(</sup>۲) كذا فى مطبوع التاج : والراء مشددة ، وفى معجم البلدان ( الخنعس ): جبل قرب ضرية من ديار غنى بن أعصر » .

<sup>(</sup>۱) ی مطبوع التاج «جزالا» والصواب من معجم البلدان (خنفس) و (خزالی ).

 <sup>(</sup>۲) في أحدى نسخ القاموس « وكعليطة »

مَمْدُودٌ . (والخُنْفَسُ ، كَجُنْبِدَبِ) ، وضَمَّ الفاء لغة فيهما ، (و) الخَنْفِسُ ، مِثَال (خِنْدِفِ) ، بِلْغَة أَهْلِ الجَنْفِسُ ، مِثَال (خِنْدِفِ) ، بِلْغَة أَهْلِ البَصْرة . قال الشَّاعِبِر :

والْخِنْفِسُ الأَسْوَدُ سِنْ نَجْسِرهِ مَوْدُ مِنْ مَجْسِرهِ مَوَدَّةُ الْعَقْسِرَبِ، في السِّسِرِّ (١)

(و) الخُنْفُسَةُ ، مثَالُ (قُنْبُعَـة ، و) الخُنْفُسَةُ ، مثَالُ (قُـرْطَقَة ) . وبهما يُرْوَى قـولُ ابنِ دَارَةَ :

وفى البَرِّ مَنْ ذِنْبِ وسِمْع وعَقْرَبِ وَسِمْع وعَقْرَبِ وَفِي البَرِّ مَنْ فُسَةٌ تَسْرِي (٢)

هى (هذه الدُّويْبَةُ السَّوْدَاءُ) المُنْتِنَةُ الرِّيصِ ، وهمى أَصْغَرُ من الجُعَلَ ، الرِّيصِ ، وهمى أَصْغَرُ من الجُعَلَ ، تَكُونُ في أُصُولِ الحِيطانِ . ويُقال : هو أَلَجُ (٣) من الخُنْفُسَاءِ . لرُجُوعِهَا إليك كلَّمَا رَمَيْتَ بها . وقال أَبو عَمْرٍو : هو الخُنْفَسُ ، ، للذَّكَر من عَمْرٍو : هو الخُنْفَسُ ، ، للذَّكَر من

(٢) اللسان .

(٣) في مطبوع التاج (أ كَمَح » والتصحيح من العباب .

الخَنَافس، وهـو العُنْظُبُ والحُنْظُبُ. وقال الأَصْمَعيُّ رحمه الله: لا يُقَال: خُنْفُسـاةُ(١)، بالهـاء.

وخُنْفَسٌ : لَقَبُ رَجُسل . حَكَاهُ ثَعْلَبٌ .

#### [ خ و س ] ه

(خَاسَ به خَوْساً: غَدر به ِ وَخَانَ)، أَهْمَلَه الجَوْهَرَى هنا، وَخَانَ)، أَهْمَلَه الجَوْهَرَى هنا، وأوْرده في «خ ي س» تَبَعاً لِلعَيْن. وأوْرده هنا صاحب اللِّسَانِ والصّاغَانِي ، ولكن لم يَتَعَرَّضَا لهذا المَعْنَى.

وفى اللِّسَانِ: خاسَ عَهْدَه وبعَهْدِه: نَقَضَــه وخانَــه.

وخاسَ فُلانٌ ما كانَ عليهِ ، أَى غَدَرَ بــه .

وقال اللَّيْثُ: خاسَ فُلانٌ بوَعْدِهِ، يَخِيسُ، إِذَا أَخْلَفَ . وخاسَ بعَهْدِه ، إِذَا غَدَرَ ونَكَثَ .

<sup>(</sup>۱) اللسان وفيه « مَنَ \* تَـجَنُرَه ُ . . » والمثبت من العباب ، والحيـــوان ٦ / ٦٠ والبيت للحكم بن عمرو البهراني والنجـــر من معانيه : الطبع .

<sup>(</sup>۱) فى اللسان: خفساءة وفى العبياب، والأنشى خُنُنْفَسَاءة . وقال الأصمعي : لا يُقال خُنُنْفَسَاءة بالهاء » .

وقال الجَوْهَرِيُّ: خاسَ بِ يَخِيسُ ويَخُوسُ ، أَى غَدَرَ بِ . وسيانَّى للمصنَّف في «خى س» أيضاً . وكتب المادَّةَ بالحُمْرَة ليُوهِمَ أنه اسْتَدْرَك به على الجَوْهَريّ ، وليسَ كذلك ، فقد رَأيت أنَّ الجَوْهَريّ ذَكرَ فيه الوَجْهَيْنِ: بالواو وبالياء .

(و) خاست (الجيفَة : أَرْوَحَتْ) وتَغيَّرت . نقله ابنُ فارس ، وصوابُه أَن يُذْكُر في «خ ى س» . لأنَّ مَصْدَرَه الخَيْسُ ، لا الخَوْسُ ، كما سياتى .

(و) منه: خاسَ (الشَّىءُ) كالطَّعامِ والبَّيْع : (كَسَدَ) حتَّى فَسَدَ ، عن ابنَ قُتَيْبةً . وهٰــذا أيضــاً مَوضِعُ ذِكْره في الخ ى س ا .

(و)خاسَ (بالعَهْد: أَخْلَفُ)، قالَهُ اللَّيْثُ في «خ ي س »

(ومِخْـوَسٌ، كَمِنْبَـرٍ، ومِشْرَحٌ) مثلُه أَيضاً، (وجَمْدٌ)(١) ، بالفَتْح،

(وأَبْضَعَةُ : بَنُو مَعْدى كَرِبَ) الكُنْدَىِّ ابن وَليعَةُ بن شُرَحْبيل بن مَعَاويةً (١) ابن حُجْرِ القَـرِدِ . وهـم (المُلُـوكُ الأَرْبَعَةُ الذينَ لَعَنَهُم رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، ولَعَنَ أُخْتَهُم العَمَــرُّدَةَ)، وكانُوا قـــد (وَفَدُوا مــع الأَشْعَث ) بن قَيْس الكندي (فَأَسْلَمُوا) ورَجَعُوا إِلَى اليَمَن (ثم ارْتَدُّوا فَقُتِلُوا يومَ النَّجَيْرِ)، كزُبَيْرِ: حصن مَنيـــع بحَضْرَمَوْت ، كانُوا الْتَجَوُّوا إلىــه مع الأَشْعَث بن قَيْس أَيَّامَ أَلَى بَكُو، رضي اللهُ عَنْهُ ، فَنَزَلَ الأَشْعَثُ بِالأَمَانِ ، وقتِلَ مَن بَقِسَىَ في الحِصَارِ . وقصَّنُه مطوَّلَةٌ ذكرَهَا البِلْبِيْسِيُّ في الأَنْسَابِ . (فقالَتْ نائحَتُهم):

« ( يَاعَيْنُ بَكِّي لِي المُلُوكَ الأَرْبَعَهُ ) « ( ")

تَعْنِى المَذْكُورينَ من بَنى مَعْدىِ كَرِبَ.

# (والتَّخْوِيسُ في الوِّرْدِ : أَن تُرْسِلَ

<sup>(</sup>۱) هكذا ضبطه في القاموس هنا وفي (جمد) وفي العباب ضبطه الصاغاني «جَمَدُ » بفتح الجيم والميم غير منون وأيضا في التكملة (جمد) ونص على أنه « بالتحريك ».

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « بن معد بن حجر » والمثبت من العباب متفقا مع جمهره الأنساب لابن حزم ۲۸ في .

 <sup>(</sup>۲) العباب و بعده :
 «ميخوساً و ميشركاً و جَمَاداً و أَبْـ ضَاعَـهُ »

الإِب لَ إِلَى الماءِ بَعي رًا بَعي رًا ، ولا تدَعَه تزُدُح مُ ) ، عن اللَّيث ، والصادُ لغة فيه ، وسيُذُكر في مَحَلِّه .

[] وممّا يُسْتَدُّرَكُ عليه :

التَّخْوِيسُ: النَّقْصُ، عن أَبِي عَمْرٍو. وعن ابن الأَعْرَابِيّ : الخَوْسُ: طَعْنُ الرِّماحِ ولاَءً (١) . يقال : خاسَه يَخُوسُه خَوْسَاً .

والأَخْوَسُ: مَوْضِعٌ بالمَدِينَةِ فيه زَرْعٌ . ذَكرَه نَصْرٌ ، وأَنشد لِمَعْن بن أَوْسٍ (٢)

وقال رِجَالٌ فاسْتَمَعْتُ لِقِيلِهِمْ وَقَالَ رِجَالٌ فاسْتَمَعْتُ لِقِيلِهِمْ ضائعُ أَخُوسَ ضائعُ

[خى س] \*

(الخِيسُ ، بالكَسْر : الشَّجَرُ) الكثيرُ

(المُلْتَفُّ). وقال أبو حَنيفة رحمهُ الله : المُجْتمعُ من كُلِّ الشَّجَسِ. (أو ما كَانَ حَلْف ال وقصباً)، وهو قسولُ ما كانَ حَلْف الله وقصباً)، وهو قسولُ ابن دُريَّد وقال أبو حنيفة مَرَّةً : هو المُلْتفُّ من القصب والأشاء والنَّخْل . الله المُلْتفُّ من القصب والأشاء والنَّخْل . الله الله وقيل : هو مَنبِتُ الطَّرْف اا وأنواع وقيل : هو مَنبِتُ الطَّرْف اء وأنواع والشَّجر .

وقال أبو عُبَيْدٍ: الخِيسُ: الأَجَمَةُ. (و) الخِيسُس أيضاً: (مَوْضِعُ الأَسَدِ، كالخِيسَةِ)، في السكُلِّ، (ج أَخْيَاسٌ وخِيسٌ)، الأَخيرُ كعِنَبٍ.

قالَ الصَّيْداوِيُّ (١): سأَلْتُ الرِّيَاشِيُّ عن الخِيسَةِ، فقال: الأَجَمَةُ، وأَنْشِدَ:

« لِحَاهُمُ كَأَنَّهَا أَخْيَاسُ « (٢)

(و) الخِيسُ: (اللَّبَنُ). عُرِضَ ذُلكَ على الرِّياشِيُّ – في معنى دُعَاءِ العَربِ الآتى قريبًا – فأقَـرُّ بِـهِ عنهـم،

<sup>(</sup>١) فى اللسان « ولاءً ولاءً » مكررًا .

<sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج «لأوس بنّ معن» والمثبت من معجم البلدان (أحوس) وروايته « بأحثوس ً » بالحاء المهملة ، ولمعن فى معجم البلدان «ميطان» واللسان (رجع، شبدع) شعر من البحر والروى، وتقدم للمصنف فى (حوس) ذكر هذا الموضع وأنشد عليه شاهدا آخر لمعن أيضا .

<sup>(</sup>۱) الذى فى العباب « وقال الرياشيُّ: سألت الأصمعيَّ عن الخيسة ِ ... إلخ »والمذكور هنا كاللسان .

<sup>(</sup>٢) اللسان والعباب .

قال: إلا أنَّ الأَصْمَعِينَ لم يَعْرِفْه.

(و) الخِيسُ: (الدَّرُّ. يُقالُ: أَقلَّ اللَّهُ عِيسَهُ)، أَى دَرَّه . رواه عَمْرُو ، عن أَبيه هُكذا، ونَقَلَه الأَزْهَلِيَّ لَيَّ .

(و) الخِيسُ: (ع باليَمَامَة) بـه أَحَمَةً .

(و) الخَيْسُ، (بالفَتْح: الغَـمُّ)، ومنه يُقالُ للصَّبِيِّ: مَا أَظْرَفَهُ، وَمَنه يُقالُ للصَّبِيِّ: مَا أَظْرَفَهُ، قَلَّ خَيْسُه، أَيْ غَمَّهُ. وقال ثَعْلَب: معنَى قَلَّ خَيْسُه: قَلَّتْ حَرَكَتهُ. قال: لَيسَتْ بالعَالِيَةِ.

وأَجْحَهُ الصَّاغَانِيُّ فَي نَقْلِه ، فقال : «وزعَم ناسٌ أَنَّ العَرَبَ تَقُول في الدُّعاءِ للإِنْسَان : قَلَّ خَيْسُه ، بالفَتح ، ما أَظْرَفَهُ . أَى قَلَّ غَمَّه ، ولَيسَتْ بالعَالِيَة » . وإنَّمَا الَّتِي لَيْسَت بالعَالِيَة » . وإنَّمَا الَّتِي لَيْسَت بالعالية : الخَيْسُ بمَعْنَى الحَرَكة ، فتسأمَّلُ .

(و) الخَيْسُ: (الخَطَأْ)، يقسال: قَلَّ خَيْسُهُ، أَى قَلَّ خَطَسُوهُ، رواه أَبُو سَعِيدٍ، وضَبَطَه الصَّاغَانَــيُّ بِالكَسرِ.

(و) الخَيْسُ: (الضَّلاَلُ). ومنه قولُهُــم: خاسَ خَيْسُكَ ، أَى ضَــلَّ ضَلاَلُك ، عن ابن عَبّادٍ .

(و) خَيْسُ: (ع بالحَـوْفِ الغَرْبِيِّ بمِصْرَ، ويُكُسَر)، قالهُ الصَّاغانِـيُّ، وزاد: إليها تُنْسَبُ البَقَرُ الخَيْسِيَّةُ.

قلتُ : البكد الذي يُنسَب إليه البَقرُ الجِيادُ هو من بُلدَانِ صَعِيدِ مصر ، وليس من كُور (١) الحَوْفِ الغَرْبِيِّ، وهو من فُتُوح خَارِجة الغَرْبِيِّ، وهو من فُتُوح خَارِجة أبن حُذَافَة ، فتامَّلْ . (ولعَلَّ منه مُحَمَّدَ بن أَيَّوبَ) بنِ (الخَيْسِيِّ) ، بالفتح ، الذَّهَبِيَّ (المُحَدِّث) بالفتح ، الذَّهَبِيَّ (المُحَدِّث) روى عن ابن عَبْدِ الدَّائِم ، وعنه الحَافِظُ الذَّهَبِيَّ .

(و) الخَيْسُ: (السَكَذِبُ). ومنه يُقسال: أَقْلِلُ (٢) من خَيْسِكَ، أَى كَذْبِكَ . وضبَطَه الصَّاغانِيُّ بالكَسْرِ.

(وقد خاسَ بالعَهْدِ يَخِيسُ خَيْســاً

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج «من كوة» والمثبت من معجــم البلدان (خيس) وضبطه ياقوت بالعبارة فقال « بفتح الحاء ويكــر »

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج « أقبل » و التصحيح من العباب .

وخَيَسَاناً) ، الأَخيرَةُ بالتَّحْرِيكِ ، وحَذَلك يَخُوسُ خوْساً ، كما صَرَّح به الجَوْهَرِيّ ، إِذَا (غَدَرَ) به (ونكَثَ) ، وفي الحديث : «لا أَخِيسُ بالْعَهْدِ » أَي لا أَخِيسُ بالْعَهْدِ » أَي لا أَخْيسُ بالْعَهْدِ » أَي لا أَخْيسُ بالْعَهْدِ » أَي

وزادَ اللَّيْثُ : وخـاسَ بوَعْــدِه : أَخْلَفَ . وكُلُّ ذٰلك مَجَازٌ .

(و) خاس (فُلانٌ: لَزِمَ مَوْضِعَه)، يَقُولُون: دَعْ فُلاناً يَخِيسُ، معناه: دَعْهُ يَلْزَم مَوْضِعَه الذي يُلازِمُه. قاله أَبــو بَكْرٍ.

(وَ) خَاسَتِ (الجِيفَــةُ) تَخِيسُ خَيْســاً : (أَرْوَحَتْ) ونَتَنَتْ وتَغَيَّرَتْ.

(و) يُقال: (هُو فَى عِيصٍ أَخْيَسَ، أَى كَثَيْرِ العَدَدِ)، أَى كَثَيْرِ العَدَدِ)، قال جَنْدًلُ [بنُ المُثَنَّى الطُّهَوِيُّ] (١).

وإِنَّ عِيصِي عِيصُ عِنْ أَخْيَسُ أَلُفُّ تَحْمِيهِ صَفَاةٌ عِرْمِسُ (٢)

(و) يُقال: إِنْ فَعَــلَ فُـــلانٌ كَذا

فَإِنَّه (يُخَاسُ أَنْفُه ، أَى يُرْغَمُ ويُذَلُّ ) .

(وحَيَّسُهُ تَخْيِيسًا: ذَلَّهُ). وكذلك: خاسَه: يقال: خاسَ الرَّجُلَ والدَّابَة ، وخَسَ هَو: ذَلَّ ، لازِم وحَيَّسَهُمَا . وخاسَ هو: ذَلَّ ، لازِم مُتعَد . وهذا قد أهمله المصنف قصصورًا . وفي الحديث: «أنَّ رجُلاً سارَ مَعَه عَلى جَمَلٍ قدْ نَوَّقَهُ وخَيَّسَه ، أي رَاضَهُ وذَلَّلَهُ بالرُّكُوب . وفيي حَديث مُعَاوِية : «أنَّه كَتبَ إلى حَديث مُعَاوِية : «أنَّه كَتبَ إلى الحُسَيْنِ بنِ على رضي الله عنهم: الحُسَيْنِ بنِ على رضي الله عنهم: المُحسَيْنِ بنِ على رضي الله عنهم: الله عنهم: المُحسَيْنِ بنِ على رضي الله عنهم: الله عنهم المُحسَيْنِ بنِ على رضي الله عنهم: الله عنهم المُحسَيْنِ بنِ على رضي الله عنهم: الله عنهم الله أخلَفُ وعُدًا .

(والمُخَيَّسُ، كَمُعَظَّم ومُحَدِّث: السَّجْنُ) لَأَنَّهُ يُخَيَّسُ فيه المَحْبُوسُ، وهـو مَوْضِعُ التَّذْلِيكِ . نَقَلَهُ ابنُ سيدَه . قَالَ الفَرَزْدَقُ :

فَكُمْ يَبْقَ إِلاَّ دَاخِرُ فِي مُخَيِّسِ وَمُنْجَحِرٌ فِيغَيْرِ أَرْضِكَ فِي جُعْرِ (١) وقيسلَ: سُمِّيَ السِّجْنُ مُخَيَّسِساً ؛

<sup>(</sup>١) زيادة من العباب.

ر) اللسان و الأساس و التكملة و العباب .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « . . ومنحجر . . فى حجر » و المثبت من العباب متفقاً مع الصحاح و اللسان .

لأنّ الناسَ يُلْزَمُون نُزُولَه . وقال . بعض : كَمُعَظَّم : مَوْضِعُ التَّخْيِسِ وكَمُحَدِّث : فَاعِلُه (۱) . (و) منه سُمَّى (سِجْنُ ) كَان بالعِراقِ للحَجَّاجِ ، وقيسلَ : بالكُوفَةِ ، (بَنَاهُ) أميسرُ المُومنينَ (على رضي الله عنه ، وكان أولا جَعَلَه من قصب وسمَّاه نافعاً ) ، وكان غَيْرَ مُسْتَوْثَقِ البناءِ ، (فنقبَهُ وكان غَيْرَ مُسْتَوْثَقِ البناءِ ، (فنقبَهُ الله صبوص) وهَرَبُوا منه ، فهدَمه وبنَى المُخَيَّسَ لهم من مَدَر (فقال) : وبَنَى المُخَيَّسَ لهم من مَدَر (فقال) :

(أَمَا تَرَانِي كَيِّساً مُكَيِّسَا بَنَيْتُ بَعْدَ نافِعٍ مُخَيِّسَا بَابِاً حَصِينًا وأَمِينًا كَيِّسًا )(")

وفى بعض الأصول: «باباً كبيرًا». قال شيخُنَا تَبَعاً للبَدْر: وهٰذا يُنَافِى ما سَيَأْتى له فى «ودق» أَنَّه لم يَثْبُتْ عنه أَنَّه قالَ شغرًا، إلى آخره، فتأمَّلُ.

قلتُ: ويُمْكِنُ أَن يُجَــابَ أَن هَذَا رَجَزٌ ، ولا يُعَدُّ من الشَّعْرِ عندجَمَاعَة . وقد تقدَّم البحثُ في ذلك في «رج ز » فراجِعْه .

(و) قد سَمَّوا مُخَيِّساً كَمُحَدِّث، منهم (سِنَانُ بِنُ المُخَيِّسِ (۱) ، منهم (سِنَانُ بِنُ المُخَيِّسِ (۱) ، كَمُحَدِّث ، قاتِلُ سَهْم بِنِ بُرْدَة ) ، نقلَه الصَّاغانِي في العُبَابِ . (وأبو المُخَيِّس السَّكُونِي ) ، يَرْوِي عَنْ المُخَيِّس السَّكُونِي ) ، يَرْوِي عَنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّوْابِي ) الْمِصْرِي ، أَنَس وقد تُكُلِّم فيه . (ومُخَيِّسُ اللَّوَّابِي اللَّهِ المِنْ تَمِيم ، من البَّ طَبْيَانَ الأَوَّابِي ) الْمِصْرِي ، من البَّ طَبْيَانَ الأَوَّابِي ) الْمِصْرِي ، من أَتْبَاعِ التَّابِعِينِ ، ومُخَيِّسُ بِنُ تَمِيم ، من أَتْبَاعِ التَّابِعِينِ ) ، رُوى عن حَفْصِ النَّابِعِينِ ) ، رُوى عن حَفْصِ النَّابِعِينِ ) ، رُوى عن حَفْصِ بنِ عَمَرَ . قال الذَّهَبِي : وشيخُه أَتْبَاعِ التَّابِعِينِ . وقد تَقَدَّم فيه مَجْلُسِ ومِنْبَرِ . وقد تَقَدَّم فيه كَمَجُلِس ومِنْبَرِ . وقد تَقَدَّم فيه الوَجْهَانِ في الزَّاي .

# (والإِبلُ المُخَيَّسَةُ ، بالفَتْع) ، أي

<sup>(</sup>۱) فى العباب « فمـــن كسر الياء فمعنـــاه المُـذَكِّلُ . ومن فتحها غمعناه مـوضـــعُ التَّـذُلِيلِ »

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح والنهساية ، ويأتى في (كيس) وفي العباب « ألا ترانى ... ، وضبط » مكيسًا » بفتح الياء المشددة .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج : لا بن مُدُخَيَّسُ، والمثبت من القاموس والعباب والنقل عنه .

<sup>(</sup>۲) في مير ان الاعتدال ٤ / ٨٥ ( مُنْخَيِّس بن تميم عن حفص بن عمسر، مجهسول"، وكذا شيخُه »

كَمُعَظَّمَة : (التي لسم تُسَرَّحُ) إلى المَرْعَى (ولْكَنَّهَا حُبِسَتْ للنَّحْرِ أَو المَرْعَى (ولْكَنَّهَا حُبِسَتْ للنَّحْرِ أَو القَسْمِ)، كذا في الأساسِ واللَّسَانِ ، كأنَّهَا لَتَسْمَنَ .

[] ومَّا يُسْتَدْرَك عليه :

خاسَ الطُّعَامُ خَيْسًا : تَغَيَّرَ .

وخاسَ البَيْعُ خَيْساً : كَسَدَ . ويُقَالُ للشَّيءِ يَبْقَسى فى مَوْضِعِ فيتَغَيَّر ويَقَالُ ويَفْسُد ، كالجَوْزِ والتَّمْرِ : خائسٌ ، كالخَائزِ ، والزَّاىُ فى الجَوْزِ واللَّحْمِ أَحْسَنُ .

والمُتَخَيِّسُ من الإبل: الذِي ظَهَر لَحْمُه وشَحْمُه مِن السِّمَن . ذكره الليث في خ و س هكذا ، فالمُتَخَوِّسُ والمُتَخَيِّسُ لُغَتَانِ صحيحتانِ .

وخَيَّسَ الرَّجُـلُ: بلَـغَ شِدَّةَ اللَّلُلِّ والإِهَانَةِ والغَمِّ والأَذَى .

وخاسَ الرَّجُلَ خَيْساً: أعطاه بسلْعَتِه ثَمَنامًا، ثمّ أعطاه أَنْقَصَ منه، وكَذَلَك إذا وعَدَه بشيءٍ ثُمَ أعطاه انْقَصَ مِمَّا وَعَدَه بسه .

والخَيْسُ ، بالفَتْح : الخَيْرُ ، ومنه قولُهم : مالَهُ قَلْ خَيْسُه : نقلَه الصَّاغَانِي (١) وصاحِبُ العُبَاب . وخَيْسُ أَخْيَسُ : مُسْتَحْكِمُ . قال : وَخَيْسُ أَخْيَسُ : مُسْتَحْكِمُ . قال : أَلْجَأَهُ لَفْ حَ الصَّبَ وأَدْمَسَ والطَّلُ فِي خِيسِ أَراطَى أَخْيَسًا (٢)

والخِيسُ ، بالكسرِ : ما تَجَسَّعَ فى أُصُولِ النَّخْلَةِ من الأَرْضِ ، وما فوقَ ذُلِكَ الرَّكائِبُ .

ومُخَيِّسُ، كَمُحَدِّثٍ: اسمُ صَنَمٍ لِلنِسى القَيْنِ .

ويُقَال: أَقْلِهُ مِن خَيْسِكِ، أَى كَذِبِكَ . كذا في العُبابِ .

(فصـل الـدال) مـع السين ، المهملتين

[د ب س] •

(الدِّبْسُ،بالكَسْرِ وبكسرتْين: عَسَلُ

<sup>(</sup>۱) هكذا فى مطبوع التاج «وصاحب» فلعل الواو زائدة ، أو الصواب « رصاحب السيسان ۽ لأن هذا النص فى اللسان والعباب أيضا .

<sup>(</sup>۲) السان .

التَّمْرِ) وعُصَارَتُه . وقال أَبو حنيفة ، رحمه الله : عُصارَةُ الرُّطَب مِنْ غَيْرِ طَبْخ . وقيل : هما ما يَسيلُ من الرُّطَب . قال شيخُنا : والعَامَّةُ نُطْلِقُه على عَسَلِ الزَّبِيب ، كما هو ظاهِرُ كلام ِ البَيْضَاوِيّ في أَثْنَاءِ والمُومِّنِينَ ، .

قلت: في «ص ق ر» إِنَّ الدَّبِسَ هـو الصَّقْرُ عندَ أَهْلِ المَدِينَةِ. وَخَصَّ بعضُهُمْ عَسَلَ الرُّطَبِ. وقيلَ: هـو ما تَحَلَّبَ من الزَّبِيبِ والعِنَبِ. وقيلَ وقيلَ : هـو ما تَحَلَّبَ من الزَّبِيبِ والعِنَبِ وقيل : ماسالَ مـن جِلاَلِ التَّمْدِ، فرَاجِعْه.

(و) الدِّبْش، أيضاً: (عَسَلُ النَّحْلِ)، هٰكذا في سائر النَّسَخ، ووقعَ هٰكذا في الأَساسِ<sup>(۱)</sup>، وأَسْقَطَه شيخُنا، ولم أَرَه لغَيْسِ المُصنِّف والزَّمَخْشَرِيِّ، ولا هـو معروف ، غيرَ أنَّى وَجَدتُ الدِّينَورِيُّ ذَكَرَ الدِّبَاسَاتِ، بتخفيف الباء، وفَسَرها

بالخَلاَيا الأَهْليَّة ، كما نَقَلَه عنه (١) صاحبُ اللِّسَان ، فهذا يُسْتَأْنَسُ بــه أَنْ يسكونَ إِطْلَاقُ السَّدِّبْسَ عسلى ما تَقْدْفُه النَّحْلُ صَحيحاً، فتأمَّلْ. ويَجُوزُ أَنْ يسكونَ عَسَلَ النَّخْل ، بالخَاءِ المعجمة ، كما رَأَيْتُ هـكذا ف بَعْضِ نُسَخِ الأساسِ (٢)، ويـكونَ عَطْفَ تفسيــرِ لما قَبْلَــه، والمُرَادُ به عُصَارةُ تَمْرِ النَّخْل، بضَرْبِ من التَّجوُّز ، وفيه تَكْرارٌ مَن غيرِ فائدَةِ ، وتَـكلُّفُ ظاهِــرٌ ، ثـــمّ رأيتُ في العُبَابِ ذَكِّر عن ابن دُريَّد مَا نَصُّه : و [رُبُّمَــا] (٣) سُمِّي عَسَــلُّ النَّحْلِ دِبِساً، بكسرِ الدَّالِ والباءِ. وأَنْشَدَ لأَبِسَى زُبَيْدِ الطَّالِسَى : في عارض منْ جبال بَهْرَائِهَا الْـ أُولَىٰ مَرَيْنَ الحُـرُوبَ عَـنْ دُرُس

اولى مرين الحروب عن درسِ فَنُهُ ـزَةٌ مَـنْ لَقْـوا حَسِبْتَهُـمُ أَحْلَى وأَشْهَى مِنْ بارد الدِّبس (١٠)

<sup>(</sup>١) الذي في الأساس المطاوع « الدِّبْسُ : عصارة الرُّطب » .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع الناج : «عن»

<sup>(</sup>٢) ليس في الأساس المطبوع .

 <sup>(</sup>٣) زيادة من الحمهرة ١/٤٤٤ والعباب عن ابن دريد
 (٤) العباب وفي مطب ع التاح في النعت الأولى «موين

<sup>(؛)</sup> العباب وفى مطبسوع التاج فى البيت الأول «مرين الحرور » وفى البيت الثانى « فبهره »والمثبت من العباب

فزال الإِشْكَالُ عن كَلام ِ المُصَنِّف، فتـــأَمَّلْ.

(و) الدَّبْسُ، (بالفَتْــح : الأَسْـوَدُ مِنْ كُلِّ شِيءٍ)، قاله اللَّيْثُ .

(و) الدِّبْسُ، (بالكَسْرِ: الجَمْعُ الكَثْيرُ مِنَ النَّاسِ)، عن ابن الأَعْرَابِيِّ، الكَثْيرُ مِنَ النَّاسِ)، عن ابن الأَعْرَابِيِّ، (ويُفْتَحُ) فيعُمَّ، فيُقال: مالٌ دِبْسٌ، أَى كَثِيسرٌ.

(و) الدُّبْسُ، (بالضَّمِّ: جَمْـــعُ الأَدْبَسِ مِن الطَّيْرِ) والخَيْــل (الَّذِي لَوْنُه بينَ السُّوادِ والحُمْرَةِ)، وتكونُ الدُّبْسَةُ فِــى الشَّاءِ أَيضــاً . (ومنـــه الدُّبْسِيُّ)، بالضَّمُّ: اشْمُ ضَـــرْب من الحَمَامِ . وقيل : (لطائــرٍ) صَغِيرٍ (أَدْكُنَ يُقَرْقِرُ)، ولذا قِيلَ: إِنَّه ذَكَرُ اليَمَام ، جاء على لَفْظ ِ المَنْسُوب وليسس بمَنْسُوبِ. وقيل : هـو مَنْسُوبٌ إِلَى طَيْرٍ دُبْسٍ، ويُقَال: إِلَى دِبْسِ الرَّطَبِ ؛ لأنَّهُم يُغَيِّرُونَ فِ النَّسَبِ ، ويَضُمُّون الدَّالَ ، كالدُّهْرِيِّ والسُّهْلِيِّ . وقرَأْتُ في كِتَابِ غَسرِيبِ الحَمَسامِ، لحُسَين بن عَبْدِ اللهِ الأَصْبَهَانِيِّ

السكاتِب، عند ذِكْر صِفساتِ الأَخْضَر، الأَخْضَر، الأَخْضَر، الأَخْضَر، وفيه حُمْسرَةٌ وسَواد، وهي الدُّبْسَةُ. (وهي بهاء): دُبْسِيَّةٌ.

(و) الدَّبُوسُ ، (كَصَبُورٍ) ، وضَبَطه الصاغَانِي بالضَّمِّ : (خُلاَّصُ تَمْرٍ). وفي اللِّسَان : خُلاَصَةُ التَّمْرِ (يُلْقَى في مَسْلاً السَّمْنِ فينُوبُ فيه ، وهُو مَطْيَبَةً للسَّمْنِ ).

(و) الدَّبُّوسُ ، (كَتَنُّورٍ : وَاحِـدُ الدَّبَابِيسِ ، للمَقَامِـعِ ) مَن حَـدِيدٍ وغيرِه . وقد جاء في قُوْل لِقيط بن زُرَارَةً :

« لَوْ سَمِعُوا وَقْعَ الدَّبابِيسِ (١) «

و (كأنَّهُ مُعَرَّب) دَبُّوز، فالصَّوَابُ أَن يكونَ المُفْــرَدُ دُبُّوس، بالضَّمّ، وكذا ضَبَطَه غيــرُ وَاحد .

(ودَبُّوسِيَّةُ: ة بصُغْدِ سَمَرْقَنْدَ)، بينَهَا وبَيْنَ بُخَارَا، وهي في النَّسَخ كلِّهَا بتَشْدِيد المُوَحَّدة ، ومثلُه في التَّكْمِلَة ، وضَبَطَه الحافِظُ بتَخْفِيفِها،

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والعباب .

وقال: منها القاضِي أَبوزَيْد عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَمْد الدَّبُوسِي ، من كِبَارِ أَئِمَّةِ الحَنفِيَّةِ .

قلت: والإمامُ أَبُو القَاسِمِ على بنُ حَمْزَةَ بن زَيْد بن حَمْزَةَ بن زَيْد بن حَمْزَةَ بنِ محمدِ السَّليق (٢) الحُسَيْنِيّ. من كبار أَئمة الشافعيّة ، تُوفِّي ببغداد سنة ٤٤٣ ترجَمه الذهبيُّ في التاريخ ، وذكرتُه في شَجر الأنساب .

(و) دُبَاسُ ، (كغُرَابِ : فَرَسُ حَبَّارِ ابنِ قُرْط ) الكَلْبِيِّ ، من وَلَدِ أَعْوَجَ . وهـو القَّائِلُ فيـه :

أَلاَ أَبْلِعْ أَبَا كَرِبِ رَسُولاً مُعَلَّغَلَةً ولَبْسَتْ بالمُرَاحِ فَانِّسَ بالمُراحِ فَإِنِّسَ بالمُراحِ فَإِنِّسَ يُفَارِقَنِسَ دُبَسَاسُ فَإِنِّسَ يُفَارِقَنِسَى دُبَسَاسُ ومُطَّرِدٌ أَحَدُّ مِنَ الرِّمَسَاحِ (٤)

«يُرَاخِينِـــــى إذا ما شئتُ مِنْهُمُ ويُدُنْنِينِــــى إذا كرِهُواجَنَاحِـى » وفي مطبوع التاج .. «أحد من الرماح »

(ويُقَال للسَّمَاءِ إذا) مَطَرَتْ، وفي التَّهْدُيب (١) : (أَخَالَتْ للمَطَرِ: التَّهْدُيب لأبَّ للمَطَرِ: دُرِّى دُبَسُ، كَرُفَرَ)، عن ابن المَّعْرَابِيّ، ولم يُفَسَّرْه بأَكْثَرَ من هذا. قال ابنُ سيده: وعندي أنَّه إنمَا شميَتْ بذلك لاسُودادها بالغَيْم.

(والدِّبَاسَاءُ، بالكَسْر) ويُرْوَى بالفَتْح أيضاً، ممدوداً في القَولَيْنِ: (الإِناثُ من الجَسرَادِ. الوَاحِدَةُ بِهَاءٍ)، دِبَاسَاءَةٌ. نقله ابنُ دُرَيْدٍ.

(والدَّبْساءُ: فَرَسُ سابِقَةٌ) كانَتْ (لمُجاشِع بنِ مَسْعُود) بنِ ثَعْلَبة السُّلَمِيِّ (الصَّحابِيِّ) أَميرِ تَوَّجَ رَمَنَ سيِّدِنا عُمَرَ ، وكانمن المُهاجِرينَ ، وتَالَم يومَ الجَملِ مع عائِشَة ، رضى الله تَعَالَى عنهم .

(وأَدْبَسَتِ الأَرْضُ: أَظْهَرَتِ النَّبَاتَ). وقال أَبَسُو حَنيفَة ، رحَمه الله: وقال أَبَسُو حَنيفَة ، رحَمه الله: أَدْبَسَتْ : رُئِسَى أَوَّلُ سَوَادِ نَبْتِها ، فهي مُدْبِسَة .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « عمرو » و التصحيح من التبصُّير ٢٨ ه

 <sup>(</sup>۲) هكذا في مطبوع التاج ، وفي معجم البلدان (دبوسية ):
 محمد بن عبد الله الحسيني العلوي .

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان (دبوسية) « سنة ٤٣٢ » و في طبقات الشافعية سنة ٤٨٢ .

<sup>(</sup>٤) العباب وزاد بينا ثالثا هو :

<sup>(</sup>۱) لفظ التهذیب المطبوع (۱۲ / ۳۷۳) « . . إذا مطرت و و المذكور عبارة اللسان عنه .

(و دَبَّسَهُ تَدْبِيساً : وَارَاهُ) ، عن ابنِ الأَّعْرَابِي ، وأَنشد لِرَكَّاضٍ (١) الدُّبَيْرِيِّ :

فَلاَ ذَنْبَ لِي أَنْ بِنْتُ زُهْرَةَ دَبَّسَتْ فَلاَ ذَنْبَ لِي أَنْ بِنْتُ زُهْرَةَ دَبَّسَتْ بِعَيْرِكَ أَنْوَى يُشْبِهُ الحَقَّ باطِلُهُ (٢)

(فدرَبُس) هو، أى تَوارَى، (لازِمُ مُتَعَدُّ)، هكذا في سائرِ النُّسخِ. (لازِمُ مُتَعَدُّ)، هكذا في سائرِ النُّسخِ. ولا يَخْفَى أنه لا يكونُ لازِماً ومتعدياً إلاَّ إذا كانَ : دَبَسهُ ، بالتَّخفيف، وهمو قد ضَبطه بالتَّشديد، وهكذا عمن ابن الأَعْرَابِيّ ، فَاخْتَلفَا، عمن ابنِ الأَعْرَابِيّ ، فَاخْتَلفَا، فتأمَّلْ . فالصّوابُ في قوله : «فَدَبَّسَ» فتأمَّلْ . فالصّوابُ في قوله : «فَدَبَّسَ» بالتَّشديد، كما صرَّ عَ به الصّاغَانِيُّ في العُبَابِ، ونَسبَه إلى ابنِ عَبَادٍ . في العُبَابِ، ونَسبَه إلى ابنِ عَبَادٍ .

(و) دَبَّسَ (خُفَّــهُ) تَدْبِيســاً: (لَدَمَهُ)، نقــله الصّــاغانِـــيُّ .

(وادْبَسَ الفَرَسُ ادْبِسَاساً: صارَ أَسُودَ) مُشْرَبًا بحُمْرة .

والعَيْرُ : الحمار وفى خبر الشعر فى العباب ما يقضى بصحته اذ قال «كان الركاض يتحدث إلى حُبُتَى =

### [] وممّا يُسْتَدْرَك عَليــه :

ادْبَاسَّتِ الأَرْضُ ادْبِيسَاساً: اخْتَلطَ سَوَادُها بَحُمْرَتِهَا.

وجاء بأُمُورٍ دُبْسٍ ، أَى دَواهِ مُنْكَرَةٍ ، عن أَى عَبَيْدٍ ، وقد أُنْكِرَ ذَلكُ عَلَيْه ، وأَنَّ الصَّوَابَ «رُبْسٍ » بالراء .

قلتُ : وإِنَّ هٰذا الَّذَى أُنْكِرَ عليه قَصد ذَكَرَه الزَّمَخْشَرَى فَى الأَساسِ ، فإِنَّهُ قالَ : داهِيَةٌ دَبْسَاءُ . ودَوَاه دُبْسُ . وهـو مَجَاز .

وكزُبيْر : دُبيْس المَلاّلُ (١) ، عن التَّوْرِيّ . وإِبْرَاهِم بنُ دُبيْسِ الحَدّادُ . ذَكَرَه المُصَنِّف في «سبت » . ودُبيْسُ ابنُ سَلاّم القَباني (٢) ، عن عليِّ بنِ عاصم . ودُبيْسُ : رجلٌ من بني صَخْرٍ ، وهو فارِسُ الحَدْبَاءِ . ودُبيْسُ الأَسَـدِيُّ : فارِسُ الحَدْبَاءِ . ودُبيْسُ الأَسَـدِيُّ : مشهورٌ ، انْظُرْه في شُرُوح المَقَامَات . مشهورٌ ، انْظُرْه في شُرُوح المَقَامَات .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج «وأنشد ركاض» والمثبت من السمان وفى التكملة « فقال ركاض » وفى العباب « فقال الركاض » .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج كاللسان « اذ بنت . . . بغير ك » والتصحيح من العباب والتكملة .

الفقمسية ، وكان يأتيها أيضا عروة الدبيرى يتحدث اليها ، فواطأت ركاضا على أن تأخذ حمار عروة فتبيعه فسقته من اللبن حتى تخثر فنام ثم أخذت حاره فوارته ثم باعته ، فبلغ عروة أنه واطأها على ذلك فكان منه بعض الكلام فقال الركاض : فلا ذنب ...

<sup>(</sup>۱) في ميزان الاعتدال ٢ /٢٣ « الملائي » .

<sup>(</sup>٢) في ميز ان الاعتدال ٢ /٢٣ : « القصباني » .

ونَهُرُ دُبَيْسٍ: بالعراق، إِلَى مَولَى لَزِيادِ ابنِ أَبِيهِ، وقيل: رجُلٍ قَصَّارٍ كَان له تبصر (۱) على الشَّيَاب.

والدِّبْسُ ، بالكسرِ : لَقَبُ أَبِي العَبّاسِ أَحْمَدَ بن محمَّدِ الحَمّالِ (٢) ، وحازِم بن محمَّدِ بن أَبِي الدَّبْسِ الجُهَنِي ، كلاهُما عن شُيُوخِ ابن الدَّبْسِ الزَّيْنِي (٣) . والمُبَارَكُ بنُ على الكِنَانِي يُكُنَى أَبا الدِّبْسِ ، سَمِعَ الكَنَانِي يُكُنَى أَبا الدِّبْسِ ، سَمِعَ منه الدُّبيْنِ "٤) .

والدَّبَّاش، ككَتَّان: لَقَبُ جَمَاعَة، أَشْهَرُهم حَمَّادٌ شيخُ سَيِّدِى عبدِ القادِرِ الجيلانِسَى ، قُدِّس سِرُّه. ويُونُسُ بنُ إلجيلانِسَى ، قُدِّس سِرُّه. ويُونُسُ بنُ إبرَاهِم بن عبد القوِيِّ الدَّبُوسِي ، بن عبد القوِيِّ الدَّبُوسِي ، بن عبد الموَحَّدة ، ويقالُ بتثقيل الباءِ الموَحَّدة ، ويقالُ له: الدَّبَابِيسِي ، أيضاً ، وهو آخِرُ مَن حدَّث عن ابنِ المُقيَر (٥) ، وعنه مَن حدَّث عن ابنِ المُقيَر (٥) ، وعنه

جَمَاعَةً من شيوخ ِ الحَافِظِ . ومُحَمَّدُ بنُ علی بن أَبی بَكْر بنِ دَبُّوسٍ ، وقريبُه مُحَمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ اللَّطِيفِ بنِ مَحَمَّدُ بنِ عبدِ اللَّطِيفِ بنِ دَبُّوسٍ ، حَدَّثَ ا

والمَدَابِسَةُ: بَطْنٌ من لام بن الحَارِث بن ساعِدَة ، في اليَمَن .

### [ د ب ح س ]

(الدُّبَّحْسُ، كشُمَّخْرٍ)، والحساءُ مُهْمَلَةً. أهملَه الجَوْهَرِيُّ، وصاحب مُهْمَلَةً. أهملَه الجَوْهَرِيُّ، وصاحب اللَّسَانِ ، ونقلَه الصَّاغَانِيُّ عن سيبَوَيْه ، وقالَ صاحب اللَّسَانِ : هو بالخَاءِ المُعْجَمَة (١) ، مَثَّلَ به سيبَوَيْه ، وفَسَّرَه السِّيرَافِيُّ فقالَ : هو وفَسَّرَه السِّيرَافِيُّ فقالَ : هو الشِّيرَافِيُّ فقالَ : هو الشَّيرَافِيُّ فقالَ : هو الشَّيرَافِيُّ فقالَ : هو الشَّيرَافِيُّ فقالَ : هو التَّقْسِيرَ لسيبَويْه . التَّقْسِيرَ لسيبَويْه .

وقِيل: هو (العَظِيمُ الخَلْقِ)، وهو بَيَانُ لمَعْنَى الضَّخْم ، والصّوَابُ أَنَّ هذا بالخَاءِ المُعْجَمَة ، كما يَأْتِيى عن ابنِ خالوَيْه .

<sup>(</sup>۱) في معجم البلدان ( نهر دبيس ) «كان يُقَصِّرُ عليه الثبابَ ».

 <sup>(</sup>۲) فى التبصير ۱۵، ۵ و الجال ۵.

 <sup>(</sup>٣) في التبصير ٥٥٧ كلاهما من شيوخ أبتى"
 النوسيسى .

<sup>(</sup>t) في مطبوع التاج « الدبيسي » و المثبت من التبصير ٥٥٠

<sup>(</sup>ه) في مطبوع التاج : « القبر » و المثبت من التبصير ٦٨٠ ه

<sup>(</sup>و) قسال غيــرُ السِّيــرافِـــيُّ :

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا القيد في اللسان المطبوع في مادة (د ب ح س)

الدُّبَّحْسُ: هــو (الأَسَــدُ)، كَأَنَّــه لضَخامَتِه.

### [د ب خ س] \*

(كالدُّبَّخْسِ)، بالخَـاءِ المُعْجَمَة، (رَنِنَةٌ ومَعْـنَى)، وهـو الَّذِى ذكـرَه صاحبُ اللِّسـانِ

وذَكرَهُ ابنُ خَالَويه في «كتَابِ لَيْسَ». وقالَ فيه : الدُّبَّخْسُ : من غَرِيبِ أَسْمَاءِ الأَسد . وقال في «كتابِ أَسْمَاءِ الأَسد . وقال في «كتابِ أَسْمَاءِ الأَسد» :الدُّبَّخْسُ:العَظِيمُ الخَلْقِ ، أَسْمَاءِ الأَسَد » :الدُّبَّخْسُ :العَظِيمُ الخَلْقِ ، يقال : رَجُلُ دُبَّخْسٌ ، وأَسَدُّ دُبَّخْسٌ .

[] ومَّما يُسْتَدْرَك عليــه :

### [ د ب ل س ] <sup>(۱)</sup>

دبلوس: قرية بمضر، من الدَّنْجَاوِية . وقد أَهْمَلُه الجَوْهَرِيُّ أَيضًا .

# [ د ح س ] \* ( دَحَسَ بَیْنَهُمْ ) دَحْساً ، ( کَمَنَعَ :

أَفْسَدَ ) ، وكذلك مَأْسَ وأرَّشَس .

(و) دَحَسَ: (أَدْخَلَ اليَدَ بينَ جِلْدِ الشَّاةِ وصِفَاقِهَا للسَّلْخِ)، ومنسه الشَّاةِ وصِفَاقِهَا للسَّلْخِ)، ومنسه الحَدِيسَث: « فدَحَسَ بِيسَدِهِ حَستَّى تَوَارَتْ إِلَى الإِبطِ ثُمَّ مَضَى وصَلَّى (١) ولم يَتَوَضَّأُ » أَى دَسَّهَا بين الجِلْدِ واللَّحْمِ ، كما يَفعل السَّلاَّخُ.

(و) دَحَسَ (الشَّيْءَ: مَلَأَه) ودَسُّه .

(و) دَحَسَ (السُّنْبُلُ: امْتَلاَّتْ أَكِمَّتُهُ مِنَ الحَبِّ ، كَأَدْحَسَ) ، وذٰلِكَ إِذَا غَلُظٍ.

(و)دَحَـــسَ (برِجُــلِه): مــثل (دَحَصَ).

(و) دَحَسَ عنه (الحَدِيثُ:غَيَّبُه .

(و) دَحَسَ (بالشَّـرِّ : دَسَّـهُ مِن حَيْثُ لا يُعْلَمُ ) . ومنه قــولُ العَلاءِ ابنِ الحَضْرَمِيِّ ، رَضِيَ الله تَعَالَى عنه ، أنشدَه النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّمَ :

وَإِنْ دَحَسُوا بِالشَّرِّ فَاعْفُ تَكَرُّمـاً وإِنْ خَنَسُواعَنْكَ الْحَدِيثَ فَلاَتَسَلْ (٢)

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج جاءت هذه المادة المستدركة فى أثناء مادة ( د ب خ س ) قبل قسبوله : « و ذكسره ابن خالویه ... الخ » فلزم تأخیرها إلى موضعها الصحیح .

 <sup>(</sup>١) في العباب و فصل به و المذكور كاللسان و النهاية .

<sup>(</sup>٢) اللسان ، والنهاية والعباب وسبق في ( خنس ) .

قال ابنُ الأَثِير : يُرُوى بالْحَاءِ وبالخَاء ، يُريد : إِن فَعَلُسُوا الشَّرَّ مِن حيثُ لا تَعْلَمُه .

قسال: والدَّحْسُ : التَّنْسِيسُ للأُمُورِ لِتَسْتَبْطِنَها وتَطْلُبَها أَخْفَسَى ما تَقْدرُ عليمه .

(والدَّحْسُ)، كالمَنْعِ: (الزَّرْعُ إِذَا امْتَلاَّ حَبَّاً)، سُمِّيَ بالمَصْدَرِ.

(وداحـسُ ) والغَــبْرَاءُ: فَرسَــان مَشْهُوران . قالهُ الجَسوْهَرِيّ . داحِسٌ : (فَرَسٌ لقَيْسِ بن زُهَيْر) بن جَلِيمةَ العَبْسِيُّ . (ومنه) : « وَقَـعَ بَيْنَهُــم (حَرْبُ دَاحِسِ) ﴿ ، وِذَٰلِكَ أَنَّهُ ﴿ لَهُ اَهُنَ قَيْسٌ وحُذَيْفَةُ بنُ بَدْرٍ) الذُّبيانِ فَي ثُمَّ الفُــزارِيُّ (على) خَطَــر : (عُشْرينَ بَعيــرًا ، وجَعَلاَ الغَايَــةَ مائةَ غَلْـٰـوَةِ ، والْمضْمَارَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً). والمُجْسرَى مِن ذات الإصاد، مَوْضع في بلاد بَنِي فَرَارَةً . ( فأجْرَى قَيْلُ س داحساً والغَبْرُاءَ ) ، وهما فَرسان له ، وقد أُغْفُ لَ المصنِّف عنه في « غ ب ر » واسْتُدْرِك عليــه هنالك .

(و) أَجْرَى (حُنَيْفَةُ الخَطَّارَ والحَنْفَاء)، وهما فَرسان له . قال السُّهَيْلِيَّ : ويقال : إِن الحَنْفَاءَ هي النَّبِي أُجْرِيَتْ مع الغَبْرَاءِ ذَلِكَ السَّعِيْ : وفيه يَقُولُ الشَّاعِرُ :

إذا كانَت الغَبْرَاءُ لِلْمَدْءِ عُدَّةً الْمَدْءِ عُدَّةً السَّدَالَدِ الْفَوَائِدِ الْفَوَائِدِ الْفَوَائِدِ فَقَدْ جَرَّت الْحَنْفَاءُ حَتْفَ حُذَيْفَةً وَكَانَ يَدَرَاهَا عُدَّةً للشَّدائِد

(فَوضَعَتْ بنو فَزَارَةَ رَهْطُ حُذَيْفَةَ كَمِيناً فِي الطَّرِيقِ ، وفي الصّحاحِ على الطّرِيقِ ، (فَرَدُوا الغَبْرَاءَ ولَطَمُوها ، على الطّرِيقِ ، (فَرَدُوا الغَبْرَاءَ ولَطَمُوها ، وكانت سابِقة ، فهاجَتِ الحَرْبُ بينَ عَبْسِ وذُبْيَانَ أَربَعِينَ سَنـة ) . وهو نظيرُ حَرْبِ البَسُوسِ ، فإنها أيضاً كانت أَرْبَعِينَ سَنـة ، وقالَ السَّهَيْلِيُ : كانت أَرْبَعِينَ سَنـة ، وقالَ السَّهَيْلِيُ : بيانُها في «بسس» . وقالَ السَّهيْلِيُ : ويُقالَ : دامَتْ حَرْبُ داحس ثَمانِ عَشْرَة ويُقالَ : دامَتْ حَرْبُ داحس ثَمانِ عَشْرَة سَنة ، لم تَحْمِلُ فيها أَنْثَى ، لأَنْهُم كانُوا لا يَقْرَبُونَ النّيسَاءَ ما دَامُوا كَانُوا لا يَقْرَبُونَ النّيسَاءَ ما دَامُوا مُحَارِبِينَ .

وهذا الذي ذكره المصنف هنا بعينه هو عبارة الجوهري . وكون وكون وكون والخبراء فرسي قيس ، هو الصبح ، وصرح به أيضا أبسو عبيد البكري في شرح أمالسي عبيد البكري في شرح أمالسي القالسي ، ونقل السهيلسي عن الأصبهاني أن حرب داحس كانت بعد يدوم جبلة بأربعين سنة ، و قيل وهناك اصطكحت حيش ومنولة ، وهناك اصطكحت حيش ومنولة ، وهناك اصطكحت حيش ومنولة ،

وقد تَقدَّم للمصنِّف في «غ ب ر» أنَّ الغَبْراء فَرَسُ حَمَالِ بنِ بَادْرٍ ، وصَوَّب شيخُنا أَنَّهَا لأَخِيه حُذيفَة ابنِ بَادْرٍ ، وجَعَالَ كلام المصنِّف ابنِ بَادْرٍ ، وجَعَالَ كلام المصنِّف لا يَخْلُو عن تَخْلِيطٍ ، وقد قلت : إنَّ الله يَخْلُو عن تَخْلِيطٍ ، وقد قلت : إنَّ البَوْهَرِيّ ، ولا تَخْلِيطَ فيه أَصْلاً ، الجَوْهَرِيّ ، ولا تَخْلِيطَ فيه أَصْلاً ، وما صَوَّبه شيخُنا مَن أَنَّ الغَبْراء لحُذَيْفَة فيه نظرٌ ، فإنَّ الذي عُرِف من كلامهم أَنَّ الغَبْراء السمُّ لثلاثة من كلامهم أَنَّ الغَبْراء السمُّ لثلاثة أَفْراسِس ، لحَمَالِ بنِ بَدْرٍ الفَزَارِيّ ، ولقَيْسِ ولقَدُامَة بنِ نَصّارِ الكَلْبِيّ ، ولقَيْسِ ولقَدُامَة بنِ نَصّارِ الكَلْبِيّ ، ولقَيْسِ

ابنِ زُهَيْرِ العَبْسِيِّ ، وهذه الأخيرة هي خالَة داحس ، وأُخته لأبيه ، كما صرَّح به ابن الكلبسيّ في الأنساب . والحَنْفَاء والخَطَّارُ كِلاهُمَا لحُذَيْفَة ، والخَطَّارُ كِلاهُمَا لحُذَيْفَة ، والأُولَى أُختُ داحس لأبيه من ولد ذي العُقَّال . ومن ولد الغَبْراء هذه الصَّفا (۱) : فَرَسُ مُجَاشِع بنِ مَسْعُود السَّلَمِيِّ ، رضي الله عنه ، الذي اشتراه منه سيِّدُنا عُمَرُ رَضِيَ الله عنه ، أف منه سيِّدُنا عُمَرُ رَضِيَ الله عنه ، أن خلافته بعشرة آلاف درهم ، شمَّ خلافته بعشرة آلاف درهم ، شمَّ أعطاه له لمَّا أَرْسَلَه إلى بلاد فارسَ . نقله ابن السكلبِيِّ .

(وسُمِّى داحِساً لأَنَّ أُمَّهُ جَلْوَى السَّمِ ، ثمّ السَّكُبْرَى) كَانَتْ لبنِي تَمِيمٍ ، ثمّ لرَجُلِ ، نبي يَسرْبُوعٍ ، اسمه قِرْوَاشُ بنُ عَوْف (مَرَّتْ بِذَى العُقَّال) السَّاب : ابنِ الهُجَيْسِيّ (٢) بن زادِ الرَّكْب . (وكان الهُجَيْسِيّ (٢) بن زادِ الرَّكْب . (وكان

<sup>(</sup>۱) كتبت « الصَّغَا » بالنين المعجمة في أنساب الحيل/ ۱۱٦ ثم كتبت « صفا» بالفاء ويدون « اله» . (٩) كذا في مطبوع التاج « الهُنجينسيسيّ »

بياء النسب وضبطه القاموس في (هجس) بالتنظير «كنُميَسرِيّ » وفي أنساب الحيل ١٩ و١٣٣ « الهُجيّش ».

ذو العُقَّال ) فَرَساً عَتيقاً لِحَوْط بن [أبِسى] (١) جابِرٍ ، (مع جارِيتَيْنِ من الحَسَى خَرَجَستا لتَسْقياه (فلمّا رأى جَلْوَى وَدَى ، فضَحِكَ شَبَابُ من الحَيِّ) كَانُسُوا هُلِنَاك، (فاسْتَحْيَتَا، فأَرْسَلَتَاه). ونَـصُّ السُّهَيْلـيِّ في الرُّوْضِ: فاسْتَحيَا ونَكُّسَا روُّوسَهُمَا، فأَفْلَتَ ذُو العُقَّالِ (فَنَــزَى عَلَيْهــا، فوافَقَ قَبُولَهَا ، فعرَفَ حَوْطٌ صَاحِبُ ذى العُقَّالِ ذٰلِكَ حِينَ رأَى عَيْنَ فَرَسه) : وهو رجُلُ من بني ثَعْلَبَةً بن يَرْبُوع ، (وكان شرِّيرًا) ، فأَقْبَلَ مُغْضَباً ( فطَلَبَ منهم ماء فَحْله ، فلمّا عَظُمَ الخَطْبُ بينَهُم قالوا له : دُونَكَ مساء فَرَسِك، فسطًا عليها حَوْطٌ وجَعَــل يدَه في ماء وتُراب، فأَدْخَـلَ يدُّه في رَحمهـــا) ثمَّ دَحَسَهـــا (حتَّى ظَنَّ أَنَّه قد أُخْرَجَ الماء، واشْتَمَلَت الرَّحمُ على مافيها) من بقيَّة الماء (فَنَتَجَهَا قَرْوَاشٌ مُهْرًا، فَسُمِّيَ دَاخِسًا، وخَرَجَ وكَأَنَّه ذُو العُقَّال أَبُوُه) وله

وإِنَّمَا قَيَّدَ المصنَّفُ جَلْوَى الكُبْرَى احْتِرَازًا من الصُّغْرَى ، فَإِنَّهَا بِنْتُ ذِى العُقَّال مِن جَلْوَى الكُبْرَى ، سُمِّيَتُ باسم أُمِّهَا ، فهمى أُخت شُمِّيتُ باسم أُمِّهَا ، فهمى أُخت داحِس من أَبِيه وأُمِّه ، وهى أيضا لبنى ثَعْلَبَة بنِ يَرْبُوع .

حَدِيتُ طوياً في حَرْبِ غَطَفَانَ. (وضَرِبَ به المَشَالُ ، فقيان : «أَشْأَمُ من دَاحِس»). وذٰلِكَ لِمَا جَرَى بسَبَهِ من الخُطُوب. فلا يُقال : جَرَى بسَبَهِ من الخُطُوب. فلا يُقال : إنَّ الصواب «أَشْأَمُ من الغَبْرَاءِ» كما نَقلَه شيخُنَا عن بَعْضِ أَهْلِ النَّظُرِ ، زَعَمُوا . وقالُوا : هو النَّظُرِ ، زَعَمُوا . وقالُوا : هو المُطَابِقُ للواقِع ؛ لأَنَّ الحَرْبَ إِنَّمَا المُطَابِقُ للواقِع ؛ لأَنَّ الحَرْبَ إِنَّمَا في شُومِه هُنَا هو ما أَشارَ له المصنف في شُومِه هُنَا هو ما أَشارَ له المصنف في شُومِه هُنَا هو ما أَشارَ له المصنف في قَصَة نِتاجِه ، دُونَ المُرَاهَنَة التي في قَصَة نِتاجِه ، دُونَ المُرَاهَنَة التي طاهر شَعْتُ مِن قَيْس وحُذَيْفَة ، كما هو ظاهر ، فتاً من قَيْس وحُذَيْفَة ، كما هو ظاهر ، فتاً من قَيْس وحُذَيْفَة ، كما هو ظاهر ، فتاً من قَيْس وحُذَيْفَة ، كما هو ظاهر ، فتاً من قَيْس وحُذَيْفَة ، كما هو ظاهر ، فتاً من قَيْسُ وحُذَيْفَة ، كما هو ظاهر ، فتاً من قَيْسُ وحُذَيْفَة ، كما هو ظاهر ، فتاً من قَيْسُ وحُذَيْفَة ، كما هو ظاهر ، فتاً من قَيْسُ وحُذَيْفَة ، كما هو ظاهر ، فتاً من قَيْسُ وحُذَيْفَة ، كما هو ظاهر ، فتاً من قَيْسُ وحُذَيْفَة ، كما هو طي المَسْر ، فتاً من قَيْسُ وحُذَيْفَة ، كما هو طي أَسْلُ .

قال السُّهَيْلِيِّ: وأَظْهَرُ منه أَن يكونَ مِثْلَ: لَابِنِ وتامِرٍ، وأَنْ يكونَ فاعِلاً بمعنى مَفْعُولِ .

 <sup>(</sup>١) فى مطبوع التاج « حوط بن جابر » والزيادة من العباب ، والقاموس ( عقل ) .

(والدحّاسُ ، كَسرُمَّانِ وشَـدَّادِ : دُوَيْبَّةُ صَفْرَاءُ) سُمِّيَتْ لاستيطانِهَا فَي الأَرْضِ ، وهـي في الصّحاح هُكذا ، والجَمْعُ : الدَّحَاحِيسُ (١) والأُولَى نَقَلَهَا الصاغانِييّ .

وفى المُحْكَمِ : الدَّحَاسَةُ : دُودَةٌ تَحْتَ النُّرَابِ صَفْرَاءُ صافِيهَ ، لها رأْسُ مُشَعَّبٌ دَقِيقَةٌ (تَشُدُّها الصِّبْيَانُ فى الفِخاخِ لِصَيْدِ العَصَافِيرِ) ، لا تُؤْذِى .

(والدَّاحِسُ والدَّاحُوسُ: قَـرْحَةٌ) تَخْرُج باليَدِ، وبه أَجابَ الأَزْهَرِيُّ حَيْسُ الأَزْهَرِيُّ حَيْسُ سُئُلُ عنه، (أَو بَثْرَةٌ تَظْهَـرُ بَيْنَ الظُّفُـرِ واللَّحْمِ فَيَنْقَلِعُ منها الظُّفُرُ)، كما حدَّدَهُ الأَطباءُ .

وقال الزَّمَخْشَوِيُّ: الداحسُ: تَشَعُّتُ الإِصْبَعِ ، وسُقُوطُ الظُّفُرِ. وأَنشَدَ أَبِو على :

تَشَاخَسَ إِبْهَامَاكَ إِنْ كُنْتَ كَاذِباً ولاَ بَرِئَا مِنْ دَاحِسٍ وكُنَاعِ (٢)

(والإِصْبَعُ مَدْحُوسَةٌ)، مــن ذٰلك.

وفي حَديثِ طَلْحَة : «أَنَّه دَخَلَ عليهِ دارَهُ وهِمَ دِحَاسٌ » أَى ذاتُ عليهِ دارَهُ وهِمَ دِحَاسٌ » أَى ذاتُ دِحَاسٌ وحَاسٌ ، وَمَا سُونُ مَدْخُوسٌ ودِحَاسٌ ، بالكَسْرِ : مَمْلُوءٌ كثيرُ الأَهْلِ ) ، قالَهُ ابنُ دُرَيْدٍ . والدِّحَاسُ : الامتلاءُ والزِّحَام .

(والدَّيْحَسُ) ، كَصَيْقَلِ: (الكثيرُ مـن كــلِّ شــىْءٍ) ، كالدَّيْخَسِ (١) والدَّيْكَسِ

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

دَحَسَ مافي الإِنَاءِ دَحْساً: حَسَاهُ.

ووِعاءُ مَدْخُوسٌومَدْكُوسٌ ومَكْبُوسٌ، معنَّى وَاحد . نقلَه الأَزْهَرِيُّ عن بعضِ بنى سُلَيْم .

ودَحَسَ الثَّوْبَ في الوِعَاءِ يَدْحَسُـهُ دَحْسًا: أَدْخَله .

وبَيْتُ مَدْحُوسٌ من النَّاسِ: أَى مملومُ وَدَحَسَسَ الصُّفُ وفَ : زَاحَمَهَ المُنَاكِبِ .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « الدحاسيس » و التصحيح من الصحاح و اللسان و العباب .

<sup>(</sup>۲) اللسان، والأسساس، ونسبه الزنخشريّ لمُزَرّد. ويأتى في (شخص).

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « كالديجس» بالجيم وصوابه من مادة ( دخس ) .

ودَاحِسُ : مَوْضِعٌ . قال ذُوالرُّمَّة : أَقُولُ لِعَجْلَى بَيْنَ يَسَمُّ ودَاحِسِ أَقُسُولُ لِعَجْلَى بَيْنَ يَسَمُّ ودَاحِسِ أَجِدِّى فَقَدْ أَقْوَتْ عَلَيْكِ الأَمالِسُ (١) والدَّحْسُ : الكَشْطُ .

[دحم س] \*

(الدَّحْمَسُ، كَجَعْفَــرٍ وزِبِــرِجٍ وبُرْقُــعٍ:الأَسْــوَدُ مِن كَــلِّ شَيْءٍ)، كالدَّحْسَمِ

(ولَيْلَةٌ دُحْمُسَةٌ)، بالضّمِّ: مُظْلِمة. (ولَيْسُلُ دُحْمُسُ)، بالضّمَّ، وضَبَطَه الصّاغَانِسَيُّ كَزِبْرِج : (مُظْلِمٌ) شَدِيدُ الظَّلْمةِ. وقال الأَزْهَرِيُّ : وأَنْشَدَنَى رَجَلٌ:

وادَّرِعِي جِلْبَابَ لَيْلِ دُخْمُسِ أَسُودَ دَاجٍ مِثْلِ لَوْنِ السُّنْدُسِ (٢)

(و) يقال: (رَجُلُّ دَحْمَسٌ، بِالفَتْح، وَدُحَامِسٌ وَدُحْمُسَانِيَّ وَدُحْمُسَانِيَّ وَدُحْمُسَانِيَّ وَدُحُمُسَانِيَّ وَدُحُمُسَانِيَّ وَدُحُمُسَانِيَّ وَدُكُمُ اللَّوْنِ أَسَّوَدُ بَضَمِّهِنَّ )، أَى (آدَمُ ) اللَّوْنِ أَسَّوَدُ ضَحَمُّ (غَلِيظٌ سَمِينٌ)، كالدُّحْسُم .

وقال ابن دُرَيْد : الدُّحَامِسُ : الرَّجُلُ الأَسْوَدُ الضَّخْلُمُ ، بالحِلهِ والخلهِ جَمِيعِلًا .

(والدَّحْمَسُ) ، كَجَعْفُ وَ : (زِقٌ) يُجْعَلُ فيه (الخَلُّ) ، عن ابنِ عَبَّاد. (والدُّحْمُسَانُ ، بالضّمِّ : الأَحْمَلَ ) الشَّمِينُ ، وقد يُقْلَبُ (١) إَ، فيُقَسَال : دُحْسُمَان ، نقله الجَوْهَرى .

(والدُّحَامِسُ: الشُّجَاعُ) الضَّخْمُ.

(و) الدَّحَامِسُ، (بالفَتْحَ: اللَّيَالِي المُظْلِمَةُ)، نقله الأَزْهَرِيُّ أَرْو) عن أبيى الهَيْشَمِ : الدَّحَامِسُ: (ثَلاثُ لَيَالِ بَعْدَ الظُّلَمِ، وهي الحَنَادِسُ أَيضاً)، وقد مَرَّ في مَوْضِعِه سابقاً.

### [دختنس] \*

( دَخْتَنُوسُ ، كَعَضْرَفُوط ) ، أَهملَه الجَوْهَرِيُّ هنا ، وأوردَه اسْتِطْرادًا في تركيب «أَل ك » ، فقال - حِينَ أَنْشَدَ قَولَ الشاعر :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳۱۹ . ويأتى البيت فى مادة ( ملس ) ومادة ( عجل ) .

 <sup>(</sup>٢) ألسان والعباب والمشطور الأول في التكملة .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج: «يغلب». والمثبث من اللبنان والصحاح.

أَبْلِ فَ أَبَادَخْتَنُ وَسَ مَأْلُ كَةً غَيْرَ الَّذِي قَدْ يُقَالُ مِلْكَذِبِ (١)

هى (بِنْتُ لَقِيطِ بِنِ زُرَارَةَ التَّمِيمِيُّ وحى (٢))، هُ كَذَا في سائرِ النَّسَخِ، ولعله: وهي (مُعَرَّبَةٌ، أَصلُهَا دُخْتَرْنُوشُ أَى بِنْتُ الهَنِيءِ، سَمَّاهَا أَبُوها باسمِ ابْنَةِ كِسْرَى) قُلِبَت الشِّينُ سِيناً لمَّا عُرِّبَتْ قَالَ لَقَيطُ بِنُ زُرارَةَ :

يَالَيْت شِعْرِى الْيَوْمَ دَخْتَنُوسُ إِذَا أَتَاهَا الْخَبَرُ الْمَرْمُصوسُ أَتَحْلِقُ القُصرُونَ أَمْ تَمِيسُ لاَ بَلْ تَمِيسُ إِنَّهَا عَرُوسُ (٣)

(ويقال: دَخْدَنُسوس، بالسدال)، وتَخْتَنُوسُ أَيضًا، وقسد تقدَّم.

### [د خ س] \*

(الدَّخِيسُ)، كأَمِيسٍ: (اللَّخْمُ) الصُّلْبُ (المُكْتَنِدُ الكَّثِيدُ)، قال النَّابِغَةُ يَصِفُ ناقَتَه:

مَقْذُوفة بِكَخِيسِ النَّحْضِ بَازِلُهَا لَهُ صَرِيفٌ صَرِيفَ الْقَعْوِ بِالْمَسَدِ (١)

وهو فَعِيلً [بمعنى مفعول] (٢) كَانَّه دُخِسَ بَعْضُه فى بَعْضٍ، أَى أَدْمِهِ .

(و) الدَّخِيسُ: (مَوْصِلُ الوَظِيفِ
فَى رُسْغِ الدَّابَّةِ)، وهُو عَظْمُ
الحَوْشَبِ . (و) قالَ ابنُ شُمَيْلٍ:
الدَّخِيشُ: (عُظَيْمٌ فَى جَوْفِ الحافِرِ)
كأنَّه ظِهَارَةٌ له . والحَوْشَبُ : عَظْمُ
الرُّسْغِ

(و) الدَّخِيسُ: (لَحْمُ بِاطِنِ الكَفِّ). قالَ الأَزْهَــرِيُّ : وهــو مــن الإِنْسَانِ والسِّبَاع .

(و) الدَّخِيسُ مِن الناسِ: (العَدَدُ الجَمُّ) الحَكَثِيسُ مِن الناسِ: يقال: الجَمُّ) الحَكَثِيسُ ودِخَاسٌ: أَى كَثِيسرٌ، عَدَدُ دَخِيسٌ ودِخَاسٌ: أَى كَثِيسرٌ، وكذَلِك نَعَمُّ دِخَساسٌ (٣).

<sup>(</sup>١) مادة (ألك) ملكذب أي من الكذب.

<sup>(</sup>۲) فی القاموس : « وهی » . کما یستصوب الزّبیدیّ .

 <sup>(</sup>٣) اللسان والعباب والتكملة ، والأساس (رمس).

 <sup>(</sup>۱) دیوان النابغة ۲۰ و اللسمان والعباب و الجمهسرة
 ۲ / ۱۹۹ و ۳۰۳ و المواد (نحض، صرف، قذف).

<sup>(</sup>٢) زيادة من العباب والنص فيه .

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « دخــانس » والمثبت من الســان
 والصحاح والعباب .

(و) الدَّخِيسُ (الكَثِيرُ)، هَكذا بخَطِّ الجَوْهَرِيِّ، وفي بعضِ نُسَخ الصَّحاح: الكَنِيسزُ<sup>(۱)</sup>، بالنون والزاى، (مِنْ أَنْقَاءِ الرَّمْلِ. و) الكَثِيرُ (مِن مَتَاعِ الْبَيْتِ).

(و) الـدَّخِيشُ: (الْمُلْتَ فُّ مِن الْمُلْتَ فُّ مِن الْمُلْتَ فُّ مِن الْمُلْتَ فُّ مِن الْحَلْمِ)، الكَثْمِرُ، (كالدَّيْخُسُ (٢))، كَصَيْقُلٍ. قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ. وقـد يُحَونُ الدَّيْخُسُ في اليَبِيسِ.

(والدَّخْسُ ، بالفَتْحِ : الإِنْسَانُ التَّارُّ المُكْتَنِزُ ) اللَّحْمِ ، عن اللَّيْثِ . التَّارُّ المُكْتَنِزُ ) اللَّحْمِ ، عن اللَّيْثِ . (و) الدَّخْسُ : (الفَتِيُّ مِنَ الدِّبَةِ ) ، جَمْع دُبُّ .

(و) قال اللَّيْثُ: الدَّحْسُ (انْدِسَاسُ شَيْءٍ فِي التَّسِرَابِ ، كما تُدْخَسُ الأَثْفِيَّةُ فِي السَّرَّمَادِ . ولذَٰلِكَ يُقَال الأَثْفِيَّةُ فِي السَّرَّمَادِ . ولذَٰلِكَ يُقَال للأَثْافِيِّ : دَوَاخِسُ) ، وزاد غيرُه : كالدُّخَسِ . قال العَجَّاجُ :

\* دَوَاخِساً فِي الأَرْضِ إِلاَّ شَعَفُا <sup>(٢)</sup> \*

(و) الدُّخُس، (كَصُرَد): دابَّةٌ فى البَخْسِ تُنجِى الغَرِيقَ، تُمكِّنُه من ظَهْرِهَا لِيستَعِينَ على السَّباحَة، وتُسمَّى الدُّلْفِينَ، وهى (التَّخُسُ) وقد سَبَقَ فى مَحلِّه. والتَّاءُ بَدُلُ عن الدَّال عن اللَّال عن اللَّر اللَّه اللَّر اللَّر اللَّر اللَّه اللَّر اللَّه اللَّه اللَّر اللَّه اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِ الْمُلْ

فَكُنْ دُخَساً فِي البَحْرِ أَوْجُرْ وَراءَهُ إلَى الْهِنْدِ إِنْ لَمْ تَلْقَ قَحْطَانَ بِالْهِنْدِ (١) (و) قال ابن دُرَيْد : الدَّخَسُ، (بالتَّحْرِيك : داءً) يأْخُذُ (في مُشَاشِ الحافِرِ)، وهو وَرَمٌ يكونُ في أُطْرَة حافِرِ الدَّابَّةِ . (وقد دُخِسَ، كَفَرِحَ)

(وعَــدَدُّ دِخَــاسٌ، بالكَسْرِ)، أَى (كَثِيــرُّ)، وكذلك: عَدَدُّ دَخِيسٌ. ونَعَمُّ (٢) دَخَائِسُ.

فهو دَخسٌ ، وَفَرَسٌ دَخسٌ : به عَيْبٌ .

(ودِرْعٌ دِخَاسٌ: مُتَقَارِبَةُ الحَلَقِ).

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليه :

الدُّخْسُ والدُّخِيسُ: التَّارُّ المُكْتَنِزُ.

<sup>(</sup>١) في الصحاح المطبوع: « الكثير » .

 <sup>(</sup>۱) ق الصحاح المعبوع • « للحدير » .
 (۲) في نسخة من القاموس « كالدّ نُخسَ » .

<sup>(</sup>٣) اللسان والعباب وديوانه ٨٢ في الزيادات .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٨١ واللسان والعباب.

<sup>(</sup>٢) في العباب « ونَعَمَّ د ِحَاسٌ ».

وامرأة مُدْخِسَة : سَمِينة ، كأَنَّهَا دَخِيسٌ . وكُلُّ ذِى سِمَنٍ : دَخِيسٌ . وكُلُّ ذِى سِمَنٍ : دَخِيسٌ . ودَخَسُ اللَّحْمِ : اكتِنَازُهُ .

والدَّخُسُ: امْتِلا العَظْمِ مِنَ السَّمَنِ. والدَّخِسُ: السَكَثِيبِ اللَّحْسِمِ المُمْتَلِيُّ العَظْمِ. والجَمْع: أَدْخاسُ. والسَّخْمُ: أَدْخاسُ: (٢) النَّاقَةُ الكَثِيبَرَةُ اللَّحْمِ، ذكره الأَزْهَرِيُّ في « ل د س » (٢)

بالحاء وقد تَقَدُّم.

وبَيْتُ دخَــاسٌ . مَلا ٓ نُ . ويُرْوَى

والدَّخُوسُ ، كَصَبُورٍ : الجَارِيــةُ التِّــارَّةُ ، عن ابنِ فارِسٍ .

- (۱) فى اللسان «كَأْنَّهُمَا دَّ خُسُّ » وفى التكملة «كأنَّها دُخَسَ ».
- (٢) الذي في اللسمان والصحاح (لمدس) « اللَّديس الناقة الكثيرة اللحم ميثل اللَّكيك والدَّخيس » .

### [دخم س] ..

(الدُّحَـامِسُ، كعُلابِط)، أهمـلَه الجَوْهَرِيُّ. وقـال ابنُ دُرَيْد: هـو (الأَسْـوَدُ الضَّخْـمُ) في الرَّجَـال، كالدُّحَامس، بالحَـاءِ.

(و) قبال اللَّيْسِتُ: (الدَّخْمَسَةُ: الخَسِبُّ) الَّذِي لا يُبَيِّنُ لكَ مَعْنَى الخَسِبُّ) الَّذِي لا يُبَيِّنُ لكَ مَعْنَى ما يُرِيدُ، كالدَّخْمَسِ، وقد دَخْمَسَ عليك عليه . (و) فُلانُ (يُدَخْمِسُ عليك أَي لا يُبَيِّنُ لكَ ) مِحْنَةَ (١) (مايُرِيدُ).

(و) قال ابنُ الفَرَجِ : (أَمْرَ أُمُرَ مَ مَلَخْمَسٌ وَمُلَدَهُمَسٌ وَمُلَدَهُمَسٌ وَمُلَدَهُمَسٌ وَمُلَدَهُمَسٌ وَمُرَهُمَسٌ وَمُرَهُمَسٌ وَمُنَهُمَسٌ ، أَى (مَسْتُلورٌ) ، وقالَ ابنُ فارِسٍ : الدَّخْمَسَةُ : مَنْحُوتةٌ مِن كلمتين ؛ مَن دَخَسَ ، ومن دَمَسَ .

[] ومَّمَا يُسْتَدْرَك عليه :

ثَنَاءٌ مُدَخْمَسٌ ودِخْمَاسٌ : ليستْ له حَقِيقَةٌ ، وهو الذي لا يُبَيَّنُ ولا يُجَــدُّ في فيسه . وأنشَدَ ابنُ الأَعْرَابِــي \*:

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « محبـة » والمثبت مـن العباب
 والتكملـة .

يَقْبَلُونَ الْيَسِيرَ مِنْكَ وِيُثُنُونَ نَ ثَنَاءً مُدَخْمَساً دِخْمَاسَا(۱) ولم يفسَّره ابنُ الأَعْرَابِيِ والدُّخَامِسُ من الشَّيءِ: الرَّدِيءُ منه. قال حاتِمُ الطَّائِيُ: شَآمِيةٌ لَمْ تُتَّخَذُ لِدُخَامِسِ الطَّـ سِيخِ ولاذَمِّ الخَلِيطِ المُجَاوِرِ (۲) والدُّخَامِسُ: قَبِيلَةً .

[دخنس]\*

ودُخْمَيْس: قريةٌ بمِصْرَ من الغَرْبِيّة.

(الدَّخْنُسُ ، كَجَعْفُ و) ، أهملَ الجَوْهَ والسَّاغِلَة . الجَوْهَ والصَّاغانِيُّ ، في التَّكْمِلَة . وأورده صَاحِبُ اللسان ، عن الأَزْهَرِيَّ ومثلُه في العُبَابِ ، فقال : هو (الشَّدِيدُ مِن الناسِ والإبِل . أو) : هو (الكَثِيرُ أو) اللَّذِيرُ : اللَّحْمِ الشُّدِيدُ منها) . قالَ الرَّاجِزُ :

وقَرَّبُوا كُلَّ جُلالِ دَخْنَسِ عَجُنَّسِ عَجُنَّسِ عَجُنَّسِ تَرَى إَعَلَى هَامَنِهِ كَالبُرْنُسِ (٣)

#### [دربس]\*

(الدِّرْبَاسُ ، كَقِرْطَاس) ، أَهملَه الجَوْهَرِيُّ . وقال الصَّاغَانِيَ : هو (الأَّسَدُ) ، كالدِّرْناس والدِّرْوَاسِ (١) ، وأَنْشَدَ في العُبابِ لرُوْبَةً :

والتُّرْجُمَانُ بْنُ هُرَيْمِ هَمَّاسُ كَأَنَّهُ لَيْثُ عَرِينٍ دِرْبَاسُ (٢)

(و) قالَ ابنُ الأَعْرَابِكِيِّ: الدِّرْبَاسُ: (الكَلْبُ العَقُورُ).

(و) الدُّرَابِسُ، (كَعُلابِطِ : الضَّخْمُ الشَّدِيدُ من الإِبِلِ) . عـن ابنِ عَبَّادٍ ، ومِن الرِّجَالِ ، قال الشَّاعر :

لَوْ كُنْتَ أَسْمَيْتَ طَلِيحًا نَاعِسَا لَوْ كُنْتَ أَسْمَيْتَ طَلِيحًا نَاعِسَا (٣) لَمْ تُلْفِ ذَا رَاوِيَةً دُرَابِسَا (٣)

<sup>(</sup>١) اللسان .

<sup>(</sup>۲) اللسان وديوانه ۱۱۷ .

<sup>(</sup>٣) اللسان والعباب والتكملة . وفى اللسان ومطبوع التاج « عنه القرى» والصواب من العباب والتكملة .

<sup>(</sup>١) فى مطبوع التاج : n الدرداس » . والتصحيح من العباب

 <sup>(</sup>۲) العباب وديوانه / ۲۷ برواية «درواس» وأشار إلى
 هذه الرواية في آخر مادة (درس) هذا وفي العباب
 « هرج هواس « وفي الديوان » هرج هواس .

<sup>(</sup>٣) اللسان ومادة ( درنس ) .

إِذَا الْقَوْمُ قَالُوا مَنْ فَستَّى لِمُهِمَّةِ تَدَرْبَسَبَاقِي الرِّيقِ فَخْمُ المَنَاكِبِ (١)

والشَّمْسُ محمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بن على الطِّماتُ مَ الْبُوتنجي (٢) ، يُعْدَّفُ بابْنِ دِرْبَاسِ: حَدَّثَ .

ودِرْبَاسٌ: اسمُ كَلْبٍ بِعَيْنِهِ. قالَ الرّاجِــز:

\* أَعْدَدْتُ دِرْوَاساً لِدِرْباسِ الحُمُتُ \* (٣) عن ابن بَرِّي (٤) . وسيسأْتي .

[دردبس] \*

(الدَّرْدَبِيسُ: الدَّاهِيَةُ)، قال جُرَىُّ الـكاهِلِــيُّ:

ولَوْ جَرَّبْتَنِسى فِسى ذَاكَ يَوْمَا رَضِيتَ وقُلْتَ أَنْتَ الدَّرْدَبِيسُ (٥)

(و) الدَّرْدَبِيسُ: (الشَّيْخُ) الكَبِيرِ الهِمُّ . قالَهُ اللَّيْثُ . وأَنشَدَ :

أُمُّ عِيسالِ قَحْمَةً نَعُسوسُ قَدْ دَرْدَبِيسُ (١) قَدْ دَرْدَبِيسُ (١)

وتُكْسَرُ فيه الدال . وهكذاكتبه أبو عَمْرِو الإيادِيّ .

(و) السدَّرْدَبِيسُس : (العَجُسوزُ الفَانِيَسةُ)، قال الشَّاعِرُ :

جَاءَتُكَ فِي شُوْذَرِهَا تَمِيسُ عُجَاءَتُكَ فِي شُوْذَرِهَا تَمِيسُ عُجَيِّانَ لَلْعُسَاءُ دَرْدَبِيسَنُ أَخْسَنُ مِنْهَا مَنْظَرًا إبلِيسُ (٢)

(و) الدَّرْدَبِيسُ: (خَرَزَةٌ) سَوْدَاءُ ، كَأَنَّ سَوادَها لَوْنُ السَكَبِد، إِذَا رَفَعْتَها واستَشْفَقْتَها رَأَيْتَها تَشَفْ تَشَفْ مَثْلَ لَون العِنبَة الحَمراء، (لِلْحُبِّ)، مثْلَ لَون العِنبَة الحَمراء، (لِلْحُبِّ)، أَى تَتَحَبَّبُ بَهَا المَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا ، تُوجَدُ في قُبورِ عادٍ . قال اللَّحْيَانِينَ : تُوجَدُ في قُبورِ عادٍ . قال اللَّحْيَانِينَ :

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والعباب والمقاييس ٢ / ٣٤٠

 <sup>(</sup>۲) كذا فى مطبوع الناج. ولعل صوابها:
 « البُوتِيجِـــى » نسبة إلى « بوتيج ».
 وتسمى الآن أبو تيج ، وطما مركز بجوار مركز أبو تيج من صعيد مصر.

<sup>(</sup>٣) اللسان والعباب .

 <sup>(</sup>٤) كذا والصواب «عن ابن الاعراب» كما جاء في العباب مادة ( درس ) .

<sup>(</sup>ه) السان.

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج كاللسان « فَتَخْمُسَة تَعُوسُ » والتصحيـــح من العباب ، والقَحْمُمَةُ : المُسنَّة .

<sup>(</sup>٢) اللسان والعباب والجمهرة ٢ /٣٠٨ ، ٣٠٨/ . والتصحيح ومادة (لطم) . وفي مطبوع التاج « شوذلها » . والتصحيح مما سبست .

وهُنَّ يَقُلْنَ فَ تَأْخِيدَهِنَّ إِيَّاه: «أَخَذْتُهُ بِالدَّرْدَبِيس ، تُدِرُّ العِرْقَ العِرْقَ العِرْقِ الكِبِيس » . قال : تَعنْسَى بالعِرْقِ الكِبِيس » . قال : تَعنْسَى بالعِرْقِ الكَبِيس » . قال : تَعنْسَى بالعِرْقِ الكَبِيس : الذَّكرَ . التَّفْسِيرُ له .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرك عليـــه :

الدُّرْدَبِيسُ: الفَيْشَلَةُ: قالَ الشاعِر:

جَمَّعْنَ مِنْ قَبَلِ لَهُنَّ وَفَطْسَةٍ وَاللَّرْدَبِيسِ مُقَابَلاً في المَنْظَم (١)

[دردقس] \*

(الدُّرْداقِسُ، بالضَّمِّ: عَظْمُ) القَفَا. قال الأَصْمَعِيُّ: هـو طَرَفُ العَظْمِ العَظْمِ النَّاتِيُّ فَوقَ القَفَا. أَنشدَ أَبُو زَيد:

مَنْ زَالَ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ تَزايَلَتْ بِالسَّيْفِ هَامَتُهُ عَنِ الدِّرْقِ اسِ (٢) قال قال محمَّدُ بنُ المُكرَّم: أَظُنُّ قافِيةَ البَيْت: الدُّرْدَاقِسِ.

وقال أَبُو عُبَيْدَةَ : هـو عَظْـمُ (يَصِـلُ)، هـكذا في سائر النُّسَـخِ.

والصواب: يَفْصِلُ<sup>(۱)</sup> (بَيْنَ الرَّأْسِ والْعُنُّقِ)، كَأَنَّه (رُومِنَّ). وقسال الأَصْمَعِنَ : أَحْسَبُه رُومِينًا، الأَصْمَعِن : أَحْسَبُه رُومِينًا، أَعْرَبَتْه العرب . قال ابن فارس : وما أَبْعَدَ هٰذِه مِن الصَّحَّة .

قلتُ: والصادُ لغةُ فيــه، عن ابن عَبّادٍ، كمــا سيأْتى إِن شَاءَ الله تعالى.

[درس].

( دَرَسَ ) الشيء ، و ( الرَّسْمُ ) يَدْرُسُ ( دُرُوساً ) ، بالضَّم : ( عَفَا . و دَرَسَتْهُ الرِّياتِ ) دَرْساً : مَحَتْه ، إذا تَكَرَّرَتْ عليه فعَفَّتْه . ( لازِمُ مُتَعَدًّ ) .

ودَرَسَهُ القَوْمُ : عَفَّوْا أَثْرَه .

(و) مِن المَجَازِ: دَرَسَتِ (المَرْأَةُ) تَكْرُسُ (دَرْسَاً) ، بالفَتْحِ ، (ودُرُوساً) ، بالفَتْحِ ، (ودُرُوساً) ، بالضّمِ : (حاضَتُ) . وخَصَّ اللِّحْيَانِي بِيه حَيْضَ اللِّحْيَانِي بِيه حَيْضَ اللَّحْيَانِي بِيه حَيْضَ الجَارِيةِ . (وهي دَارِسُ) ، مِنْ نِسْوَةٍ دُرَّسِ ودَوَارِسَ .

(و) مِن المَجَازِ: دَرَسَ (الكِتَــابَ

<sup>(</sup>١) اللسان . ومادة ( فطس ) . ومادة ( قبل ) .

<sup>(</sup>٢) اللان .

<sup>(</sup>١) في العباب كالقاموس « يصل » وفي اللسان « يفصل » .

يَدْرُسُه) ، بالضَّمّ ، (ويَدْرِسُه) ، بالكَسْر، (دَرْسَاً) ، بالفَتْ م ، (ودراسَةً) ، بالكَسْر، ويُفْتَ م ، ودراساً ، باللَكْسْر، ويُفْتَ م ، وفي الأساس: كَتَاب : (قَرَاهُ) . وفي الأساس: كَرَّرَ قِرَاءَتَ ه وفي اللِّسان [ودارسَهُ ، كَرَّرَ قِرَاءَتَ ه وفي اللِّسان [ودارسَهُ ، من ذلك ] (۱) كأنَّه عانكه حتى انْقَادَ لحَفْظَه . وقال غيرة : دَرَسَ الكِتاب يَدْرُسُهُ دَرْسَاً : ذَلَّهُ بِكَثْرة القَراءَة يَدُرُسُهُ دَرْسَاً : ذَلَّهُ بِكَثْرة القَراءَة عَلَى فَعَلَ عَلَيه مِن ذَلِك . حَقْطُه عليه مِن ذَلِك .

عسن ابنِ جِنِّى قسال: ومن الشّاذِّ قِسراءَةُ أَبِي (٢) حَيْوَةَ : ﴿ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرِسُونَ ﴾ (٣) أَى مِنْ حَدِّ ضَرَبَ (١) .

# (وَدَرَّسهُ) تَدْرِيساً. قال الصاغانِي :

- (١) زيادة عن اللسان والنقل منه .
- (۲) فى الأصل واللسان « ابن حيوه » والصواب من العباب والمحتسب ١ / ١٦٣ .
  - (٣) سورة آل عمران الآية ٧٩.
- (٤) الذي في المحتسب مضبوطا بالعبارة :
  « تُدُرْسُرُن » ونقل محققو المحتسب عن
  البحر المحيط ٢ / ٥٠٦ أن أبا حيوة
  قرأ : « تدرّسون » بكسر الراء ، وروى
  عنه « تُدُرَّسون » بضم التاء وفتح
  الدال وكسر الراء المشددة » .

شُدِّد للمُبَالَغة ، ومنه مُدَرِّسُ المَدْرَسَة . وقال الزَّمَخْشَرِيُّ : دَرَسَ الكِتَابَ ، ودرَّسَ غَيْرَه : كَرَّرَه عن جِفْــظ .

(و) مِن المَجَازِ: دَرَسَ (الجَارِيَةَ: جَامَعَهَا). وفي الأُسَاس: دَرَسَ المرأَةَ: نَكَحَهـا.

(و) مِن المَجَازِ: دَرَسَ (الحِنْطَةَ) يَدْرُسُهَــا (دَرْساً ودِرَاساً: داسَهَــا). قال ابنُ مَيَّادةً:

هَلاَّ اشْتَرَيْتَ حِنْطَةً بِالرُّسْتَاقُ سَمْرَاءَ مِمَّا دَرَسَ ابنُ مِخْرَاقُ (١) هُلَكُذَا أَنْشَدَهُ . قال الصّاغَانِيُّ : وليس لابنِ مَيَّادَةَ على القاف رَجَزُ .

ودَرَسَ الطعامَ : داسَهُ ، يَمَانِيَةُ ، وَدَرَسَ الطعامَ : وقد دُرِسَ ، إذا دِيسَ ، والدِّرَاسُ : الدِّرَياسُ ، بلُغَة أَهلِ الشَّامِ .

<sup>(</sup>۱) اللمان والصحاح والباب والتكملة ، والثانى فى المقاييس ٢٦٧/٢ وفى الأساس بكشفيك من بعض از ديار الآفاق مسمراء محسراء محسا درس ابن مخراق وهمجشمة صهب طوال الأعناق تباكر العضات قبل الإشراق بمنفذ عات كقعساب الأوراق

(و) مِن المَجَازِ: دَرَسَ (البَعِيرُ) يَدْرُسُ دَرْسَاً: (جَرِبَ جَرَباً شَدِيلًا فَقُطِرَ)، قال جَرِيرٌ:

رَكِبَتْ نَوارُكُمُ بَعِيرًا دَارِسًا فِي السُّوقِ أَفْضَحَ راكِبٍ وبَعِيرِ (١) فِي السُّوقِ أَفْضَحَ راكِبٍ وبَعِيرِ قال الأَصْمَعِينَ : إِذَا كَانَ بِالبَعِيرِ شَيْءٌ خَفِيفٌ مِن الجَرَبِ قيل : بِه شِيءٌ مِن الدَّرْسِ . والدَّرْسُ : الجَرَبُ ، أَوَّلُ مَا يَظْهَرُ مَنَه . قال العَجَّاج :

يَصْفَرُ لِلْيُبْسِ اصْفِرَارَ الْوَرْسِ مِنْ عَرَقِ النَّضْحِ عَصِيمَ الدَّرْسِ مِنَ الأَّذَى ومِنْ قِرافِ الوَقْسِ (٢)

وقيل: هـو الشَّيْءُ الخَفِيـفُ مِن الجَرَبِ. وقيـل: مِنَ الجَرَبِ يَبْقَى فَى البَعيـر.

## (و) مِن المَجَــازِ : دَرَسَ (الثُّوْبَ)

يَدْرُسُه دَرْساً: (أَخْلَقَه ، فَدَرَسَ هُـوَ) دَرْسًا: خَلَقَ، (لازِمٌ مُتَعَدِّ)، قال أَبو الهَيْشَم: هـو مأْخُوذٌ مِن دَرَسَ الرَّسْمُ دُرُوساً، ودَرَسَتْه الرِّيْكِ.

(و) من المَجَازِ : (أُبو<sup>(۱)</sup> دِرَاسِ: فَرْجُ المَـرأة) ، وفي العُبَـاب : أَبُو أَدُراسٍ . قال ابنُ فارِسٍ : أُخِـذَ من الحَيْضِ .

(والمَدْرُوسُ: المَجْنُونُ) . ويُقَال : هو مَنْ بِه شِبْهُ جُنُونٍ . وهو مَجَازٌ .

(والدُّرْسَةُ ، بالضَّمِّ : الرِّيَاضَةُ ) ، قال زُهَيْرُ بنُ أَبِسي سُلْمَي : (٢)

وَفِي الْحِلْمِ إِذْهَانُ وَفِي الْعَفْوِ دُرْسَةٌ وَفِي الْعَفْوِ دُرْسَةٌ وَفِي الْعَلْوِ دُرْسَةٌ وَفِي الصِّدُقِ (٢)

(والدَّرْسُ)، بالفَتْــج: (الطَّرِيــقُ الخَفِيُّ)، كأنَّه دُرِسَ أَثَرُه حَتَّى خَفِيَ.

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج كاللسان « أفصح .. » وفي ديوانه / هو المثبت من العباب وروايته « ركبت رَبَابُكُم » وهو يهجو الفرزدق وقدد اتهم بالرباب بنت الحُتات .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۷۸ في الزيادات واللسان والصحاح والعباب والجمهرة ۲/٥٤٢. ومادة (وقس) ومادة (عصم) وفي مطبوع التاج : «عظيم الدرس». والمثبت من المراجع السابقة ، ومن مادة (عصم).

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج «ام أدراس» والمثبت من القاموس وبهامته: «قوله: «وأبو دراس» وفى نسخ كثيرة: و «أبوأدراسس» والأوكى أولى ؛ لأن الدراس من أساء الحيض . ا ه قاله نصر » هذا وفى العباب « أبوأدراس » .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۵۲ ، واللسان والتكملة والأساس ومادة ( درب ) ومادة ( دهن ) . ونسبه في العباب إلى زهير بن أبي سلمي وابنه كعب من قصيدة اشتركا فيها .

(و) الدِّرْسُ، (بالسكس: ذَنَسِبُ البَعِيسِ، ويُفْتَسِحُ، كالدَّرِيسِس)، كأُمِيسِر ، ويُفْتَسِحُ، كالدَّرِيسِس، كأُمِيسِر . وفي التَّكْمِلَة: كالدَّارِسِ. (و) الدِّرْسُس: (الثَّسِوْبُ الخَلَسِيُ كالسَّرِيسِس، والمَسدُرُوسِس: ج: كالسَّرِيسِس، والمَسدُرُوسِس: ج: أَذْراسٌ ودِرْسانٌ)، وفي قصيدِ، كَعْبِ: مُطَرَّحُ البَرِّ والدِّرْسانِ مَأْكُولُ (۱) \* في قال المُتَنَخِّلُ:

قَدْ حَالَ بَيْنَ دَرِيسَيْهِ مُؤَوِّبَةٌ مَسْعٌ لَهَا بِعِضاهِ الأَرْضِ تَهْزِيزُ (٢) مَجلَسِ وَقَتَدل رَجُلُ فِي (٣) مَجلَسِ النَّعْمَانِ جَلِيسَه، فَأَمَر بِقَتْله، فقال : أَيَقْتُلُ المَلِكُ جاره [ويُضَيَّع ذِمَاره ؟] قَال : نعم ، إذا قَتَدل جَليسَه، وَخَضَب دَرِيسَه [أَي بِسَاطَه].

(وإِدْرِيسُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس) مُشْتَقَّا (من اللَّرَاسَةِ)، في كتابِ الله عزَّ وجَلَّ (كما تَوَهَّمَا في كَتَابِ اللهِ عزَّ وجَلَّ (كما تَوَهَّمَا في كَثِيرُونَ) ونَقَلُوه؛ (لأَنَّهُ أَعْجَمِيٌّ،

واسمُه خَنُوخُ)، كَصَبُور . وقيــلَ: بفَتــح النُّونِ . وقِيــلَ : بــل الأُولَى مُهْمَلَــِةٌ . وقال أَبو زكَريّــا : هــى عَبْرَانيَّة ، وقال غيرُه : سُرْيانيَّة . (أَوْ أَحْنُوحُ)، بحاء مهمَلة، كما في كُتُب النَّسَب ، ونَقَلَه الصَّاغَانـــيُّ في العُبَابِ هُـكذا، والأَكشرُ الأَوَّلُ. وُلِدَ قَبْلَ موتِ آدمَ عليهِ السَّلامُ بمائة سَنَةٍ ، وهــو الجَدُّ الــرابــعُ والأَرْبَعُونَ لسيِّدنا رَسُولِ الله صلَّى الله عَلَيْه وسَلَّمَ ، على ما قَالَهُ ابنُ الجَوَّانِيِّ في المُقَدِّمة الفاضليَّــة . وقالَ ابــنُ خَطيـــب الدَّهْشَـة: وهـو اسـمٌ أَعْجَمِـيٌّ، لا يَنْصَرِفُ ، للعَلمِيَّة والعُجْمَة . وقيل : إِنَّمَا سُمِّيَ بِهِ لِكَثْرُةِ دَرْسِهِ ، ليكونَ عَرَبيًّــا . والأُوَّلُ أَصَــحٌ . وقال ابنُ الجَوَّانِيِّ: سُمِّي إِدْرِيسَ؛ لِدَرْسِه الثَّلاثِيــنَ صَحِيفَةً التي أُنْزلَتْ عليه . هٰذا قَوْلُ أَهْلِ النَّسَبِ . وكونُه أَحَــدَ أَجِــدَادِهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمُ هــــو الَّذي نَصَّ عليه أَئمَّةُ النَّسَبِ ، كشَيْخِ الشَّرَفُ العُبَيْدلــيُّ وغيرِه . وصرَّح

<sup>(</sup>۱) دیوان کب بن زهیر / ۲۳ واللــان وصدره : و لا یَزَالُ بِوَادِیه أَخْنُو ثُـقَةَ هِ

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ٢٦٦٤ واللمان والعباب.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « من مجلس » و المثبت من العباب و الأساس.

السُّهَيْلِ فَى فَ الرَّوْضِ أَنَّه لِيسَ بِجَدِّ لِنُوحٍ ، ولا هُوَ فَى عَمُودِ النَّسَبِ. فَالْ : كَذَٰلِكَ سَمِعْتُ شَيخَنَا أَبَا بَكْرِ النَّ الْعَرَبِيِّ يقولُ ويَسْنَشْهِدُ بِحَدِيثَ الْإسراءِ . «قال له حِينَ لَقِيه : مَرْحَباً بِاللَّحْ الصّالِح » . قال : والنَّفْسُ إلى هٰذَا القَوْلِ أَمْيَلُ .

(وأَبُو إِدْرِيسَ) : كُنْيَةُ (الذَّكَرِ (١)).

(و) مِنَ المَجَازِ: في الحَدِيث: «حَتَّى أَتَى (المِدْرَاسَ)، وهـو «حَتَّى أَتَى (المِدْرَاسَ)، وهـو بالكسر: (المَوْضِعُ) الذي (٢) (يُدْرَسُ فِيهِ ) كِتَابُ اللهِ، (ومنه مِدْرَاسُ اللهِ، (ومنه مِدْرَاسُ اليَهُودِ)، قال ابنُ سِيدَه: ومِفْعَالً غَرِيسَبُ إِفْ المَكَانِ.

(والدِّرْوَاسُ، بالكَسْر: عَلَمُ كَلْبٍ) قَـال الشَّاعِـرُ:

« أَعْدَدْتُ دِرْوَاساً لِدِرْباسِ الحُمُّتُ (٣) «

(٣) اللسان والعباب وتقدم في مادة ( دربس ) .:

قال: هذا كلْبٌ قد ضَرِى فى زِقَاقِ السَّمْنِ لياً كَلَهَا، فأَعَدَّ له كَلْبِاً يُقَالِ له: دِرْواسٌ. وأنشد كَلْبِاً يُقَالِ له: دِرْواسٌ. وأنشد السِّيرافِيُّ :

بِتْنَا وَبَاتَ سَقِيطُ الطَّلِّ يَضْرِبُنَا وَبَاتَ سَقِيطُ الطَّلِّ يَضْرِبُنَا عَنْدَ النَّدُولِ قِرَانَا نَبْحُ دِرْوَاسِ (۱) عِنْدَ النَّدُولِ قِرَانَا نَبْحُ دِرْوَاسِ (۱) (و) الدِّرْوَاسُس: (الحَبِيرُ الرَّأْسِ مِنَ الحَلاَبِ)، كذا في التَّهْذِيسِب.

(و) الدِّرْوَاسُ: (الجَمَــلُ الذَّلُــولُ الغَلْيِطُ الغُنُقِ)

وقال الفَرَّاءُ: الدَّرَاوِسُ: العِظَامُ مِن الإِبلِ. وَاحِدُهَا: دِرْوَاسُ.

(و) الدِّرْوَاسُ: (الشُّجَاعُ) الغَليِظُ العُنُقِ.

(و) الدِّرْوَاسُ: (الأَسَدُ) الغَلِيظُ، وهو العَظِيمُ أَيضًا . وقيل : همو العَظِيمُ الرَّأْسِ، وقيل : الشَّدِيدُ، عمن العَظِيمُ الرَّأْسِ، وقيل : الشَّدِيدُ، عمن السَّيرَافِييَّ ، (كالدِّرْياسِ) (٢) ، باليَاءِ

<sup>(</sup>۱) بعد هــذا في القاموس « والميا رس ، كمينبتر: الكيتاب ». ويأتى في المستدرك.

 <sup>(</sup>۲) مكان هذا فى القاموس « يُفْر أفيه القُرآن ُ»
 وهو لفظ العباب أيضاً .

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (ندل).

<sup>(</sup>۲) فى القامـــوس «كالدرباس» . وفى نسخة منــــه «كالدرياس» .

التَّحْتِيَّة ، وهو فى الأُصل : دِرْوَاسٌ ، قُلبَتَ الواوُ ياء . وفى التَّهْذيب : الدِّرْيَاسُ ، بالياء : الكَلْبُ العَقُورُ . وفى بعض النُّسَخ : كالدِّرْبَاس ، بالموحَّدة . وبكُلِّ ذلك رُوى قولُ بالموحَّدة . وبكُلِّ ذلك رُوى قولُ رُوبَة السابِقُ فى « د ر ب س » .

(و) من المَجـاز: (المُدَرِّسُ)، كَمُحَدِّدُ : الرَّجُلُ (الحَثِيـرُ الحَثِيـرُ الدَّرْسِ)، أَى التِّلاَوَةِ بالكِتَابِـة (١) والمُكَرِّر له، ومنه مُدَرِّسُ المَدْرَسَةِ.

(و) مِن المَجَازِ: المُسدَرَّسُ، (کُمُعَظَّمِ: المُجَلَرَّبِ)، کندا فی الأَساس، وفی التکملة: المُدَرَّبِ.

(و) مِن المَجَازِ: (المُدَارِسُ: الذِي قَارَفَ الذُّنُدوبَ وتَلَطَّخ بِهَا) ، مَن الدَّرْسِ ، وهو الجَدرَبُ . قال لَبِيدٌ يذُكُرُ القيامَة :

يَوْمَ لا يُدْخِلُ المُدَارِسَ فِي الرَّحْدِ لَيُوْمَ لا يُدْخِلُ المُدَارِسَ فِي الرَّحْدِ لَمَاءَةً وَاعْتِدَارُ (٢)

(و) هــو أيضــاً: (المُقَــارِئُ) الذي قَرَأُ الــُكُتُبَ.

والمُدَارَسَةُ والدِّرَاسَةُ: القرَاءَةُ ، (و) منه قولُه تعالَى ﴿ وَلَيَقُولُهِ ا دَارَسْتَ ﴾ (١) في قدراءة ابن الكثير وأَبِــى عَمْــرِو، وفسَّرَه ابنُ عَبّــاس رضى اللهُ عَنْهُما بقوله : (قَرَأْتَ عـلى اليَهُودِ ، وقَرَوُّوا عَلَيْكَ ) ، وبه قَــرَأَ مُجَاهِدٌ ، وفَسَّرَه له حكذا . وقرأَ الحَسَن البَصْرِيُّ : ﴿ دَارَسَتْ ﴾ (٢) ، بفتــح السين وسكون التاء، وفيه وَجْهَان، أَحدُهما: دَارَسَت البَهُـودُ محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّه . والثانى : دَارَسَتِ الآياتُ سَائِرَ السَّكُتُب، أَيْ ما فيها، وطَاوَلَتْهَا المُدَّةَ، حتَّى دَرَسَ كُلُّ وَاحد منها، أَى مُحـيَ وذَهَبَ أَكْثَرُه .

<sup>(</sup>٢) فى مطبوع التاج كاللسان روايته :

ت «قَوْم لا يَدْخُلُ المُدارِسُ في الرحمة إلا براءة واعتذارا » والتصحيح من العباب وديوانه ٤٢ والقافية مرفوعة.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية / ١٠٥.

<sup>(</sup>۲) كذا فى مطبوع التاج ومثله فى العباب وأشار اليها القرطبى (۷/٥) وذ كرتخريجها وفى اتحاف فضلاء البشر ۲۱۶ والقرطبى ۷/۸٥نسب إليه قسراءة (درَسَتْ) وضبطه بالعبارة كخرَجَتْ.

وقراً الأَعْمَشُ : ﴿ دَارَسَ ﴾ أَى دَارَسَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الله عليه وسلَّم النَّهُودَ . كذا في العُبَابِ .

وقُرِئَ : ﴿ دَرَسْتَ ﴾ أَى قَرَأْتَ كُتُبَ أَهْلِ السِكِتَابِ . وقيل : دَاكُرْتَهُم . وقيال أَبو دَارَسْتَ : ذَاكُرْتَهُم . وقيال أَبو العَبّاس : دَرَسْتَ ، أَى تَعَلَّمْتَ .

وقُرِئَ : ﴿ دَرُسَتْ ﴾ و ﴿ دَرَسَتْ ﴾ ، أَى هٰذَه أَخْبَارُ قَدْ عَفَتْ وانمَحَتْ . وقدال أَبُو وَدَرُسَتْ ﴾ ، أَشَدُّ مُبَالَغةً . وقدال أَبُو العَبّاسِ : أَى هٰذَا الَّذِى تَتْلُوه علينا قد تَطَاوَلَ ومَرَّ بِنا .

(وانْدَرَسَ) الرَّسْمُ: (انْطَمسَ).

دِرْعٌ دَرِيسٌ، أَى خَلَـــقٌ، وهــو مَجَازٌ . قــال الشــاعِر :

مَضَى ووَرِثْنَاهُ دَرِيسَ مُفَاضَــة وأَبْيَضَ إِلْهِنْدِيًّا طَوِيلاً حَمائِلُهُ (۲) وسَيْفُ دَرِيسُس، ومِغْفَــرٌ دَرِيسٌ كذلك.

ودَرَسَ الناقَةَ يَدْرُسُها دَرْساً: ذَلَّها ورَاضَها .

والدِّرَاسُ : الدِّيَاسُ .

والمِدْرَاسُ<sup>(۱)</sup> والْمِدْرَسُ، بالكَسْر: المَوضِع يُدْرَس فيعه .

والمِدْرَسُ أيضًا : الكِتَابُ

والمِدْراسُ (٢): صاحِبُ دِرَاسَةِ كُتُبِ اليهودِ. ومِفْعَلُ ومِفْعَسالُ من أَبنيسة المبالَغَة .

الشَّودارَسْتُ الـكُتُبَ، وتَدَارَسْتُهَا، والدَّارَسْتُهَا، والدَّارَسْتُهَا، والدَّارَسْتُهَا،

وتَدَارَسَ القرْآنَ: قــرأَه وتَعَهَّدَهُ ؟ لِئُلاَّ يَنْسَاهُ ، وهو مَجَــازٌ . وأَصْــل المُدَارَسَةِ : الرِّياضــةُ والتعهَّدُ للشَّيْءِ .

> وجَمْعُ المَدْرَسَةِ المَدَارِسُ . وفرَاشُ مَدْرُوسٌ : مُوَطَّأٌ مُمَهَّدُ .

<sup>(</sup>۱) انظر القرطبي ۷/۹ه و مجالس ثعلب / ۱۱۷.

<sup>(</sup>٢) السان.

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « والمدارسة » والتصحيح من اللسان والنص فيه ، وفى العباب « والممك رسسة ' : المكان الذى يدرس فيه ، والسُمد راس : الموضع الذى يُقَرَّأُ فيه القرآن » .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج «والمدراس: صاحب دارسة....
 الخ » والمثبت من اللسان.

والدَّرْسُ: الأَكلُ الشَّدِيدُ.

وبَعِيــرٌ لم يُدْرَسْ: لم يُرْكَبْ. وتَكرَّسْــتُ أَدْرَاســاً، وتَسَمَّلْــتُ أَسْمَالاً(١).

وَلَبِسَ دَرِيساً وبَسَطَ دَرِيساً : ثَوْباً وبِسَاطاً خَلَقــاً .

وطَرِيقٌ مَدْرُوسٌ : كَثُرَ طارِقوه حتَّى ذَلَّلُوه .

> وَمَدْرَسَةُ النَّعَمِ : طَرِيقُهَا . وكلُّ ذٰلِك مَجَازٌ .

وأبو مَيْمُونَةَ دَرَّاسُ بنُ إِسْمَاعِيلَ ، كَشَدَّاد ، المَدْفُون بفاسَ ، له رواية . والإِدْريسيُّون : بَطْنِ نُ كَبِيرٌ من العَدُوية بالمَغْرِب ، منهم ملوكها وأَمَرَاوُها ومُحَدِّثُوها .

وشَبْرَى دَارِس: من قُرَى مِصْــرَ، وهي مُنْيَةُ القَزَّازِينَ .

[درعس] \* (بَعِيــرٌ دِرْعَوْشٌ ، كَقِرْطَعْــبٍ) ،

أهملَه الجَوْهَرِى . وقال ابنُ الأَعْرَابِيِ أَى (حَسَنُ الخَلْتِ) ، هٰ كذا نقلَه أَى (حَسَنُ الخَلْتِ) ، هٰ كذا نقلَه الصاغانِي ، في كتابيه . ونقلَه الأَزْهَرِيُ وغَيْرُه عنه : بَعِيسرٌ الأَزْهَرِيُ وغَيْرُه عنه : بَعِيسرٌ دِرْعَوْسُ : غَلِيظُ شَدِيدٌ ، وسَيَأْتِي

### [درفس] \*

(الدِّرَفْش، كحضَجْرٍ: العَظِيمُ من الإِيلِ)، ونَاقَةٌ درَفْسَةٌ، قالَه الجَوْهَرِيُّ. وقال الأُمَـوِيُّ: الدِّرَفْش: البَعِيــَـرُ الضَّخْمُ العَظِيمُ.

(و) الدِّرَفْسُس : (الضَّخْـم مِـن الرِّجال ِ)، عن ابنِ فارِسٍ ، (كالدِّرْفَاسِ فيهما)

(و) قال شَمِرٌ: الدِّرَفْش: (العَلَمُ الرَّقْيَّاتِ: الكَبِيرُ). وأَنْشَدَ لابنِ قَيْسِ الرُّقَيَّاتِ: ثُكِنَّهُ خِرْقَةُ الدِّرَفْسِ مِنَ الشَّمْ- تُكِنَّهُ خِرْقَةُ الدِّرَفْسِ مِنَ الشَّمْ- تُكِنَّهُ خِرْقَهُ الدِّرَفْسِ مِنَ الشَّمْ- سِس كَلَيْثٍ يُفَـرِّ جُ الأَجْمَا (۱) فَسَ كَلَيْثٍ يُفَـرِّ جُ الأَجْمَا (۱) وَ الدِّرَفْسُ: (الحَرِيرُ)، عن ابنِ عَبَاد.

<sup>(</sup>١) فى مطبوع التاج «وتشملت أشمالا» والصواب من الأساس .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٥٤، واللسان والعباب والتكملة .

(ودَرْفَسَ) الرَّجُل دَرْفَسَةً: (رَكِبَ اللَّرَفْسَ العِلَمَ العَلَمَ العَلَمَ اللَّرَفْسَ مِن الإِبِلِ ، أو حَمَلَ العَلَمَ الكَبِيرَ) ، نقله الصّاغَانِي عن ابنِ عَبَاد .

(والدِّرْفَاسُ: الأَسَدُ العَظِيمُ) الرَّقَبَةِ، عن ابنِ عَبَادٍ.

[] ومِما يُسْتَدْرَك عليه :

الدِّرَفْسُ، النَّاقَةُ السَّهْلَةُ السَّيْــرِ. وقِيلَ: هي الكَثِيرَةُ لَحْم ِ الجَنْبَيْنِ.

[درمس] \*

(الدَّرَوْمَسُ ، كَفَدَوْكَس) ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَـرِيّ . وقال الصَّاغَّانِـيّ : هـو (الحَيَّةُ) .

(ودَرْمَسَ) الرَّجُلُ: (سَكَتَ)، عن ابنِ عَبَّادٍ .

(و) قال ابنُ دُرَيْد : دَرْمَسَ (الشَّيْءَ: سَتَرَه) ، كذا في اللِّسَّانِ والتَّكْمِلَة .

[درنس]

(الدُّرَانِسُ، كَعُلابِطِ)، أَهْمُلَـهُ الجُوْهُرِيُّ وصاحِبُ اللِّسَّانِ، وقَـالَ

الصّاغَانِكُ نَقْلاً عن اللَّيْدِ : هـو (الضَّخْمُ الشَّدِيدُ من الرِّجَالِ والإِبِلِ) ، قالَ :

لَوْ كُنْتَ أَمْسَيْتَ طَلِيحاً ناعِسَا لَمْ تُلْفَ ذَا رَاوِيَةً دُرَانِسَا (١) لَمْ تُلْفَ ذَا رَاوِيَةً دُرَانِسَا (١) هَكذا أَنْشَدَه . وقد تَقَدَّم له ذلك بعَيْنِه في الدُّرَابِسِ ، بالمُوَحَّدة ، فتأمَّل .

(والدِّرْنَاسُ: الأَسَدُ). نقلَهُ الصَّاغَانِيُّ، عن ابنِ عَبَّادٍ.

وقالَ أبو سَهُ الهَ رَوِيُّ : إِذَا جَعَلْتُه اسْماً له تسكونُ النونُ فيه أَصْلِيَّةً ، ويجوز أَنْ يكونَ وَصْفاً له ، وتكونَ النونُ زائدةً ، مَأْخُودُ من النونُ زائدةً ، مَأْخُوسُ ، الدَّرْسِ ، من قولِهِم : طَرِيقٌ مَدْرُوسٌ ، إِذَا كَثُرُ أَخْذُ الناسِ فيه ، فكَأَنَّ الأَسدَ وُصِفَ بذلكَ (٢) لتَذْلِيلُه وتَلْيينِه ، وَصَفَ بذلكَ (٢) لتَذْلِيلُه وتَلْيينِه ، إِيَّاها .

[درهس] \*

(الدُّرْهَـوْسُ، كفِـرْدَوْسٍ)، قال

<sup>(</sup>١) التكملة والعباب ، وتقدم في ( دربس )

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « لذلك » والمثبت من العباب

الصَّاغانــيُّ: أَهْمَلُه الجَوْهَرِيُّ، وهو مَكْتُسوبٌ في سائر الأُصُولِ بالأَسْوَدِ ، ومُلْحَقٌ بهـامِشِ الصّحـاحِ وكأنَّه سَقَطَ من نُسْخَة الصَّاغَانِــيِّ ، ومَعْنَاه : (الشَّدِيدُ) ، قال رُوْبَة :

جَمَّعَ منْ مُبَارَكِ دِرْهَـوْس عَبْلِ الشَّوَى خُنَابِسِ خِنَّوْسِ ذًا هَامَةِ وعُنُتِ عِلْطَوْسِ (١)

(والدَّرَاهسُ : الشَّدَائـــدُ)، مثــلُ الدُّهَارِس ، عـن ابن الأُعْـرَاليُّ . (و) الدُّرَاهِسُ ، (بالضَّمِّ : الكَثِيرُ اللَّحْمِ من كلِّ ذِي لَحْـم ، والشَّدِيــدُ)، قالَهُ الصَّاغَانِــيُّ ، عن ابــن عَبَّــاد . وفي اللِّسَان : الدُّرَاهِسُ : الشَّدِيدُ من الرِّجَال.

### [درىس] \*

### [] ومما يستدرك عليه :

الدِّرْيَوْسُ ، كَفِرْدُوْسِ : الغَبِيُّ من الرِّجَالِ. هُكذا نقلَه صاحبُ اللِّسَانِ. قالَ: ولا أَحْسَبُهَا عَرَبيَّـةً مَحْضَـةً.

### [ د س س ] ه

(الدُّسُّ): دَسُّكَ شَيْئًا تحــتَ شَيْءٍ ، وهو : (الإَحْفَاءُ) ، قاله اللَّيْثُ . ودَسَسْتُ الشَّيْءَ في التَّرابِ : أَخْفَيْتهُ .

(و) الدُّسُّ أيضاً: (دَفْــنُ الشّيءِ تحتَ الشَّيءِ) وإِدْخَالُه ، ومنه قولسه تَعَالَى : ﴿ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التَّرَابِ ﴾ (١) أَى يَدْفنُه ، أَى المووُّودَة ، ورَدُّ الضَّميرَ على لفظه . قالَهُ الأزْهَرِيُّ ، (كالدِّسِّيسَي) كخصّيصَى .

(والدَّسِيسُ) ، كأَمِيرِ : (الصُّنَانُ) الندى (لا يَقْلَعُه النَّوَاءُ)، عن ابن الأُعْرَابِيِّ .

(و) الدَّسِيسُ : (مَنْ تَدُسُّه لِيَأْتِيَكَ بالأُخْبَارِ)، وهو شَبِيهُ المُتَحَسِّس (٢).

ويُقَال : انْدَسَّ فُلانٌ إِلى فُلان يِأْتِيه بِالنَّمائم ِ. والعامَّة يُسَمُّونه الدَّاسُوسَ .

(و) الدَّسِيسُ : (المَشْوِيُّ) ، عن ابن الأُعْرَابِـيُّ .

<sup>(</sup>١) التكملة والعباب والضبط منهما وفي ديوانه / ١٧٥ فى الزيادات وضبط فيه .

<sup>«</sup>جَمْرِعَ مِن مَبَارِكِ ... ذي هامَة ... »

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٩٥ .

<sup>(</sup>٢ في اللسان «شبيه بالمتجسس».

(والدُّسُسُ، بضَمَّتَيْن: الأَصنَّـةُ) الدُّفِرَة (١) (الفائحَةُ)، عنه أَيْضاً.

(و) الدُّسُسُ: (المُرَاوُّونَ بِأَعْمَالِهِم، يَدْخُلُونَ مِعَ القُرَّاءِ ولَيْسُوا مِنْهُمُ)، عنه أيضًا.

(و) قال أبو خَيْرَة : (الدَّسَّاسَة : شَحْمَةُ الأَرْض)، وهي العَنَمَة (٢). قال الأَزْهَرِيُّ : وتُسَمِّيها العرب : الحُلْكَة وَبناتِ النَّقَا، تَغُوصُ في الرَّمْلِ كما يَغُوصُ الحُوتُ في الماء ، الرَّمْلِ كما يَغُوصُ الحُوتُ في الماء ، وبها تُشَبَّهُ بَنَانُ (٣) العَذَارَى .

(والدَّسَّاسُ: حَيَّةٌ خَبِيثَةٌ) أَحْمَرُ كالدَّم مُحَدَّدُ الطَّرَفَيْنِ، لا يُسدْرَى أَيُّهما رأْسُه ، غليظُ الجِلْدَةِ [لا] (٤) يأْخُذ فيه الضَّرْبُ وليسَ بالضَّخم ، غليظُ (٥) . قال : (وهي النَّكَازُ). قال . الأَزْهَرِيُّ : هـكذا قرأتُه بخَطً شَمِرٍ . وقال ابن دُرَيْدٍ : وهـو ضَرْبُ

من الحَيَّاتِ، ولم يُحَلِّهُ . وقال أبو عَمْرو: الدَّسَاسُ في الحَيَّاتِ: هو الذي لا يُدْرَى أَيُّ طَرَفَيْهِ رأْسُه، وهو أَخْبَثُ الحَيَّاتِ ، يَنْدَسُّ في التَّرَابِ فلا يَظْهَر للشَّمْسِ، وهو على لونِ القُلْبِ من الذَّهَبِ المُحَلَّى .

(والدُّسَّةُ بالضَّمِّ: لُعْبَةٌ) لِصِبْيَانِ الأَّعْرَابِ .

ودَسَّهُ ودَسَّهُ وَسَّهُ دَسَّهُ وَسَّهُ ودَسَّهُ ودَسَّهُ البَّدَلِ ، كَرَاهِيةً ودَسَّهُ التَّضْعِيهِ التَّضْعِيهِ ومنه قولُه تَعَالَى : التَّضْعِيهِ الْ فَوَلَهُ تَعَالَى : التَّضْعِيهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج: « الزفرة » . والصواب من اللــان .

 <sup>(</sup>۲) ف اللــان: «الغثمة»، والمثبت كالعباب.

<sup>(</sup>٤) زيادة من العباب.

<sup>(</sup>ه) فى السان : «الغليظ» والمثبت كالعباب والتهذيب ٢٨١/١٢ .

<sup>(</sup>١) سورة الشمس الآية ١٠.

مِنْهُم) كذا نَقلَ فَعْلَ بُ عَن ابنِ الأَّعْرَابِي . (أو) مَعْنَاه : (خَابَ تُ لَاَّعْرَابِي . (أو) مَعْنَاه : (خَابَ تُ نَفْسٌ دَسَّاها اللهُ تَعَالى) . قالَهُ الفَرَّاءُ . أو المعنى : دَسَّاها : جَعَلَهَا خَسِيسَةً قَلِيلَةً بالعَمَلِ الخَبِيث . ويُقال : خابَ مَنْ دَسَّى نَفْسَه فَأَخْمَلَهَا بَتَرْكِ الصَّدَقَة والطَّاعَة . نَفْسَه فَأَخْمَلَهَا بَتَرْكِ الصَّدَقَة والطَّاعَة .

(وانْدَسَّ: انْدَفَنَ)، وقـــد دَسَّهُ.

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليه:

العِرْقُ دَسَّاسٌ، أَى دَخَّالُ وقيل: دَسَّهُ دَسَّا، إِذَا أَدْخَلَه بِقُوَّةٍ وقَهْرٍ. وَالدَّسِيسُ: إِخْفَاءُ المَكْرِ .

وانْدَسَّ فُدلانٌ إلى فُدلان يَأْتِيـهِ بِالنَّمَائِمِ ، وهو مَجَازٌ ، وهي الَّسِيسَةُ .

والدَّسُ : نَفْسُ الهِنَاءِ الَّذِي تُطْلَى به أَرْفَاغُ الإِبِلِ ، وبَعِيرٌ مَدْسُوسٌ . وقد دَسَّه دَسَّا : لَمْ يُبَالِكِغْ في هِنَائهِ . قال ذُو الرُّمَّة :

تَبَيَّنَ بَرَّاقَ السَّرَاةِ كَأَنَّسِهُ وَبَهُ المَسَاعِرُ (١) فَنِيقُ هِجَانٍ دُسَّ مِنْهُ المَسَاعِرُ (١)

(۱) ديوانه ۲٤٨، واللسان والصحاح وفي العباب « فَبَيَتَنَّ برَّاقَ ... قريسعُ هـِجَانٍ ...».

ومن أمْثَالهم: «لَيْسَ الهِنَاءُ (١) بالدَّسِ ». المَعْنَى : أَنَّ البَعِيسرَ إِذَا جَرِبَ فَى مَساعِرِه لَم يُقْتَصَرْ مِن هِنَائِه على مَوْضِع الجَرَبِ ، ولْكِن يُعَمَّ بالهِنَاءِ جَمِيع لِجَرَبِ ، ولْكِن يُعَمَّ بالهِنَاءِ جَمِيع جِلْدِه ؛ لئلًّا يَتَعَدَّى بالهِنَاءِ جَمِيع فِيجْرَبَ مَوْضِع آخَرُ . يُضْرَبُ للرَّجُلِ يَقْتَصِدُ مِن قَضَاءِ يُضَرَبُ للرَّجُلِ يَقْتَصِدُ مِن قَضَاءِ عَلَى ما يَتَبَلَّغُ به حاجة (٢) [صاحبِه] عَلَى ما يَتَبَلَّغُ به ولا يُبَالِع فيها .

[ د س ن س ]

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

دُسُونِس ، بالضّمِّ : قَرْيَةٌ بالبُحَيْرَة ، وقد وقد تُعْرَفُ بدُسُونِسِ المَقَارِيضِ ، وقد وَرَدْتُهَا .

[دع س]•

(الدَّعْسُ، كالمَنْع ِ: حَشْوُ الوِعَاءِ)، وقد دَعَسَه : حَشَاهُ .

(و) الدَّعْـسُ : (شِـدَّةُ الـوَطْء).

<sup>(</sup>۱) فى أمثال الميدانى ٢/ ١٨٦: « ليس الهَنَّءُ بالدَّسُّ » .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج «من قضاء حاجته على مليبتلغ» والتصحيح
 و الزيادة من اللسان و العباب .

يُقَال : دَعَسَت الإِيلُ الطَّرِيقَ تَدْعَسُه دَعْسًا ، إِذَا وَطِئَتُه وَطْأً شَدِيدًا .

(و) الدَّعْسُ، (كالدَّحْسِ في السَّلْخِ )، أي سَلْخِ الشَّاةِ ، ففيه أَلَى سَلْخِ الشَّاةِ ، ففيه أَلَى الحَاءِ والخَاءِ والعين.

(و) الدَّعْسُ: (الأَثْرُ)، وقِيلَ: هـو الأَثْرُ)، وقِيلَ: هـو الأَثْسَرُ الحَدِيثُ البَيِّنُ. قَـال ابنُ مُقْبِل:

ومَنْهَلِ دَعْسُ آثَارِ المَطِيِّ بِلهِ تَلُقَّى المَخَارِمَ عِرْنِيناً فَعِرْنينا (١)

(و) الدَّعْسُ: (الطَّعْنُ) بِالرَّمْحِ، (كَالتَّدْعِيسِ). يقسال: دَعَسَهُ بِالرُّمْحِ ، يَدْعَسَهُ : وَدَعَّسَهُ : مَا مَنَ مُ

(وطَرِيقُ دَعْسُ: كَثِيــرُ الآثَارِ)، وذَٰلِكَ إِذَا دَعَسَـْـه القَوَائِــمُ ووَطِئَتُه.

(و) الدَّعْسُ، (بالكَسْرِ: القُطْنُ)، عن ابنِ عَبَّادٍ.

(و) قــال بعضُهُــم: (لُغَـةُ في الدِّعْصِ).

(والمِدْعَاسُ: فَرَسُ الأَقْدَعَ بِنِ حَابِسٍ) التَّمِيمِيّ ، (رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه التَّكْمِلَة . وفي عنه )، هكذا في التَّكْمِلَة . وفي اللِّسَان : الأَقْرَع بِن سُفْيَانَ . وفي يقول الفَرَزْدَق :

يُعَدِّى عُلاَلَتِ العَبَايَةِ إِذْ دَنَا لَهُ عَلَمِ المُعَمِّرِ (١) لَهُ فَارِسُ المِدْعَاسِ غَيْرِ المُعَمِّرِ (١) (و) المِدْعَاسُ: (الرَّمْحُ) العَلِيظُ الشَّديدُ (الذي لا يَنْتَنَى).

فِي رَسْم آثَارٍ ومِدْعَاسٍ دَعَــقْ يَرِدْنَ تَحْتَ الأَثْلِ سَيَّاحَ الدَّسَقْ (٣)

أَى مَمَرُ هٰذه الحَمِيرِ في رَسْمِ قدد أَتْرَتْ فيسه حَوافِرُهَا ، (كالمِدْعَسِ) ،

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳۱۹ واللــان .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٤٧٥ ، واللسان ، وفي العباب ، يُفكد ي عُلالات العبباءة . . . غير َ المُغَمَّر » .

 <sup>(</sup>۲) فى نسخة من القاموس : « الذى ليتنته »
 ومثله العباب .

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ۱۰۱ واللمان والصحاح والعباب . ومادة
 ( دسق ) ومادة ( دعق ) .

كمِنْبَسِ ، (وهو الرُّمْعُ ، يُدْعَسُ بِهِ ) ، أَى يُطْعَنُ . وقال أَبوعُبَيْد : المَدَاعِسُ مِن السِّمَاحِ : الصَّمُّ . (الطَّعَّانُ) (و) المَدْعَسُ أَيضًا : (الطَّعَّانُ) بالمَدْعَس أَنشَدَ ابنُ دُرَيْد :

لَتَجِدُنِّى بِالأَمِيرِ بَـرَّا وَبِالْقَنَـاةِ مِدْعَساً مِكَـرًا إِذَا غُطَيْفُ السُّلَمِيُّ فَـرًا(١)

وسَيُذكر في الصاد، وهــو الأَّعْرَفُ . قال سيبوَيْه : وكذلك الأَّعْرَفُ . قال سيبوَيْه : وكذلك الأُنْثَى بغير هاء ، ولا يُجْمَع بالواو والنَّون ؛ لأَنَّ الهاء لا تَدْخُلُ لُمُ مُؤَنَّتُه .

(و) المَدْعَسُ ، (كَمَقْعَ لَهِ: المَطْمَعُ) .

(و) المَدْعَسُ: (الجِمَاعُ)، وهـو من الكِنَايَاتِ. يقال: دَعَسَ فُلانٌ جارِيَتَه دَعْساً، إذا نَكَحَهَــا. (والمُدَّعَسُ، كَمُدَّخَـر: مُخْتَبَـنُ

(والمَدعَس، كَمَدخــر: مُختبَــز القَــوْمِ فِي البادِيــةِ) ومُشْتَوَاهُــمْ.

(وحَيْثُ تُوضَعُ المَلَّةُ ويُشْوَى اللَّحْمُ)، وهُـو مُفْتَعَـلُ مِن الدَّعْسِ، وهـو الحَشْوُ. قالَه أبـو عُبَيْد . قـال أبو ذُويْب الهُذَلِسيُّ:

وَمُدَّعَس فِيهِ الأَّنِيضُ اخْتَفَيْنَهُ بِرَهُمَا الْأَنِيضُ اخْتَفَيْنَهُ بِرَهُمَا السَّمِيلَ حِمَارُهَا (٣)

يقول: رُبَّ مُخْتَبَزٍ جَعَلْتَ فِيهِ اللَّحْمَ ثُبَ أَن اللَّحْمَ ثُمَّ اللَّحْمَ أَن أَن اللَّحْمَ اللَّحْمَ أَن اللَّحْمَ اللَّحْمَةِ والخَوْفِ ؛ لأَنَّه في سَفَر .

وفى التَّهْذِيبِ: والمُدَّعَسُ: مُخْتَبَزُ المَلِيلِ. ومنه قـولُ الهُذَلِي وفيه: \*بِجَرْدَاءَ مِثْلِ الوَكْفِ يَكْبُوغُرَابُهَا (٢) \* أراد: لا يَثْبُتُ الغُرَابُ عليها لمَلاسَتِهَا. أراد الصحراء.

قلت : والذى قَرأت في ديوان هُذَيْل ماسُقْتُه أَوَّلاً . قال السُّكَرِيُّ :

<sup>(</sup>١) اللسان والعباب والتكملة والجمهرة ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>۱) شرح أشمار الهذليين ۸۵ واللسان والصحاح والعباب، ومادة (أنض) ومادة (ثمل).

 <sup>(</sup>۲) هو لأب ذويب أيضا ، وصدره كما في شرح أشعار الهذلين ۵۳ .
 تَـد لَـــــى عليْها بَـيْن سَـبٍ وخَـيْـُطـة \_

الأنيض: لَحْمُ لم يَبْلُغِ النَّضْجَ. النَّضْجَ النَّضْجَ النَّضْجَ النَّضْجَ النَّمْيِلُ : بِجَرْدُاءَ مِن الأَرْضِ . والنَّمِيلُ : بَقِيَّةُ ماءٍ ، هٰذا الحِمَارُ يَأْتِيه ، فَخَبَّرِكَ أَنَّهَا أَرْضُ ليسَ فِيها إلا الوَحْشُ .

(و) في الحديث: «فَافَا دَنَا الْعَدُوُّ كَانَت (المُدَاعَسَةُ) بالرِّمَاحِ حَتَّى تَقَصَّد (المُطَاعَنَة) ، أي (المُطَاعَنَة) ، ومنه رَجُلُ مُدَاعِسٌ ، أي مُطَاعِنٌ قال : اذا وَال مَا قَتَلَ أَنَّ اللَّهُ مَا عَنْ . قال :

إذا هَابَ أَقْوَامٌ تَقَحَّمتُ غَمْ رَةً وَامٌ تَقَحَّمتُ غَمْ رَةً يَهُ اللَّهُ المُدَاعِسُ (٢)

(و) فى النَّوادِرِ: (رَجُـلُ دَعُوسٌ عَطُوسٌ) أَى (مَقْدَامٌ) عَطُوسٌ) أَى (مَقْدَامٌ) فَي طُوسٌ ، أَى (مَقْدَامٌ) في الغَمَراتِ والحُرُوبِ. وحَرَّفَ هُ (أَنَّ الغَمَراتِ الضَّاغَانِيُّ فَقَالَ: في العَمَلِ بِدَلَ الغَمَراتِ .

(۱) فى العباب « حتى تَقَصَّفَ » والمذكور لفظ النهاية واللسان ، وهو بمعناه .

(۲) اللسان وروايته «كبشّمنت هــوْلَ ما «يتهابُ . . . »

- (٣) كذا في مطبوع التاج «عطوس» بالعين المهملة ، ويأتى المصنف في مادة (غطس) أنه الصواب . وفي اللسان والعباب « وغطُوس » بــواو العطف والغين معجمـة .
- (٤) لفظ الصاغاني في العباب « مقدام في الغمرات والحروب » ونقله المصنف عنه في ( غطس ) و تقبه فيها .

[] ومماً يُسْتَدُّركُ عليــه :

رَجُلُّ دِعِّيسٌ ، كَسِكِّيت ، أَى مِدْعَسُ ، وَأَرْضُ دَعْسَةٌ ومَدْعُوسةٌ : سَهْلَةٌ ، أَو قد دَعَسَتْها القَوَائِمُ وكَثُرَتْ فيها الآنارُ . ويقال : المَدْعُوسُ مِن الأَرْضِينَ : الذي قد كَثُرَ فيه الناسُ ، ورَعَاه المالُ حتى أَفْسَدَه ، وكَثُررت فيسه أَرْوَاثُه وأَبُوالُه ، وهسم فيها المَالُ عن أَبُوالُه ، وهسم فيها أَرُواثُه إلا أَنْ يَجمَعَهُم أَثَرُ سَحَابَة لا يَجِدُون منها بُدًا .

وأَدْعَسَهُ الحَرُّ : قَتَلَه .

وقـــال أبو سَعيد : لَحْمٌ مُدْعَسٌ، إِذَا كَبَسْتَه بِالنَّارِ أَيْحَيَّتُ يَشْتَوُونَ .

والفَقيه أَبُو بَكْرِ بنُ دَعَّاسٍ ، كَشَرِ بنُ دَعَّاسٍ ، كَشَدَّاد : أَحَدُ الأُمَراء بزَبِيدَ ، وإلية نُسِبَت المَدْرَسَةُ بها .

### [ د ع ب س ]

(الدُّعْبُوسُ ، بالضَّمِّ ) ، أهملَه الجَوْهَرِيُّ وصاحِبُ اللِّسَانِ ، وأورده الصِاغَانِيُّ ، وعَزَاه في العُبَابِ لابن

عَبَّاد . قال : هــو (الأَحْمَقُ) . قُلْتُ : وكذَّلِكَ الدِّعْبَاسُ ، بالكَسْر .

ويَقُولون للحُمَّى: يادِعْبَاسَةُ .

والدَّعْبَسَةُ: البَحْثُ والتَّفْتَيِشُ، في لُغَةِ العامَّة .

### [ د ع ف س ]

(الدِّعْفِسُ، كَزِبْرِج، من الإبِلِ : التي تَنْتَظِرُ حتَّى تَشْرَبُ الإبِلُ، ثَمَّمَ تَشْرَبُ الإبِلُ، ثَمَّمَ تَشْرَب ما بَقِيى مِن سُوْرِهَا)، أَهْمَلَه الصاغانِيَّ ، في التَّكْمِلَة وصاحِبُ اللِّسَان. وعَزَاه في العُبَابِ لأَبِي عَمْرٍو.

# [ دعكس]\*

(الدَّعْكَسةُ: لَعِبُ للمَجُوسِيُسَمُّونَهُ الدَّسْتَبَنْدَ)، نقله الجَوْهَرِيُّ. وقد سَبق في الدَّالِ المُهْمَلَةِ. (يَدُورُونَ وقد أَخَذَ بعضُهُ مَ يَدَ بَعْضَ ، كَالرَّقْضِ. وقد دَعْكَسُوا وتَدَعْكَسُوا) ، قال الراجِزِ:

طَافُوا بِهِ مُعْتَكِسِينَ نُكَسَا (١) عَكْفَ المَجُوسِ يَلْعَبُونَ الدَّعْكَسَا (١)

[ دع م س ] (۱) [ دغ م س ] . (أَمْسُرُ مُدَعْمَسُس ومُدَغْمَسُس (۲) ومُدَغْمَسُس (۲) ومُدَهْمَسُس : مَسْتُورٌ) ، أَهمَلَه الجَوْهَرِيُّ ، ونَقَلَه أَبسو تُراب ، قال : سَمِعْتُ شَبَانَسةً يقسولُ ذٰلك .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليــه:

مُدَغْمَسُ : فاسِدٌ مَدْخُــولٌ ، عــن الهَجَرِيّ .

#### [ د ف ط س ] ه

( دَفْطَسَ الرَّجُلُ : ضَيَّعَ مالَهُ ) ، أهملَه الجَوْهَ رِيُّ والصَّاغَانِيُّ في التَّكْمِلَة ، وأوْرَدَهُ صاحِبُ اللِّسَانِ عن التَّكْمِلَة ، وأوْرَدَهُ صاحِبُ اللِّسَانِ عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ. وأَنْشَدَ :

قَدْ نَامَ عَنْهَا جَابِرٌ ودَفْطَسَا يَشْكُو عُرُوقَ خُصْيَتَيه ِ وَالنَّسَا<sup>(٤)</sup>

والمُرَادُ بالمالِ هنا : الإِبِلُ والنَّعَمُ

<sup>(</sup>١) اللمان . وفي العباب « ممتكف ين » ويأتى في مسادة « عكس » .

<sup>(</sup>١) في اللسان ( دغس ) « مدغيس » بالغين المعجمة .

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج « ومدغمش » و المثبت من القاموس .

<sup>(</sup>٣) زاد في العباب « ومُرَهُمْمَسٌ » .

<sup>(</sup>٤) اللان .

والشاء . ومثلُه في العُبَاب . وقالَ الأَزْهَرِيُّ : هـو بالذال المُعْجَمة (١) .

### [دفس] \*

(أَدْفَسَ الرَّجُلُ)، أَهملَه الجَوْهَرِيُّ. وقسال ابنُ الأَعْرَابِسِيِّ: أَى (اسْوَدَّ وَجُهُهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةً). قال الأَزْهَرِيُّ: لا أَحْفَظُ هٰذا الحَرْفَ لِغَيرِهِ . نَقَلَهُ الصَّاعَانِسِيُّ في العُبَابِ .

### [ دقطس]

( دَقُطَسَ الرَّجُلُ: ضَيَّع مالَه ) ، بالقاف . كذا في سائرِ النَّسَخ ، والصوابُ وهو تَصحيفُ « دَفُطَسَ » . والصوابُ عن ابنِ الأَعْرَابِي بالفَاء . كذا حَقَّقَه الأَزْهَرِيُّ ، ولِذَا لم يَذْكُرُه أَحدُ من الأَنْهَ ، ثم إيسرادُ هذا الحَرْف من الأَنْهَ ، ثم إيسرادُ هذا الحَرْف هنا في غيرِ مَحَلِّه ، والصوابُ ذكرُه بعد : دَقَسَ .

[ د ف ن س ] \*

(الدِّفْنِسُ، بالكسيرِ): المَـرْأَةُ

(الحَمْقَاءُ). وأَنشَدَ أَبُو عَمْـرِو بنُ العَلاءِ للفُنْدِ الزِّمَّانِــيِّ (١):

وَقَدُ أَخْتَلِسُ الضَّرْبَدِ الصَّرْبَدِ اللَّهُ الْمَلِي اللَّهُ الْمَلِي اللَّهُ الْمَلِي كَجَيْبِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّ

وقيل: الدُّفْنِسُ: الرَّعْنَاءُ البَّلْهَاءُ. وقال ابنُ دُرَيْد : همى البَلْهَاءُ: فلم يَزِدْ على ذٰلِك ، وأَنْشَدَ :

عَمِيمَةُ ضاحِي الجِسْمِ لِيْسَتْ بِعَثَّة وَلادفْنِسٍ يَطْبِي الْكِلاَبَ خِمَارُهَا (٢)

(و) قال ابسنُ دُرَيْد: الدِّفْنِسُ: (الأَحْمَدِةُ الدِّفْنِسُ: (الأَحْمَدِقُ الدَّنِدِيُّ ، (كالدِّفْنَاسِ) قال: الأُصُولِ: البَذِيُّ ، (كالدِّفْنَاسِ) قال: والفاءُ زائدةً .

(و) قال غيرُه : الدُّفْنِسُ : (الْمَرْأَةُ النَّقيلَةُ) .

(والمُدَفْنِسُس: الثَّقِيلُ الَّذِي لا يَبْرَحُ)، عن ابنِ عَبَّادٍ

<sup>(</sup>۱) عبارة الأزهري في التهذيب ۱۳ /۱۶۸ تشمر باختياره الدال المهملة .

<sup>(</sup>۱) الصحاح والعباب وينسب أيضاً لامرئ القيس بن عابس وانظر ديوان امرئ القيس / ٤٧٤

 <sup>(</sup>۲) فى اللسان هنا والأصل «بغثة . . حمارها » وانظر
 (عثت ) والحمهرة ١ / ٤٠ .

(و) قسال ابسنُ الأَعْسرابِسَيّ: (الدِّفْنَاسُ: البَخِيلُ)، وأَنشَدَ المُفَضَّلُ لعاصِم بنِ عمرو العَبْسِيِّ:

إِذَا الدِّعْرِمُ الدِّفْنَاسُ صَوَّى لِقَاحَهُ فإِنَّ لنا ذَوْدًا ضِخَامَ الْمَحَالِبِ لَهُنَّ فِصَالٌ لَوْ تَكَلَّمْنَ لاَشْتَكَتْ كُلَيْباً وقَالَتْ ليْتنَالِابْنِ غَالِبِ(١)

(و) قِيل: الدُّفْنَاسُ هِنا هو: (الرَّاعِلَى السَّكَسُلانُ) الذي (يَنَامُ ويَتْرُكُ إِبِلَه وَحْدَهَا تَرْعَلَى) ، كذا قالَهُ ابنُ الأَعْرَابِلَى، وأَنْشَدَ البَيْتَ .

[ دق دس]

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليــه هنا :

دَقَدُوسُ ، بفتح الدالِ والقافِ وضَم الواو: قَرْيَة بمضر من أعمال الشَّرْقِيَّة ، وقد وَرَدْتُهَا غيرَ مَسرَّة ، منها : عبد القادرِ بن محمَّدِ بنِ على الدَّقَدُوسِيُّ ، عُرِفَ بالمنهاجِيِّ ، مِمَّن سَمِع على السَّخاوِيّ . وتُوفِّي سنة ١٩٨ .

#### [ د ق ر س ]

(الدَّقارِيسُ)، هُـكذا في النَّسَخِ. وفي التَّكْمِلَة: الدَّقَارِسُ. وقد أَهمـله الجَوْهَرِيُّ، وصاحِبُ اللِّسَان. وعزاه في العُبَابِ لابنِ عَبَّادٍ: (الثَّعَالِبُ).

### [دق س] .

(دَقَسَ فِي البِلادِ) أَهْمَلُهُ الجَوْهَرِيُّ. وقالَ اللَّيْثُ: دَقَسَ فِي الأَرْضِ دَقْساً، و(دُقُوساً)، بالضَّمِّ: (أَوغَلَ فِيها)، وفي اللِّسَانِ: ذَهَبَ فَنَغَيَّبَ.

(و) دَقَسَ (الوَتِدُ فِي الأَرْضِسِ: مَضَى)، من ذَلِكَ . نقلَه ابنُ عَبَّاد .

(و) دَقَسَ (خَلْفَ العَدُّوُّ : حَمَلَ حَمْلَةً)، نَقَلَه الصَّاغَانِيُّ .

(و) دَقَسَ (البِنْرَ : مَلاَّهَا) .

وجَمَلُ مِدْقَسُ، كَمِنْبَرٍ: شَدِيــدُ دَفُوعٌ)، ولَــم يَخُصَّــه الصَّاغَانِــيُّ بالجَمَلِ (١)

 <sup>(</sup>۱) اللسان ، والعباب والتكملة ونسب فيهما إلى عاصم بن
 عمر وانظر مادة ( دعرم ) فقد نسب في التاج إلى عمر
 ابن عاصم والشاهد أيضا في مادة ( صوى ) .

<sup>(</sup>١) أَى التكملة لم يخصة . ولكن خصه في العباب .

(وإبِلُّ مَدَاقِيسُ)، من ذَلِك، وهي الَّتِــــى تَدُقُّ الْحَصَى.

(والدُّقْسَةُ ، بالضَّمِّ : حَسِبُّ كالْجَاوَرْسِ ) .

(و) قال ابنُ دُرَيْد : الدُّقْسَة : (دُوَيْبُ قُ ) صغيرة . (ويُفْتَ ع ، أو الصّوابُ بالفَتْ ع ) ، كذا هو بخط (۱) أبِسى سَهْل الهَرُوي . فَبُطا مُجَوَّداً .

(و) قال الأزْهَرِيُّ : قراتُ في نَسوادر الأَعْراب : (مَسا أَدْرِي أَيْنَ دَقَسَ بِسه )، ولا دَقَسَ بِسه )، ولا أَيْنَ (دُقِسَ بِسه )، ولا أَيْنَ طَهَسَ وطُهِسَ بِسه ، أَي أَيْسَنَ طَهَسَ وطُهِسَ بِسه ، أَي أَيْسَنَ (دُهَسِبَ به ).

(و) قَالَ اللَّيْتُ : الدَّقْسُ ليس بعَرَبِيٍّ ، ولكن (دَقْيُوسُ ، بالفَتْحِ) ، اسمُ (مَلِك) أَعْجَمِيٌّ (اتَّخَذَ مَسْجِدًا عَلَى أَصْحَابِ السَكَهْفِ) .

زادَ الصّاغَانِيُّ : (ودَقْيَانُوسُ) : اسمُ (ملِّك هَرَبُوا مِنْه) ، وقِصَّتُهم مَذْكُورَةً .

(۱) فى العباب « بخطتًى الأَرْزَنِسَــــَى وأبى سهل ... الخ » .

وقسال الصَّاغَانِسَيُّ : الدَّقْسُس: المَلِكُ .

وقال الأَزْهَـرِئُ (١) : الدَّقُوسُ ، كَصَبُور : الذِي يَسْتَقْدِمُ في الحُرُوبِ والغَمَرَاتُ ، كَالقَدُوس .

### [ دق م س] \*

(الدِّقَمْسُ، كَقِمَطْرٍ)، أَهْمَلَــه الجَوْهَـرِيُّ. وقالَ أَبِـو عَمْرٍو: هـو (الإِبْرَيْسَمُ ، كالْمِدَقْسِ) وهو مَقْلُوبُ منه ، وفي بعض النَّسَخ: كالدِّمَقْسِ. وكُلُّه صَحِيـحُ .

#### [دكس] .

(الدَّكْسُ: الحَثْوُ)، وقَد دَكَسَ الشَّىءَ دَكْسـاً، إذا حَنَــاهُ. قَالَـــهُ اللَّيْــثُ.

(و) السدَّكُس، (بالتَّحْسرِيكِ: تَرَاكُبُ الشَّيْءِ بَعْضِهِ عَلَسَى بَعْضٍ). وفي التَّكْمِلَةِ: في بَعْضٍ.

(و) الـــدُّكَاسُ، (كغُــــرَابِ)

 <sup>(</sup>١) لا يوجد في التهذيب المطبوع في المادتين ( دقس ،
 قدس) ، وليس في اللسان أيضا .

مَا يَغْشَى الإِنْسَانَ مِنَ (النَّعَاسِ) ويَتَرَاكَبُ عليه ، وأنشد ابنُ الأَعْرَابِيِّ:

كَأَنَّهُ مِن السَكَرَى السُّكَاسِ كَأَنَّهُ مِن السَّكَرَى السُّكَاسِ كَأَنَّى قَهْوَةٍ يُحَاسِي (١)

(والدَّوْكُسُ) ،كجَوْهَــرٍ: من أسماءِ الأَســد .

(و) الدُّوْكُسُ (مِنَ النَّعَمِ والشَّاء): العَـدَدُ (السكَثيـرُ ، كالدَّيْكَسِس، كضَيْغَم وقمَطْرٍ)، وبالوَجْهَيْنِ وُجِدَ الضَّبْطُ في نُسَخِ التَّهْذيبِ . يُقال : نعَسمٌ دَوْكُسٌ، وشَاءٌ دَوْكُسٌ، إذا كَثُرَتْ ، وأَنْشَدَ بعضُهُم :

مَنِ اتَّقَسَى الله فَلَمَّا يَيْسَأَسِ مِنْ عَكَرٍ دَثْرٍ وَشَاءٍ دَوْكَسِ<sup>(٢)</sup> (ولُمْعَةٌ دَوْكَسِس ودَوْكَسَـةُ: مُلْتَفَّةٌ)، عن ابنِ عَبّادٍ.

(والدِّيكُسَاءُ ، بكسرِ الدَّالِ وفَتْحِ السَّالِ النَّعَـمِ السَّالِ النَّعَـمِ السَّانِ : وَطْعَةُ عَظِيمَـةُ من النَّعَـمِ والغَنَمِ) ، قالَهُ اللَّيثُ ، وفي اللِّسَانِ : من الغَنَمِ والنَّعامِ .

(٢) اللسان والعباب والجمهرة ٣٦١/٣.

(والدَّاكِسُ) ، لُغَةً في (الكادِسِ: وهـو ما يُتَطَيَّرُ بـه مِن العُطَاسِ ونَحْوِه) ، كالقَعِيدِ وغيرِه . والدَّاكِسُ من الظِّباء: القَعِيدِ أَعْيرِه . والدَّاكِسُ من الظِّباء: القَعِيدِ أَعْيرِه .

(والدَّكِيسَةُ: الجَمَاعَةُ) مِن النَّاسِ، عن ابنِ عَبَّادٍ.

(وادَّكَسَتِ الأَرْضُ : أَظْهَـرَتْ نَبَاتَها)، وقالَ الصَّاغَانِـيُّ : وذٰلك فى أَوَّل نَبْتِهَـا، عن ابنِ عَبَّاد .

(والمُتَدَاكِسُ: الكَثِيرُ) من كَــلِّ شيْءٍ .

(و) المُتَدَاكِسُ : ( الشَّكِسُ مِن الرُّجَالِ)، كذا في العُبَــابِ .

[] ومَّا يُسْتَدْرَك عليـــه :

> [ د ك ر ن س ] [] وممَّــا يُسْتَدْرَك عليـــه :

دَكَرْنِيسُ (١) ، بفتـــ الدَّالِ

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والعباب ، والمقاييس ٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع التاج بياء بعد النون والصواب 🕳

والسكاف وكسر النُّون : قريسة بمِصْر من أعمال الدَّقَهْلِيَّة.

[دلس].

(الدَّلُسُ، بالتَّحْرِيكِ: الظُّلْمَةُ، كالدُّلْسَةِ، بالضَّمّ).

(و) الدَّلُسُ: (اخْتِلاطُ الظَّلامِ). ومنه قولهم: أَتَانَا دَلَسَ الظَّلاَمِ، وخَرَجَ في الدَّلَسِ والغَلَسِ.

(و) الدَّلَسُ: (النَّبْتُ يُورِقُ آخِرَ الصَّيْفِ).

(و) الدَّكُسُ (بَقَايَا النَّبْتِ) والبَقْلِ ، (ج أَدْلاسُ) ، قـال :

بَدَّلْتَنَا مِنْ قَهْوَس قِنْعَ اللَّهُ السَّا (۱) ذَا صَهَوَات يَرْتَعُ الأَدْلاَسَا (۱)

ويقال: إِنَّ الأَّدْلاسَ مِن الرِّبَـبِ، وهو ضَرْبٌ مِنَ النَّبْتِ. وفى المُحْكَمِ: وأَدْلاسُ الأَرْضِ: بقَايَا عُشْبِها.

(وأَدْلُسْنَا: وقَعْنَا فِيهَا)، أَى فَى الأَدْلَاسِ. وفي النَّكُمِلَة: أَى وقَعْنَا الأَدْلَاسِ. بالنَّبَاتِ الذِي يُورِقُ فِي آخِرِ الصَّيْفِ.

(و) أَدْلَسَت ( الأَرْضُس ) ، إذا (اخْضَرَّتْ بِهَا) ، أَى بِالأَدْلاسِ .

(و) قالَ الأَزْهَارِيُّ : سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ لِأَمْرِيُّ قُورِفَ بِسُوءٍ فَعُدَّ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ لِأَمْرِيُّ قُولًا (دَلْسٌ) ، فيه وَلْسٌ وَلا (دَلْسٌ) ، أى مَالِى فيه خِيَانَةٌ ولا (خَدِيعةٌ) .

(والتَّدْلِيسُ) في البَيْسِعِ: (كِتْمَانُ عَيْبِ السُّلْعَةِ عن المُشْتَرِي).

قال الأَزْهَـرِئُ : (ومنه) أَخِـذَ (التَّدْلِيسُ فى الإِسْناد) ، وهومَجازُ (وهو أَنْ يُحَدِّثَ عن الشَّيْخِ الأَكْبَرِ ، ولَعَلَّهُ ما رآه ، وإنَّمَا سَمِعَه مَمَّن هُو دُونَه أَو مَمَّنْ سَمِعَه مِنْه ، ونحوُ ذٰلِك) ، ونَصُّ الأَزْهَرِئِ (١) : وقد كانَ رآه إلاّ أَنّـهُ اللَّازْهَرِئِ (١) : وقد كانَ رآه إلاّ أَنّـهُ

 <sup>«</sup> دكرنس » بدون الياءكما في التحفة السنية لابن الجيمان / ٣٥ و المعروف الأن فيها كسر الدال و الكاف والنون و سكون الراء .

<sup>(</sup>١) اللسان ، والعباب وفيه : « بَدَّ لُنَيَّنَا ..» .

<sup>(</sup>۱) نَصَ الأزهري في التّهنّذيب المطبوع (۱) نَصَ الأزهري في التّهنّذيب المطبوع (۱۲ / ۳۹۲ : « وقد كان قدّ رآه ، وإنما سمعه منه » . وفي العباب عنه « ممن دونه .. » والمذكور لفظه في اللسان .

سَمِع ما أَسْنَدَه إليه من غيره من دُونِه .

وفي الأساس: المُدَلِّسُ في الحَدِيثِ : مَن لا يَذْكُرُ في حَدِيثِه مَنْ سَمِعَه مَنْ سَمِعَه منه ، ويَذْكُر الأَعْلَى مُوهِماً أَنَّه سَمِعَه منه ، وهو غيرُ مَقْبُول . (و) قَدْ منه خَمَاعَةً من الثَّقَاتِ ) حتَّى قالَ بعضُهم:

دلَّسَ لِلناسِ أَحادِيثُهِ مِ دَلَّسَ لِلناسِ أَحادِيثُهِ مِ وَاللهِ لاَ يَقْبِ لُ تَدْلِيسَ (١) (والتَّدَلُّسُ: التَّكَتُّمُ).

(و) التَّدَلُّسُ: (أَخْذُ الطَّعَامِ قَلِيلاً قَلِيلاً). وقد تَدَلَّسَهُ. وليسَ فى التَّكْمِلَة تَكْرارُ(٢)، قَلِيلاً. (و) التَّدَلُّسُ: (لَحْسُ المالِ الشَّيْءَ القَلِيلَ فى المَرْتَعِ)، عن ابنِ عَبَّاد. (وادْلاسَّت الأَرْضُ: أَصابَ المالُ المَّالِيَ المالُ منْهَا) شَيْئاً، كاذْلَسَّتِ الْأَلِسَاساً.

(و) يُقَال: فُللانٌ (لايُدَالِسُ)، ولا يُخُونُ) ولا يُخُونُ )

ولا يُوَارِبُ . وفي اللَّسَان : أَى لايُخَادِعُ ولا يَغْدِرُ . وهدو لا يُدَالِسُك : لا يُخَادِعُكَ ولا يُخْفِي عليكَ الشَّيْءَ ، فكأنَّهُ يَأْتِيسكَ به في الظَّلام (١) . وقد دَالَسَ مُدَالَسَةً ودِلاَساً .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليه :

التَّدْليسُ: عَدَمُ تَبيِينِ العَيْبِ، ولا يُخَصُّ بِهِ البَيْمُ .

وانْدَلَسَ الشَّىءُ، إذا خَفِسى . ودَلَسْتُه فَتَدَلَّسَ ، وتَدَلَّسْتُه

والدُّوْلَسِيُّ: الذَّرِيعَةُ المُدَلِّسَةُ (٢) ومنه حَدِيتُ سَعِيدِ بنِ المُسَيِّب: «رَحِمَ اللهُ عُمَرَ ، لَوْ لَمْ يَنْهَ عَسنِ المُتْعَة لاَتَّخَذَها النَّاسُ دَوْلَسِيًّا » أَى ذَريعَة للزِّنَا .

وتَدَلَّسَ: وَقَعَ بِالأَدْلاسِ .

ودَلَّسَتِ الإِبِلُ : اتَّبَعَتِ الأَّذُلاسَ وأَذْلَسَ النَّصِيُّ : ظَهَرَ واخْضَرَّ .

<sup>(</sup>١) العباب وفيه « أحمَّاديشُهُ ُ ».

<sup>(</sup>٢) التكرار هو في العباب.

 <sup>(</sup>١) وكذا في اللسان و لعلها « فكأنه لا يأتيك » .

 <sup>(</sup>٢) في اللسان والمند لسمة » والمثبت من العباب .

والدَّلَسُ: أَرْضُ أَنْبَتَتْ بعدما أَمْحَلَتْ (١).

والأندلش، بضم (٢) الهَمْزَة والدّال والسلام: إقْلِم عَظِم بالمَعْرِب. والسلام : إقْلِم عَظِم بالمَعْرِب. هنا ذكرَهُ الصّاغَانِي وصاحِبُ اللّسان، واسْتَدْرَكَهُ شيخُنَا في الأَلف، والأَلف زائدة كالنّبون، فحقه أن يُذكر هنا، والمُصنّف أغفل عنه يُذكر هنا، والمُصنّف أغفل عنه تقصيرًا، مع أنه يستطرد جُمْلة مِن قُرَاه وحُصُونه ومَعَاقِله ومَواضعه.

وفى اللِّسَان : وأَنْدُلُسُ : جَزِيرَةُ مَعروفَةٌ ، وَزُنُهَا أَنْفُعُلُ ، وإِن كَانَ هَذَا مِمَّا لا نَظِيرَ له ، وذَلِكَ أَنَّ النَّونَ لا مَحَالَةَ زَائِدَةٌ ، لأَنَّهُ ليسَ فى ذَوَاتِ الخَمْسَة شَيْءٌ على فَعْلُلُلٍ فتكونُ النونُ النونُ فيه أَصْلاً ؛ لُوقُوعِهَا مع العَيْنِ ، وإذا فيب أَنْ النَّونَ زَائِدَةٌ فقد بَرَدَ (٤) فى فَبَتَ أَنَّ النَّونَ زَائِدَةٌ فقد بَرَدَ (٤) فى أَنْدُلُس شَلائَةُ أَحْرَفِ أَصُول ، وفى أول ، وهى الدّالُ واللّامُ والسّين ، وفى أول

السكلام هَمْزةُ ، ومَتَى وَقَعَ ذَلِكَ حَكَمْتَ بَسكونِ الهمسزةِ زائسدةً ، ولا تسكونُ النسونُ أَصْلاً والهَمْزةُ ولا تسكونُ النسونُ أَصْلاً والهَمْزةُ زائدة ؛ لأنَّ ذَواتِ الأَرْبَعَةِ لا تَلْحَقُهَا الزَّوائِدُ مِنْ أَوائلِهَا إِلاَّ في الأَسْمَاءِ الزَّوائِدُ مِنْ أَوائلِهَا إِلاَّ في الأَسْمَاءِ الجارِيةِ عسلى أَفْعَالِهَا نحو: مُدَحْرِج الجارِيةِ عسلى أَفْعَالِهَا نحو: مُدَحْرِج وبابِه ، فقسد وَجَبَ إِذًا أَنَّ النَّونَ والهمسزة زائدتان ، وأَنَّ الكَلمَة على والهمسزة زائدتان ، وأَنَّ الكَلمَة على

وإِنَّمَا أَطَلْتُ فيه الحَلامَ؛ لأَنَّهُم اخْتَلَفُوا في وَزْنِه، واشْتَبَه الحَالَمُ الْحَالُ عليهِم، فبَيَّنْتُ ما يَتَعَلَّقُ بِه ليستَفيد المُتَأَمِّلُ. والله أعلم.

وَزْنَ ِ أَنْفُعُــلِ ، وإن كانَ هٰــِذا مِثَالاً

لا نَظيرَ له .

### [د ل ع س] \*

(الدَّلعس، كَجَعْفَرٍ، وحِضَجْرٍ، وفِرْدَوْسٍ، وبِرْطِيلٍ، وقِرْطَاسٍ، وعُلابِطٍ)، سِتُ لُغَاتٍ، وهي (الضَّخْمةُ من النُّوقِ في اسْتِرْخاءٍ)، وكذَلكَ الْبَلْعَسُ والدَّلْعَكُ.

<sup>(</sup>١) في اللسان أكلت .

 <sup>(</sup>۲) المعروف فتح الهمزة ، و انظر معجم البلدان «أندلس» .

 <sup>(</sup>٣) فى مطبوع التاج « فعلل » و المثبت من اللـان

<sup>(</sup>٤) ای ثبت

<sup>(</sup>و) الدُّلَعــوشُ ، (كفِـــرْدُوْسٍ ،

وحَلَزُون : المررَأَةُ الجَرِيئَةُ على أَمْرِها العَصِيَّةُ على أَمْرِها العَصِيَّةُ لَأَهْلِهَا)، قاله الأَزْهَرِيُّ، عن اللَّيْث .

(و) قالَ ابنُ سيدة والأَزْهَرِيُّ: الدلعوسُ: (المَرْأَةُ والنَّاقَةُ الجَرِيئَةُ باللَّيْلِ الدَّائِبَةُ الدُّلْجَةِ النَّشِزَةُ). وضَبَطَه الأُمَوِيُّ كَسَفَرْجَلٍ ، ولم يَذْكُر النَّشِزَة.

(و) يُقَال : (جَمَلٌ دِلْعَاسُ ودُلاَعِسٌ) ، أَى (ذَلُكَ ولُكَاسُ ودُلاَعِسٌ) ، أَى (ذَلُكَ دِلْعَسٌ ، أَى الكَسْرِ ، ودِلْعَوْسٌ ، كَبِرْ ذَوْنٍ .

## [دلم س] \*

(الدُّلْمِسُ، كُعُلَبِطِ)، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ. وقال ابنُ عَبُّاد: هـو (الدَّاهِبَةُ، كالدِّلْمِسِ، بالكَسْرِ) وهـكذا ضبَطَهُ ابنُ فارِسٍ قـال: وهـكذا ضبَطَهُ ابنُ فارِسٍ قـال: وهـي مَنْحُوتَةٌ من كَلِمَتَيْنِ، مِنْ دَلَسِ الظُّلْمَة، ومِنْ دَمَسَ، إذا أَتَـي في الظُّلْمَة. (و) في التَّكْمِلَة واللِّسَانِ، الظُّلْمَة. (و) في التَّكْمِلَة واللِّسَانِ، عن ابنِ دُرَيْد: الدَّلْمِسُ: (الشَّدِيكُ الظَّلْمَة، كالدَّلْمِسِ، فيهِمَـا)، الظَّلْمَة، كالدَّلْمِسِ، فيهِمَـا)، الظَّلْمَة، كالدَّلْمِسِ، فيهِمَـا)،

الأَخِيرِ فِي الدَّاهِية ، عن ابنِ عَبَّاد ، يقال : لَيْلُ دُلاَمِسٌ ، أَى مُظْلِمٌ .

(و) دَلْمَسُ، (كَجَعْفَرِ: اسْمُ)، عن ابنِ دُرَيْد . (و) قال ابنُ دُرَيْد أَيْد أَيْف أَيْفُ أَيْف أَ

### [ د ل هم س ] »

(الدَّلَهْمَسُ، كَسَفَرْجَلٍ: الجَرِيُّ المَاضِي) على اللَّيْلِ. (و) هـو مِسن أَسْمَاءِ (الأَسَدِ)، قَـالَ أَبُو عُبَيْـدٍ: شُمِّيَ الأَسَدُ بِذَلك لقُوَّتِه وجَـرَاءَتِه. ولم يُفْصِحْ عن صَحِيـحِ اشْتِقَاقِه. قال الشّاعـرُ:

« وَأَسَدُّ فِسِي غِيلِهِ دَلَهْمَسُ (١) «

وقيل: هو الأَسَدُ الذي لايَهُولُه شيءٌ ليسلاً ولا نَهارًا.

(و) الدُّلَهُمَسُ: (الأَمْــرُ المُغَمَّضُ

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح .

الغَيْرُ المُبَيَّنِ)، عن ابنِ عَبَّاد .

(و) الدَّلَهُمَّسُ: (مِن اللَّيَالِيَ : الشَّدِيدةُ الظُّلْمَةِ)، عن ابنِ عَبَّادٍ. قال الكُمَيْتُ :

إِلَيْكَ فِي الْحِنْدِسِ الدَّلَهُمَسَةِ الطَّا مِسِ مِشْلِ الكَوَاكِبِ الثَّقُبِ (۱) مِسِ مِشْلِ الكَوَاكِبِ الثَّقُبِ (۱) (و) الدَّلَهُمَسُ: (الرَّجُلُ الجَلِلْهُ الضَّخْم) الشُّجَاعُ، لجراءتِهِ وقُوَّتِه.

وقال ابنُ فارس: هـو مَنْحوتُ من كلمتيْن ، مِنْ : دَلَسَ ، ومِنْ : هَمَسَ ، فدلس : أَتَسَى في الظَّلَام ، وهَمَسَ : كأَنَّه غَمَسَ نَفْسَه فيه وفي كلِّ ما يريده . يقال : أَسَدُهُمُوسٌ .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليه :

ظُلْمَةٌ دَلَهْمَسَةٌ ، أَى هائلَةٌ .

[دمس] ...

(دَمَسَ الظَّلامُ يَدْمِسُ)، بالكَسْرِ، (ويَـــدْمُسُ)، بالضَّمِّ، (دُمُوســاً)، كَقُعُودٍ: (اشْتَدَّ).

(ولَيْلُ دَامِسٌ)، إِذَا أَظْلَمَ. وقيل: اشْتَدُّ . وقيل ويَدْمُسُ يَدْمِسُ ويَدْمُسُ دَمْسًا ودُمُوسًا . وقيل : إِذَا اخْتَلَطَ ظَلاَمُه .

(و) لَيْسَلُّ (أَذْمُسُوسُ)، بِالضَّمِّ: (مُظْلِمٌ)، ومنه سَمَّى شَيْخُ مَشَايِخِنا الْإِمامُ المُحَدِّثُ اللَّغُوِيُّ أَحْمَدُ بِن عبدِ العَزِيسِزِ الهِلالِيُّ كتبابه: إضاءة الأَذْمُوسِ في شَرْح مُصْطَلَحَاتِ القَامُوسِ.

(ودَمَسَهُ في الأَرْضِ) يَدْمسُه ويَدْمُسُهُ دَمْسُهُ ويَدْمُسُهُ دَمْسًا: (دَفَنَهُ) وخَبَّأَه . زادَ أَبُو زَيْد : (حَيًّا كَانَ أَو مَيِّتاً)، وقال أَبو عَمْرُو : دَمَسَهُ دَمْسًا، إذا غَطَّاه، (كَدَمَّسَهُ) تَدْميسًا .

(و) قسال أبسو عَمْسرِو: دَمَسَ (المَوْضِعُ) ودَسَمَ وسَمَسدَ ، إذا (دَرَسَ).

(و) قال ابنُ عَبَّاد : دَمَسَ (بَيْنَهُمْ)، إذا (أَصْلَحَ)، كُدَسَمَ

(و) دَمَسَ (عَلَىَّ الخَبَرَ) دَمْســـاً : (كَتَـمَه) الْبَـَّةَ .

<sup>(</sup>١) اللمان، والعساب.

(و) دَمَسَ (المَـــرُأَةَ) دَمُســـاً: (جامَعَها)، كدَسَمَها، عن كُراعٍ

(و) دَمَسَ (الإِهَابَ) دَمْسًا: (غَطَّاه لِيُمَرِّطَ شَعْرَهُ، وهو دَمُوسٌ)، كَصَبُورٍ، (ج دُمُسٌ)، وكذلك إِهَابٌ غَمُولٌ، والجَمْعُ: غُمُلٌ، وبالوَجْهَيْنِ رُوِى قولُ الكَمَيْتِ عِدَحُ مُسْلِمَ بنَ هِشَامٍ:

لَقَدْ طَالَ مَا \_ يَا آلَ مَرْوَانَ \_ أُلْتُمُ بِلاَ دَمَسٍ أَمْرَ العُرَيبِ ولاغَمَلْ (١)

(و) في صِفَة الدَّجَال : «كَأَنَّما خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ » . قالَ بعضُهم : (البِدَيْمَاسُ) ، بالفَتْح (ويُكْسَرُ) ، هو (البَكِنُّ) ، أرادَ أَنَّه كان مُخَدَّرًا لم يَرَ شَمْسًا ولا ريحاً .

(و) قِيلَ: هو (السَّرَبُ) المُظْلِمُ. (و) قَيلَ: هو الحَدِيثِ مُفَسَّرًا أَنه (الحَمَّامُ)، قال شيخُناً: وزعم جَماعةً أنَّه بلُغَة الحَبَشَة. وفي الرَّوْض

الأنسف: أنسه من الدَّمْس، وهو التَّغْطِية ، وقالوا: ياوَّه بَدَلُّ عن المِيم ، وأَصْلَهُ ، دِمَّاسٌ ، كما قالُوا في وأَصْلَهُ ، دِمَّاسٌ ، كما قالُوا في دِينَامِيسُ ) إِن دِينَامِيسُ ) إِن فَتَحْتُ الدَّالَ ، مِثْل شَيْطَان وشَياطينَ وشَياطينَ (ودَمَامِيسُ) إِن كَسَرْتَهَا ، مِثْل قيراً طور وقراريط ، وسُمِّى بذلك لظلَّمَتِه .

(وانْدَمَسَ) الرَّجُلُ: (دَخَلَ فيه)، أَى الــِدَّيْماس.

(و) اللَّيْمَاسُ: (سِجْنُ للحَجَّاجِ) ابن يُوسُفُ الثَّقَفِيَّ، سُمِّيَ بَهُ (لظُّلْمَتِه)، على التَّشْبِيه.

(والدَّمْسُ)، بالفَتْح: (الشَّخْصُ)، عن ابنِ عَبَّادٍ. (وبالتَّحْريك: مَا غُطِّيَ، كالدَّمِيسِ)، كأَمِيرٍ

(والدَّامُوسُ: القُتْرَةُ) ، كالنَّامُوسِ.

(و) الدِّمَــاسُ (كَكِتَــابِ : كُلُّ ما غَطَّاكَ) من شيْءٍ ووَاراكَ .

(والدُّودَمِسُ، بالضَّمِّ: حَيَّةٌ)، قاله أبو عَمْرٍو. وقال اللَّيثُ: ضَرْبٌ مِن الحَيَّاتِ (مُحْسرَنْفِشَةُ الغَلاصِيمِ)،

 <sup>(</sup>۱) اللسان، والتكملة والعباب وضبط «العريب » وتسكين القافية منهما . وفي اللسان بتسكين ميم غمل وجر القافية وفيه «أمر القريب » وفي التهذيب ۲۲/۳۷ . أمر الغريب .

يُقَالَ: إِنَّهَا (تَنْفُسخُ) إِنَفْخاً (فَتُحْرِقُ ما أَصَابَتْ. ج الدُّودَمِسَاتُ (١) والدَّوَامِيسُ).

(و) رَوَى أَبِو تُرَابِ لأَى (٢) مَالِك : (المُسدَمَّسُ، كَمُعَظَّم)، مالِك : (المُسدَمَّسُ، كَمُعَظَّم )، وقَد و(المُدنَّسُ)، بمَعْنَى وَاحِد ، وقد دَمَّسَ ودَنَّسَ . (وتَسدَمَّسَتِ المرأَةُ بسكذا) بمَعْنَى : (تَلطَّخَتُ).

(والمُدَامَسَةُ: المُوَارَاةُ) ، وقددامَسَهُ.

(ودُومِيسُ ، بالضَّمِّ : ناحِبَــةُ بِأَرَّانَ) ، بَيْنَ بَرْذَعَةَ ودَبِيــلَ .

(و) مِن المَجازِ: يُقَـال (جاءَنَا بأُمُورٍ دُمْس، بالضَّمِّ)، أَى (عِظَامٍ)، كأَنَّهُ جَمْعُ دامِس، مِثْل: بازِل وبُزْل.

[] ومِمَّا يُسْتَدُرَكُ عليــه:

أَدْمَسَ اللَّيْلُ . مثل دَمَس . ذَكَرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ وصاحِبُ اللَّسَانِ .

ودَمُّسَ الخَمْرَ تَدْمِيساً: أَغْلَقَ عليها دَنَّها.

ضم الدال الأولى من العباب.

وقال أبو مالك : المُدَمَّسُ، كَمُعَظَّم : الذِي عَلَيْهِ وَضَرُ العَسَل ِ. وبعد فَسَّر قولَ الشَّاعِير :

إذا ذُوْتَ فَاهَا قُلْتَ عِلْقٌ مُدَمَّسُ أَرِيدَ بِهِ قَيْلٌ فَغُودِرَ فِي سَأْبِ (١) وأَنْكَرَ قُولًا أَبِسِي زَيْدٍ إِنَّهُ المُغَطَّى.

وأَدْمَسَه إِدْمَاساً: مثل دَمَّسَه تَدْمِيساً، نَقَلَه الصّاغانِـيُّ .

وَدَمِسَتْ يَدُه ، كَفَــرِحَ : تَلَطَّخَتْ قَذَر .

وقال أبو زيد: يُقال: أَتَانِي حَيْثُ وَارَى دَمْسًا، وذَلك حَيْثُ وَارَى دَمْسً (٣) دَمْسًا، وذَلك حِينَ يُظْلِمُ أَوَّلُ اللَّيْلِ شيئًا، ومثلُه: أَتَانِي حِينَ تقولُ: أَخُروكُ أَمْ الذِّنْبُ .

والدِّمَاسُ ، بالكَسْرِ : كِسَاءٌ يُطْرَحُ عَلَى السَرِّقِ .

<sup>(</sup>٢) فى مطبوع التاج « لابن » . والمثبت من اللمان متفقا مع العباب وسيأتى نظيره بعد سطور .

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح والعباب والتكملة والحمهرة ٢/٥/٢ ومادة (سأب)

<sup>(</sup>٢) ضبطه في اللسان عنه « دَمَسَ" »، والمثبت ضبط العباب ، وكلاهما بضبط القلم .

والبِدَّيماسُ: القَبْسِرُ. ومنه قولُهم: وقَعَ في البِدَّيمَاسِ. نقلَه الزَّمَخْشَرِيُّ.

والمُدَمَّ سُ ، كَمُعَظَّم ومُحَدِّث : السَّجْنُ .

ودَمْسِيسُ، بالفَتْح: قريةٌ بمِصْرَ، من أَعْمَالُ قُوِيْسنا، منها الشَّمْسُ محمَّد بن محمَّد بن محمَّد ابن محمَّد ابن أَحْمَدَ الدَّمْسِيسِيُّ، وَالدُ يَحْيَى، وابنُ أَحْمَدَ الدَّمْسِيسِيُّ، وَالدُ يَحْيَى، وابنُ أَحْمَدَ الدَّمْسِيسِيُّ.

ودِمِسُوية ، بكسر الدال والميم (١): قَرْيَتَانَ بمِصْرَ ، إِحْدَاهُمَا في جــزيرة بنيى نَصْر ، والثانية بالبُحيرة.

ومُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ حَبِيسبِ الشَّمْسِيُّ الغانِمِيُّ ، يُعْرَفُ الشَّمْسِيُّ ، يُعْرَفُ بابنِ دامِس ، سَمِع علَى أَبِي الخَيْر العَلائسيُّ ، وغيره .

(۱) كذا فى التاج . وفي ابسن الجيعان ۱۱۶ و۱۲۷ وضبطه بالقلم « دَمْشُويه » وأخره هاء : وسمى التى في جزيرة بنى نصر « دَمْشُسُوية البغال » والنى فى البحيرة « دَمْشُويه » غير مضافة وذكر أيضاً » دُمَيْسناً » قرية بالبحيرة .

# [دم ح س] \*

(الدُّمَاحِسُ ، كَعُلابِـط ) ، أَهْمَلهُ الجَّوْهَرِيُّ . وقالَ ابنُ خَالَوَّيْهِ : هــو (الأَّسَدُ) .

(و) قبال اللَّيْتُ : السَّمْحُسُ، و (اندُّمْحُسُ، و (اندُّمْحُسِیُّ، بالضَّمِّ : الأَّسْوَدُ مِن الرِّجالِ) ، كالسَدُّحْمُسُ<sup>(۱)</sup> . (و) قال ابنُ عَبَّاد : الدُّمْحُسِیُّ من الرِّجَال : قال ابنُ عَبَّاد : الدُّمْحُسِیُّ من الرِّجَال : (السَّمِینُ الشَّدِیدُ) مَعَ غِلَظٍ وسَوادٍ .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليه :

الدُّمْحُسُ والدُّمَاحِسُ : الغَلِيظُ ، عن اللَّيْث .

وقدالَ ابنُ دُرَيْدِ: الدُّمَاحِسُ: السُّمَاحِسُ: السُّمَاخِسُ: السُّمَاخِسُ: السُّمَانِيُّ ، وصاحبُ اللِّسَانِ.

# [دمقس] \*

(الدِّمَقْسُ، كهِزَبْرِ: الإِبْرَيْسَمُ، أَو القَزُّ)، وقد سَبَق في قَزَز أَنَّ القَدَّ هــو الإِبْرَيْسَمُ، وهنا غايَرَ بينَهُمَا.

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج «كالدمحممى » والصواب من اللسان،
 ومما سبق فى دحمس .

وجَعَلَه الجَوْهَرِئُ نوعاً منه. قاله شيخُنا، (أو الدِّيباجُ، أو الحَتَّانُ)، قالَه أَبُو عُبَيْدَة (١) (كالدِّمْقَاسِ) والدِّقَمْسِ والمدَّقْسِ مَقْلُوبٌ. قال امْرُو القَيْسِ:

\* وشَخْم كَهُدَّابِ الدِّمَقْسِ المُفَتَّلِ (٢) . (وثَوْبٌ مُدَمْقَسُ : مَنْسُو جُ بـه). ودِمَقْسُ : قريةٌ بمِصْرَ من لغَرْبِيَّةِ. [ دم ن س ]

(الدُّمَانِسُ، كَعُلابِطِ)، أَهملَه الجَوْهَرِيُّ وصاحِبُ اللِّسَان، وأَوْرَدَه الصاغانِيُّ في «دَمَسَ». وهسو: (د، بمضر).

(و) دُمَانِسُ: (ة بِتَفْلِيسَ)، نقلَهُ الصَّاغانِيُّ .

[د ن ح س]، [د ن خ س] \* (الدَّنْحُسُ، كَجَعْفَرٍ)، والحـاءُ مُهْمَلَة . أَهملَه الجَوْهَرِيُّ والصَّاغَانِـيُّ

فى التَّكْمِلَة ، وأورده صاحبُ اللِّسَان ، ولي النَّسَان ، ولي كن ضَبَطَه بالخاء المُعْجَمَة (١) ، وقال : هو (الشَّدِيدُ اللَّحْمِ الجَسِيمُ) وعَزاهُ الصَّاعَانِي فَى العُبابِ إلى ابن فارس . والخاءُ مُعْجَمَةٌ عنده ، وضَبَطَه بعضُ الأُصُول «اللَّحِمُ » ككتِف . بعضُ الأُصُول «اللَّحِمُ » ككتِف .

#### [دنس] \*

(الدَّنَسُ، مُحَرَّكَةً: الوَسَخُ)، يُقَال: (دَنِسَ الثَّوْبُ والْعِرْضُ، (٢) كَفَرِحَ، دَنَساً ودَنَاسَةً، فهو دَنِسُ: اتَّسَخَ)، وكذلك التَّدَنُّسُ، واستعمالُه في العِرْضَ مَجازٌ، وكذلك في الخُلُقِ. (وقَوْمُ أَذْنَاسُ ومَدَانِيسُ). قال جَرير:

والتَّيْمُ أَلْأَمُ مَنْ يَمْشِي وأَلْأَمُهُ مَ وَالتَّيْمُ أَلْأَمُهُ مَنْ يَمْشِي وأَلْأَمُهُ مَ وَالتَّيْسِ (٣)

(و) مِنْ ذٰلِك: (دَنَّسَ ثُوْبَه وعِرْضَه تَدْنِيساً: فَعَلَ به ما يَشِينُه)، وهـــو

<sup>(</sup>١) في اللَّمَانُ : أبو عبيد .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۱۱ والسان والعباب، وصدره: « فظکل العـدارک یـوتـمـین بـلحـمـها ه

<sup>(</sup>١) وهوفي المقاييس ٢ /٣٣٩ والعباب أيضا بالخاء المعجمة.

<sup>(</sup>٢) فى بعض نسخ القاموس زيادة (والحُمُلُق) بعد والعرض» ونبه على ذلك بهاش مطبوع التاج.

 <sup>(</sup>٣) ق مطبوع التاج «أولاد رهل » والمثبـــت من ديوانه
 ٣٢٥ والعباب .

مَجَازٌ . ورَجُلٌ دَنِسُ المُروَةِ . ودَنَسُهُ : سُوءُ خُلُقِه ، وكذا رَجُلٌ دَنِسُ الجَيْبِ والأَرْدانِ ، وهو يَتَصَوَّن مِن الأَدْناسِ والمَدَانِسِ .

#### [دنفس] \*

(الدِّنْفَاسُ) ، بالكَسْرِ ، أَهمَلَه الجَوْهَـرِيُّ . وهو (كالدُّفْنَـاسِ زِنَـةً ومَعْنَى) ، عـنِ ابنِ الأَعْرَابِـيِّ ، وهـو الرَّعِـي السَّلانُ .

(و) قــال ابنُ دُرَيْد : الدُّفَانِسُ ، (كُعُلابِط : السَّيِّــيُّ الخُّلُقِ) ، وعَزاه في العُبابِ إلى ابنِ الأَعْرَابِــيِّ .

(و) قال غَيْرُه : (الدِّنْفِسُ ، بالكَسْرِ : الحَمْقَاءُ) ، كالدِّفْنِسِ .

#### [دنقس] \*

(الدَّنْقَسَةُ: الإِفْسَادُ بَيْنَ القَوْمِ)، رَوَاه الأُمُوِيُّ هٰكُذَا بِالقَافِ والسِّينِ، وقال: المُدَنْقِسُ: المُفْسِدُ، وكذَٰلِكَ رَوَاه أَبُو عُبَيْد، ورواه سَلَمَةُ عنِ الفَرَّاءِ بالفاءِ والشينِ، وكذلك قالَه شَمِرُ، وقالَ الأَزْهَرِيُّ: والصوابُ عندي

بالقافِ والشِّينِ ، وهُكذا رواه أَبو بَكْرٍ. (و) قال اللَّيث : الدَّنْقَسَةُ : (تَطَأْطُؤُ الـرَّأْسِ ذُلاً . و) خَفْضُ للبَصَــرِ (خُضُــوعاً) ، وأَنْشَدَ :

« إِذَا رَآنِي مِنْ بَعِيدٍ دَنْقَسَا (١) «

(و) قال أبو عُبَيْد في باب العَيْن : الدَّنْقَسَةُ : (النَّظُرُ بِكُسْرِ العَيْنِ) ، وقال شَمِرٌ : إِنَّمَا هو بالفَاءِ والشِينِ ، كما سَيَأْتِي .

#### [دنكس] \*

(دَنْكَسَ)، بالنَّون، أَهْمَلَهُ فَ الْجَوْهَرِيُّ، وأُوردَه الصَّاغَانِيُّ فَ الْجَوْهَرِيُّ، وأُوردَه الصَّاغَانِيُّ فَ «دكس» إلا أنَّه بالتَّحْتِيَّة بدلَ النُّونِ، وَأَوْردَه صاحِبُ اللسَان أَيْضاً فَى «دكس» إلا أنّه ضَبَطَهُ (٢) بالنون في «دكس» إلا أنّه ضَبَطَهُ (٢) بالنون كما للمُصَنِّف، وقال: دَنْكَسَ الرَّجُلُ كَما للمُصَنِّف، وقال: دَنْكَسَ الرَّجُلُ (في بَيْتِه)، إذا (اخْتَفَى ولم يَبْرُزْ لحاجَة القَوْم، وهُو عَيْبٌ) عندَهُم. لحاجَة القَوْم، وهُو عَيْبٌ) عندَهُم. هٰكذا ذَكُورُوه، ومِثْلُه في العُباب.

<sup>(</sup>١) اللسان والعباب والتكملة .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  الذى فى اللسان : (  $(\Upsilon)$  هو  $(\Upsilon)$  ديكس  $(\Upsilon)$  باليساه التحتية ، ولم يقيده بالعبارة .

### [دوس] =

(الدَّوْسُ: الوَطْءُ بِالرِّجْلِ، كَالدِّياسِ والدِّيَاسَةِ)، بكسْرِهما . وقد دَاسَـهُ برِجْلِه يَدُوسُه دَوْساً ودِيَاساً ودياسَةً: وَطِئْهُ . ويُقَال: نَزَلَ العَـدُوُّ بِبنِـى فُلاَن فَجَاسَهُمْ وحَاسَهُمْ وداسَهُمْ ، إِذا قَتَلَهم وتخَلَّلَ دِيَارَهم وعَاثَ فِيهم .

(و) مِن المَجَازِ: الَّهُوسُ: (الجِمَاعُ بِمُبَالَغَةٍ)، وقد داسَهَا دَوْساً، إِذَا عَلاَهَا وبالَخِ في وَطْئِهَا. قال:

قَامَتْ تُنَادِی عَامِرًا فَأَشْهَدَا وَكَانَ قِدْماً نَاخِباً جَلَنْدَا فَكَانَ قِدْماً نَاخِباً جَلَنْدَا فَدَا فَدَا فَدَاسَهَا لَيْلَتَهُ حَتَّى اغْتَدَى (١)

(و) قالَ ابنُ الأَعْرَابِـــيِّ : الدَّوْسُ : (الذَّلُّ) ، وقَدْ داسَه ، إِذَا أَذَلَّه (٢) .

(و) السدَّوْشُ (بن عَسدْنَانَ بسنِ عبدِ اللهِ)، هكذا في سائرِ الأُصُسولِ، وصوابُه:عُدْثَانُ،بالضَّمِّ والثاءِ المُثَلَّثَةَ،

(أبو قبيلة) من الأزد . وقال ابن الجوّاني النّسّابة : هو دوش بن عُدْثَانَ (١) بن زَهْرَانَ بنِ عَبد الله (٢) الحارث بن عَبد الله (٢) المارث بن عبد الله (٢) ابن الأزد . منهم أبو هُريْرة الله تَعَالَى السّحابِي الله تَعَالَى الصّحابِي المشهور ، رضى الله تَعَالَى عنه ، وقد اختُلف في اسمِه واسم أبيه على أكثر مِن ثلاثين قَوْلاً . وقد تقدّم في « ه ر ر » .

ودَوْس ، أَيْضاً : قَبِيلَةٌ من قَيْس ، وهم بَنو قَيْس بن عَدْوَانَ بن عَمْرِوبن قَيْس عَيْسلانَ .

(و) من المَجَازِ: الدَّوْسُ: (صَقْلُ السَّنْفِ وَنحوِه) ، وقد دَاسَهُ ، إِذَا صَقَلُ صَقَلَ السَّنْفِ ، إِذَا صَقَلَتُ ، (و) السَدُّوسُ ، (بالضَّمِّ: الصَّقْلَةُ) ، عن ابن الأَعرَابِسَيّ.

(والمِدْوَسُ) ،كمِنْبَرِ: (المِصْقَلَةُ) وهي خَشَبَة يُشَدُّ عليها مِسَنُّ (٣) يَدُوسُ

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج «ناخيا جلنددا » والتصحيح من التكملة والعباب ، وتقدم فى (جلد) كاللمان ( جلند) بروايــة : فاجرِيـــًا جلنددا » .

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج « إذا ذله » .

<sup>(</sup>۱) في جمهرة ابن حزم ٣٧٩ والعباب «عدثان بن عبد الله بن زهران . . . . »

<sup>(</sup>٢) في العباب: « بن عبد الله بن مالك بن ِ الأزْد » .

 <sup>(</sup>٣) فى مطبوع التّاج « يشد عليها من يدومن ليصقل »
 والمثبت من اللمان .

بهَا الصَّيْقَلِ السَّيفَ حَيى يَجْلُوه. والجَمْع: مَدَاوِسُ . ومنه قدولُ الشَاعر:

ُوكَأَنَّمَا هُوَ مِدُوسٌ مُتَقَلِّبٌ فِــى الكَفِّ إِلاَّ أَنَّهُ هُوَ أَضْلَعُ (١) وقــالَ آخَرُ :

وَأَبْيَضَ كَالْغَدِيـرِ ثَــوَى عَلَــيْهِ قُيُونٌ بِالْمَدَاوِسِ نِصْفَ شَهْــرِ (٢)

(و) المِدوَّسُ: (مَا يُداسُ بِهُ الطَّعَامُ)، وفي اللِّسَانِ: الحُدُّسُ يُجَرُّ ا، (كَالْمِدُوَاسِ)، يُجَرُّ ا، (كَالْمِدُوَاسِ)، كَمِحْرَابِ.

(والمَـدَاسُ، كسَحَـابِ: الـذى يُلْبَسُ فى الرِّجْـلِ)، قـال شيخُنَـا: وزْنُه بسَحَابٍ غيرُ مُنَاسِبٍ ، لأَنَّ مِـيَم المَدَاسِ زائـدة، وسينَ السَّحَـابِ أَصْليَّةٌ، فلـو قـالَ: كمَقَـامٍ ، أَو كمقـالٍ، لـكانَ أَوْلَى . وحَــكى

النَّوَوِیُّ أَنَّه يُقَالُ: مِدَاسٌ، بكسر الميم أَيْضا، وهو ثقة ، فإنْ صحَّ فَكَأَنَّهُ اعتَبَر فيه أَنَّه آلَة للدَّوْسِ. انْتَهَى . وسيَأْتِهى في «و دس».

(والمَدَاسَةُ: مَوْضِعُ دَوْسِ الطَّعَـامِ) يقال: داسَ الطَّعَامَ دِيَاساً فانْداسَ هو في المَدَاسَةِ.

(و) الدَّوَّاسُ، (ككَتَّانَ : الأَسَدُ) الذَّى يَدُوسُ الفَّرَائِسَ . (والشُّجَاعُ) الذَّى يَدُوسُ أَقْرَانَه ، (وكُلُّ ماهِرٍ) فى صَنْعَتِه ، لدَوْسِ (١) كلُّ منهم مَن يُنَازِلُه ، وهو مَجَازٌ .

(و) دَوَّاسَةُ الرَّجُـلِ ، (بالهَـاءِ : الأَنْفُ).

(والدُّوَاسَةُ)، بالضَّمِّ، (والدَّويسَةُ)، كَسَفِينَةٍ: (الجَمَاعَةُ) مِن النَّاسِ: نَقْلُهُ الصَّاعَانِ عَيْنَ .

(و) قــال ابنُ عَبَّـاد : (الدِّيسَةُ، بالكَسْرِ: الغابَةُ المُتَلَبِّدَةُ)، وفي بعضِ النُّسَـخِ : المُلْتَيِــدَةُ، (ج، دِيَسٌ)،

 <sup>(</sup>۱) اللسان ، وهو لأبي ذويب الهذلى كما فى العباب وشرح أشعار الهذلين ۱۹ .

<sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح والأساس والمقاييس ۲۱۳/۲ وفي العباب نسبه إلى أبي أسامة معاوية بن زهسير الجيشميي ، حليف لبني مخزوم يصف سيفة .

<sup>(</sup>۱) في اللسان « يدوس » .

كعِنَب، (وديسٌ)، بكسرٍ فسكون. والأَصُل: الدُّوْسَةُ، قُلبِت الواوياءَ للسكسرة.

(و) في حَديد أُمَّ زُرْع : «ودَائِس ومُنَقُ» ، (السَّائِسُ : الأَنْدَرُ) ، قالَهُ هِشَامٌ ، وقيل : هو الأَنْدَرُ) ، قالَهُ هِشَامٌ ، وقيل : هو الذي يَدُوسُ الطَّعَامَ ويَدُقُه ليُخْرِجَ الخَرْبَالُ . الغِرْبَالُ . الغِرْبَالُ .

(و) قَولُهُم : (أَنَتْهُم الخَيْلُ دَوَائِسَ) أَى (يَتْبَعُ بَعْضُها بَعْضًا) .

[] ومِمَّا يُسْتَذْرَك عليــه:

الدُّوائِسُ: هي البَقَرُ العَوَّامِلُ في الدُّوس.

وطَرِيتُ مَدُوسٌ ومُدَوَّسٌ ، كثيرُ الطُّرُوقِ .

وداسَ النَّاسُ الحَبِّ وأَداسُوه: دَرَسُوه، عن أَبِسَى حَنِيفَةَ، رَحْمُهُ الله، وهو الدِّيَاسُ، بلغةِ الشَّامُ .

وقال أبو زَيْد : يقال : فُلانٌ دِيسٌ مِن

الدِّيسَةِ: أَى شُجَاعٌ شَدِيدٌ يَدُوسُ كلَّ مَن نازَلَه. وأصلُه: دِوْسٌ. على فِعْلِ. والدَّوْسُ: الخَدِيعَةُ والحِيلَةُ. ومنه قولُهُم: قد أَخَذْنَا في الدَّوْسِ. قالَه أَبِو بَكْرٍ. وقال الأَصْمَعِيُّ: هو تَسْوِيةُ الخَدِيعَةِ وتَرْتِيبُهَا، مَأْخُوذٌ مِنْ تَسْوِيةُ الخَدِيعَةِ وتَرْتِيبُهَا، مَأْخُوذٌ مِنْ دِياسِ السَّيْفِ: وهو صَقْلُه وجِلاوَه.

وأبو بكر مُحَمَّد بن بَكْر بن عبد الرزَّاق بن دَاسَةَ البَصْرِيّ الدَّاسِيُّ، رَاوِيةُ سُنَنِ أَبِي داوودَ.

ودَوْشُ بن عَمْسِرُو التَّغْلْبِسِيّ ، قاتِلُ عِلْبَاءَ بنِ الحارِثِ السَكِنْدِيّ .

وأَبو دَوْسِ عشمانُ بنُ عُبَيْدِ الْيَحْصُبِي ، شيخٌ لعُفَيْدِ (١) بنِ مَعْدان .

#### [دهس] \*

(الدَّهْسُ)، بالفَتْــحِ : (النَّبْتُ لم يَغْلِبُ عليــه لَوْنُ الخُضْرَةِ)، عــن ابنِ عَبَّادٍ.

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج : « والمنق » بغير ياء ، والتصحيح من العباب .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « لعفر » والتصحيح من المشنبه للذهبي ٤٨٧ .

(و) الدَّهْس: (المَكَانُ السَّهْلُ) اللَّيْنُ (ليس بِرَمْلُ ولا تُراب) ولا تُراب ولا طين ، يُنْبِتُ شَجَرًا ، وتَغيبُ فيه القَوَائِمُ . وقيلَ: الدَّهْسُ: فيه القَوَائِمُ . وقيلَ: الدَّهْسُ: الأَرْضُ التي يَثْقُلُ فيها المَشْيُ . وقيلَ: هي التي لا يَغْلِبُ عليها لونُ الأَرْضِ ، ولا لَونُ الأَرْضِ ، ولا لَونُ النَّبَاتِ ، وذلك في أوّل النَّبَاتِ ، والجَمْعُ : أَدْهَاشُ .

والدَّهْسُ (كالدَّهَاسِ ، كسَحابِ ) ، مثل اللَّبْثُ (١) واللَّبَاثِ : المَكَانُ السَّهْلُ اللَّيِّنُ ، ثم إِنَّ الدَّهَاسَ بالفَتْح ، هـو الذي اقْتَصَـر عليـه أَكثَـرُ الأَّنَّة ، وأَنشَدُوا قـولَ ذِي الرُّمَّة :

جَاءَتْ مِنَ الْبِيضِ زُعْرًا لاَ لِبَاسَ لَهَا إِلاَّ الدَّهَاسُ وَأُمُّ بَـرَّةٌ وَأَبُ (٢)

إلا ما حَكَاه النَّووِيُّ في التَّحْرِيرِ ، أَنه يُقَالُ فيه بالكَسْرِ أَيضاً ، بمَعْنَى المَفْتُوحِ . وقال جَمَاعَةٌ : إِن الدِّهَاسَ ، بالكَسْرِ : جَمْع دَهْسٍ ، الكَسْرِ : جَمْع دَهْسٍ ، بالكَسْرِ اللّهَ بَعْدِ مِنْ اللّهِ بَعْدِ اللّهِ بَعْدِ مِنْ اللّهُ بَعْدِ اللّهِ بَعْدِ اللّهِ بَعْدِ اللّهِ بَعْدِ اللّهِ اللّهُ بَعْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

شيخُنَا . قلتُ : وقد صرَّحَ غيرُ وَاحدُ أَنَّ الدَّهْسَ ، بالفَتْح ، ﴿ إِنَّمَا يُقَالُ فَي جَمْعِهِ : أَدْهاشُ ، كما سبقَ .

(وأَدْهَسُوا: سَلَكُوه) وسارُوا فيه، كما يُقَال: أَوْعَثُوه : سَارُوا في الوَعْثِ ، عن ابنِ دُرَيْدٍ .

(ورَمْلُ أَدْهَسُ : بَيِّنُ الدَّهَسِ) ، قال العَجَّاجِ <sup>(١)</sup> :

أَمْسَى مِنَ القَابِلَتَيْنِ سُدَّسَا مُوَاصِلًا قُفًّا ورَمْلاً أَذْهَسَا ورِمالٌ دُهْسُ: سَهْلَةٌ لَيِّنةً. (والدُّهْسَةِ)(٢) بالضَّمِّ، مَعْطُوفٌ على

ومه شمة يُمسيى قطاه نُسسَا رَوَابِعاً وبعد ربسع خُمسَا. وإن تَوَنَّى رَكْضُه أو عَسرَسَا أمسى من القابِلتَيْنِ سُدَّسَا مُواصِل ...

أى مهمه مواصل .

<sup>(</sup>١) في العباب « مثل نَبْتٍ ونَبَاتٍ » .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۶ واللسان .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۳۱ واللسان والصحاح والعبساب والتکملة ، وقال الصاغانى : الروایة مُواصِلِ قُفُا برَمُل ِ [ أَدْهَسَا ] . وقبله :

 <sup>(</sup>۲) هذا كما في العباب بالحر وكما قال الشارح الزبيدي أما ضبط القاموس فإنها مرفوعة كأنها كلام مستأنف.

ما قَبلَه ، أَى بَيِّنُ الدَّهَسِ والدُّهْسَة . قالَ ابنُ سِيدَه : هو لَوْنٌ يَعْلُوه أَدْنَى سَوَاد ، يكون في الرِّمال والمَعْز .

(والدَّهَاسَةُ)، بالفَتْحِ : (سُهُولَةُ الخُلُقِ، وهو دَهَّاسُ، كَكَتَّانٍ)، سَهْلُ الخُلُقِ دَمْثُهُ.

( وِامْرَأَةٌ دَهْساءُ ودَهَاسٌ ، كَسَحَاب :

عَظِيمَةُ العَجُرِ ) ، الأُولَى عن ابنِ عَبَّاد ، نقلَه الصَّاعَانِي في العُبَاب ، ويجوز أن تسكون : امرأة دَهَاسٌ ، مَجَازًا على التَّشبيه .

(وعَنْزُ دَهْسَاءُ، كَالصَّــدْآءِ)، وهي السَّوْدَاءُ المُشْرَبَةُ حُمْرَةً (إِلاَّ أَنَّـه أَقَلُّ) مِنْهَا (حُمْرَةً)، قالَهُ أَبو زَيْدٍ. وأَنْشَدَ الزَّجَّاجُ يَصِفُ الْمِعْزَى:

وَجَاءَتْ خُلْعَةٌ دُهْسٌ صَفَايَا يَصُورُ عُنُوقَهَا أَحْوَى زَنِيمُ (١)

(۱) اللسان والصحاح والعباب ومعه بيت قبله ونسبهما الصاغاني إلى المُعلَّى بن حَمَّال العبدي ، وفي سمط اللآلي ــ ٦٨٥ «بن جمال العبدي ، بالجم والحاء ويأتي في المواد . (خلع ، صوع ، عني ، زنم ) .

وسيــــأتـِـــى .

(و) الدَّهُوسُ (كَصَبُورٍ: الأَسَدُ)

(و) يُقَال: (ادْهَاسَّتِ الأَرْضُ) ادْهِيسَاساً: (صَارَتْ دَهْساءَ اللَّوْنِ)، أَى كَلَوْنِ الرِّمَالِ وأَلْوَانِ الْمِعْزَى.

وقالَ الصّاغَانِيُّ: ادْهَاسَّ النَّبْتُ، إِذَا صَارَ أَدْهَاسَ اللَّوْنِ، وكذا ادْهَاسَّتِ الأَرْضُ. الأَرْضُ.

[ **د** هر س] \*

(الدَّهْرَسُ، كَجَعْفَرِ: الدَّاهِيَةُ، ج، دَهَارِسُ)، أَنْشَدَ يَعْقُوبُ:

مَعِي ابْنَا صَرِيم جَازِعَانِ كِلاَهُمَا وَعَرْزَةُ لَوْلاَهُ لَقِينَا الدَّهَـارِسَا (١)

ويُجْمَع أَيضًا على الدَّهَارِيسِ. قال المُخَبَّلُ:

فَإِنْ أَبْلَ لاَقَيْتُ الدَّهَارِيسَ مِنْهُمَا فَإِنْ أَبْلَ لاَقَيْتُ النَّعْمَانَ قَبْلُ وَتُبَّعَا (٢)

<sup>(</sup>۱) الليات.

<sup>(</sup>٢) الليان .

قال ابنُ سيدَه: وَاحِدُهَا دِهْرِسٌ (١) وَدُهْرُسٌ، فلا أَدْرِى لِمَ ثَبَتَت (٢) الياءُ في الدَّهارِيسِ ؟ ونقل ابنُ الأَعْرَابِييّ الدَّهارِيسِ ، أيضاً

(و) الدَّهْرَسُ: (الحِفَّةُوالنَّشَاطُ) ، قالَ أَبُو عَمْرٍو: يُقَالَ: ناقَةُ ذاتُ دَاتُ دَهْرَسٍ ، أَى ذاتُ خِفَّةٍ ونَشَاطٍ ، وأنشَاطٍ ، وأنشَد :

« ذاتُ أَزَابِيَّ وذاتُ دَهْرَسِ <sup>(٣)</sup>

[دهمس] \*

(الدَّهْمَسَةُ)، أَهْمَلَــه الجَوْهَرِئُ. وقَــال الفَـرَّاءُ: هــو (السِّـرَارُ)، كالرَّهْمَسَةِ، عن ابنِ عَبَّادٍ.

(و) الدَّهْمَسَـةُ: ( المُسَـاوَرَةُ (نَّ) والبَطْشُ ) .

(و) فی التَّهْذیب : قال أَبو تُرَاب : سمِعْتُ شَبَانَـةَ يَقُـولُ : هٰذا: (أَمُّرٌ مُلَدُهُمُسٌ) ، مُلَدُهُمُسٌ) ، ومُدَعْمَسٌ ، (ومُنَهْمَسٌ) ، أَى (مَسْتُورٌ) ، وقـد تقـلةًم .

#### [دىس]

( اللَّدُّنُ ) ، أهملَ ه الجَوْهَرِيُّ وصاحِبُ اللِّسَانِ . وقال الصّاغانِيُّ في آخرِ مادّة «دوس » الدَّيْسُ : في آخرِ مادّة «دوس » الدَّيْسُ : (الثَّدْيُ ، عِرَاقِيَّةٌ لا عَرَبِيَّةٌ) (۱) .

قلتُ: فإذا كانَتْ ليستْ بعَرَبِيَّة فما فائدةُ اسْتِدْرَاكِهَا على الجَوْهَرِيِّ الَّذِي شَرَطَ في كَتَابِهُ أَلَّا يَأْتِكَ فيله إلاَّ شَرَطَ في كَتَابِهُ أَلَّا يَأْتِكَ فيله إلاَّ عا صَحَّ عِنْدَه ، وكأنَّه قلَّدَ الصَّاغَانِيَّ فيما أوردَه . فتامَّلُ .

(ودِيسَانُ ، بالكَسْرة : ، بهَـرَاةَ ) نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ أَيضًا .

قلْت : وذكره الزَّمَخْشَرِيُّ أَيضًا فى الدُّشْتَبِه ، ونَسَب إليهَا رَجُلاً من المُتَأَخِّرِينَ مِمَّنْ حَدَّثَ .

<sup>(</sup>۱) كذا ضبطه في اللسان عنه ، وضبط العباب بالقلم بفتح الدال و الراء . و تقدم أنه « كَجَعَـْهُـرُ »

<sup>(</sup>٢) في العباب « الدّهار سُنُّ. وأشبع الشاعر الكسرة فولسَّد الياء قال .

حَنَّتُ إِنَّ النَّخْلُمَةِ القُنُصُوْقَى فَقَلَتُ لِمَا حَنَّتُ إِلَى النَّخْلُمَةِ القُنُصُونَى فَقَلَتُ لَما حَيِجُورٌ حَرَامٌ أَلاَ تَلِلْكَ الدَّهَارِيسُ . »

<sup>(</sup>٣) اللَّــان، والتكملة والعباب والضبط منهما .

<sup>(</sup>٤) في القاموس : « المشاورة » . و المثبت كالعباب .

 <sup>(</sup>۱) نص العباب « أهل العراق يسمون الثدى الديس وليس
 من كذرم العرب » .

## []ومِمَّا يُسْتَدُرُكُ عليــه:

دِيسوه ، بالكَسْر : قريتان بمصْرَ إحداهما بالغَرْبِيَّة ، والثانية فحُوْفِ رَمْسيسَ .

( فصل الدال ) المُعْجَمة مع السِّين

[ذرطس] \*

(إِذْ رِيطُـوسُ) ، بالكَسْرِ (١) ، أهملَـه الجَوْهَرِيُّ ، ونَقلَه الأَزْهَرِيُّ ، ونَقلَه الأَزْهَرِيُّ ، وذكره صاحبُ اللِّسَانِ بِإِهْمَالِ الدال . وذكره الصَّاغانِـيُّ في «طوس » (٢) وقـال : هو (دَوَاء) المَشْيي (والكَلَمَةُ رُومِيَّةُ فَعُرِّبَتْ) ، وقال ابنُ الأَعرابِيِّ : رُومِيَّةُ فَعُرِّبَتْ) ، وقال ابنُ الأَعرابِيِّ : هـو الطَّوسُ . وقيـل في قَوْل رُوبَة : هـو الطَّوسُ . وقيـل في قَوْل رُوبَة :

لَوْ كُنْتَ بَعْضَ الشَّارِبِينَ الطُّوسَا مَا كَانَ إِلاَّ مِثْلَهُ مَسُوسَا (٣)

إِنَّ الطُّوسِ هنا: دَوَاءٌ يُشْرَبُ

لِلْحِفْظِ ، وقيل : أَراد الإذْرِيطُوسَ ، وهو من أَعْظَمِ الأَدْوِيَةِ ، فَأَقْتَصَر على المَعْضِ حُرُوفِ اللَّـكَلِمَةِ . وقال آخَرُ :

\* بَارِكْ لَهُ فِي شُرْبِ إِذْرِ يطُوسَا (١) \*

أَنْشَدَه ابنُ دُرَيْد ، وسيــأْتـــى في مَوْضعه . قلْت : وهـو «ثياذ ريطوس » سُمِّي باسم المَلِك الذِي رُكِّبَ له، وهو «ثيــاذ ريطوس» من ملــوك اليونانيِّين ، وكان قَبْلُ جَالِينُوس : قال صاحبُ الْمنْهَاجِ: وهـو تُرْكيبٌ مُسْهِلٌ من غَيْر مَشَقَّـة ، ويَنْفَع مـن الأُمْرَاضِ العَتبيقَةِ ، ومن الامْتلاءِ من الفُضُول اللَّزِجَة الغَليظَة ، والنِّسْيَان ، وظُلْمَة البَصَر ، وعُسْر النَّفَسِ، ويَنْفَعُ من سُدَد الـكبد، والطِّحَال، ووَجَع الصَّدْرِ ، وضَعْف النَّفَسْ ، ويَغُوص في العُروق فيُذيبُ الأُخْسلاطَ ويُخْرجُهسا فى البَــوُّل، ويَنفـع مَــن الخُنَــاق والصَّرَع، ويُقَوِّى الحَرَارَةُ الغَرِيْزِيَّةَ، ويُسْعَطُ منه مقدار عَدَسَة للصّرَع واللَّقْــوَة بمــاءِ الشَّهْــدانـــج . ثـــمّ

<sup>(</sup>١) في العباب ضبط بالقلم بفتح الهمزة هنا وفي الشاهد .

<sup>(</sup>۳) ديوانه / ۷۰ واللسان والعباب والحمهرة ۳ / ۵۰۰ ومادة( طوس ) .

<sup>(</sup>۱) العباب، ومادة (طوس) كالتكملة ، وفي الحمهرة ٣/٠٠٠ نسبه إلى روّبة ، وليس في ديوانه المطبوع .

ذَكَرَ تَرْكِيبَه من خَمْسَة ٍ وعشرينَ جُزْءًا ، فراجِعْه .

#### [ ذ ف ط س ]

(ذَفْطَس الرَّجُلُ: ضَيَّع مالَه، كَدَفْطَس)، أهملَه الجَوْهَرِيُّ وصاحِبُ اللِّسَان، ونقلَه الصَّاغَانِيُّ عن ابن اللَّعْرَابِيِّ، وهكذا ذكره الأَصْمَعِيُّ الأَعْرَابِيِّ، وهكذا ذكره الأَصْمَعِيُّ أَيْضاً. وقد تقديَّم أَنَّ الصَّوابَ أَيضاً. وقد تقديَّم أَنَّ الصَّوابَ فيسه بالدَّالِ المُهْمَلَةِ، كما هو في نُسنخ النَّوادِرِ.

(فصــل الـراء)

مع السين

[رأً س] \*

(الـــرَّأْسُ: م) ، أَى معـــــروفٌ، وأَجْمَعُوا على أَنَّــه مُذَكَّرٌ .

(و) الرَّأْسُ : (أَعْلَى كُلِّ شَيءٍ) .

(و) من المَجَازِ: الرَّأْسُ: (سَيِّدُ القَوْمِ كَالرَّيْسِ)، القَوْمِ كَالرَّيْسِ، كَكَيِّسٍ. والرَّئِيسِ)، كَأْمِيرٍ. قَالَ الكُمَيْتُ يَمْدَحُ مُحَمَّدَ

ابنَ سُلَيْمَانَ الهاشِمِـيُّ:

تَلْقَى الأَمَانَ عَلَى حِيَاضِ مُحَمَّد ثَـوْلاَءُ مُخْرِفَـةٌ وَذِنْبٌ أَطْلَسُ لاَ ذِى تَخَـافُ ولاَ لِهٰـذَا جُرْأَةٌ تُهْدَى الرَّعِيَّةُ مَا اسْتِقَامَ الرَّيِّسُ (١)

والنَّوْلاءُ: النَّعْجَةُ. والمُخْرِفَةُ. والنَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ الْحَرُوفُ يَتْبَعُهَا ، والنَّهَافِه ، ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلاً لعَدْلِه وإنْصَافِه ، خَنَى إِنَّه لَيَشْرَبُ الذِّنْبُ والشَّاةُ مَن ماءِ وَاحد ، (ج أَرْوُسُ) ، في القلَّبِ ، (ورُوُوسُ) ، في القلَّبِ ، (ورُوُوسُ) ، في السَّكْثرة ، ولم يَقْلَب ، (ورُوُوسُ) ، في السَّكَثرة ، ولم يَقْلَب سوا هذه . في الحَدْف . قال ورُوسُ ، وهذه عَلَى الحَدْف . قال المَرُو القَيْسِ (٣) :

فيَوْماً إِلَى أَهْلِي ويَوْماً إِلَيْكُمُ ويَوْماً أَحُطُّ الخَيْلَ مِنْ رُوْسِ أَجْبَالِ وأَمَّا الرَّئِيسُ، فيجْمَع على الرَّوْسَاءِ. والعامَّةُ تَقُولُ: الرَّيسَاء.

 <sup>(</sup>۱) الصحاح واللسان ومادة (خرف) ومادة ،
 (ثول) وفى العباب سمتى الممدوح محمدبن
 على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب .

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان .

<sup>(</sup>٣) اللسان و ديوانه / ٧٣؛ في الزيادات .

(و) الرَّأْسُ: (القَـوْمُ إِذَا كُنُـرُوا وَعَزُّوا)، نقلَه الأَصْمَعِـيُّ. قـال عَمْرُو بنُ كُلْثُوم (١):

بِرَأْسٍ مِنْ بَنِي جُشَمَ بْنِ بَكْ رِ نَدُقُ بِهِ السَّهُولَةَ وَالْحُزُونَ ــا وهـو مَجَازٌ . قال الجَوْهَرِيُّ : وأنا أَرَى أَنَّه أَرادَ الرَّئِيسَ ؛ لأَنَّه قـال : «نَدُقُ بِهِ » ولم يَقُلْ : بِهِمْ .

(و) يقال: (رَأْشُ مَرْأَسُ) ، كَمَقْعَد . كذا هو مَضْبُوطٌ ، وصوابُه بالكُسْرِ ، أَى (مِصَكُ للرُّوُوسِ . و)قال العَجَّاجُ :

وعُنُقاً عَرْدًا ورَأْساً مِرْأَسَا مُرْأَسَا مُضَبَّرَ اللَّحْيَيْنِ نَسْرًا مِنْهَسَا (٢) عَضْباً إِذَا دِمَاغُهُ تَرَهَّسَا (٢)

وفى الجمع : (رُوُّوسُ مَرَائِيسُ . و) رُوُّوسُ (رُوُّ سُ ، كُرُكَّع ) .

(وبَيْتُ رَأْسِ: ع ، بالشّام ) مِن قُرى حَلَبَ (يُنْسَبُ إليه الخَمْرُ)

# قَالَ حَسَّان (١):

كَ أَنَّ سَبِيتَ قَ مِنْ بَيْتِ رَأْسِ يَكُونُ مِزَاجَهَا عَسَلٌ ومَ الْهُ ونَقَل شيخُنَا أَنها قَرْيَتَ ثُبينَ غَزَّةَ

ونَقُل شيخُنَا أَنها قَرْيَةٌ بِينَ غَزَّةً والرَّمْلَةِ ، ويُقَال : إِنَّ بها مَوْلِدَ الإِمَامِ الشَّهُ تعالَى عنه ، الله تعالَى عنه ، قالَه الفَنَارِيّ في حَواشِي المُطَوَّل .

قلتُ : وقسالَ الصّاغَانِــيُّ : هــى كُورَةٌ بِالأَرْدُنِّ ، وهــى الْمُرَادَةُ مــن قَوْل حَسّان .

(ورَأْسُ عَيْنِ): مَدينَةٌ (بالجَزِيرَة)، ويُقَالُ فيها: رأْسُ العَيْنِ، ولهايَوْمٌ، وأَنْ شَدَ أَبُو عُبَيدة لسُحَيْم بنِ وَثِيلٍ الرِّياحِيِّ :

وَهُمْ قَتَلُوا عَمِيدَ بَنِي فِرَاسٍ بِرَأْسِ العَيْنِ فِي الحُجُجِ الخَوَالِي (٢) وفي الصّحاح: قَدِمَ فُلانٌ مِن

 <sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح والأساس والعباب والمقاييس ۲۷۱.
 رهو من معلقته.

 <sup>(</sup>۲) ديوانه /۳۳ والعباب : وسبق الأول في مادة (عرد)
 ويأتى الثالث في مادة (رهس) .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۰ واللسان والصحاح والعباب وسبق فی مادة ( سبأ ) وهو فی معجم البلدان ( بیت رأس )

<sup>(</sup>۲) اللمان و معجم ما استعجم ۲۲۳ و معجم البلدان (رأس عين) و الضيط من اللمان ، قوله: الحُدُّجُمُّج كذا هو مضبوط بضمتين في معجم البلدان وهي – كما في القاموس : – الطرق المحفرة ، رأد يكسر الحاء وفتح الحيم فالأعوام ».

رأْسِ عَيْنٍ ، وهو مَوْضِعُ ، والعامَّة تقدول : مِن رأْسِ العَيْنِ . قدال ابنُ بَرِّيٍّ : قدال ابنُ بَرِّيٍّ : قدال على بنُ حَمْزَةَ : إِنَّمَا يُقِالُ : جَاءَ فلانُ مِنْ رأْسِ عَيْنٍ ، إِذَا كَانَتْ عَيْنٍ مَنْ العُيْدونِ نَكِرةً ، فأمَّا كَانَتْ عَيْنٍ هذه التي في الجَزِيرةِ ، وأُسُ عَيْنٍ هذه التي في الجَزِيرةِ ، فسلا يُقال فيها إلا رأش العَيْنِ .

(ورَأْسُ الأَكْحَلِ): قَرْيَةٌ (باليَمَنِ) مِن نَوَاحِمى ذَمَارِ.

(ورَأْسُ الإِنْسَانِ: جَبَلٌ بِمَكَّةَ) بَيْنَ أَجْيَادٍ الصَّغِيرِ، وأَبِسى قُبَيْس.

(ورَأْسُ ضَأْنٍ: جَبَلٌ لِدَوْسٍ) .

( وَرَأْشُ الحِمَارِ : د ، قُـرْبَ حَضْرَمَوْتَ).

(وَرأْشُ الكَلْبِ: ةَ بِقُـومَسَ). وقيصًا: ثَنِيَّةٌ بِهَا. ويُقَالَ: إِنَّهَـا قَارَاتُ الكَلْبِ. قَارَاتُ الكَلْبِ.

(و) رَأْسُ الكَلْبِ: (ثَنِيَّةٌ ) بِاليَمَامَةِ.

(وَرَأْسُ كِيفَى)،بكسرِ الكَـافِ : (ع بالجَزِيرةِ من دِيار مُضَرَ)، وهـو

المَشْهُورُ بِحِصْنِ كِيفَى ، أَو غَيْسَرُه ، فَلْيُنْظُورُ

(و) قولُهم: رُمى فُلانٌ مِنْهُ فَى الرَّأْسِ، أَى أَعْرَضَ عَنْهُ ولم يَرْفَعِ الرَّأْسِ، أَى أَعْرَضَ عَنْهُ ولم يَرْفَعِ به رَأْساً واستَثْقَلَه. تقول: (رُمِيتُ مِنْكَ فَى الرَّأْسِ)، على ما لم يُسَمَّ فَاعِلُه، أَى (سَاءَ رأْيُكُ فِيَّ) حتى لا تَقْدِرَ أَنْ تَنظُرَ إِلَى .

(وذو الرَّأْسِ): لَقَبُ (جَرِيسِ بنَ عَطِيَّةَ) بنِ الخَطَفَى، واسمُه حُذَيْفةُ بنُ عَطِيَّةً) بنِ الخَطَفَى، واسمُه حُذَيْفةُ بنُ بَدْرِ بنِ سَلَمَةً [بنِ عَوْف] (١) بن كُلَيْبِ بنِ يَرْبُوع بن حَنْظَلَة بنِ كُلَيْبِ بنِ يَرْبُوع بن حَنْظَلَة بنِ مَالِك بن زَيْدِ مَنَاة ، قِيلَ لَهُ ذَلِك مَالِك بن زَيْدِ مَنَاة ، قِيلَ لَهُ ذَلِك لَجُمَّة كانتُ له ، وكانَ يقال له في حَدَاثَتِه : ذو اللِّمَم .

(وذُو الرَّأْسَيْنِ) لَقَبُ (خُشَيْنِ بن لأْيِ) بنِ عُصَيْم <sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) زيادة من العباب متفقاً مع جمهرة الأنساب ٢٢٥ .

<sup>(</sup>۲) فی العباب زیادة - بعد عصم - : بن شَمَسْخ بن فَرَارة بن ذُبْیَسَان بن بَعْدِیض ، لم یکن فی فسزارة رَجُل آگرَر غَزُوا من ذی الرّأسیّن، قال ابنه : وأنا ابن دی الرأسین قد عکموا من خیرهم وأبُسوه ذو العَضْبِ

(و) ذو الرَّأْسينِ أَيضاً: (أُمَيَّةُ بنُ جُشَمَ) بنِ كِنَانةَ بنِ عَمْرو بنِقَيْن بن فَهُم (١) بن عَمْرو بنِ قَيْسِ عَيْلاَنَ .

(و) مِن المَجَازِ: (رَأْسُ المال : أَصْلُه) . ويقال : أَقْرِضْنِي عَشْرَةً برُؤوسِهَا ، أَى قَرْضاً لا رِبْحَ فيه إِلاَّ رأْسُ المال .

(و) من المجاز: (الأعضاء الرَّئيسة)، وهي أَرْبَعَةُ عِنْدَ الأَّطِبَاء: السَّخْصَاء القَلْبُ والدِّماغُ والكَبِدُ)، فهاذه الثَّلاثَةُ رئيسةٌ مِن حَيْثُ الشَّخْص، الثَّلاثَةُ رئيسةٌ مِن حَيْثُ الشَّخْص، على مَعْنَى أَنَّ وُجُودَه بدُونِهَا أَو بدُونِ على مَعْنَى أَنَّ وُجُودَه بدُونِهَا أَو بدُونِ وَاحِد منها لا يُمْكِنُ . (و) الرَّابِعُ وَاحِد منها لا يُمْكِنُ . (و) الرَّابِعُ النَّوْعُ ، على مَعْنَى أَنَّه إِذَا فَاتَ فَاتَ النَّوْعُ ، على مَعْنَى أَنَّه إِذَا فَاتَ فَاتَ النَّوْعُ ، على مَعْنَى أَنَّه إِذَا فَاتَ فَاتَ اللَّيْفُ وَاللَّسَانُ وَالذَّكُو ، الرَّئيسة هي الأَنْفُ واللِّسَانُ والذَّكُو ، الرَّئيسة هي الأَنْفُ واللِّسَانُ والذَّكُو ، المَّقَدْ سَهَا .

قالَ الصّاغَانِكُ : (وشاةٌ رَئيلُس)، كأميرٍ : (أُصِيبَ رَأْسُهَا . مِنْ غَنَم

رَآسَى) ، بوزن ِرَعَاسَى ، مثْل : حَبَاجَى ورَمَاثَـــى .

(والسرَّئيسُ)، وفي التَّبْصِيرُ، والسَّكُمِلَة : رئيسُ (بنُ سَعِيد) بنِ كَثير بنِ عُفَيْرِ الْمِصْرِيِّ ، (مُحَدِّثُ) كثير بنِ عُفَيْرِ الْمِصْرِيِّ ، (مُحَدِّثُ) شاعِرٌ، وهمو أَخو عُبَيْدِ الله .

(و) الرِّنِّيسُ، (كسِكِّيتٍ: الكَشِيرُ التَّرَوُّسِ)، أي التأمُّرِ.

( والمرر آس ) ، كمحر راب : ( الفَرَسُ ) الذي ( يَعَضُّ رُوُّوسَ الخَيْلِ ) إذا صارت مَعَهُ ( في المُجَاراة ) ، قال روية :

لَوْ لَمْ يُبَرِّرُهُ جَسَوَادٌ مِسْرَآسُ لَسُ لَكُوْ لَمْ يُبَرِّرُهُ جَسَوَادٌ مِسْرَاسُ (١)

(أو) الْمِرْآسُ (الَّذِي يَرْأَسُ)، أَى يَكُونُ رَئِيساً لهَــا (في تَقَدُّمِـه وسَبْقه ِ).

(ورَأْسَهُ) يَرْأَسُهُ رَأْسَاً، (كَمَنَع: أَصابَ رَأْسَهُ) فهدو مَرْوُّوسٌ ورَئيسٌ.

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج: «عمروبن قيس بن لمم بن عمرو.. »
 والمثبت من العباب وجمهرة الأنساب لابن حزم ٢٤٣،
 ومما يأتى فى مادتى (فهم) و (قين).

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۷ والعباب والتكملة .

(والرَّآس، كشَدَّاد : بائِكُ الرَّوْوسِ . والرَّوَّاسِيُ )، بالواو وياء النِّسْبَة ، (لَحْنُ )، وفي اللِّسَان (۱) : النِّسْبَة ، (لَحْنُ )، وفي اللِّسَان (۱) : مِن لُغَة العَامَّة . (منه ) أَبو الفَتْيَان مِن لُغَة العَامَّة . (منه ) أَبو الفَتْيَان (عُمَرُ ) بنُ (۲) الحَسَن (بن إلَّ عَبد الكَرِيم الدِّهشتانِيّ ) الحَافِظُ عَبد الكَرِيم الدِّهشتانِيّ ) الحَافِظُ أَب عَبد الرَّوُوسِ . وقع لى حَديثُ عالياً في الرَّوُوسِ . وقع لى حَديثُ عالياً في اللَّرْبَعِين البُلْدانِيّة للحَافِظ أَبي طاهِر اللَّرْبَعِين البُلْدانِيّة للحَافِظ أَبي طاهِر السِّلَفِي (١) وخَرَّجْتُه أَيضاً في السِّلَفِي (١) وخَرَّجْتُه أَيضاً في «بَذُلُ المَجْهُود بنَخْرِيه عَدِيث : «بَذُلُ المَجْهُود بنَخْرِيه عَديث : «بَذُلُ المَجْهُود » مات سنة ، ٩٥٠ .

(والمُرَأَّسُ ، كَمُعَظَّمٍ ومِصْباحٍ وصَبُورٍ ، من الإِبِلِ : الذِى لَم يَبْقَ لَهُ طِرْقٌ) ، بالكَسْرِ ، ( إِلاَّ فِي رَأْسِه ) ، عن الفَرَّاء ، حكاه عنه أبو عُبَيْد .

وفى نَصِّه: أَلمُرائسُ ، كَمُقَاتِلِ أَوقد صَحَّفَهُ المُصنِّف . وليسَ عِنْكُ وقد المُصنِّف . وليسَ عِنْكُ أَو المُصنِّف . المِوْآسُ ، كمِصْبَاحٍ .

(و) المُرَنِّسُ ، (كَمُحَدِّثٍ : الأَسَدُ) .

( والَّرَوائِسُ : أَعالِــى الأَوْدِيَــةِ) ، الوَاحِدَةُ : رَائِسُ . وبـــه فُسِّرَ قــوِلُ ذِي الرُّمَّةِ عَلَى الأَصَحِّ :

خَنَاطِيلُ يَسْتَقْرِينَ كُلَّ قَرَارَة وَمَرْتٍ نَفَتْ عَنْهَاالغُثَاءَ الرَّوَائِسُ<sup>(1)</sup>

(و) همى أيضاً (المُتَقَدِّمَةُ مِن السَّحابِ)، كالمَرَائِسِ. يُقَال :سَحَابَةُ رَائِسَةٌ. وبه فُسِّرَ بَعْضُ قسول ذِي الرُّمَّة السَّابِق.

(والرَّارَّسُ: جَبَلُّ) فى بَحْرِ الشَّامِ. وبه فُسِّر قولُ أُمُيَّةَ بنِ أَبِسى عائِذٍ (٢) الهُذَلِسيِّ :

وف مَعْرَكِ الآلِ خِلْتُ الصَّوَى عُرُوكًا على رائسٍ يَقْسِمُونِكَ عَلَى رائسٍ يَقْسِمُونِكَ

<sup>(</sup>۱) لفظه فى اللسان: « ورَجُلٌ رآ سٌ – بوزن رَعَاسٍ – : يبيـعُ الرُّوؤسَسَ ، والعامة تقول : رَوَّاسٌ » .

<sup>(</sup>۲) فى اللباب ٤٧٨/١ « بن أبى الحسن » وفى معجم البلدان (دهستان) : « عمر بن عبد الكرم بن معدويه ، أبو الفتيان ، ويقال : أبو حَفَّصُـس ابن أبى الرَّوَّاسيسيّ » .

<sup>(</sup>٣) فى احدى نسخ القاموس «الرّوّاســـــىّ » .

<sup>(</sup>٤) فى مطبوع التساج « السدى » والصسواب مَسن كثف الظنون ٤٥ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٣٢٢ واللــــان ، والعباب ، والتكملة ، و تقدم في مادة ( ربب ) .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج «عمرو بن أمية الهذلى » والتصحيح من شرح أشعسار الهذليين ١٩٥ واللسان والتساج (عرك).

(و) رائِسٌ : (بِئْرٌ) لِبَنِسِي فَزَارَةَ.

(و) الرَّائُسُس : (السَّوَالِسَّيَّةُ). والمَرْوُوسُ : الرَّعِيَّةُ).

(و) قَالَ الفَرَّاءُ: المَرْوُوسُ: (الَّذِي شَهْوَتُه في رَأْسِهِ لا غَيْرُ)، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ.

(و) المَرْوُوسُ : (الأَرْأَسُ)، أَى العَظِيمُ الرَّأْسِ .

ورِئَاسُ السَّيْفِ، بالكَاسَارِ: مَقْبِضُهُ أَو قَبِيعَتُه)، قال الصَّاغَانِيُّ: وهٰذِه أَصَحُّ. قال ابنُ مُقْبِلٍ (١):

ثُمَّ اضطغَنْتُ سِلاَحِي عِنْدَ مَغْرِضِهَا وَمُ اَصْطغَنْتُ سِلاَحِي عِنْدَ مَغْرِضِهَا وَمُ السَّيْفِ إِذْ شَسَفَا

هٰكذا أَنْشَدَه ابنُ بَرِّي ، وقال شَمِرٌ: لم أَسْمَعْ: رِقَاساً (٢) إِلاَّ هُنَا . قال ابنُ سِيدَهْ: وو جَدْنَاهُ في «المُصَنَّف »: «كرياس السَّيْف » غَيْرَ مَهْمُوزٍ . قال: فلا أَدْرِي هَلْ هُو

تَخْفِيفٌ أم الكَلْمَةُ من الياء.

(و) من المَجَازِ: الرَّأْسُ (مِن اللَّمْرِ: أَوَّلُهُ)، وتقولُ لَمَنْ يُحدِّثُكَ: الأَّمْرِ: أَوَّلُهُ)، وتقولُ لَمَنْ يُحدِّثُكَ: أَعِدْ عَلَى كَلاَمَكَ مِن رَأْسِ، ومِن الرَّأْسِ، وهي أَقَلُ اللَّغَتَيْنِ، وأَنْكَرَهَا بَعضُهُم، وقيال: لاتَعقُلْ: مِن الرَّأْسِ. قيال: والعَامَّةُ تقولُه. قالَهُ الرَّأْسِ. قيال: والعَامَّةُ تقولُه. قالَهُ شيخُنَا، وبيه فُسِّرَ حَدِيثُ: «لَمْ شيخُنَا، وبيه فُسِّرَ حَدِيثُ: «لَمْ يُبِعَثْ نَبِي إِلاَّ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ عَامَا ».

(ونَعْجَةٌ رَأْسَاءٌ: سَوْداءُ الرَّأْسِ والوَجْهِ وسَائِرُهَا أَبْيَضُ. قَالَهُ قَالَهُ : الجَوْهَرِيُّ. وقال غيرُه : شَاةٌ رَأْسَاءُ: أَلَا مُسُودَّةُ الرَّأْسِ. وقال أَبو عُبَيْد: إِذَا الشَّودَّ رَأْسُ الشَّاةِ فَهِي رَأْسَاءُ ، فَإِن الْبَيْضَ رَأْسُهَا مِن بَيْنِ جَسَدِهَا فَهِي رَخْمَاءُ ومُخَوَّرَةٌ .

(وبَنُو رُواًس، بالضَّمِّ : حَیُّ) مِن عامرِ بن صَعْصَعَة . وهنو رُواًسُ بن كلاب بن رَبِيعَنة بن عَامرِ بنن صَعْصَعَة . (منهنم أَبو دُوادِ) يَزيدُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۸٦ واللمان والصحاح والعباب ويأتى فى مادتى (غرض)و(شسف) وفى مادة (خسن)برواية « ثم اضْطُسِمَنْتُ » .

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج « رئاس » والتصحيح من اللسان .

بنُ مُعَاوِيَةَ بنِ عَمْرِه بنِ قَيْسِ بنِ عُبَيْدِ بنِ رَبِيعَةً عُبَيْدِ بنِ رَبِيعَةً بنِ حَلاَب بن رَبِيعَةً بن عامرِ بنِ صَعْصَعَةً . قاله الأَزْهَرِيُّ.

قلت أَ: ورُواًسُّ اسمُه الحَارِثُ وعَقِبُه مِنْ ثلاثة : بِجَادٍ وبُجَيْدٍ وعُبَيْدٍ، أُولادِ رُواًسٍ لِصُلْبِهِ .

(و) مِن وَلَدِ رُؤَاسٍ: (وَكِيسِعُ) بن الجَرَّاحِ بنِ مَلِيسِعِ بنِ عَسدِى بنِ الفَرَسِ<sup>(١)</sup> الفَقِيسهُ .

(و) منهم (حُمَيْكُ بنُ عبدالرَّحمٰنِ ابنِ حُمَيْد ، الرُّواسِيُّونَ) . مُحَدِّثُون . ابنِ حُمَيْد ، الرُّواسِيُّونَ) . مُحَدِّثُون . قال الأَزْهَرِيُّ : وكانَ أَبو عُمَرَالزاهِدُ يَقُولُ في أَبِسِي جَعْفَرٍ الرُّواسِيِّ أَحَدِ القُرَّاءِ والمُحَدِّثِينِ : إِنَّهُ الرَّواسِيُّ ، القُرَّاءِ والمُحَدِّثِينِ : إِنَّهُ الرَّواسِيُّ ، بفتت الرَّاءِ وبالواوِ من غَيْسِر هَمْزٍ ، مَنْسُوبٌ إِلَى رَواسِ : قَبِيلَةٍ من سُلَيْم ، مَنْسُوبٌ إِلَى رَواسِ : قَبِيلَةٍ من سُلَيْم ، وكانَ يُنْكِرُ أَنْ يُقَال (٢) : الرُّواسِيُّ ، وكانَ يُتُولُه المُحَدِّثُون وغيرُهم . بالهَمْزِ ، كمَا يَقُولُه المُحَدِّثُون وغيرُهم .

قلت: ويَعْنِسي بأَبِسي جَعْفَرٍ هُلذا

مُحَمَّدَ بِنَ أَبِي سارةَ الرَّواسِيّ . ذكرَ ثَعْلَبٌ أَنَّسِهِ أَوَّلُ مَسن وَضَعَ نحوَ الكَّوفِيِّينَ . وقسد الكُوفِيِّينَ . وله تَصانِيفُ . وقسد تقدَّم ذِكْرهُ في المُقَدِّمة (٢) .

(والرُّوَاسِيُّ) أَيضِاً: (العَظِيمُ الَّرَأْسِ)، ومِمَّن نُسِبَ إِلَى ذَٰلِكَ مِسْعَرُ ابنُ كِدَامِ الفَقِيهُ وغيرُه، ومنهم مَن يقولُه بتَشْديد البواوِ، من غَيْرِ هَمْزِ، وهو غَلَطُ (٣).

(و) يُقَــال: (رَأَ سُتُه تَرْثيسـاً ، إذا جَعَلْتَه رَئيسـاً ، إذا جَعَلْتَه رَئيساً ) على القَوْم ِ

(وارْتَأَسَ) هـو: (صارَ رَئيسـاً ، كَتَرَأْسَ)، مثــلُ تَأَمَّرَ.

(و) فى نَوَادِرِ الأَعْسَرَابِ : ارْتَأْسَ (زَيْدًا) ، إِذَا (شَغَلَسه . وأَصْلُه أَخْسَدُ الرَّقَبَةِ وخَفْضُهَا إِلَى الأَرْضِ) ، ومثله : اكْتَأْسَهُ وارْتَكَسَه واعْتَكَسَه، كلُّ ذَلِكَ بمَعْنًى وَاحِدِ .

 <sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ۱۱ الغرس الوالمثبت من جمهرة ابن
 حزم / ۲۸۷ والتبصير ۱۰۷۰

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « أن يقول » و المثبت من اللسان .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج الامحمد بن سادة » والتصحصيح من طبقات النحويين واللفويين للزبيدى ص ١٣٥ وبغية الوعاة ٢/١م واللباب لابن الأثير ١/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر التاج ١ /٣٢ من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>۳) انظر حواثنی المشتبه للذهبی ۳۲۱ ، والتبصیر لابن حجر ۱۳۶ ، وذکر ابن حجر نی مسعر آنه الرّوّاسییّ بالفتح و تثقل الواو بلا همز .

( والمُرَائِسُ ) ، كَمُقَاتِلِ لَ : (المتَخَلِّفُ) عن القوم (في القِتَالِ ) ، نقلَه الصَّاغَانِينُّ .

[] ومِمَّا يُسْتَدُرُك عليه :

رُئُسَ الرجُــلُ، كَعُنِــىَ شَكَــا رَأْسَه، فهــو مَرْوُوسٌ.

والرَّئيس: الَّذِى قَدْ شُجَّ رَأْسُه، ومنه قولُ لَبِيــدِ (۱):

كَأَنَّ سَحِيلَ أَ شَكُوى رَئيس يُحَاذِرُ مِنْ سَرَايا وَاغْتِيَالِاللهِ والمَرْوُوسُ: مَنْ أَصَابَهُ البِرْسَامُ. قاله الأَزْهَرِيُّ.

وأَصَابَ رأْسَه: قَبَّلُهُ ، وهو كِنَايَةٌ (٢). وارْتَأْسَ الشَّيْءَ: رَكِبَ رأْسَــه.

وفَحْلٌ أَرْأَسُ ، وهو الضَّخْمُ الرَّأْسِ ، كَالرُّوَّاسِ وَالرُّوَّاسِيّ . وقيل :شَاةً أَرْأَسُ ، كَالرُّوَّاسِ وَالرُّوَّاسِيُّ ، عن ابنِ السِّكِّيتِ . ولا تَقُلُ : رُوُّاسِيُّ ، عن ابنِ السِّكِّيتِ .

والرَّائِسُ: رَأْسُ الْـوَادِي. وَكُــلُّ مُشْرِفٍ: رَائِسٌ .

ورَأْسَ السَّيْلُ الغُثَاءَ: جَمَعَه (١) وسَيَأْتِي للمُصَنِّفِ في « روس».

وهُم رأْسُ عَظِيمٌ ، أَى جَيْشُ عــلى حِيالِهِ لا يَحْتَاجُون إِلَى إِحْلاب (٢) .

ورأس القسوم يراأسهم رآسة: فَضَلَهُم ، ورأس عليهم ، قال الأَزْهَرِي . وروسُوه على أنفُسهم ، قال : وه كَذَا رأيتُه في كتاب اللَّيث ، والقيساس : رأسُوه . وقسال ابن والقيساس : رأسُ الرَّجُلُ رآسةً ، إذا زاحَم عليها وأرادَها . قال : وكان يُقال : الرَّاسةُ (۱) تَنْزِلُ مِن السَّمَاء يُقال : الرَّاسةُ (۱) تَنْزِلُ مِن السَّمَاء فيعَصَب بها رأسُ مَنْ لا يَطْلُبُها .

وفى الحَدِيث: «رَأْسُ السَّكُفْرِ مِنْ قَبَّلِ المَشْرِقِ » وهمو مَجَازٌ ، يسكون إِشَاءَ إِشَارَةٌ إِلَى الدَّجَّالِ أَوْ غَيْرِه من رُوَسَاءِ الضَّلِلِ الخَارِجِينَ بالمَشْرِقِ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨٤، واللسان .

<sup>(</sup>٢) كذا وفى العباب « والإصابة من الرأس كناية عن التقبيل . وفى الحديث أن النبي صكتى الله عليه وسلم كان يصب من الرأس وهو صائم » .

<sup>(</sup>١) في العباب « جمعه و احتمله » .

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج (1 + 1) جيالهم ... الأجلاب (1 + 1) الأساس .

 <sup>(</sup>٣) في اللسنان « الرياسة » و المعنى و احد .

ورئيسُ الكلابِ ورائِسُهَا: كَبِيرُها الذي لا تَتَقَدَّمُه في القَنصِ، وهومَجازٌ. وكَلْبَةٌ رَائِسَةٌ: تَأْخُذُ الصَّيْدَ برَأْسِه. وكَلْبَةٌ رَائِسَةٌ: تَأْخُذُ الصَّيْدَ برَأْسِه. وكَلْبَـةٌ رَوُوسٌ، كَصَبُورٍ: تُسَاوِرُ رَأْسَ الصَّيْد.

ويُقَال : أَعْطِنِــى رَأْساً مِن الثُّوم ِ ، وسِنَّا منــه ، وهــو مَجَازٌ .

ويقـال: كَمْ فى رَأْسِك مِن سِنٍّ؟ وهو مَجَازٌ.

والضّبُ رُبَّمَا رأْسَ الأَفْعَى ورُبَّمَا ذَنَّبَهِ الْمَعْ ورُبَّمَا ذَنَّبَهِ الْمَعْ وَلَٰكَ أَنَّ الأَفْعَى تأْتِ مَ خُحْرَ الضَّبِ فَتَحْرِشُه، فيكُثْرُ جُ أَحْيَاناً برأْسِه مُسْتَقْبِلَهَا، فيُقال: [خَرَجَ] (١) مُرَقِّ ساً، ورُبَّما احْتَرشَهُ الرَّجُلُ فيجْعَلُ مُرَقِّ ساً، ورُبَّما احْتَرشَهُ الرَّجُلُ فيجْعَلُ عُودًا في فَ مَ جُحْرِه فيكشبه أَفْعَ مى فيخْرُ جُ مُرَئِّ ساً أَو مُذَنِّباً.

وقــالَ ابنُ سِيدَهْ : خَرَجَ الضَّبُ مُرَائِسـاً : اسْتَبقَ برَأْسِهِ مــن جُحْرِه . ورُبَّمَا ذَنَّبَ .

ويقال: وَلَدَّتْ وَلَدَها على رَأْسِ وَاحِد، عن ابن الأَعْرَابِي ، أَى ، بعضُهُ م فى إِنْسِ بَعْض ، وكذلك : وَلَدَتْ (١) ثلاثة أَوْلاًد رَأْساً عَلَى رأْسٍ ، أَى وَاحِدًا فى إِنْرِ آخَدر .

ويُقَال : أَنْتَ علَى وأْسِ أَمْرِك ورِئَاسِه أَى على شَرَف منه . قال ورِئَاسِه أَى على شَرَف منه . قال الجَوْهَرِئُ ، قولُهُم : أَنْتُ على رِئاسِ (٢) أَمْرِك : أَى أَوَّله . والعَّامَّةُ تَقَوِل : عَلَى رَأْسِ أَمْرِك .

وعِنْدِى رَأْسٌ من الغَنَمِ ، وعِدَّةٌ مِن أَرْوَّسَ ، وهــو مَجَازٌ ، وكــذا : رَأْسُ الدِّينُ الخَشْيَةُ .

وأَهْلُ مَكَّةَ يُسَمُّون يَوْمَ القَرِّ يَوْمَ اللَّرِّ يَوْمَ اللَّضَاحِي. الرُّوُوسِ الأَضَاحِي.

وَرَأْسُ الشَّـنَىءِ: طَرَفُـه، وقيـل: آخِرُه، نَقَلَه شَيْخُنَـا.

والرَّأْسُ: من أَسْمَاءِ مَكَّةَ المُشَرَّفَةِ ، وتُسَمَّى رأْسَ القُرَى .

<sup>(</sup>١) زيادة من الآسان والعباب .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج : «ولدى». والمثبت من اللسان.

 <sup>(</sup>۲) فى الصحماح : «رياس» بالياء التحتية والمثبت
 كالسان والعباب .

وقال ابنُ قُتَيْبَة في المُشْكِلِ (١) : رُوُّوسُ الشَّيَاطِينِ : جَبَالِ بِالحِجَازِ مُتَشَعِّبٌ شَنِعُ الْخِلْقَةِ .

واسْتَدْرَك الصَّاغَانِسَىُّ هُنَا: رَأْسِكُ، من مُسَدُنِ مُكْرَان. وحَقَّه أَنْ يُذْكَرَ فى السَكَافِ.

والرَّئِيسُ: أَبُو عَلِمَّ بنُ سِينَاءَ،

وَجَعْفَرُبنُ محمَّدِبنِ الفَضْل الرَّأْسِيَ (٢) من رَأْسِ العَيْنِ ، حَدَّثَ عن أَبِي لَعَيْم ، وعنه أَبِي لَعَيْم .

والصَّدْرُ مُحَمَّدُ بنُ محمَّد بنِ على بنِ محَّمدالرُّ وَاسِى الأَسَدِى الإِسْفرايِنِي الشافِعِي ، وُلد بِشِقَان (٣) من بلادِ خُرَاسَان ، لقيه البِقاعِيُّ بمَكَّة .

# [ربس]\*

(و) رَبَسَ ( الْقِرْبَةُ : مَلاَّهَا ).

(ودَاهِيَةٌ رَبْسَاءُ: شَدِيدَةٌ ) .

(ورَبْسَى ، كَسَكْرَى : فَرَّسُ) كـان لِبَنِـــى العَنْبَرِ ، قَال المَرَّارُ العَنْبَرِيُّ :

وَرِثْتُ عَنْ رَبِّ الكُمَیْتِ مَنْصِبَا وَرِثْتُ رَبْسَی ووَرِثْتُ دَوْأَبَا رِبَاطَ صِدْقِ لَمْ یَكُنْ مُوْتَشَبَا(۱) رِبَاطَ صِدْقِ لَمْ یَكُنْ مُوْتَشَبَا(۱) (والرَّبِیسُ)، كأمِیرٍ: (الشُّجَاءُ)

(و) الرَّبِيسُ: (العُنْقُودُ ،والكِيسُ) ، كذا في النَّبَابِ ، ومِثْلُه في العُبَابِ ، وصَوابُه في العُبَانِ) ، وصَوابُه : والكَبْشُ (المُكْتَنزَانِ) ، يُقَال : ارْتَبَسَ العُنْقُودُ ؛ إذا اكْتَنزَ ، وذلك إذا تَضَامً حَبُه وتَدَاخَلَ في وذلك إذا تَضَامً حَبُه وتَدَاخَلَ في بعض . وكَبْشُ رَبِيسٌ ورَبِيسَ ورَبِيسَ أَى مُكْتَنزُ أَعْجَرُ .

من الرَّجَــالِ .

<sup>(</sup>۱) لا يوجد في تأويل مشكل القرآن المطبوع في المواضع الثلاثة التي وردت فيها «رُءُ وس الشياطين « ٤٩ ، الثلاثة التي وردت فيها « رُءُ وس الشياطين « ٣٠٧ . ٣٠٧ . ولافي غريب القران لابن قتيبة ص ٣٧٧ في تفسير قوله تعالى من سورة الصافات : « طلعها كأنه رموس الشياطين » وكذلك لم يعثر عليه في كتب البلدان التي بين أيدينا .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج « الرائس » و المثبت من التبضير ٢١٩،
 واللباب ١/١٠٤ ، ومعجم ياقوت ( رأس عين ) .

<sup>(</sup>٣) فى مطبوع التاج : «بسقان » بالسين المهملة . والمثبت من ترجمته فى الضوء اللامع ٩ /١٥٧ .

<sup>(</sup>١) العباب وتقدم في مادة ( دأب ) .

(و) الرَّبِيسُ: (المَضْسَرُوبُ) باليَّدَيْن . (و) الرَّبِيسُ: (المُصَابُ بِمَالُ أَو غَيْرِه) ، عن ابنِ دُرَيْد . (و) الرَّبِيسُ: (الدَّاهِيةُ) مِن الرِّجَالُ ، الرَّبِيسُ: (الدَّاهِيةُ) مِن الرِّجَالُ ، كما يقتضيه سِياقُه ، وضَبَطه الصاغانِيُ يقتضيه سِياقُه ، وضَبَطه الصاغانِيُ بالكَسْرِ ، فَي التَّكْمِلَة ، وبالوَجهين في بالكَسْرِ ، في التَّكْمِلَة ، وبالوَجهين في التَّكْمِلَة ، وبالوَجهين في التَّكْمِلَة ، وبالوَجهين في جلْدُ مُنْكَرُ دَاهِ ، قال: رَجُدُلُ رَبِيسٌ ، أي جَلْدُ مُنْكَرٌ دَاهِ ، قال:

\* ومِثْلِي لُزَّ بِالْحَمِسِ الرَّبِيسِ (١) \*

(و) الرَّبِيش: (الكَثِيسرُ من المَال وغيرِه)، عسن ابسنِ الأَعْرَابِسي، كالرَّبْسِ، بالكَشر، يقال: جاء بِمَال رَبِيسٍ وربْسٍ، أَى كَثِيسٍ.

(وأُمُّ الرُّبَيْسِ، كُرُبَيْرِ: الأَفْعَى)، عن ابنِ عَبَّاد، ويُكْنَى بها عن الدَّاهِية . (وأَبو الرُّبَيْسِ: عَبَّادُ بنُ طَهْمَةَ)، هٰكَذا بالميم في التَّكْملَة، وتَبعَه المُصنِّفُ، وتَبعَه المُصنِّفُ، وذكرَ الحافِظُ أَنَّه طِهْفَةُ (التَّعْلَى ُ (٢) شاعِرٌ) من بَنِي

ثَعْلَبَةً بنِ سَعْدِ بنِ ذُبْيَانَ . هٰكذا قالَهُ الصاغَانِيُّ ، وفي اللَّسَان : وأَبُو الرُّبَيْسِ التَّعْلِبِيِّ ، من شعراء تَعْلِب. وهو تَصْحِيفٌ ، والصوابُ مع الصّاغانِي . وهو عَبَّادُ بنُ طَهْفَة بن عياض ، مِنْ بني رِزام بن مَازِنِ بنِ عياض ، مِنْ بني رِزام بن مَازِنِ بنِ ثَعْلَبَ مَا ذَكَرَه ابنُ السَكْلْبِيِّ وغيره .

(وكجَعْفَرِ: الرَّبْأَسُ (١) بنُ عامِرِ الطَّائِسِيُّ . صَحَابِسِيُّ ) والصوابُ : أَنه رَبْتَسُ ، بالمُثَنَّاة الفَوقِيَّة ، كما حَقَّقه الحَافِظُ ، وغيرُه ، وسياُتِسى للمصنِّف قريباً . وأما ما ذكره هنا فهو تَصْحيفٌ .

(وكسِكِّيت : رِبِّيسُ السَّــامِرَةِ : كَبِيرُهم) خَذَلَهُمُّ اللهُ تَعَالَى .

(والرَّبِسَةُ) من النِّسَاءِ (كَخَجِلَةٍ: المَرْأَةُ القَبِيحَةُ الوَسِخَــةُ)، عن ابن عَبَّادٍ، نَقَله الصَّاغَانِــيُّ.

(والرِّيبَاشُ ، بالكَسْرِ : نَبْتُ ) لــه (۱) في نسخة من القاموس « الرَّبْتَسُ »

<sup>(</sup>١) اللسان والعياب .

<sup>(</sup>٢) في التبصير : «التغلبي » ٦١٦ . وفي العباب « الثَّمَّ عُلَمَى سَيِّ » .

عَسَاليعِ عَضَّةً إِلَى الخُضَرَة ، عرَاضُ الورَق ، طَعْمُهَا حامضً ، مع قَبْض، يَنْبُتُ في الجِبَالِ ذَوَات الثُّلُوجِ ، والبلادِ البَارِدَةِ مَنْ غير زَرْع ، باردٌ يابسُ في الثَّانيَّة ، وله مَنَافِعُ جَمَّةً ، (يَنْفَعُ الجَصْبَلَةَ والجُدرِيُّ) ويقطعُ العَطَشَ والإسْهَالَ الصَّفْ رَاوِيُّ ، ويُزي لِ الغَثْيِ الْ والتَّهَوُّعَ، وفيــه تَقْويَةٌ للقَلْبِ. (و) ذُكر أَنَّهَا تنفَعُ من (الطاعُون)، كــذا في سُرُورِ النَّفْسِ، لابنُ قاضِي بَعْلَبَكٌّ . ورُبُّه يُقَوِّى المَعِدَةَ والهَضْمَ ويَنْفَعُ من القَسَيْءِ الشَّديد والحُمَّى، ويُسَكِّنُ البَلْغَمَ ، كــذا في الْمِنْهَــاج . (وعُصارَتُه تُحدُّ النَّطَرَ)<sup>(١)</sup> وفي بعض النُّسَخ : البَصَرَ (كُحْلِلًا) مُفْرَدًا ومَجْمُوعــاً مع الإِثْمِــدِ .

(والارْتِبَاسُ: الاخْتِــلاطُ والإِكْثَارُ مِن)، هٰكَـــذا في النَّسَخ، وصَوابُــه: الاكْتِنَازُ (٢) في (اللَّحْــم ِ وغيــرِه)،

كما في الأُصُول المُصَحَّحة .

(و) قسال الأُرْمَوِيُّ: (ارْبَسَ : الرَّبَسَ : الرَّبَسَ : الرَّجُلُ (ارْبِسَاساً)، إذا (ذَهَب فى الأَرْضِ)، وقسال ابنُ الأَعْرَابِكَ : إذَا عَدَا فِيهَا.

(و) ارْبَسَّ (أَمْرُهُم) ارْبِساساً ،أَى (ضَعْفَ حَتَّى تَفَرَّقُوا) ، لُغَةً فِي ارْبَثَّ.

(والاربيساسُ أيضاً)، هكذا في سائرِ النُّسخِ ، والصَّوابُ : الإِرْبَاسُ ، من باب الإِفْعَالِ : (المُرَاغَمَةُ)، قاله ابنُ الأَثِير، وبه فُسرَ الحديث : « أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى قُريشٍ » ، إلى آخِرِه ، وفيه : « فَجَعَلَ المُشْرِكُونَ يَرْبِسُونَ به العَبَّاسَ » أَى يُسْمِعونَه يُرْبِسُونَ به العَبَّاسَ » أَى يُسْمِعونَه ما يُسْخِطُه ويَغِيظُه ، أَو يَعِيبُونه بما ما يُسْخِطُه ويَغِيظُه ، أَو يَعِيبُونه بما يَسُوءُه ، أو غير ذلك . وقد تقدّم يَسُوءُه ، أو غير ذلك . وقد تقدّم ذكره في «أب س».

(و) الأربساس : (التَّصَـرُّفُ)، نقلَه الصاغانِـيُّ في العُبَـاب .

(و) الأرْبِسَاسُ: ( الاسْتِنْخَـارُ ) ، يقال : ارْبَسَّ أَمْرُهُمْ ، إِذَا اسْتَأْخَــرَ.

 <sup>(</sup>۱) فى نسخة من القاموس « البَصَر ».
 (۲) فى العباب « الاكتناز فى اللَّحْم » كما قاله الزبيدى .

قال الصّاغانِيُّ: التَّرْكِيب يدلُّ على الضَّرْب بِاليَدَيْنِ، وقد شَدَّ عن هلسندا التركيب : الارْبِساس، والرِّيباس.

[] ومِمَّا يسْتَدْرَك عَلَيْهِ :

مَــالٌ رِبْسُ، أَى كَثِيرٌ، عـن ابنِ الأَعْرَابِــيُّ '

وأَمْرُ رَبْسُ: مَنْكُرٌ .

وجاءً بأُمورٍ رُبْسٍ ، يعنى الدَّوَاهِيَ ، كَدُبْسِ بـــالــراءِ والـــدال .

وتَرَبَّسَ: طَلَبَ طَلَبًا حَثِيثَا. وتَرَبَّسْتُ فُلاناً: طَلَبْتُه، وأَنْشَد:

تَرَبَّسْتُ فِي تَطْلاَبِ أَرْضِ ابْنِمَالِكِ فَأَعْجَزَنِسِي وَالْمَرْءُ غَيْرُ أَصِيلٍ (١)

وقال ابنُ السِّكِّيت : يُقَال : جـاءَ فُلانٌ يَتَرَبَّسُ ، أَى يَمْشِي مَشْياًخَفيًّا .

وأَرْبَسُ: قَرْيَةٌ مِن أَعْمَالِ تُونُسَ، منها أَبو عَبْدِ اللهِ محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ

ابنِ عُمَرَ بنِ عُثْمَانَ الأَرْبَسِيُّ المَالِكِــيُّ قاضِى الرَّكْبِ، سَمع الحديثُ بتُونُسَ والحَرَمَيْنِ ومِصْرَ.

### ( ر ب ت س )

(رَبْنَسُ ، كَجَعْفَرِ ، ابنُ عامِر ) بن حِصْن بن خَرَشَةَ بنِ حَيَّةً (١) (الطائيُّ ) صَحَابِيُّ (وَفَدَ ، وكَتَبَ لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ) ، وقد أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ ، وذكره الصّاغانِي وغيره من الأَثمَّةِ ، وهو الصوابُ ، وأمَّا ذِكْرُ المصنَّف إيَّاه في «رَبَسَ » فَوَهَمُّ وتَصْحِيفٌ .

# [رجس].

(رَجَسَتِ السَّمَاءُ) تَرْجُسُ رَجْساً، إِذَا (رَعَـدَتْ شَدِيـدًا وتَمَخَضَّتْ)، كَارْتَجَسَتْ . وفي الأَسَاسِ: قَصَفَـتْ بالرَّعْدِ .

(و) رَجَسَ (البَعِيـــــرُ : هَـــــدَرَ) وَقِيـــلَ : الرَّجْسُ : الصَّوْتُ الشَّدِيدُ فَى الهَّدِيدُ فَى الهَّدِيــرِ .

<sup>(</sup>۱) اللسان وتقدم فى مادة (بربس) ونسبه إلى ابن أبى الزعسراء ، وسماه الصاغاني فى التكملة واللعباب (بربس) «أبا الزعراء المعنى الطائى ».

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « حبّة » والتصحيح من العباب ، والاستيعاب٥٠٥ .

(و) رَجَسَ (فُلانٌ) رَجْساً: (قَدَّرَ المَاءَ)، أَى مَاءَ البِشْرِ، (بالمِرْجَاسِ، كَأَرْجَسَ) إِرْجَاساً.

(وسَحَسَابٌ رَاجِسٌ ورَجَّاسٌ)، كَكَتَّانٍ ، ومُرْتَجِسٌ : شَدِيدُ الصَّوْتِ ، وكَذَلِكُ الرَّعْدُ ، تقول : عَفَتِ الدِّيارَ الغَمَائِمُ الرَّوَاجِسُ ، والرِّيَاحُ الرَّوَامِسُ .

(وبَعبِسرٌ رَجُسوسٌ)، كَصَبُسورٍ، (ورَجَّاسٌ)، كَصَبُسورٍ، (ورَجَّاسٌ)، كَمَنْبَسرٍ، (ورَجَّاسٌ)، كَكَتَّانٍ: شَدِيدُ الْهَدِيسرِ

ونَاقَـــةُ رَجْسَاءُ الحَنِيَـنِ : مُتَنَابِعَتُهُ ، حكاه ابنُ الأَعْرَابِــيّ وأَنْشَد :

يَتْبَعْنَ رَجْسَاءَ الْحَنِينِ بَيْهَسَا تَرَى بِأَعْلَى فَخِذَيْهَا عَبَسَالاً مِثْلَ خَلُوقِ الفَارِسِيِّ أَعْرَسَالاً)

(والرَّجَّاسُ) كَشَـدَّاد: (البَحْرُ)، سُمِّىَ به لَصَوْتِ مَوْجِه، أُولارْتِجَاسِه واضْطِرَابِـه، كَمَا سُـمِّىَ رَجَّافُ! واضْطِرَابِـه، كَمَا سُـمِّىَ رَجَّافًا؛ لارْتَجَافَه

(ويُقَسال : هُمْ في مَرْجُوسَةٍ) مِن

أَمْرِهِمُ ، وفي مَرْجُوسِاءَ ، (أَي) في (الْحَبِلاطِ والْتِبَاسِ) ودَوَرَانٍ .

(والمرْجاسُ)، بالكَسْرِ: (حَجَسَرُ يُمَدُّلَى فَي يُمَدُّلِى فَي طَرَف (حَبْسَلِ ثُمَّ يُدَلِّى فَي البِسْرِ فَتُمْخَضُ الحَمْأَةُ (أ) حتَّسَى تَشُورَ ثُمَّ يُسْتَقَى البِسُرُ)، ثُمَّ يُسْتَقَى البِسُرُ)، كذا في الصّحاح، ومنه قولُ الشاعِر:

إِذَا رَأَوْا كَرِيهَـةً يَرْمُونَ بِـى رَمْيُكُ بِالْمِرْجَاسِ فَقَعْرِ الطَّوِى (٢)

(أو) هو (حَجَرٌ يُرْمَى فِيهَا لِيُعْلَمَ بِصَوْتِهِ عُمْقُهَا) وقَدْرُ قَعْرِها، (أَوْ لَيُعْلَمَ أَفِيهَا مَاءً أَمْ لا)، نقله ابن ليُعْلَمَ أَفِيهَا مَاءً أَمْ لا)، نقله ابن الأَعْرَابِهِيّ . قال ابنُ سِيدَهُ: والمعروفُ الْمِرْداش . (والرَّاجِش: مَنْ يَرْمِهِي الْمِرْداش . (والرَّاجِش: مَنْ يَرْمِهِي .

(والرِّجْسُ، بالكَسْرِ: القَـــذَرُ)، أو الشَّـٰىءُ القَدِرُ، (ويُحَرَّكُ، وتُفْتَح الراءُ

<sup>(</sup>١) الليان.

<sup>(</sup>۱) كذا في مطبيوع التاج كاللسان. وفي الفاموس: « الجثنّةُ » وفي نسخة من التماموس: « الجيئنّةُ ». وفي الصحاح « فيَسْمَخَضُ الجمأة ».

<sup>(</sup>۲) اللمان والعباب ، وتقدم في (يرجس) . وسيأتى في (ردس ومرجس).

وتُكْسَرُ الجِيمُ ) ، يقال: رِجْسُ نِجْسُ، ورَجْسُ نَجْسٌ ، قسالَ ابنُ دُرَيْسد : ورَجِسٌ نَجِسٌ ، وقال وأَخْسَبُهُم قَالُوا : رَجَسٌ نَجَسُ ، وقال الفَرَّاءُ : إذا بَدَءُوا بالرِّجْسِ ثمَّ أَتْبَعُوه النَّرْسُ ثمَّ أَتْبَعُوه النَّرْسُ كسروا النون (١) ، وإذا بَدَءُوا بالنَّجْسَ كسروا النون (١) ، وإذا بَدَءُوا بالنَّجْسَ ولم يَذْكُروا مَعَه الرِّجْسَ فتحسوا الجِيم والنون .

(و) قال ابنُ السكَلْبِسَى فَ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقاً ﴾ (٢) وكذا في قوله تعالَى: ﴿ رَجْسٌ مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ (٣) قال : الرِّجْسُ: (المَأْثُمُ).

(و) قال الزَّجَّاجُ : الرِّجْسُ : (كُلُّ مَا اسْتُقْدُرَ مِنَ العَمَلِ) ، بالَخَ اللهُ تعالَى فى ذَمِّ هَدِهِ الأَشْدَاءِ فسَمَّاهَا رِجْساً .

(و) الرِّجْسُ : العَذَابُ .

و(العَمَلُ المُؤَدِّى إِلَى العَـــذَابِ )،

وفى التَّهْذِيب: وأمَّا الرِّجْزُ: فالعَذَابُ، والعَمَسلُ الذي يُؤدِّى إلى العَسنَدَابِ، والعَمَسلُ الذي يُؤدِّى إلى العَسنَدَابِ، كالرِّجْز، قُلِبت والرِّجْسُ: العَسنَدَابُ، كالرِّجْز، قُلِبت الزَّايُ سِيناً، كما قيسل: الأَسْسَدُ والأَزْد. وجعله الزَّمَخْشَرِيُّ مَجازاً، وقال: لأَنَّه جَزاء ما استُعِيرَ له اسمُ الرِّجْسِ.

(و) قسال أبو جَعْفَرٍ فى قولِهِ تَعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ﴾ (١) أى (الشَّكَّ).

(و) قالَ الفَرَّاءُ في قولِهِ تعَالى : ﴿ وَيَجْعَلَ اللَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ اللَّيْنَ اللَّيْعَلَونَ ﴾ (٢) : إِنَّهُ (العقابُ (٣) وهو مَضارِعٌ لقولِهِ : والغَضَبُ)، وهو مَضارِعٌ لقولِهِ : الرِّجْزِ (٤) قال : ولعلَّهما لغتان .

( ورَجُسِ كفرِح وكَرُمَ) ، رَجَسـاً و(رَجَاسَةً) ككَرَامَــة ِ : (عَمِلَ عَمَــلاً

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج واللسان : « الجيم » . والصواب مما يأتى فى ( نجسس ) وسسن غريب الحسديث لاً كى عُبُيَدُ ٢ / ١٩١ ، ١٩٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ه ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٩٠ .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ، الآية ١٠٠ .

 <sup>(</sup>٣) فى معانى القرآن الفرّاء ١ / ١٨٠٠ : العذاب ، والمذكور
 كالعباب .

<sup>(؛)</sup> في سورة الأعراف الآية ١٣٤ وفي العباب « وهو مضارع لقوله تعالى: رِجْزًا من السّماء » وهذه في البقرة الآيسة ٩٥ والأغراف الآية ١٦٣ والعنكبوت الآية ٤٣٠.

قَبِيحاً) . والرَّجْسُ ، بالفتْ : شِدَّةُ الصَّوْتِ ، فَكَأَنَّ الرِّجْسَ العملُ الدَّى يَقْبُح . فَكَأَنَّ الرِّجْسَ العملُ الدَّى يَقْبُح فَى القَبْح .

(و) فى التَّكْمِلَة : (رَجَسَهُ عَنَّهُ اللَّمْرِ، يَرْجُسُهُ)، بالضَّمِّ، (ويَرْجِسُه)، بالضَّمِّ ، (ويَرْجِسُه)، بالكَسْرِ . رِجْسَاً (عاقسهُ) وعَزاه فى العُبَابِ إلى ابن عَبَّاد .

(والنَّــرْجِسُ ، بفَتْــحِ النَّـــونِ وكَسْرِها)، الأُخيرُ نقله الصَّاعَانــيُّ عسن أبِسى عَمْرِو: مسن الرّياحِيسنِ (م)، أَى معــروفٌ، وهــو مُعَزَّبُ : نَرْ كِسِ . (نافِعٌ شمَّه للزَّكام والصَّدَاع البارِدَيْنِ، و ) من غريب خَواصُّه أَنَّ (أصله مَنْقُوعاً في الحَليب لِبْلَتَيْنِ يُطْلَى بِــه ذَكَرُ العِــنَّينِ) العاجزِ عن الجِمَــاع ِ (فَيُقيِمُه ويَفْعَلُ) فِعْلِـــلاً (عَجيباً)، وله شُرُوطٌ ليس هٰذا مَحَلٌ ذِكْرِها . وفي اللِّسَانِ : والنونُ زَائِدَةً ؛ لأنَّمه ليسَ في كلامِهِم فَعْلِلٌ ، وفي الكلام: نَفْعِل، قاله أبو عَلَى، ويُقال: النَّرْجِسُ، فإن سَمَّيْتَ رَجُلًا ۗ بنَرْجِسَ ، لم تَصْرِفْه ؛ لأَنَّـهُ نَفْعلُ ،

كَنَجُّلِسُ ، وليسَ برُباعِيُ ، لأَنَّه ليس في السكلام (١) [ فَعْلِلُ ، وفيه فَعْلَلُ ] مِنْسِلُ جَعْفُ ، فَإِنْ سمَّيْته بُعْلِلُ ] مِنْسِلُ جَعْفُ ، فَإِنْ سمَّيْته بُعْلِلْ ، فهو رُبَاعِيُ كَهِجْرِسٍ .

( وارْتجَسَ البِنا الْهُ : رَجَافَ) واضْطَرَبَ وتَحَرَّكُ حَرَكَةً يُسْمَعُ لها صَوْتٌ ، ومنه : «ارْتِجَاسُ إِسوان كِسْرَى ليلةُ ولادتِه ، صلَّى الله عَليْهُ وسلَّم ».

(و) ارْتجَسَت (السَّمَاءُ: رَعَدَتُ) وتمخَضَتْ للمَطَر، ولايَخْفَي أَنَّهُ لو وتمخَضَت، قال في أوَّل المادَّة : أو تمخَضَت، كارْتجَسَتْ، لأصلاب وسَلِم من تَفْرِيقِ معنى واحدٍ في مُحَلَّيْنِ.

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

رَجُسَ الشَّى مُ يَرْجُسُ رَجَاسَةً ، مِـن حَــدٌ كُرُمَ ، أَى قَذُرَ ، وإنَّـــهُ لرِجُسُ

<sup>(</sup>۱) لفظ انصاغاني في العباب « ولو كان في الأسماء شيء على مثال فعدل لصرفناه ، كماصرفنا أنه شكلاً ، لأن في الأسماء فعدلك مثل جعمله وهدو أوضع وما زدناه بين الحاصرتين يوضحه

مَرْجُـوسٌ ، ورَجُـلٌ مَرْجُوسٌ . وقـد يُعَبَّرُ بـه عن الحَرَامِ واللَّعْنةِ والكُفْرِ .

وقال مُجَاهِدٌ: الرِّجْسُ: ما لا خيْرَ فيسه ، وبسسه فُسِّرَ قسولُه تعسالى : ﴿كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ ﴾ (١) .

وعن ابن الأَعْرَابِيِّ : مَرَّ بِنَا جَمَاعَةً رَجِسُون (٢) ونَجِسُون ، أَى كُفَّارٌ .

والرَّجْسُ: الحَرَكَةُ الخَفيفَةُ. ومنه الحديث: « إذا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الحديث: « إذا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلِةِ فَوَجَدَ رِجْسًا أَوْ رِجْزًا فَلاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتَا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ».

ورِجْسُ الشَّيْطَانِ : وَسُوَسَتُهُ .

والرَّجْسُ ، والرَّجْسَةُ ، والرَّجَسَانُ والارْتِجَاسُ : صَوتُ الشَّيْءِ المُخْتَلِطِ العَظِيمَ ، كالجَيْشِ والسَّيْلِ والرَّعْدِ . وهٰذا رَاجِسُ حَسَنُّ ، أَى رَاعِدٌ حَسَنٌ . نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، عن ابنِ الأَعْرَابِي.

# [رحمس]

( الرُّحَامِسُ ، بالضَّمِّ ) ، أَهْمَلَ ... هُ الجَوْهَرِيُّ وصاحِبُ اللِّسَانِ . وقال أبو عَمْرٍو : هو (الجَرْىءُ الشُّجَاءُ) كالرُّمَاحِسِ والحُمَارِسِ . نقَلَ ... هُ الصَّاغَانِ ... وسيأتي في «رمحس» .

# [رخس]

(أَرْخَسَ السِّعْرَ) ، أَهملَه الجَوْهَرِيُّ وصاحِبُ اللِّسَانِ . وقالَ ابنُ عَبَّادٍ :هو لُغَةٌ في (أَرْخَصَـهُ)، بالصـــادُ .

(وعُتْبَةُ بنُ سَعِيدِ بنِ رَخْسٍ)، بالفَتْدِ : (مُحَدِّثُ) شامِعَ ، نَقَلَه الحَافِظ والصَّاغَانِيَ .

# [] وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

أُرُخُسُ، بضمَّتَيْن، ويقسال: رُخُسُ: قَرْيَةٌ بسَمَرْقَنْدَ بينهما أَربعةُ فَرَاسِخَ . منها العَبَّاسُ بنُ عبدِ اللهِ الرُّخْسِيُّ (۱) .

<sup>(</sup>١) مورة الأنعام الآية – ١٢٥ ونمامهـــا « ... على اللَّذين لا يُوَّ مِنْونَ » .

<sup>(</sup>٢) فى اللسان « رَجَيْسُون نَتَجَيْسُون » بدون الواو .

<sup>(</sup>۱) في معجم البلدان (أرُخس) قسالِ « الأرُخسييُّ، ويقال: الرُّخسيِيُّ،

### [ردس]\*

(رَدَسَ القَسوْمَ) يَرْدُسُهُم رَدْسياً: (رَمَاهُمْ بِحَجَرٍ )، وكَـــذَلِّكَ نَدَسَهُمْ . قال الشَّاعرُ :

إِذَا أُخُوكَ لَوَاكَ الحَقُّ مُعْتَرِضًا فَارْدُسْ أَخاكَ بِعَبْءٍ مِثْلِ عَتَّابِ (١)

(و) رَدَسَ (الحَائــــطُ والأَرْضُ ) والمَدَرَ رَدْساً: (دَكُّـهُ بشيءٍ صُلْب عَرِيضِ ، يُقَسِالُ لِسِه : الْمِوْدَسُ، والمِرْدَاسُ)، كَمِنْبَرٍ ومِحْرَابٍ قَالَهُ الخَلِيلُ، وخَصّ بعضَهُم بهما الْحَجَرَ الذِي يُرْمَى به في البِئْرِ ليُعْلَمَ أَفِيهَا ماءً أم لا . وقالَ الراجز :

و قَذْفَكَ بِالمِرْ دَاسِ فِي قَعْرِ الطُّوى ، (٢)

وبع يُسَمَّى الرَّجُلُ . وقد أَشارَ المصنِّف بِهٰذَا في «رجس ».

وقيسَل: رَدَسَ يَرْدُسُ رَدْساً: بِأَيِّ شيءِ کانَ .

(و) قسال أَبُو عَمْرُو: (الْمُرْدَاسُ: الرَّأْسُ)، لأنَّه [ يُرْدَسُ به ، أَى ] يُرَدُّبه ويُدْفَعُ ، وأَنْشَد للطِّرِمَّاحِ (١) :

تَشُقُّ مُغَمِّضاتِ اللَّيْلِ عَنْهَا إِذَا طَرَقَتْ بِمِرْدَاسِ رَعُـــونِ يقال: رَدَسَ برَأْسه، إذا دَفَعَ به والرَّعُون: المُتَحرِّكُ .

(و) رَدَسَ (بالشُّيءِ (٢): ذَهَبَ بـــهِ)، ويُقَالُ : ما أَدْرِي أَينَ رَدَسَ ، أَى أَين ذَهَبَ .

(و) مِن بَنِــى الحارِث بنِ بُهْثَةَ بنِ سُلَيْم : (عَبَّاسُ بنُ مِرْدَاس) بنِ أَبسى عامِرِ (٣) بن جاريَــة (السُّلَمِـيُّ) وإِحْوَتُهُ: هُبَيْرَةُ، وجَزْءٌ، ومُعَاوِيسَةُ،

<sup>(</sup>و)رَدَسَ (الحَجَرَ بِالحَجَرِ يَرْدُسُه) بِالضَّمُّ ، (ويَرْدِسُهُ) ، بِالكَسْــرِ ، رَدْساً : (كَسَرَهُ) بِهِ ، عنِ ابنِ دُرَيْدُ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٣٦ه ، واللمان والتكملة والعباب وفيمه « إذا اطرقت » وضبط « منتضات » بفتـــح المم المشددة .

 <sup>(</sup>۲) جاء هذا في القاموس قبل قوله « المرداس : الرأس » .

<sup>(</sup>٣) وقيل : « ابن أبي غالب » كما في جمهرة ابن حزم

<sup>(</sup>١) اللمان والصحاح ، والعباب وزاد قوله : « يَعَنْسَى مثل بني عَنَّاب » أ

<sup>(</sup>۲) تقدم في (رجس) و (برجس) ويأتى في (مرجس)

<sup>«</sup> إذا رَأُوْا كَرِيهَةً يَرْمُونَ بِي »

وعَمْرُو، بنو مِرْدَاسٍ، وأُمّهُم جَميعاً غَيْرَ العَبّاسِ وَحْدَه : خَنْسَاءُ بِنْتُ عَمْرٍو الشاعِرَةُ . وكان مِرْدَاسُ صديقاً لحَرْبِ الشاعِرَةُ . وكان مِرْدَاسُ صديقاً لحَرْبِ ابنِ أُميّدة ، فقتلَهما الجِنْ مَعاً . ابنِ أُميّدا على وُجُوههم وقيدل : إنَّ ثلاثة ذَهَبُوا على وُجُوههم فهامُوا ، فلم يُسْمَع لهُمْ بِأَثَرٍ :مِرْدَاسٌ ، وطالِبُ بنُ أَبِسى طالِبٍ ، وسِنَانُ بنُ وطالِبُ بنُ أَبِسى طالِبٍ ، وسِنَانُ بنُ عامِي مَا اللّه الله الله المُرتَّى . والعَبّاسُ (صَحابِسى شاعِرٌ شُجَاعٌ سَخِسى ) ، وكُنيتُه أَبِو الهَيْمَ ، وقيل : أَبُو الهَضْل ، أَسْلَمُ الهَيْثَم ، وقيل : أَبُو الهَضْل ، أَسْلَمُ اللّهَان : وأَمّا وَلَيْسَانِ : وأَمّا اللّهَانِ : وأَمّا اللّهَانِ : وأَمّا قَدُولُ العَبّاسِ بنِ مِرْداسٍ السّلَمِي :

وَمَــا كَـــانَ حِصْنُ ولاً حَابِسُ يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي المَجْمَـعِ (١)

فكَانَ الأَخْفَشُ يَجْعَلُه مَن ضَرُورةِ الشِّعْرِ ، وأَنْكَرَه المُبَرِّدُ ، ولم يُجَوِّزْ في ضَرُورَةِ الشِّعْرِ تَرْكَ صَرْف ما يَنْصَرِفُ. وقال : الروايةُ الصَّحِيحَةُ :

\* يَفُوقَانِ شَيْخِــىَ فِي مَجْمَعِ \* ( ورَجُــــلُّ رِدِّيسٌ ، كسِـكِّيتٍ ،

ورَدُوسٌ ، مِثْل (صَبُورِ : دَفُوعٌ) ، وقال ابسنُ الأَعْرَابِسيِّ : رَدُوسٌ ، أَىْ نَطُوحٌ مِرْجَمٌ .

(والمُرَادَسَةُ : المُرَايَاةُ (٢) ، هَ كُذَا فَى سَائِرِ النَّسَخِ بِالتَّحْتِيَّة ، وهُ كُذَا فَى العُبَابِ ، ويُمْكِنُ أَن يكونَ : المُرَامَاة ، بالمِيم . يقال : رَادَسْتُ القَوْمُ مُرَادَسَةً ، إِذَا رَامَيْتَهُمْ بِالحَجَرِ .

(وتَرَدَّسَ مِن مَكانِهِ) ، : أَى (تَرَدَّى) ، عن ِ ابنِ عَبَّادٍ نقلَه ، الصَّاغَانِسَيُّ .

[] ومِمَّا يُسْتَذُرَك عليه :

قَـوْلٌ رَدْسُ، كأنَّهُ يَرْمِى به خَصْمَه ، عـن ابنِ الأَعْرَابِي ، وأَنْشَدَ لِلْعُجَيْرِ السَّلُولِيي :

(١) فى القاموس المطبوع والعباب ( المدّراماة )» كما رجّحه المصنف .

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح .

بقُول وَرَاءَ الباب رَدْس كَأَنَّهُ وَلَا الصَّخْرِفَالْمَقْلُوبَهُ الصَّيدُ تَسْمَعُ (۱) والرَّدْسُ: الضَّرْبُ، قاله شَمِرُ والرَّدْسُةُ رَدْساً: ذَلَّلهُ . ومِرْداسُ بسنُ عَمْرِ والفَدَكِيّ، ومِرْداسُ بسنُ عَمْرِ والفَدَكِيّ، ومِرْداسُ بنُ عَمْرِ والفَدَكِيّ، ومِرْداسُ بنُ عَمْرُ والفَدَكِيّ، ابنُ نَهِيك . ومِرْداسُ بن عَقْفَانَ بن ابنُ عَمْرُونَهُ ، ومِرْداسُ بنُ عَقْفَانَ بن ابنُ عَمْرُونَهُ ، ومِرْداسُ بنُ قَيْسِ اللَّوْسِيّ. شَعْمِ (۲) ، ومِرْداسُ بنُ قَيْسِ اللَّوْسِيّ. ومِرْداسُ بنُ قَيْسِ اللَّوْسِيّ. ومِرْداسُ بنُ قَيْسِ اللَّوْسِيّ. ومِرْداسُ بنُ مَالِك الأَسْلَمِيّ. ومِرْداسُ بنُ مَوْداسُ بنُ مُويْلِك : ومِرْداسُ بنُ مُويْلِك : ومِرْداسُ بنُ مُويْلِك : ومِرْداسُ بنُ مُويْلِك : ومَرْداسُ بنُ مُويْلِك : ومَرْدَاسُ بنُ مُويْلُك : ومَرْدَاسُ بنُ مُويْلُك : ومَرْدَاسُ بنُ مُويْلُك : ومَرْدَاسُ بنَ مُويْلُك المُويْلِك المَاسِورَ اللَّهُ الْمُويْلُونَ الْمُويْلِك المُويْلِك المُويْلُونَ الْمُولِدُونَ الْمُولِدُونَ الْمُولِدُونَ الْمُولِدُونَ الْمُولِدُونَ الْمُولِدُ اللَّهُ الْمُولِدُونَ الْمُولِدُونَ الْمُولِدُونَ الْمُولِدُونَ الْمُولِدُونَ الْمُولِدُونَ الْمُولِدُونَ اللَّهُ الْمُولِدُونَ الْمُولِدُو

#### [رنس].

( رُوذِسُ ، بضم الرَّاءِ وكسرِ الدَّالِ المُعْجَمَة ) ، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ ، وأُوْرَدَهُ صَاحِبُ اللِّسَانِ بعد «روس» وهي

(جَزِيرَةُ لِلرُّومِ تُسِجَاهُ الإِسْكَنْدُرِيَّةِ ، على لَيْلَتَيْنِ مِنْهَا ، غَزَاهَا مُعَاوِيَةُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ) فى خلافته . وكَأَنَّ المصنَّف رحمه الله تعالَى قَلَّد المصنَّف رحمه الله تعالَى قَلَّد الصّاغَانِي فَ ذِكْرِهَا هما ، ولها الصّاغَانِي فَ ذِكْرِهَا هما ، ولها بالصّاغَانِي فَ ذِكْرِهَا هما ، ولها بالصّاغَانِي فى ذِكْرِهَا هما ، ولها بالصّاغَانِي فى ذِكْرِهَا هما ، وضبطه بعضُهُم بالصّنَّ . وضبطه بعضُهُم بالصّنَّ . وأَدا كانت بالصّنَ وإذا كانت الكليمة رُومِيَّة فالصّوابُ أَنْ تُذْكُر بعد تركيب (روس ، كما فعله صاحب اللّسانِ . والمصنِّف ذَكرها في منافِه . موضعين ، وهو إطالَة من غير فَائدة ، معاهم من عُم فَصُور في ضَبْطِه .

### [رسس] \*

(الرَّسُ: ابْتِدَاءُ الشَّيءِ، ومنهُ رَسُ الحُمَّى، ورَسِيسُهَا)، عن أبى عُبَيْد، وهو بَدُوُهَا، وأوَّلُ مَسِّهَا، وذلك إِذا تَمَطَّى المَحْمُومُ مِن أَجْلِها وفَتَر جِسْمُه وتَخَـنَّر، قـال الأَصْمَعِيَّ : وتَخَـنَّر، قـال الأَصْمَعِيُّ : أوَّلُ ما يَجِدُ الإِنْسَانُ مَسَّ (۱) الحُمَّى قَبْلَ والرَّسيسُ أَيْضًا .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج «يقسول وراء. . . ، ، والمثبت مسن اللسان .

<sup>(</sup>٢) في الإصابة « شعيم » تطبيع انظر (سعم)

<sup>(</sup>٣) فى أسد الغابة ٥ /١٤٣ فى ترجســـة مرداس بن مالك الغنوى أنه هو مرداس بن مويلك الغنوى المذكور بعد .

<sup>(</sup>٤) فى أمد الغابة «مرداس بن أبى مرداس « قـــال : وهو مرداس بن عقفان العنبرى » وزاد أيضاً «مرداس ابن مروان »

<sup>(</sup>ه) فى مطبوع التاج «صحابيان» والمذكورون لجاعة ـ

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج n من الحمى n والمثبت من اللسان وانظر مادة ( سس ) .

وقال الفَرَّاءُ: أَخَذَتْ الحُمَّى بِرَسَّ، إِذَا ثُبَتَتْ في عظامه .

(و) الرَّسُ: (البِئْسُ المَطْوِيَّةُ ، بالحِجَارَةِ) ، وقيل : هي القَدِيمَةُ ، سواءٌ طُويَتْ أَم لا ، ومنسه في الأَّسَاس : وَقَعَ في الرَّسِّ ، أَي بِئْسِ لم تُطْهُ ، والجَمْعُ : رِسَاسٌ . قالً النَّابِغَةُ الجَعْديُ (۱) :

تَنابِلَةً يَحْفِرُونَ الرِّسَاسَا \*

(و) الرَّسُ: (بِسُرٌ) لِثَمُودَ، وفي الصّحاح: (كَانَتْ لِبَقِيَّة مِنْ ثَمُودَ)، ومنه قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَأَصْحَابِ وَمِنه قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَأَصْحَابِ الرَّسُ ﴾ (٢) وقالَ الزَّجَّاجُ : يُرْوَى أَنَّ الرَّسُ : دِيارٌ لطائفة مِنْ ثَمُودَ، قال : ويُرْوَى أَنَّ الرَّسُ قَرْيَةٌ بِاليَمَامَة يقال : لَهَا : فَلْهِ . . ويُرْوَى أَنَّهُمْ (كَذَّبُوا لَهَا : فَلْهِ . . ويُرْوَى أَنَّهُمْ (كَذَّبُوا نَبِيهُمْ ورَسُوهُ فِي بِيرٍ )، أَى دَسُّوه فِيهَا حَتَى ماتَ .

رَسَسْتُ بَيْنَهُم، وهـو (ضِدٌّ)، قــال ابنُ فارسِس: وأَى ذٰلِكَ كَانَ فَإِنَّــه إِثْبَاتُ عَدَاوَةٍ أَو مَوَدَّةٍ.

(و) الرَّسُّ: (وَاد بِأَذْرَبِيجَانَ)، يُقَال: (كَانَ عَلَيْهِ أُلْفُ مَدِينَةٍ).

(و) الرَّسُّ: (الدَّسُّ)، وَقَدْ دَسَّـهُ في رَسِّ، أَي دَسَّهُ في بِنْرٍ.

(و) منه سُمِّيَ (دَفْنُ المَيِّتِ) فِي القَبْرِ: رَسًّا، وقد رَسَّ المَيِّتَ، أَي قَبَرَهُ.

(و) الرَّسُ في القَوَافِي: (حَرَكَةُ الحَرْفِ الذِي بَعْدَ أَلفِ التَّأْسِيسِ)، الحَرْفِ الذِي بَعْدَ أَلفِ التَّأْسِيسِ)، نحو حَرَكَة عينِ فاعل في القَافِيَة، كَيْفُما تحرَّكَتُ حَرَكَتُهَا جَازَتُ، كَيْفُما تحرَّكَتُ حَرَكَتُها جَازَتُ، وكانَ رَسًّا للأَلفِ ، قالَهُ اللَّيْثُ ، (أو) الرَّسُّ : حَذْفُ الحَرْفِ الذي (قَبْلَه ، أو) الرَّسُّ : حَذْفُ الحَرْفِ الذي (قَبْلَه ، أو) هو (فَتْحَةُ ) الحَرْفِ الذي (قَبْلَه ، أو) هو (فَتْحَةُ ) الحَرْفِ الذي (قَبْلَه ، أو) حَرْف الذي (قَبْلَه ، أو) الخَرْفِ الذي (قَبْلَه ، أو) الخَرْفِ الذي (قَبْلَه ، أو) الخَلْيِلُ والأَخْفَشُ ، وكان الجَرْمِيُّ (١) الخَلْيِلُ والأَخْفَشُ ، وكان الجَرْمِيُّ (١)

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۸۲ ، واللسان . والجمهرة ۸۱/۱ وصدره : • سَبَقَتُ إِلَى فَرَطٍ نَاهِــــل ِ •

 <sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ، الآية ٣٨ وسورة ق الأية ١٢ .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج : « الحريرى » . والمثبت من العباب واللسان والتكملة .

يق ول : لا حَاجَة إلى ذِكْرِ الرَّسِّ ؛ لأَنَّ ما قَبْلَ الأَلِفِ لا يَكُونُ إِلاَّ مَفْتُوحاً ، وهٰذا قولٌ حَسَنُ ، إِذْ كَانُوا إِنَّمَا أَوْقَعُوا التَّشْيِهِ على ما تَلْزَمُ إِعادَتُه ، فإذا فُقُد أَخَلَّ ، وهٰذه حَرَكَةً لا يَجُوزُ عَنْدَهُمْ أَنْ تَكُونَ غِيرَ الفتحة ، فلا عَنْدَهُمْ أَنْ تَكُونَ غِيرَ الفتحة ، فلا حاجة إلى ذِكْرِها فيما يَلْزَم .

(و) الرَّاسُ : (تَعَرُّفُ أُمُورِ القَوْمِ وخَبَرهم ) ، يُقَال : رَسَّ فُللانُ خَبَرَ القَـوْمِ ، إِذَا لَقِيَهُم وتَعَرَّف أُمُّورَهُم ، ومنْ ذٰلكَ قولُ الحَجَّاجِ للنَّعْمَانِ بن زُرْعَة : «أَمِنْ أَهْلِ الرَّسِ والنِّسِ والرُّهْمَسَة والبَرْجَمَـة، أو منْ أهْــل النَّجْــوَى والشَّكْوَى، أو منْ أَهْــــل المَحَاشِدِ والمَخَاطِبِ والمَرَاتِبِ » ؟ . وأَهْلُ الرَّسِّ : هـم الَّذِينَ يَبْتُهَدِئُــون الكَذبَ ويُوقعُونَــه في أَفْوَاهِ النَّاسِ . وقال الزُّمَخْشَرِيُّ : هو مِنْ : رَهِّس بَيْنَ القَوْمِ ، أَى أَفْسَدَ ؛ لأَنَّسِهُ إِثْبَاتُ للعَدَاوَة . وقـالَ غيرُه : هو مِنْ : رَسَّ الحَديثَ في نَفْسه، إِذَا حَدَّثَهَا به، وأَثْبَتَهُ فِيهَا .

(و) الرَّسُّ لُغَةٌ في (الرَّزِّ)، بالزَّاي، وقد ذُكِرَ في مَوْضِعِه .

(و) أبو عَبْدِ اللهِ (مُحَمَّدُ بِسِنَ) إبراهِيمَ بِنِ (إِسْمَاعِيلَ) بِنِ تَرْجُمَانِ الدِّيسِ أَبِسَى مُحَمَّدُ القَاسِمِ بِنِ الدِّيسِ أَبِسَى مُحَمَّدُ القَاسِمِ بِنِ الْبُرَاهِيمَ بِنِ إِسْمَاعِيلَ بِنِ إِبرَاهِيمَ بِنِ الْمُثَنَّى (الرَّسِّيُّ ، مِنِ العَلَوِيِّينَ) ، الحَسَنِ المُثَنَّى (الرَّسِّيُّ ، مِن العَلَويِّينَ) ، بيل هو نقيب الطَّالِبِيِّينَ بِمِصْرَ ، بيل هو نقيب الطَّالِبِيِّينَ بِمِصْرَ ، وَتَرْجَمَهُ الذَّهَبِينَ فَي التَّارِيكِينَ ، وهُو وَتَرْجَمَهُ الذَّهَبِينَ فَي التَّارِيكِينَ ، وهُو قَالَ فيه : عن ابنِ يونُسَ ، وهو قسل فيه : عن ابنِ يونُسَ ، وهو يَرْوِي عن آبائِه . تُوفِّيي بِمِصْرَ في شَعْبَانَ سِنِهِ قَ ٢١٩ .

قلتُ: وكان والدُه رئيساً مُمَدَّحاً، وجَدُه أبو محَمَّد أوَّل من عُرِفَ بِالرَّسِّيِّ، لأَنَّه كانَ يَنْزِلُ جَبَلَ الرَّسِّ، بالرَّسِّيِّ، لأَنَّه كانَ يَنْزِلُ جَبَلَ الرَّسِّ، وحَمانَ عَفِيفاً زاهِداً وَرِعاً، وليه تَصانِيفُ . وهو جمَاعُ بنيي تَصانِيفُ . وهو جمَاعُ بنيي حَمْزَةَ وبنيي الهادي وبنيي القاسم . وأعقب مُحَمَّدُ هذا سادةً نُجبَاءً، تقدموا بمضر ، منهم : القاسم ، تقدموا بمضر ، منهم : القاسم ، تقدموا بمضر ، منهم : القاسم ، وعيسي ، وجعفر ، وعلى ، وإسماعيل ، ويحيسي ، وأحْمَد . الأخيد ، وإسماعيل ، ويَحْيَى ، وأحْمَد . الأخيد ، يكنى

أبا القاسم ، تَرْجَمَه الذَّهَبِيُّ في التاريسخ ، وتَولَّى النِّقَابَةَ بَمِصْرَ ، ولَولَّى النِّقَابَةَ بَمِصْرَ ، وله وله شِعْرٌ جَيِّدٌ في الغَزَلِ والزُّهْدِ ، وله البَيْتَانِ المَشْهوران .

# \* خَلِيلَى ۗ إِنِّي لِلثُّرَيَّا لَحَاسِدُ (١) \*

إلى آخره، ومِنْ وَلِدِه أَبو إِسْمَاعيلَ إِبراهِيمُ بَنُ أَحمد، نقيبُ الأَشراف بمِصْرَ في أَيَّسام العَزِيز، تُوفِّي بهسا سنة ٣٦٥، وولداه الحسينُ وعليُّ، تُولِّيا النَّقَابَة بَعْدَ أَبيهما، وقد أَوْرَدْتُ نَسَبَهم وأَنْسَابَ بَنِي عَمِّهم مَبْسوطاً في المُشَجَّرَات.

(والسرَّسِيسُ)، كأَميسر: (الشَّيءُ الثَّابِتُ) الذِي لَزِمَ مَكَانَه، (و) قسال الثَّابِتُ الذِي لَزِمَ مَكَانَه، (و) قسال أبسو عَمْرو: الرَّسِيسُ: (العَساقِلُ الفَطِنُ)، كلاهما عن أبي عَمْرو.

(و) قال أبو زَيْد: أَتَانَا رَسُّ مِنْ مِنْ رَبَّرٍ، وهوالخَبَرُ (خَبَرٍ)، ورَسِيسٌ مِنْ خَبَرٍ، وهوالخَبَرُ السَّيسُ: السَّذِي (لسم يَصِحَّ . و) الرَّسِيسُ: (ابْتِداءُ الحُبِّ)، وقيل: بَقِيَّتُه وآخِره. وقال أبو مالِكِ : رَسِيسُ الهَوَى : أَصْلُه . وأَنْشَدَ لِذِي الرُّمَّةِ (١) :

إِذَا غَيَّرَ النَّأْيُ المحبِّينَ لَمْ أَجِدُ رَسِيسَ الْهَوَى مِنْ حبِّ مَيَّةَ يَبْرَحُ

(و) كذلك رَسِيسُ (الحُمَّى) حِينَ تَبْدَأُ ، (كالرَّسِّ)، ولا يَخْفَى أَنَّ هَٰذَا قَدْ تَقَدَّم فى أَوَّل المادَّةِ ، فإعَادَتُكه هنا قَانِياً تَكْرَارٌ .

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِكِيّ : (الرَّسَّةُ)، بالفَتْكِ : (السَّارِيَةُ المحْكَمَةُ).

(و) الرُّسَّةُ، (بالضَّمِّ: القَلَنْسُوَةُ) وأَنْشَدَ :

أَفْلَحَ مَنْ كَانَتْ لَـهُ ثِرْعَامَـهُ ورُسَّـةٌ يُدْخـلُ فيها هَامَـهُ (٢)

<sup>(</sup>۱) البیتان بتمامهما ، کها فی وفیات الأعیان ۱/۱۱:
خلیملی آنی للشریا لحاحا سد و وانی علی ریب الزیمان لواجد آیی ایمی جمیعیا شمالها وهی سته آ وافقید مین احببته وهو واحید و افقید مین احببته وهو واحید و زاد الثعالبی فی بتیمة الدهر (۱/۲۸) بعدهما هذا البیت :
کذالیك مین لم تمخشرمه مینیسة آ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۷۸ ، و اللسان و العباب .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج «ترعامه» والتصحيح من العباب
 وفى مادة (ثرعم) رواية الثانى :
 « يدخل فيها كل يوم هامه »

(كالأَرْسُوسَةِ)، بالضَّمَّ أَيْضًا، وهٰذِه عن ابن ِ عَبَّادٍ.

(والرُّسَى، كَالْحُمَّى: الْهَضْبَــةُ)، لِارْتِسَاسِهَا.

(والرُّمَاحِسُ بنُ الرُّسَارِسِ ، بالضَّمِّ ) فيهما ، في جُمْهُور نَسَبِ كَنَانَة . والرُّسَارِسُ : هـو ابنُ السَّكُرانِ بنِ وَالرُّسَارِسُ : هـو ابنُ السَّكُرانِ بنِ وَافِلَة بنِ وَاقِلَة بنِ الفاكِهِ بنِ عَمْرِو عُرَيْنَة بنِ وَاقِلَة بنِ الفاكِهِ بنِ عَمْرِو ابنِ الحارِثِ بنِ [مالك (٣) بن] كِنَانَة . وذكر ابنُ الكليسي عبدَ الرَّحْمنِ بنَ الرَّماحِسِ هٰذا ، وساق نسبَه هٰكذا .

( ورَسْرَسَ البَعِيـرُ ) ، لغـة في رَصْرَصَ ، وذَلك إذا قَبَّتَ رُكْبَتــه و (تَمَكَّنَ للنَّهُوضِ) ، ويُقال : رَسَّسَ ورَصَّصَ .

(والتَّرَاسُ: التَّسَارُّ)، وهُمْ يَتَرَاسُون الخَبَرَ، ويَتَرَهْمَسُونَه، أَى يَتَسَارُّونَه.

(٣) زيادة من العباب وجمهرة الأنساب .

(وارْتَسَّ الخبَرُ في النَّــاسِ) ، إذا (جَرَى وفَشَا) فيهـــم .

( والمُرَاسَّةُ المُفاتَحَةُ ) ، ومنسهُ حديثُ ابنِ الأَّكُوع : « إِنَّ المُشْرِكِين رَاسُّونَا الصَّلْحَ (١) وابْتحدَءُونا في ذليك » أَى فاتحُونا . ويُحرْوَى : «وَاسُونا » بالواو [ أَى اتفقوا معنا عليه والواو فيسه بدل من همزة الأُسْوة ] (٢)

[] ومِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْه :

رَسَّ الهَــوَى فى قَلْبِــه، والسَّقَمُ فى جِسْمِه رَسَّــا ورَسِيساً، وأرَسَّ: دَخَــلَ وثَنَتَ.

ورَسُّ الحُبِّ ورَسِيسُه : بَقِيَّتُه و أَثَرُه .
ورَسُّ الحَدِيثَ في نَفْسِه يَرُسُّه رَسًّا:

حَدَّثَها بِـه.

وبَلَغَنِــــى رَسَّ مِن خَبَرٍ ، أَى طَرَفُّ منه ، أو شيءٌ منه ، أو أوَّلُـــه .

<sup>(</sup>۱) كذا في مطبوع التاج « بن وافح » كالعباب أيضا ، وفي جمهرة الأنساب لابن حزم / ۱۸۹ . واقد » .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج « بن جابر بن عوينة » والتصحيح من العباب متفقا مع جمهرة ابن حزم .

 <sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج كاللسان «الصلح» والمثبت من
 النهاية والعباب .

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان .

ورَسَّ لــه الخَبَرَ: ذَكَرَه له ، قــال أبــو طالِبِ :

هُمَا أَشْرَكَا فِي الْمَجْدِ مَنْ لاَ أَبَالَهُ فَمَا أَشْرَكَا فِي الْمَجْدِ مَنْ لاَ أَبَالَهُ مِنَ النَّاسِ إِلاَّأَنْ يُرَسَّ لَهُ ذِكْرُ (١) مَنَ النَّاسِ إِلاَّأَنْ يُرَسَّ لَهُ ذِكْرًا خَفِيَّا .

ورِيع رَسِيسٌ: لَيِّنَـةُ الهُبُوبِ رُخَاءٌ. قالَه أَبو عَمْرٍو، وأَنْشَدَ :

كَأَنَّ خُزَامَى عَالِے طَرَقَتْ بِهَا شَمَالُ رَسِيسُ المَسُّ بَلْ هِيَ أَطْيَبُ (٢)

وقال المازِنِــيُّ : الرَّسُّ : العَلاَمَةُ . وأَرْسَسْتُ الشَّيْءَ : جَعلتُ له عَلامــةً .

ورَسَّ الشَّيءَ: نَسِيَه لِتَقادُم ِ عَهْدِه. قـال:

يَا خَيْرَ مَنْ زَانَ سُرُوجَ الْمَيْسِ قَدْ رُسَّتِ الْحَاجَاتُ عِنْكَ قَيْسِ إِذْ لاَ يَسْزَالُ مُولَعًا بِلَيْسِ (٢) إِذْ لاَ يَسْزَالُ مُولَعًا بِلَيْسِ (٢) والرَّسُ : المَعْدِنُ ، والجَمْعُ الرِّسَاسُ. والرَّسُ ، والرَّسَيْس ، كَزُبَيْدٍ : وَادِيانِ والرَّسْ ، والرُّسَيْس ، كَزُبَيْدٍ : وَادِيانِ

(٣) اللسان . ومادة (ليس) .

بِنَجْدٍ، أَو مَوْضِعَانِ ، وقيل : هما ماءانِ في بِلدِ العَرَبِ مَعْروفانٍ .

قلتُ : الرَّسُ : لِبَنِــى أَعْيَــا بنِ طَرِيــف، والرُّسَيْس لِبَنِــى كاهِــل . وقال زُهَّيْرٌ :

لِمَنْ طَلَلٌ كَالْوَحْي عَفَّ مَنَازِلُهُ وَ لَكُمُ عَفَّ مَنَازِلُهُ (١) عَفَا الرَّسُ مِنْهَا فَالرُّسَيْسُ فَعَاقِلُهُ (١)

وفى الصّحاح : والرَّسُّ : اسمُ وادٍ فى قَــول زُهَيْر (٢) :

بَكُرْنَ بُكُورًا وَاسْتَحَرْنَ بِسُحْرَة فَهُنَّ لِوَادِى الرَّسِّ كَالْيَدِ لِلْفَمِ ورَسَّ الحَدِيثَ فى نَفْسِه، إِذَا عَاوَدَ ذِكْرَه ورَدَّدَه.

وقالَ أَبو عُبَيْدة : إِنَّكَ لَتَرُسُّ أَمْرًا ما يَلْتَمُم .

[رطس] ه

(الرَّطْسُ)، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ. وقال

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۸٦ واللسان .

<sup>(</sup>٢) لابن مقبل ، وهو في ديوانه ١٩ ، واللسان .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج «عفا الرسم» والمثبت من ديوانه ۱۲۲ ، واللسان والصحاح والعباب ومعجم البلدان ( الرس) وضبط اللسان « الرسيس » غير مصغر .

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ۱۰ و معجم الباحدان ( الرس ) و السان
 و الصحاح و العباب .

ابنُ دُرَيْد: هـو (الضَّرْبُ بِبَاطِنِ السَّرْبُ بِبَاطِنِ السَّكُفِّ)، قال الأَزْهَرِيُّ: لا أَخْفَطُ السَّمُ اللَّرْطُسُ لغَيْرِه، وقد رَطَسَهُ يَرْطُسُهُ ويَرْطِشُه رَطْسًا: ضَرَبه بباطِنِ كَفَّه:

(و) قال ابنُ عَبَّادِ: (ارْطَسَّتْ عليه الحِجَارَةُ)، إذا (تَطَابَقَ بَعْضُهَا فَسوْقَ بَعْضُهَا فَسوْقَ بَعْضٍ)، نقلَه الصاغَانِيَّ في كتابَيْهِ .

### [رعس].

(الرَّعْسُ، كالمَنْعِ : الارْتِعَاشُ والاَنْتَفَاضُ) (١) ، كالارْتِعَاسِ . والاَنْتَفَاضُ ) وعُسَ ومُرْتَعِسُ . وقال رَّعَسَ فهو راعِسُ ومُرْتَعِسُ . وقال الفَرَّاءُ : مِن إعياءٍ أو غَيْرِه .

(والرَّعَسَانُ)، بالتَّحْرِيكُ : (تَحْرِيكُ الرَّأْسِ) ورَجَفَانُه (كَبَرًا)، عن أبسى عَمْسرو، وقال نَبْهَانُ : أَرَادُوا جَلاَئِي يَوْمَ فَيْدَ وَقَرَّبُوا لِحَّى ورُوُّوساً لِلشَّهَادَةِ تَرْعُسُ (٢) لِحَّى ورُوُّوساً لِلشَّهَادَةِ تَرْعُسُ (٢) (والرَّعُوسُ، كَصَسبُورِ مِن بَرْجُفُ

رَأْسُه نُعَاساً)، كالرَّاعِس، وقد رَعَسَ الرَّجُلُ، إذا هَزَّ رأْسَه في نَوْمِه. قال رُوْبُهُ :

عَلَوْتُ حِينَ يُخْضِعُ الرَّعُـوسَـا (١) أَغْيَدُ يَسْقِي سَوْقَـهُ النَّعُوسَـا (١)

أَرادَ بِالأَغْيَدِ النَّـوْمَ ؛ لأَنَّـهُ يُلِينُ الأَغْنَاقَ حَتَّى تَمِيـلَ .

(ونَاقَةً) رَعُوسٌ: (يَرْجُفُ رَأْسُهَا) كِبَرًا. وقيل : تُحَرِّكُ رَأْسَهَا إِذا عَدَتْ (نَشَاطاً)، والشِّينُ لُغَةٌ فيه.

(و) الرَّعُوسُ، أَيضًا: النَّاقَ فَ السَّرِيعَةُ رَجْعِ اليكَيْنِ) والقَوَائِمِ، والسَّرِيعَةُ رَجْعِ اليكَيْنِ) والقَوَائِمِ، وهٰذِه عن ابنِ عَبَّاد (و) الرَّعُوسُ (مِن الرِّمَاحِ: اللَّدُنُ المَهَزَّةِ) العَرَّاصُ الشَّدِيدُ الاضْطِرَابِ، (كَالرَّعَاسِ).

(والرَّعيسُ) ، كأُميرٍ : (البَعيرُ [الذي] (٢) تُشَدُّ يَدُه إِلَى رِجْلِه ) . وفي التَّكْمِلَة : إِلَى رَأْسِه . وفي . اللِّسَان : الذي يُشَدُّ مِنْ رِجْلِه إِلَى رَأْسِه

<sup>(</sup>۱) بعد هذا فى القاموس : « المَ سُنْمَىُ الضَّعيفُ إِحِياءً » وأشير إليه فى هامش مطبوع التاج . (۲) اللسان والصحاح والعباب .

<sup>(</sup>۱) دیـــوانه ۷۱ ، والعباب وفیهما (یسقی مَوْتَنَه) والأول فی اللسان .

<sup>(</sup>٢) زيادة من القاموس والعباب . . .

بحَبْلِ حَتَّى لا يَرْفَعَ رأْسَه، قال الأَفْوَهُ الأَوْوَهُ اللَّؤُوهُ اللَّؤُومُ اللَّؤُومُ اللَّؤُومُ اللَّؤُومُ

يَمْشِى خِلاَلَ الإِبْلِ مُسْتَسْلِماً فِى قِدَّهِ مَشْىَ البَعِيرِ الرَّعِيسُ (۱) (أو هـو المُضْطَرِبُ في سَيْرِه) ، وهـو الذِي يَهُزُّ رأْسَه في سَيْرِه . يقال: بَعِيدرٌ راعِسٌ ورَعِيسٌ . وبـه فُسّر بَيْتُ الأَفْوَهِ السابِقُ .

(والمرْعَسُ ، كمنْبَرِ): الرَّجُلُ (الخَسِيسُ) (٢) القَشَّاشُ . وفي بعْض النَّسَخِ زيادةُ: «الخَفِيف » قَبْلَ «الخَسيس » ولم تُثْبَتْ في الأصولِ المصَحَّحة .

قَالُوا: والقَشَّاشُ الَّذِي ( يَلْتَقِطُ الطَّعَسَامَ) الذِي لا خَيْرَ فِيهِ ( مِنَ المَزَابِلِ)، قالَه ابنُ الأَعْرَابِسيِّ

(وأَرْعَسَهُ) مثــل (أَرْعَشَهُ) ، قــال العَجَّاجُ يَصِفُ سَيْفــاً:

يُذْرِى بِإِرْعَاسِ يَمِينِ المُؤْتَلِي خُضُمَّةَ الدَّارِعِ هُذَّ الْمخْتَلِيي سَوْقَ الحَصَادِ بِغُروبِ الْمِنْجَلِ (١)

ويُرْوَى بالشِّينِ . يقسولُ : يَقْطَع مُعْظَمَ السدَّارِع ، وهسو الذي عليه الدِّرْعُ ، على أَنَّ يَمِينَ الضَّارِب به يرْجُف ، وعلى أَنَّه غيرُ مُجْتَهِد فى ضَرْبه ، وإنّمَا نَعَت السَّيْفَ بسُرْعة فَصَرْبه ، وإنّمَا نَعَت السَّيْفَ بسُرْعة القَطْع . والمُؤْتَلِي : الذي لايَبلُغُ جُهدده . والمُؤْتَلِي : الذي يَحْتَشُّ بِمِخْلاه ، وهسو مِحَشُّه . والإِرْعَاسُ : بمِخْلاه ، وهسو مِحَشُّه . والإِرْعَاسُ : الأَرْتَجَافُ (٢) . (فَارْتَعَسَ) : ارْتَعَد واضطرب .

(ونَاقَةُ راعِسَةُ : نَشِيطَةٌ ) تَهُزُّ رَأْسَهَا فى سَيْرِهَا ، عن ابنِ عَبَّادٍ . وبَعِيرٌ رَاعِسُ ورَعِيسٌ ورَعِيسٌ ورَعِيسٌ ورَعِيسٌ

[] ومِمَّا يِسْتَدُرَكَ عليه :

رُمْ حَ رُعَ الله ، كَشَدُّادٍ: شَدِيدُ الاضْطِرابِ .

<sup>(</sup>١) اللمان

 <sup>(</sup>٢) في القاموس المطبوع ، « الخفيف الخسيس » ويأتى
 تنبيه المصنف عليه .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٥٣ واللمان والصحاح والمقاييس ٢ / ٤١٣ . والعباب ونى مطبوع التاج «بعمروب المنجل» والمثبت من العباب وديوانه .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « الارجاف » و المثبت من اللسان .

وتَرَعَّسَ: رَجَـفَ واضْطَـرَبَ. ورُمْحٌ مَرْعُوسٌ كذلك .

والرَّاعِسُ في نَوْمِه ، كالرَّعُوسِ . والمَرْعوس مِن الإِبِلِ كالرَّعِيسِ . [ رغ س] \*

(الرَّغْسُ)، بالفَتْح : (النَّعْمَـةُ، ج أَرْغَاسُ)، قال روْبَةُ :

كَالْغَيْثِ يَحْيَا فِي ثَرَاهِ البُؤَّاسِ تَرَاهُ مَنْضُورًا عَلَيْهِ الأَرْغَاسُ (١)

وقيل: هوالسَّعَةُ في النِّعْمَةِ.
(و) الرَّغْسُ، أَيضًا : (الخَبْرُ والبَرَكَةُ والنَّمَاءُ) والكَثْرَةُ. وقد رَغَسَهُ اللهُ رَغْسًا .

(والمَرْغُوسُ: المُبَارَكُ) المَيْمُونُ . يقال: وَجْهُ مَرْغُوسٌ ، أَى طَلْقُ مَيْمُونُ ، وهـومَرْغُوسُ النَّاصِيةِ ، أَى مُبَارَكُهَا ، قال رُونِيدِ البَّجَلِيَّ : قال رُونِيدِ البَّجَلِيَّ :

دُعَوْتُ رَبَّ العِنَّةِ القُلُوسَا دُعَاءَ مَنْ لاَ يَقْرَعُ النَّاقُوسَا حُتَّى أَرانِي وَجْهَكَ المَرْغُوسَا (١) وأَنْشد ثَعْلَبُ :

\* لَيْسَ بِمَحْمُودٍ وَ لَا مَرْغُوسِ \* (٢) (و) المَرْغُوسُ : (الرَّجُلُ) المُبَارَكُ (الكَثِيسُرُ الخَيْرِ) المَرْزُوقُ .

(و) المَرْغُوسَةُ ، (بِهَاءِ :المَرْجُوسَةُ ) ، يقال : هم في مَرْغُوسَةٍ مِنْ أَمْرِهِم ، أَي اخْتِــلاطِ .

(و) المَرْغُوسَةُ: (المَرْأَةُ الوَلُودُ)، عن اللَّيْثِ، وكذلِك الشَّاةُ.

(وأَرْغَسَه اللهُ تَعَالَى مالاً) ووَلَدًا: (أَكْثَرَ لَـهُ) مِنْهُمَا. قالـه الأَمَـوِيُّ (وبَارَكَ) لـه (فِيـه ) وفي الوَلَـد ، (كرَغَسَهُ).

وتقول: كَانُوا قَلِيلًا فَرَغَسَهُم اللهُ، أَى كَثَّرَهمْ وأَنْمَاهمْ . وكذلِك هـو

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٦٨ والعباب وفي المقاييس ٢/٢٤ بدون نسبة «تــراه مَـنْصورا عليــه الأرْخُسُ ».

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۸ واللسبان والصحاح والعباب والتكملة والجمهرة ۳۳۲/۲ وفي المقاييس ٤١٧/٢ ، نسبه للعجاج . (۲) اللسان .

فى الحَسَب وغيرِه . ويقال : رَغَسَهُ اللهُ يَرْغَسُهُ رَغْسًا ، (كَمَنَعَه) ، إذا كان مالُه نامِياً كَثِيـرًا .

(والمُرْغِشُ، كَمُحْسِنِ: الذِي يُنَعِّمُ نَفْسَهُ). نقلَهُ الصَّاغَانِي يُنَعِّمُ عَسَنِ ابنِ عَسَنِ ابنِ عَبَّادٍ. قلتُ: والشِّينُ لغةٌ.

(و) المُرْغِسُ أيضاً: (العَيْشُ الوَاسِعُ، وتُفْتَحُ الغَيْنُ). يقال: هُمْ في مُرْغِسِ مِن عَيْشهِم.

(واسْتَرْغَسَه: اسْتَلانَه) واسْتَضْعَفَه.

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليه :

رَجُلٌ مَرْغُوسٌ: مَرْزُوقٌ.

والرَّغْشُ: النِّكَاحُ. عن كُرَاع . ورَغَسَ الشَّيْءَ: غَرَسَه ، مَقْلُوبٌ.

والأَرْغَاسُ : الأَغْرَاسُ التي تَخْرُج على الوَلَدِ ، مقْلُوبٌ أَيضًا ، كِلاهُمَا عن يَعْقُوب .

والمَرْغُوسة : الشَّـاةُ الـكثيبرةُ الوَلَدِ . قـال :

لَهْفِي عَلَى شَاةِ أَبِى السَّبَاقِ عَنِيقَ مَنْ غَنَهِ عِتَاقِ مَنْ غَنَهِ مِعْنَاقِ مَنْ غُنَهِ مِعْنَاقِ (١) مَرْغُوسَةٍ مَأْمُورَةٍ مِعْنَاقِ (١)

مِعْنَاق: تَلِدُ العُنُوقَ، وهي الإِناثُ مِن أَوْلادِ المَعْزِ .

[رفس].

( رَفَسَ يَرْفُسُ ) ، بالضَّامِ ، ( ويَرْفِسُ ) ، بالكَسْرِ ، ( رَفْسَاً ) بالفَتْحِ ، ( ورِفَاساً ) ، كَكِتَابِ ، وضَبَطَه بعضُهم كغُرَابِ أيضاً ، وهو بالوَجْهَيْنِ معاً في الجَمْهَرَة : ( رَكَضَ بِرِجْلِهِ ) في الصَّدْرِ . وإنَّه رَفُوسٌ ، قالَه أبنُ دُريْدٍ .

(و) رَفَسَ (البَعِيرَ) يَرْ فِسُهُ رَفْسًا: (شَدَّهُ بالرِّفاسِ) ، بالكَسْسِرِ ، (وهـو الإِبَاضُ) ، نَقَلَه الصَّاغَانِكَ عن ابنِ فارِس ، وزاد ابنُ عَبَّادٍ : الَّذِي يُشَدُّ به رِجْلًا البَعِيـرِ بَارِكاً إِلَى وَرِكَيْهِ .

(و) قال اللَّيْثُ : (الرَّفْسَةُ : الصَّدْمَةُ بِالرِّجْلِ فِسى الصَّدْرِ ) .

(١) اللسان . ومادة (عنق) .

[] ومِمَّا يُسْتَدُرك عليه :

دَابَّةٌ رَفُوسٌ، إِذَا كَانَ مِن شَأْنِهَا ذَٰلِكَ، والأَفِيسُ ذَٰلِكَ، والأَسْمُ: الرِّفَاسُ والرَّفِيسُ والرَّفِيسُ والرَّفُوسُ.

ورَفَسَ اللَّحْمَ وغَيْرَه من الطَّعَامِ رَفْساً: دَقَّهُ . وقيل: كُلُّ دَقٍّ رَفْسُ . وأَصْلُه في الطَّعَامِ .

والْمِرْفَسُ : الذِّي يُدَقُّ بــه اللَّحْمُ .

### [رقس]

الْجَوْهَرِى وصاحِبُ اللّسان . وقال السّاغانِي وصاحِبُ اللّسان . وقال الصّاغانِي : هو ( لَقَبُ شَاعِي الصّاغانِي . ويُقال بضَمّ القاف أَيْضاً . ويُقال بضَمّ القاف أَيْضاً . وقيد أهملَ ها المُصنف تقصيراً . واسمُه عبد الرّحمٰنِ) ، هكذا نقلَه الصّاغانِي في كتابيه : (أحَدُ بني معن بن عتود) ، أخيى بُحْتُر ، ثمّ أحَدُ بني حِين بن عتود) ، أخيى بُحْتُر ، ثمّ أحَدُ الصّاغانِي . وهو غلط قلّد فيه بني حِين بن معن . وهو غلط قلّد فيه الصّاغانِي . وصوابه : عبد الرّحمٰنِ بن مَرْقَس ، وضبطه الآمِدِي كما ضبطه المَصنف ، وقال غيره : بضم القاف ، المُصنف ، وقال غيره : بضم القاف ،

كذا حقَّه الحافِظُ في التَّبْصِير، وسَيَأْتِي للمُصَنِّفِ في الْمِيمِ مع السَّينِ. وفي العُباب: إِنْ كَانَ مَفْعَلاً فَهُذَا مَوضِعُ ذِكْرِه، وإِنْ كَانَ فَعْلَلاً فَعْلَلاً فَتركِيبُه «م رق س ».

### [ركس] \*

(الرَّكُسُ: رَدُّ الشَّيءِ مَقْلُوباً، و)
قيلَ: (قَلْبُ) الشَّيءِ على رأسه،
قوردُّ (أُوَّلِهِ علَى آخِرِه)، قالَه اللَّيْثُ،
ومنه: أَرْكِس الثَّوْبَ في الصَّبْغ، أَى
أعِدهُ فيله، وقد رَكسهُ يَرْكُسُه ركساً، فهو مَرْكُوسٌ ورَكيسٌ (و)
الرَّكُس! ، فهو مَرْكُوسٌ وركيسٌ (و)
رأسه مُعَلَّقاً يَلَدُه )، وفي التَّكُملَة: إلى
رأسه مُعَلَّقاً)، ليَذِلُّ، عن الفَرَّاءِ .

قلت: والرِّكَاسُ: مِثْـلُ الرِّفَـاسِ والإِبَاضِ والعِكَاسِ والحِجَازِ والشَّـعَارِ والخِطَامِ. والزِّمَامِ والكِمَامِ والخِشَاشِ والعِرَانِ والهِجَارِ والرِّفَاقِ. وكُلُّ منها مذكورٌ في مَحَلَّه.

(و) الرِّكُس، (بالكَسْرِ: الرِّجْسُ)، وقالَ أَبو عُبَيْدِ (١): هـ و شَبِيلهُ المَعْنَلَى بالرَّجِيلِ ، وبله فُسِّر المَعْنَلَى بالرَّجِيلِ ، وبله فُسِّر الحَديثُ حين رَدَّ الرَّوْثَ فقال: (إِنَّهُ رِكْسُ ».

(و) الرِّكْسُ (مِنَ النَّاسِ : الكَثِيرُ) ، وقِيــلَ : الجَمَاعَةُ مِن الناسِ .

(والرَّاكِسُ): اسمُ (وَادِ) ، والصَّوابُ فيه: راكِسُ ، بلالام ، قالَ النَّابِغَةُ (٢):

وَعِيدُ أَبِي قَابُوسَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ أَتَانِي وَدُونِي رَاكِسٌ فَالضَّوَاجِعُ أَتَانِي وَدُونِي رَاكِسٌ فَالضَّوَاجِعُ

وقال ضِبْعَان بن عَبَّاد النُّمَيْرِيّ :

بدُورِ بِرَاقِ الخَيْلِ أَو بَطْنِ رَاكِسِ سَقَاهَا بِجَوْدٍ بَعْدَ عُقْرٍ لَجِيمُهَا (٣)

(و) الرَّاكِسُ: الهادِى، وهو (الثَّوْرُ الذِى يـكونُ [ف] (٤) وَسَطِ البَيْدَرِ حِينَ يُدَاسُ والثِّيرَانُ حَوَالَيْسَهِ) تَدُورُ

( وهُ وَ يَرْتَكِسُ مَكَانَده ، فإنْ كَانَتْ بَقَرَةً فَهِ مَ رَاكِسَةً ) ، ولا يَخْفَى لو قال : والبَقَرُ حَوْلَه ويَرْتَكِسُ هو . وهمى بهاء ، لأصاب في حُسْنِ الاخْتِصَار .

(والرَّكُوسِيَّةُ)، بالفَتْح: قَومُ لهم دِينٌ ( بَيْنَ النَّصَسارَى والصَّابِئِينَ ) ، ورُوِى عن ابن الأَعْرَابِي أَنَّه قال: هٰذا مِن نَعْتِ النَّصَارى ، ولا يُعَرَّبُ .

(والرَّكَاسَةُ)، بالفَتْ (وتُكْسَرُ: مَا أُدْخِلَ فِي الأَرْضِ، كَالآخِيَّةِ)، وضَبطُه الصَّاغَانِيُّ بالفَتْحِ (١) والتَّشْدِيدِ.

(و) في التَّنْزِيلِ العَزِيـز : ﴿واللهُ (أَرْكَسَهُمْ) بِما كَسَبُـوا﴾ (٢) قـالَ ابن الأَّعْرابِـيِّ : (نَكَّسَهُمْ . و) قـال الفَـرَّاءُ (٣) : (رَدَّهُمْ في كُفْـرِهم) ،

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳۹ والسان والصحاح والعباب ومعجم البندان ( الضواجع ) ومادة (ضجع ) .

<sup>(</sup>٣) فى مطبوع التاج « يزود براق » والمثبت من معجمالبندان (براق الحيل) وفيه « بعد عُصَّرٍ غُسِومها » .

<sup>(1)</sup> زيادة من القاموس واللسان والعباب.

<sup>(</sup>۱) يعنى فتح الراء وتشديد الكاف ، كما في العباب ولفظه « والرَّكَاسَةُ ، وقيل : الرَّكَاسَةُ » .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية / ٨٨.

 <sup>(</sup>٣) لفظه في معانى القرآن ٢ / ٢٨١ : « ردهم إلى الكفر» .
 وكذا في اللسان .

قال: ورَكَسَهم لُغَةٌ ، ويُقَال: رَكَسْتُ الشَّيْءَ وأَرْكَسْتُ ، لُغَتَان، إِذَا رَدَدْتُه.

(و) عن ابنِ الأَعْرابِيِّ : أَرْكَسَتِ (الجارِيَةُ) ، إِذَا (طَلَع ثَدْيُها) ، كذا تُصُّ الصّاغَانِيِّ . وفي اللِّسان : ارْتَكُست الجارِيةُ ، وزاد : (فإذا اجْتَمَع وضَخُمَ فقد نَهَد) ، وقدسبق ذِكرُه في مَوْضعه .

(وارْتَكَسَ : انْتَكَسَ) وارْتَكَ ، وهو مُطَاوِعُ رَكَسَه وأَرْكَسَه .

(و) إذا (وَقَسَعَ) الإِنْسانُ في أَمرِ ما نَجَا منه قيل: ارْتَكُس فيه، وفي الصّحاح: ارْتَكُس فلانٌ في أَمْسِ (١) كان نَجا منه

(و) ارْتَكَسَ: (ازْدَحَمَ)، ومنه الحَدِيثُ «الفِتَنُ تَرْتَكُسُ بَيْنَ جَرَاثِيمِ العَرَبِ »، أَى تَزْدحِمُ وتَتَردَّدُ

[] وَمِمَّا يُسْتَدُرك عليه :

الرَّكِيسُ ، كأَمِيرٍ : الرَّجِيـعُ وكلُّ مُسْتَقْذَرٍ .

والْمَرْكُوسُ والرَّكِيسُ : المَرْدُود والْمَرْكُوسُ : المُدْيِرُ عن حالِه ، كالمَنْكُوسِ : المُدْيِرُ عن حالِه ، كالمَنْكُوسِ . قالَهُ ابن الأَعْرابِكِي . والرَّكِيسُ : الضَّعِيفُ المُرْتَكِسُ . والرِّكُسُ ، بالكَسْر : الجِسْرُ .

وبِناءٌ رِكْسُ: رُمَّ بعد الهَدُم (١) ، كما في الأَساس.

وشَعرٌ مُتَرَاكُسُ: مُتَرَاكُسُ:

# [رمحس] \*

(الرُّمَاحِسُ، كَعُلابِط)، أهملَه الجوْهرِيُّ، وأَوْردَه الصَّاغَانِيُّ عن ابن الجَوْهرِيُّ، وأَوْردَه الصَّاغَانِيُّ عن ابن الأَّعْرابِسيِّ، وصاحِبُ اللِّسان عن أبي عَمْرو، في نَعْت (الشُّجاع الجَريء) المُقَسدام، كالرُّحامِس، والحُمَارِس، والفُمَارِس، والفُمَارِس، والفُدَاحِس. قال الأَزْهَرِيُّ: وهي كلُها صحيحةً

(و) الرُّمَاحِسُ : (الأَّسَدُ) ، لإِقْدامِه وجَراءَتـه .

(والسرُّمَاحِسُ بنُ عَبَــد العُـــزَّى

<sup>(</sup>١) فى الصحاح « فى أمر ، أى قد نجا منه » وفى اللسان « فى أمر كان قد نجا منه » و المذكور كالأساس .

<sup>(</sup>١) في الأساس « الانهدام » .

ابنِ الرُّمَاحِسِ) بن الرُّسَارِسِ الكِنَانِيَّ (كانَ علَى شُرْطَةِ مَرْوانَ بنِ مُحمَّدِ) بن الحكَمِ الملَقَّبِ بالحِمارِ.

# [] ومِمَّا يُسْتَدُرك عليه :

عبْدُ اللهِ بن رُمَاحِس القُتَيْبِيُّ اللهِ بن رُمَاحِس القُتَيْبِيُّ اللهِ الرَّمَادِيُّ (۱) . رَوَى عن المُعَمَّرِ أَبِي عَمْرٍ وَزِيادِ بنِ طارِقٍ ، وعنه الطَّبَرانِيُّ. وَقَعَ لنا حَدِيثُه عَالِياً في العُشارِيَّات .

والرُّماحِسُ بن السرُّسَارِس ، تقسدَّم للمُصَنِّفِ في «رسِّ» قَرِيباً .

ورَمْحُـوسُ، بالفتـح: قَرْيـةُ بِمِصْرَ، من أعمالِ الأُشْمُونِيـن.

### [رمس] \*

(الرَّمْسُ: كَتْمَانُ الخَبرِ)، يُقَال : رَمْسَ عليه الخَبرَ رَمْسً ، إِذَا لَوَاه وَكَنَمه ، وقال الأَصْمَعِيُّ : إِذَا كَتَسَمَ الرَّجُلُ الخَبرَ عَن القَوْمِ قال : وَمَسْتُ عليهم الأَمْرَ ، ورَمَسَتْهُ ، وَمَسْتُ هُ ،

ورَمَسْتُ الحدِيثَ : أَخْفَيْتهُ وَكَتَمْتهُ .

(و) السرَّمْسُ: (السدَّفْنُ). وقسد رَمَسَه يَرْمُسُه ويَسرْمِسُه رَمْساً، فهسو مَرْمُوسٌ ورَمِيسٌ: دَفَنه وسَوَّى عليسه الأَرْضَ.

(و) في المُحْكَم : السرَّمْسُ : القَبْرُ ) نَفْسُه . وقيل : إِذَا كَانَ الْقَبْرُ مُدَرَّماً مَعَ الأَرْضِ فهو رَمْسُ ، أي القَبْرُ مُدَرَّماً مَعَ الأَرْضِ فهو رَمْسُ ، أي مُسْتَوِياً مع وَجْهِ الأَرْضِ ، وإِذَا رُفِعَ القَبْرِ في السَّماءِ عَنْ وَجْهِ الأَرْضِ القَبْرِي رَمْسُ القَبْرِي رَمْساً » أي لا يُقال له : رَمْسُ اقبْرِي رَمْساً » أي ابنِ مُغَفَّل : «ارْمُسُوا قَبْرِي رَمْساً » أي سُوُّوه بالأَرْضِ ولا تَجْعلوه مُسنَّماً مُوْقوه بالأَرْضِ ولا تَجْعلوه مُسنَّماً مُوْقعاً . وأَصْل الرَّمْسِ : السَّتر مُواتَغطية ، (كالمَرْمَسِ) ،كمَقْعَد ، وهو والتَّغطية ، (كالمَرْمَسِ) ،كمَقْعَد ، وهو مَوْضِعُ الرَّمْسِ ، عن ابنِ الأَعْرابِييّ. وأَنْشَد : وأَنْسَد أَنْ ابنِ الأَعْرابِييّ.

بِخَفْض مَرْمَسِي أَوْ فِي يَفَاعِ تُصَوِّتُ هَامتِي في رأْسِ قَبْرِي (١) (والرَّامُوسُ)، عنه أيضًا،

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والعباب.

و ( ج أَرْماسُ ورُمُوسُ) ، قال الحُطَيْئَة : جَارًا لِقَوْم أَطَالُوا هُونَ مَنْزِلَهِ وَغَادَرُوهُ مُقِيماً بَيْنَ أَرْمَاسِ (١) وأغادَرُوهُ مُقيماً بَيْنَ أَرْمَاسِ (١) وأنشد ابنُ الأَعْرَابِي لِعَقِيلِ بنِ عُلَّفَةَ :

وأَعِيشُ بِالبَلَلِ القَلِيلِ وقدْ أَرَى أَنَّ الرُّمُوسَ مَصارِعُ الفِتْيَانِ (٢) (و) الرَّمْسُ، أيضاً: (تُسرَابُه)، أى تُرَابُ القبْسِ ، وهبو ما يُحْثَى مِنْه عليبه . قال الشاعرُ:

وبَيْنَمَا المرْءُ فِي الأَحْيَاءِ مُغْتَبِطُ إِذَا هُو الرَّمْسُ تَعْفُوه الأَعاصِيرُ (٣) أَرْاد: إذا هو تُرَابُ قد دُفِن فيه والرِّياح تُطَيِّرهُ.

(و) عن ابنِ عَبّادٍ: الرَّمْسُ (الرَّمْيُ)، يُقال: رَمَسَه بحَجَرٍ، إِذَا رَمَاه به .

(والرَّوَامِسُ: الـرِّياحُ الدَّوَافِنُ للآثارِ (١) ، كالرَّامِسَاتِ ) ، وهي التي تَنْقُلُ التَّرابَ من بَلَدَ إِلَى آخَرَ ، وبينهُمَا الأَيَّامُ ، ورُبَّمًا غَشَّتْ وَجْهَ الأَرْضِ كُلَّهُ بتُرابِ أَرضٍ أُخْرَى ، قاله أَبو حَنِيفَةَ .

(و) قال ابن شُمَيْسل: الرَّوَامِسُ: (الطَّيْرُ الَّذِي يَطِيرُ باللَّيْلِ)، قسال: (أو كلُّ دَابَّةٍ تَخْرُج باللَّيْلِ) فهسى رَامِسُ تَسْرُمُسُ (٢) الآثسارَ ، كما يُرْمَسُ المَيِّتُ .

(والتَّرْمُسُ، كالتَّنْضُبِ)، والتَّاءُ زائدة: (وَادْ لِبَنِي أُسَيْدً)، بَالتَّصْغِيرِ، أو ماءٌ لهم ، وفي بَغْضِ الْكُتُب: لِبَنِي أُسَدٍ، مُكبَّرًا.

(والارْتمساسُ) في المساء: (الاغتمساسُ) ، قسال شمسر: الاغتمسَ في الماء، إذا انْغَمسَ فيه حَتّى يغيب رأسه وجميع جسده فيه ، ومنه الحديث: «كرة للصّائم

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۸؛ ، واللسان . وفي مطبوع التاج واللسان : « جار » والمثبت من الديوان ، وسياقه يفتضيه .

<sup>(</sup>٢) اللسان .

<sup>(</sup>٣) اللسان والعباب في أبيات نسبها إلى حريث بن جبلة قال ويرويها أبو عيينة المهلبي لجبلة العذري ، ورواها غيره لعش العذري وانظر ما تقدم في (دهر) وأيضا المعرين ٢ م .

<sup>(</sup>١) في نسخة من القاموس : « للآبار » .

<sup>(</sup>٢) في اللسان: « ترسس تدفق الآثار » .

أَنْ يَرْتَمِسَ » كذا نَقَلَه الصَّاغانِيُّ ، وقيل : الفَرْقُ بين الارْتِماسِ والاغْتِماسِ : أَنّه بالراءِ عَدَمُ والاغْتِماسِ : أَنّه بالراءِ عَدَمُ إطالة اللَّبْثِ في الماء ، وبالغين : إطالتُه ، ومنه الحديث : « الصَّائِمُ يَرْتَمِسُ ولا يغْتَمِسُ » .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليــه:

الرَّمْسُ: الصَّوْتُ الخَفِيلِيُّ .

والرَّمْسُ : طَمْــثُ الأَثَرِ .

وكُلِّ ما هِيلَ عليه التَّرابُ، فهو: مَرْمُوسٌ، ورَمِيسٌ. وقد رُمِسَ.

والخَبَرُ المَرْمُوسُ المُكَتَّمُ.

ووَقَعُوا في مَرْمُوسَةٍ مِن أَمْرِهِم، أَي في اخْتِلاطٍ .

ورامِسُ : مَوضِعٌ فى ديارِ مُحارِبٍ ، وقــد جاء ذِكْرُه فى الحَدِيث .

ورَمَسَ حُبُّك في قَلْبِــي : اشْتَــدَّ واسْتَحْكَمَ . قاله الزَّمَخْشرِيّ .

ورَمْسِيسُ، بالفتْح: قَرْيةُ بمِصْر، نُسِبتْ إِليها كُورَةُ الحَوْفِ .

### [رمنس]

(رُومَانِسُ، بالضَّمَّ وكسِ النَّون)، أهملَه الجَـوْهَرِيُّ والصَّاغانِـيُّ في التَّكْمِلة وصاحِبُ اللِّسان، وأَوْردَهَ في التَّكْمِلة وصاحِبُ اللِّسان، وأَوْردَهَ في العُباب: هو اسم (أُمَّ المُنْذِر الكَلْبِسيِّ السُّاعِرِ)، من كُلْبِ بنِ وَبَرَةَ، (وأُمَّ النَّعْمانِ بنِ المُنْذِرِ، فهُما أَخـوانِ النَّعْمانِ بنِ المُنْذِرِ، فهُما أَخـوانِ

### [روس] \*

(رَاسَ) يَرُوسُ (رَوْسَاً: مَشَى مُتَبَخْتِرًا)، والباءُ أَعْلَى، عن ابنِ دُرَيْدِ .

(و) رَاسَ (السَّيْلُ الغُثَاءَ): جَمَعَه و(احْتَمَلَه)، عن ابنِ دُرَيْدٍ أيضًا.

(و) رَاسَ (فُلانٌ) رَوْســاً: (أَكُل كَثِيرًا وجَوَّدَ)، عن ابنِ الأَعْرابِـــيِّ، والشِّين لغــةٌ فيــه.

و (إِنَّه لَرَوْسُ سَوْءٍ)، أَى (رَجُــلُ سَوْءٍ)، عن ابنِ عبّادٍ .

(ورُوسُ، بالضَّمِّ): بَلَسَدُّ وقِيلَ:

(طَائِفَةً) مِنَ النَّاسِ (بِلادُهُمْ مُتَاخِمةً للصَّقَالِبةِ والتُّـرْكِ)، ولهـم لِسانً يَتَكَلَّمُونَ به.

(و) رُويْسٌ، (كُزبيْرٍ: لَقَبُ) أَبِي عبد اللهِ (مُحَسَّدِ بنِ المُتَوكِّلِ) اللهِ (مُحَسَّدِ بنِ المُتَوكِّلِ) اللَّوْلُشِّيّ البَصْرِيِّ (القارِئِ راوِي الْمُقوبَ بنِ إِسْحاقَ) الحَضْرَمِيِّ .

[] ومِمَّا يُسْتَدُّرك عليه : اسْتَراس ، إذا اسْتَطْعم . قالَ أَسو حِــزَام ٍ :

\* إِذْ تَأَرَّى عَدُوفَنَا مُسْتَرِيسًا (١) \*

تَــأَرَّى: انْتَظَر. وعَدُوفنَا: طَعَامنَا .

والرُّواسُ: كَثْرة الأَّكْلِ: قِيلَ : وَبِلَ : وَبِلَ : وَبِهِ سُمِّيت القَبِيلَةُ .

ورَوْشُ بنُ عَادِيةً ، وهـى أُمُّه بنت قَزَعَةَ تقولُ فيـه :

أَشْبَهُ رَوْسٌ نَفَرًا كِرَامَهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَانُهُ والسَّنَامَا كَانُوا لِمَنْ خَالَطَهُمْ إِدَامَا (٢)

والرَّوْش: العَيْب (۱) ، عن كُرَاع. والرَّوْش: العَيْب عب أَدِم بن وأب و حاتِم عب أُد الرَّحْم بن عب على بن روَّاسٍ ، كشَدَّادٍ ،

والرَّوَّاسِيُّ ، بالتَّشْدِيدِ : نَسَبُ كَبيرِ الرَّأْسِ ، وأَبُوه ، الرَّأْسِ ، وأَبُوه ، وقَبُوه ، وقَبُوه ، وقَبُوه ، وقَبُوه ،

وبَنُو الرَّائِسِ : بَطْنُ مِن الْعَرِبِ .

### [رهس] ه

(السرَّهْسُ، كالمَنْعِ)، أهملَه الجَوْهَسِرِيُّ. وقال ابنُ ذُرَيْد : هو (الوَطْءُ الشَّدِيدُ)، وقد رَهَسَه يَرْهَسُه رَهْساً، مثلَ دَهَسَه، أَخْبَر به أَبو مَالكِ عن العَرَب.

(والرَّهْوَسُ، كَجَرْول ٍ: الأَّكُولُ)، عن ابنِ فارس.

(وارْتَهَسَ السوَادِی) ارْتِهَاساً: (امْتَلاً) ماءً. (و) ارْتَهَسَ (القَوْمُ: ازْدَحَمُوا)، بالسِّين وبالشِّين. قالَهُ شُجَاعٌ، كارْتَكَسُوا.

<sup>(</sup>۱) العباب والتكملة وصدره فيهما : « اتشابكًا مِن ابْنِ سبِيدٍ أُويْسُ « (۲) اللمان .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج : « الغيب » و المثبت من اللسان .

(و) ارْتَهَسَتْ (رِجْلَا الدَّابَّةِ)،
 وارْتَهَشَتْ، إذا (اصطكَّتا) وضَرَب
 بَعْضُها بعضاً.

رو) ارْتَهَسَ (الجَــرَادُ: رَكِبَ بَعْضُه بَعْضَاً) حتى لا يَكَاد يُحرَى التُّرَابُ معه . يُقَــال (١) ، للــرّائد : كَيْفَ البِـلادُ التي ارْتَدْتَ ؟ قــال : تَرَكْتُ الجَرَادَ يَرْتَهِسُ ، ليس لِأَحَـدِ فيها نُجْعَةً . والشِّين لغــةٌ فيــه .

( وتَرَهَّـسَ ) ، إِذَا ( تَمَخَّضَ وتَحَرَّك) ، قال العَجَّاج (٢) :

عَضْباً إِذَا دِمَاغُهُ تَـرَهَّسَـا وَخُضْرًا فُؤَّسَـا وَخُضْرًا فُؤَّسَـا

(و) تَرَهَّسَ: (اضْطَرَبَ) ، عن ابن عَبّاد ، كارْتَهَسَ . ومنه حَدِيثُ عُبّادَةً بنِ الصّامِت : «وجَرَاثِيبُ العَرَبِ تَرْتَهِسُ » ، أَى تَضْطَرِبُ فَى الفِتْنَة ، ويُرْوَى بالشين : تَصْطَكُ (٣)

قَبَائِلُهِم فی الفتن . وفی حدیث الغُرَنِیِّین : «عَظُمَتْ بُطونُنا وارْتَهَسَتْ أَعْضَادُنا »، أَی اضْطَرَبَتْ ، ویُسرْوَی بالشین .

# [رهمس] \*

(السرَّهْمَسَةُ)، أهمله الجَوْهِرِيّ والصَّاغانِي في التكملة، وفي اللِّسَان والعُبَاب : هو (السِّرَارُ)، كالدَّهْمَسَة والرَّهْسَمَة (١)، ومنه قول الحَجَّاج وقد أتي بِرَجُل : «أمِنْ أهْل الرَّسِّ والرَّهْمَسَة أنْت ؟ » كأنَّه أرادَ المُسَارَّة في إثارة الفتنة، وشق العَصا بين المُسْلمِين، كالدَّهْمَسَة .

وهُــو يُرَهْمِسُ ويُرَهْسِم ، إِذَا ســارَّ وسَــاوَرَ .

(و)قيل: هو (التَّعْرِيض بالشَّرِّ)، عن ابنِ عَبَّادٍ، وبه فُسِّر قولُ الحَجَّاجِ أيضـــاً.

(و) قــال شَبَانةُ: (أَمْرُ مُرَهْمَسُ ومُدَهْمَسُ) ومُنهْمَسُ ، أَى (مَسْتُورُ) لا يُفْصَحُ به كُلِّه ، ومنــه: رَهْمَسَ

 <sup>(</sup>١) فى هامش مطبوع التاج: «قوله: يقال إلخ: كذا بالنمخ. ولعله: قيل الخ».

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۳۳ و السان و العباب و التكملة و تقدم بعف في مادة ( رأس ) .

<sup>(</sup>٣) فى العباب « يعنى اضطرابَ قَبَمَائيلَـهم فى الفيتَسَنِ » والمذكور كاللسان والنهاية .

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «والرهسمة» والمثبث من اللسان

الخَبَرَ، إذا أَتى منه بطَرَف ولم يُفْصِحُ بجَمِيعِه، كرَهْسَمَ. [رى س] \*

(رَاسَ يَرِيسُ رَيْسَاً) ، عن ابنِ دُرَيْد ، (ورَيَسَاناً) ، عن غَيْرِه : (مَشَى مُتَبَخْتِراً) ، يكون للإنسان والأَسَد ، ومنه قَولُ أَبي زُبَيْدٍ الطّائِكِ :

فَبَاتُوا يُدُلِجُونَ وباتَ يَسْرِي فَمُوسُ بَصِيرُ بِالدُّجَى هَادٍ هَمُوسُ إِلَى أَنْ عَرَّسُوا وأَغَبِّ عَنْهُمْ قَلَمَّا أَنْ عَرَّسُوا وأَغَبِّ عَنْهُمْ فَلَمَّا أَنْ عَرَيْسُ لَه حَسِيسُ فَلَمَّا أَنْ رَآهُم قَلَد تَدَانَوْا فَلَمَّا أَنْ رَآهُم قَلد تَدَانَوْا فَلَمَّا أَنْ رَآهُم قَلد تَدَانَوْا أَتَاهُمْ بَيْنَ أَرْحُلِهِم مِيرِيسُ (۱) أَتَاهُمْ بَيْنَ أَرْحُلِهِم مِيرِيسُ (۱) وصَفَ رَكْباً يَسِيرُونَ والأَسَدُ وصَفَ رَكْباً يَسِيرُونَ والأَسَدُ

(و) راسَ (الشَّيْءَ رَيْسًا: ضَبَطَهُ وغَلَبَهُ)، عن ابنِ عَبّادٍ .

( و ) راسَ ( القَــــوْمَ : اعْتَلَـــى

عليهم) ، والهَمْزُ فيهم أَعْلَى . (ورَيْشُونُ) ، بالفَتْصِحِ : ( ة ، بالأَرْدُنِّ) .

> [] ومِمَّا يُسْتَدُّرَكَ عليه : الرَّيَّاشُ ، كشَدَّادٍ : الأَسَدُ . وارْتَاسَ ارْتيَاساً : تَبَخْتَـر .

والرَّيِّسُ، كَقَيِّمٍ: الرَّئيسُ، وفي اليَّمْنِ يُطْلِقُ الرأْسَ اليَّمْنِ يُطْلِقُ الرأْسَ خاصَّةً

وسأَلْتُ مَرَّةً شيخَنا المُحَدِّثُ اللَّغُوِيُّ عِبْدَ الخَالِقِ بِنَ أَبِي بَكْرٍ المِزْجَاجِيِّ (١) عِبْدَ الخَالِقِ بِنَ أَبِي بَكْرٍ المِزْجَاجِيِّ (١) لِمَ سُمِّى الرَّيِّسُ رَيِّساً ؟ فقالَ من غَيْرِ لَمَ سُمِّى الرَّيِّسُ رَيِّساً ؟ فقالَ من غَيْرِ لَمَ سُمِّى الرَّيْسُ .

وبَحِيــرُ (٢) بــنُ رَيْسَانَ : مــن التّابِعيــنَ .

ورَيْسَانُ بنُ عَنزَةَ الطَّائِــيُّ : شاعِرُّ ا ابنُ شاعِــرٍ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٩٤–٩٦ واللمان والصحاح والعباب والجمهرة ٢ / ٣٤٠٠ (٢٨/ ١٩٤٧ والمقاييس ٢ / ٢٩٤

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « الزجاجى » والصواب من مادة (زجج).

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج « بجر » والتصحيح من المشتبه للذهبى
 ۷۶ وميزان الاعتدال ۱/۲۹۹ والتبصير ۲۰ وتقدم
 فى ( بحر ) .

(فصل السين) مع السين المهملتين

[سأس]

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليــه :

سَنْ سَسَ الطَّعَامُ ، كَفَرِح ، مهموزًا : سَوَّسَ ، وقد ذَكَرَهِ المُصَنِّف في «ك ي س » اسْتِطْرَادًا ، وهنا مَوْضعُه .

### [ m + m ]

(سَابُسُ ، كَكَابُلُ) ، أَهْمَلُه الجَوْهِ وَهُوِى وصاحبُ اللِّسَانِ . وقالَ الصَّاغَانِيَّ : (ق بوَاسِطَ ، ونَهْرُ سَابُسَ مُضافُ إِلَيْهَا) ، قالَ ياقُوت : وهو فَوْقَ وَاسِطَ ، وعليه قُرَّى .

[ س ن ت ر س ] [] وممَّا يُسْتَذْرَكُ عليـــه :

سَنْتَ رِيسُ ، كزَنْجَبِيل : قَريةُ بِشَرْقِيَّةً مِصْرَ .

[س ج س] \* (سَجِسَ الماءُ، كَفَـرِحَ: فهــو

سَجِسٌ)، ككَتف، وسَجْسٌ، بفَتْح فَسُكُون، (وسَجِيسٌ)، كأمير: فسُكُون، (وسَجِيسٌ)، كأميري، (تَغَيَّر )، عن ابن السِّكِيت. وقيل : (وكَدر)، عن ابن السِّكِيت. وقيل : شجِّسَ الماء فهو مُسَجَّسٌ، كمُعَظَم، وسَجِيسٌ : أَفْسِدوثُور ، وفي الصّحاح : وسَجِيسٌ : أَفْسِدوثُور ، وفي الصّحاح : السَّجُسُ ، بالتَّحْريك : الماء المُتغيِّر ، وقد سَجِسَ ، بالكَسْ ، حكاه أبو عبيد.

قلت: ووَجَدْتُ بِخَطِّ أَبِي زَكْرِيًّا: قَالَ أَبُو سَهْلٍ: الَّذِي قَرَأْتُه على أَبِي أَسَامَةَ في المُصَنَّف: السَّجِسُ، بكسرِ الجِيمِ: الماءُ المُتَغَيِّر، وأمّا مُحَرَّكة فهي مَصْدَرُ سَجِسَ الماء، لا غَيْرُ.

(و) يُقَال: (لا آتيكَ سَجِيسَ اللَّيَالِي)، أَى آخِرَهَا، (و) كَذَلِكَ (سَجِيسَ اللَّوْجَسِ)، كَأَخْمَدَ، (و) كَذَلِكَ (والآجُسِ)<sup>(1)</sup>، كَآنُك ، (و) كَذَلِك (سَجِيسَ عُجَيْسٍ)، كَزُبَيْسر ، (أَى

<sup>(</sup>۱) مكان هذا في القاموس: «والأوْجُسِ» ومثله في العباب وقسال «ستجيس الأوْجَسِ بفتــح الجــيم وضمها».

أَبَدًا)، وقَـِيلَ: الدَّهْرَ كُلَّه. قــال الشَّهْرَ كُلَّه. قــال الشَـاعـر:

فأَقْسَمْتُ لاَ آتِي ابنَ ضَمْرَةَ طائعاً سَجِيسَ عُجَيْسٍ ما أَبانَ لِسَانِي (۱) وفي حديث المَوْلِد: «ولاتَضُرُّوه في يَقْظَـة ولا مَنَـام ، سَجِيسَ اللَّيَالِـي والأَيْام »، أَي أَبدًا . وقال الشَّنْفَرَى :

هُنالِكَ لا أَرْجُو حَيَاةً تَسُرُّنِ لَى مُنالِكَ لا أَرْجُو حَيَاةً تَسُرُّنِ بالجَرَائِرِ (٢) سَجِيسَ اللَّيَالِي مُنْسَلاً بالجَرَائِرِ (٢)

وهو من السَّجِيس: للماء الكَدر، لأنَّه آخِيرُ مَا يَبْقَى، وعُجَيْسُ تَأْكيدُ له، وهو في مَعْنَى الآخِير أيضاً في عَجْسِ اللَّيْلِ وهو آخِرُه.

(والسَّاجِسِيُّ : غَنَمُّ لِبَنِسِي تَغْلِبَ) بالجزيرة ، قال رُوْبَةُ (٣) :

كَأَنَّ مَا لَمْ يُلْقِبِهِ فِي المَحْدَرِ أَخْزَامُ صُوفِ السَّاجِسِيِّ الأَضْفَرِ

(و) السَّاجِسِيُّ (من الكِبَاشِ : الأَبْيَضُ) الصُّوفِ (الفَحِيلُ الكَرِيمُ)، قيال:

كَأَنَّ كَبْشاً سَاجِسِيًّا أَرْبَسَاً كَأَنَّ كَبْشاً سَاجِسِيًّا أَرْبَسَالًا) بَيْنَ صَبِيَّى لَحْيِهِ مُجَرْفَسَالًا)

(والتَّسْجِيسُ: التَّكْدِيرُ)، ومنـــه ماءٌ مُسَجَّسٌ، أَى مُكَدَّرٌ قَــد ثُــوِّرَ.

(وسِجِسْتَانُ ، بالكَسْرِ : د ) ، مَعْرُوفُ ، (مُعَرَّب سِيسْتانَ ، و ) يقال في النَّسَبِ : (هو سِجْزِيُّ ) ، بالكَسْرِ ، وليفْتَح ، وسِجِسْتانِيُّ ) ، بالكَسْر ، (ويُفْتَح ، وسِجِسْتانِيُّ ) ، بالكَسْر ، (وعندي أَنَّ الصّواب ) فيسه (الفَتح ؛ لأَنَّهُ مُعَرَّب سَكِسْتَانَ ، وسَكُ ) ، بالفَتْح ، (يُطْلِقُونه على وسَكُ ) ، بالفَتْح ، (يُطْلِقُونه على الجُنْدي والحرسي ونَحْوِهِم ) تَجَوْزًا للجُنْدي والحرسي ونَحْوِهِم ) تَجَوْزًا للحقيقة ، فإنَّ أَصْلَ مَعْناهُ عِنْدهُ عِنْدهُم الكَلْبُ . (وسَأَلْتُ بعضَهُم عن الحقيقة من أعوان السَّلْطَنة فقيالَ الكَلْبُ . (وسَأَلْتُ بعضَهُم عن بالفَارِسية : سَكَانِ أَمِيرِ ) ، بالإضَافة بالفَارِسية : سَكَانِ أَمِيرِ ) ، بالإضَافة (أَي هُم كِلابُ الأَميرِ ، ولم يُرِد (أَي هُم كِلابُ الأَميرِ ، ولم يُرِد (أَي هُم كِلابُ الأَميرِ ، ولم يُرِد

<sup>(</sup>١) اللمان والعباب.

<sup>(</sup>٢) فى مطبوع التاج كاللسان «بالحرائر» والتصحيح من العباب والصحاح والاساس والحمهـــرة ٢ /١٨٧ وشرح الحماسة للمرزوق ٤٩٠ وفى الأزمنة والأمكنة /٢٩٣/ نسبه إلى تأبط شرا .

 <sup>(</sup>٣) التكماة والعباب والضبط منهما ، وفي ديوانه ٨٥
 (١) أجرام صوف ٠٠

<sup>(</sup>١) اللسان ، ومادة (جرفس) وفى العباب نسبه إلى أبى النجم العجل يصف أسداً ، وروايته «ساجسيا أغبسا » .

السكلاب) حقيقة (وإنّما أرادَ أَجْنَادَ الأَميرِ)، شَبَّهُهُ مِبالكلاب؛ لإِرْسَالِهِ الأَميرِ)، شَبَّهُهُ مِ بالكلاب؛ لإِرْسَالِهِ إِيَّاهُم في حَوائِجِهِ الشَّديدة ، كإِرْسَالِ الصائد كلابه على الصَّيْد، (وهو مَشْهُورٌ عَنْدَهُم )، فالصّوابُ أَنَّ مَسْجَسْتَانَ معربٌ عن سكستَانَ ، وهذا كأنَّه ردَّ به عَلَى الصّاغانِي، وهذا كأنَّه ردَّ به عَلَى الصّاغانِي، وإنّه بالفَتْح ، وهذا الَّذِي نَقَلَه الصّاغانِي، بالفَتْح ، وهذا الَّذِي نَقَلَه الصّاغانِي، هو المَشْهُ ورُ الجارِي على أَلْسِنتِهِم، ومِنْهُمْ من يَقُولُ : سُويْسِتَانُ .

(و) سجَاسُ، (ككِتَاب: د، بَيْنَ هَمَذَانَ وأَبْهَـرَ).

# [س ج ل طس]

(سِجِلاً طُسُ، بكسرِ السِّينِ والجِيمِ وَتَشْدِيدِ اللّامِ وضِمِ الطاءِ المُهْمَلَة : وَمَطُّ رُومِيَّةٌ فَعُرِّبَت)، والكلمةُ رُومِيَّةٌ فَعُرِّبَت)، وقد أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ والصَّاغَانِيُّ في «التَّكْمِلَة » وصاحبُ اللِّسَانِ، وأُورَدَهُ في «العُبَابِ » عن ابنِ وأُورَدَهُ في «العُبَابِ » عن ابنِ دُريْد . ذَكَرُوا عن الأَصْمَعِي أَنَّهُ وَاللَّ مَجُوزًا عِنْدُنَا رُومِيَّةً عَن قَالَ : سَأَلْتُ عَجُوزًا عِنْدُنَا رُومِيَّةً عَن

نَمَطِ فقلْتُ لَهَا : مَا تُسَمُّونَ هَٰذَا ؟ فقالتُ : سِجِلاَّطُسُ .

# [س ج ل م س]

(سِجِلْمَاسَةُ ، بكسرِ السِّينِ والجِيمِ ) ، أَهْمَلَــه الجَمَاعَــةُ ، وهـــى (قَاعـــدَةُ وِلاَيَةٍ بِالمَغْرِبِ ذَاتُ أَنْهَارٍ وأَشْجَارٍ ﴾ غزيرَةُ الخَيْرَاتِ ، يُقَال : إِنَّه يَسيرُ الرَّاكِبُ في أَسْوَاقِها نِصْفَ يـوم فَلا يَهَطُّعُها، وليس لها حصْنٌ، بـل قُصُــورُهَا شامِخَـــةٌ، وعمَــارَاتُهَــا مُتَّصِلَةٌ ، وهـى على نَهْـرٍ يَأْتِــى مِنَ المَشْرِقِ، وهـى المَشْهُورَةُ بتـافلالت الآن، وهــى كُورَةٌ عَظيمَةٌ مُشْتَملَــةٌ على بُلْدَانِ وقُرًى وأَوْديَة ، (وأَهْلُهـا يُسَمِّنُونَ الكلاَبَ ويَأْكُلُونَهَا) ، وكذا الجَرَاذِينَ ، كذا في «خَرِيدَةِ العَجَائِبِ» لابن الورُّدِيِّ ، قال : وغالبُ أَمْلهَا عُمْشُ العُيُونِ . ومنها من المُتَأَخِّرين إِمامُ النُّحَاة في عَصْرِه أَبو الحَسَنِ بن الزُّبَيْسِ السِّجلْمَاسِيُّ ، كَانَ يَحْفَظُ إِمام العَرَبِيَّةِ أَبِي زَيْدِ عبدِ الرَّحمٰنِ

ابنِ قاسِم بنِ عَبْدِ الله المِكْنَاسِيِّ وغيره ، ومِمَّن أَخَذَ عنه الشَّيْحُ عبد الله المَكْنَاسِيُّ ، ومُحَمَّدُ بنُ عبد القادِرِ الفاسِيُّ ، ومُحَمَّدُ بنُ أبِسى بَكْرِ الدِّلائِكِيّ ، ومُحَمَّدُ بنُ ناصِرِ الدَّرْعِيّ ، وغيرُهم ، ناصِرِ الدَّرْعِيّ ، وغيرُهم ، تُوفِّي بفاسَ سنة ١٠٣٥ .

### [س د س] \*

(السَّدُّسُ، بالضمَّ وبضمَّنيسن: جُرْءُ من سِتَّة)، والجَمْعُ أَسْدَاسُ، (كالسَّديس)، كَأْمِيرٍ، كما يُقَال للعُشْر: عَشِيرُ.

(و) السِّدْسُ، (بالكَسْرِ)، من الوِرْدِ في الأَظْمَاءِ: بعْدَ الخمْسِ، وقيلَ: هو بَعْدَ سَتَّةِ أَيّامٍ وخَمْسَ لَيَالُ، وفي الصَّحاح: (أَن تَنْقَطِعَ الإبِلُ) خَمْسَةً وتَرِدَ السادِسَ، وقالَ الصاغانِيُ: هو خَطَأُ والصَّوابُ أَنْ تَنْقَطِعَ (أَرْبَعَةً وتَرِد في الخَامِسِ)، والجَمْعُ الأَسْدَاسُ.

قلتُ : وقالَ أبو سَهْلٍ : الصَّحِيحُ في السِّدْسِ في أَظْمَاءِ الإِبِلِ : أَن تَشْرَبَ الإِبِلُ يوماً ، ثمَّ تَنْقطِعَ من الماءِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ تَرِدَه في اليَومِ الخَامِس،

فيُدْخِلُونَ اليومَ الأَوَّلَ والذي كانت شَرِبَتْ فيه في حسابِهِم. وقالَ غيرُه: الصَّحِيحُ في السَّدْسِ: أَنْ تَمْكُثَ الإِبِلُ في الصَّحِيحُ في السِّدْسِ: أَنْ تَمْكُثَ الإِبِلُ في المَرْعَى أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ ثِمْ تَرِدَ اليَوْمَ الخَامِسَ.

(و) السَّدَسُ، (بالتَّحْرِيكِ: السَّنَوى قَبْلُ بَسْتَوى قَبْلُ البازِلِ، كالسَّدِيسِ)، يَسْتَوى فيه المَدَكَّرُ والمُصَوَّنَّتُ؛ لأَنَّ الإِنَاتَ في الأَسْنَانِ كلِّهَا بالهاء إلاَّ السَّدَسَ والسَّدِيسَ والبازِلَ.

و ( ج ) (۱) السَّبَسُ والسَّدِيسِ ( سُدْسُ ) ، بالضَّمِّ ، كأَسَدُ وأُسُدَ ، ( وسُدُسُ ) ، بطمّتَيْن ، كَرَغِيفُ ورُغُفُ . قال منصور (۲) بن لُّ مسنجاح (۳) يَذْكر دِيَاةً أُخِذَتْ من الْإِبلِ مُتَخَيَّرةً كما يَتَخَيَّرهاالمُصَدِّقُ :

فَطَافَ كما طافَ المُصَدِّقُ وَسُطَها يُخَيَّرُ مِنْهَا في البَوَازِلِ والسُّدْسِ (٤)

<sup>(</sup>۱) لفسط العباب: « وجمّسعُ السّديس سُدُسُ مثال رَغيف ورُغُف ، وجمعَ السّدَسِ مندُسُ مثال أسك وأسند » (۲) في العباب «منظور» والمثبت كالسان ومعجم الشعراء

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج «سجاح» والتصحيح من معجم الشعراء واللسان.

<sup>(</sup>٤) اللسان والصحاح والعباب

(والسَّدِيسُ: ضَرْبٌ مِنَالمَكَاكِيكِ) يُكَالُ بِ التَّمْرُ .

(و) السَّديش: (الشَّاةُ أَتَتْ عليها السُّنَةُ السادسَةُ)، وعُدَّ من الإبل مادَخَلَ فى السُّنَة الثامِنَة ، كما سيأتِي .

( وإِزارٌ ) سَدِيسٌ : ( طُولُــه ستَّــةُ أَذْرُعٍ ، كالسُّدَاسِيِّ ) .

(و) قبال أَبُو أُساهَ ــة : (السُّدُوسُ، بِالضُّمِّ: النِّيلَنْجُ)، وقد جَاءَ فِي قَوْل امْرِئُ القَيْس<sup>(١)</sup> ، ( والطَّيْلَسَانُ ) وقيلَ: هُوَ (الأَخْضَــرُ) منهــا، قال يَزيدُ بنُ خَذَّاقِ العَبْدِيُّ :

ودَاوَيْتُهَــا حــتَّى شَتَتْ حَبَشَّــةً كَأَنَّ عَلَيْها سُنْدُساً وسُدُوسَا (٢)

(وقَــدْ يُفْتَــحُ)، كمـا نَقَلَـــه الجــوهَرِيُّ عــن الأَصْمَعِــيِّ ، وهــو قــولُ أَبــى أُسامَــةَ أَيضــاً ، وجَمَـعَ

بينَهما شَمرٌ فقال: يُقَال لكلِّ نُوْبِ أَخْضَــرَ : سَدُوسٌ وسُدُوسٌ .

(و) سُدُوس، بالضّم : (رَجُــلُ طائِكً )، وهو سُدُوسُ بنُ أَصْمَعَ (١) بن أُبَى بن عُبَيْدِ بنِ رَبِيعَةَ بنِ نَصَرِ بن سَعْدِ بنِ نَبْهَانَ .

(و) سَدُوس، (بالفَتْــح) : رَجُــلُّ (آخَرُ شَيْبَانَــيُّ ) ، وهو سَدُوسُ بِــنُ ثَعْلَبَةَ بنِ عُكَابَةَ بنِ صَعْبٍ ،( وآخَرُ تَمِيمِتِي ) ، وهو سَدُوسُ بنُ دَارِ م بن مالِكِ بنِ حَنْظَلَـةً . قال أَبُو جَعْفُــرِ مُحَمَّدُ بنُ حَبيب : كلَّ سَدُوسِ في العَــرَبِ مَفْتُوحُ السِّينِ إِلاَّ سُـــُدُوسَ طيِّعيٌّ ، وكذلك قالَهُ ابنُ الكَلْبِيِّ ، ومثلــــهُ في «المُحْكَم ». وقـــالَ ابنُ بَـرِّيُّ: الذي حَكَاهِ الجَـوْهَرِيُّ عـن الأَصْمَعِيُّ هــو المَشْهُورُ من قَوْلــه . وقالَ ابنُ حَمْزَةَ : هٰذا منْ أَخْلاط (٢) الأَصْمَعِـيِّ المَشْــهُورة ، وزَعَــمَ أَنَّ الأَمْــرَ بالعَكْسِ مِمَّا قـــالَ ، وهـــو أَنَّ سَدُوس، بالفتح ِ: اسمُ الرَّجُلِ،

<sup>(</sup>١) يعنى قوله وأنشده في اللسان والعباب ، وهو في ديوانه

مَنَابِتُهُ مثلُ السُّدُوسِ ولَونُسِهِ كَشُوْكُ ِ السَّيالِ فِنَّهَ وَعَنَّدُ ابٌ يُفيضُ (٢) اللسان والصحاح .

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « أجمع » و المثبت من العباب .
 (۲) فى اللسان : « أغلاط » .

<sup>184</sup> 

وبالضّم : اسم الطَّيْلَسَان ، وذَكَرَ أَنَّ سَدُوس ، بالفتح ، يقع ف مَوْضِعَيْنِ : أَحَدهمَا سَدُوس الذي في تَمِيم ورَبِيعَة وغيرِهِمَا ، والنَّانِي في سَعْد بن نَبْهَان .

قلْت: وقد رَوَى شَمِرٌ عن ابنِ الأَعْرَابِي مثلَ ذلك، فإنَّهُ أَنْشَدَ بيتَ الْمَرِيُّ الْقَيْسِ:

إذا ما كُنْتَ مُفْتَخِرًا فَفَاخِرُ وَ اللَّهِ مِنْلِ بَيْتِ بَنِي سَدُوسِ (١)

ورَوَاه بِفَتْ عِ السِّينِ، قال : وأَرادَ خَالِدَ بِنَ سَدُوسِ بِنِ أَصْمَعَ (٢) النَّبْهَانِيُ. هَلَدُ بِنَ سَدُوسِ بِنِ أَصْمَعَ (٢) النَّبْهَانِيُ. هُلِكُذَا فِي اللِّسَانِ والعُبَابِ. والصوابُ أَنَّ خَالِدًا همو أَخُو سَدُوسِ ابْنَسَيُ أَنَّ خَالِدًا همو أَخُو سَدُوسِ ابْنَسَيْ أَصْمَعَ ، كما حقَّقَه ابنُ الكَلْمِسيّ .

ومن بَنِى سَدُوسِ هَــذَا وَزَرُ بِنُ جَابِرِ بِنِ سَــدُوسِ الدِّى قَتَــل عَنْتَرةَ اللهُ النَّبِــيِّ صَلَّى اللهُ النَّبِــيِّ صَلَّى اللهُ

عليه وسَلَّمَ فلَهمْ يُسْلِمْ، وقال: لا يَمْلكُ رَقَبَتِهِ عَرَبِيٌّ .

(والحارِثُ بنُ سَدُوسِ ، كَصَّبُورِ ، كان لَــهُ أَحَدُّ وعِشْرُونَّ وَلَدًّا ذَكَرًّا) ، قال الشَّاعرُ (١) :

فَإِنْ شَاءَ رَبِّى كَانَ أَيْرُ أَبِيكُمُ طَوِيلاً كَأَيْرِ الحَارِثِ بِنِ سَلُوسِ (وسَدُوسَانُ، بِالفَتْحَ)، وضَبَطَه بعضُهُمْ بضَمَّ الدال: (د، بالسَّنْدِ كثيرُ الخيرِ مُخْصِبُ ).

(وسَدَسَهُمْ) يَسْدُسُهِم، كَنَصَر، سَدْساً: (أَخَدْ سُدَسَ مالِهِم. و) سَدَسَهُم يَسْدِسُهُم سَدْساً، (كَضَرَبَ: كان لهم سادِساً)، وقد تَقَدَّم نظيرُ ذلك في «ع ش ر» و « خ م س ».

(وأَسْدَسَ) الرَّجُلُ: (وَرَدَتْ إِبلُـهُ سِدْساً)، وهــو الوِرْدُ المَذْكُور آنِفاً.

<sup>(</sup>۱) اللمان والعباب وضبط القافية بالحر والنصب وفى بيت بعده وعليها كلمة (معاً) وفى ديوانه / ٣٤٤ والقافية مفتوحة .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « الجمع » . والمثبت من ديوان امرئ القيس ،

<sup>(</sup>۱) اللسان والعباب ومادة (أير) منسوبا إلى السرادق السيد وسيسي ، ونسسه الجرجاني في الكينايات – ٦٩ إلى النابغة الذبياني ، وهو في ديوانه ٩٥ وقال جامعه : إنه منحول

(و) أَسْدَسَ (البَعِيـرُ)، إِذَا أَلْقَى السِّنَّ) التي (بَعْدَ الرَّبَاعِيةِ)، قال ابنُ فارِسِ: وذلِك إِذَا وَصَــلَ في السَّـنَةِ الثَّامِنَة .

(والسّتُ)، بالكسر: (أَصْلُهُ سِدْسٌ)، قلبُهُ والسّينَ الأَخِيسرَة تاءَ لِتَقْرُبَ مِن الدّالِ التي قَبْلَهَا، وهي مع ذلك حَرْفٌ مَهْمُوسٌ، كما أَنَّ السّينَ مَهْمُوسَةُ، فصسارَ التَّقُهُ دِيرُ: السّينَ مَهْمُوسَةُ، فصسارَ التَّقُهُ دِيرُ: سِدْتُ ، فلما اجْتَمَعَت الدّالُ والتّاءُ وتقارَبَتَا في المَخْرَجِ أَبْدِلَت اللّدّالُ والتّاءُ وتقارَبَتَا في المَخْرَجِ أَبْدِلَت اللّدّالُ اللّهُ سَمّ اللّهُ اللّهُ سَمّ اللّهُ في التّاءِ فصارَتُ «سِتّ» أَدْغِمت التّاءُ في التّاءِ فصارَتُ «سِتّ» أَدْغِمت التّاءُ في التّاءِ فصارَتُ «سِتّ» كما ترى، فالتّغييرُ الأول للتّقريب من غير إِدْغَام ، والثانِسي للإِدْغَام . والثانِسي للإِدْغَام . (وتقسدٌم) البَحْثُ في ذلك (في س ت ت) .

قال الصّاغَانِسَىُّ: والتَّرْكِيبُ يَدُلُّ على العَدَد، وقد شَذَّ عنه: السَّدُوسُ، والسُّدُوسُ، وسَدُوسُ، وسُـدُوسُ (١).

# [] وممَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيه :

سِتُّونَ مِن العَشَرَات، مشتَقُّ من السَّنَّةِ، حكاه سِيبَوَيْهِ.

وسَدَّسْتُ الشَّيَّ تَسْدِيساً: جَعَلْتُهُ على سِنَّةِ أَرْكانِ، أَو سِنَّةَ أَضْلاعٍ، نقلَه الصَّاغَانِيُّ.

وفى اللِّسان: المُسكَّسُ من العَرُوضِ: الذي يُبْنَى على سِتَّة ِ أَجْزاءٍ .

والسَّدِيسُ: السَّنُّ التي (١) بَعْددَ الرَّبَاعِيَة ِ.

والسَّدِيسُ والسَّدَسُ من الإِبِلِ والغَنَم: المُلْقِي سَدِيسَه، وكذَٰلِكُ الأَنْشَى، ومنه الحَدِيثُ: «الإِسْلامُ بَدَأَ جَذَعاً، ثُمَّ شَدِيساً، ثَمَّ سَدِيساً، تسم ثُمَّ ثَنِيًّا، ثَم رَبَاعِياً، ثُمَّ سَدِيساً، تسم بازِلاً. قال عُمَرُ: فما بَعْدَ البُزُولِ إِلاَّ النَّقُصانُ ».

ويقال: لا آتيك سديس عُجَيْس، لُغَةُ في «سَجِيس».

ويقال: ضَرَبَ أَخْمَاساً لأَسْداسٍ، وهو مَجَــازٌ.

<sup>(</sup>١) فى مطبوع التاج «وسدس وسدس» والتصحيح من العباب والنقل عنه .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج : « الذي » . والمثبت من اللسان .

والسُّدْسُ، بالكَسْسر: قريةٌ بجِيزةِ

[ س ر ج س] [] ومِمَّا يُسْتَدُرَك عليه :

سَرْجِس، بالفَتْحِ وكسرِ الجيمِ، و وسيأتِسى في «مارَسَرْجِسَ» له ذِكْرٌ. وشَيْبَةُ بنُ نِصَاحِ (١) بنِ سَرْجِس السَّرْجِسِيُّ القارِئُ ، مشهورٌ.

[س ر خ س]

(سَرَخُسُ، بفنح السِّينِ والرَّاءِ)، أهملَهُ الجَوْهِرِيُّ والصاغَانِيُّ وصاحِبُ اللِّسَانِ، وهو (: د، عظم وصاحِبُ اللِّسَانِ، وهو (: د، عظم بخُرَاسَانَ، بلا نَهْ وَ الله وضبطه شَيْخُنَا أَيضاً كَجَعْفَرٍ، وقال : حَكَاها الإِسْنَوِيُّ وشُرَّاحِ البُخَارِيِّ، ونقلَ ابنُ مَرْزُوقِ عن ابنِ التِّلْمُسَانِيِّ أَيضاً مَرْزُوقِ عن ابنِ التِّلْمُسَانِيِّ أَيضاً كَسْرَ السِّينِ وفَتْحَ الرَّاءِ وكدر هم كَسْرَ السِّينِ وفَتْحَ الرَّاءِ وكدر هم أيضاً، وهاتانِ فيهما نَظَرُ، والذي ذَكره المُصَنِّف هو المَشْهُورُ الفَصِيحُ، ذَكره المُصَنِّف هو المَشْهُورُ الفَصِيحُ، ثم رأيتُ الحافِظ ضبطَه هكذا، وقالَ وقالَ مُنْ رأيتُ الحافِظ ضبطَه هكذا، وقالَ

عن ابنِ الصَّلاَحِ : إِنَّهُ هـو الأَشْهَرُ ، قال : ويَدُلُّ عَلَيْه قـول الشاعِرِ :

إِلاَّ سَـرَخْس فإِنَّهَـا مَوْفُـورَةً مَا دامَ آلُ فُلانَ في أَكْنَافِهَـا (١)

قال : ويُقَالُ أيضاً بإسكانِ الرَّاءِ وفتح الخَاءِ، هكذا قَيَّده ابنُ السَّمعانِي ، قال : وسَمِعْتُ كثيرًا مَّن يُعْتَمَدُ يَذْكُرُونَ أَنَّهَا بَفتح الرَّاءِ فارسِيَّةٌ ، وبإسكانِهَا مُعَرَّبَةٌ ، قال : وهذا حَسَنُ .

ومِمَّن انْتَسَبَ إليهَا من القُدَماءِ محمَّدُ بنُ المُهَلَّبِ السَّرَخْسِيُّ ، شيخُ أبِسى عَبْدِ اللهِ الدَّغُولِيِّ (٢) و آخَرُون .

[سردس]

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَليه (٣):

سَرَدُوسُ، كَحَلَــزُون: قَرْيَةٌ مــن قُرَى مِصْرَ بالغَرْبِيَّةِ

<sup>(</sup>۱) التبصير ۷۳۱.

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج : «الداغس». والمثبت من التبصير، ٧٣١ ، واللباب ١ / ٢١١ و ٣٩٥ ، ٢١١ و ٣٩٥ ، وكثبته فيه : «أبو العباس».

<sup>(</sup>٣) کان هذا بعد مادة (س رخ س) و قبل مادة (س رس) فقدمناه

وخليجُ سَرَدُوس: من الخُلْجَانِ القَدِيمَةِ بمِصْرَ ، يقال: حَفَرَهُ هامانُ لِفِرْعَوْنَ .

#### [سرس]

(السَّرِسُ)، والسَّرِيسُ، (كَكَتِفُ وأُمِيرٍ: العِنِّينُ) من الرِّجَالَ، قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَةً، وأَنْشَدَ لأَبِي زُبَيْدٍ الطَّائِيِّ (١):

أَفِى حَقِّ مؤَاسَاتِى أَخَاكُمْ وَاللَّرِيسُ بِمَالَى ثُمَّ يَظْلِمُنِي السَّرِيسُ

وقد سَرِسَ ، إذا عُنَّ . (أو الذِي لا يَأْتِي النِّعْرَابِي "لا يَأْتِي النِّسَاءَ) ، عن ابنِ الأَّعْرَابِي لا يُولَد لَه ) ، عن الأَّعْرَابِي (أو) هيو (الَّذِي لا يُولَد لَه ) ، عن الأَصْمَعِي . ويُسرْوَى «الشَّرِيس» الأَصْمَعِي . ويُسرْوَى «الشَّرِيس» بالمعجمة .

وسَرِيسٌ (٢) بَيِّنُ السَّرَسِ . (والفَحْلُ) إِذَا كَانَ (لا يُلْقِــحُ)، وهــو مَجَازٌ .

(و) السَّـرِيس: (الضَّعِيــفُ)، في لُغَة طَيِّــيًّ .

(و) قال أبو عَمْرو: السَّريس: (الكَيِّس الحافظُ لما في يَدِهِ) (١). وفي بعضِ الأُصولِ: يَدَيْه ، (ج، سِرَاسٌ وسُرَسَاء . وقد سَرِسَ، كَفَرِح)، سَرَساً (في السَّكُلِّ)، ويقالُ في الأُخِيرِ: ما أَسْرَسَهُ: ولا فِعْلَ له، وإنما هو من بابِ : «أَحْنَكُ الشَّاتَيْنِ ».

(و) قال ابنُ الأَّعْرَابِــيِّ : سَــرِسَ الرَّجُلُ، بِالكَسْرِ ، إِذَا (سَاءَ خُلُقُهُ).

(و) سَرِسَ أَيضاً إِذَا (عَقَلَ وَحَزُمَ بَعْدَ جَهْلٍ) .

(و) فى التَّكْمِلَةِ : (مُصْحَسِفٌ مُسَرَّسٌ، كَمُعَظَّمٍ) : أَى (مُشَرَّزٌ)، وذٰلك إذا لم يُضَمَّ طَرَفَاه، ومِثْلُه فى العُبَاب.

(وسَرُوس)، كَصَبُور، ورُبَّمَا قِيلَ فيه: شَرُوسُ: (د، قُرْبُ إِفْرِيقِيَّةَ)، وفي العُبابِ: (أَهْلُهَـا إِباضِيَّةٌ).

[] ومِمَا يسْتَدْرَكُ عَليه :

سِرْس، بالكَسْرِ: قَرْيَةٌ بمِصْــرَ من

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٠١ واللسان والصحاح والعباب .

<sup>(</sup>٢) لَفُظُ الصَّاعَانَى فَي العبابِ : « وَفَحَـٰلُ " سَرِسٌ وسَرِيسٌ بَيَنُنُ السَّرَسِ ، إِذَا كَانَ لَا يُلُقِّـِحُ » .

<sup>(</sup>١) في نسخة من القاموس « في يديه » كما في العباب .

أَعْمَالِ المَنُوفِيَّة ، وتُعْرَف بسرْسِ القِثَّاءِ ، وقد وَرَدْتُها .

وإبراهِيمُ بن السَّرِيسِيّ : أَدِيبٌ ، ذَكرَه مَنْصُورٌ في الذَّيْلِ (١)

[سرس م س]

وسَرْسَمُوسُ، كَعَضْرَفُوط : قريةً أَخْرَى بِها، وقد وَرَدْتُها أَيضًا.

[س رق س]

[] ومِمَّا يَسْتَدُرَكُ عَلَيه أَيضًا : سِرْياقُوسُ ، بالكَسْرِ : قَرْيَةُ بالقُربِ مِنْ مِصْرَ .

#### . [ س س س ]

(سُسُويَةُ ، بالضّمّ ) والثّانيةُ مُشدَّدةً ، أهمَله الجَوْهَ رِئّ . والصاغاني ، وأبو وصاحبُ اللّسان ، وهو اسم . (وأبو نصر محمَّد بنُ أَحْمَد) ، هكذا في النّسخ ، وفي التّبْصِير : أَحْمَدُ بنُ محمَّد (بنن عُمَر بن ممشَاذ بن محمَّد (بنن عُمَر بن ممشَاذ بن مُسُويَة الإصطخريُ ) ثمّ الأصبهاني

المحَدِّث) ، روى مُسْنَدَ الشَّافِعِيِّ ، عن الجِيـــزِيِّ . قاله الحافِظُ .

### [س ف س]

(إِسْفِسُ، بالفَاءِ، كَإِثْمِد)، أَهْمَلَهُ الْجَوْهَـرِيُّ والصَّاغَانِـيُّ وصاحِبُ اللِّسَانِ، وهـو: (ة، بمَرْوَ، منها اللِّسَانِ، وهـو: (ة، بمَرْوَ، منها خالِد بنُ رُقَادِ بنِ إِبْـرَاهِيمَ الذَّهْلِـيُّ اللَّهْلِـيُّ اللَّهْلِـيُّ المُحَدِّثُ .

(و) إِسْفِسُ أَيْضًا : (ة ، بجَزِيرة ابنِ عُمَر ، ذاتُ بَسَاتِينَ كَثِيرَة ). ابنِ عُمَر ، ذاتُ بَسَاتِينَ كَثِيرَة من ومُنْيَةُ إِسْفِسَ : قريَة بمضر من أعْمَال الأَشْمُونِين ، وتُعْرَف بمَنْسَفِيسَ الآنَ .

### [س ف ر س] (۱)

وأَسْفِرِيسُ: مَحَلَّةٌ بِأَصْبَهانَ، نُسِبَ إِلَيْهَا المَيْدَانِيِيُّ، ومِنْهَا مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِنِ عَبْدِ الوَدَّابِ

<sup>(</sup>۱) ابراهیم «السریسی »کان آخر مادة (سرقس) فوضعناه فی موضعه

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان (ميدان) أن الميداني صاحب الأمثال ينسب إلى «ميدان زياد» محلة بنيسابور أما «ميدان أسفريس» فينسب إليها «محمد بن محمد» المذكور

المَدِينِي (١) المَيْدَانِي ، ذكر و المَدِينِي و المَدِينِي المَيْدَانِي ، ذكر و أبو موسى وقال : حدَّثني عنه أبي وغيرُه.

[س ف ل س]

[] وممَّا يُسْتَدْرَك عليــه :

سَفْلِيسَ: اشْتَهَرَ بِهِ الشَّمْسُ مُحَمَّدُ ابِنُ أَخْمَدَ الْعَزَازِيُّ (٢) ، عُـرِف بابِنِ سَفْلِيسَ ، حَدَّثَ . رَوَى عن البِقَاعِيِّ ، سَفْلِيسَ ، حَدَّثَ . رَوَى عن البِقَاعِيِّ ، سامى الشِّعْرِ . توفِّى سنة ٨٣٧ .

#### [س ل س] ه

(السَّلْسُ، بالفَتْح : الخَيْطُ الذي يُنْظَمُ فيه الخَرَزُ)، زادَ الجَوْهَرِيُّ: (الأَبْيَضُ) الَّهٰذِي (تَلْبَسَه الإِماءُ) والجَمْعُ سُلُوسٌ (اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ الله

ولَقَدُ لَهُوْتُ وكُلُّ شَيءٍ هَالَكُ بِنَقَاةِ جَيْبِ الدَّرْعِ غَيْرِ عَبُوسِ وَيَزِينُهَا فِي النَّحْرِ حَلْيُ وَاضِحٌ وَيَزِينُهَا فِي النَّحْرِ حَلْيُ وَاضِحٌ وَقَلاثِدٌ مِنْ حُبْلَةٍ وسُلُوسِ (۱) وقَلاثِدٌ مِنْ حُبْلَةٍ وسُلُوسِ (۱) (و) السَّلْسُ ، (كَتَبِف : السَّهْلُ اللَّيِّنُ المُنْقَادُ) ، قال حُمَيْدٌ بن ثَوْر : اللَّيِّنُ المُنْقَادُ) ، قال حُمَيْدٌ بن ثَوْر : وبعَيْنَهَا رَشَأُ تُرَاقِبُ فَي كالسَّلْسِ (۲) مُتَكَفِّتُ الأَحْشَاءِ حَمِيصُهَا .

(والاسم : السَّلَس ، مُحَـر كَّةً . والسَّلَس ، وشَى اللَّسَة ) ، يُقَال : رَجُلُّ سَلِس ، وشَى اللَّسَة ، وفي سَلِس : بَيِّنُ السَّلَسِ والسَّلاَسَة وسَّلُوساً ، المُحْكَم » : سَلِسَ سَلَساً وسَلاَسَة وسَلُوساً ، فهو سَلِسُ وسَـالِسُ . قال الراجِـز : فهو سَلِسُ وسَـالِسُ . قال الراجِـز : مَمْكُورَةً غَرْثَى الوشاح السَّالسِ مَمْكُورَةً غَرْثَى الوشاح السَّالسِ تَضْحَكُ عَنْ ذِى أُشُرِ عُضَارِس (٣)

<sup>(</sup>١) ذكر ياقوت في (ميدان) نسبه كاملا و ليس فيه «المديني».

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج : «الفزارى». والمثبت من ترجمتـــ فى النمو اللامع ١٢٦/٧. نسبة إلى «عزاز» قرية قرب حلب. وانظر التبصير ١٠٠٠.

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « جمع سلوس » و هو موهم ، و المثبت لفظ العباب .

<sup>(</sup>٤) فى العباب ﴿ قال عبد الله بن سُلَيَـُــم . وتيل: ابن سَلَمَـة . وقيل: ابن سَلَيمَـة. والأول أصح ــ يصف فرسا ﴿ والقَصياءة فى المفضليات رقم ١٩

<sup>(</sup>۱) اللمان والصحاح والمقاييس ٢ /١٣٢ و٣ /٩٥٠ ، والثاني في مادة (حبل) واقتصر في العباب على الثاني وروايته كالمفضليات : --

فَتَرَاه كالهَ سَنْعُوف أَعْلَى مَرْقَب

كصفائي من حُبِيلَة وسُلُوس . (۲) العباب وجاء به شاهداً على «السلس» بكون اللام معنى الشنف وفي ديوانه المطبوع ( ۹۷ – ۹۹) أبيات من البحر والروى ليس فيها هذا البيت .

<sup>(</sup>٣) اللمان ومادة (عضرس) ومادة (عطمس).

(والسُّلائس، بالضَّمِّ: ذَهَابُ العَقْلِ).

(والمَسْلُوسُ): الذاهِبُ العَقْلِ، كما في الصّحاحِ، وهو (المَجْنُونُ)، وقال غيرُه: رَجُلُ مَسْلُوسٌ: ذاهِبُ العَقْلِ والبَدنِ، وفي النَّهْذيب: رَجُلٌ مَسْلُوسٌ في عَقْلِه، فإذا أصابَهُ ذليك في بَدَنِه فهو مَهْلُوسٌ. (وقد فيلِك في بَدَنِه فهو مَهْلُوسٌ. (وقد سُلِسَ، كُعُنِسَيَ)، سَلَساً وسَلْساً، المَصْدَرَانِ عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ.

(وسلسَتِ النَّخْلَةُ ، كَفَرِحَ : ذَهَبَ كَرَبُهَا) ، عن ابن عَبَّادٍ ، (كأَسْلَسَتْ ، فهم كُذا في سَائسِ فهمي مِسْلاسٌ) ، هم كُذا في سَائسِ النَّسَخِ ، وفِمي العُبَابِ . والذي في التَّكْمِلَة واللِّسَان : فهمي مُسْلِسُ ، فيها وفي النَّاقَة ، والذي يَظْهَرُ بعدَ التَّأَمُّلِ أَنَّ النَّخْلَةَ مُسْلِسُ (١) ، إذا التَّأَمُّلِ أَنَّ النَّخْلَةَ مُسْلِسُ (١) ، إذا تَنَافَرَ منها البُسْرُ ، ومسْلاسُ ، إذا تَنَافَرَ منها البُسْرُ ، ومسْلاسُ ، إذا كانَتْ من عادَتِهَا ذٰلِكَ ، وقد مَرَّت كانَتْ من عادَتِهَا ذٰلِكَ ، وقد مَرَّت لها نَظَائرُ في مَوَاضِعَ مُتَعَدَّدَة ، فإنْ كَانَ المصنَّفُ أَرادَ بالمسْلاسِ فإن كَانَ المصنَّفُ أَرادَ بالمسْلاسِ في المَعْنَسِي فهمو جائزٌ . زادَ ابنُ همذا المَعْنَسِي فهمو جائزٌ . زادَ ابنُ

(١) في مطبوع التاج « سلس » والتصحيح من العبائُّ .

عَبَّاد: ويُقَــال لمَــا سَقَط منهمــا: السَّلُسُ (١)

(و) سَلِسَـت (الخَشَبَـةُ) سَلَسـاً: (نَخِرَتْ وبَلِيَتْ)، عن ابنِ عَبَّاد

(والسَّلسَةُ ، كَخَجِلَة : عُشْبَةً كَالنَّصِيِّ ) إِلاَّ أَنَّ لها حَبًّا كَحَسِبً السَّلْتِ ، وإذا جَفَّتْ كَانَ لها سَفاً للسَّامِ وإذا جُفَّتْ كالسَّهَامِ تَرْتَزُ (٢) يَتَطَايَرُ إِذَا حُرِّكَتْ كَالسَّهَامِ تَرْتَزُ (٢) في العُيُونِ والمَنَاخِرِ ، وكثيرًا ما تُغمِي في العُيُونِ والمَنَاخِرِ ، وكثيرًا ما تُغمِي السَّامَة ، ومَنابِتُها السَّهُ ولُ . قالَـــهُ أبو حَنيفة .

(وأَسْلَسَتِ الناقَةُ : أَخْرَجَتْ) (٣) ، هَكذا في النَّسَخِ ، وفي بعضِ الأُصُولِ المُصَحَّحةِ أَخْدَجَتِ (الوَلَدَ قَبْلَ لَمُصَحَّحة أَخْدَجَتِ (الوَلَدَ قَبْلَ تَمَامِ الأَيَّامِ) ، وفي التَّهْذِيبِ : قبلَ تَمامِ أَيَّامِهِ ، (وهي مُسْلِسُ) ، والوَلَدُ مُسْلِسُ) ، والوَلَدُ مُسْلِسُ) ، والوَلَدُ مُسْلِسُ

(والتَّسْلِيسُ: التَّرْصِيعُ والتَّأْلِيفُ

<sup>(</sup>١) الضبط من العباب ، وفيه «سقط منها».

<sup>(</sup>٣) كذا ف مطنبوع التاج كالعباب ، وفي اللسان » يرتد . . . ما يُعاميي . . . »

 <sup>(</sup>٣) في إحدى نسخ القاموس « أخدجتُ» وهو لفظ العباب.

لِمَا أَلِّفَ من الحَلْمِي سِوَى الخَرَزِ)، وقد سَلَّسَه ، إذا رَصَّعَه ، عن ابنِ عَبَّادٍ.

(و) يُقَال: (هـو سَلِسُ البَوْلِ)، بِكَسْرِ اللّهِمِ ، إِذَا كَانَ (لاَيسْتَمْسِكُهُ)، وقد سَلِسَ بَوْلُه، إِذَا لَـمْ يَتَهَيَّأُ لَه أَنْ يُعْسِكُهُ.

# [] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

سَلِسَ المُهْرُ ، إذا انْقَادَ .

والسَّلِسُ، كَكَتِفِ: فَرَسُ المُهَلْهِلِ ابنِ رَبِيعَةَ التَّغْلَبِسيُّ . قاله أَبو النَّدَى.

قلْت : وفيه يقول مُخَاطِباً الحَارِثَ بنَ عُبَادٍ فارِسَ نَعَامَةَ :

« ازْ كَبْ نَعامَةَ إِني رَاكِبُ السَّلِسِ (١) «

والمُسَلَّسُ، كَمُعَظَّمٍ: المُسَلَّسَلُ، قال المُعَطَّلُ الهُذَالِـيُّ :

لَمْ يُنْسنِي خُبَّ القَتُسولِ مَطَارِدٌ وأَفَلُّ يَخْتَضِمُ الفَقَارَ مُسَلَّسُ (٢)

أَرادَ أَنَّه فيهِ مِثْلُ السُّلْسِلَةِ من الفِرِنْدِ، هُكذا نَقَلَه الجَمَاعَةُ

قلت: والشَّعْر لأَبِسى قِلابَةَ الهُذَلِيِّ وَالرِّوايةُ «مَلَسْلَسُ» وأراد المُسَلْسَلَ فَقَلَب:

والسُّلُوسُ: الخُمُرُ، عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ، وأَنْشَدَ:

قَدْ مَلاَّتْ مَرْ كُوَّهَا رُوُّوسَكَا كَأَنَّ فِيهِ عُجُزًا جُــلُوسَا شُمْطَ الرُّوُوسِ أَلْقَتِ السَّلُوسَا (١)

شَبَّهَها وقد أَكلَت الحَمْضَ فابْيَضَّتُ وُجُوهُهَا ورُووسُهَا بِعُجُلْزٍ قَدْ أَلْقَيْنَ الخُمُرَ .

وشَرَابٌ سَلِسٌ: لَيِّنُ الانْحِدَارِ. ومِسْمَارٌ سَلِسٌ: قَلِقٌ، وكُسلٌ شَيْءٍ أَقْلِقَ فهــو سَلِسٌ.

وفى كلامه سَلاَسَةٌ .

وقد سَلِسَ لی بحَقِّی ، (۲) .

<sup>(</sup>۱) العباب وأنساب الحيل / ۸٤ .

<sup>(</sup>۲) نسبه في العباب إلى المعطل ثم قال : لا ويُسرُوَى لأبي قيلاقِمة آ ، وفي شرح أشعار الهذليين ۲۱۸ . قال أبو قلابه ... ويقال بل قالها المعطل والشاهد أيضا في اللسان وفيه وفي مطبوع التاج «حب القبول» والتصحيح من العباب وشرح أشعار الهذليين .

<sup>(</sup>۱) اللسان

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « بحق » والمثبت لفظ الأساس .

وإنَّــهُ لَسَلِسُ القِيَـــادِ ومِسْلاَسُ القِيادِ. (١) كذا في الأَساسِ.

[س ل ع س] \*

(سَلَعُوسُ، بَهْتَحِ السِّينِ والَّلام : د)، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ عن يَعْقُوبَ، وهو (وَرَاءَ طَرَسُوسَ)، غـزاه المَأْمُ ونُ ، كما في العُبَابِ .

وأمّا الشَّمْسُ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّد بنِ مَحْمُود السَّلْعُوسِيُّ الدِّمَشُقِيُّ ، فبإسْكَانِ الَّلام ، كماضَبَطَه السَّخَاوِيُّ ، فبإسْكَانِ اللّام ، كماضَبَطَه السَّخَاوِيُّ ، وهنو من شُيُوخ إبنِ حَجَرٍ .

[س ل ط س]

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليه : سَلْطِيسُ ، بالفَتْـح : قريـة مـن حَوْف رَمْسِيسَ .

[س ل م س]

(سَلَمَاسُ، بفتح السِّينِ والَّلامِ)، أَهْمَلُهُ الجَوْهَــرِيُّ وصاحبُ اللِّسَانِ، وهــو: (د، بأذْرَبيجَانَ). قلتُ: وهو أَحَدُ ثُغورِ فارِسَ المَشْهُــورَة، عـــلى

ئــــلاثَةِ أَيَّامِ مِن تِبْــرِيزَ، وقــد نُسِبِ إِليــه المُحَدِّثُونَ (١)

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

سَلَمْسِين (٢): بَلَـدُ نُسِب إليه أَحْمَدُ بِنُ عَيَّاشِ الرَّافِقِيُّ السَّلَمْسِينِيّ (٣) حَدَّث عن أَبِـي المُظَفَّرِ وغيـرِه (٤).

[سمدس]

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليـــه

سَمْدِيسَةُ ، بالفَتْ : قريَةٌ بمِضرَ من أَعْمَالِ البُحَيْرة ، ومنها زَيْنُ الدِّينِ عَبْدُ الغَفَّارِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُوسَى بنِ مَسْعُود السَّمْدِيدِيُّ المَالَكِيُّ ، وأَوْلاَدُه : البَدْرُ مُحَمَّدٌ ، والشَّرَفُ مُوسَى ، والكَمالُ مُحَمَّد ، حَدَّثُوا .

[ m v v m]

(سِنْبِسُ، بالكَسْر)، وهــو: (ابنُ

(۱) كان الاستدراك بعدها آتيا بعدد مادة (سمدس)

(۲) فی مطبوع التاج «سلماس» وهذه تقدمت فی القاموس والمثبت من معجم البلدان (سلمسین) ... وذکر آنها قریة قرب حران من نواحی الجزیرة .

(٣) في مطبوع التاج «السلمسي» و التصعيح من التبصير ٩٠١

(٤) في التبصير ٩٠١ « حدث عنه ابن الظفر » .

<sup>(1)</sup> في مطبوع التاج « وسلاس القياد »و المثبت من الأساس .

مُعَاوِيَةً بنِ جَسرُولِ) بنِ ثُعَسلَ ، قسالَ الجَوْهُسرِيُّ : (أَبو حَيِّ مسنَ طَيِّيًّ) . قلتُ : والعَقِبُ منه في ثَلاَثَةِ أَفْخَساذٍ : عَمرو ، ولَبِيد ، وعَدِيّ ، أولاد سِنْبِسَ ، ومنهم بنو أَبَانَ بنِ عَدِيّ بن سِنْبِسَ ، وهسم الذين في بني تَمِيم ، ويقولون : وهسم الذين في بني تَمِيم ، ويقولون : أَبَانُ بن دَارِم ، ويقال لبني عَمْسرو : بني بنو عُقْسدة ، وهسى أُمّهم ، ومسن بني لَبِيد هُولاء .

وسِنْباسَةُ البُحَيْرَةِ : من أَعْمَال مِصر. (وجَــابِرُ بــن رَأْلانَ السِّنْبِسِيُّ : شاعِــرُّ)، وأحمد بن بَرْقِ السِّنْبِسِيِّ : مُحَدِّثٌ، روى عن المُسْلِــم بن عَــلاَّن بدمَشْق .

(و) عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ: (سَنْبَسَ)، إِذَا (أَسْرَعَ، فهو سِنْبِسٌ، بالكَسْر)، سِرِيعٌ، ونقل شيخُنا عن شُرُوح اللامِيَّة أَن السين الأُولى من سِنْبس اللامِيَّة أَن السين الأُولى من سِنْبس زائدة، وبذلك جنزمَ ابن القَطَّاع. قلتُ: وهنو قَوْلُ أَبِي عُمَرَ الزَّاهِدِ. ويُقَال : رأت أُمُّ سِنْبس في النَّوم

قائلًا يقول لها:

« إِذَا وَلَدْتِ سِنْبِساً فَأَنْبِسِي (١) «

أَى أَسْرِعِتى . وسَيَأْتِتى طَــرَفُّ مِنْ ذَلِكَ فَ «ن ب س» .

(وسَنَبُوسُ، كَسَلَعُوسَ: ع بِالرُّوم)، نقله الصاغَانِيِيُّ يقال: هـو (دُونَ سَمَنْدُوَةَ) (٢).

[ س م ن ا س ] [ س م ى ا ط س ] [] وممًّا يُسْتَدُركُ عَليه :

سَمْنَاسُ، بالفَتْسِح، وسَمْياطِسِس: قريتان بجَزِيسرَةِ بنى نَصْسرٍ، وقسد وَرَدْتُ الثَّانِيَة .

[س نورس]

وسَنُّورِس بضم النون المشَدَّدَةِ وكسر الراءِ: من قُرَى الجِيـزة .

[س ن ف ا ر و س ] وسَنْفَارُوُس: أُخْرَى : من عمـــل الأَشْمونِين .

<sup>(</sup>١) العباب و مادة ( نبس ) .

 <sup>(</sup>۲) هكذا نى مطبوع التاج والقاموس ، والذى نى =

[س ن د س ی س ] وسَنْدَسِیس البَصَــلِ : أُخــرَی من الغَرْبِیّة .

[ س ن د ب ى س ]
وسندبیس : أخرى من عمل وسندبیس : أخرى من عمل السّرقیة ، ومنها زین الدّین أبسو الفّضل عبد الرّحمن بن التّاج محمّد بن یحیّی الشّافعی ، محمّد بن یحیّی الشّافعی ، وابن الشّخنة والبلْقینیی والعراقی والهیتکی ، وابن الشّخنة والبلْقینیی والعراقی والهیتکی ، وابن الجّزری ، تُوفِّی سنة ۱۸۵ ، وولده المحبّ مُحَمّد بن عبدالرّحمن ، وولده المحبّ مُحَمَّد بن عبدالرّحمن ،

### [سنس]

(مُحمَّد بن سُنَيْس، كُرُبَيْر، أَبُو الأَصْبَغِ (١) الصُّورِيُّ، محَدَّثُ)، أَهْمَلُهُ الجَمَاعَةُ إِلاَّ الصاغانِيَّ. قلتُ: وقد رَوَى عن (٢) عبد الله بن

صَيْفِ يَّ الرَّقِ فَيْرِه ، وكانَ يَفْهَمُ الحَدِيثَ ، ذكرَه ابنُ ماكُولاً ، كذا في التَّبْصِير .

# [] ومِمَّا يَسْتَدُرَكُ عَلَيْهُ :

#### [سندس] ،

(السُّندس، بالضَّمِّ): البُزْيُونُ، قالَهُ الجَوْهَرِيُّ فَي الثُّلاثِينِّ، على أَنَّ النُّونَ زائِدةً، وقالَ اللَّيث: إِنَّه (ضَرْبُ من البُزْيُونِ) يُتَّخَذُ من المِرْعِيزَى (أَوْ

العباب ومعجم البلدان « مَــَمَـنُــُدُو » ا

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج «الأصبع» ، ومثله فى التبصير ۷۱۰ والمثبت من القاموس والعباب.

 <sup>(</sup>۲) فى التبصير / ۷۱۰ «عن أن عبد الله بن جعفر الرق »
 وقى هامشه عن إجدى نسخه « عن عبد الله »

ضَرْبٌ من) البُـرُودِ . وفي الحَدِيثِ : ﴿ أَنَّ النَّيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بعثَ إلى عُمَرَ رضي الله عنه بجُبَّة سُندُسٍ ، قال المُفَسِّرونَ في السُّنْدُسِ : إِنَّهُ (رَقيقُ الدِّيباج) ورَفِيعهُ ، وفي تَفْسيــرِ الإستَبْرَق : إِنَّه غَلِيظُ الدِّيباجِ ، ولم يَخْتَلَفُوا فيه ، (معَرَّبٌ بلا خــلاف) ، عندَ أَنْمُّةِ اللُّغَةِ ، ونَصُّ اللَّيْثِ : ولم يَخْتَلَفُ أَهِلُ اللَّغَة فيهمَا أِنَّهما مُعَرَّبَانَ ، أَى السُّنْدُسِ والإِسْتَبْـرَق . قَالَ شَيخُنَا: ويُشْكِلُ عَلَيْه أَنَّه وَقَبِع ذَكُـرُه في القُـرْآنِ. والشافعــيُّ، رحمه الله تَعَالَى ، وجَمَاعَةٌ مَنَعُوا وُقُوعَ المُعَسرَّب في القُسر آنِ ، فكيف بَنْفِي الخِلافِ، والشَّافِعِـيُّ الذِي لا يَنْعَقِــدُ إِجْمَاعُ بدونِه مُصرِّحُ بالخلاف ، كما في «الإِنْقَانِ » وغيرِه ، ولذٰلِك قالَ جماعَةُ : لعلُّه من تَوَافُتِ اللُّغَاتِ ، كما أَشَارَ إليه المانعُونَ ، واللهُ أعلم .

#### [سوس] \*

(السُّوسُ، بالضَّمِّ: الطَّبِيعَةُ والأَصْلُ) والخُلُقُ والسَّجِيَّة، بقال: الفَصَاحةُ من

سُوسِه ، قال اللَّحْيَانِكُ : الكَرَمُ من سُوسِه ، أَى طَبْعِه ، وفُللانُ من سُوسِ صِدْقٍ ، أَى من أَصْل صِدْقٍ ، أَى من أَصْل صِدْقٍ . أَى من أَصْل صِدْقٍ .

(و) السُّوسُ: (شَجَـــرٌ، م)، أَى معروفٌ، (في عُروقِه حَــالاَوةٌ) شَدِيدَةٌ (فِي فُرُوعِه مَرَارَةٌ)، وهو ببلاد العُرَبِ كثيرٌ، قاله أَبُو حَنيفَةَ ، وقال غُيره: السُّوسُ: حَشيشَةٌ تُشْبِـه القَــتٌ، وفي المُحْكَم: السُّوسُ: شَجَرٌ يَنْبُتُ وَرَقاً من غير أَفْنَـانِ (۱)

(و) السُّوسُ: (دُودٌ يَقَعُ فِى الصَّوفِ) والثِّيابِ والطَّعَامِ، كالسَّاسِ، وهمَا العُثَّةُ .

قال الكِسَائِسَى : (وقد سَاسَ الطَّعَامُ يَسَاسُ سَوْساً ، بِالفَتْسِحِ ) ، وهُلِهِ عن ابسِنِ عَبِّلِهِ (٢) ، (وسَوِسَ) يَسُوسُ ، ابسِنِ عَبِّلِهِ (٢) ، (وسَوِسَ) يَسُوسُ ، (كسَمِعَ ، وسيسَ ، كَقِيلَ ، وأسَاسَ) يُسِيسُ ، كَلُّ ذَلِك ، إذا وقَعَ فيه

<sup>(</sup>١) أن اللسان الافر غير »

<sup>(ُ</sup>٢) الَّذِي حَكَاْهِ الْصَاغَانَى عَنِ ابنِ عِبَادٍ هُو ﴿ سَـُوسَ ﴾ الآتية بعه .

السُّوسُ، وليسَس في قَـوْلِ الْكَسَائِسِي «سِيسَ، كَقَيلَ » وإِنَّمَا زادَه يُونُس في كِتَابِ اللَّغَـاتِ . (و) زاد غيره: (سَوَّسَ) واسْتَاسَ وتَسَوَّسَ، كُلُّ ذَلِكَ بمَعْنَى .

(و)السوس: (كُورَةُ بِالأَهْوَازِ)يقال: إِنَّ (فيهَا قَبْرِ دَانِيالَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وسُورُهَا و) سُورُ (تُسْتَرَرَ أُوَّلُ سُورٍ وسُورُهَا و) سُورُ (تُسْتَرِرَ أُوَّلُ سُورٍ وَضِع بعدَ الطُّوفِانِ) ، قالَه ابنُ المُقَفَّع (۱) ، وقد ذكر في «ت س ت ر» قال : ولا يُدرى من بَنَى سُورًا لسُوس قال : إِنَّهُ (بناهَا السُّوس ابنُ سام بن نُوحٍ ) عليه السلامُ ، ابنُ سام بن نُوحٍ ) عليه السلامُ ، ابنُ سام بن نُوحٍ ) عليه السلامُ ، ابنَ سام لصُلْبِه غَلَطُ ، فإنَّ السُّوسِ ابنَ سام لصُلْبِه غَلَطُ ، فإنَّ السُّوسِ ابنَ سام لصُلْبِه غَلَطُ ، فإنَّ السُّوسِ عَسْرةً ، وليسَ فيهِم السُّوسُ ، ومَحَلُّ عَشْرةً ، وليسَ فيهِم السُّوسُ ، ومَحَلُّ عَشْرةً ، وليسَ فيهِم السُّوسُ ، ومَحَلُّ تَحقيقه في كُتُبِ الأَنْسَابِ أَنَّ أُولادَسَامِ تَحقيقه في كُتُبِ الأَنْسَابِ .

(و) السُّوسُ: (د، آخَرُ بالمَغْرِب، وهو السُّوسُ الأَقْصَى، وَبيْهُمَا مَسِيرةُ شَهْرَيْنِ)، ومثلُه في التَّكْمِلَة.

(و) السُّوسُ: (د، آخَرُ بالرُّوم)، هٰكذا في سَائِرِ الأُصُـولِ، وفي التَّكْمِلَةِ والعُبَابِ: بمَا وَراءَ النَّهْرِ، وهو الصوابُ.

(و) السُّوسُ: (ع).

(والسُّوسَةُ: فَـرَسُ النُّعْمَـانِ بـن المُنْذِرِ)، نَقَلَه الصَّاغَانِـيُّ .

(و) السُّوسَةُ: (د، بالمَغْرِبِ على البَخْرِ، حَدَّ بَيْنَ كُورَةِ الجَزيرةِ والقَيْرُوانِ).

(وسِيوَاسُ، بالكسرِ: د، بالرَّوم ِ).

(وسُوسِيَــةُ ، بالضّـــمِّ : كُـــورَةُ بِالأَرْدُنِّ ) ، نقلَه الصّاغَانِــيُّ .

(و) قال ابنُ شُمَيْلِ: (السُّوَاسُ، كُفُرَابِ: داءٌ في أَعْنَاقِ الخَيْلِ) يَخُدُهُا و(يُبَبِّشُهَا) حتى تَمُوتَ .

(و) سَوَاسٌ، (كَسَحَابٍ: جَبَــلٌ، أو:ع)، أنشَدَ ثَعْلَبٌ:

وإِنَّ امْراً أَمْسَى ودُونَ حَبِيبِهِ سَوَاسٌ فَوَادِي السَّرُّسُ فَالْهَمَيَان

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج «المقنع » والتصحيح من العباب ومعجم البلدان (وتستر )و (السوس).

لَمُعْتَرِفٌ بِالنَّأْيِ بَعْدَ اقْتِرابِــه وَمَعْدُورَةً عَيْنَاه بِالهَمَــلانِ (١)

(و) السَّواسُ: (شَجَرٌ ، الوَاحِدَةُ: سَوَاسَةٌ) ، قال اللَّيْسِثُ : وهو من (أَفْضَل ما أَتُخِذَ منه زَنْدٌ) ، لأَنَّه قَلَّمَا يَصْلِدُ ، وقال أَبو حَنيفَة ، رَحِمَه اللهُ: قال أَبو حَنيفة ، رَحِمَه اللهُ: قال أَبو زِيساد : من العضاد السَّواسُ ، شَبِيهٌ بالمَرْخ ، له سَنِفَةً المَرْخ ، له سَنِفَةً كَسَنِفَة المَرْخ ، ويُسْتَظَلُّ تَحْتَه .

(و) من المَجَازِ : (سُسْتُ الرَّعِيَّةَ سِيَاسَةً)، بالكَسْرِ : (أَمَرْتُهَا ونَهَيْتُهَا).

وساسَ الأَمْرَ سِيَاسَةً : قامَ بــه .

(و) يقال: (فُللانٌ مُجَرَّبٌ، قلد ساسَ وسِيسَ عَلَيْهِ)، أَى: (أَدَّبَ، وأُلِّبَ، وَلَا أَلَّبَ، وَأَدَّبَ، وَفَى الصَّحاحِ: أَى أُمَّر وأُمَّرَ عَليه.

والسَّيَاسَةُ: الفِيسَامُ على الشَّيءِ بمَا يُصْلِحُهِ

(ومُحَمَّـدُ بنُ مُسْلِــم ِ بن سُسْ ،

كَالْأُمْرِ منه ) أَى مِن سَاسَ يَسُوسُ ; (مُحَدِّثٌ) ، نَقَلَه الصَّاغَانِينُّ .

(وسَاسَتِ الشَّاةُ تَسَاسُ سَوْسَاً: كُثُر قَمْلُهَا، كَأْسَاسَتُ إِسَاسَةً فهلى سَيِسَةٌ، كلاهمًا عن أبِلى زَيْدٍ.

(والسَّوسُ ، محرّكةً : مَصْدَرُ اللَّمْوَسِ)، وهو : (داءٌ) يَكُونُ (في عَجُزِ الدابَّةِ) بين الوَرِكِ والفَخِدِ يُورِثُه ضَعْفَ الرِّجْلِ.

(و) قال اللَّيْثُ: (أَبِو سَاسَانَ: كُنْيَةُ كِسْرَى) أَنُو شِرْوَانَ مَلِكِ الفُرْس، كُنْيَةُ كِسْرَى) أَنُو شِرْوَانَ مَلِكِ الفُرْس، وهو أَعجمى، وقالَ بعضُهُم: إنما هو أَنُوساسانَ ، بالنون . (وساسانُ الأَكْبَرُ) هو (ابنُ بَهْمَنَ) بنِ أَسْفَنْدِيَارَ المَلِك ، هو (ابنُ بَهْمَنَ) بنِ أَسْفَنْدِيَارَ المَلِك ، (و) حَفِيدُهُ سَاسَانُ (الأَصْغَرُ ابنُ ابنِ مُهَرْمِشُس (۱) بنِ سَاسَانَ الأَصْغِر ابن سَاسَانَ الأَكبر (أبو الأَكاسِرَة) ، وأَرْدَشِير بن بابكُ بن ساسانَ الأَصغر .

(وذَاتُ السَّوَاسِي)، ككَرَاسِي، كما هو مَضْبوطٌ عندَنَا، وفي التَّكْمِلَة بفتح

<sup>(</sup>۱) اللمان ومجالس ثعلب ۳۱ه أربعة أبيات نسبها لامرأة من بني سمُلمَع ، والنظر مادة ( همي ) .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج «مهرمس» والتصحيح والضبط من العباب .

السينِ الأَّخِيرَةِ (: جَبَلُّ لَبَنِسَى جَعْفُر) ابن كلاب . والسَّواسِي مثْلُ المَرْخِ . (أُو) ذَاتُ السَّواسِي: (شُعَبُ يَصْبُبُنَ فَى تَنُوفَ) (١) ، قالَ الأَصْمَعِسَى . في تَنُوفَ) (١) ، قالَ الأَصْمَعِسَى .

(والسَّاسُ: القَادِحُ فِي السِّنِّ)، وهو غيرُ مَهْمُوزِ ولا تُقييلٍ، قاله أَبُوزَيْدٍ.

(و) السَّاسُ أيضاً: (الَّذِي قَـدْ أَكِلَ)، قال العَجَّاجُ :

تَجْلُو بِعُودِ الإِسْحِلِ المُقَطَّمِ (٢) غُـرُوبَ لاَسَاسٍ ولا مُثَلَّمٍ (٢)

(وأَصْلُه: سائسٌ ، كَهَارٍ وهَائْرٍ) ، وصافٍ وصائفٍ ، قال العَجَّاج:

صافی النَّحَاسِ لم يُوَشَّعُ بِالكَدَرُ ولمْ يُخَالِطُ عُوده سَاسُ النَّخَرُ (٣) ساسُ النَّخَر، أَى أَكُلُ النَّخَر. ساسُ النَّخَر، أَى أَكُلُ النَّخَر. (سَوَّسَ) (و) قال أَبو زَيْد: (سَوَّسَ) للانُّ (له أَمْرًا فركبَه، كُماتَقُولُ:

فُللانٌ (له أَمْرًا فرَكِبَه ، كُماتُقُولُ : سَوَّلَ له وزَيَّن) لــه .

(۱) في العباب «ينوف » وانظر القاموس ( نواف ) .

(و) من المَجاز : يقال : (سُوِّسَ فَلَانٌ أَمْرَ (١) النَّاسِ ، على ما لم فَلَانٌ أَمْرَ (١) النَّاسِ ، على ما لم يُسَمَّ فاعِلُه ) ، إذا (صُيِّر مَلِكاً) أو مَلَك أَمْرَهم ، ويُرْوَى قولُ الحُطَيْئة :

لَقَدْ سُوِّسْتِ أَمْرَ بَنِيكِ حَتَّى تَرَكْتِهِمُ أَدَقَّ مِن الطَّحِينِ (٢) قال الفَرَّاءُ: قولُهم: سُوَّسْت خَطَأً. قاله الجَوْهَرِيُّ .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عليــه :

السَّاسُ : العُثُّ .

وطَعَامٌ مُسَوَّسٌ ، كَمُعَظَّمٍ : مُدُوَّدٌ .

وكُلُّ آكِلِ شيءٍ فهو سُوسُه ، دُودًا كان أو غيــرَه .

والسَّوْسُ، بالفَتْسَح : وُقُوعُ السُّوسِ فى الطَّعَسَامِ، وقسَد اسْتَاسَسُ (٣) وتَسَوَّسَ، وأَرْضُ سَاسَـةٌ وَمَسُوسَـةٌ،

 <sup>(</sup>٢) ديوانه ٥٩ والسان وفي مطبوع التاج « يجلو . . .
 المنفيصيم » والتصحيح والضبط من العباب . .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه - ٢٠ ر في مطبوع التاج و اللسان « لم يوشغ » ،
 و التصحيح من الديوان و العباب .

<sup>(1)</sup> في نسخة من القاموس « أمور الناس » .

 <sup>(</sup>۲) ديوان الحطيئة ۲۷۸ واللمان والصحاح والأساس والعباب ومادة (طحن).

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع التساج والسان ، والسذى في العباب « وأساس الطعسام : ساس ، وكذلك سنوس » .

وكذُلِكَ طعامٌ ساسٌ وسَوِسٌ (١) . وساسَتِ الشَّجَرَةُ سِيَاساً ، وأَسَاسَتْ فهى مُسِيسٌ .

والسُّوسَةُ ، بالضَّمِّ : فَرَسُ النُّعْمَـانَ ابنِ المنْذِرِ ، وهي التي أَخَذَهَا ،لحَوْفَزَانُ بنُ شَرِيــكِ لَمَّا أَغَــارَ على هِجَانِه .

والسَّوْش ، بالفَتْ ... : الرِّياسَة ، رسَاسُوهم سَوْساً (٢) ، وإذا رَ أَسُوه قيل : سَوَّسُوه ، وأَسَاسُوه ، ورَجُلُ سَاسٌ ، من قوم سَاسَة وسُوَّاسٍ ، أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ :

سَادَةٌ قَسَادَةٌ لَـكُـلِّ جَمِيـعِ سَادَةٌ لَلَّهِـالِ يَوْمَ الْقِتَـالُ (٣) وسَوَّسَه القَوْمُ: جَعَلُوه يَسُوسُهُـم.

والسِّيَاسَةُ : فِعْلِ السائسِ ، وهـــو مَن يَقوم على الدَّوابِّ ويَرُوضُهَا .

وسَوَّسَ له أَمْرًا ، أَى رَوَّضَه وذَلَّله . وسُوسُ المَرْأَةِ وقُوقُها : صَدْعُ فَرْجِها . وسَاسِيُّ : لقب جَماعَةٍ بالمَغْرِب ،

(٣) اللسان.

منهم: القُطْبِ سِيِّدِي عَبْدُ اللهِ بنُ محمَّدِ ساسِيٌ ، مِمَّن أَخَــٰذَ عن أَبِـــى محمَّدِ الغَزُوانِـــيُّ وغيره .

وأَبو سَاسَانَ : كُنْيَةُ الحُضَيْنِ (١) بنِ المُنْدِرِ .

وقال ابنِ شُمَيْلِ : يقال للسُّوَّال : هُوْلاءِ بَنُو سَاسَانَ .

والسُّويْسُ، كزُبيْرٍ: أَحَد الثَّغُـور الْمِصْرِيَّةِ، مَدِينَةٌ على البحرِ المِلْحِ ، إليهَا تَرِد السُّفُنُ الحِجَازِيَّة .

والسَّاسُ: قَـرْيَةٌ تَحْـتَ وَاسِط، منها أَبُو المَعَالِي بنُ أَبِي الرِّضَـا السَّاسِيُّ، سمِعَ عَلَـي أَبِي الفَتْـعِ المَنْدَائِـيُّ، سمِعَ عَلَـي أَبِي الفَتْـعِ المَنْدَائِـيُّ (٢)

وأَبو فِرْعَوْنَ الساسِيُّ : شاعِرٌ قديم ، قَيَّدُهُ ابنُ الخَشّاب بِخَطَّه .

وقال أَبو عَبَيْدَةَ: كُلُّ من يُنْسَب سَاسِيًّا (٣) ، يَعْنِي من العَرَب \_ فَهو من

 <sup>(</sup>۱) كذا في مطبوع التاج ولعله رصف من «ستوسش الطعام» وقد تقدم أنه لغة في «ساسس» وفي اللهان:
 « وطعام وأرض ساسة" ومتسوسة" ،

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج « سيوسا » و الصواب من اللسان .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج واللــان والحصين ي .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج «المنسدل» والمثبت من التبصير

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج «سائسا» وفي هامشه : قوله : قال أبو عبيدة . الخ كذا بالنسخ وحرره » والتصحيح من التبصير ٨٠٠

وَلَدِ زَيدِ مَنَاةً بنِ تَمِيمٍ ؛ لأَنَّه كانَ يَقَالُ له : سَاسِيّ ، كذا في التَّبْطِير .

## [ س ه ن س ] ه

(افْعَلُ ذَلِكَ سِهِنْساهُ ، بكسرِ السِّينِ والنهاءِ وبضَمِّ الهاء ) الأَّخِيرَةِ (و كُسْرِها ، أَى افْعَلْه آخِيرَ كَلَّ شَيْءٍ) ، وهبو (يَخُصُّ المسْتَقْبَلَ) ، يُقَال : فَعَلْت لُ سِهِنْسَاهُ . أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ والصَّاعَانِيُّ فَي التَّكْمِلَة وصاحب اللِّسَان (١) ، وهو هُ كذا في العُبَابِ ، عن الفَرَّاءِ .

#### [ س ی س ] \*

(السِّيسَاءُ، بالكَسْرِ: منْتَظَمُ فَقَـارِ الظَّهْرِ)، وهو فِعْلاءُ، مُلْحَق بِسِرْدَاحٍ. قالَ الأَّخْطَلُ (٢):

لقَد حَمَلَتْ قَيْسَ بِنَ عَيْلاَنَ حَرْبُنا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى السِّيسَاءِ مُحْدَوْدِ لِ الظَّهْرِ

كذا في الصّحاح ، وقالَ الأَصْمَعِيُّ السِّساءُ : قُرْدُودَةُ الظَّهْرِ . (و) قالَ أَبُو عَمْرِو : السِّسَاءُ (من الفَرَسِ : طَهْرُه) ، وقال حَارِكُهُ ، ومن الحِمَارِ : ظَهْرُه) ، وقال ابنُ الأَثِيرِ : سِيسَاءُ الظَّهْرِ من الدَّوَابِ . أَبُنُ الأَثِيرِ : سِيسَاءُ الظَّهْرِ من الدَّوَابِ . مُجْتَمَعُ وَسَطِه ، وهو مَوْضِعُ الرُّكُوبِ . وقال اللَّحْيَانِ والحِمَار : هو من البَعْلِ والحِمَار : هو من البَعْلِ والحِمَار : الْمِنْسَجُ . وقال اللَّحْيَانِ . يُ هو مُذَكَّرُ لا غيرُ . (ج سَيَاسِيُّ ) .

(والسِّيسَاءَةُ: المُنْقَـادَةُ منَ الأَرْضِ المُسْتَدقَّةُ)، قالَه ابنُ السِّكِّيت .

(و) مِنَ المَجَاز : (حَمَلَه على سيسَاءِ الحَقِّ) ، أَى (حَدِّهِ) (١) عن ابنِ عَبَّادٍ . (وسَيِسَ الطَّعَامُ ، كَفَرِحَ ، ويُهْمَزُ) ، وهٰذِه مَوْضِعهَا في أُوَّلِ فصلِ السين ، كما تَقَدَّمَتِ الإِشَارَةُ إليه : (سَوَّسَ) ، أَى وَقَعَ فيه السَّوسُ .

(وسِيسَةُ)، بالكَسْرِ، (ولا تَقُــلْ: سِيسُ) كما تَقُولُه العَّامَّة: (د، بيــنَ أَنْطَاكِيَةَ وطَرَسُوسَ).

<sup>(</sup>۱) أورده صاحب اللمان في حرف الهاء وعنونه (سهنسه) وذكره أيضا ابن سيده في المحكم ؛ /ه ۳ في الهاء والسين » من باب الحماسي"، وسسيأتي المصنف كالقاموس في باب الهاء فصل السين.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۲۹ والسان والصحاح والعباب والحمهرة المراع التاج «يقول حملناهم على مركب صعب كسيساء الحمار، أي حملناهم على ما لا يثبت على مانه، كذا في اللسان ».

 <sup>(</sup>١) في القاموس : « على حَمَدُةً ه » وشله العباب .

(وسَمُرَةُ بنُ سِيسٍ : من التَّابِعينَ) .

(وسِنَانٌ بنُ سِيسٍ : من تَابِعِيهِم) .

(وسَلَمَــةُ بنُ سِيسِ، أَبو عَقِيـــل ٟ المَكِّيُّ). قد حَرَّف المصنِّف في إيراد سِيسَن ، بالنُّونِ في آخرِهَا ، أَمَّا الأُوَّل فهٰكذَا رأيتُه مَضْبوُطاً في تاريـــخ البُخَارِيِّ ، بخَطِّ ابنِ الجَوَّانِيِّ النَّسَّابَة ، وقالَ فيه : إنَّــه سَمِـع ابنَ عُمَر ، وعنه حَيْوَةُ بنُ شُرَيْـــــــ ، ونَقَلَ الحَافظُ مثلَ ذلك ، وأمَّا سِنَانٌ وسَلَّمةُ فقد ذكرَهُمَا الحافظُ في التَّبْصِير، وضَبَط أيضاً وَالدَهُما بالنُّون في آخرِه ، وقالَ : رَوى سِنانٌ عن الحَسَنِ ، وعنه يُونُسُ بنُ بُكَيْرِ (٢) ، وأبو عَقيل المَكِّيُّ المَذْكُورُ شَيخٌ للحُمَيْدِيّ . فإيرادُ هٰذِه الأَسْمَاءِ هنا من أَعْظَم التحريف، فإِنَّ مَحَلَّهَا النُّونُ، فتأمَّلْ.

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

سَاسَاهُ ، إِذَا عَيَّره ، عن ابنِ الأَعْرابِيِّ ،

وكأنّه نَسَبه إلى بَنِى سَاسَانَ ، وهم السُّوَّال ، على ما ذَكَرَه ابنُ شُمَيْل ، والعامّة تقول للشَّحَّاذ المُلِحِّ : سِيسَانِك، وسَيْسَانيُّ .

وَأَسوَسُ، بِالفَتح : حَجَرُ يَتَوَلَّد عليهِ المِلْحُ الذي يسَمَّى زَهْرَةَ أَسْوَسَ، عليهِ المِلْحُ الذي يسَمَّى زَهْرَةَ أَسْوَسَ، قال صاحب المِنْهَاج : ويُشْبِه أَن يسكونَ رُكوبُه من نَداوَةِ البَحْرِ وطَلَّه الَّذي يَسْقُطُ عليه .

( فصل الشين )

المعجمة مع السين المهملة

[شأس].

(شَنَسِسَ) المَكَانُ ، (كَفَسِرِحَ : صَلُبَ) ، وقال أَبو زَيْد : غَلُظُ واشْتَدٌ ، (فَهُو شَنِّسَ ، كَتَفِ ، (وشَأْسُ ، بالفتح) ، ويقال : شَأْسُ جَأْسُ ، إِنْبَاعٌ ، وفي المُحْكَم : مَكَانُ شَأْسُ ، أَسُ مَثلُ شَأْسُ ، مَثلُ شَأْسُ ، مَثلُ شَأْرُ : خَشِنٌ من الحِجارَةِ ، وقي المُحْكَم : مَكَانُ شَأْسُ ، وقي المُحْكَم : مَكَانُ شَأَسُ ، وقي المُحْكَم : مَكَانُ شَأْسُ ، وقي المُحْكَم : مَكَانُ شَأْسُ ، وقي المُحْكَم : مَكَانُ شَأَسُ ، وقي المُحْكَم : مَكَانُ شَانُ ، وقي المُحْكَم : مَكَانُ شَانُو : خَشِنُ مَانُ ، وقي المُحْكَم : مَنْ الحِجانَة ، وقي المُحْكَم : مَكَانُ المُحْكَم : مَكَانُ شَانُ ، وقي المُحْكَم : مَنْ الحِجانَة ، وقي المُحْكَم : مَنْ الحِجانَة ، وقي المُحْكَم : مَنْ الحِجانَة ، وقي المُحْكَم اللّه ، وقي اللّه ، وقي المُحْكَم اللّه ، وقي المُحْلَم اللّه ، وقي المُحْلَمُ اللّه المُحْكَم اللّه اللّه المُحْلَمُ اللّه المُحْلَمُ اللّه اللّه المُحْلَمُ اللّه اللّه المُحْلَمُ اللّه المُحْلَمُ اللّه المُحْلَمُ اللّه المُحْلَمُ اللّه اللّه المُحْلَمُ اللّه اللّه المُحْلَمُ اللّه المُحْلَمُ اللّه اللّه المُحْلَمُ ال

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « بكر » و المثبت من التبصير ، ۹ و ميز ان الاعتدال ؛ / ۹۷۷ .

عَلَى طَرِيقِ ذَى كُؤُودٍ شَاسِ يَضُرُ بِالْمُوقَّحِ الْمِرْداسِ (١) يَضُرُ بِالْمُوقَّحِ الْمِرْداسِ (١) خَفَّفَ الْهَمْزَ ، كقولِهِم فى كَأْس كاسٌ ، (ج شئيسٌ) ، مشل أمير كاسٌ ، (خضأن وضئينٍ) ، وفى المحكم : شُوسُ . قالَ أَبُو مَنْصور : وقد شُوسُ . قالَ أَبُو مَنْصور : وقد يُخفَّفُ ، فيقالُ للمكانِ الغليظ : شأسَّ يُخفَّفُ ، فيقالُ للمكانِ الغليظ : شأسِيُّ شوسٌ (١) ، ويقال مقلوباً : شاسِيُّ وجاسِيُّ : غليظ وأمْكِنَةُ شُوسٌ (١) ، مثل : جَوْنَ وجُونِ ، وورْدٍ وورْدٍ وورْدٍ .

(وَشَأْسُ)، بالفَتح: (طريقُ بَيْنَ خَيْبَرَ والمَدينةِ)، على ساكِنها السلامُ، نقله الصَّاغَانِيُّ .

(و) شأْسُ (بنُ نَهَار) بنِ أَسُودَ ابنِ أَسُودَ ابنِ حَسَاسِ ابنِ حَيَى بن عِسَاسِ ابنِ حُيَى بن عِسَاسِ ابنِ حُيَى بن عِسَاسِ ابنِ حُيَى بنِ سُود (أَنَّ بن عُدَرَةَ بنِ سُود أَنَّ بنِ عُدْرَةَ بنِ مُنَبِّه بنِ نُكْرَةَ بنِ لُكَيْزِ بنِ

أَفْصَى بنِ عَبْدِ القَيْسِ، (وهو المُمَزَّقُ المُمَزَّقُ المُمَزَّقُ كَمُحَمَّد : لَقَبْهُ .

(و) شَأْسُ: (أَخُو عَلْقَمةَ بِن عَبَدَةَ) الشاعر، وهو شَأْسُ بِنُ عَبَدَةً بِن ناشِرَةَ بِنِ قَيْسِ بِنِ عُبَيْد (١) بِنِ رَبِيعَةَ ابنِ مالِكُ، قال فيه يخاطِب المَلِك:

وفى كُلِّ حَمَّقد خَبَطْتَ بنِعمَةِ فَحُقَّ لِشَأْسٍ مِن نَدَاكَ ذَنُـوبُ (٢)

فقال: نَعَمُّ وأَذْنِبَةٌ ، فأَطْلَقَه وكان مَحْبُوساً .

وفاتَه : شَأْسُ بن زُهَيْرٍ ، أَخُو قَيْس ابن زُهَيْرِ العَبْسِيِّ ، له ذِكْرٌ .

> [ ش ب ر س ] . [] ومِمًّا يُسْتَدْرَك عليـــه :

شِبْرِسُ وشَبَارِسُ: دُوَيْبَّةُ ، زَعَموا ، وقد نَفَى سِيبَوَيْهِ أَنْ يكونَ هٰذا البِنَاءُ للواحِدِ ، كذا فى اللِّسَانِ . وقد أهمله الصّاغَانِ . وقد أهمله الصّاغَانِ . والجَوْهَرِيّ .

<sup>(</sup>١) السان.

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج : «شوس » . والصواب من السان والصحاح ، ويدل عليه تمثيله .

<sup>(</sup>٣) فى جمهرة ابن حزم ٢٩٩ « جزيل  $\alpha$  و الأصل كالعباب وعليه كلمة « صح  $\alpha$  .

<sup>(</sup>٤) في مطبوع التاج : « مسور » . والمثبت من جمهرة ابن حزم والعباب .

 <sup>(</sup>١) في جمهرة ابن حزم ٢٢٢ : «عبد » والأصل كالعباب.

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۸ و اللسان والصحاح والعباب .

وشَبَرِّيسُ ، بحرَ كَتَيْنِ وتَشْدِيدِ الرَّاءِ المكسورةِ : من قُرَى مِصْرَ ، منها الزَّيْن بنُ محمَّدِ الرَّخْمُنِ بنُ محمَّدِ الشَّبَرِيسيُّ تلميادُ الزَّيْن الجَوَّانِيَ .

#### [ ش ب س ]

وشَبَاسُ، كَسَحَاب: قَرْيَةٌ بمِصْرَ، وتُعْرَفُ بشَبَاسِ الْمِلْحِ .

### [شحس] \*

(الشَّحْسُ)، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ، وقال أَبُو حنيفة رحمه الله: هو (شَجَرُّ مَنْلُ العُتْمِ إِلاَّ أَنَّهُ أَطْولُ) منه، مثلُ العُتْمِ إِلاَّ أَنَّهُ أَطْولُ) منه، (ولا تُتَّخَذُ منه القِسِيُّ ، ليبسه) وصلابته ، فإنَّ الحَديدَ يكلُّ عنه، ولو صُنعَتْ منه القِسِيُّ لَم تُواتِ ولو صُنعَتْ منه القِسِيُّ لَم تُواتِ النَّزْعَ ، هكذا حكاه عن بَعْض أَعْرَابِ عُمَانَ .

## [ ش خ س ] \*

(الشَّخْسُ: الاضْطِرَابُ والاخْتِلافُ) (و) الشَّخْس أيضاً: (فَتْحُ الحِمَارِ فَمَه عند التَّثَاوُّبِ) أَوالكَرْفِ قالَه اللَّيْثُ. وقيل: رَفْعُ رَأْسِه

بعددَ شَمِّ الرَّوْثَةِ ، كما في الأَسَاس ، (كَالتَّشَاخُسِ) ، وفي نَصِّس اللَّيْتُ : ويقال : شَاخَسَ ، (والفِعْل) شَخَسَ (كَمَنَعَ) .

(و) يُقال : (أَمْرُ شَخِيسٌ) ،كَأَمِيرٍ ، أَى (مُتَفَرِّقٌ) .

(وَمَنْطِقٌ شَخِيسٌ: مَتَفَاوتٌ) ، وهو مَجَازٌ .

(و) قال أبو سَعيد : (أَشْخَسَ) له (في المَنْطِقِ) ، إذا (تَجَهَّمَ) ، وكذلك : أَشْخَصَ .

(و) من ذلك: أَشْخَسَ (فُلاناً) وبِفُلان، إِذا (اغْتَابَهُ)، كَأَشْخَصَ به، نقله ابن القَطَّاعِ وابن السِّكيِّتِ، عن أَبِسَى عُبَيْدٍ.

(وتَشَاخَسَتْ أَسْنَانُه: اخْتلَفَـتْ)، إمَّا فِطْرَةً وإمَّا عَرَضاً. (و) قيل: تشاخَسَتْ، أَى (مالَ بعضُهَا وسَقَط بعضُها هَرَماً)، وهـو الشُّخَاسُ.

 [] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عليــه :

وشَاخَسَ أَمْرُ القَوْمِ : اختلَفَ

ومرو پومر بسه .

الشَّخِيسُ ، كأمير : المُخَالِفُ لمَا

وشَاحَسَ فساهُ الدُّهْرُ ، وذٰلك عنسد

مُنَمِّسُ ثِيرَانِ الكَرِيصِ الضَّوَائِنِ (١)

والشُّخَاسُ والشَّاخِسَةُ فِــى الأَسْنَانِ ،

ويقَـــال: أخـــلاقُــــه مُتَشَاكسَــةُ

وأَقْوَالُه (٢) مُتَشَاخِسَة ، وهو مُجَازٌ .

[شرس].

(الشَّرَسُ، محرَّكةً : سُوءُ الخُلُق)،

والنُّفُورُ ، (وشدَّةُ الخلاَف ، كالشَّرَاسَةِ .

الهَرَم ، قسال الطُّرِمَّاح يَصِف وَعْلاً ،

وشَاخَسَ فاهُ الدُّهْرُ حتَّى كَأَنَّـــهُ

وفى التُّهْـــذيب: بَعِيـــرًا:

والمُتَشَاخِسُ: المتَمَايِــلُ

(و) تَشاخَسَ (١) (أَمْرُهُم) : الْحُتلفَ و(افْتَرَقَ).

(و) تَشَاخَسَ (رَأْسُه مِنْ ضَرْبِكِي : افْتَرَقَ فِرْقَتَيْنِ) ، يُقَال : ضَرَبُك فتَشَاخَسَ قِحْفَ رَأْسِه ، أَى تَبَايَّنَا واخْتَلَفًا ، عن ابنِ دُرَيْدٍ ، وقد استُعْمل في الإِنهام ، قال :

تَشَاخَسَ إِبْهَامَاكَ إِنْ كُنْتَ كَاذَباً ولا بَرثًا مِنْ دَاحِسِ وكُنَــاعِ (٢)

(و)قد يُسْتَعْمَلُ في الإِنَاءِ، يُقَال : (شَاخَسَ الشُّعَّابُ الصَّدْعَ)، أَى صَدْعَ القَدَح : (مَايَلَهُ) ، وفي التَّكْمِلَة : بَايَنَهُ (فَبَقِيَ غَيْرَ مَلْتَئُــم )، وقد تَشَاخَسَ. أَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ لأَرْطاةَ بن سُهَيَّةَ :

ونَحْنُ كَصَدْعِ العُسَّ إِنْ يُعْطَ شَاعِباً بَدَعْهُ وفِيهِ عَيْبُه مُتَشَاخِسُ (٣)

أَى مُتَبَاعِدٌ فاسِدٌ، وإِنْ أُصْلِحَ فهو مُتَمَايِلٌ لا يَسْتَوِى .

(١) في اللسان « وشاخَسَ أَمْـــرُ القَـّــوْم :

اخْتَلَفَ » والمذكور كالجمهرة ٢/٩١٪

والشَّريسِ)، كأميـــرِ، (وهــوَ أَشْرَسُ (١) ديوان الطرماح ٤٨٧، واللسان والتكملة العباب ومادة (نمس) ومادة (كرص) . وفي هامش مطبوع التاج: «يقول: خالف بين أسنانه الكبر ، فبعضها طويل وبعضها منكسر . والضوائن : البيض ، كذا ق التكملة » و مثلها العباب . (۲) في الأساس: «وأفعاله ».

<sup>(</sup>٢) اللسان وانظر مادة (دحس) وتخريجه فيها . (٣) اللسان والصحاح والعباب.

وشَرِسٌ) ، كَكَتِسف ، (وشَرِيسُس) ، كَأْمِيسُ ، كَفَرِحَ كَأْمِيسُ ، كَفَرِحَ فَلَمُ سَرَساً ، كَفَرِحَ فَقَطَ ، وشَرِسَتْ نَفْسُه شَرَساً ، وشَرُسَتْ شَرَاسَةً ، كَفَرِحَ وكَرُمَ ، شَرَاسَةً فهم عَرَيسَةً ، كَفَرِحَ وكَرُمَ ، قسال .

فَرُخْتُ ولِــى نَفْسَانِ نَفْسُشَرِيسَةٌ ونَفْسُ تَعَنَّاهَا الْفِرَاقُ جَــزُوعُ (١)

هٰكذا أَنْشَدَه اللَّيْثُ ، وما ذَكَرْناهُ مِنْ تَعْييسِنِ البابَيْنِ وتَمْييسِزِهِما هو الذي صَرَّحَ به ابن سيده وغيره ، وكلام المُصنِّفِ لا يَخْلُو عن قُصُور في النَّصنِّفِ لا يَخْلُو عن قُصُور في التَّحْرِيسِر ؛ فإنَّ الشَّرَاسَةَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ فِعْلُه مَضْمُوماً ، والشَّرَسَ محرَّكةً أَنْ يَكُونَ فِعْلُه مَضْمُوماً ، والشَّرَسَ محرَّكةً أَنْ يَكُونَ مَكْسُوراً .

ويُقَال : ناقَةٌ شَرِيسٌ : ذاتُ شِرَاسٍ . وفي حَديثُ عَمْرِو بنِ مَعْدِ يكُرِبُ : «هُمْ أَعْظَمُنَا خَمِيساً وأَشَّدُنا شَرِيساً » أَى شَرَاسَةً .

(و) الشَّرَسُ، مُحَرَّكةً: (مَا صَغُــرَ مِن شَجَرِ الشَّوْكِ)، حــكاهُ أَبُو حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ (كالشَّرْسِ، بالكَسْرِ)، وهو

مِثْلُ الشَّبْرُمِ والحَاجِ ، وقيلَ : الشَّرْشُ : عِضَاهُ الجَبَلِ ، وله شَوْكُ ، أَصْفَرُ ، وقيلَ : هو ما رَقَّ شَوْكُه ، ونَبَاتُه الهُجُولُ والصَّحَارِ ي ، ولا يَنْبُت في قِيعَانِ الأَوْدِيةِ ، وقال ابنُ الأَعْرَابِيّ : وهو الشَّكَا عَى والقَتَادُ والسَّحَا وكُلُّ ذِي شَوْكِ مِمّا يَصْغُر ، وأَنْشَدَ :

« وَاضعَةٌ تَأْكُلُ كُلُّ شِرْسِ (١) «

(وشَرِسَ، كفَرِح: دامَ علَى رَغْيِه)، كذا في التَّكْملَة، وهونَّسُ ابنِ الأَعْرَابِيّ، ونَصُّ أَبي حنيفة: شَرَسَ شَرَاسَةً: شَرَسَ شَرَاسَةً: الماشِيّةُ تَشْرُسُ شَرَاسَةً: الشَّرْس، الشَّرْس، الشَّرْس، ومثلُه قول أبِي زَيْدٍ، كماسَيَأْتِي.

(و) عــن ابنِ الأَعْرَابِــيّ : شَــرِسَ الرجُلُ ، كفَــرِحَ ، إذا (تَحَبَّب إلى النّاس).

(والأَشْرَسُ) هـو : (الجَـرِيءُ في القِتَالِ)، نقلَه الصَّاغَانِيَّ، والبـذي في التَّهْذِيب أَنَّ الجـرِيءَ في القِتَالِ هو الأَشْوَسُ، فصحَّفه الصاغانِيُّ،

<sup>(</sup>١) اللمان والأساس والتكملة والعباب.

<sup>(</sup>١) اللسان و العباب .

وتَبِعَهُ المصنِّفُ ، فتأَمَّلْ . (و) منه الأَشْرَسُ : (الأَسَدُ) ، لجَرَاءته أو لِسُوءِ خُلُقِهِ ، (كالشَّرِيسِ) ، كأَمِيرٍ ،.

(و) الأَشْرَسُ (بنُ غاضِرَةَ الكِنْدِيُّ، صحابِيُّ).

(وأَرْضُ شَرْساءُ وشَرَاسٌ كَثَمَانَ) وشَنَاحِ ورَبَاعِ وحَزَابِ و (زَمانٌ) ومكَانٌ وسَرَابٍ ، فإعْرَابِ الأَوَّل بالتقدير في غير النَّصْبِ ، والثانى يُعرَبُ بالحَرَكاتِ مُطْلَقاً: (شَدِيدَةٌ) خَشنةٌ غَليظةٌ .

(والشِّراسُ ، بالكَسْرِ : أَفْضَلُ دِبَاقِ الأَسَاكِفَةِ ، والأَطبِّ الْهُ يَقُولُونَ : الأَلْفِ المَكْسُورةِ ، إشْراسٌ ) ، بزيادة الأَلفِ المَكْسُورة ، قال صاحبُ الْمنْهَاج : هو الخبثي ، ويُشبِهُ أَصْلَ اللَّوفِ فِي أَفْعَالِهِ ، وإذا أُحْرِق كان حارًا في الثانية يابِساً في الثّالِثة ، وهو نافِع من داءِ الثّعلب الثّالِثة ، وهو نافِع من داءِ الثّعلب طلاءً عليه ، وإذا دُق وشُرِبَ أَدَرً البَوْلَ والحَيْضَ ، ويُضَمَّدُ به الفَتْقُ . البُولَ والحَيْضَ ، ويُضَمَّدُ به الفَتْقُ .

(واَلشَّرْشُ: جَذْبُكَ الناقَةَ بِالزِّمَامِ)، أَى بِالعُنْفِ. (و) الشَّرْشُ: (مَــرْسُ

الجلْد) والراحِلة ، عن ابن عَبّاد ، وقال اللَّيْثُ : الشَّرْسُ : شِبْهُ الدَّعْكِ للشَّيءِ ، كما يَشْرُسُ الحِمَارُ ظُهُورَ العانة بلَحْيَيْه ، وقال غيره : شَرَسَ الحِمَارُ أَتُنَه يَشْرُسُهَا شَرْساً : أَمَارٌ لَحْيَيْه ونحو ذلك على ظُهُورِهَا .

(و) قال أَبُو عَمْرُو: الشَّرْسُ، (بالضَّمِّ : الجَرْبُ في مَشَافِرِ الإِبلِ، (بالضَّمِّ : الجَرْبُ في مَشَافِرِ الإِبلِ، و) منه يُقال: (إِبلٌ مَشْرُوسَةٌ)، كذا في العُبَاب.

(و) قالَ أَبو زَيْد : (الشَّرَاسَةُ : شِدَّةُ أَكْلِ الماشِية ، وإِنَّه لَشَرِسُ الأَكْلِ )، أَكْلِ الماشِية ، وإِنَّه لَشَرِسُ الأَكْلِ )، أَى شَدِيدُه ، هذه مأْخُوذَةٌ من عِبَارَة أَبى حنيفَة ، ونَصَّها : وإِنَّه لَشَرِيسُ الأَكْلِ . حنيفَة ، ونَصَّها : وإِنَّه لَشَرِيسُ الأَكْلِ . (وقد شَرَسَ كنصرَ) وضبطه الأُموِيُّ كضرَبَ .

(والمُشَارَسَةَ والشِّرَاسُ ، بالكَسْرِ : الشِّدَّةُ فَى المُعَامَلَةِ ) ، وقد شَارَسَهُ ، إِذَا عَاسَرَه وشاكَسَه .

َ (وتَشَارَسُوا: تَعَادَوْا) وتَخَالَفُـوا، نقله ابنُ فارس.

(والشَّرْساءُ: السَّحَابَةُ الرَّقيقَـــةُ البَيْضَــاءُ)، نَقَله الصَّاغَانــيُّ .

(ومن أَمْثَالهِم «عَثَرَ بِأَشْرَسِ الدَّهْرِ » أَى بِالشَّدَة ) .

(و) يُقَالُ : (هٰذا جَمَلُ لَمَ يُشْرَسُ) ، أَى (لم يُرَضْ) ولم يُذَلَّلُ ، وهو مَجازٌ .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليــه:

مَكَانُ شَرْسٌ، بِالفَتْــِح، وشَرَاسٌ، كَسَحَــَاب : خَشِنٌ غليظٌ صُلْبٌ ،وفى المحكَم : خَشِنُ المَسِّس، قال العَجَّاجُ :

إِذَا أُنِيخَ بِمَكَانٍ شَرْسِ خُوسً خُوسً ﴿ اللَّهُ مُسْتَوِيَاتٍ خَمْسٍ (١)

وأَرْضُ شَرِسَةٌ وشَـرِيسَةٌ: كثيــرَةُ الشَّرْسِ.

وأَشْرُوسَانُ ، بالضَّمِّ : فُسرْضَةُ مَسَنْ جَاءَ مِن خُرَاسَانَ يريد السِّنْدَ ، منها أبو الفَضْل رُسْتُمُ بنُ عبد الرِّحمٰن ابن خُتُّش (١) الأَشْروسِيّ ، شيئ لأبي ابن خُتُّش (١) الأَشْروسِيّ ، شيئ لأبي محمّد بن الضَّرَّاب . وبزيادة نُسون قبل ياء النَّسْبَة : جَماعة نُسبوا إلى قبل ياء النَّسْبَة : جَماعة نُسبوا إلى أَشْرُوسَنَة ، من بلادِ الرُّوم ، قاله الحافظ.

وقد سَمُّوا شَرْساً وشَرِيساً .

وأَشْرَسُ بنُ كِنْدَة ، أَخو معاوية ، وأَمُّهما رَمْلَة بنت أَسَد بن رَبيعة . وأُمُّهما رَمْلَة بنت أَسَد بن أَحمد بن وأبو الفَتْح محمَّد بن أَحمد بن محمَّد بن أَشْرَسَ النَّحْوِيُّ النَّسَب البَدْرِيُّ . تُونِّ مَنْ سَنة ٤٤١ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۷۸ ، و السان و الصحاح و التكملة والثانى فى العباب و المقاييس ۱ / ۳۸۱ . و جاء فى هامش مطبوع التاج : ه قوله : إذا أنيخ الخ الذى فى الصحاح و التكملة : ه أنيخت و خسوت » . قال فى السان : =

قال ابن بری: صواب انشاده علی التذکیر ؛ لأنه
یصف جملا . واستدل علی ذلك بأبیات قبله ، فراجعه».
وفی التکملة : « وقال الجوهری : قال الراجز :
إذا أنبیخست بمسکان شسر س
خورت علی مستویات خمس بر بحر کسرة و ثفینات مسلس بکر کسرة و ثفینات مسلس بازلا ، والرجز العجاج ، والروایة : خوی ، یصف بازلا ، وأنشد فی (ث ف ن ) علی الصواب » .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « حبيش » . والصواب من التبصير ه ؛ و٤٦٩ ، و عا يأتى فى ( ختش ) .

[ش س س] \*

(الشَّسُ)، أهملَه الجَوْهَرِيُّ، وقال اللَّيْتُ: هـو (الأَرْضُ الصَّلْبَةُ) النَّينِظَةُ اليَابِسَةُ التي (كأَنَّهَا حَجَرُّ وأحدًّ)، كما هـو نَصُّ الأَرْهَرِيِّ في واحدًّ)، كما هـو نَصُّ الأَرْهَرِيِّ في العُبَابِ، وفي المُحْكَم: كأَنَّهَا حَجَارَةً واحدةً ، (ج شِسَاسٌ، وشُسُوسٌ)، وهذه واحدةً ، (ج شِسَاسٌ، وشُسُوسٌ)، وهذه نادرة (الله وشَسِيسٌ، كضَأْنِ وضَيْنِ)، وقال أَبو حِماس :

سابِغَــةً مِـنْ حِلَــقِ دِخَــاسِ كَالنَّهْــي مَعْلُوًّا بِذِي الشِّسَاسِ (٢) وقال المَرَّارُ بن مُنْقِدٍ:

أَعَرفْتَ الدَّارَ أَمْ أَنْكَرْتَهَ الدَّارَ أَمْ أَنْكَرْتَهَ الدَّارَ أَمْ أَنْكَرْتَهَ اللَّارَ الْ فَشَكَّى عَبَقُ لِ (٣)

(و) الشَّسُّ: لغة في (الشَّتُّ) (أَ) بالمُثَلَّثَةِ ، (للنَّباتِ المَعْروفِ) المتقدِّم ذكُه

(؛) في نسخة من القاموس « والشَّسِّس »

(والشَّاسُ: الناحِلُ الضَّعِيفُ) من الرِّجالِ.

(و) قد (شَسَّ) المَكَانُ (شُسُوساً)، بالضَّمِّ، إذا (يَبِسَ)، وكذلك شَـزَّ يَشِرَّ شَزِيـزًا، وقـد تقدَّم.

[شطس] \*

(الشَّطْسُ). أهمله الجَوْهَ إِيَّ ، وقال اللَّيْثُ: هو (الدَّهَاءُ والعِلْمُ بِهِ) وقال اللَّيْثُ: هو (الدَّهَاءُ والعِلْمُ بِهِ) وليس في نَصِّه لفظُ «به »، وفي التهديب: الدَّهَاءُ والغِلُ (١) ، وفي المُحْكَم: الدَّهاءُ والفِطْنَةُ. (والشُّطَسِيُّ المُحْكَم: الرجلُ المُنْكُرُ [المارد] (٢) كجُمَحِيِّ: الرجلُ المُنْكُرُ [المارد] (٢) الداهِيةُ)، ذو أشطاسٍ. قَال رُوْبَة:

يا أَيُّهَا السَّائِلُ عَنْ نُحَاسِي عَنِّي وَلَمَّا يَبْلُغُوا أَشْطَاسِي (٣)

(و) رَوَى أَبو تُرَابِ عَنْ عَرَّامٍ: (شَطَسَ) فُلانٌ (في الأَرْضِ) وشَطَفَ، إِذَا (ذَهَــبَ)، وفي اللسَان والتَّكْملَة:

<sup>(</sup>١) في اللسان : «شاذة».

<sup>(</sup>٣) اللسان والتكملة والعباب ومعجم مــــا استعجم ٣٠١ و ٩١٧ ومعجم البلدان (تبراك ، شس ، عبقر ) و تقدم في مادة «عبقر » ويأتى في مادة (برك) هــــذا وفي مطبوع التاج قال المرار بن المنقذ .

<sup>(</sup>۱) فى التهديب المطبوع ۲۹۸/۱۱ : «والعلم ». وحكاه عن الليث ، ومثله فى التكملة عنه .

<sup>(</sup>٢) زيادة من القاموس تتفق مع التكملة .

<sup>(</sup>٣) اللسان والتكملة والعباب وديوانه/١٧٥ فيما ينسب اليـــه.

دَخُل (فيها) إِمَّا راسِخًا وإِمَّا وَاغلاً ، وأنشـد:

تُشَبُّ لَعَيْنَىْ وَامِقِ شَطَسَتْ بِهِ نَوُى غَرْبَةٌ وَصُّلَ الأَّحِبَّةِ تَقْطَعُ (١)

(والشَّطْسَةُ والشَّطْسُ، بضمِّهما: الخِلاَفُ)، يقال: أَغْنِ عَنِّى شُطْسَتَكَ وَشُطْسَكَ . (و) الشَّطُوسُ، (كَصَبور: وشُطْسَكَ . (و) الشَّطُوسُ، (كَصَبور: المخَالفُ لَمَا أُمِرَ. و) قال الأَّصْمَعِيُّ: هنو (النَّاهِب في نَاحينةٍ)، وهو المخَالفُ، عن أبِعى عَمْرٍو. قنال المَخَالِفُ، عن أبِعى عَمْرٍو. قنال وروبَةُ:

والخَصْمَ ذَا الأُبَّهَةِ الشَّطُوسَا كَدُّ العِدَا أَخْلَقَ مَرْمَرِيسَا (٢) [] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليه :

[شقرطس]

شُقْرَاطِسُ (٣): مدينــة من أعمال أَوْرِيطِشَ، منها أَبو محَمّدٍ عبدُ اللهِ بنُ

(٣) في مطبوع التاج «سقراطس» هذا و «شقراطس»: حصن بقرب قفصة، في الجنوب التونسي . الأعلام ٩ / ١٩٦/

يَحْيَى بنِ عَلَى الشُّقْرَاطِسِيَّ ، صاحب القَصِيبِدَةِ المَعْرُوفَة (١) .

### َ [شكس] •

(الشَّكْسُ، بالفَتْح : قَبْلَ الهِلاَلِ بيسوم أو يَوْمَيْنِ، وهمو المحَاقُ)، نَقَله الصَّاعَانِيُّ في العُبَاب، عن نَقَله الصَّاعَانِيُّ في العُبَاب، عن أبيى عَمْرو، وأنشد:

\* يَومَ الثّلاثاءِ بيَوْم شَكْس (٢) \* وذِكْرُ الفَتْــح مُسْتَدْرَكُ .

(و) الشَّكُابُ ، (كنَدُس وكَتِف)، الأَخِيدُ عن الفَرَّاءِ، وهد القياسُ: الأَخِيدُ عن الفَرَّاءِ، وهد القياسُ: (الصَّعْبُ الخُلُقِ) العَسِرُهُ في المُبَايَعَةِ وغَيرِهَا، وقال الفَرَّاءُ: رَجُلُ شَكِسُ عَكِسٌ، قال الراجيزُ:

ه شكس عَبُوسٌ عَنْبَسٌ عَذَوْرُ ٣)

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة والعباب .

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ۲۹، ۷۰، والتکملة والعباب، ویأتی ثانیهما
 فی مادة (مرس) وضبط «کد» بالرفع من التکملة والعباب وعلیها کلمة صح «فیه.

<sup>(</sup>۱) هى قصيدة لامية فى السَّيْسَ والمدانع النبوية أولها : الحمد لله منسا باعث الرُّسُسُسُلِ هَدَكَى بأحمد مَنْا أحمد السُّبُلِ كشف الظنون ١٣٣٩ ، وفهرس دار الكتب المصرية ٢٨٠/٣.

 <sup>(</sup>۲) العباب ومعه مشطور قبله هو :
 ه أورد معن وخويت أمس

<sup>(</sup>٣) اللسان والصحاح والعباب.

(ج شُكُسُ ، بالضّمُ ) ، مِثَال : رَجُلُ صَدْقٌ ، (وقد شَكُسَ ، صَدْقٌ ، (وقد شَكَسَ ، كَرُمُ ) ، وفي التَّهْدِيب : وقد شَكِسَ ، بالكَسْر ، يَشْكُسُ شَكَسًا وشَكَاسَةً ، وقال الفَرَّاءُ : رَجُلُ شَكِسُ ، وهو القياس . الفَرَّاءُ : رَجُلُ شَكِسُ ، وهو القياس . وإنه لشَكِسٌ لَكِسٌ ، أي عَسِرٌ .

(و) من المَجَازِ: (الشَّكُسُ، كُتُفِ: البَّخِيلُ)، وأَصْلُ الشَّكَاسَةِ: البَخِيلُ)، وأَصْلُ الشَّكَاسَةِ: العُسْرُ فَي المُعَامَلَة، ثَمَّ سُمَّى بَهِ

البَخِيلُ ، نقله الصَّاغَانِيُّ .

(و) في قَوْله تعالى : ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ ( مُتَشَاكِسُونَ ) ﴾ (١) أَى (مُخْتَلُفُون) لا يتَّفِقُونَ . وقيل : أَى (مُتَنَازِعُونَ . وتَشَاكَسُوا : تَخَالَفُوا) وتَضَادُوا ، وقال ابنُ دُرَيْد : تَشَاكَسُوا : تَعَاسَرُوا في بَيْعٍ أَو شِرَاءٍ . (وشَاكَسَهُ : عَاسَرُهُ ) .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عَلَيْه : شَكَاسَةُ الأَخْلاَقِ : شَرَاسَتُهَا . ورَجُلُ شَكِسٌ ، بِالكَسْر ، كَمِشْكَسِ ،

كَمِنْبَرٍ ، عن ابنِ الأَعْرَابِيّ ، وأَنْشَدَ : • خُلَقْتُ شَكْساً للأَعادي مِشْكَسَا (١)

ومَحَلَّةُ شَكْسٌ: ضَيقَةٌ، قال عَبْدُ مَنَافٍ الهُذَلِكِيُ :

وبَنُو شَكْس، بالفَّنْح : تَجْرُّ بالمَدِينةِ ، عن ابن الأَعرابِيِّ .

## [شمس] \*

(الشَّمْسُ، م)، أَى معروفَة، وَالشَّمْسُ عَيْنُ اللَّيْثُ: الشَّمْسُ عَيْنُ اللَّيْثُ : الشَّمْسُ هَو العَيْنُ التَّي الضِّحِّ، أَرادَ أَنَّ الشَّمْسَ هو العَيْنُ التَّي فَ السَّمَاءِ تَجْرِي فِي الفَلَكِ ، وأَنَّ الضِّحَّ ضَوْوُه الذي يُشْرِق على وَجْهِ الضِّحَ ضَوْوُه الذي يُشْرِق على وَجْهِ الأَرْضِ ، (ج شُمُوسٌ ، كأنَّهُم جَعَلُوا كلَّ ناحِيةً منها شَمْسًا ، كما قالُوا كلَّ ناحِيةً منها شَمْسًا ، كما قالُوا

<sup>(</sup>١) سورة الزمَّر الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>۱) اللسان ، وهو لحرير في ديوانه ٣٢٥ ومشارف الأقاريز / ١٧٩

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ٦٨٧ ، واللسان .

للمَفْرِقِ: مَفَارِق ، قال الأَشْتَرُ النَّخَعِيُّ: حَمِي الحَدِيدُ عليهمُ فَكَأَنَّهُ وَمَضَانُ بَرْقٍ أَوْ شُعَاعُ شُمُوسِ (۱) وَمَضَانُ بَرْقٍ أَوْ شُعَاعُ شُمُوسِ (۱) (و) الشَّمْسُ: (ضَرْبُ مِنَ المَشْطِ) ، كانتِ النِّسَاءُ في الدَّهْرِ الأَوَّلِ يَتَمَشَّطْنَ كانتِ النِّسَاءُ في الدَّهْرِ الأَوَّلِ يَتَمَشَّطْنَ به ، وهي الشَّمْسَةُ ، قالَهُ ابْن دُرَيْدِ (۲) . وأَنْشَد :

ف الْمَتَشَطّ تِ النَّوْفَ لِيّ الْمَرْبِ وَعُلِيّ اللَّهُ مِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللِهُ اللللْمُ الللْمُ الللِهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ ال

(و) الشَّمْسُ: (صَنَمٌ قَدِيمٌ) ، ذكرَه ابسن الكَلْبِسَىّ . (و) الشَّمْسُسُ: (عَيْنُ ماءٍ) ، يقال له : عَيْنُ شَمْسٍ .

(و) الشَّمْـسُ: (أَبُــو بَطْنٍ) مــن العَربِ، قالَ تَـأَبَّطَ شَرَّا:

إنسى لَمُهْد مِنْ ثَنَائِسى فَقَسَاصِدُ بِهِ لِابْنِعُمِّ الصِّدْقِ شَمْسِ بِنِ مَالِكِ (١) به ِ لِابْنِعُمِّ الصِّدْقِ شَمْسِ بِنِ مَالِكِ (١) ويُرْوَى فى (٢) البَيْتِ بِفَتْح الشِّينِ .

(و) قد (سَمَّتْ عَبْدَ شَمْس) وهـو بَطْنٌ من قُرَيْش، قِيـلَ: سُمُّوا بذلك الصَّنَم ، وأوَّلُ مَن تَسَمَّى بـه سَبَأُبنُ بَشُحبَ . (ونَـصَّ أَبـو عَلِـيًّ) في التَّذْكِرة (على مَنْعِه)، أى تَرْكُ الصَّرْفِ التَّذْكِرة (على مَنْعِه)، أى تَرْكُ الصَّرْفِ من عَبْدِ شَمْس، (للتَّعْرِيفِ والتَّأْنِيثِ)، من عَبْدِ شَمْس، (للتَّعْرِيفِ والتَّأْنِيثِ)، وفَرَّق بينَه وبَيْنَ دَعْد، في التَّخْيير بينَ الصَّرْف وتَرْكِه، قال جَرِيسر .

أَنْتَ ابنُ مُعْنَلَج ِ الأَبَاطِح ِفافْتَخِرْ مَنْ عَبْدِ شَمْسَ بِذِرْوَة وصَمِيم (٣)

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والعباب .

 <sup>(</sup>۲) الذى ق الجمهرة ٣ / ٢٤ / ١ « والشَّمْسَةُ : ضَرَ بُ مَن المشط كان بعض نساء الجاهلية يمتشطن به »ولم يرد فيها الشاهد المذكور بعده .

<sup>(</sup>٣) التكملة والعباب وزادابيتا بعده هو : وخَصَبْتِ الكفَّ بِالحنَّاء والجبِيدَ بَوَرْسِ

<sup>(</sup>١) التكملة والعباب .

<sup>(</sup>۲) جاء بهامش مطبوع التاج «قوله: ويروى السخ ، عبارة التكملة: وأما قول تأبيط شرًا : المخ ، فانه يروى بفتح الشين وضمهافمن ضمها قال : إنه علم لهذ االرجل فقط ، كحجر في أنه علم لأبيى أوس ، وأبي سلمتى في أنه علم لأبي زُهيشر الشاعرين . والأعلام لا مضايقة فيها » ومثله في العباب .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٣، والتكملة والعباب.

وما جاء في الشغر مَصْرُوفاً حُملَ على الضَّافِرة . كهذا نَصَّ الصَّاغَانِي ، الضَّافِرورة . كهذا نَصَّ الصّاغَانِي ، وهوقول فإذًا لا يُحْتَاجُ إلى تَأْوِيلٍ ، وهوقول شيخِنا : لعل المُرادَ على جَوازِ مَنْعِه . وإلا فالأَفْصَحُ عند أبيى على في المُؤنَّثِ الثَّلاثِينَ الساكِنِ الوسَطِ الصَّرْفُ ، كما في هَمْع الهَوامِع الصَّرْفُ ، كما في هَمْع الهَوامِع وغيره ، فتأمَّل . وقال ابن الأَعْرَابِي في قولِه :

« كَلاَّ وشَمْسَ لَنَخْضبَنَّهُمُ دَمَا (١) «

لم يَصْرِفْ شَمْسَ ؛ لأَنَّهُ ذَهَبَ بِهِ إِلَى المَعْرِفَة يَنْوِى بِهِ الأَلِفَ واللهم ، فلمّا كانت نِيَّتُه الأَلفَ واللهم للم للم يُجْرِه ، وجَعلَه مَعْرِفَة ، وقال غيره : يُجْرِه ، وجَعلَه مَعْرِفَة ، وقال غيره : إنّما عَنى الصّنم المُسمَّى شَمْساً ، وللم عَنى الصّنم المُسمَّى شَمْساً ، وللم تَرَكَ الصَّرْفَ لأَنَّهُ جَعلَه اسْماً للصُّورَة ، وقال سيبَويْهِ : ليس أَحَدُ للصَّورَة ، وقال سيبَويْهِ : ليس أَحَدُ مَن العَرَب يَقُولُ : هَذه شَمْس ، فَكلُهم يَجْعَلُها مَعْرِفَة بغيرِ أَلف ولام ، فافِذا في السَّمْ السَّمَاء ؛ قالوا : عَبْدُ شَمْس ، فَكلُّهُم يَجْعَلُها مَعْرِفَة . (وأضيف إلى شَمْس السَّمَاء ؛ مَعْرِفَة . (وأضيف إلى شَمْس السَّمَاء ؛ مَعْرِفَة . (وأضيف إلى شَمْس السَّمَاء ؛

الأَقْوَالِ فيه ، وقيل : إِلَى الصَّنَمِ . (والنِّسْبَةُ عَبْشَمِيُّ) ، بِالأَخْسَدِ مِنَ الأَوْلِ حَرْفَيْنِ ، الأَوْلِ حَرْفَيْنِ ومن الثّانِسي حَرْفَيْنِ ، ورَدِّ الاسمِ إِلَى الرَّباعِلِيِّ . قال عَبْدُ يَغُوثُ بِنُ وَقَاصِ الحَارِثِسِيُّ : يَغُوثُ بِنُ وَقَاصِ الحَارِثِسِيُّ :

لأَنَّهُم كَانُوا يَعْبُدُونَهَا) وهـو أَحَــدُ

وتَضْحَكُ مِنسَى شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّةٌ كَأَنْ لَمْ تَرَى قَبْلِي أَسِيرًا يَمانِيَا (١)

(وأمًّا عَبْشَمْسُ بنُ سَعْدِ بنِ زَيْدِ (٢) مَنَاةَ) بنِ تَمِيمِ (فأَصْلُه) ، على ما قالَ أَبُ و عَمْرِو بَ نُ العَلاءِ ، ونقله عنه الجَوْهَرِيُّ: (عَبُّ شَمْسِ: أَى حَبُّها ، الجَوْهَرِيُّ: (عَبُّ شَمْسِ: أَى حَبُّها ، أَى ضَوْءُهَا ، والعَيْنُ مُبْدَلَةٌ من الحاء ، كما) قالُوا (في عَبِّ قُرِّ ، وهو البَرْدُ ، كما) قالُوا (في عَبِّ قُرِّ ، وهو البَرْدُ ، وقد يُخفَّفُ ) فيُقال : عَب شَمْسِ ، كما هنو نَصُّ الجَوْهَرِيّ ، وقيل : عَب شَمْسِ ، عَب الشَّمْسِ : لُعَابُهَا . (وإمَّا أَصْلُه : عَب الشَّمْسِ ، بالهَمْزِ ) والعَبُهُ : عَب العَدْلُ ، (أَى نَظِيرُها وعِدْلُهَا) يُفتَت عَب العَدْلُ ، (أَى نَظِيرُها وعِدْلُهَا) يُفتَت ويُكَنَّ ، وأَى نَظِيرُها وعِدْلُهَا) يُفتَت ويُكَنَّ ، (أَى نَظِيرُها وعِدْلُهَا) يُفتَت ويُكَنَّ ، وأَى نَظِيرُها وعِدْلُهَا) يُفتَت ويُكَنَّ ، وأَى نَظِيرُها وعِدْلُهَا) يُفتَت ويُكُنَّ ، ويُكَنَّ ، قَالُه البَنْ الأَعْرَابِيّ ، ويُكَنَّ ، ويُكَنِّ ، قَالُه البَنْ الأَعْرَابِيّ ،

<sup>(</sup>١) اللمان والصحاح والعباب.

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج «بن زيد بن مناة» والتصحيح من القاموس متفقا مع العباب والاشتقاق / ۲٤٥.

والنَّسْبَةُ: عَبْشَمِـىٌّ أَيضـاً، كمــا صَرَّحَ به ابنُ سِيــدَه.

(وعَيْنُ شَمْس: ع بمِصْرَ بالمَطَرِيَّة)
خارِجَ القَاهِرَة ، كان به مَنْبِتُ
البَلَسانِ قديماً ، كما تقددَّمَت (١).
الإسَارَةُ إليه ، وقد ورَدْتُ هٰذا
المَوْضِعَ مِرَارًا ، وسياتْ للمصنف في
المَوْضِعَ مِرَارًا ، وسياتْ للمصنف في
«عين » أيضاً .

(والشَّمْسَتانِ)، هٰكُذَا في النَّسَخ، وفي التَّكْمِلَة: الشَّمْسَانِ: (مُوَيْهَتَانِ في جَوْفِ غَرِيضٍ) (٢) ، كَأْمِيرٍ، هٰكذَا بالغِينِ المُعْجَمَة في النَّسَخِ، والصوابُ بالإِهْمَالِ، (وهي قُنَّةُ مُنْقَادَةٌ) بأَعْلَى بالإِهْمَالِ، (وهي قُنَّةُ مُنْقَادَةٌ) بأَعْلَى نَجْد (في طَرَفِ النِّيرِ، نيسرِ بَنِي نَجُد (في طَرَفِ النِّيرِ، نيسرِ بَنِي نَجُد (في طَرَفِ النِّيرِ، نيسرِ بَنِي غَاضِرَة)، وقد سَبَق أَنَّ الَّذِي لَبَنِي فَاضَرَة في النِّيسِ الجانِبُ الغَرْبِي في غَاضِرَة في النِّيسِ الجانِبُ الغَرْبِي في غَاضِرَة في النِّيسِ الجانِبُ الغَرْبِي مَنْ عَصْرَ.

(و) قال ابنُ الأَّعْرَابِسَىِّ والفَرَّاءُ: (الشُّمَيْسَتَانِ: جَنَّتَانِ بِإِزَاءِ الفِرْدَوْسِ)، وسَيَأْتِسَى الفِرْدَوْسُ فِى مَوْضِعَــه.

(والشَّمَّاسُ، كَشَدَّادٍ، من رُوُّوسِ النَّصَارَى: الذي يَحْلِقُ وَسَطَ رَأْسِه، للزَّمِاً لِلْبِيعَةِ)، وهذا عَمَالُ عُدُولِهِم وثِقَاتِهِم، قالهُ اللَّيْثُ، وقال ابنُ دُرَيْدٍ: فالمَّا شَمَّاسُ النَّصارَى فليْسَ بعربِيًّ مَحْض . وفي المُحْكَم : ليس بعربِيًّ صحيح ، (ج شَمَامِسَةً)، ليس بعربِيًّ صحيح ، (ج شَمَامِسَةً)، ليس بعربِيًّ صحيح ، (ج شَمَامِسَةً)، أَلْحَقُوا الهاء للعُجْمَةِ أَو العِوض .

(و) الشَّمَّاسِيَّةُ: مَحَلَّةٌ بدِمَشْقَ. (و) أَيضاً: (ع قُرْبَ)، وفي التَّكْمِلَة: بَخْدَادَ)، نَقَلَهُمَا بجَنْب (رُصَافَة بَغْدَادَ)، نَقَلَهُمَا الصَّاغَانِيَّ .

(وشَمَسَ يَوْمُنَا يَشْمُسُ ويَشْمِسُ) من خَدَّ نَصَرَ وضَرَبَ ، شُمُوساً ، بَالضَّمِ فيهما ، (وشَمِسَ ، كَسَمِعَ) ، يَشْمَسُ ، بالفَتْح على القياسِ ، عن ابنِ دُرَيْد . وقد قيل : آتيه يَشْمُسُ ، بالضَّمِّ ،

<sup>(</sup>١) في مادة (بلس).

<sup>(</sup>٢) في نسخة من القاموس «عَسَر يض »وكذلك في التكملة وهو ما صححه الشارح .

(صار ذا شكس ) .

ومثلُه فَضلَ يَفْضُلُ، قلا البنُ (١) سيدَه: هذا قولُ أَهْلِ اللَّغَةِ ، والصحيحُ عندِى أَنَّ يَشْمُسَ (٢) آتِي شَمَسَ .

(وأَشْمَسَ) يَوْمُنَا ، بالأَلِف ، أَى

ویقال: یَوْمٌ، شامس، وقد شَمَسَ شُمُوساً، أَی ذُو ضِحٌ نَهَارهُ کُلّه، وقیلَ: یومٌ شامِسٌ: وَاضِحٌ

(وشَمَسَ الفَرَسُ) يَشْمُسُ (شُمُوساً) ، بالخَسْرِ : شَرَدَ بِالفَّحْمَ ، (وشَمَاساً) ، بالكَسْرِ : شَرَدَ وجَمَعَ ، و(مَنَعَ ظَهْرَهُ) عن الرُّكُوبِ لشَيْدة شَغْبِه وحِدَّتِه ، فهو لايَسْتَقَرُّ ، لشَدَّة شَغْبِه وحِدَّتِه ، فهو لايَسْتَقَرُّ ، (فَهُو شَامِسُ وَشَمُوسٌ) ، كَصَبُورٍ ، (فَهُو شَامِسُ وَشَمُوسٌ) ، بالضَّمّ ، (مِنْ ) خَيْلِ (شُمْسِ) ، بالضَّمّ ، (وَشَمُسُ) ، بضَمَّتين ، ومنه الحَديثُ (وَشُمُسُ) ، بضَمَّتين ، ومنه الحَديثُ (وَصَدَ رُوسَفُ بِهِ النَّاقةُ ، قَالٌ أَعْرَابِي تُوسَفُ نَاقَتَه : إِنَّهَا لَعُسُوسٌ شَمُوسٌ فَمُوسٌ نَهُوسٌ .

(۱) في مطبوع التاج «قاله » والصواب من الليان . (۲) في هامش مطبوع التاج « قوله : يَشْمُسُ أى كينصر ، وقوله شمر ، أى كضر ب ، كذا بضبط اللسان شكلا » .

(والشَّمُوسُ): من أَسْمَاءِ (الخَمْرِ)، لأَنَّهَا تَشْمُسُ بصاحبِها: تَجْمَحُ به، وقال أَبُو حَنِيفَةَ رحِمَهُ الله: لأَنَّهَا تَجْمَحُ بصاحبِها جِمَاحَ الشَّمُوسِ، فهى مثلُ الدَّابَةِ الشَّمُوسِ.

(و) الشَّمُوسُ (بِنْتُ أَبِسَى عامِرِ عَبْدِ عَمْرِ و الرَّاهِبِ)، وهي أُمُّ عاصِم بِسِنِ ثَابِتٍ. (و) الشَّمُوسُ عاصِم بِسِنِ ثَابِتٍ. (و) الشَّمُوسُ (بِنْتُ عَمْرِ بِسِن حزام ) الظَّفَرِيَّة، وصوابُه السَّلَمِيَّة. (وبنت مالِك بِنِ قَيْس)، ذَكرهُنَّ ابن حَبِيب. (و) الشَّمُوسُ (بِنْتُ النَّعْمَانِ) بِنِ عامِرِ الشَّمُوسُ (بِنْتُ النَّعْمَانِ) بِنِ عامِرِ اللَّهُ عَنْهُنَّ اللَّهُ عَنْهُنَّ . اللَّهُ عَنْهُنَّ . وصحابِيَّاتُ )، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ .

(و) الشَّمُوسُ: (فَــرَسُّ للأَّسْوَد بنِ شَرِيكِ، و) فَــرَسُ (لِيَزِيدَ بنِخَذَّاقٍ) العَبْدِيُّ، ولها يَقُولُ:

أَلاَ هَلْ أَتَاهَا أَنَّ شِكَّةَ حَـــازِمِ عَلَىَّ وأَنِّي قد صَنَعْتُ الشَّمُوسَا<sup>(۱)</sup>

(و) فَرَسُ (لِسُوَيْدِ بِنِ خَلِدًاقٍ)

<sup>(</sup>١) العباب وأنساب الحيل ٨٨

العَبْدِيِّ ، أَخِلَى يَلْزِيدَ هَلْدا . (و) فَرَسَّ (لِعَبْدِ اللهِ بنِ عَامِرٍ القُرَشِيُّ ) ، وهو الْقائِلُ فيله :

« جَرَى الشَّمُوسُ ناجِزًا بناجِزِ «(١)

(و) فَرَسُ (لشَبِيبِ بنِ جَرَادٍ أَحَـدِ بنى الوَحِيدِ) من هَوَازِنَ ، فهـى خمْسَةُ أَفْرَاسٍ ، ذَكَـر منهـا ابـنُ الكَلْبِـىِّ وابنُ سِيدَه الثانِيَة ، وابن سِيدَه فقطٍ الخامِسَةَ ، والباقى عن الصّاغَانِـيِّ .

(و) قسال أَبو سَعِيد : الشَّمُوسُ : (هَضْبَةٌ) مَعْرُوفةٌ ، سُمِّيَتٌ به لأَنَّهَا (صَعْبَةُ المُرْتَقَى).

(و) مِنَ المَجَازِ : (شَمَسَ له)، إِذَا (أَبْدَى عَدَاوَةً) وكَادَ يُوقِعُ ، كذا فى الأَسَاسِ، وفى المُحْكَم : شَمَسَ لى فُلانٌ ، إِذَا بَدَتْ عَدَاوْتُه فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى كَتْمِهَا ، وفى النَّهْذيب : أَبْدَى عَدَاوْتُه عَلَى .

(والتَّشْمِيـُسُ: بَسْطُ الشَّـيْءِ في

الشَّمْسِ) لِيَبْبَسَ، (و) هو أَيضًا: (عِبَادَةُ الشَّمْسِ)، يُقَالُ: هومُشَمِّس، إذا كانَ يَعْبُدُها، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ.

(و) قالَ النَّضْرُ: (المُتَشَمِّسُ) من الرِّجالِ: الذِي يَمْنَعُ ما وَرَاءَ ظَهْرِه ، الرِّجالِ: الذِي يَمْنَعُ ما وَرَاءَ ظَهْرِه ، وهـو (القَوِيُّ الشَّدِيدُ) القُومِيَّةِ ، هٰذا الشَّديدُ القُومِيَّةِ ، وبَيْض له في اللسان ، الشَّديدُ القُورِيَّ ، وبَيْض له في اللسان ، كأنَّه شكَّ ، وقد ضبطه أبُو حامِد الأُرْمُوِيُّ على الصّوابِ كما ذكرنا ، الأَرْمُويُّ على الصّوابِ كما ذكرنا ، قدال : (والبَخِيدلُ غايدةً) أيضا منه مُتَشَمِّسُ ، وهو الدي لا يُنال منه خيرً ، يقال : أتَيْنَا فُلاناً نَتَعرَض لمحرُوفهِ فتَشَمَّس علينا ، أي بَخِلَ . لمحرُوفهِ فتَشَمَّس علينا ، أي بَخِلَ .

(و) المُتَشَمِّسُ : (وَالِدُ أَسِيدِ التَّابِعِينَ )، يَرْوِى عن أَبِسَى موسَى ، وعنه الحَسَنُ .

(وشمَاسَةُ ،كثُمَامَةَ ، ويُفْتَحُ : اسمُ ). (وشَامِسْتَانُ) ، وفي التَّكْمِلَـة : شَامِسْتِيـانُ ، : (ة) ببَلْـخ .

(وجَزِيرةُ شامِسَ : من الجَزَائــــر

<sup>(</sup>۱) العبـــاب هذا وفى مطبوع التاج « جرى الشموس باخر ابنا جزم » والصواب من العباب ومادة ( نحز ) .

اليُونانِيَّةِ ، ويُقَال : إِنَّهَا فوقَ الثَّلاثِمِائَة ِ جَزِيرَة ٍ ) .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

يوم شَمْس، بالفَتح، وشَمِس، كَكَتِف : صَحْوٌ لا غَيْمَ فيه. وَشُمِس، وَحُكِى عن وَشَامِس : شديدُ الحَرِّ، وحُكِى عن فَعْلَب : يَوم مَشْمُوسٌ كَشَامِس. وَنَشَمْس الرَّجُلُ : قَعَدَ في الشَّمْسِ وانْتَصَبَ لها .

وتَصْغِيــرُ الشَّمْسِ: شُمَيْسَةً .

والشَّمُوسُ من النسَاءِ: التي لا تُطَالِعُ الرِّجَالَ ولا تُطْمِعُهُمْ ، ، قال النَّابِغَةُ : شُمُسٌ مَوَانِعُ كُلِّ لَيْلَةِ حُرَّةٍ

يُخْلِفْنَ ظَنَّ الفَـاحِشِ المغْيَارِ (۱) وقـولُ أَبِـى وقـولُ أَبِـى صَخْرِ الهُذَلِسيِّ :

قِصَارِ الخُطَا شُمُّ شُمُوسِ عَنِ الخَنَا خِدَالِ الشَّوَى فُتْخِ الأُكُفِّ خَرَاعِبِ (٣)

جَمَعَ شامِسَة [على شُمُوس] (١) كَقَاعِدَة وقُعُلود ، كَسَّرَه على حَلَقُوب الزَّائِد ، والاشمُ : الشَّمَاس ، كالنَّوار .

ورجُـلُ شَمُوسٌ : صَـعْبُ الخُلُقِ ، ولا تَقُلُ : شَمُوسٌ .

ورجُــلٌ شَمُوسٌ : عَسِرٌ فى عَدَاوَتِــه شَدِيدُ الخِلافِ على مَن عَانَدَهُ .

وشَامَسَهُ مُشَامَسَةٌ وشمَاساً: عَانَدَهُ وعادَاه، أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ :

قَوْمٌ إِذَا شُومِسُوا لَـجَّ الشَّمَاسُ بِهِمْ ذَاتَ العِنَادِ وإِنْ يَاسَرْتَهُمْ يَسَرُوا (٢) وجِـيدٌ شامِسُ: ذُو شُمُوسٍ، عـلى النَّسَبِ قال:

بعَيْنَيْنِ نَجْلاوَيْنِ لم يَجْرِ فِيهِما ضَمَانٌ وجيدٍ حُلِّيَ الشَّذْرَ شَامِسِ (٣)

<sup>(</sup>١) ديوانه ٥٠ ، واللسان والعباب ومادة ( غير ) .

<sup>(</sup>۲) فى هامش مطبوع التاج: «قوله: «وقد شمست» هو مضبوط فى اللسان شكلا بـ فَسَتْح \_ أُوَّالِه وثانيه » (۳) شرح أشعار الهذلين ٩١٦ ، واللسان.

<sup>(</sup>١) زيادة من الليان .

<sup>(</sup>۲) اللسان . ومجالس علب ۲۸۶ فی أبیات لحارجة بن فلیسح المکی وصوابها: المکسلی انظر ترجمته فی کتاب الورقه و تقدم فی ماده « یمر »

 <sup>(</sup>٣) اللسان ، وهو لذى الرمة فى ديوانه ٢٦٨ نما ينسب ليه
 ويأتى فى مادة (ضمن)

وَبَنُو الشَّمُوسِ: بَطْنَ . وشُمْسُ ، بالضَّمَّ وبالفَتْح ، وشميسُ كأُمِيرٍ ، وزُبَيْرِ : أَسْمَاءً .

والشَّمْسُ (۱) والشَّمُسوسُ : بلدُّ باليَمَنِ ، قال الراعسي .

وأنا الَّذِي سَمِعَتْ مَصانِعُ مَأْرِبِ وقُرَى الشَّمُوسِ وأَهْلُهُنَّ هَدِيرِي (٢) ويُرْوَى: الشَّميس ».

وشَمْسانِيَّةُ : بُلَيْدَةٌ بالخَابُورِ .

والشَّمُوسُ: من أَجْوَدِ قُصُورِ اليَمَامَةِ.
وشَمِيسَى: وَادٍ من أَوْدِيَةِ القَبَلِيَّة .
وقالُوا في عَبْشَمْس : عَبَّشَمْس (٣) ،
وهـو مـن نادِرِ المُدْغَـمِ ، حـكاهُ
الفـارِسِيُّ .

وبَنُو شُمْسِ بنِ عَمْرِو بن غَنْم بن غالب ، من الأَزْد ، بالضَّمِّ ، منهم

مُحَمَّدُ بنُ وَاسِع الأَزْدِيُّ الشَّمْسِيُّ، من التابعِين.

وأَبُو الشَّمُوسِ البَلَوِيِّ: صَحابِیٌّ، ورُوِی الشَّمُوسِ البَلَوِیِّ: صَحابِیٌّ، ورُوِی الحدیثُ سُلَسیْم بِنِمُطَیْر (۱) ، عن أبیسه ، عنه ، ذَکَسرَهُ المِسزِّیُّ فی السَکنی .

وأَبِو شَمَّاس بن عَمْرٍو : صَحابِيًّ ، ذَكَرَه في العُبَابِ .

ومُنْيَةُ الشَّمَّاسِ : قريسةٌ بجِيزةِ مِصْرَ ، وهمى المَعْرُوفَةُ بدَيْرِ الشَّمْع .

## [ش ن س] \*

(أَشْنَاسُ)، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ، وقالَ الخَوْهَرِيُّ، وقالَ الأَزْهَرِيُّ: هــو (بالفَتْــحِ : اسـمُّ) أَعجمــيُّ .

(و) قالَ غَيْرُه : هـو (ع بِسَاحِلِ بَحْرِ فارِسَ)، وفي كِتَابِ الأَرْمُوِيّ : بإِهْمَالِ الأُولَى وإِعْجَامِ الثَّانِيَة ، ولَعَلَّه خَطَأً .

<sup>(</sup>۱) في اللبان «الشميس».

 <sup>(</sup>۲) اللسان ، ومعجم البلدان (الشَّمَــوس)
 وفیه أنها فی بیت الراعی : ۵ قریة من
 نواحی حلب ۵ .

<sup>(</sup>٣) في هـاًمش مطبوع الناج «قبوله: عبشمس أي يتشديد الباء ».

<sup>(</sup>۱) الذي فى الاستيماب ۱۲۸۹ : «حديثه عند زياد بن نصر عن سلكيم بن مطير ، عن أبيه ، عنه » وفى مطبوع التاج حديث مسلم ابن مطير والصــواب من الاستيماب وميزان الاعتدال ۲ / ۳۳۱ .

# [] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليه :

# [ m a d m ]

شمطس. وجاء منه: شُماطِسُ (١)، بالضَّمِّ وكسرِ الطاء المُهْمَلَة : قَرْيَـةُ بمضر من أَعْمَالِ المنُوفِيَّة، وقد دَخَلْتُهَا.

#### [شوس]

(الشّوسُ ، محرر كة : النّظر ، بمؤخر العَيْنِ تكَبِّرا أو تعَليْظاً ، كالتّشَاوُسِ) ، وفي المُحْكَم : هو أَنْ يَنْظُر بإحْدى عَيْنَيه ويُمِيلَ وَجْهَه في يَنْظُر بإحْدى عَيْنَيه ويُمِيلَ وَجْهَه في يَنْظُر بإحْدي يَنْظُر بها ، يكونُ ذَلِك خِلْقة ويحونُ من الكبر والتيه والعَضَب ، وقيل : هو رَفْعُ في والعَضَب ، وقيل : هو رَفْعُ في الرّأْسِ تكبراً . ويُقال : فُلانٌ يَتَشَاوَسُ في وقال أَبو عَمْرو : تَشَاوَسَ إليه ، وهو أَنْ يَظُر بمُوْحِر عَيْنِه ، ويُميلَ وَجْهَه في يَنْظُر بمُوْحِر عَيْنِه ، ويُميلَ وَجْهَه في في شِق العَيْنِ التَّسَاوُسُ في في شِق العَيْنِ التي يَنْظُر بها . في شَل وَجْهَه في في شِق العَيْنِ التي يَنْظُر بها . في شِق العَيْنِ التي يَنْظُر بها . في شِق العَيْنِ التي يَنْظُر بها . في في ينظ رُبها . في شِق العَيْنِ التي يَنْظُر بها . في أَنْ يَقْلِب نَظَرَه المَّوْ في أَنْ يَقْلِب نَظَرَه السَّي يَنْظُر بَا التَّسَاوُسُ : أَنْ يَقْلِب نَظَرَه المَوْمَ نَظَرَه اللَّهُ اللَّه المُؤْمِنُ الْمَانُ التَسَاوُسُ : أَنْ يَقْلِب نَظُر اللَّه اللَّهُ اللَّه المَوْمَ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه الْمَانُ اللَّه الْكُونُ اللَّه اللْه اللَّه اللَّه اللَّه اللْه اللَّه اللْه اللللللَّه الللْه اللْه اللْه

يَنْظُرُ إِلَى السَّساءِ بإِحْدَى عَيْنَيهِ . (أو) الشَّوسُ : (تَصْغِيرُ العَيْنِ وضَمُّ الأَجْفَانِ للنَّظَرِ، وقد شوس، كَفَرِحَ)، يَشْوَسُ شَوَساً.

(و) قال اللَّــيْثُ: (شَاسَ يَشَاسُ) لغــة فى شَوِسَ .

(وهو أَشْوَسُ)، إِذَا غُرِفَ فَى نَظَرِهُ الْغَضَبُ أَو الْحِقْدُ، ويَكُونُ ذَلك من الْغَضَبُ أَو الْحِقْدُ، ويَكُونُ ذَلك من الْحَبْرِ، وامْرَأَةُ شَوْساء، (مِنْ) قَوْمِ (شُوسٍ)، قال ذُو الإِصْبَع الْعَدُوانِكُ: (شُوسٍ)، قال ذُو الإِصْبَع الْعَدُوانِكُ:

آأَنْ رأَيْتَ بَنِي أَبِيتِ آَنْ رأَيْتِ مُحَمِّجِينَ إِلَيْكَ شُوسًا (١)

هُ كَذَا أَنْشَدَه شَمِرٌ ، وقال أَبسو عَمْرو : والأَشْوَسُ والأَشْوزُ : المُذيخُ المُتَكبِّرُ .

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِلِيِّ : (الشَّوْسُ في السِّواكِ) : لُغَـةٌ في (الشَّوْصِ)، بالصادِ، وقال الفَـرَّاءُ: شاسَ فاهُ

<sup>(</sup>۱) فى القاموس الجغرافى لرمزى ۲ /۱۷۵ : « شمياطس . وفى التحقة السنية لابن الجيعان ۱۱۵ سمياطس »

<sup>(</sup>۱) اللمان والعباب وتقدم في مادة (حمج). وفي هامش مطبوع التاج «قال في اللمان : التحميــج : التحديق بالنظر بملم الحدقة ».

بالسواك، مشل شاصَه قال: وقال وقال مرَّةً: الشَّوْصُ: الوَجَعُ، والشَّوْصُ: المُسِيءُ منه.

. (وذُو شُـوَيْسِ مُصَغَّـرًا (١) :ع)، نقله العـامَّةُ .

(و) من المَجَاز : (مَاءٌ مُشَاوِسٌ)، أَى (قَلِيلٌ لم تَكَدُ تَرَاهُ فى البِدُ قِلَّةً أَو بُعْدَ خَوْرٍ)، كَأَنَّهُ يُشاوِسُ الوَارِدَ، قاله الزَّمَخْشَرِيُّ، وأَنْشَدَ أَبِو عَمْرٍو :

أَدْلَيْتُ دَلْوِى فِي صَرَّى مُشَاوِسِ فَبَلَّغَتْنِسِي بَعْدَ رَجْسِسِ الرَّاجِسِ سَجْلاً عَلَيْهِ جِيَفُ الخَنَافِسِ (٢)

[] ومِمَّا يُسْتَدُرك عليه :

الأَشْوَسُ : الرَّافِعُ رَأْسَه تَكَبُّرًا ، عن أَبِعَى عَمْرٍو .

والأَشْوَسُ : الجَــرِيءُ عــلى القِتَالِ الشَّدِيدُ، والفِعــلُ كالفِعْــلِ،

وقد يكون الشَّوسُ في الخُلُونِ .
والتَّسَاوُسُ: إِظْهَارُ التِّيهِ والنَّخْوَةِ ،
على ما يَجِيءُ عليه عامَّةُ هٰذاالبِنَاءِ ،
ويُقَال : بُلِينَ فُلانٌ بشُوس

(فصل الصاد)

الخُطُوب، وهــو مَجَازٌ .

المهملة مع السين

[ ص ف ق س ]

(صَفَاقُ سُ ، بفَنْ حِ الصّادِ)، وقد يُكْتَبُ بالسِّينِ أيضاً، (وضَمَّ القَافِ) قد أَهْمَلَه الجماعَةُ ، وهو: القافِ) قد أَهْمَلَه الجماعَةُ ، وهو: (د، بأَفْرِيقِيَّةَ على) ساحِل (البَحْر، شُرْبُهُ مِ مِن الآبارِ)، ومنه أَبُو شُرْبُهُ مِ مِن الآبارِ)، ومنه أَبُو البَرَكاتِ مُحَمَّدُ بنُ محمَّد بن حُسَيْنِ البَركاتِ مُحَمَّدُ بنُ محمَّد بن حُسَيْنِ البَركاتِ مُحَمَّدُ بن مَتِيقٍ الصَّفَاقُسِيُّ البَركاتِ مُحَمَّدُ بن عَتِيقٍ الصَّفَاقُسِيُّ بن عَتِيقٍ الصَّفَاقُسِيُّ ، ولد سنـة ، ٦٢ ، وأخـوه أَبُو مُحَمَّد يَحْدَي ، وقد حَـدَّثَا عن جَدِّهِمَـا ، عن يَحْيَى ، وقد حَـدَّثَا عن جَدِّهِمَـا ، عن السَّلَفَـي .

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصل وإنما هذا الذى بالتصغير موجود فى العباب والتكملة أما معجم البلدان فأورده بدون تصغير قال شويس بالفتح ثم بالكسر وجاء فى شعر أورده وخبسرت قومى ولم ألقه مسمم أجسد أوا على ذى شويس حملولا (۲) اللمان والتكملة والعباب.

( فصل الضاد )

المعجمة مع السين

[ضبس]\*

(ضَبِسَتْ نَفْسُه، كَفَرِحَ : لَقَسَتْ وَخَبُثَتْ)، نَقَلَه ابنُ القَطَّاعِ ، إِلاَّ أَنَّه وَخَبُثَتْ)، نَقَلَه ابنُ القَطَّاعِ ، إِلاَّ أَنَّه قَالَ : ضَبِسَ الرَّجُلُ : لَقِسَتُ نَفْسُه.

(والضَّبِسُ ، كَكَتِف : الشَّكِسُ ) الشَّرِسُ الخُلُقِ (العَسِرُ ) مَن الرِّجَالِ ، الشَّرِسُ الخُلُقِ (العَسِرُ ) مَن الرِّجَالِ ، كَأْمِيرٍ ، وقد ضَبِسَ ضَيَاسَةً .

(و) قال أبو عَدْنَانَ: الضَّبِسُ في لغة قَيْس: (الدَّاهِيةُ، و) في لُغَة طَيِّيً : (الخَيِّبُ). وفي التَّكْمُلَة : تَمِم، بذَل طَيِّيً .

(وهـو ضِبْسُ شَـرٌ ، بالكَسر ، وضَبِيسُهُ ) ، كَأْمِير ، أَى (صاحِبُه ) ، الأَخيرَةُ نَقَلَهَا الصَّاغَانِيُّ .

(والضَّبِيسُ)، كأَمِيرٍ: (التَّقيلُ البَدَنَ والرُّوحِ)، ونَصُّ أَبِي عَمْرٍو: الضِّبْسُ، بالكَسْر، وكذا رواه شَمِرٌ، ونقلَهُ عنه الصاّغانيُ.

(و) الضَّبِيسُ : (الجَبَانُ) ، كذا فِي المُحْكَم ِ .

(و) الضَّبِيسُ: (الأَّحْمَقُ الضَّعِيفُ البَدَنِ)، عن ابنِ الأَّعْرَابِيِّ، ونَصُّه: الضَّبْشُ، بالكسرِ، كذا في التَّهْذِيبِ، وضَبَطَه الصَّاعَانِيُّ هٰكذا، وصحَّحَهُ عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ أَيضًا.

(والضَّبْسُ) بالفَتْح : (الإِلْحَاجُ على الغَرِيمِ ، يُقَال : ضَبَسَ عليه إِذَا أَلَحَّ .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليه :

الضَّبْسُ، بالفتح: البَخِيــلُ، كذا في المُحْكَمِ

والضَّبِسُ والضَّبِيسُ ، كَكَتِفٍ وَكَأْمِيسٍ ، كَكَتِفٍ وَكَأْمِيسٍ : الحَرِيضُ .

والضَّبِيسُ: القليلُ الفِطْنَةِ الدى لا يَهْتَدِي لِحِيلَةً .

والضِّبْسُ، بالكَسْر، لغة في الضَّبِس، كَكَتِف، معنى الخَصِّ والدَّاهِيَة، كَتَتِف، معنى الخَصِّ والدَّاهِيَة، ومنه قَوْلُ عُمَرَ للزَّبَيْرِ رضِي اللهُ عنهما: «إِنَّهُ لَضَرِسٌ ضَبِسٌ». وقال

الأَصْمَعِيُّ في أُرْجُوزةٍ له :

« الجَارِ يَعْلُو حَبْلَه ضِبْسٌ شَبِثْ (1) «

وقالَ ابنُ القَطَّاعِ : ضَبِسَ الرجُلُ ضَبَاسَةً : قَلَّ خَيْرُه .

وأَحْمَدُ بنُ عبدِ المَلِكِ بنِ مُحَمَّدِ الضَّبَاسِيُّ ، بالضَّمَّ ، كَانَ فَقِيهاً ، الضُّبَاسِيُّ ، بالضَّمَّ ، كَانَ فَقِيهاً ، دَرَّسَسَ بجامِع عَمِق (٢) ، بعد أخيه ، ذكرهُ ابنُ سَمُرةَ في تاريعِخِ اليَّمَنِ .

#### [ضرس] \*

(الضَّرْسُ، كالضَّرْبِ: العَضُّ الشَّدِيدُ بالأَضْرَاسِ)، وفي التَّهْذِيب: بالفُّسرْس ، (٣) وضَرَسَه يَضْرِسُه ضَرْساً: عَضَّمهُ .

(و) الضَّرْسُ: (اشْتِدَادُ الزَّمَانِ) وعَضُّه، يقال: ضَرَسَهُم النَّمَانُ وضَرَّسهم، وهو مَجَازُ، كما في الأَساسِ.

(و) مِن المَجَازِ: الضَّرْسُ: (صَمْتُ يَوْمِ إِلَى اللَّيْلِ) ، ومنه حَدِيثُ ابنِ عَبْرًاس ، رضى الله عنهما ﴿أَنَّهُ كَرِهَ الضَّرْسُ » وأَصْلُه من العَسضِّ ، كأَنَّهُ عَضَّ على لِسَانِه فصَمَتَ .

(و) عن أبسى زَيْد: الضَّرْسُ: (أَن يُفْقَدَرَ أَنْدَفُ البَعْيدِ بِمَرْوَةِ ثُمَّ يُوضَعَ عليه وَتَرَّأُو قِدَدُّ) لُوِى عَلى يُوضَعَ عليه وَتَرَّأُو قِدَدُّ) لُوِى عَلى الجَرِيدِ (ليُذَلَّلَ بِه)، يُقَال : جَمَدلٌ مَضْرُوسُ الجَرِيرِ ، وأَنْشَدَ :

تَبِغْتُكُمُ يا حَمْدَ حتَّى كَأَنَّنِــــى بِحُبِّكُ مَضْرُوسُ الجَرِيرِ قَوُّودُ(١)

وفى المُحْكَم: الضَّرْسُ: أَنْ يُلُوَى على على الجَرِيسِ قِدُّأُو وَتَرُّ ويُرْبَطَ على خَطْمِه حَزَّا لِيَقَعَ ذَلِكَ القِدُّ عليه إذا تَيَبَّسَ فيُوْلِمَه فيَذَلَ ، فذَلَك القَدُّ همو الضَّرْسُ ، وقد ضَرَسَه وضَرَّسه .

(و) فى التَّهْذيب ، عن ابن الأَّعْرَابِي التَّهْذيب ، عن ابن الأَّعْرَابِي الضَّرْسُ : (الأَرْضُ التى نَبَاتُهَا ها هُنَا ) ، والمَطَرُ ها هُنَا ) ، والمَطَرُ ها هُنَا : ويقال : مَرَرْنَا

<sup>(</sup>۱) اللسان. وروايته: «بالجاريطو».

<sup>(</sup>٢) فى مطبوع التاج «عمرو» والتصحيح من طبقات فقهاء اليمن لابن سمرة ص ٢٢٦ وتحديد هذا المكان فيسه فى ص ٣٣١ .

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع الناج «النمرس» والمثبت مأخوذ من اللسان.

<sup>(</sup>١) التكملة ، والعباب .

بضَرْس مِن الأَرْضِس، وهـو المَوْضِعُ يُصِيبُه المَطَرُ يوماً أَو بعضَ يوم .

(و) الضَّرْسُ، (بالكَسْرِ: السِّنُ، مُذَكَّر) ويؤنَّثُ، وأَنْكَـرَ الأََصْمَعـيُّ تَأْنِيثَه، وأَنْشَدَ قـولَ دُكَيْنٍ:

\* فَفُقِيتٌ عَيْنٌ وطَنَّتْ ضِرْسُ (١) \*

فقال : إنَّمَا هـو «وَطَنَّ الضَّرْسُ» فلم يَقْهَمُه الَّذِي سَمِعَه ، وأَنشَدَ أَبُـو زَيْدٍ في أُحْجِيَّةً :

وسِرْبِ سِلاحِ قَدْ رَأَيْنَا وُجُوهَــهُ إِنَانَا أَدَانِيهِ ذُكُــورًا أَواخِــرُهُ (٢)

السِّرْب: الجماعة ، فأراد الأَّسْنَانَ ؛ لأَن أَدَانِيَها الثَّنِيَّةُ والرَّبَاعِيَةُ والرَّبَاعِيَةُ وهما مؤنَّثانِ ، وباقى الأَسْنَانِ مذكَّرٌ ، مثلُ الناجِدُ والضِّرْسِ والنَّابِ .

(ج ضُرُوسٌ وأَضْرَاسُ ) وأَضْرَسُ وضُرُسٌ (٣) ، الأَخِيــرُ اسمُ جَمْعٍ ، كذا في المُحْكَم .

(و) الضِّرْسُ: (الأَّكَمَةُ الخَشِنَةُ) النَّسِي كَأَنَّهَا مُضَرَّسَةٌ ، وفي التَّهْذِيبِ: الضِّرْشُ: ما خَسْنُ من الآكامِ الضِّرْشُ: ما خَسْنُ من الآكامِ والأَّخَاشِبِ ، وقال ابنُ الأَعْرَابِيّ : الضِّرْشُ: الأَعْرَابِيّ : الضَّرْشُ: الأَعْرَابِيّ : الضَّرْشُ: وضبَطه الضَّرْشُ: وضبَطه الضَّرْسُ: قطعة من القَف مشرِفة الضَّرْسُ: قطعة من القَف مشرِفة شيئاً ، عَلِيظَة جِدًّا خَشْنَةُ الوَطْءِ ، إِنّمَا هي حَجَرٌ وَاحِدٌ لا يُخَالِطُه طِينُ ولا يُنْبِتُ ، وهي الضَّرُوس ، وإنّمَا ولا يُنْبِتُ ، وهي الضَّرُوس ، وإنّمَا ضَرَسُه غِلْظَةً (١) وخُشُونة .

(و) من المَجَازِ: الضّرُسُ: (المَطْرَةُ الخَفِيفَةُ) (١) وفي الصّحاحِ: (المَطْرَةُ الخَفِيفَةُ) (١) وفي الصّحاحِ: (القليلة ». ونَصَّس ابنِ الأَعْرَابِييّ : المَطَرُ الخفيفُ ، (ج ضُرُوسٌ) ، قال : وفَعَتْ في الأَرْضِ ضُروسٌ من مَطَر ، وفي الأَمْطَارُ المُتَفرِّقةُ ، عن الأَصْمَعِيّ ، وفي التَّهْذِيب: أي قِطعُ مُتفرِّقةُ . وفي التَّهْذِيب: أي قِطعُ مُتفرِّقةُ .

<sup>(</sup>۱) اللسان وانظر تهذيب الألفاظ ٥٥٠ واصْلاح المنطق ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢) السان.

 <sup>(</sup>٣) فى اللسان : « وضريس » وعلق عليـــه
 مصحةحة مشيراً الى التاج .

 <sup>(</sup>۲) فى القاموس : « القليلة » . وهو الذى فى الصحاح كما
 يأتى .

(و) الضَّرْسُ: (طُـولُ القِيَامِ فِي الصَّلاةِ)، عن ابنِ الأَعْرَابِيّ، وضَبَطه الصَّافِيّ. الضَّافِيّ بالفَتْحِ .

(و) الضِّرْسُ: (كَفُّ عَيْنِ البُرْقُعِ) عن ابن الأَّعْرَابِيِّ، وضَبَطه الصَّاعَانِكُ بالفَتْسِعِ .

(و) قسال المُفَضَّلِ : الضِّدْسُ : (الشِّيكُ والرِّمْثُ فَا إِذَا (الشِّيكُ والرِّمْثُ) ونَحْوهُمَا إِذَا (أَكلَتْ جُذُولُهُما) ، وأَنْشَدَ :

رَعَتْ ضِرْساً بِصَحَرَاءِ التَّنَاهِ لَى فَرُساً بِصَحَرَاءِ التَّنَاهِ لَي فَرُوبِ (١) فَأَضْحَتْ لا تُقِيمُ علَى الجُدُوبِ (١)

(و) الضَّرْسُ: (الحَجَـرُ تُطُوى به البِـئر، ج، ضَـرُوسٌ) يُقَال: بِئرٌ مَضْرُوسةٌ ، إِذَا بُنِيَتْ بالحِجَارة، وقد ضَرَسْتُهَا أَضْـرُسُهَا ضَرْساً ، من حَـدٌ ضَرَب ونصَـر، وقيـل: ضَرْسُها: ضَرَب ونصَـر، وقيـل: ضَرْسُها: أَن تَسُدٌ ما بَيْنَ خَصَاصِ طَيِّهَا بحَجَرٍ ، وكذا جَميـع البِنَـاء .

(وضِرْسُ العَيْرِ) ، وفي بعض النَّسخ : البَعِير ، وهو خَطأٌ : (سَيْفُ عَلْقَمَــةَ

ابنِ ذِى قَيْفَانَ) الحِمْيَرِيّ، قالَ زَيْدُ بَنُ مَرْبِ الهَمْدَانِيَّ حِينَ قَتَلَ رَيْدُ بَنُ مَرْبِ الهَمْدَانِيَّ حِينَ قَتَلَ [ ذَا] قَيْفَانَ: (١)

ضَرَبْتُ بضِرْسِ العَيْرِ مَفْرِقَ رأْسِهِ فَخَرَّ ولم يَصْبِرْ بحَقِّكَ باطِلُه (٢)

(وذُو ضُرُوس: سَيْفُ ذِى كَنْعَانَ الحِمْيَرِيّ)، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيّ، يُقَال: الحِمْيَرِيّ)، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيّ، يُقَال: إِنّه (مَزْبُورٌ فيه)، أَى مكتوبٌ، ما نَصَّه: (أَنَا ذُو ضُرُوس، قاتلتُ عادًا وثَمُودًا (٣) بِاسْتِ مَنْ كُنْتُ مَعْه ولم يَنْتَصِيرْ).

(و) ضِرَاسُ، (ككتَاب: ق) بجِبَالِ السَّمْعَانِيَّ السَّمْعَانِيَّ السَّمْعَانِيَّ السَّمْعَانِيَّ السَّمْعَانِيَّ اللَّمْرِ، وإليها نُسِبَ أَبُو طاهِرٍ إلى الكَسْرِ، وإليها نُسِبَ أَبُو طاهِرٍ إلى مَنْصُورٍ إلى الفَّرِقِيِّ بنُ نَصْسِرِ بنِ مَنْصُورٍ الفَّرِقِيِّ الفِّسرَاسِيُّ، سَمِع منه هَبَهُ اللهِ الشِّيرَازِيُّ . قال الحافظُ ابنُ هَبَهُ اللهِ الشِّيرَازِيُّ . قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ: والذي سَمِعتُه: ضُراس، حَجَرٍ: والذي سَمِعتُه: ضُراس، بالضَّمِّ: جَبَلُ بعَدَنَ مَعْرُوفُ ، زاد

اللسان والتكملة والعباب.

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج قال « ربع الهمدانى حين قتل قيفان » و المثبت و الزيادة من العباب .

<sup>(</sup>٢) العباب

<sup>(</sup>٣) في العباب « ثمود » بدون تنوين ممنوعة من الصرف .

الصَّاغَانِيُّ : عند مُكَلَّدٍ [عَدَنِ الصَّاغَانِيُّ : عند مُكَلَّدٍ [عَدَنِ الصَّاغَانِيَ ] (١) ، فتأمَّلُ .

(و) يُقَالُ: (حَرَّةٌ مَضْرُوسَةٌ)، وفي المُحْكَم: مُضَرَّسَةٌ، وجَمَعَ بينَهما في الصَّحاح: (فيها حِجَارَةٌ كأَضْراسِ الصَّحاح: (فيها حِجَارَةٌ كأَضْراسِ السَّكِلاَبِ)، عن أَبِي عُبَيْدٍ.

(وضَرِسَتْ أَسْنَانُه، كَفَرِحَ)، تَضْرَسُ ضَرَساً: (كَلَّتْ مِن تَنَاوُلِ حامِض)، وقد ضَرِسَ الرَّجُلُ فهو ضَرِسٌ.

(وأَضْرَسَهُ الحامِضُ): أَكُلَّ أَسْنَانَه ، عَن ابنِ عَبَّادٍ . وفي حديث وَهْبِ بن مُنَبِّه « أَنَّ وَلَدُّ زِناً مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنَبِّه « أَنَّ وَلَدُّ زِناً مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُرْبَانَه ، فقال :يارَبِّ ، قَرَّبَانَه ، فقال :يارَبِّ ، يَالُكُ أَبُواى الحَمْضُ وأَضْرَسُ أَنا ، يَالَّ فَلُكَ أَبُواى الحَمْضُ وأَضْرَسُ أَنا ، يَالَّ فَلُيلَ أَبُواى الحَمْضُ وأَضْرَسُ أَنا ، قَلِلُ أَبُواى الحَمْضُ وأَضْرَسُ أَنا ، قَلِلُ أَبُواى الحَمْضُ مِنْ ذَلِكَ ، قِالَ : فَقُبِلَ قُلْبُلُ فَي الْعُبَالِ فِي الْعُبِي الْعَلَا عَلَيْلِ الْعُلْمَالُ الْعَلْمُ الْعُلْمَالُ الْعَلْمُ الْعُلْمِي الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمَالِ فِي الْعُبَالِ فِي الْعُلْمِي الْعَلْمِي الْعُلْمُ الْعُلْمَالِ الْعُلْمَالُ الْعُلْمِي الْعُلْمِيلُ الْعُلْمَالُ الْعُلْمُ الْعُلْمَالِ الْعُلْمَالُ الْعَلْمَالِ الْعُلْمُ الْعُلْمَالِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمَالِ الْعُلْمَالِ الْعُلْمَالِمُ الْعُلْمَالُ الْعُلْمَالُ الْعَلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمَالُ الْعُلْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْعُلْمَالُ الْعُلْمَالِمُ الْعُلْمِي الْعُلْمَالُ الْعُلْمَالَ الْعُلْمَالُهُ الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمَالِمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْمُعْلَى الْعُلْمِي الْمُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمُ الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْمُعْلِمُ الْعُلْمِي الْعُلْمُ الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِي الْعُلْمُ الْمُلْمُولُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْع

(و) من المَجَازِ: (الضَّرِشُ، ككَتِفِ: مَنْ يَغْضَبُ مِن الجُوعِ)،

قَالَ أُبُوزَيْ ، لأَنَّ ذَلِكَ يُحَدِّدُ الأَنْ ذَلِكَ يُحَدِّدُ الأَضْرِمُ ، وقد الأَضْرِمُ ، وقد ضَرِسَ ضَرَساً .

(و) الضَّرِسُ: (الصَّعْبُ الخُلُقِ)، كالشَّرِس، قالَهُ اليَزيديُّ .

(و) الضَّرِسُ : (اسمُ فَــرَسِ اشْتَرَاهُ النَّبِــيُّ صَــلَى اللهُ) تعالى (عَليه وسَلَّمَ من الفَزَارِيِّ ، وغَيَّرَ اسمَه بالسَّكْبِ) تَفَاوُّلاً ، وقد ذُكِرَ ذَلِكَ في مَوْضعِه.

(والضَّرُوسُ)، كَصَبُورِ: (الناقةُ ضَرُوسُ السَّيِّنَةُ الخُلُقِ)، وقيلَ: نَاقَةُ ضَرُوسُ هي الَّتِينِ (تَعَضَّ حالبَها) وقيلَ: هي العَضُوضُ لِتَذُبَّ عن وَلَدَهَا، قال العَضُوضُ لِتَذُبَّ عن وَلَدَهَا، قال الجَوْهَا وَيَلِ عن وَلَدَهَا العَضُوضُ لِتَذُبَّ عن وَلَدَهَا العَضُوضُ لِتَذُبَّ عن وَلَدَهَا، قال بِحِنْ فَصَرَاسِها » أَى بِحِدْثُانُ نِتَاجِهَا، وَلَدَها، قال بِشْر: وَلَدَها، قال بِشْر:

عَطَفْنا لَهُمْ عَطْفَ الضَّرُوسِ مِن المَلاَ بِشَهْبَاءَ لايَمْشِي الضَّرَاءَ رَقِيبُهَا (١)

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « مكلا » و الضبط و الزيادة من العباب .

<sup>(</sup>١) في الصحاح: إذا كانت.

<sup>(</sup>۲) ديوان بشر بن أبي خازم ۱۵ واللسان والصحاح ومادة (ضربن) وفي هامش مطبوع التاج : ﴿ قُولُه : ﴿ عَالَمُ

(والضَّرِيسُ)، كأَمِسِر: (الْبِسُّرُ المَطْوِيَّةُ بِالحِجَارَةِ ، كالمَضْرُوسَةِ ، وقد ضَرَسَها يَضْرِسُهَا) ، من حَدِّ ضَرَبَ ، ويَضْرُسُها أَيضِاً بِالضَّمِّ ، ضَرْساً ، كما ضَبَطه الأُمُوِيُّ .

(و) الضَّرِيسُ : (فَقَارُ الظَّهْرِ) ، وبه فُسِّر قولُ عبدِ اللهِ بن سُليْم (١) :

ولقد غدَوْتُ على القَنيصِ بشَيْظُمِ كَالْجَدْعِ وَسُطَ الْجَنَّةِ الْمَغْرُوسِ كَالْجِدْعِ وَسُطَ الْجَنَّةِ الْمَغْرُوسِ مُتقارِبِ الشَّفِنَاتِ ضَيْتِ زَوْرُهُ مُتقارِبِ الشَّفِنَاتِ ضَيْتِ زَوْرُهُ وَرَّهُ وَلَا اللَّبَانِ شَدِيدِ طَيِّ ضَريسِ (٢)

(و) الضَّرِيسُ: (الجَائِعُ جِـدًّا، جَ، ضَرَاسَى)، يقال: أَصْبَع القَوْمُ

- (۱) فى العباب « فى قول عبد الله بن مُلْكَيْم وقيل ابن مَلْكَيْم وقيل ابن مَلْكِيمَة ، والأول أصح .
- (۲) العباب ومادة (زور وشرح المفضليات ۱۹۱ و في مطبوع التاج « وسط الجنة الفردوس » والصواب عسا سبق .

ضَرَاسَى ، إِذَا أَصْبَحُوا جِبَاعًا لاَيَأْتِيهِمُ شَىءٌ إِلا أَكَلُوه من الجُوعِ ، (كَحَزِينٍ وحَزَانَكى .

(و) من المَجَازِ: يُقال: (أَضْرِسْنا مِـنْ ضَرِيسِكَ، أَى التَّمْرِ والبُـسْرِ والبُـسْرِ والبُـسْرِ والبُـسْرِ والبُـسْرِ والبُـسْرِ

(و) ضُرَيْسٌ ، (كَزُبَيْرٍ : عَلَمٌّ).

(و) من المَجَازِ : (أَضْرَسَهُ : أَقْلَقَه).

(و) أَضْرَسَه (بالكَلام ِ: أَسْكَتَه)، كأنَّه ضَرِسَ به، عن ابنِ عَبَّادٍ.

(و) من المَجَازِ: (ضَرَّسَتُه الحُرُوبُ تَضْرِيساً)، وكَلَا ضَرَسَتُه ضَرْساً: تَضْرِيساً)، وكَلَا ضَرَسَتُه ضَرْساً: (جَرَّبَتُهُ وأَحْكَمَتْه)، وضَلَّسَتُه الخُطُوبُ: عَجَمَتْهُ، ومنه يقال: كَرْبُ ضَرُوسٌ، أَى أَكُولُ عَضُوضٌ، وقد ضَرِسَ نابُها، أَى ساءَ خُلُقُها.

ورَجلُ مُجَرَّسُ مُضَرَّسُ ،أَى مُجَرَّبُ ، وهـو الَّذِى أَصابَتْه البَلايَا كأَنَّها أَصابَتْه بِأَضْرَاسِها ، وكذليك المُنَجَّذُ ، من الناجِدِ ، وقد ذُكِرَ في مَوْضِعِه .

لا يمثى الضراه.. الخ، قال الجوهرى فى مادة (ضرا) والضراء – بالفتح –: الشجر الملتف فى الوادى يقال: توارى الصيدمنى فى ضراه، وقلان يمثى الضراء: إذا مثى مستخفيا فيما يوارى من الشجر ويقال للرجل إذا ختل صاحبه هو يمثى له الضراه، ويدبّ له الحرّم. قال بشر.. الخ».

(والمُضَرِّسُ ، كَمُحَدِّث : الأَسَدُ) ، نَقَلَه الصَّاغانِيُّ ، وقيلُ : سُمِّي به لأَنَّه (يَمْضُعُ لَحْمَ فَرِيسَتِه ولا يَبْتلِعُه) ، وقد ضَرَّسه تضريساً .

(و) مُضَرِّسُ (بنُ سُفْيَانَ) بنِ خَفَاجَةَ الهَوَازِنِكُ البَصْرِيُّ : (صَحَابِكُ) شَهِدَ حُنَيْناً . ذكرهُ ابنُ سَعْدٍ .

# وفَاتَهُ :

مُضَرِّسُ بنُ مُعَاوِيَةً ، فإِنَّه صحابِيُّ أَيضاً ، وشَهدَ حُنَيْناً ، ذكرَه الكَلْبِيُّ .

# وفَاته أيضًا :

عُرْوَةً بنُ مضَرِّس بنِ أَوْس بنِ حَارِثَةَ بنُ مضَرِّس بنِ أَوْس بنِ حَارِثَةَ بن كَان سيَّدًا في قومه، صحابِي أيضاً، يَرْوِي عنه الشَّعْبِيَّ.

(و) مُضَرِّسُ (بنُ رِبْعِيٌ) بِنلَقِيطِ ابنِ خالِدِ بنِ نَضْلَةَ بنِ الأَشْتَرِ بنِ (١)

جَحْوَان بن فَقْعَس الأَسدِيُّ ، (شاعِرٌ ) ، كذا في العُباب .

(و) المُضَرَّسُ، (كَمُعَظَّمِ : نَوعٌ مِن الوَشْي )، قالَ ابنُ فارِس : (فيه صُورٌ كَأَنَّهَا أَضْراس)، يقال : رَيْطٌ مُضَرَّسٌ، أَى مُوَشَّى به أَثَرُ الطَّيِّ، قال أَبو قِلَابةَ الهُذَل عَيْ :

رَدْعُ الخَلُـوقِ بجِلْدِهَا فَكَأَنَّهُ رَدْعُ الخَلُـوقِ بجِلْدِهَا فَكَأَنَّهُ (١) رَيْطٌ عِتَاقٌ في الصَّوَان مُضَرَّسُ (١)

ويُرْوَى: «فى المَصَانِ ». وهو كُلُّ مَكَانِ صُنْتَ فيه ثَوْباً . وفى شَرْح مَكَانِ صُنْتَ فيه ثَوْباً . وفى شَرْح ديوانِ هُذَيْل: المُضَرَّسُ: الذي طُوِي مُرَبَّعاً . وقيل: المُضَرَّسَةُ : ضَرْبٌ منَ مَلَّ النِّيَابِ فيها خُطوطٌ وأَعْلامٌ .

(و) من المَجَاز : (تَضَارَسَ البِنَاءُ) ومثلُه في الأُسَاسِ ، والَّذِي في المُحْكَم تَضَـرَسَ البِـنَاءُ: (لم يَسْتَوِ) ، زاد الزَّمَخْشَـرِيُّ : ولـم يَتَّسِقْ ، وزاد ابنُ سِيدَه : فصـارَ فيـه كالأَضْرَاسِ .

# (و) من المَجَازِ: (ضَارَسُوا)(٢)

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « الأشتر بن حجر بن تعنس » . والمثبت من العباب و الموتلف و المختلف للآمدى ٢٩٢ . ومعجم الشعراء ٣٠٧ و الحزانة ٢٩٢ وجحوان بفتح الحيم وسكون الحاء هو الصواب كما نص عل ذلك و انظر مادة (جحا) بتقدم الحيم . و الحمهرة ٢٠/١، وكتب خطأ بتقدم الحاء في جمهرة ابن حزم ١٩٥ بناء على تعليق في ص ١٧٨ و لا الارتباط له بجحوان الذي من بني أسد و الذي نص عليه في خزانة الأدب أنه بفتح الحيم وسكون الحاء .

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ١٤٪ واللسان .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « تضارسوا » . والمثبت من القاءوس .

مُضَارَسةً وضِرَاساً، كذا في التَّكْمِلَة ، وفي التَّكْمِلَة ، وفي المُحْكَمِ : تَضَارَسُوا : (تَحَارَبُوا وتَعَادَوْا)، وهــو من الضَّرَسِ، وهــو غَضَبُ الجُوع ِ.

(ورَجُــلٌ أَخْرَسُ أَضْرَسُ، إِتْبَاعُ) الـــه.

(و) رَجُلُّ (ضَرِسٌ شَرِسٌ: بِمَعْنَى) صَعْبِ الخُلُقِ، نَقَلَــه الجَوْهَرِيُّ، عن اليَزِيـــدِيِّ.

قالَ الصّاغَانِيُّ: والتَّرْكِيبُ يَدلُّ على قُوَّة وخُشُونَة . وممَّا شَلَدُّ عنه الضِّرْس: المَطْرَةُ القَلِيلةُ ، فقد يُمْكِن أن يُتَمَحَّلَ له قِياسُ (١)

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

أَضْــراسُ العَقْلِ والحُلُمِ أَرْبَعَــةٌ يَخْرُجْنَ بعدَ اسْتِحْكامِ الأَسْنَانِ .

والضَّرْسُ، بالفتح: أَن تُعَلِّمَ قِدْحَكَ بِأَنْ تَعَضَّهِ بِأَضْرِاسِكَ، كذا في المُحْكَسِمِ، وقسال الأَزْهَرِيُّ:

بأَسْنَانِكَ ، وزاد ابنُ سيدَه : فَتُؤثِّرَ فيه ، قَـال دُرَيْدُ بنُ الصِّمَّةِ :

وأَصْفَرَ مِنْ قِدَاحِ النَّبْعِ فَرْعِ النَّبْعِ فَرْعِ فَرْعِ بِهِ عَلَمَانِ مِنْ عَقَبٍ وضَرْسِ (١) وقر عَلَمَانِ مِنْ عَقَبٍ وضَرْسِ (١) وقِدْحٌ مُضَرَّسُ، كَمُعَظَّمٍ : غيسرُ أَمْلَسَ، لأَنَّ فيه كالأَضْراسِ .

والتَّضْرِيسُ في اليَاقُوتَةِ واللَّوْلُوَةِ:
حَزُّ فِيهِا ونَبْرٌ كَالأَضْرَاسِ ، وهو مَخْزِيوْ ، مَجَازُ ، وقال الأَزْهَرِيُّ: هو تَحْزِيوْ . هو وَنَبْرُ يكونُ في ياقُوتِةٍ أَو لُوْلُولُ . وَ أَو لُوْلُ وَ أَو لُولُ اللَّهُ أَو اللَّهُ اللللْمُولَ اللللْمُولَ الللللْمُولَى اللللْمُولَا الللْمُولَى الللْمُولَا اللللْمُولَ الللْمُولَّ الللْمُولَى اللللْمُولَا الللِّهُ الللْمُولَّ اللْمُلِمُ اللْمُولَّ الْمُولَا اللللْمُولَا اللْمُولَى الللْمُولَّ ال

وضَرَسَتْهُ الخُطُوبُ ضَرْساً :عَجَمَتْه ، على المَثَلِ ، قال الأَخْطَل :

كَلَمْ حِ أَيْدِى مَثَاكِيلٍ مُسَلِّبَ قَ يَنْدُبْنَ ضَرْسَ بَنَاتِ الدَّهْرِ والخُطُبِ (٢)

أَرادَ الخُطُوبَ، فحَذَف الواوَ، وقد

<sup>(</sup>١) فى مطبوع التاج «فقد يمكن أن يقال له قياسى » والمثبت عن العباب ومنه النص .

<sup>(</sup>۱) اللسان والتسحاح ومادة (عقب) ومادة (نيم) وفي هامش مطبوع التاج : «أورده الجوهري: «وأسمر من قداح النبسع فرع «قال ابن بري : صواب إنشاده : «وأصفر من قداح النبسع صلب » قال : وهو كذا في شعره لأن قسداح الميسر توصسف بالصفرة والصلابة ».

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۸۸ و السان ومادة ( خطب ) .

ورجُلٌ ضِرْسٌ ، بالكَسْر ، وضَرِسٌ ، كَتَف : مُضَرَّسٌ ، إذا كانَ قد سَافَرَ وجَرَّبَ وقاتَلَ .

والضَّرِيسُ، كأمير : الحِجَارَةُ التي كَالأَضْرَاسِ، ومنه : ضَرِيسٌ طُوِيَتْ بِالضَّرِيسُ طُوِيَتْ بِالضَّرِيسُ ، بالكَسْر : القِدُّ، وجَرِيبٌ ضَرِسٌ : ذو ضِرْسٍ ، والقَّدُّ، وجَرِيبٌ ضَرِسٌ : ذو ضِرْسٍ ، وناقَةٌ ضَرُوسٌ : لا يُسْمَع لِلرَّتِها صوتٌ . والضَّرْسُ ، بالكَسْر : السَّحابَةُ تُمْطِرُ لا عَرْضَ لَهَا .

والضَّرْسُ، بالفتح: عَضَّ العَدْل، وسُوءُ الخُلُقِ، وامتِحَانُ الرجُل فيما يدَّعِيهِ من عِلْم أو شَجَاعَة ، الثلاثة عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ.

والضِّرْسُ، بالكَسْر: الفَّلِنْدُ فِي الجَبَلِ.

وضارَسْتُ الأُمُورَ: جَرَّبْتُهَا وعَرَفْتُهَا ، كَلَّمُ التَّهْ لِلْمُورَ: جَرَّبْتُهَا وعَرَفْتُهَا ، كَلَّمُ لَكَلِيدٍ والتَّكُمُ لِلَكِيدِ وَالتَّكُمُ لِلَكِيدِ وَالتَّكُمُ لِلْكِيدِ وَالتَّكُمُ لِلْكِيدِ وَالتَّكُمُ لِلْكِيدِ وَالتَّكُمُ لِلْكِيدِ وَالتَّكُمُ لِلْكِيدِ وَالتَّكُمُ لِلْكِيدِ وَفُلْكِيدٍ وَفُلْكِيدِ وَفُلْكُودٍ وَفُلْكُمُ وَمُنْكُودٍ وَفُلْكُمُ وَمُنْكُودٍ وَفُلْكُمُ وَالتَّكُمُ وَمُنْتُهُا وَمُؤْمِدُ وَفُلْكُمُ وَالتَّكُمُ لِلْكُودِ وَفُلْكُمُ وَمُنْكُودًا وَمُنْكُودًا وَالتَّكُمُ لِللَّهُ وَمُنْكُودًا وَالْمُودُ وَمُنْكُودًا وَالْمُنْكُودُا وَالْمُنْكُودُ وَمُنْكُودًا وَالْمُنْكُودُ وَالْمُنْكُودُ وَاللَّالِمُ وَالْمُودُ وَالْمُنْكُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَاللَّالِمُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُنْمُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُ

كَفَرِحَ ، إِذَا لَمْ يَنْتَهُوا حَتَّى يُقَاتِلُوا ، قَالَهُ اللَّهُ عَلَى يُقَاتِلُوا ، قَالَهُ الأَزْهَرِيُّ والصَّاعَانِسَيُّ .

وفى الأَسَاسِ: ومن الدَجَازِ: اتَّــقِ النَّاقَةَ بِجِنِّ ضرَاسهَا

قلت: نَقَلَ الصَّاغَانِيَ عَنَ البَّهِ البَّهِ البَّهِ النَّهُ السَّرَ السَّرَ اللَّهُ البَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللْمُ ا

قال: الضِّرَاسُ: مِيسَمُّ، والجِنُّ: حِدْثَانُ ذاكَ، وقيل: أَرادَ: بحِدْثان نِتَاجِهَا.

قلت : وهاكدا فَسَّره الزَّمَخْسَري ، فإنَّه قال : أَى بِحِدْثَانَ نِتَاجِهَا وسُوءِ خُلُقِهَا على مَنْ يَدْنُو مِنْهَا لُولُوعِهَا بولَدَهَا قبل : ومن هذا قبل : نومن هذا قبل : ناقَدة ضروس ، وهي التبيي تَعَضَّ ناقَدة ضروس ، وهي التبيي تَعَضَّ حالبَها ، وقد تقدد م في كالم

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳۰ وفيه الطيفساء» وهي ناقة ، وفي اللــان « الصبعاء» ,

[ضعرس] \*<sup>(۱)</sup>

[ ض غ ب س ] \*

(الضَّغَابِيسُ: صِغَارِ القِثَّاءِ ، جمْعُ ضُغْبُوسٍ) ، بالضَّمِّ ، لِفَقْد فَعْلُـول ، بالفَّمِّ ، لِفَقْد فَعْلُـول ، بالفَتَّح ، قالَ شيخُنَا : وسِينُه للإِلْحَاقِ بعُصْفُور ، بدليل قولهم : فَلَخْبْتُ ، إذا اشْتَهَيْتِ الضَّغابِيسَ ، وقل وعليه فمَوْضِعُه الباءُ الموحَّدة ، وقد تقدَّمَت الإِشَارَةُ إِلَيْهِ في مَوْضِعِه ، وفي تقدَّمَت الإِشَارَةُ إِلَيْهِ في مَوْضِعِه ، وفي الحَديث : «لابَأْسَ باجْتِنَاءِ الضَّغَابِيسِ في الحَديث : «لابَأْسَ باجْتِنَاءِ الضَّغَابِيسِ في الحَرَم ) .

(و) قال اللَّيثُ: هي (أَغْصَانُ) شَبْهُ العَرَاجِينِ تَنْبُتُ بِالغَوْرِ فِي أَصُولِ شَبْهُ العَرَاجِينِ تَنْبُتُ بِالغَوْرِ فِي أَصُولِ (الثَّمَامِ والشَّوْكِ) طِوالٌ حُمْرُ رَخْصَةٌ ، وهي (التي تُؤْكَلُ ، أَو نَبَاتُ كَالْهِلْيَوْنِ) يَنْبُت فِي أَصْلِ نَبَاتُ كَالْهِلْيَوْنِ) يَنْبُت فِي أَصْلِ الثَّمَامِ ، يُسْلَقُ بِالخَلِ والزَّيْتِ وَيُؤْكَلُ ، وهٰذا قول الأَصْمَعيِّ .

(وأَرْضُ مَضْعَبَةٌ : كَثِيرَتُه)، وهذا دَلِيـــلُ مَنْ قالَ إِنَّ سِينَه للإِلْحَاقِ .

(والضَّغْبُوسُ) ، بالضَّمِّ : (وَلَــدُ الثَّرْمُلَةِ)، نَقَلَه الصَّاغَانِــيُّ .

(و) الضَّغْبُوس أَيــُضــاً: (الرجُلُ الضَّعِيفُ)، على التَّشبِيــهِ، والجَمْـعُ الضَّعَابِيسُ)، وأَنْشَدَ الجَوْهَرَىُّ لجَرِير:

قَدْ إَجَرَّبَتْ عَرَكِ فَى كُلِّ مُعْتَرَكِ قَدْ إَجَرَّبَتْ عَرَكِ فَى كُلِّ مُعْتَرَكِ أَعُلْبِيسٍ (١) أَخُلْبُ الرِّجَالِ فَمَا بَالُ الضَّغَابِيسِ (١)

(والبَعِيرُ) ضُغْبُوسٌ: (ليس بِمُسِنَّ ولا سَمِينٍ)، نقله ابنُ عَبَّادٍ

[ضغرس]<sup>(۲)</sup>

(الضَّغْرَسُ، كَجَرْوَل)، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِئُّ، وقالَ ابنُ دُرَيْهِ: هـو (الرجُلُ النَّهِمُ الحَرِيصُ)، كَهذا في

 <sup>(</sup>١) انظر مادة (ضغرس) بعد مادة (ضغبس).

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٢٤ ، واللمان والصحاح ومادة (عرك).

<sup>(</sup>٢) كذا في القاموس (ضغ رس) بالرأه قبل السين وقبلها غين معجمة ، والذي في اللسان (ضع رس) بالراء قبل السين أيضا ولكن قبلها عين مهملة أما في العباب والتكملة فهو «(الضغوس)» بضاد وغين معجمة ابن دريد: الضعفوس مثال جروك الرجل النهم الحريص ». والصغاني قد أحالنا على ابن دريد. وفي الحمهرة ج ٢ ص ٢٤ عمود ٢ الضعس – يلاحظ انها مكتوبة بعين مهملة – فعل عمات اشتق منه رجل ضعصَّوس إذا كان حريصا بهماً » فلعل الصغاني أخطأ في نقل العين المهملة إلى غين معجمة الأن بعدها في الحمهرة فيها خطاً مطبعي : وعلى كل فليس في المادة راء وإنما هي واو مطبعي : وعلى كل فليس في المادة راء وإنما هي واو مطبعي : وعلى كل فليس في المادة راء وإنما هي واو مطبعي : وعلى كل فليس في المادة راء وإنما هي واو .

التَّكْمِلَة والعُبَابِ ، وأَوْرَدَهُ الأَزْهَ رِيَّ فَ اللَّرْهَ وَلَا اللَّهُ مَلَة ، فَحَقُّه أَن فَي الضَادِ والعَيْنِ المُهْمَلَة ، فَحَقُّه أَن يُذْكُر قبل مادة «الضَّغابِيس » . على الصَّوابِ فتأملُ .

### [ضفس] \*

(ضَفَس)، أهمكه الجَوْهَ رِئ، وقال ابن دُرَيْد: هه لغة في ضفز، وقال ابن دُرَيْد: هه لغة في ضفز، بالزاى، وكأنَّ السّبن أبدلت من السرزاى، يُقال: ضَفَسَ (البَعِير، يَقال: ضَفَسَ (البَعِير، يَقال: ضَفَسَ (البَعِير، يَضْفُسُهُ)، بالكسر، ضَفْساً، إذا يَضْفُسُهُ)، بالكسر، ضَفْساً، إذا يَضْفَرَه، (جَمَعُ) ضِغْثاً (مِنْ حَلِيًّ)، وفي المُحْكَم: من خَلِيًّ ، (فأَلْقَمَه إِيَّاه)، كَضَفَرَه، وقي كتابيه .

#### [ضمس] \*

(ضَمَس) ، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ ، وقال ابنُ دُرَيْد : الضَّمْسُ : المَضْغُ ، يُقْدال : ضَمَسُ (الشَّيْءَ يَضْمِسُه) ، بالكسْرِ ، ضَمْساً ، إذا (مَضَغَه) مَضْغاً (خَفِيًّا) ، كذا في المُحْكَم والتَّكْمِلَة وتَهْذِيبِ ابنِ القَطَّاعِ والعُبَدبِ ابنِ القَطَّاعِ والعُبَدبِ أَبنِ القَطَّاعِ والعُبَدبِ أَبنِ القَطَّاعِ والعُبَدبِ أَبنِ القَطَّاعِ والعُبَدبِ أَبنِ القَطَّاعِ والعُبَدابِ .

### [ضنبس]\*

(الضّنْبسُ ، كزِبْرِج ، أهمله الجوهرِيُّ ، وقال الأَزْهَرِيُّ : هـو (الضَّعِيهُ فَ البَطْشِ) ، هـكذا في النَّهْذيب بخطِّ النَّهْذيب بخطِّ النَّهْذيب بخطِّ الأَرْمَويِّ الضَّعِيهُ البَطْنِ (۱) ، الأَرْمَويِّ الضَّعِيهُ البَطْنِ (۱) ، وكأنَّهُ غَلَطٌ ، (السَّرِيعُ الانْكِسَارِ) .

(و) قال ابن سيده: الضّنْبِس : (الرِّخُوُ اللَّئِيمُ)، كالضَّرْسَامَةِ

# [ ض ن ف س ] \*

(الضَّنْفِسُ ، كَالضِّنْبِس زِنَةً ومَعْنَى) ، أَى الرِّحْوُ اللَّئِيمِ ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ ، ونقلَهُ ابنُ سِيدَه والصَّاغانِيُّ عَن اللَّيْثِ ، وزادَ الأَّخِيرُ : الضَّنْفِس كَالضَّفْدِعِ (٢)

## [ ض و س ]

# (الضَّوْسُ)، أَهْمَلَـه الجَوْهَــرِيُّ

<sup>(</sup>۱) التهذيب ۱۲ / ۱۰۰ ، وفي أصله: «البطن » لكن عققة غيره بما في القاموس واللسان .

<sup>(</sup>٢) الذي في التكملة « الضَّنْفيسُ مئسال خونُصور : الرَّحُو ُ اللَّهُم . والضَّنْفيس : الضَّفُدُ ع » فالضنفس مناه الضفدع ولا يراد منه النَّشيه في الوزن ، وقد خلا العباب من هذا المع

وصاحبُ اللِّسَانِ ، وقال ابنُ الأَعْرَابِيِّ :
هو (أَكْلُ الطَّعَامِ ) كما فى العُبَابِ ،
وفى التَّكْمِلة : هو الأَكْلُ . ولم يَزِدْ .

وفى المُحْكَم فى « «ض ى س »أَنَّ مادَّةَ «ض و س » مَعْدُومَـةٌ جُمْلـةً ، كما سيـأْتى .

### [ضهس] \*

(ضَهَسه، كمنعَه، أهْملَه، وقد الجَوْهَرِيُّ والأَزْهَرِيُّ وابنُ سِيدَه، وقد وُجِهِ فَي بَعْضِ نُسَخ الصَّحاحِ مُلْحَقًا بالهَامِشِس (۱)، وقال ابنُ مُلْحَقًا بالهَامِشِس (۱)، وقال ابنُ دُرَيْد: ضَهَسَهُ : (عَضَّهُ بِمُقدَّم فِيه) حَالًا : (و) في كلام بعضهِم: قالًا أَطْعَمَهُ اللهُ إِلاَّ ضَاهِساً، ولا سَقاه إلا قارِساً)، ونَصُّ الصَّاغانِيِّ: لايَأْكُل الله ضَاهِساً، ولا يَشْرَبُ إلاَّ قارِساً، ولا يَشْرَبُ إلاَّ قارِساً، ولا يَشْرَبُ إلاَّ قارِساً، المُصنف، قال: وهو (دعاءً عليه، المُصنف، قال: وهو (دعاءً عليه، المُصنف، قال: وهو (دعاءً عليه، أي أَلَّ اللهُ عَلَيه النَّزْرَ القليل من النَّبات، فههو يأكله بمُقَدَّم فِيه فيهو يأكله بمُقَدَّم فيهه فيهو يأكله بمُقَدَّم فيهه فيههو يأكله بمُقَدَّم فيهه فيههو يأكله بمُقَدَّم فيهو يأكله بمُقَدَّم فيهو يأكله بمُقَدَّم فيهو يأكله بمُقَدَّم فيهو يأكله المُقَدَّم فيهو يأكله المِنْ النَّذِي المُقَدَّم فيهو يأكله المُقَدَّم فيهو يأكله المُنْ المُنْ النَّذِي المُنْ المُنْ

#### [ضى ى س] \*

(ضاسَ النَّبْتُ يَضِيسُ) ضَيْساً، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ، وقال ابنُ سِيدَه، عن أَبِسى حَنِيفة ، رحمه الله تَعَالى: عن أَبِسى حَنِيفة ، رحمه الله تَعَالى: أَى هاج ، وقال مَرَّة عن الأَعْسرَابِ التَّكُم : إذا (أَدْبَرَ) الرُّطْبُ (وأرادَأَنَ يَهِيسِج) قِيسل: آذَنَ، وهسو أَوَّلُ الهَيْسِج ، وهسو مِن كلام سُفْلَسى الهَيْسِج ، وهسو مِن كلام سُفْلَسى مُضَرَ، وهٰذا القسوْلُ الأَخِيسِرُ نَقَلَه مُضَرَ، وهٰذا القسوْلُ الأَخِيسِرُ نَقَلَه الصَّاعَانِسَيُ عن أَبِسى حَنِيفة ، رحِمَهُ الصَّاعَانِسَى عن أَبِسَى حَنِيفة ، رحِمَهُ السَّاعَانِسَى عن أَبِسَى حَنْ السَّيْسِ السَّاعَانِسَى عن أَبِسَى حَنْسَةً ، رحِمَهُ السَّسَاعِ السَّسَاءِ السَّلَةَ السَّلَّةُ السَّسَاعَانِسَى عن أَبِسَاءَ السَّلَيْسَاءَ السَّسَاءَ السَّلَيْسَاءَ السَّلَيْسَاءَ السَّلَيْسَاءَ السَّلِيْسَاعَانِسَى عن أَبْسَاءَ السَّلَيْسِيْسَاءَ السَّلَيْسَاءَ السَّلَيْسَاءَ السَّلَيْسَاءَ السَّلَيْسُ السَّلَيْسَاءَ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَيْسِيْسَاءَ السَّلَيْسَاءَ السَّلَيْسَاءَ السَّلَيْسَاءَ السَّلَيْسَاءَ السَّلَيْسَاءَ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَيْسَاءَ السَّلَةُ السَّلَيْسَاءَ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَيْسَاءَ السَّلَةُ السِّلَةُ السَّلَيْسَاءَ السَّلَةُ السَّلَيْسَاءَ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَيْسَاءَ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَيْسَاءَ السَّلَيْسَاءَ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَيْسَاءَ السَّلَةِ السِّلَيْسَاءَ

<sup>(</sup>١) جاء في الصحاح المطبوع في الصلُّب

<sup>(</sup>٢) فى نسخة من القاموس « فتميه ».

الله تعالى ، وعن ابنِ عَبّادٍ أَيْضاً ، قال الرّاعِـى :

وحَارَبَتِ الرِّيتِ الشَّمَالَ و آذَنَتُ مَا الشَّمَالَ و آذَنَتُ مَا الضَّيْسُ والمُتَصَوِّحُ (١)

ويُرُوى «اللَّدْنُ والمُتَصَوِّحُ» (وهو ضَيْسُ، بالفَتْحِ ، (وضَيْسُ، والأُخِيسَ، لَكُيِّس، (وضَائِسُ)، والأُخِيسَرُ لَكُيِّس، وونَقَلَ الصّاغَانِيُّ عَن أَبِي كَيْفَة ، رحِمَه الله : وأمّا أهْلُ نَجْدِ فَيَقُولِونَ : ضَاسَ يَضِيسُ فَهِو فَيقُولِونَ : ضَاسَ يَضِيسُ فَهِو عَن أَبِي حَنيفَة أَنَّ لُغَة نَجْد أَنَّ ضَائِسٌ . قلت : ونقلَ ابنُ سيده ، عن أَبِي حَنيفَة أَنَّ لُغَة نَجْد أَنَّ الضَّيْسَ أَوَّلُ الهَيْجِ ، وما نَقلَه الصاغانِي فيه نَوعُ مُخَالَفَة ، الصاغانِي فيه نَوعُ مُخَالَفَة ، والصاغانِي فيه نَوعُ مُخَالَفَة ، والصاغانِي فيه نَوعُ مُخَالَفَة ، المُتَابِي فيه نَوعُ مُخَالَفَة ، الله في المُتَابِي فيه نَوعُ مُخَالَفَة ، المُتَابِي فيهُ اللهُ المُتَابِي فيهُ اللهُ المُتَابِي فيهُ اللهُ المُتَابِي فيهُ المُتَابِي فيهُ اللهُ المُتَابِي فيهُ اللهُ المُتَابِي فيهُ اللهُ المُتَابِي فيهُ اللهُ المُتَابِي في فيهُ اللهُ المُتَابِي فيهُ المُتَابِي في فيهُ اللهُ المُتَابِي في فيهُ اللهُ المُتَابِي في المُتَابِي في فيهُ اللهُ المُتَابِي في فيهُ اللهُ المُتَابِي في مُخَالَفَة ، المُتَابِي في فيهُ اللهُ المُتَابِي في فيهُ اللهُ المُتَابِي في فيهُ اللهُ المُتَابِي في فيهُ المُنْ المُتَابِي في في فيهُ المُنْ المُتَابِي في في فيهُ المُنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُ

[] ومِمَّا يُسْتَدُرُك عليه :

ضَاسٌ: جَبَلٌ.

قالَ ابنُ سيدَه: وقد قَضَيْنَا أَنَّ أَلِهُه ياءٌ وإن كانَتْ عَيْناً، والعَيْدنُ، وَالعَيْدنُ، وَالعَيْدنُ، وَاوا أَكْثِدُ منها ياءً، لوُجُودِنا:

يَضيسُ ، وعَدَمنا هـذه المادّة من الواو جُمْلَةً ، وأنشد :

تَهَبَّطْنَ مَنْ أَكْنَافِ ضِاسِ وأَيْلَةِ إِلَيْهَا ولَوْ أَغْرَى بِهِنَّ المُكَلِّبُ (١)

( فصل الطاءِ ) مع السين

[طبرس]

(الطبرس، كزِبْدِج وَجَعْفَدٍ)، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وقال اللَّيْثُ : هُدو (الكَذَّابُ)، وقال: البائ بدكلُّ من الميم، وأنشد:

وقَدْ أَتَانِي أَنَّ عَبْدًا طِبْرِ سَا يُوعدُنِي وَلُو رَآنِي عَرْطَسَا (٢)

ه كذا ضَبَطَه بالوَجْهَيْنِ .

وطُبَيْرِسٌ : عَلَمٌ ، والنَّسْبَة إلىه : طُبَرِسِيُّ (٣)

 <sup>(</sup>۱) التكملة والعباب ومادة (صوح) ومادة (أذن) ورواية
 العباب والتكملة « وحاربت الهيف » .

<sup>(</sup>۱) اللــان وهو لكثير في ديوانه ۹۹/۱ ومعجم البلدان (أملة).

<sup>(</sup>٢) التكملة والعباب ومادة (عرطس).

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع التاج بغير يساء بسعد السين ، و لعله « طُمِيَّ رسي ً »

### [طبس] \*

(الطَّبْسُ)، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ، وقال ابنُ الأَّعْرَابِــيِّ: هو (الأَسْوَدُ مِنْ كــلِّ شيءٍ).

(و) الطِّبْسُ ، (بالكَسْرِ : الذِّنْبُ) .

(و) الطَّبَسُ ، (بالتَّحْرِيكِ ، والطَّبَسَانُ ، مُحَرَّكِ مَّ عَلَيْثُ ، قالَ المَدائنيُّ : كُورَتسانِ بخُرَاسانَ ) ، قالَهُ اللَّيْثُ ، قالَ المَدائنيُّ : وهما أَوَّلُ فُتُوحِ خُرَاسَانَ ، فتَحَهُمَا عبدُ الله بنُ بُدَيْلِ بنِ وَرْقَاءَ ، في أَيّامِ عبدُ الله بنُ بُدَيْلِ بنِ وَرْقَاءَ ، في أَيّامِ عبدُ الله بنُ بُدَيْلِ بنِ وَرْقَاءَ ، في أَيّامِ عبدُ الله بنُ بُدَيْلِ بنِ وَرْقَاءَ ، في أَيّامِ عُنْمَانَ بنِ عفَّانَ ، رضِي اللهُ تَعَالى عنه ، وأَنْشَدَ ابنُ سِيدَه لمَالِكِ بنِ الرَّيْبِ وأَنْشَدَ ابنُ سِيدَه لمَالِكِ بنِ الرَّيْبِ المَالِكِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِكِ اللهِ اللهِ المَالِكِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

دَعَانِی الهَوَی مِن أَهْلِ أُودَ وصُحْبَتِی بِنِدِی الطَّبَسَیْنِ فالْتَفَتُ وَرائِیَا (۱) بِنِدِی الطَّبَسَیْنِ فالْتَفَتُ وَرائِیَا (۱) (أَعْجَمِیَّة ) (۲) وقالَ ابنُ دُرَیْدِ:

ر على علوع التاج « أعجمي » والمثبت من القاموس . (٢)

فارِسيُّ معــرَّبُّ، وقــد جاءَ في الشَّعْر ، وأنشــد لابن أَحْمَرَ :

لو كُنْتَ بالطَّبَسَيْنِ أُوبِأُلاَلَـــة أُو بَرْبَعِيصَ مع الجَنَانِ الأَسْوَّدِ (١) الجَنَانُ : كشرةُ الناس .

(والتَّطْبِيسُ: التَّطْيِينُ) (٢)، هـكذا نَقَلَه اللَّيْتُ، وفي المُحْكَم : التَّطْبِيسُ: التَّطْبِيسُ: التَّطْبِيشُ: التَّطْبِيتُ، هـكذا صحَّحه الأُرْمَوِيُّ.

وقال ابسنُ فارِس: الطائهُ والباءُ والسين ليسَ بشَيْءٍ ، وما ذُكِرَ فيه كُلُهُ مَحْمُولٌ على كلام ِ العَرَبِ ماليسَ

(و) قال ابنُ جِنِّى: (بَحْرُّ طَبِيسٌ، كَأْمِير: كثيرُ المَاء)، كالخِضْرِم، نَقَلَه الصَّاغانِــيُّ عَنــه.

والطَّبَسِيُّونَ: مُحدِّثُونَ، إِلَى طَبَس: مَدِينَةً بِخُراسانَ، مِنهُم مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ ابنِ أَبِسِي جَعْفَرٍ الطَّبَسِيُّ، وعَبْدُ الرِّزَاق ابنُ محمَّدِ بنِ أَبِسِي نَصْسرٍ الطَّبَسِيُّ، ابنُ محمَّدِ بنِ أَبِسِي نَصْسرٍ الطَّبَسِيُّ، شيخُ لابنِ عَسَاكِسرَ، وبِنْتُه زُبَيْسدة،

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « لمالك بن ،لربيب » وفى هامش :

« تموله : ابن الربيب كذا فى النسخ والذى فى اللسان :

« ابن الرسّ ، فحرره » هذا : وكلا الرسين خطأ ، والصواب مالك بن الرسّب كا فى العباب والبيت فى ديوانه ٨٨ ومعجم ما استعجم : (أود) . ومعجم البلدان : ( الطبسان ) . وفى مطبوع التاج « أهل ودى » والتصحيح مما سبق .

<sup>(</sup>۱) التكملة والعباب رالجمهرة ۱/ ۲۸۶ ومادة (ألل) ومعجم البلدان (ألالة).

<sup>(</sup>٢) فَي القَامُوسِ « التَطبينِ » والأصل كالعباب والتكملة .

أَسْمَعَهَا أَبُوهَا من عَبْدِ المُنْعِمِ القُشَيْرِيّ ، وَاللهِ وَعَاشَتُ إِلَى ثَمَانِ عَشْرَةَ وَسِتِّمِائَة ، وأَبو الحُسَيْنِ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ الطَّبَسِيُّ ، من كبارِ أَنْمَة الشَّافِعِيَّة ، أَخَذَ عنه الحاكِمُ .

وأمًّا عَبْدُ اللهِ بنُ مِهْرَانَ الطَّبَسَيُّ الذي سَمِعَ القَعْنَبِيَّ فقيلُ هُلَّ كذا، وضَّبَطَه أبو سَعد المالينِيَّ بسين مشدَّدة، بغير موحَّدة، قاله الحافظ.

## [طحس] \*

(طحس)، أَهْمَلُه الجَوْهَرِيُّ، وقال ابنُ دُرَيْد : الطَّحْسُ والطَّحْنُ يُكُنَى ابنَ دُرَيْد : الطَّحْسُ والطَّحْنَ يُكُنَى بهِمَا عَنَ الجِمَاع ، يُقَال : طَحَسَ (الجَارِيَة ، كَمَنَع : جَامَعَها)، وكذلك طَحَز ، وأَنْكَر الأَزْهَرِيُّ الطَّحْسَ، وأَوْرِده ابنُ القَطَّاع كابنِ دُرَيْد .

# [طخس] \*

(الطِّخْسُ بالكَسْر: الأَصْلُ، و) النِّجارُ، نقلَه الجَوْهَرِيُّ، قالَ ابنُ النَّجارُ، فَالَ ابنُ النَّعْرَابِيِّ: يُقَال : (هنو طخْسُس شَرِّ، أَى نهَايَةٌ فيه ).

# [طرس] \*

(الطِّرْسُ، بالكَسْرِ: الصَّحِيفَةُ) إِذَا كُتِبَتْ، كَالطِّلْسِ، قاله شَمِسرٌ. (أَو) هِيَ (الَّتِسِي مُحِيَتْ ثُمَّ كُتِبَتْ)، وقال اللَّيْثُ: الطِّرْسُ: الكِتَابُ المَمْحُوُّ الذي اللَّيْثُ: الطَّرْسُ: الكِتَابُ المَمْحُوُّ الذي يُسْتَطَاعِ أَنْ يُعادَ عَلَيْهِ الكِتَابَةُ، (ج أَطْرَاسٌ وطُرُوسٌ)، والصَّادَ لغة. (وطَرَسَهُ، كَضَرَبه: مَحَاهُ) وأَفْسَدَه. وضبَطَه الأُمُويُّ بالتَّشْدِيد.

(والتَّطْريسُ: تَسْويــدُ البــابِ)، نقله ابنُ عَبَّاد .

(و) التَّطْرِيسُ : (إِعَادَةُ الكِتَابَةِ على المَكْتُوبِ ) المَمْحُوِّ ، قالَهُ اللَّيْثُ .

(والتَّطُرُّسُ: أَلاَّ تَطْعَـمَ ولاتَشْرَبَ إِلاَّ طَيِّبًا)، وهـو التَّنَطُّسُ، قالَهُ ابنُ فارِس . قال المَرَّارُ الفَقْعَسِيُّ يَصِفُ جارِيَةً :

بَيْضَاءُ مُطْعَمَةُ المَلاحَةِ مِثْلُهَا لَكُونُ المُلاحَةِ مِثْلُهَا لَكُونُ المُلَاحَةِ المُتَطَرِّسِ (١)

(و) التَّطَرُّسُ (عن الشَّيءِ: التَّكرُّمُ عنه)، عن ابنِ عبّادٍ، (والتَّجنُّبُ)، يقال: تَطرَّسَ عن كذا، إذا تَكرَّم عنه ورَفَعَ نفْسَه عن الإِلْمَامِ به ، نَقَلَهُ الصَّاعَانِيّ.

(و) عسن ابسنِ الأَعْرَابِسيّ : (المُتَالِّسُ ) المُتَطَرِّسُ) : (المُتَالِّسُ ) المُخْتَارُ) ، وفي نُسْخَه التَّهْذِيبِ : المُتَنَوِّقُ المُخْتَار ، وهٰذا بعَيْنِه مَعْنَى المُخْتَار ، وهٰذا بعَيْنِه مَعْنَى التَّطَرُّس الَّذِي سَبَقَ ذِكرُه ، فَاعْإِدَتُه تَكرارٌ لا يَخْفَى .

وقال ابنُ فارِس: الطّاءُ والـرّاءُ والـرّاءُ والسِّاءُ والسِّاءُ والسِّينُ فيهِ كَلامٌ لعلَـهُ يـكونُ صَحِيحـاً وذَكَـرَ الطِّـرْسَ والتَّطَرُّسَ (١).

(وطَرَسُوسُ ، كَحَلَــزُونَ ) ، قــالَ شيخُنَــا : واخْتَــار الأَصْمَعِــيُّ فيــه

الضّم ، كعصفُور ، وقالَ الجَوْهَ رِئُ : ولا يُخفَّف إِلاَّ في الشَّعْرِ ؛ لأَنْ فَعْلُولاً لِيسَ من أَبْنيَتِهِم : (د ، إسلامي ليسَ من أَبْنيَتِهِم : (د ، إسلامي بساحِلِ بحر الشَّام (مُخْصِب ، كانَ للأَرْمَنِ (١) ثم أُعِيدَ للإِسْلام في عَصْرِنَا) ، ولم يَزَلُ إِلَى الآنَ كذلك . ومنه [الحسين (٢) بن] محمَّد بن ومنه [الحسين (٢) بن] محمَّد بن الحُسيْنِ الخَوّاصُ المِصْدِي (٣) الطَّرَسُوسِي (٤) ، روى عن يُونُسَ بن عبد الأَعْلَى .

# [] ومِمَّا يُسْتَدُّركُ عليــه :

طَرِسَ الرَّجُلُ، كَفَرِح؛ إِذَا خَلَــقَ جِسْمُه وَاذْرَهَمَّ، نَقَلَه الصَّاغَانِــيُّ .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع الناج «لعله يكون صحح ذكر الطرس» والتصحيح من العباب أما المقاييس ٢ /٤٤٤ ففيها « لعله أن يكون صحيحا . يقولون الطسر س : الكتاب الممحوق . ويقال كل صحيفة طرس . ويقولون : التَّطَرُس : ألا يَطعم الإنْسَان أُ

<sup>(</sup>۱) جاء بحواشی القاموس: «قوله: «للأرسن » ضبط هنا فی نسخ الطبع بفتح الهمزة وسبق فی مادة «أی س» بكسرها و لم يتعرض المجد لضبطه و لا لمعناه فی مسادة «رم ن » فحرر ا ه مصححه ». هذا وقد نسص المجد علی فتح الهمزة فی «أرمنی » حین تكلم علی: «أرمینیة » فی مادة (رمن) وفی معجم البلدان «إرمینیة » قال یاقوت و النسبة البها أرمی – بفتح الهمزة وكسر المع ، وحكی الجوهری فتحهما مما ».

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج «ومنه محمد بن الحسين». والمثبت من التبصير ٤٧٨، واللباب ٢/٨٨، ومعجم البلدان.
 ( طرطوس)

<sup>(</sup>٣) مُكَانَ هذه النسبة في اللباب ومعجم البلدان : «المقرى» وفي التبصير « الحسين بن محمـــد الحواص المصرى الطرطومي » .

<sup>(</sup>٤) جاءت هذه النسبة في المراجع الثلاثة السابقة «الطرطومي» نسبة إلى طرطوس: بلد بالشام أيضا.

وطَرَس الكِتَابِ طَرْساً: كَتَبَـه، كَسَطَرَهُ.

#### [طرب ل س]

(طَرابُلُسُ، بفتح الطّاءِ وضم الباءِ واللّامِ )، أَهْملُه الجَوْهَ رِئٌ ، وَفَى الباءِ واللّامِ النّصَاءِ : المَشْهُ ورُ فيها : شرابُلُس، بالتاءِ المُثنّاةِ الفَوْقية ، وَنَقلَهُ شَيْخُنَا . قال ياقُوت : هُما طَرابُلُسانِ : (د، بالشّام ، و:د، بالشّام ، و:د، بالمغرب)، قال : (أوالشّاميّةُ أطرابُلُس بالهمْزِ) والغَرْبِيّةُ بغيرِها، ثُمَّ قال : بالهمْزِ ) والغَرْبِيّةُ بغيرِها، ثُمَّ قال : يذكرُ الشاميّة :

« وقَصَّرَتْ كُلُّ مِصْرٍ عنْ طَرابُلُسِ<sup>(١)</sup> «

(أو) طَرابُلُسُ (رُومِيَّةٌ معناها: ثلاثُ مُدُن )، نقله الصَّاغَانِيّ ، وقد نُسب إلى كُلِّ منهما مُحدِّثون وعُلَماءُ في كُلِّ فَنِّ ، ساقَهُم ياقُوتُ في المعجم.

### [طردس]

(طَرْدَسَه)، أهمله الجَوْهَرِيُّ، وقال المُفَضَّل: طَرْدَسَه: إِذا (أَوْثَقَه)، كَرَّدَسَهُ، نقله الصاغَانِيَّ عنه في كتابَيْهِ.

#### [طرطب س] أه

(الطّرْطَبِيسُ، كزَنْجَبِيلِ)، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وقال الصّاغَانِيُّ : هـو (الماءُ الكَثْيِرُ) . (و) الطَّرْطَبِيسُ (الماءُ الكَثْيِرُ) . (و) الطَّرْطَبِيسُ أَيضًا : (العَجُوزُ المُسْتَرْخِيَةُ)، كالدَّرْدَبِيسِ، (و) هو أَيْضًا : (النّاقةُ الخَوَّارةُ عند الحلْبِ)، وفي التَّكْمِلَة : الخَوَّارةُ في الحلْبِ، وفي التَّكْمِلَة : ناقَةٌ طَرْطَبِيسُ : خَوَّارةٌ في الحلْبِ، وهو نَصُّ المُحْكَمِ والعُبابِ .

### [طرفس] \*

(الطِّرْفاسُ والطِّرْفِسانُ ، بِكَسْرِهِما : القَطْعَةُ مِن الرَّمْلِ ) ، الأُولَى نَقَلَهِا الصَّاعَانِيَّ ، والثانيية الجَوْهَا وَيَّ الضَّاعَانِيَّ ، والثانيية الجَوْهَا وَيَّ البَنُ وجَمَعَهُما في العُبابِ ، وأَنشَدَ ابنُ سيدَه والجَوْهَرِيُّ لابنِ مُقْبلٍ :

<sup>(</sup>۱) دیوان المتنبی ۲ /۱۹۰ . ومعجم البلدان (أطرابلس) و (طرابلس) وصدره : ه أكارم حسد الأرْضَ السَّماء بهم ه

أُنِيخَتْ فَخَرَّتْ فَوَقَ عُوجٍ ذَوابِلِ ووَسَّدْتُ رأْسِي طِرْفِسَانًا مُنَخَّلاً (١) (أو) الرَّمْلُ (الَّذِي صارَ إِلَى جَنْبِ الشَّجرةِ).

قال ابنُ شُمَيْل : (والطِّرْفِسَاءُ)، بالمَدِّ : (الظَّلْماءُ)، لَيْسَ مِن الغَيْسِمِ فِي شَيْءٍ، ولا تَكُونُ ظَلْماءً إِلاَّ بِغَيْمٍ. في شَيْءٍ، ولا تَكُونُ ظَلْماءً إِلاَّ بِغَيْمٍ. (والطِّرْفِسانُ : الظُّلْمَةُ)، عن ابنِ فارِس، كالطِّرْمِساءِ والطِّرْفِساءِ، وقد يُوصَّفُ بها.

(و) قالَ اللَّيْثُ: (طَرْفَسَ) الرجُلُ: (حَدَّدَ النَّظَرَ، أَو) طَرْفَسَ: (نَظَرَ وَكَسَرَ عَيْنَيْهِ)، عن أبسى عَمْرٍو، وضَبَطَه بالشِّينِ المُعْجَمَة.

(و) طَرْفَسَ : (لَبِسَ الثِّيابَ الكَّيابَ الكَّيابَ الكَثيرةَ)، كَطَنْفَسَ ، فهو مُطَرْفِسٌ ومُطَنْفِسٌ ، ومُطَنْفِسٌ ، عن ابنِ الأَعْرابِيِّ .

(و) طَرْفَسَ (اللَّيْــلُ: أَظْلَــمَ)، كَطَرْمَسَ، عَن ابنِ عَبَّادٍ.

(و) طَرْفَسَ (المَوْرِدُ: تَكَدَّرَ) من كَثْرَةِ الوارِدَةِ . (و) طَرْفَسَ (المَاءُ :

كَثُرَ وُرَّادُه)، وكِلاهُمَا وَاحِدٌ، فَإِنَّ الْمَوْرِدَ هُو المَاءُ، ولا يَتَكَدَّر إِلاَّ من كَثْرَةِ الوُرَّادِ، ولِذَا وَحَّدَهُمَا الصَّاعَانِيُّ.

(و) يُقَال: (السَّمَاءُ مُطَرْفِسَةٌ ومُطَنْفِسَةٌ)،أَى (مُسْتَغْمِدَةٌ فِي السَّحَابِ) الكَثِيسِرِ، عن ابنِ الأَعْرَابِسِيّ.

[] ومِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَليه :

الطِّرْفِسَانُ ، بالكَسْر : الطِّنْفِسَةُ ، قَالَهُ ابنُ الأَعْرَابِــيِّ ، وبه فَسَّرَ قــولَ ابنِ مُقْبِلٍ السابِقَ .

# [طرمس] .

(الطِّرْمِسَاءُ ، بالكَسْرِ) مَمْدُودُ : (الظُّلْمَةُ) ، نَقَلَدهُ الجَوْهَدِيّ ، (أُو تَرَاكُبُهَا) ، نَقَلَدهُ اللَّيْدِثُ عن ابن دُرَيْد ، وقد يُوصَفُ بها ، فيُقَال دُرَيْد ، وقد يُوصَفُ بها ، فيُقَال لَيْلَةٌ طِرْمِسَاءُ ، ولَيَال طِرْمِسَاءُ . ولَيْلةً طِرْمِسَاءُ شَدِيدَةُ الظُّلْمَةِ ، قال :

وبَلَد كَخَلَقِ العَبَايَد قَطَعْتُ بِعِرْمِسٍ مَشَّايَد فَ قَطَعْتُ بِعِرْمِسٍ مَشَّايَد فَ لَيْلَةً طَحْيَاءَ طِرْمِسَايَد أَنَّ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢١١ ، واللسان والصحاح . والعباب .

<sup>(</sup>١) اللمان . والثالث في الجمهرة ٣٢٨/٣ .

(و) قالَ أَبو حَنيفَةَ ، رحمَه اللهُ تَعالَى ونَسبَه اللهُ اللهُ تَعالَى ونَسبَه الصّاغَانِيُ لأَبِي خَيْرَة : الطِّرْمِسَاءُ: (السَّحَابُ الرَّقِيقُ) لا يُوارِى السمَاءَ .

(و) سُمِّىَ الطِّرْمِسَاءَ (الغُبَــارُ) من ذَلِكَ، عن ابنِ دُرَيْدٍ.

(والطُرْمُوسُ، بالضَّمَّ خُبْزُ المَلَّةِ) .

(والطَّرْمَسَةُ: الانْقِبَاضُ والنُّكُوصُ) من فَزَع ، (والهَــرَبُ)،.

ويُقَال للرجُلِ إِذَا نَكَصَ هَارِباً: طَرْسَمَ وطَرْمَسَ وسَرْطَمَ .

(و) الطَّرْمَسَةُ: (مَحْوُ الكِتَابَةِ)، وقد طَرْمَسَ الكِتَابَ، إِذَا مَحَاهُ، كَطَّلْمَسَ. (و) الطَّرْمَسَةُ: (القُطُوبُ والتَّعَبُّسُ)،

(و) الطرمسة : (الفطوب والتعبس)، يُقَال : طَرْمَـسَ الرجُــلُ ، إِذَا قَطَّب وَجْهَه ، وكذا طَلْمَس وطَلْسَم وطَرْسَمَ .

(واطْرَمُّسَ الليلُ: أَظْلَمَ).

[] ومِمَّا يُسْتَدُرَك عليه :

الطَّرْمِسُ، كَزِبْرِج : الظُّلْمَةُ، والطُّلْمَةُ، والطَّرْمَاسُ: الظُّلْمَةُ الشَّدِيدَةُ.

وطَرْمَسَ الرَّجُلُ : سَكَتَ مَن فَزَعٍ . وطَرْمَسَ ، الرَّجُلُ : كَرِهَ الشَّيْءَ (١) . [ط ر ن س]

[] ومِمَّا يُسْتَدُرك عليه :

طَرَانِي سُسُ : قَرْيَ تَانِ بِمِصْرَ فَ الشَّرْقيَّة والدَّقَهْليَّة .

[طسس] \*

(الطّسُ : الطّسُتُ ) من آنية الصُّفْرِ ، معروف . وقد تقدَّم ذَكْر الطسْتِ في مَحَلِّه . قالَ أَبو عُبَيْدَة : ومِمّا دَخَلَ في كَلامِ العَربِ : الطّسْتُ ومِمّا دَخَلَ في كَلامِ العَربِ : الطّسْتُ والتَّوْرُ والطَّاجِنُ ، وهي فارسِيَّةٌ كلُّها . وقالَ الفَرَّاءُ : طَيِّمَ تقول : طَسْتُ ، وقالَ الفَرَّاءُ : طَيِّمَ تقولون : وغيرهم : طَسُّ ، وهم الذين يقولون : وغيرهم : طَسُّ ، وهم الذين يقولون : لِلَّصِ ، وجَمعه عُسُوتٌ ، لِلِّصِ ، وجَمعه عُسُوتٌ ، ولَصُوتٌ ، عندهم ، (كالطَّسَة ) ، بالكَسْرِ ، وهذه ولمنه عَنْ أَبِي عَنْ رو ، (ج طُسُوسٌ ) عَنْ أَبِي الْكُسُوسُ واللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْ

(۱) ويتدرك عليه أيضا وهو في العباب: الطبّمرُ سِساء والطبّرُ مُرسَّاءُ: الهَبُّوَةُ بالنهسار » ويأتى في (طمرس)

وأطْساسُ، (و) جَمْع الطَّـسَّة (طِسَاسُ)، ولا يُمْنَع جَمْعُه على طُسُسِ، بلَ هــو قياسُه ، كأميرٍ ، جمع قياسُه ، كأميرٍ ، جمع الطَّسِّ ، كضأنٍ وضَئينٍ ، قال رُوْبَة :

هَمَاهِماً يُسْهِرْنَ أَوْ رَسِيسَا (١) قَرْعَ يَدِ اللَّعَّابَةِ الطَّسِيسَا (١)

(والطَّسَّاسُ: صانِعُه، والطِّسَاسَةُ حِرْفَتُه)، كِلاهُمَا عَلَى القِيَاسِ.

وقالَ اللَّيْثُ: الطَّسْتُ في الأَصْلِ: طَسَّةُ ، ولَـٰكنَّهُم حَلَفُوا تَثْقِيلَ السِّنِ فَخَفَّفُوا وسَكَنَتْ فظَهَرَت التّاءُ التي في مَوْضِع هَاءِ التَّأْنِيثِ لسُّكُونِ مَاقَبْلُهَا ، وكَـٰذا تَظْهَرُ في كُلِّ موضِع سَكَنَ وكَـٰذا تَظْهَرُ في كُلِّ موضِع سَكنَ ما قَبْلُهَا غيرَ أَلِفِ الفَتْحِ . والجَمْعُ طِسَاسُ.

(وطَسَّه) طَسَّا: (خَصَمَه وأَبْكَمَه)، كَأَنَّهُ غَطَّهُ في المَاءِ .

(و) طَسَّهُ (فی الماءِ: غَطَّسَهُ)، عن ابن عَبَّادٍ، وفی التَّكْمِلَةِ: غَطَّـه. ﴿ وَ قَالَ الأَزْهَرِيُّ: (مَا أَدْرِي أَينَ

طَسَّ) ودَسَّ وطَسَمَ وطَمَـسَ وسَكَعَ، وطَمَـسَ وسَكَعَ، ومعنـاه كلَّه: أَيْنَ (ذَهَبَ)، كذا في النَّوادِرِ، (كطَسَّسَ) تَطْسِيساً.

(وطَعْنَةٌ طاسَّةٌ: جائفَــةُ الجَوْفِ)، نَقَلَه الصَّاعَانِــيُّ.

(والطَّسَّانُ)، ككَـتَّان : (العَجَـاجُ حِينَ يَثُورُ) ويُوارِى كلَّ شَــْىءِ، كذا نَقَلَـه الصَّاغَانِــى ، وفي المُحْكَـم : الطَّسّانُ : مُعْتَرَكُ الحَرْبِ .

[] ومِمَّا يُشْتَدْرَك عليــه :

الطَّسِيسُ ، كأَمِيرِ : لُعْبَةٌ لهُم ، وبه فُسِّر بعضُ قــولِ رُوْبَةَ الســابقِ .

وطَسَّ القَوْمُ إِلَى المَكَانِ: أَبْعَدُوا فِي السَّيْرِ .

والطِّـسَاشُ : (١) الأَظَافِــر .

وعَبْدُ اللهِ بنُ مِهْـرَانَ (٢) الطَّسِّيُّ : محـدِّثُ .

وطَسُّها طَسًّا: جَامَعَهَا. لُغيَّةً.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧١ واللسان والعباب والتكملة .

<sup>(</sup>١) في اللسان: الأطساس: الأظافير .

<sup>(</sup>٢) انظر آخر مادة (طبس).

## [ ك ع س ] \*

(طعَسَ الجارِية ، كَمَانَع : جامَعَها) ، أَهْمَله الجَوْهَرِيّ ، وأَوْرَدَه الصّاغانِيّ وابِنُ القَطَّاع ، كأَنَّهُ الصّاغانِيّ وابِنُ القَطَّاع ، كأَنَّهُ لَغة في طَحَس ، بالحَاء ، وأَوْرَدَهُ الأَزْهَرِيُّ لَغة في طَحَس ، بالحَاء ، وأَوْرَدَهُ الأَزْهَرِيُّ المَعْمَا كما نَقلَه عنه الأَرْمَوِيّ . وقال أبنُ دُرَيْد : وأحسبُ الخليل قد ذكره . المَّنْعُ ، ورُبَّمَا وتُقلَبُ فيقال : الطَّسْعُ ، ورُبَّمَا

وتُقْلَبُ فيقال: الطَّسْعُ، ورُبَّمَا فَلِبَت الطَّعْزُ، قال فَيُقالُ: الطَّعْزُ، قال الصَّاغانيُّ في العُبابِ: ولم يَذْكُرْه الحَلِيلُ في كِتابِه.

# [طغمس] \*

(الطُّغْمُوس، بالضَّمِّ)، أَهْمَلَهُ الجَوْهُرِيُّ، وقال اللَّيْثُ: هـو (المارِدُ مَن الشَّياطِينِ، والخَييثُ من) القَطَارِب، أَى (الخِيلانِ)، ولَيْسَ فَي نَصِّ اللَّيْثِ: (وغيرها). وقيال في نَصِّ اللَّيْثِ: (وغيرها). وقيال ابنُ دُريْدِ : الطُّغْمُوسُ: الذِي أَعْيال خُبْثًا، نقله الصّاغانِيُّ في كِتابَيْه.

## [طفرس] \*

(الطِّفْرِسُ، بالكَسْر)، أَهْمَلَـه

الجَوْهَــرِئُ ، وقــال ابنُ دُرَيْد: هــو (اللَّيِّنُ السَّهْلُ) ، نَقَله الصَّـاغَانَيُّ ، فى كتــابَيْه .

#### [ط ف س] \*

(طَفَسَ الجَارِيَةَ يَطْفِسُها) ،بالكَسْر: (جَامَعَها) ، عن كُراع ، نقله ابن سيده ، يقال: ما زال فلانٌ في طَفْس ورَفْس ، أَى نِكَاح وأَكُلٍ ، والشينُ (١) لغة فيه فيه .

(و) عن شَمر : طَفَسَ (فِلانٌ طُفُوساً) ، من حَدِّ ضَدرَبَ : (مداتَ ) ، كَفَطَسَ فُطُوساً ، يقال ذَلك في الإِنْسَانُ وغيرِه .

(والطَّفَاسَةُ)، بالفَتْح، (والطَّفَسُ، مُحَرَّكةً)، وكذلك الطَّنَاسَةُ، كما فى العُبابِ: (١) (قَذَرُ الإِنْسَانِ)، رَجُلُ طَفِسُ والأُنْثَى طَفِسَةٌ، كذا فى المُحْكَم، وزاد الأَزْهَرِيُّ : (إذا لم يَتَعَهَّدُ نَفْسَه) الأَزْهَرِيُّ : وزاد الزَّمَخْشِرِيُّ : وثُوْبَه، بالتَّنْظِيفِ، وزادَ الزَّمَخْشِرِيُّ : وثُوْبَه، بالتَّنْظِيفِ، وزادَ الزَّمَخْشِرِيُّ : وثُوْبَه،

<sup>(</sup>۱) في دائش مطبوع الناج: «وقد ذكره في الأساس في الشين المعجمة ، ونصه : ما زال فلان في طلقت و ورقت في طلقت ورقت ، في نكاح وأكل ، عذا وفي مطبوع الناج «أي أكل و نكاح » فقدنا كلمة نكاح على كلمة أكل لتنفق مع ما ستهما شرحا لحما مرتبا .

(۲) لم ترد في العباب ولا التكملة ولا اللمان ولا الأساس

(وهـو طَفِسٌ ، كَكَتف : قَذِرُ نَجِسٌ ) ، وقال الأَزْهَ بِنَ أَرَاه يَتْبَعَ النَّجِسَ ، فيقال : فلانُ نَجِسٌ طَفِسٌ ، أَى قَذَرٌ ، وزادَ الصَّاعَانِيَ : التَّطْفِيس ، بهذا المَعْنَى عن الأَزْهَرِيّ ، وأَنْشَدَ لرُونْبَة :

ومُذْهَباً عِشْنَا به حُرُوسَا لا يَعْتَرِى مِن طَبَع تَطْفِيسَا (١) يقول لا يَعْتَرِى شَبابِي تَطْفِيسً . يقول لا يَعْتَرِى شَبابِي تَطْفِيسُ . [ ط ل س ] \*

(طَلَسَ الكِتَابَ يَطْلِسُه) ، بالكَسْر ، طَدْساً : (مَحَاهُ) ليُفْسِدَ خَطَّه ، فإذا أَنْعَم مَخْوَه وصَيَّرهُ من الفَضُولِ المُسْتَغْنَى عنها وصَيَّره طِرْساً فقد طَرَّسه ، كذا في الأَسَاسِس والتَّهْذيسب ، (كَطَلَّسَه) تَطْلِيساً ، وهٰذه عن ابنِ دُرَيْد .

(والطِّلْسُ، بالكَسْرِ: الصَّحِيفَةُ)، كَالطِّرْس، لُغَةُ فيه، (أَوالمَسْحُهُوَةُ) والطِّرْس، لُغَةُ فيه، (أَوالمَسْحُهُوَةُ) ولم يُنْءَمْ مَحْوُكَا، وبه فَرَّق الأَزْهُرِيُّ بينَهِ مساً. والجَمْعُ طُلُوسٌ، وأَنْشَهَ

# ابنُ سِيدَه :

\* وَجَوْنِ خَرْقِ يَكْتَسِى الطُّلُوسَا (١) \*
يقول: كأَنَّمَا كُسِيَ صُحُفاً قـــد
مُحِيَتْ (٢) لِـــدُرُوسِ آثارِهَا .

(و) الطِّلْسُ: (الوَسِخُ من الثِّيَابِ) في لونِهَا غُبْرَةٌ .

(و) الطِّلْسِسُ: (جِلْسِدُ)، وفي المُحْكَم: جِلْدَةُ (فَخِلْدِ البَعِيسِ إِذَا تَسَاقَطَ شَعْسِرُه)، وفي التَّهْذِيسِ : تَسَاقَطَ شَعْرِه. ولم يُقَيِّدِ ابنُ سِيدَه. لتَسَاقُطِ شَعْرِه. ولم يُقَيِّدِ ابنُ سِيدَه.

(و) الطَّلْسُ: (الذِّنْـبُ الأَمْعَطُ)، عن ابنِ الأَعْرَابِــيِّ.

(و) الطَّلْسُ، (بالفَتْح: الطَّيْلَسَانُ الأَسْودُ)، عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ أَيضاً، والجَمْعُ: الطُّلْسُ، منهما، هٰكذا والجَمْعُ: الطُّلْسُ، منهما، هٰكذا نقلَه الصّاغَانِيُّ في كِتابَيْه، وقد وقد وقد وقد منه تَحْرِيفٌ، والصحوابُ عَلَى ما نَقلَه الأَزْهَرِيّ، عن ابنِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۷۰ والنكملة والعباب وفي مطبوع التاج «ومذنبا عشنا ... من طبعي » والتصحيح مما سبق والثانى ليس في الديوان .

<sup>(</sup>١) اللسان وهو لروُبة في ديوانه ٧١ والرواية . س. ه. س.ه. س.ه.

 <sup>«</sup> بَلَ ْ جَوْزِ خَرْقِ . . . «
 (۲) فى اللسان : محیت مَرَّةً . . .

الأَعْرَابِ عَن مَا نَصُ هَ وَالطَّلْسُ وَ الطَّلْسُ وَ الطَّلْسُ وَ الطَّلْسُ وَ الطَّلْسُ وَ الطَّلْسُ وَ الطَّلْسُ وَ اللَّمْعُ طُلْسُ منهما. الذَّنْبُ الأَمْعُطُ ، والجَمْعُ طُلْسُ ، منهما. همذا نصه ، فجعَلَ الصّاغَانِ في الواوَ العاطفة ضَمَّة وقلَّده المُصَنفُ من غير تَأَمَّلُ فيه ولا مُراجعَة للأصول عير تَأَمَّلُ فيه ولا مُراجعَة للأصول الصَّحيحة ، وهذا منه غريبُ ، ولو كانَ الطَّلْسُ على ما ذَكره معنى الطَّيْلَسَانِ الأَسْودِ لَوجَبَ ذِكْرُه عند ذَكْرُ الطَّيْلَسَانِ الأَسْودِ لَوجَبَ ذِكْرُه عند ذِكْرُ الطَّيْلَسَانِ والطَّيْلَسِ الآتِ في ذَكْرُ هما ، فتامَّلُ .

(والطَّلَّاسَةُ ، مشدَّدةً : خِرْقَةُ يُمْسَحُ بها ، بها اللَّوْحُ ) المَكْتُوبُ ويُمْحَى بها ، نَقَلَه الزَّمَخْشَرِيُّ والصَّاغانِيُّ .

(والأَطْلَسُ: الثَّوْبُ الخَلَقُ)، نَقَلَه ابنُ سِيدَه، قال ابنُ القَـطَّاع: وقـد طَلسَ طَلَساً: أَخْلَقَ

(و) الأَطْلَسُ: (الذِّنْبُ الأَمْعَطُ) الذَّى تَسَاقَطَ شَعَرُه، وهـو أَخْبَثُ الذَّى تَسَاقَطَ شَعَرُه، وهـو أَخْبَثُ ما يَكُون، قالهُ الأَزْهَرِيُّ. وقال ابنُ سيدَه: هـو الذي (فِـي لَوْنه غُبْرَةُ سِيدَه: هـو الذي (فِـي لَوْنه غُبْرَةُ إِلَى السَّـوادِ)، والأَنْثَى طَلْسَاءُ، وقـد

طَلْسَ طُلْسَةً وطَلِسَ طَلَسَاً، كَكَرُمَ وفَرِحَ، نَقَلَهُ ابنُ القَطَّاعِ

(وكُلُّ ما عَلَى لونِــه) من النَّيَابِ وغَيْرِها: أَطْلَسُ.

(و) الأَطْلَسُ : (الرَّجُلُ إِذَا رُمِيَ الْقَبِيحِ )، عن شَمِرٍ ، وأَنْشَدَ الأَزْهَرِيُّ : ولَسْتُ بأَطْلَسِ الثَّوْبَيْنِ يُصْبِي

ست باطلس الثوبين يصبي حريد محليلته إذا هَداً النيسام (١)

أرادَ بالحَلِيلَة ِ الجَارَةَ (٢) .

قلتُ: البَيْتُ لأَوْسِ بنِ حَجَرٍ، والإِنْشَادُ لشَمِرٍ، كما قَالَهُ الصَّاغَانِيُّ. (و) الأَطْلَبُسُ: (الأَسْوَدُ) الَّذِي (كالحَبَشِيِّ ونحوه)، على التَّشْبِيَه بلَوْن الذِّنْب.

(و) الأَطْلَسُ : (الوَسِخُ) الدَّنِسُ الثِّيابِه، الثِّيابِه، الثِّيابِه، نقله ابنُ سِيدَه.

<sup>(</sup>۱) اللسان والتكملة والعباب وديوان أوس بن حجر ١١٥ ويأتى في مادة (حلل) .

<sup>(</sup>٢) في التكملة والعباب (أراد جارته التي تحساله في الحلّة ) وفي اللسان (في حلّته )

(و) الأَطْلَسُ : (كَلْسِبُ) شُبِّه بالذِّنْ فِي خُبْثِه ، قال البَعِيثُ : بالذِّنْ فِي خُبْثِه ، قال البَعِيثُ : فَصَبَّحَهُ عِنْدَ الشُّرُوقِ غُدَيَّهِ وَأَطْلَسُ (۱) كِلاَبُ ابنِ عَمَّارٍ عِطَافٌ وأَطْلَسُ (۱) كِلاَبُ ابنِ عَمَّارٍ عِطَافٌ وأَطْلَسُ (۱) (و) الأَطْلَسُ : (السّارِقُ) لِخُبْثِه ، شُبِّه بالذِّئب .

(و) من المَجَاز: (طَلَـس بالشَّيءِ على وَجْهِه يَطْلِسُ)،بالكَسْر: (جاءَبه) كمـا سَمِعَه.

(و) من المَجَاز: طَلَـسَ (بَصَرُه: فَهَـبَ)، عن ابنِ عَبّاد، وفى الأَسَاسِ: ظَلَس بَصَرَه وطَمَسَه: ذَهَبَ بــه.

(و) من المَجَازِ: طَلَسَ (بِهَا) طَلْساً: (حَبَقَ) وضَرَطَ ، نَقَلَه الصَّاغَانِيُّ.

(و) الطِّلِّيسُ، (كَسِكِّيتُ)، كما في العُبَابِ: (الأَّعْمَى)، والَّذِي في التَّكْمِلَة: الطَّلِيسُسُ: المَطْمُوسُسُ (٢) التَّكْمِلَة: وقد ضَبَطَهُ كأَمِيسٍ، وهمو العَيْنِ، وقد ضَبَطَهُ كأَمِيسٍ، وهمو

الصَّوَابُ، فإنَّهُ فسَّرَه بالمَطْمُوس، فهو فَعِيلٌ بمَعْنَى مَفْعُولٍ، وأَمَّا فِعِيلٌ بالتَّشْدِيدِ فإنَّه من صِيغِ المُبَالَغَة ولا يُنَاسِبُ هنا، فتأمَّلُ .

(و) يُقَال : (طُلِسَ به فى السَّجْنِ ، كُنْسِى : رُمِسَ بِهِ ) فيسه ، نَقَلَه الصَّاعَانِسَى عَنْ ابنِ عَبَّادٍ .

(والطَّيْلَسُ)، كَحَيْدَرٍ :الطَّيْلَسَانُ . قالَ المَرَّارُ الفَقْعَسِيُّ :

فرَفَعْتُ رَأْسِي للخَيَالِ فَمَا أَرَى عَيْرَ المَطِيِّ وظُلْمَةً كَالطَّيْلُسِ (١) غيرَ المَطِيِّ وظُلْمَةً اللهِ كَالطَّيْلُسِ (١) (والطَّيْلُسَانُ ، مثلَّثَةَ اللهِ إعياضٍ ) في القاضي أبِسِي الفَضْلِ (عِياضٍ ) في المَشَارِقِ (وغيرِه) ، كاللَّيْثُ ، ولم يَذْكُرِ المَشَارِقِ (وغيرِه) ، كاللَّيْثُ ، ولم يَذْكُرِ الكَّسَرُ إلا اللَّيْثُ . قالَ الأَزْهَرِيُّ : قلت : ولم أَسْمَعْه بكَسْرِ اللهم لغيرِ اللهم لغيرِ اللهم لغيرِ اللهم لغيرِ اللهم عن ابنِ الله النَّيْثُ ، ونقل ابنُ سيدَه عن ابنِ جِنِّي أَنَّ الأَصْمَعِيُّ أَنْكُرَ الكَسرَ ، ونقل المَّامِّةِ ، وأَمَّانَسُّ وزَسَبه الجَوْهَرِيُّ إلى العَامَّةِ ، وأَمَّانَسُ وزَسَبه الجَوْهَرِيُّ إلى العَامَّةِ ، وأَمَّانَسُ وزَسَبه الجَوْهَرِيُّ إلى العَامَّةِ ، وأَمَّانَسُ اللَّيْثِ فإنّه قالَ : الطَّيْلسانُ تُفْتُح

<sup>(</sup>١) العباب.

<sup>(</sup>٢) في التكملة « المطلوس ... » .

<sup>(</sup>١) النكملة والعباب.

لامّه وتُكْسَر ، ولم أَسْمَعْ فَيْعِلَان (١) بكسرِ العَيْنِ ، إِنّمَا يَكُونُ مَضْمُوماً كَالْخَيْزُرَانِ والْحَيْسُمانِ ، ولْكن لمّا صارَت الْكَسْرةُ والضَّمَّةُ أُختَيْنِ واشْتَرَكتَا في مَواضِعَ كثيرة دَخلَت الْكَسْرةُ مَدْخَلَ الضَّمّة . انتهى .

فعُلِمَ مِنْ هَلِهِ أَنَّ التَّنْلِيثُ إِنَّمَا حَكَاهُ اللَّيْثُ ، وغيرُه تابِعُ له فى ذُلِكَ ، فعَزْوُ المصنِّف إِيّاه إلى عياضٍ وغيرِه عَجِيبٌ ، وكأنَّه لم يُطَالع ِ العَيْنَ ولا التَّهْذِيب .

واختُلِف في الطَّيْلَسَانِ والطَّيْلَسِ، فقيل: هو ضَرْبٌ من الأَّكْسِية ، والطَّالِسَانُ لخة فيه ، قيل: هو والطَّالِسَانُ لخة فيه ، قيل: هو (مُعَرَّبٌ) ، وحُكِي عن الأَصْمَعِي أَنَّ الطَّيْلَسَانَ ليسس بعربيي و(أَصْلُه) الطَّيْلَسَانَ ليسس بعربيي و(أَصْلُه) فارسِي ، إنَّمَا هو (تالسَانُ) ، فأَعْرِبَ ، هكذا بالسِّينِ المُهْمَلة ، وفي فأَعْرِبَ ، هكذا بالسِّينِ المُهْمَلة ، وفي بعض نسخ التَّهْذيب بالشِّينِ المُهْمَلة ، وفي المُعْجَمة ، وهكذا ضَبَطَه الأَرْمَوِيُّ .

(و) من المَجَازِ (يُقَـال فَى الشَّنْمِ : يَا ابْنَ الطَّيْلَسَانِ ، أَى إِنَّكَ أَعْجَمِـيُّ) ، لأَنَّ العَجَمَ هم الذين يَتَطَيْلَسُونَ ، نَقَله الزَّمَخْشَرِيُّ والصَّاغَانِـيُّ .

ورَوَى أَبو عُبَيْد عن الأَصْمَعِي ، قالَ : السُّدُوسُ: الطَّيْلَسانُ ، و(ج الطَّيَالِسَةُ) ، قال ابنُ سِيدَه : (والهاءُ في الجَمْع للعُجْمَة) ، قال : وجَمْع الطَّيْلَسِ الطَّيَالِسُ ، قال : ولم أَعْرِف للطَّالِسانِ جَمْعاً .

(وطَيْلَسَانُ)، بفتح الّلام : (إقْلِيمُّ وَاسِعٌ) كثيرُ البُلْدانِ (من نَوَاحِي الدَّيْلَم ِ) والخَزَرِ، نقله الصَّاغَانِيُّ.

(وانْطَلَسَ أَمْرُه: خَفْسَى) ، هٰكَذَا فَى سَائْرِ النَّسَخِ ، والطَّنوابُ: أَثَرُهُ ، بِالثَّاءِ ، فَفَى التَّكْمِلَة: يُقَال: انْطَلَس أَثْرُ الدَّابَّةِ ، أَى خَفِى ، وهو فى المُحِيط عن ابنِ عَبَّادٍ هٰكذا .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليه :

الطَّالِسَانُ : لغةٌ في الطَّيْلَسَان ، وقد تَطَلَّسَ به وتَطَيْلَسس ، ذَكَرهُمَا ابنُ

<sup>(</sup>١) فى مطبوع التاج : «فعيلان » ، بتقديم العين ، والتصحيح من اللسان .

سِيدَه ، زاد الزَّمَخْشريُّ : وتَطَلَّسَ (١) .

والأَطْلَـسُ: تُـوْبُ مـن حَرِيـرٍ منسوج ليـس بعـربِـي .

وثِيَابٌ طُلْسٌ ، بالضَّمَّ : وَسِخَةٌ . والطَّيْلَـسَانُ : الأَسْـودُ ، عـن ابن الأَعْرَابِـيّ .

والطَّلَسُ ، كَصُرِد : ما رَقَ من السَّحَابِ ، يُقَال : في السَّمَاءِ طُلْسَةٌ وطُلْسَةٌ وطُلْسَةٌ ، وفي النَّوَادِرِ : عَشِي ُ أَطْلَسُ وأَطْلِسَةٌ ، إذا بَقِيى من العِشَاءِ ساعَةٌ مُخْتَلَفُ فِيهَا ، فقائِلٌ . يقولُ : مُخْتَلَفُ فِيهَا ، فقائِلٌ . يقولُ : أَمْسَيْتُ ، وقائلٌ يَقُولُ : لا ، والَّذِي يَقُولُ لا يَقُولُ هَٰذا القَوْل : لا ، والَّذِي يَقُولُ لا يَقُولُ هَٰذا القَوْل : لا ، والَّذِي

وأَبُو داوودَ سُلَيْمَانُ بنُ داوودَ بنِ الجَارُودِ الطَّيالِسِيُّ ، صاحِبُ المُسْنَدِ ، مشهورٌ ، رَوَى عَن شُعْبَةَ وغيرِه ، وعنه بُنْدَار .

وطَالُس، ككَابُلَ: قَرْيَــةُ بِشِرْوَانَ، منهـا الفَقِيــهُ المحدِّث عبدُ الحميدِ ابنُ مُــوسَى بــنِ بايَــزِيدَ بنِ مُوسَــى

الطّالِسِيُّ الشِّرُوانِيُّ الشَّافِعِيُّ ثَمَ الطَّالِسِيُّ الشَّافِعِيُّ أَخَذَ عن شَيْخَ الإِسْلاَمِ الحَنفِينَ ، أَخَذَ عن شَيْخَ الإِسْلاَمِ زَكَرِيَّا ، والجَلالِ السُّيُوطِيِّ والكافِيجِيِّ ، وأَجَازَه الشمسُ بنُ الشَّحْنَةِ والزَّيْنُ زَكَرِيَّا إِمامُ الشَّيْخُونِيَّة .

والأَطْلَسُ: الخَفيفُ العَارِضِ ، وهُم طُلْسٌ ، أو هُو الكَوْسَجُ ، يَمانِيَةُ .

وابنُ الطَّيْلُسان : هـو الحَافِظُ (۱) القاسِمُ بنُ محَّمدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمّدِ القاسِمُ بنُ محَّمدِ ابنِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمّدِ ابنِ سَلْمَانَ (۲) الأَوْسِيَ القُرْطُبِسِيّ ، له «الجَوَاهِر المُفَصَّلات في المُسلُسلات » وُلَـدَ سنـة ٥٧٥ ، ورَوَى عـن جَدِّه لأَمّـه أبِـي القَاسِمِ بنِ أبِـي (۳) غالبِ الشَّرَاطِ ، وأَجَازَ لَه أَبُوالقَاسِمِ ابنُ سَمْجُون ، ونَزَل بقُـرْطُبَة ، وتُوفِي ابنُ سَمْجُون ، ونَزَل بقُـرْطُبَة ، وتُوفِي بهـا سنة ٦٤٣ (٤) .

# [طلمس]\*

# (الطِّلْمُسَاءُ، بالكَسْرِ) والمَدِّ، أَهمله

<sup>(</sup>١) نيس في الأساس المطبوع و لا في الفائق .

 <sup>(</sup>۲) هكذا النص ولم نعثر على مصدره .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « الحافظ بن محمد القام ... » . والصواب من التكملة لابن الأبار ٧٠٣ ، وطبقات القراء لابن الحزرى ٢ /٣٣ ، وبغية الوعاة ٢ /٢٦١.

<sup>(</sup>٢) في البغية : سليمان .

 <sup>(</sup>٣) فى البغية «بن غالب». واسم هذا الجد فى طبقات القراء: محمد بن حمد بن خلف بن عياش.

<sup>(</sup>٤) في المراجع السابقة سنة ٦٤٢ .

الجَوْهَرِيُّ، وقال ابنُ شُمَيْلِ: هــــى (الأَرْضُس) الــــى (ليسَ بِهَــا مَــنَارُّ ولا عَلَمٌّ)، وقالَ المَرَّارُ:

لَقَدْ تَعَسَّفْتُ الفَلَهَ الطَّلْمِسَا يَسِيرُ فِيهَا القَوْمُ خِمْساً أَمْلَسًا (١)

(و) قسال اللَّيْتُ: الطَّلْمِسَاءُ: (الظُّلْمَةُ) مِثْلُ الطِّرْمِسَاءِ.

(وَلَيْلَةٌ طِلْمِسَانَةٌ: مُظْلِمَةً) ، هٰكذا نقلَه الصّاغَانِيُّ ، (و) كذا (أَرْضُ طِلْمِسَانَةٌ: لا مَاءَ بها) ، وقلَه المصنف ، والصواب بالتَّحْتِيَّة فيهِمَا بدل النُّون ، يقال: لَيْلَةٌ طِلْمِسَاءَةٌ وطِلْمِسَايَةٌ ، وكذلِك أَرْضُ طِلْمِسَاءَةٌ وطِلْمِسَايَةٌ .

(و) قسال الأزْهَــرِيُّ: (طَلْــمَسَ: قَطَّبَ وَجْهَه) ، كَطَرْمَسَ وطَلْسَم وطَلْسَم وطَرْسَم.

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَليه :

قال ابنُ شُمَانُ : الطَّلْمِاءُ : السَّحَابُ الرَّقِيقُ، ورَّوَاه أَبُو خَيْرَةَ بالراءِ ، وقَد تَقَدَّم .

واطْلَمَّسَ اللَّيْلُ كاطْرَفَّس.

وليلة طِلْمِسَاء، كَطِرْمِسَاء، نَقَلَه ابن سِيدَه . وطَلْمَسَس الكِتَاب : مَحَاه، نَقله ابن القَطَّاع.

#### [طله س]

(الطَّلَهْيَسُسُ)، بالتَّحْتِسَيَّة ، وفي النَّصْحَدة بسدل وفي التَّكْمِلَة والعُبَابِ بالمُوحَّدة بسدل التحتية ، ثم وزنه كسفر جَلٍ هو الّذي في التَّكْمِلَة ، والصوابُ بالكَسْرِ في التَّكْمِلَة ، والصوابُ بالكَسْرِ وقد أهملَه الجَوْهَرِيُ ، وقد أهملَه الجَوْهَرِيُ ، وقد أهملَه الجَوْهَرِيُ ، وقال نعب لُم عَسْر عَسْرُ و إلى اللَّيْثُ ، وقال : هو (العَسْكَرُ الكثيرُ الكثيرُ الكَثيرُ كالطَّلْهِيسِ ، كَفِسْديلٍ ) ، الصواب كالطَّلْهِيسِ ، كَفِسْديلٍ ) ، الصواب كالطَّلْهِيسِ ، بتقديم الهاء وبالكُسْر ، كَلِهُ والله والله والله والله عَمْد المَّيْشُ ، والله والله عَمْد المَّيْد والطَّيْسُ ، العَددُ المَحْدِيمُ من كُلِّ شَيْءٍ ، كما العددُ المَحْدِيمُ من كُلِّ شَيْءٍ ، كما العَددُ المَحْدِيمُ من كُلِّ شَيْءٍ ، كما العِددُ المَحْدِيمُ من كُلِّ شَيْءٍ ، كما العِددُ المَحْدِيمُ من كُلِّ شَيْءٍ ، كما العَددُ المَحْدِيمُ من كُلُّ شَيْءٍ ، كما العَددُ المَحْدِيمُ من كُلُّ شَيْءٍ ، كما العَددُ المَحْدِيمُ من كُلُّ شَيْءٍ ، كما العَددُ المَحْدِيمُ المَاءِ والمَاءُ المَدْدُ المَحْدِيمُ المَاءِ والمَاءُ المَدْدُ المَحْدِيمُ المَاءُ والمَاءُ المَدْدُ الْمَدْدُ المَدْدُ المَدْدُ المَدْدُ المَدْدُ المَدْدُ المَدْدُ الْمُدُودُ المَدْدُ الْ

(و) الطَّلْهِيـسُ أيضـاً: (ظُلْمَةُ اللَّيْلِ)، كَأَنَّـهُ من الطَّلْـسِ، وهـو الأَسْوَدُ.

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة والعباب والثانى في مادة ( مُلس ) .

#### [طلنس]

(اطْلَنْسَاءً: سَالَ عَلَى الْجَسَدِ كُلِّهُ)، الْطُلْنْسَاءً: سَالَ عَلَى الْجَسَدِ كُلِّهُ)، الطُّلْسَانَ، الْمَسَلَة الْجَوْهَرِيُّ وصاحبُ اللَّسَانَ، وأُورَدَه الصَّاغَانِيُّ فَى مَادَة (طلس ». ولم يَزِدْ على «سال »، وضَبَط العَرَقَ بكسرِ العَيْنِ، وكَأَنَّهُ خَطَأً، وأُورَدَه فَى العُبَابِ عَن اللَّيْثِ كَمَا للمُصَنَّف، وأَنشد: عن اللَّيْثِ كَمَا للمُصَنَّف، وأَنشد: إذَا العَرَقُ اطْلَنْسَى عَليها وَجَدْتَهُ لِهِ الْمَرْقُ الْمِسْكِ دِيفَ فَى المِسْكِ عَنْبَرُ (۱) لهريحُمسْكِ دِيفَ فَى المِسْكِ عَنْبَرُ (۱)

## [طمرس] \*

(الطِّمْرِسُ، بالكَسْرِ: الكَذَّابُ)، وفي المُحْكَم: هـو الطُّمْرُوسُ، بالضّم، وجَمـع بينَهُمَا الجَوْهَرِيُّ.

(و) قال اللَّيْثُ: الطَّمْرِسُ: (اللَّبْيِمُ الدَّنِيءُ).

(و) فى المُحْكَم، : (الطُّمْسُرُوسُ بالضّمِّ: خُبْزُ المَلَّةِ)، كالطُّرْمُوسِ. (و) الطِّمْرِسُ: (الخَرُوفُ)، نقلَه

ابنُ سِيدَه.

(١) العباب .

(والطِّمْرِسَاءُ)، بالكَسْرِ والمَدِّ، (كَالطَّرْمِسَاءُ: الهَـبْوَةُ بِالنَّهَـارِ)، وكَأَنَّهُ يَعْنِمَ بِهِ السَّحَابَ السَّقِيقَ، وكَأَنَّهُ يَعْنِمَ بِهِ السَّحَابَ السَّقِيقَ، فإنَّه الَّذِي في المُحْكَم وغيرِه.

(والطِّمْرِسَةُ: الانْقِبَاضُ والنُّكُوصُ)، كالطِّرْمِسَةِ.

[] ومِمَّا يُسْتَدُّرَك عليمه:

الطُّمْرُوسَةُ: الظُّلْمَة، كالطُّرْمُوسَةِ، نقله ابنُ سِيدَه.

# [طمس] \*

(الطُّمُوسُ) ، بالضَّمِّ : (الدُّرُوسُسِ والامِّحَاءُ) ، يُقال : (يَطْمُسُ) ، بالضَّمَّ ، (ويَطْمِسُ) ، بالكَسْرِ ، وكذللِك الطُّسُومُ .

وفى التَّهْذِيب: طَمَّسَ الطَّرِيقُ والكِتَابُ: دَرَسَ، وفى المُحْكَم: طَمَسَ يَطْمُسُ طُمُوساً: دَرَسَ وامَّحَى أَثَرُه.

(وطَمَسْنُه طَمْسًا : مَحَوْتُه) وأَزَلْتُ أَثْرَه، يَتَعَدَّى ولا يَتَعَدَّى.

(و) طَمَسْتُ (الشّيءَ) طَمْساً: (استــأُصــلْتُ أَثــرَه). وقــال ابن

القَطَّاع: أَهْلَكُتُه، قيل: (ومنه) قسولُه تعالى: ﴿ فَاإِذَا النَّجُومُ الْمُحْكَم: طَمَسَ طُمِسَتْ ﴾ (١) وفي المُحْكَم: طَمَسَ النَّجْمُ والقَمَرُ والبَصَرُ: ذَهَبَ ضَوْءُه، وكذا لابْنِ القَطَّاع. وفي التَّهْذِيبِ: طُمُوسُ الكَوَاكِبِ: فَهَابُ ضَوْئَهَا ، ففي الآيية لَقَابُ ضَوْئَهَا ، ففي الآيية ونُورُهَا ، وكذا قوله تعالى: ﴿ ولَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِم ﴾ (٢) أَى نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِم ﴾ (٢) أَى لَمَّاءُ لَطُمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِم ﴾ (٢) أَى لَمَّاءُ لَطُمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِم ﴾ (٢) أَى لَمَّاءُ لَطُمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِم ﴾ (٢) أَى

(و) قالَ الأَزْهَ رِئُ : ويكونُ الطَّمْسُ بِمَعْنَى الْمَسْخِ ، ومنه قولُه الطَّمْسُ عَلَى الطَّمْسُ عَلَى الْمَسْخِ ، ومنه قولُه تَعَالَى : ﴿رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى الْمُوالِهِمْ ﴾ (٣) : قَالُوا : صارَتْ حَجَارَةً ، وقيل : (أَهْاَ كَهَا) ، عن ابنِ عَرَفَة . وأما قولُه تَعَالى : ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوها فَارُدُها ﴾ عَلَى أَدْبَارِهَا ﴾ (٤) فَقَالَ الزَّجَاجُ : فيه عَلَى أَدْبَارِهَا ﴾ (٤) فَقَالَ الزَّجَاجُ : فيه عَلَى أَدْبَارِهَا ﴾ (٤) فَقَالَ الزَّجَاجُ : فيه

ثَلاثَ أَقْفَائِهِم، أَو بَجَعْلِهَ مَنَابِتَ كَأَقْفَائِهِم، أَو بَجَعْلِهَا مَنَابِتَ الشَّعْرِ كَأَقْفَائِهِم، أَو الوُجُوهُ هُنَا نَمْثِيلُ الشَّعْرِ الدِّين. المَعْنَى: مِنْ قَبْلِ أَنْ نَضِلَّهُم مُجَازَاةً لما هُمْ عليه من نُضِلَّهُم مُجَازَاةً لما هُمْ عليه من الشَّيءِ العَنَاد . قال: وتَأْوِيلُ طَمْسِ الشَّيءِ إِذْهَابُهُ عن صُورتِه.

وذَكرَ المُصَنَّفُ في البَصَائرِ ما يَقْرُب من ذلك .

(وطَمِيــــُسُ) ، كَأَمِـــيْرٍ ، (أَو طميســـةُ ، كَجُهَيْنَــةَ وَسَـفِيْنَةٍ) ، ذَكَرَه الصــاغَانِــيُّ في الأَوَّل والثَّالِثِ : (د، بِطَبَرِسْتَانَ)، من سُهُولِهَا .

(وطَمَسَ بَعَيْنِه: نَظَرَ نَظَرًا بَعِيدًا)، نَظَلَه ابنُ شَرَيْد: نَظَمُسُ ابنُ دُرَيْد: الطَّمْسُ: النَّظُرُ إِلَى الشَّيْءِ من بَعِيدٍ، وأَنْشَد:

« يَرْفَعُ لِلطَّمْسِ وَرَاءَ الطَّمْسِ (١) «

(و) طَمَسَ (الرجُلُ: تَباعَدَ). هٰذا نَصُّ الأَزهــريِّ، وفي المُحْكَم: بَعُدَ.

<sup>(</sup>۱) سورة المرسلات الآية / ۸ وق مطبوع التاج والقاموس « وإذا » بانو و ، ، خطأ .

<sup>(</sup>٢) سورة يس الآية ٦٦

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ، الآية ٤٧ .

<sup>(</sup>١) النكملة والعباب

(والطامِسُ: البَعِيدُ)، نقسله الأَزْهَرِيُّ، وأَنشد لابنِ مَيَّادَةَ:

ومَوْمَاةٍ يَحَارُ الطَّرْفُ فِيهِ الجِبَالِ (١) صَمُوتِ اللَّيْلِ طامِسَة الجِبَالِ (١)

أَى بَعِيدَةٍ لا تَتَبَدِينُ مِن بُعْد ، (ج طَوَامِسُ) ، وفي المُحْكَدم : خَرْقٌ طامِسُ : بَعِيدٌ لا مَسْلَكَ فيد .

(و) من المَجَاز : (رَجُلٌ طامِسُ الفَلْبِ : مَيِّتُهُ) لا يَعِيى شَيْسًا ، قاله الزَّمَخْشَرِيُّ ، وقال ابن الفَطَّاع : أَى فالله فالله .

(و) رجُلٌ (طَمِيسٌ)، كَأَمِيسٍ، ونَقَلَ (ومَطْمُوسٌ: ذاهِبُ البَصَرِ)، ونَقَلَ ابنُ سِيدَه عن الزَّجَّاجِ: المَطْمُوسُ: الأَّعْمَى النِي لا يَبِينُ (٢) له حَرْفُ جَفْنِ عينِه، فلا يُرَى شُفْرُ عَيْنه. ونَصُّ الأَزْهَرِيّ: الذي لا يَتَبَيَّنُ له حَرْفُ جَفْنِ عينِه، فلا يُرَى شُفْرُ عَيْنه. وقَلْ اللَّذْهَرِيّ: الذي لا يَتَبَيَّنُ له حَرْفُ جَفْنِ عينِه لا يُرَى شُفْرُ عَيْنِه. وقالَ جَفْنِ عينِه لا يُرَى شُفْرُ عَيْنِه. وقالَ جَفْنِ عينِه لا يُرَى شُفْرُ عَيْنِه. وقالَ

الزَّمَخْشَرِى : الذى لا شَقَّ بين جَفْنَيْه . (و) الطَّمَاسةُ ، بالفتح : (الحَـزْرُ) والتقديرُ (وقد طَمَـسَ يَطْمِـسُ ) ، بالكَسْر ، إذا خَمَّنَ ، وهو كِنَايَةٌ ؛ لأَن الحَرْرَ لا يَكُـونُ غَالِباً إِلاَ بوَضْع الجَفْنِ على الجَفْنِ ، كأَنَّه طَمَسَعليه .

(وانْطَمَسَ) الـرَّسْمُ والـكِتِــابُ (وتَطَمَّسَ: امَّحَى وانْدَرَسَ).

[] ومِمَّا يُسْتَدُرَك عليه :

طَمَّسَه اللهُ تَطْمِيساً: طَمَسَه، كـذا في المُحْكَم.

والطَّمْسُ آخِـرُ الآيــاتِ التَّسْعِ [ التي أُوتِيهَا (١) مُوسَى عليــه السلامُ حين طُمِسَ على مالِ فِرْعَونَ بدَعوتــه] ونَصُّ الأَزْهَرِيِّ : إِحْدَى الآيــاتِ .

وأَرْبُكُ طِمَاسٌ : دارِسَةٌ .

وطَمَّسَ عليــه : مثْلُ طَمَسَه .

والنُّجُومُ الطَّوَامِسُ: التي تَخْفَــــي وتَغِيــُنُ ، وهو مَجازٌ ، وقال الأَزْهَرِيُّ :

<sup>(</sup>١) الليان.

<sup>(</sup>۲) في هامش مطبوع التاج: «قوله: لا يبين له، عبرة اللمان: لا يبين حسير ف، باسقاط لا، وهو الظاهر، هكذا قال: باسقاط «لا» وهو سهو صوابه: باسقاط «له» كما في اللمان وانظرالتهذيب

<sup>(</sup>١) زيادة من السان للأيضاح .

الطَّوَامسُ: التي غَطَّاهَا السَّرَابُ فلا تُسرَى.

ورِيَاحٌ طَوَامِسُ : دَوَارِشُ .

والطُّمْسُ: الفَسَادُ .

والطَّامِسِيَّةُ: مَوْضِعٌ، قاله ابنُسِيدَه، وأنشد للطِّرِمَّاح (٢):

انْظُرْ بِعَيْنِكَ هَلْ تَرَى أَظْعَانَهُمْ فَانْظُرْ بِعَيْنِكَ هَلْ تَرَى أَظْعَانَهُمْ فَانْظُامِسِيَّةُ دُونَهُنَّ فَثَرْمَ لَكُ

وطَمَسَ الغَيْمُ النُّجُومَ ، وهومَجَاز .

[طم لس] \*

(رَغِيفٌ طَمَلَّسُ، كَعَمَلُسِ، عَمَلُسِ، عَمَلُسِ، عَمَلُسِ، عَمَلُسِ، جَافُ ، (أَو خَفِيفٌ جَافِ ، (أَو خَفِيفٌ رَقِيبَ ، ونَقَلَ الجَوْهَرِيُّ عَن ابنِ الأَعْرَائِسِيِّ، قال قلتُ للعُقَيْلِيِّ، هيل الأَعْرَائِسِيِّ، قال قلتُ للعُقَيْلِيِّ، هيل أَكَلْتَ شَيئًا ؟ قيال : قُرْضَتَيْنِ طَمَلَّسَيْنِ (٢)

(والطَّمْلَسَةُ: الدُّوْوبُ في السَّعْنِي)، هُلَدا في النَّسَخِ بالعين، والصَّوابُ في السَّقْنِي ، القَلَاف ، كما هو في السَّقْنِي ، بالقَاف، كما هو بخط الصَّاغَانِي عن ابنِ عبّاد .

(و) الطَّمْلَسَةُ: (التَّلَطُّفُ والتَّدَسُّسُ في الشَّنيءِ).

(و) قِيلَ: الطَّمْلَسَةُ: ( الغِلُّ) ، نقله الصَّاغِانِيُّ .

[طنس]\*

(الطَّنَسُ، محرَّكَةً)، أَهْمَلَسِهُ الجَوْهَرِيُّ، وقال ابنُ الأَعْرَابِسِيِّ: هو (الظُّلْمَةُ الشَّدِيدَةُ). قالَهُ الأَزْهَرِيُّ ونونسِه كنُونِ نَسْط مُبْدَلَةٌ من ميم (١)، وأصله: الطَّمْسُ أو الطَّلْس.

[طنفس] ،

(طَنْفَس)، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ هنا وذَكَـرَ الطِّنْفِسـةَ في تَضاعِيـف تركيب «طفس»، قضاءً على

<sup>(</sup>۱) اللسان ونسبه للطرماح بن الحهم . وفي ديوانه الطرماح بن حكيم ۱۳۹ . فاطرح بعينك . . فارطا مسيّة دونهن وانظر الأساس (طرح) ومعجم ما استعجم (ثرمد).

<sup>(</sup>١) لفظه في اللسان عنه : « فالطّنْسُ أصله الطّمْسُ ، أو الطّلْسُ ، والنّسْطُ مثل المسّطُ ».

نونه بالزِّيادة ، وخالفه النَّاسُ ، كذا قالَهُ الصَّاغَانِيُّ . قلت : وهٰذا لا يَلْزَم منه أَنَّ الجَوْهَرِيُّ تَرَكَه بِمَرَّة حَتَّى يَكْتُبُه الْمُصَنِّفُ بِالأَّحْمَر ، ويُرِيَهُ كأنَّهُ مُشْتَدْرَكُ عليه ، وفيه نَظرٌ وقد يَسْتَعْمِل هٰكذا كثيرًا فَلْيُتَنَبَّهُ لذٰلك .

قسال ابنُ الأَعْرَابِيّ: يُقَال : طَنْفَسَ الرَّجُلُ ، إِذَا سَاءَ خُلُقُه بعدَ طَنْفَسَ الرَّجُلُ ، إِذَا سَاءَ خُلُقُه بعدَ حُسْنٍ ) . (و) كذا إِذَا (لَبِس الثِّيَابَ الشَّيَابَ السَّيَابَ السَّيَابَ مَطْنْفِسُ السَّيَابَ مَطَنْفِسُ ومُطَنْفِسُ .

(والطّنفسة ، مُنَلَّنة الطّاء والفاء ) ، وبضمّهما عن كُرَاع ، (و) يُسروَى (بحكسِ الطساء وفتصحِ الفساء وبالعكسِ : واحدة الطّنافسِ) ، وهي النَّمْرُقَة فسوق السرَّحْلِ . قيل : الطّنافسُ : (لِلبُسُط والثّياب ولحصير (۱) الطّنافسُ : (لِلبُسُط والثّياب ولحصير (۱) من سَعَف عَرْضُه ذِرَاعٌ) ، وفي بَعْضِ النَّسخِ : والحصر من سَعَف ، إلى آخره .

(۱) فى القاموس: « والحصيرُ » وفى نسخة من القاموس « وكحصبر ٍ » .

(والطِّنْفِ سُ بالكَسْرِ: السَّدِيءُ السَّاغَانِيُّ. السَّمِ عَلَى الصَّاغَانِيُّ. السَّمِ عَلَى الصَّاغَانِيُّ. [] وممّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

طَنْفَسَت السَّمَاءُ ، إِذَا اسْتَغْمَدَتْ فَى السَّحَابِ الكَثِيرِ ، كَطَرْفَسَتْ ، فَهِي السَّحَابِ الكَثِيرِ ، كَطَرْفَسَتْ ، فَهِي مُطَنْفِسَةٌ ومُطَرُّفِسَةٌ ، عن ابن الأَعْرَابِيِّ .

#### [طوس] \*

(الطَّوْش)، بالفتح: (القَمَرُ)، عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ، نَقَلَه الأَزْهَرِيُّ، وفي المُحْكَم: الهِللَالُ، وجمعُه: أَطْوَاسٌ.

(و) الطَّوْش: (الـوَطْءُ) والكَسْرُ ، يقال: طـاسَ الشَّيْءَ طَوْساً ، إذا وَطِمَّه وكَسَرَه ، عـن ابـنِ دُرَيْــدٍ ، وكذلك الوَطْسُ

(و) الطَّوْش: (حُسْنُ الوَجْهِ ونَضَارَتُه)، يُقَال: طاسَ يَطُوسُ وَكُوسًا وَطُوسًا ، إِذَا حَسُنَ وَجْهُه ونَضُر، (بَعْدَ عِلَّةً)، مأْخهوذٌ مِن الطَّوْسِ: القَمَرِ، عَلَّةً كَدُا في التَّهْذِيب ، ونَسَبَه الصَّاعَانيُّ لِأَبِي عَمْرو. لأَبِي عَمْرو.

(و) الطُّوسُ، (بسالضَّمَّ: كَوَامُ الشُّيءِ)، هُكَــذا في سائرِ النُّسَخ ، وفي بَعضها: دَوَامُ المَشْيِ ، وهــو غَلَـطٌ فَاحِشُ لا أَدْرِى كيف ارْتُكِكِه المُصنِّفُ مع جَلالة قَدْرِه، ولعلَّه من تُحْريف النُّسَّاخِ ، والصلوابُ : دَوَاءُ المَشِيُّ ، كما هــو مضبوطٌ بخطُّ أَبِي السَّناءِ الأَرْمَـوِيِّ فِي نُسخِـة التهذيب، ونُسبه الصَّاغَانِــيُّ إِلَى ابن الأُعْرَابِيِّ ، إِلاَّ أُنِّه ضَبَط المَشْي ، بفتــح فسكـون ، وهـــو بكسرِ (١) الشّين وتشديد الياء، كما ضَهُطُه الأَرْمَوِيُّ ، ومعنساه دَوَاءٌ يُمَشِّي البُّطْنَ ، وهو الإِذْرِيطُوس الذي تقدُّم للمصنِّف في الْهَمْز (٢) ، وهو من أَعْظُم الأَدْوِيَةَ ،

(۱) في اللسان (مشي): «مَشَي بَطْنُهُ مَشَي بَطْنُهُ مَشَي بَطْنُهُ الله مَشْيِاً: اسم الله والمَشْيُّ : اسم الله واء ، وشربتُ مشيئًا . . ولا تقل شهربتُ دواء المشيّى « هكذا ضبطه بفتح فسكون . . ونقل عن ابن برّى : « المشيئ – بياء مشددة — : الدواء والمشيئ – بياء واحدة — : اسم لما يجي من شاربه » فللصاغان في ضبطه وجد صحيح ، لأنه من إضافة الدواء للداء .

(٢) هكذا في مطبوع التاج وهو سهوصوابه في الذال ومادته « ذر طس » .

وبع فُسِّرَ قعولُ رُوْبَةً :

لو كنت بغض الشاربين الطُّوسا ما كان إلا مثله مَسُوسَا (١) ما قَتَصَر على بعض حُرُوفِ الكَلِمة . (و) قيل : هنو في قنول رُوْبَة

\* بارِكْ لَه في شُرْبِ أَذْرِيطُوسَا \*

(دَوَاءٌ يُشْرَب للحِفْظِ)، وأَنشَدَ ابـــنُ

دُرَيْد<sup>(۲)</sup> :

وقد تَقَدَّم، وفي الأَسَاسِ: شَرِبَ فُلانٌ الطُّوسَ، أَى الإِذْرِيطُوسَ، وقد تَقَدَّم.

وفى الرُّوميَّة: ثياذريطوس، سُمِّى باسم مَلِك يُونَّانَ، رُكِّبَ له، وكانَ قبلَ جالينُوس، وأنه مُسَهِّلٌ من غَيْرِ مَشَقَّة، وأنسه يَنْفَسِعُ من النَّشيَّان، مُشَقَّة، وأنسه يَنْفَسِعُ من النَّشيَّان، وتَرْكِيبُه من حَمْسَة وعشرينَ جُزْءًا.

(و) طُـوسُ: (د،م)، أَى بلـدُّ معروفٌ بخُراسانَ، وقـد نُسِبَ إليــه

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۷۰ والتكملة والعباب او الأسساس والحمهرة .../۳

<sup>(</sup>٢) التكبلة والعباب والحمهـــر: ٣/٠٠٠ وتقـــدم في « درطس »

خَلْقٌ كثيرٌ من قُدَمَاءِ المحَدِّثين ، مثل محمَّدِ بنِ أَسْلَمَ الطُّوسِيِّ ، وغيرِه .

(و) طَـواس، (كسَحـاب: ع)، وضبطه ابنُ دُرَيْد بالضِّم، وفي المُحْكَم: طُوسُ وطُـواسُ: مَوْضِعَان، وضَبطَـه الأَرْمَوِيّ بضَمِّهِما، وضبطه الصّاغَانِيُّ اللَّرْمَوِيّ بضَمِّهِما، وضبطه الصّاغَانِيُّ أَيضًا بالضّم ، فظهر من جَميع هذه الأَقْوَال أَنَّ ضَبْطَ المُصَنِّف خَطَأً .

(و) طَـواسُ: (لَيْلَـةُ من ليالِـي المحَاقِ) ، هكـذا ضَبَطَه الصّاغَانِـيُّ بالفَتْحِ ، فاغتَـرَّ بـه المُصَنِّف، بالفَتْح ، فاغتَـرَّ بـه المُصَنِّف، والصـوابُ ما في المُحْكَم : طُواسُ، بالضّمّ ، على ما ضَبَطَه الأَرْمَوِيّ ، وقال : هو من لَيَالِـي آخِرِ الشَّهْرِ .

(والطاسُ: الإِناءُ يُشْرَبُ فيه)، وفي المُحْكَمِ: به، قال: وقال أَبُــو حَنِيفَةَ: وهــو القَاقُزَّةُ.

(والطّاوُوسُ: طائسرٌ) حَسَنٌ ، (م) ، هَمزته بَسدَلٌ مسن واو ، لقوْلهِم: طَوَاوِيسُ (تَصْغِيسرُه طُويْسٌ ، بعد حَذْفِ الزِّيساداتِ ، ج: أَطْواسٌ)

باعْتِقَادِ حذفِ الزِّيَادَةِ ، قال رُوْبَةُ : (١) كَمَا اسْتَوَى بَيْضُ النَّعَامِ الأَمْلاسُ مِثْلُ الدُّمَى تَصْوِيرُهُنَّ أَطْـوَاسُ مِثْلُ الدُّمَى تَصْوِيرُهُنَّ أَطْـوَاسُ (وطَوَاوِيسُ) ، وهذِه أَعْرَفُ .

(و) قـال المُؤَرِّجُ: الطَّاوُوسُ: (الجَمِيلُ من الرِّجالِ)، بلُغَة الشَّامِ، وأنشَد:

فلَوْ كُنْتَ طاوُوساً لَكُنْتَ مُمَلَّكاً رُعَيْنُ ولكنْ أَنْتَ لأُمُّ هَبَنْقَــــعُ (٢)

هُ كَذَا أَوْرَدَهُ الصَّاعَانِيُّ، وفي التَّهْذِيبِ : «مُمَلَّقًا » والَّسلاَّمُ: التَّهْذِيبِ ، ورُعَيْن : اسمُ رجُلٍ .

قال : (و) الطَّاوُوسُ : (الْفِضَّــةُ) بِلُغَةِ الْيَمَنِ، ونقلَه الزَّمَخْشَرِيَّ أَيضاً.

(و) الطّاوُوسُ: (الأَرْضُ المُخْضَرَّةُ) التي (فيهَا)، ونَصُّ الأَرْهُرِيِّ والصّاغَانِيِّ : عَلَيْهَا، (كُلُّ ضَرْبٍ مِنِ النَّبْتِ)، وفي التّهاذيب : مسن الوَرْدِ، أَيَّامَ الرّبِيعِ.

<sup>(</sup>١) ديوانه / ٦٦ والعباب.

<sup>(</sup>۲) اللسان والتكملة والعباب.

(وطاؤوسُ بسن كَيْسَانَ اليَمَانِيُ : تابِعِيُّ)، هَمْدَانِيُّ، مسن بَنيي حَمْيَرَ، كُنْيَتُه أَبو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَوَلَدُه أَبُو محمَّد عبدُ الله، من أَتْبَاعِ التَّابِعِين، وفيه يَقُولُ الزَّمَخْشَرِيِّ: كان خُلُقُ طاؤوسَ يَحْكِي خَلْقَ الطَّاوُوسِ

قسال الصّاغَانِيُّ: والاخْتِيَارُ أَنْ يُكْتَبَ الطَّاوُسُ عَلَماً بسواو وأحدة ، كَذَاوُدَ .

# (وطَوَاوِيسُ: ة بِبُخَاراءَ )(١)

(و) طُـوَيْسُ (كَزُبَيْرٍ: مُخَنَّثُ ، كان يُسَمَّى طاوُوساً ، فلَمَّا تَخَنَّثُ تَسَمَّى بِطُوَيْسِ، ويُكنَّى (٢) بأبِيى عَبْدِ النَّعِيمِ)، وفي الصّحاحِ: تَسَمَّى بِعَبْدِ النَّعِيمِ)، وفي الصّحاحِ: تَسَمَّى بَعْبْدِ النَّعِيمِ، وقالَ في نَفْسه:

إِنَّنِ عَبْدُ النَّعِمِ الْخَدِمِ الْخَدِمِ الْخَدِمِ الْخَدِمِ الْخَدِمِ الْخَدِمِ الْخَدِمِ الْخَدِمِ الْخَدِمِ الْحَطِيمِ الْحَطِيمِ (٣)

وهــو (أَوَّلُ من غَنَّى في الإسلام) بِالْمَدِينَةِ ، ونَقَر بِالسِدُّفُّ الْمُرَبَّعِ ، وكانَ أَخَذَه من سَبْي فارِسَ، وكـان خُليعاً يُضْحِكُ الثَّكْلَى الحَوْنَكِي . ويُضْرَب بـــه المَثــلُ في الشُّــوّْم ، (ويُقَال: أَشْأُمُ مِنْ طُوَيْسٍ)، قال ابنُ سيدَه : وأَرَاه تَصْغيرَ طاوُوس مُرَخَّماً . (وكَانَ يَقُول:) يَا أَهُلُ الْمَدَيْنَةِ تُوَقَّعُوا خُرُوجَ الــدُّجَّالِ مــا دُمْتُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ ، فَإِذَا مُتُ فقد أَمنتُم ، فتَدَبَّرُوا مَا أَقُــولُ ، (إِن أُمِّي كَأَنَتْ تَمْشِي بِالنَّمائِمِ بِينَ نسَاءِ الْأَنْصَارِ ، ثم وَلَكَتْنْسِي فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي مَاتُ فَيِهَا رَسُـولُ الله صَـلًى اللهُ عَلَيْـه وسَلَّمَ ، وفُطَمَتْذِــى بِــوَم ماتَ أَبِــو بَكْــر)، رضيَ اللهُ تَعَالَى عنــه ، فكـــان عُمْرُه إِذ ذَاكَ سَنَتَيْن وأَرْبَعَةَ أَشهـــر ، (وبَلَغْتُ الحُلُمَ يسومَ مَات عُمَرُ)، رضي الله تعالى عسه، فكان عُمْسرُه إِذْ ذاك ثلاث عَشْرَة سنة كَوامل ، (وتَزوَّجتُ يــومَ قُتـــلَ عُثْمَــانُ)، رضىي الله عنه، (ووُلسد لى يسومَ قَتِلَ علِـــيُّ)، رضيَ اللهُ عنـــه، فكانَ

<sup>(</sup>۱) فی القاموس « ببخاری » و هو یند و یقصر ...

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج « وتكنى » والتصحيح من القالموس .

<sup>(</sup>٣) اللسان والصحاح والعباب وانظر حديث طويس في الأغان ٣ /٢٧ ، ٢١٩ .

عُمْره إِذ ذَاكَ أَرْبَعِينَ سنةً ، (فَمَـنْ مِثْلِـي) فِي الشُّوْمِ ؟! : اللَّـهُمَّ أَعِنْنَا مِنْ بَلائِكَ . وحَدِيثُه هٰذَا كَمَـا أَوْرَدَه المُصَنِّفُ مُسْتَوْفًى فِي مَجْمَعِ الأَمْثَالِ للمَيْدَانِيِّ ، والمُسْتَقْصَى للزَّمَخْشَرِى ، والمُسْتَقْصَى للزَّمَخْشَرِى ، وشَرْحِ المَقَامَاتِ للشَّرِيشِي .

(والمُطَوَّسُ، كَمُعَظَّـمٍ: الشَّــيْ مُ الحَسَنُ)، قال رُوْبَةُ:

\* أَزْمَانَ ذاتِ الغَبْغَبِ المُطَوَّسِ (1) \*

ويُقَال : وَجْهُ مُطَوَّسٌ ، أَى حَسَنُ ، قَالَ أَبِو صَخْرٍ الهُذَلِيُّ :

إِذْ تَسْتَبِى قَلْبِى بِـذِى عُـذَرٍ فَافَ يَمُـجُ الْمِسْكَ كَالكَـرْمِ فَافٍ يَمُـجُ الْمِسْكَ كَالكَـرْمِ ومُطَـوَّسٍ سَهْـلٍ مَــدَامِعُـهُ ومُطَـوَّسٍ سَهْـلٍ مَــدَامِعُـهُ لا شاحِبٍ عارٍ ولا جَهْـم (٢)

(و) المُطَوَّسُ: (صَحَابِتُّ)، لـم أَجِدْ لـه ذِكْرًا في مَعَاجِمِ الصَّحابَةِ ولا في التَّبْصِيرِ للحافظ، فلْيُنْظَرْ، ثُـمَّ رأَيْتُ في كتـابِ الكُنى لابـن

المُهندس ما نصّه : أَبُو المُطُوّس ، ويُقَال : ابنُ المُطُوّس ، عن أبيه ، رُوى عن (۱) حَبيب بنِ أبيى ثَابت ، قال : إنَّ اسمه عبدُ الله بنُ المُطَوّس ، قال : إنَّ اسمه عبدُ الله بنُ المُطَوّس ، أَرَاه كُوفِيًّا ثِقَةً ، قال البُخَارِيّ : اسمه يَزيدُ بنُ المُطَوّس ، وقال أبو حاتم : يزيدُ بنُ المُطَوّس ، وقال أبو حاتم : لا يُسمَّى ، وقال أبو داوود : اختكف على لا يُسمَّى ، وقال أبو داوود : اختكف على سُفْيانَ وشُعْبَة أبوالمُطَوَّس وابنُ المُطَوَّس ورأَيْتُ في الدِّيوان للذَّهَبِي ما نَصُّه : أَبُو المُطَوِّس المَكيّ ، عن أبيه ، قال أبو البُو حال الله ورأيْتُ في الدِّيوان للذَّهَبِي ما نَصُّه : أَبُو المُطَوِّس المَكيّ ، عن أبيه ، قال البنُ حِبَّان : لا يَجُوز أَن يُحْتَجّ به.

(و) يُقَال: : (ما أَدْرِى أَينَ طَوْسَ به) ، وليسَ في التَّهْذِيبِ لَطَوْسَ به ) ، وليسَ في التَّهْذِيبِ لِلْفَطُ «به » قال: وكذلِك: أَينَ طَمَسَ ، أَي (أَين ذَهَبَ به ) .

(و) قال الأَصْمَعِى : (تَطَوَّسَتِ المَرْأَةُ)، إذا (تَزَيَّنتُ)، نقلَه ابنُ سيده والصّاغَانِي .

(والطَّوَاوِيشُ: د، ببُخَارَى)، وهى القَرْيَبُ أَنَى اللَّهُ اللَّي تقَدَّم ذِكْرُهَا قَرِيبً ، فإعادَتُهَا تَكْرَارُ مُخِلُّ لا يَخْفَى .

<sup>(</sup>١) ملحقات ديوانه ١٧٥ ، واللسان والتكملة والعباب .

<sup>(</sup>٣) شرح أشعــــار الهذليين ٤٧٤ ، واللسان والأساس والتكملة والعباب .

<sup>(</sup>١) في منزان الاعتدال الذهبي ٤ /٤٧٥ : عنه

[] ومِمَّا يُسْتَدُرَك عليـــه :

التَّطُوُّس: التَّنَفُّشُ، يُقَال: الحَمَامُ يَكُسُحُ حَوْلَ الحَمَامَةِ ويتَطَوَّسُ لها، يَكْسَحُ حَوْلَ الحَمَامَةِ ويتَطَوَّسُ لها، أَى يَتَنَفَّشُ.

والطاوُوسى ، قال الشّهابُ العَجَمِى في ذيل اللّب ، نقل عن اللّب اللّب اللّب عن اللّب خلّل عن الفضل خلّل كان ، في ترجمة أبيل الفّضل العراقي : لم أعلم نسبة الطّاوُوسِي الفَضل إلى أي شَيء ، وسمعت جَمَاعة (١) من فقهائهم ينتسبُون هـكذا ، ويزعُمُون أنهم من نسل طاوُوس بن كيسان أنهم من نسل طاوُوس بن كيسان التّابِعِي ، فلعله منهم . انتهى .

قلت: وطاؤوش الحَرَمَيْنِ: لَـقبُ قُطْبِ الشَّرِيعةِ أَبِسَى الخَيْسِ إِقْبَالِ قُطْبِ الشَّرِيعةِ أَبِسَى الخَيْسِ إِقْبَالِ السَّكَلْبِسَى ، مقامُه بأبَرْقُوه ، يزعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَقَّبَهِ بِاللهِ عليه وسلَّم لَقَبَهِ بِاللهِ عليه وسلَّم لَقَبَهِ بِاللهِ عليه وسلَّم لَقَبَهِ بِاللهِ عليه الخسنِ اللهِ عليه وسلَّم لَقَبَهِ اللهِ اللهِ عليه الخسنِ السَّيرَوَانِي الآخِد عن جُنيه المَّنْد عن جُنيه المَنْد عن جُنيه المَنْد عن جُنيه المَنْد الله عنه ، المَنْد الله عنه ، الله تعالى عنه ،

وإليه انتسبت الطائفة الطاؤوسية الفارس، أكبرهم شيخ الشيوخ صفي الديس أحمد الصافي صفي الله والمؤوسي الأبر قوهي ومن ولده غيسات الدين أبو الفضل محمد الرب غيسات الدين أبو الفضل محمد التق بن عبد القادر بن عبد السلام بن عبد القادر بن عبد السلام بن أحمد بن أبى الخير بن محمد بن السيخ أحمد السالم المارة المارة المارة والعارب الما

وأخوه الجَلالُ أبو الحرم عبد القادر، قرراً على عبد الله بن عبد القادر، قرراً على أبيه وعمّه الصّدر أبي إسحاق إبراهيم، وأجاز له ابن أمَيْلَة والصّلاح ابن أبي عَمْرو، والمُحِبُّ، وابن رافع، وابن كثير، تُوفِّى سنة ٨٣٣

وأَخوهُمَا الثالِثُ ظَهِيلُرُ الدِّينِ أَبو نَصْلُ الدِّينِ أَبو نَصْلُ الدِّينِ أَبو نَصْلُ الدِّينِ أَبو نَصْلُ اللَّادِرِ ، خَدْتُ عَن أَبيلهِ .

<sup>(</sup>۱) الذي في وفيات الأعيان ۲۲/۲؛ : وسملت جامة من الفقهاء من أهل بلاده يقولون : إن في فَرَوْرِينَ : خلقا خلقاً كثيراً ينتسبون هذه النسبة ، ويزعمون . . إلى اخر ما ذكر .

ووَلَدُ الثانسي الحافظُ شِهَابُ الدِّينِ أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ عَبدِ الله ، حدَّث عن أَبِيسه وعَمَّيه ، والسيِّدِ الشَّرِيسف الجُرْجَانِسيِّ ، وأجازه ابسنُ الجَزرِيِّ الجَرُونِ . وبالجملَة فهم بيستُ جَلالة ورياسة وحَديست

والطَّاوُوسُ: لَهِ عَبدِ اللهِ محمَّدِ بهنِ إِسْحَاقَ بهنِ اللهِ محمَّدِ بهنِ إِسْحَاقَ بهنِ الحَسَنِ بهنِ الحَسَنِ مُحَمَّدِ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ داوودَ بنِ الحَسَنِ المُثَنَّى ؛ لَحُسْنِ وَجْهِه وجَمَالِه .

ومن ولَدِه الإِمامُ النَّسَّابة غِياتُ السَّابة غِياتُ السَّين أَبو المظفَّر عبدُ الكريم بن أحمد بن موسى بن الحسن ، عُرِف بابنِ طاوُوس ، له أقوالٌ في الفنِّ مُخْتَارةٌ .

وعمّه الإمام صاحبُ الكراماتِ
رَضِيُّ الدِّينِ أَبو القَاسِمَ علىُّ بنُ مُوسَى
ابنِ طاوُوس، نَقِيبُ النُّقبَاء بالعرَاقِ،
وهو الَّذِي كاتبه المَلِكُ الأَمْجَدُ الحسنُ
ابنُ داوود بنِ عِيسَى الأَيُّوبِسَى .

وابنُ أَخِيهِ مَجْدُ الدِّين مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ مُوسَى بنِ طاوُوس النَّقِيب، وههو الله والنَّيل والخِلَه والنَّيل وههو الله والنَّيل

والمَشْهَدَيْنِ من يَــدِ هُلاكُو، فلم تُنْهَبُ وللمَّنْهَبُ وللمَّنْهَبُ وللمَّنْهَبُ وللمِّبَلِد. وفيهِــم كَثْرَةٌ ليس هُــذا مَحَلَّ ذِكْرِهم.

والشَّمْسُ محمَّدُ بنُ محمَّدِ بن أَحْمَدَ ابنِ طَوْقِ الطَّواويسِيُّ الكَاتبُ ، سَمِعَ الكَثْيَسرَ (١) من أُصحاب الفَخْرِبنِ البُخَارِيِّ ، وأجاز (٢) الحافِظ ابن حَجَرِ في سنة ٧٩٧ .

والطُّوَيْسُ: فَرَسُنجِيبٌ ويُنْسَب إلى العَلْقَمِيّ، وإلى الدَّغُّوم، وإلى أبي عَمْرٍو.

وطَوْسَةُ ، بالفَتْ : قريدة مسن أعمال غَرْناطَة ، منها إسحاق بن إبراهيم بن عامر الطَّوْسِيُّ الأَنْدَلُسِيُّ الكَاتِبُ ، هُكَذَا ضَبَطَه أبو حَيَّان تُوفِّدي سنة ٦٥٠ (٣)

وقَريبُه أَحْمَدُ بِنُ (١٠) عبد الله بنِ مُحَمَّد بِنِ الطَّوْسِيُّ، مُحَمَّد بِنِ الطَّوْسِيُّ،

<sup>(</sup>١) فى مطبوع التاج : « الكسنز » والمثبت من ترجمته فى الضوء اللامم ٩/٥ .

 <sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج و أجازه و المثبت من الضوء اللامع
 ٩ - ٥ -

 <sup>(</sup>٣) فى التبصير ٨٧٦: سنة (٦٠٥) وفى حواشيه من نسخة ما يوافق المصنف .

<sup>(1)</sup> فى التبصير AVN « أحمد بن عبد القادر بن إبراهيم بن عامر » .

ذكرَه ابنُ عَبْدِ المَلِك ، تُوفِّى سنة ٦٦٠. وفى الأسماء كالنَّسَبِ: طُوسِى بنُ طالِبِ البَجَلِي ، روَى عن أبيه.

وفَرْوَةُ بِنِ زُبَيْد بِنِ طُوسَى المَدَنِيّ ، عن بفت ح السِّينِ المُهْمَلَة (١) ، عن عائِشَةَ بنت سَعْد ، وعنه الوَاقِدِيُّ . عائِشَةَ بنت سَعْد ، وعنه الوَاقِدِيُّ . والطُّوسُ ، بالضَّمّ : قريسة بمضر من أعْمَال الجيسزة .

### [طهرمس]

(طُهُرْمُس، بضم الطاء والهاء) والميم، وقيل : بكسر الميم، كما هو المَشْهُورُ الآن . أَهْمَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ وهي : وصاحبُ اللسانِ والصّاغانِيُّ، وهي : (ق بمِصْرَ) من أَعْمَالُ الجِينزة ، (منها إسْحَاقُ بن وَهْبِ الطُّهُرْمُسِيُّ)، عن ابنِ وَهْب . قالُ الدَّارَ قُطْنِيُّ . كذا في ديوانِ الذَّهْبِيُّ . كذا في ديوانِ الذَّهْبِيُّ . وعبدُ القويِّ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ اللَّهْرِيمِ على سِبْطِ السَّلَفِي.

#### . [ط ه س]

(طَهَسَ في الأَرْضِ، كَمنَعَ)،أَهْمَلَهُ الْجَوْهُرِيُّ، ونقل الصَّاغَانِيُّ عن أَبِي الْجَوْهُرِيُّ، ونقل الصَّاغَانِيُّ عن أَبِي تُرَابِ قال: إذا (دَحَلَ فِيهَا) إِمَّا (رَاسَحًا أَوْ وَاعِلاً . و) يُقَال : (مَا أَدْرِي أَيْنَ طَهَسَ و) أَيْنَ (طُهِسَ به)، أَي أَيْنَ (ذَهَبَ وذُهِبَ به) (أَ) ، كذا في العُبَابِ والتَّكْملَة .

#### [طهلس] \*

(الطَّهْلِسُ، بالكَسْرِ)، أَهْمَلَهُ الجَوْهُرِيُّ، وقال اللَّيْتُ: هو الجَوْهُرِيُّ، وقال اللَّيْتُ: هو (العَسْكُرُ الْكَثِيرُ)، ونَصُّ اللَّيْثِ: الطَّهْلِسُ، الْكَثِيمُ . ثمَّ قولُه: الطَّهْلِسُ، هٰكذا هو في سائِرِ النُّسَخ، وصوابُه: الطَّهْلِيسُ، بزيادة الياء، وقال (٢) الطَّهْلِيسُ، بزيادة الياء، وقال (٢)

<sup>(</sup>١) في التبصير: « المسمالة »

<sup>(</sup>۱) نص العباب و التكملة « أين ذهب و أين ذهب به » .

<sup>(</sup>٢) بهامش مطبوع التاج: «قوله: وقال»، كذا بالنَّسخ، ولعل الظاهر: وهو . ولفظ الصاغان في التكملة عن الليث : « الطَّهَـُلِسُ : العسكر الكثيف، وأنشد : جَحَـْفَكَرَّ طِيهُـلِيسًا »

وفى العباب: «قال الأزهرى: الليث: الطهليس: المسكر الكثيف وأنشد جحفلا طهليسا. قال الصغاف مولف هذا الكتاب: اختلفت نسخ كتاب الليث في هذه الكلمة ففي بعضها الطلّب هيس، بتقدم اللام، في اللغة وفي الشاهد، وفي بعضها أناطلّب هيس مشال شمر دُل ، بتقدم اللام أيضا وبالباء الموحدة ».

فى نَصِّ اللَّيْثِ ، كما نَقَلَه الصَّاغَانِيُّ ، ولما تقدّم أَنَّ الهَاءَ واللهم زائدتان ، فإنَّ أَصْلَه الطَّيْس ، (كالطِّلْهِيس ، بتقديه الطَّيْس ، كما تقدّم ، وأنشدَ اللَّيْثُ :

« جَحْفَ لا طِلْهِيسَ (۱) «

وقد حصل للمصنف في طلهس خَبْطٌ في التَّحْرِيرِ قد نبَّهنا عليه خَبْطٌ في التَّحْرِيرِ قد نبَّهنا عليه هُناك، فَلْيُتَنبَّه للذلك، وأصل الاختلاف حصل من نُسخ العَيْنِ في هُذه الكَلِمة، ففي بعضها: الطَّلْهِيش، بتقديم اللهم ، وفي بعضها الطَّلْهِيش، بتقديم اللهم ، وفي بعضها الطَّلْهِيش، تقديم اللهم ، بتقديم اللهم أيضا وبالمُوحَّدة.

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

تَطَهْلَسَ وتَهَطْلَسَ : هَرَوْلَ واخْتَالَ ، نقله الصَّاغَانـــيُّ .

[طیس]\*

(الطَّيْسُ: العَدَدُ الكَثِيــرُ)، كـــذا

فى التَّهْذِيبِ ، وفى المُحْكَم :الطَّيْسُ السَّدُوبَ الطَّيْسُ السَّعَامِ والشَّرَابِ والعَدَدِ ، وأَنْشَدَ الأَزْهَرِيُّ لرُوبَّهَ :

عَدَدْتُ قَوْمِ لَى كَعَدِي لِهِ الطَّيْسِ إِذْ ذَهَبَ القَوْمُ الكِرامُ لَيْسِي (١) أَدْ فَهُ الكِرامُ لَيْسِي أَلَا أَرَاد بها (٢): غَيْرى.

(و) اختُلفَ في تفسيرِ الطَّيْسِ ، فقيسلَ (كُلُّ ما فِي وفي التهذيب: على (وَجْهِ الأَرْضِ من) الأَنام ، فهو على (وَجْهِ الأَرْضِ من) الأَنام ، فهو من الطَّيْسِ ، وفي المُحْكَم : الطَّيْسُ : ما عَلَى الأَرْضِ من (التُّرَابِ والقُمامِ) ما عَلَى الأَرْضِ من (التُّرَابِ والقُمامِ) وفي النَّهْذيب : (أو هو خَلْقُ كَثِيرُ لُوفِي النَّهْذيب : (أو هو خَلْقُ كَثِيرُ لُوفِي النَّهْديب أَلْالُهُ والنَّمْلِ والسَّمَكِ والنَّمْلِ والهَوَامِّ) (٣) ، وليس في نَصِّ الأَرْهَرِيُّ والنَّمْلِ والنَّمْلِ والنَّمْلِ والنَّمْلِ وقيلَ : ما عَلَيْهَا من النَّمْلِ والنَّبابِ وجميع الأَنام .

 <sup>(</sup>١) اللسان . وفيه : «طهليسا » بتقديم الهاء ، كالتكملة و العباب .

<sup>(</sup>۱) ملحقات دیوانه ۱۷۵ ، واللسان والصحاح والعباب والجمهرة ۲/۲۹ / ۲۰ وفی العباب «عهدت قومی .» وعلی کلمة «عهدت » کلمة «صح» .

 <sup>(</sup>۲) فى اللسان « أراد بقوله : ليسى : غَيَــْرِى » و فى المباب « أراد بقوله ليس أى غيرى » .

 <sup>(</sup>٣) بهامش مطبوع التاج « فى نسخة المتن المطبوع ،
 المصرية والهندية - بعد قوله : « والهوام » - :
 « أو دقاق التوابي » .

(أو) الطَّيْسُ: )البَحْرُ ، كَالطَّيْسَلِ ) بَـزيادَةِ السَّلام ، وسيُذْكَرُ في مَحَلَّه إِنْ شَاءَ الله تَعَسالى ، (في السَّكُلِّ) مـن المَعَانِــي التي ذُكِرَتْ .

(أو) الطَّيْسُ والطَّيْسَلُ: )كُثْرَةُ كُلِّ شَيءٍ)، وسيأْتِي أَنَّ الطَّيْسَلَ هـ و الماءُ الكَثِيرُ، وقيل : الكَثِيرُ، وقيل : الكَثِيرُ من كلِّ شَيءٍ، (من الرَّمْلِ السَكَثِيرُ ، كالطَّيْسَلُ .

وحِنْطَةٌ طَيْسٌ: كثيرةٌ. أَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ للأَخْطَل:

خَلُّوا لَنَا رَاذَانَ والمَزَارِعَا وَحَرْماً يانِعَا (١)

(وطَيْسَمانِيَّةُ)، هـ كذا في النُّسَخ، والصَّواب: طِيسَانِيَّةُ بالكَسْرِ (٢) كما ضَبَطَهُ الصَّاغَانِيَّةُ بالكَسْرِ لللَّنْدَلُسِ)، ضَبَطَهُ الصَّاغَانِيَّ : (د،بالأَنْدَلُسِ)، من أَعْمَال إِشْبِيلِيَةً

(وطاس) الشَّنَىءُ (يَطِيسُ) طَيْساً (كَثُرَ)، كذا في التَّهْذِينَـبِ

(فصل العين) مع السين

## [ع ب د س]

رعُبُدُوسٌ، كحُرْقُدُوسٍ)، أَى بِالضَّمّ، لِعَوْرِ البِنَاءِ عِلَى فَعْلُدُولَ، وَالْخَرْنُوبُ مُسْتَرْذَلَّ، وَلَخَرْنُوبُ مُسْتَرْذَلَّ، وَكِفْتَحَ وَأَنْكَرَه الصّاغَانِيّ، وَصَوّبَ الضّمّ، وقد أَهْمَلَه الجَوْهَرِيّ، وهو (من الأعْلام)، وكذلك عبدس كمنبر، منهم عُبدُوسُ بن خَلاد، كمنبر، منهم عُبدُوسُ بن خَلاد، وأَبُ و الفتح عُبدُوسُ إِنْ بَنْ مُحَمَّد ابنِ عُبْدُوسُ الهَمَذَانِيّ (۱) بن مُحَمَّد ابنِ عُبْدُوسُ الهَمَذَانِيّ (۱) بن مُحَمَّد ابنِ عُبْدُوسُ الهَمَذَانِيّ (۱) وغيرُهما أَبِ عَلَى المُوسِياباذِيّ ، (۱) وغيرُهما وعبدُ الله بنُ محمّد بنِ إِبْرَاهِيمَ بسن وَعِبدُ الله بنُ محمّد بنِ إِبْرَاهِيمَ بسن عُبْدُوسُ المَحدّثُ . (ويقال ) : إِنَّ وَعَيرُهما وَزْنَه فَعْلُوسٌ ، و (السّين زائدة أَ) ، وقد وَزْنَه فَعْلُوسٌ ، و (السّين زائدة أَ) ، وقد

<sup>(</sup>۱) ديوانه / ۳۱۰ واللمان والصحاح والعباب والتكملة، وتقدم في (مور) وفي التكملة قال الصاغان: «بين مشطوريه مشطور ساقط هو: 
۵ وبعلكدا بعد ضناكا واسعا » أما العباب فأورد المشاطير الثلاثة .

<sup>(</sup>۲) وبغير ميم بعد السين كما في التكملة ومعجمالبلدان (طيسانية).

<sup>(</sup>۱) في معجم البلدان (رو ذبار): « أبو الفتح عبدوسين عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبدوس » .

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع: التاج « الهمداني » و المثبت من معجم یاقوت (روذبار)

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج: المرسيباذي،، والمثبت من معجم ياقوت (موسياباذ) واللباب لابن الأثير ١٨٩/٤،

تَقَدَّم ذَلك أَيضًا للمصنِّف في «ع ب د» وهبو قَوْلُ مَن فَتَح العين ، قالَ الصَّاعَانِيُّ: ولا يُلْتَفَت إلى هٰذَا القَوْلِ .

### [عبس]\*

(عَـوْبَسُ، كَجَـوْهَرٍ: اسم ناقَـةٍ غَزِيرةٍ)، قال المُزَرِّد:

فَلَمَّا رأَيْنَا ذَاكَ لَم يُغْنِنِ نَقْرَةً صَبَرَةً صَبَيْنَا لَهُ ذَا وَطْبِ عَوْبَسَ أَجْمَعَا (١)

(وعَبَسَ وَجُهُه يَعْبِسُ عَبْساً وَعُبُوساً)، من حَدِّ ضَرَبَ: (كَلَحَ، كَعَبُّس) تَعْبِيساً. وقيلَ: عَبَسَ وَجُهُه عَبْساً وعَبَّس: قَطَّبَ ما بَيْنَ عَبْسَاً وعَبَّس: قَطَّبَ ما بَيْنَ عَبْسَاً وعَبَّس.

وعَبَّسَ تَعْبِيساً فهسو مُعَبِّسُ وعَبَّساسٌ ، إِذَا كَرَّهَ وَجُهَه . شُدِّد للمُبَالَغَةِ ، ومنه قراءَةُ زَيْدِ بنِ عَلِيً ﴿عَبَّسَ وَتَوَلَّى﴾ (٢) فإنْ كَشَرَ عن أَسْنَانِه فهو كالِسحُ .

وقيل: العَبَّاسُ: الكَرِيهُ المَلْقَى والجَهْمُ المُحَيَّا ِ.

(والعَابِسُ: سَيْفُ عبد الرَّحْمٰنِ بن سُلَيْمِ الكَلْبِيّ ، نَقَلَهُ الصَّاغَانيُّ عن الكَلْبِيّ ، وفي شعر عن المحلبيّ ، وفي شعر الفَرَزْدَقِ: عبد الرَّحِيمِ ، وقال يَمْدَحُه:

إذا ما تَرَدَّى عابِساً فاضَ سَيْفُـــهُ ويُعْطِـى مالَـه إِن تَبَسَّما (١)

(و) العَابِسُ: (الأَسَدُ) الذي تَهْرُبُ منه الأُسُود، وقال ابن الأَعْرابي : (كالعَبُوسِ والعَبّاسِ)، قال ابسنُ الأَعْرَابِيّ : وبه سُمِّيَ الرجُلُ عَبّاساً.

قلت: عَبّاسُ والعَبّاسُ: اسم عَلَم، ، فَمَن قال: عَبّاسُ، فَهُو يُجْرِيه مُجْرَى فَمَن قال: عَبّاسُ، فَهُو يُجْرِيه مُجْرَى زَيْد، ومَن قَال: العَبّاسُ، فإنّما أرادَ أَن يَجْعَلَ الرجلَ هُو الشّيءَ بعَيْنِه، قال ابن جِنِّى: العَبّاسُ وما أشبهه من الأَوْصَافِ الغالِبَةِ إِنّمَا تَعَرَّفَتْ بالوَضْعِ دُونَ اللهم ، وإنما تُعرَّفَتْ باللهمُ فيها بعد النّقِل، وكونهاأعلاماً اللهمُ فيها بعد النّقِل، وكونهاأعلاماً

 <sup>(</sup>١) العباب وقال : ذو وطبها : اللبن » .

 <sup>(</sup>۲) سورة عبس، الآية الأولى ورواية حفص بدون تشديد .

 <sup>(</sup>۱) العباب و ديوانه . هذا و في مطبوع التاج « ماله ان تتبعا » و الصواب من العباب و الديوان .

مُرَاعاةً لمذهبِ الوَصْفِ فيها [قبللَ مُرَاعاةً للذهبِ الوَصْفِ فيها [قبللَ النَّقُلِ] (١) .

(وعَابِسُ: مَوْلَى حُويْطِبِ بِنِ عَبْدِ العُزَّى)، قيلَ: إِنَّه من السَابِقينَ ومِمَّن عُذَّبَ في اللهِ تَعَالَى .

(و) عابِسُ (بنُ رَبِيعَةَ) الغُطَيْفيِّ: من المُعَمَّرِين، قيل: إنه مُخَضْرَمٌ، من المُعَمَّرِين، قيل: إنه مُخَضْرَمٌ، كما صَرَّح به أَبُو الوفاءِ الحِلِّيُّ في التَّذْكِرَة، وقيل: صَحَابِيَّ. دوى عنه ابنه عبد الرحمٰن.

(و) عابِسُ (بنُ عَبْسٍ) الغَفَارِيُّ ، نَزَلَ الكُوفَة ، روى عنسه أبسو عَمْرو زَاذَانُ (أَوْ هسو عَبْسُ بسنُ عابِسٍ) ، والأَوَّلُ أَكثرُ ، (صحابِيُّونَ) ، رَضِيَ اللهُ عنهم .

(والعَبَّاسِيَّةُ: ق بنَهْرِ المَلِكِ) ، وفى خالِصِ بَغْدَادَ أُخْرَى ، نَقَلَه الصَّاعَانِيُّ. (و) العَبِّاسِيَّة: (د، بمصْرَ) فى شَرْقِهَا ، على خَمْسَةَ عشرَ فَرْسَخًا من القاهرةِ ، (سُمِّيَتْ بعَبَّاسَةَ بنتِ أَخْمَدَبنِ

طُولُونَ)، والمَعْرُوفُ الآن : العَبّاسة ، من غيرِ ياءٍ، كما ضبطه السَّخَاوِيُّ وغيرُه من المُؤرِّخِين . ومنها الأَميسر محمَّد بن أَحْمَدَ بن أَحْمَدَ بن أَحْمَد بن محمَّد الوهَّاب العَبّاسِيُّ، وُلِدَ بها سنة عبد الوهَّاب العبّاسِيُّ، وُلِدَ بها التاج عبد الوهَّاب إلى مصلر ، فأَخَد عن عبد الوهَاب إلى مصلر ، فأَخَد عن عبد الوهَاب إلى مصلر ، فأَخَد عن العَلَم البُلْقِينِين ، وسَمِع البُخارِيُّ في الظّاهِرِيَّة القَدِيمة ، مات سنة ١٨٨٧ .

(و) العَبَّاسِيَّة : (ة قُرْبَ الطائفِ)

(و) قولُه تَعالَى ﴿ (يَوماً عَبُوساً (١) ) قَمْطَرِيرًا ﴾ ، (أَى كَرِيهاً تَعْبِسُ منه الوُجُوهُ) ، ويُقَالُ: يومٌ عابِسٌ وعَبُوسٌ: شَدِيدٌ ، ومنه حَديثُ قُسٌ:

« يَبْتَغِى دَفْعَ بَأْسِ يَوم عَبُوسِ (٢) «

هـو صِفَةٌ لأصحابِ اليَوْمِ ، أَى يُوم يُعَبَّسُ فيـه ، فأَجْرَاهُ صفَةً على اليَّسُوم ، كَالَّ سَائِمٌ ، أَى اليَّسُوم ، كَقُولِهِم : ليلٌ نائِمٌ ، أَى يُنَامُ فيـه .

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان وفيه النص .

<sup>(</sup>١) سورة الانسان، الآية ١٠.

<sup>(</sup>٢) اللسان، والنهأية .

(والعَبُسُ، محسرٌكَةً: ما تَعَلَّـقً بأَذْنَابِ الإبلِ مِنْ أَبُوالِهَاواً بْعَارِها) ، قَــالَ أَبِــو عُبَيْدِ: يَعْنِــى أَنْ ﴿ يَجِفُّ عليها) وعلى أَفْخَاذِهَا ، وذَلك إِنَّمُا يَــكُونُ من الشُّحْم ، قال أَبُو النَّجْم : كأنَّ في أَذْنابِهِنَّ الشَّــوُّلِ مِنْ عَبَسِ الصَّيْفِ قُرُونَ الأَيَّلِ (١)

وأَنْشَدَهُ بعضُهم: الأُجُّل، على إِبْدَالِ الجيم من الياءِ المُشَدَّدة .

(وقــد أَعْبَسَت الإبـــلُ) وعَبســتْ عَبَساً: عَلاَهَا ذٰلكَ، الأُخِيـرُ عن أَبِي عُبَيْد، ومنه الحديث: «أَنَّه نَظرَ إلى نَعَم بَنِي المُصْطَلِق. وقد عَبِسَتْ في أَبْوالِهَا وأَبْعَارِها من السَّمَن فَتَقَنَّع بِثُوْبِهِ وقَـرَأَ : ﴿ وَلَا تَمُـدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِـهِ أَزْوَاجِـاً منْهُمْ ﴾ (٢) قال: وإنَّمَا عَدَّاه بفي لأَنَّه في مَعْنَى : انْغَمَسَتْ . وذَكَرَاللُّغَتَيْنِ جَميعاً ابنُ القَطّاع في الأَبْنيَة، فاقْتصَارُ المصنِّفِ رَحِمَه اللهتعالَى على إِخْدَاهُمَا قُصُـورٌ .

(وعَبِسَ الوَسَخُ في يَـــدِه) وعـــلي يَدِه عَبَساً، (كَفَرِحَ: يَبِسَ).

(وعَلْقَمَةُ بنُ عَبَس، مُحَرَّكَةٌ :أَحَدُ السُّنَّةِ الَّذِينَ وَلَّوْا (١) عُثمانَ) ، رضيَ اللَّهُ تعالَى عنه . هلكذا في سَائِر النُّسَخ ، ومثلُه في التَّكْملَةوالعُبَاب ، وهــو غَلَطٌ نشَأً عن تَحْرِيفِ تَبِـعفبه الصَّاغَانـــيُّ ، وصوابه «وَارَوْاعُثْمَانَ » ويَشْهَــدُ له مــا في التَّبْصيــر: أحــدُ السِّنَّة الـَّذين دَفَنُوا عُثْمَانَ . قال: وذَكَرَه ابنُ قُتَيْبَةَ في غَريبِه .

(وعَمْرُو بــنُ عَبَسَةَ) بــنِ عامِــرٍ السُّلَمِــيُّ : (صَحــابِــيُّ) مشهــــورًّ سابقً ، نَزَلَ دِمَشْقَ .

(والعَبْسُ بالفَنْع : نَبَساتُ) ، ذَكَرَه ابنُ دُرَيْد، وقال أبو حاتِم : (فَارسِيَّتُه: شابابَك) (٢) ، وقـــال مَرّةً : (أَو سِيسَنْبَر، و) يُقَال: ( هُــو البُرْنُوفُ، بالمِصْرِيَّةِ)، كما سياًتى في مَحَلُّه

 <sup>(</sup>١) الطرائف الأدبية ١٣ و اللسان و العباب و المواد (أجل، أول، شول) .

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية ١٣١.

<sup>(</sup>١) ضبط التكملة والعباب ، بضم اللام بدون تشديد (۲) في مطبوع التاج «شابانك» والتصحيح من القاموس متفقا مع التكملة والعباب .

(وعَبْسُ: جَبَـلٌ، و) قِيـلُ: (ماءُ بِنَجْدٍ بدِيارِ بَنِـى أَسَدٍ).

(و) عَبْس: (مَحَلَّةُ بالكُوفَةِ)

نَزَلَها بنُو عَبْس، ومنها العَبْسِيُون
المُحَدِّثُونَ. ومن الضَّوَابِط أَنَّ مَن

كانَ من أَهْلِ الكُوفَةِ فهوبالمُوَحَدةِ،
منسوب إلى هذه المَحَلَّة، ومن كانَ من
أَهْلِ الشَّامِ فهو بالنون، ومن كانَ من
من أَهْلِ البَصْرةِ فهو بالشينِ

(و) عَبْسُ: اسمُ أصلُه الصَّفَةُ ، وهو عَبْسُ (بنُ بَغِيضِ بنِ رَيْثُ) بن غَطَفانَ بنِ سَعْدِ بنِ قَيْسِ بنِ عَيْلانَ : غَطَفانَ بنِ سَعْدِ بنِ قَيْسِ بنِ عَيْلانَ : (أبو قَبِيلَة) مشهورة . وعَقبُه المشهور من قُطَيْعَةً ، وورَقَة ، وهو إحدى الحَجَرات ، وقد مَرَّ لها ذِكْرُ في عرر ر.

(و) عُبَيْسُ، (كزُبَيْرٍ) ، تصغيرُ عَبْسٍ وعَبَسٍ، وقد يكونُ تَصْغِيرَ عَبْسٍ وعابِسٍ، على التَّرْخِيمِ ، وقد شُمِّى به ، منهم عُبَيْشُ (بنُ بَيْهَسٍ، و) عُبَيْشُ (بنُ مَيْمُونِ) \_ ضعَفُوه \_

(: مُحَدَّثانِ)، بل الأَخِيرُ من أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ. (و) عُبَيْسُ (بن هِشَامِ) النَّاشِرِيُّ، (شيخُ للشِّيعَةِ)، أَلَّنَفَ فَى مَذْهَبِهِم.

(و) عَبُّوسٌ ، (كتَنُّورٍ : ع) ، نقله الصّاغَانـــيُّ .

قسال كُثْيِّرُ يَصِفُ الظُّعُنَ :

طالِعَاتِ الغَمِيسِ مِنْ عَبَّــوسِ سَالِكَاتِ الخَـوِيِّ مِـن أَمُّلاَلِ (١)

(و) قال ابنُ دُرَيْد: العَبْوَسُ، (كَجَرْوَل: الجَمْدِعُ الْحَثْيِر)، (كَجَرْوَل: الجَمْدِعُ الصَّاغَانِكُ . هُدَا (تَجَهَّمَ) (وتَعَبَّسَ) الرجلُ، إذا (تَجَهَّمَ) وتَقَطَّنَ .

[] وممّا يُسْتَدْرَك عليــه :

العَبَسُ ، محرَّكةً : الوَذَحُ

وعَبِسَ النَّوْبُ، كَفَرِح: يَبِسَعليه الوَسَخُ. والرَّجُلُ: اتَّسَـخَ.

<sup>(</sup>۱) العباب ومعجم البلدان (عبوس) وفي (خوى)روايته :
«من عَسَوُّد » ومثله ديوانه ۱۴۷/۱ وقال في العباب «ويروى : عبود » .

والعَبَسُ أيضاً: بَـوْلُ العَبْدِ في الفِراشِ إِذَا تَعَـوَّدَه وبانَ أَثَـرُه عَـلى الفِراشِ إِذَا تَعَـوَّدَه وبانَ أَثَـرُه عَـلى بَدَنِه وفِراشِه، على التَّشْبِيه، ومنه حديثُ شُريَّع : «أَنَّه كَانَ يَـرُدُّ مِن العَبَسِ ».

والعَوَابِسُ : الذِّنابُ العاقِدَةُأَذْنابَها ، قالَهُ ابنُ السِّكِّيت ، وأَنْشَدَبِيتَ الهُذَلِيِّ

ولقد شَهِدْتُ الماء لم يَشْرَبْ بِهِ وَلَقَد شَهُورِ الصَّيِّفِ وَرَ الصَّيِّفِ

إِلاَّ عَسوَابِسُ كالمسرَاطِ مُعِيسدَةٌ بِاللَّيْلِ مَوْرِدَ أَيِّسم مُتَغَضِّفِ (١)

وقد أَعْبَسَ الذِّنْبُ ، وقال أَبو تُرابِ : هو جِبْسٌ عِبْسٌ لِبْسٌ ، إِتْبَاعٌ .

والعَبْسَانِ: اسمُ أَرضٍ ،قال الراعِي:

أَشْاقَتْكَ بِالْعَبْسَيْنِ دَارٌ تَنَكَّسُرَتْ مَعَارِفُها إِلاَّ البِلاَدَ البَلاقِعَا (٢)

وأَبُو الفَرَجِ عبدُ القاهرِ بنُ نَصْرِبنِ أَسَدِ بنِ عَبْشُونٍ، قاضِي سِنْجارَ ، رَوَى

عن أَبِيــه ، عن أَنَس ، بخَبَرٍ باطلٍ ، وعنه أَسْعَدُ بنُ يَحْيَى .

ومحمَّدُ إلى أَحمدَ بينِ عَبْسُونِ البَّغْدَادِيُّ ، عن الهَيْثَم بن خَلَفِ الدُّورِيُّ. والعَبِّاسِيَّةُ: قَريحةٌ بخالِصِ بَغْدَادَ ، غيرُ النِّسِي في نَهْرِ المَلِك .

ومَحَلَّةُ كانَتْ ببغدادَ قُرْبَ بابِ البَصْرَة، وقد خَرِبَت الآنَ، تُنْسَبَ إِلَى العَبَّاسِ بنِ محمّد بن على بنن على بنن على بنن عبد الله بن عَبَّاس.

والعَبْسِيَّةُ: ماءَةٌ بالعُرَيْمَة (١) بَين جَبَلَى طَيِّعٌ ، الثلاثَةُ (٢) نَقَلَهَ الصاغَاني .

ومُنْيَةُ العَبْسِيّ قَرْيَةٌ بغَرْبِيَّةِ مِصْر، منها العِزُّ بن عبد العزيز بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد القاهِرِيُّ ، ناظِـر ديوَان الأَحْبَاسِ ، مات سنة ٨٩٨.

وعَبْسُ بنُ عَامِر بنِ عَدِى السُلَمِي : صَحَابِتُ عَقَبِي السُلَمِي : صَحَابِتُ عَقَبِي السُلَمِي :

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذلبين ه ۱۰۸۵ لأبى كبير الهذل . والبيتان في اللسان وانظر تخرجهما في شرح أشعار الهذليين

<sup>(</sup>۲) ديوانه ه ۹ رائلسان .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « ماءان بالعريم » والتصحيح من التكملة و معجم البلدان (العبسيه )

<sup>(</sup>٢) يَعْنَى الْمُواضِعُ الثَّلَاثَةُ: عَبَّس، وعَبَّوْس، وعَبَّوْس، والعَبْسيَّة، كما في التكملة.

وعَبْسُ بِنُ سُمَارَةَ بِنِ غَالِبِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَكِّ بِنِ عُدْثَانَ (١) قَبِيلةً عَلْمِيدةً بِالْيَمَنِ تَحْتَوِى على شُعُوبِ عظيمةً بِالْيَمَنِ تَحْتَوِى على شُعُوبِ وَأَفْخَاذٍ ، يُذْكَرُ بعضُها في مواضِعها .

[ع ب ف س] \* [] وممَّا يُسْتَدْرَك عليـــه :

العَبَنْفُسُ، كَسَفَرْجَلٍ، بِالفَاءِ: مَن جَدَّتَاهُ عَجَمِيَّتَان ، كَالعَبَنْقَسِ، بِالقَاف، كذا في اللِّسَان.

[ع ب ق س] \* المَّنْقُسُ ، وقال (عَبْقَسُ) ، أَهْمَلُه الجَوْهُرِيُ ، وقال البَّنْ دُرَيْدِ: العَبْقَبُ سُ والعُبْقُ وسُ (كَجَعْفَرٍ وعُصَّفُورٍ: دُوَيْبَّةٌ) ، وكذلك العَبْقَصُ والعُبْقُوصُ ، بالصاد .

قال: (والعَبَنْقَسُ، كَسَفَرْجَلَ: السَّيِّعَ الخُلُتِ .) (و) أَيْضِاً: السَّيِّعَ الخُلُتِ .) (و) أَيْضِاً: (النَّاعِمُ الطَّوِيلُ مِن الرِّجالِ)، قال رُوبَة: (النَّاعِمُ الطَّوِيلُ مِن الرِّجالِ)، قال رُوبَة:

\* شُوْقُ العَذَارَى العَارِمَ العَبَنْقَسَا (٢) \*

(و) العَبَنْقَسُ : (الذي جَدَّتَاهُ مِنْ مَنْ قَبَلِ أَبُويْهُ أَعْجَمِيَّتان) ، كالعَقَنْبَسَ ، وقبلِ أَبُويْهُ أَعْجَمِيَّتان) ، كالعَقَنْبَسَ ، وقبل قيل : إنه بالفاءِ ، كماتَقَدَّم . وقال ابن السِّكِيت : هو الدي جَدَّتاه منْ قبل أُمِّه [وأبيه] (١) أعجَميَّتان ،

مِنْ قِبَلِ أُمِّه [وأبيه] (١) أعجَمِيَّتَانِ ، والْمَرَأَتُه أَعْجَمِيَّتَانِ ، والْفَلَنْقَسُ : السدى هو عَربيُّ لعَربِيَّتَيْنِ (٢) ، وجَدَّتَاه مِنْ قِبَلِ أَبُويْهِ أَمَتَانِ ، وامرأتُه عَربيَّة .

(والعَبْقَسِيُّ: نِسْبَةُ إِلَى عَبْدِ القَيْسِ) القَبِيلَةِ المَشْهُورَةِ ، كَالعَبْدَرِيِّ: إِلَى عَبْدِ القَيْسِ ؛ عَبْدِ الدَّارِ ، ويُقَال أَيضًا : العَبْدِيُّ ، وقَد تَقَدَّم ذلك في ع ب د .

(والعَبَنْقَسَاءُ): الرَّجُلُ (النَّشِيطُ)، فِيمَا يُقَال، كما فِسى الْعُبَابِ :

(والعَبَاقِيسُ: بَقَايَا عَقِبِ الأَّشْيَاءِ ، كَالْعَقَابِيلِ) ، نقلَه الصَّاغَانِي عَنابِنِ عَلَيه وسَيَأْتِي في « عقبس » وقال عَبَّادٍ ، وسَيَأْتِي في « عقبس » وقال غيرُه : يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ السِينُ بَدَلاً من اللهم .

<sup>(</sup>۱) كذا في مطبوع التاج بالثاء المثلثة ، والذي في الاشتقاق ٨٩ ، وجمهرة ابن حزم ٣٢٨ : « عدنان » بالنون . وقد ذكر الزبيدي في مادة (عكك) أن هذه مسألة خلافية ، وأطال فيها الحديث .

<sup>(</sup>۲) ملحقات دیـــوانه ۱۷۲ ، واللــان ، والعباب وفیـــه « ســَوْفَ العــَـــارى. . »

<sup>(</sup>۱) الزيادة من تهذيب الألفاظ ، لابن السكيت ، 4٨٠ والنص فيه .

 <sup>(</sup>۲) كذا في مطبوع التاج والذي في اللسان وتهذيب الألفاظ
 (۲) كذا في مطبوع التاج والذي في اللسان وتهذيب الألفاظ

[] ومِمَّا يُسْتَدُّرَكَ عليه :

عَبْقَسُ : من أَسْمَاءِ الدَّاهِيَةِ ، نقلَه صاحبُ اللَّسَان .

[ع ت س]

(عَتَّاسٌ ، كَشَدَّاد) ، أَهْمَلُه الجَوْهَرِيُّ وصاحبُ اللِّسَانِ ، وقال الصّاغَانِيُّ : هو (جَدُّ وَالدِ إِسْمَاعِيلَ بنِ الحَسَنِ بنِ عَلِي المُحَدِّثِ ) . قلتُ : هيو الصَّيْرَ فِي عن الحُسَيْنِ بنِ الصَّيْرَ بنِ الحَسَيْنِ بنِ عَيَّاشِ القَطَّانِ .

### [ع ت رس] ۽

(العترس، كَجَعْفَ وَعَلَمَ وَعَلَمَ (١): العترس العَلْمِ الجَسِيمُ (٢) العَبْلُ الحادِرُ الخَلْقِ العَظِيمُ الجَسِيمُ (٢) العَبْلُ المَفَ اصِلِ مِنْكا)، كالعَرْدَسِ،

(والضَّخْمُ المَحَازِمِ (٣) مِنَ الدَّوَابِّ). نقله الصَّاغَانِكُ.

(و) العَتْرَسُ ، كَجَعْفَرٍ : (الأَسَدُ) ، كالعَنْتَريس <sup>(؛)</sup> .

(؛) في مطبوع التاج «كالعتريس» والمثبت عن التكملة .

(و) العَتْرَسُ : (الدِّيك ،كالعُتْرُسَانِ ، بالضَّمِّ ) ، كِلاهما عن أبي عَمْــرو .

(والعِتْرِيسُ، بالسكَسْر: الجَبَّسارُ الغَضْبِسَانُ ، و) قسال اللَّيْسَثُ : هسو (الغُولُ الذَّكُرُ ، و) قيسل :العِتْرِيسُ : (الدَّاهِيَةُ ) ، قال ابنُ فارِسِ : التامُ فيه زائدةٌ ، وإنما هو من عَرِسَ الشَّيْءَ (۱) ، إذا لَزِمَه ، (كالعَنْتَرِيسِ) ، والنُّونُ زائِدةٌ.

(والعَتْرَسَةُ: الأَخْذُ بالشَّدَّةِ وبالجَفَاءِ والعَنْسَفِ والغَلْظَةِ). وقيسَل: هـو الغَنْشَةِ و الغَنْشَةِ و الغَنْشَةِ و الغَنْشَةَ و الأَخْذُ مَالَه عَتْرَسَةً و عَتَرْسَةً مالَه ، مُتَعَلِّذً إلى مَفْعُولينِ ، أَى غَصْبَه إِيَّاه وقَهَرَه .

وعَتْرَسَه : أَلْزَقَه بِالأَرْضِ ، وقِيسِلَ : جَذَبَه إِلِيهَا وضَغَطَه ضَغْطِ أَشَدِيدًا .

(والعَنْتَرِيشُ: النَّاقَةُ الغَلِيظَةُ الغَلِيظَةُ الصَّلْبَةُ الكَثْيِرَةُ الكَثْيِرَةُ الكَثْيِرَةُ الكَثْيِرَةُ اللَّذِيدَةُ الكَثْيِرَةُ اللَّخِمِ الجَوَادُ الجَرِيئَةُ ، وقد يُوصَفُ بِهِ الفَرَسُ ، قال أَبُو دُوادٍ يَصِفُ فَرَساً :

<sup>(</sup>۱) فی القاموس «عزور» بالــزای . وفی نــخة منــه (عنور) بالذال .

<sup>(</sup>٢) في اللماذ : العظيم الجسم

 <sup>(</sup>٣) في نسخة من القاموس « المستحثر م » ومثله التكملة .

<sup>(</sup>١) في المقاييس ٤ /٣٦٦ « .. بالشيء ، إذا لازمه » .

كُلِّ طِرْفٍ مُوَثَّقٍ عَنْتَرِيسُ مُسْتَطِيلِ الأَقْرَابِ والبُلْعُـومِ (١)

قال سيبوَيْهِ: هو مِن العَتْرَسَةِ الَّتِسَى هِي الشَّدَّةُ، لَم يَحْكَ ذَلِكَ غيرُه . قالَ الجَوْهَرِيُّ: النُّونُ زائِدَةٌ ؛ لأَنَّه مُشْتَقُّ من العَتْرَسَة .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليه :

العَتْــرَسُ والعَتَــرَّسُ والعِتْــرِيسُ: الضابطُ (٢) الشَّديـــدُ .

وعِتْـرِيسٌ: اســـمُ للشَّيطـــان. والعَنْتَرِيسُ: الشُّجَاع.

# [ع ج س] \*

(العجْسُ، مُثَلَّثَةَ العَيْنِ: مَقْبِضُ القَوْسِ) الذي يَقْبِضُ الرَّامِي مَنها، وقيلَ: هو مَوْضِعُ السَّهْمِ منها، وكذلك عُجْزُها، (كالمَعْجِسِ، كَمَجْلِسٍ)، وقالَ أَبِو حَنِيفَةً، رحِمَه الله: عَجْشُ القَوْسِ: أَجَلُّ مَوْضِعٍ فيها وأَغْلَظُه، الله: عَجْشُ القَوْسِ: أَجَلُّ مَوْضِعٍ فيها وأَغْلَظُه،

# (و) قسولُ الرَّاجِــزِ :

\* وفِتْيةٍ نَبَّهْتُهُم بالعجْسِ (١) \*

قيل : (طائفة من وسط اللَّيْل) ، كأنَّه مأخُودٌ من عَجْسَ القوس، كأنَّه مأخُودٌ من عَجْسَ اللَّيْل . (أو) يُقال : مَضَى عَجْسٌ من اللَّيْل . (أو) عَجْسُ اللَّيْل . (أو) عَجْسُ اللَّيْل أو أو غَجْسُ اللَّيْل أو غيرِه « (أو آخِرُه) ، عن اللَّيْت .

(وعَجَسَه عن حاجَتِه يَعْجِسُه) (٣) عَجْسَه) عَجْساً : (حَبَسَه عنها) ، وكذلك تَعَجَّسَه.

(و) عَجَسَه أَيضاً: (قَبَضَه) ، كذا في العُبَابِ.

(والعَجُوسُ)، كَصَبُورٍ: (السَّحَابُ الثَّقِيلُ) الذي لا يَبْرَجُ .

(۱) الليان والصحاح ، والعباب ونسبه إلى منظور بن حبة الله . نبهتهم بعجس الله ليسير بالفكاة مكس وبعده فيسه :
وبعده فيسه :
وهنا وما نبهتهم لباس على قبلاً ص كقسى الفرس على قبلاً ص كقسى الفرس انظر الموتلف والمختلف للاعدى ١٤٧

(۲) قوله « وعجس الثين ... الخ هكذا في مطبوع التاج
 وفي السان :
 « والعدجس : آخر الشيء »

 (۳) فى مطبسوع التاج ( يعجس ) ولم يقســوس عليه والمثبت من القاموس متفقا مع اللسان .

<sup>(</sup>۱) ديوان أبي دواد ۲۶۲، واللمان والعباسوالمقاييس ۳۱۲/۶ وفي هامش مطبوع التاج: «عني بالبلموم جحفات» ، أراد بياضا سائلا على جحفاته . كذا في اللمان » .

<sup>(</sup>٢) فى مطبوع التاج " الضاغط " و المثبت من التكملة ، تنفقا مع السان .

(و) العَجُوسُ: (المَطَــرُ المُنْهَمِرُ) فَــلا يُقْلِـعُ ، قال رُوبُــةُ:

\* أَوْطَفَ يَهْدِى مُسْبِ الاَّ عَجُوسَا \* (١) (وعَجَسَتْ به الناقَةُ تَعْجِسُ) عَجْساً: (نَكَبَتْ به عن الطَّرِيقِمِن نَشَاطِهَا)، وكذلك تَعَجَّسَتْ، قال ذو الرُّمَّةُ:

إِذَا قَالَ حَادِينَا أَيَا عَجَسَتْ بِنَا صُهَابِيَّةُ الأَعْرَافِ عُوجُ السَّوالِفِ٢ صُهَابِيَّةُ الأَعْرَافِ عُوجُ السَّوالِفِ٢ ويُرْوى: عَجَسَتْ بِنَا، بِالتَّشْدِيد، كما ضَبَطَه الأُمُويّ، فهي لغاتُ كما ضَبَطَه الأُمُويّ، فهي لغاتُ للاثُ ، ذكرَ الصّاغَانِي منهاوَاحِدةً وقلَّده المصنف، وأُغْفِلَ عن الاثنتين. وقلَّده المصنف، وأُغْفِلَ عن الاثنتين. (والأَعْجَسُ: الشَّدِيدُ العَجْسِ، أَي الوَسَطِ). نقلَه الصّاغَانِي،

(والعَجَاسَاء)، مملُودًا: (القِطْعَةُ العَظِيمَةُ من الإبلِ (قال الراعِي يَصف إبلًا):

إِذَا سُرِّحَتْ مِن مَنْزِل نَامَ خَلْفَهَا إِذَا سُرِّحَتْ مِنْطَانُ الضَّحَى غَيْرُأَرُوعَا

وإِن بَرَكْت مِنْهَا عَجَاساءُ جِلَّهِ قَا (۱) بِمَحْنِيةٍ أَشْلَى العِفَاسَ وبَرْوَعَا (۱) بِمَحْنِيةٍ أَشْلَى العِفَاسَ وبَرْوَعَا (۱) العِفَاسُ وبَهِ رُوعَا العِفَاسُ وبَه رُوع : اسمُ ناقتيْنِ . يقول : إذا اسْتَأْخَر من هُذِه الإبلِ عَجَاسَاءُ دَعَها هاتَيْنِ الناقتيْنِ فَتَبِعَهُمَا الإبلِ . قال ابنُ بَرِّي : وهو في شِعْره : الإبلُ . قال ابنُ بَرِّي : وهو في شِعْره : «خذلت » (۲) أي تَخلَّفت .

والعَجَاسَاءُ: الإِبلُ العِظَامُ المَسَانُ . (ويُقْصَر)، قال:

« وطافَ بالحَوْضِ عَجَاسَا حُوسُ \* <sup>(٣)</sup>

وأَنْكُر أَبُو الهَيْشمِ القَصْـرَ ، قال ابنُ بَرِّيّ : ولا تَقُل : جَمَلُ عَجَاسَاءُ .

(و) العَجاسَاءُ أَيضًا : القَطْعَةُ (مِن اللَّيل).

<sup>(</sup>٢) ديواند ٣٨٧ ، وفيه «عسجت»وفي التكملة واللمان والعباب كالمصنف .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج : « الراجز» . والصواب من اللسان . والبيتان فى ديوان الراعى النميرى ١٨٦ ، واللسان والثاني فى العباب والجمهرة ٢٣/٢ ، والمقاييس ٤ /٣٣٤ وصدره فى الصحاح ، وانظر المواد : (عفس – برع – بطن – شلا ) .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج: «خزلت» والتصحيح من اللسان ومادة (خذل) .

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع التاج كاللسان «عجاسا حوس»و في العباب «عجاسي حوس». وفي التكملة «جوس»، وفي وفسره، فقال: «جــُـوس جمع جوساه، وهي الكثيرة من الإيل». هذا والحوس: جمع حوساه، وهي الكثيرة ألاكل.

(و) العَجاسَاءُ: (الظُّلْمَاءُ ) المُتَراكِمَةُ ، (ج عَجاساءُ) ، بالمَاءُ المُتَراكِمَةُ ، (ج عَجاساءُ) ، بالمَاءُ ، (أَيضاً) فالمُفْرَدُ والجمعُ سَواءُ ، هَكَذا مُقْتَضَى صَنيعه ، والذي في هكذا مُقْتَضَى صَنيعه ، والذي في كتاب الأرْمَوِيّ أَنَّ الْجَمعَ بالمَدِّ والمُفْرَدَ بالقَصْرِ ، فليتأمَّلُ .

(و) قال أبسو عُبَيْدَةَ : العَجَاسَاءُ : (المَوَانِعُ مسن الأُمُسورِ)، يُقَال : عَجَسَنْنِي عَجَاسَاءُ الأُمُورِ عَنْك .

(وعَجَاسَاءُ: رَمْلَةٌ عَظِيمَةٌ بعَيْنِهَا) ، نقله الصّاغَانيُّ .

(والعَجُسُ، كَنَدُس: العَجُزُ، ج: أَعْجَاسٌ)، كَأَعْجَاز، قالَهُ أَبِوِ حَنِيفَةَ، وأَنشِدَ لِرُوبَةً:

وعُنُونَ تَدِمَّ وجَوْزٌ مِهِ الْسُ ومَنْكِبَا عِزِّ لَنَا وأَعْجَ اللهِ الْسَاعَةُ مِن (والعُجْسَةُ ، بالضّمِّ : السّاعَةُ مِن اللَّيْلِ) ، وهي الهُتْكَةُ والطَّبِيقُ ،عن ابنِ الأَعْرَابِي .

(والعُجُوسُ)، مُقْتَضَى سِيَاقِـــه

الفَتْحُ، ونَقلَه في التَّكْملَة ، والصوابُ بالضَّمِّ، وهـو إِبْطاءُ ( مَشْي العَجاسَاءِ من الإِبلِ)، عن ثَعْلَبٍ، وهـي النَّاقَةُ السَّمِينَةُ تَتَأَخَّرُ عـن النَّـوقِ لِثِقَـلِ السَّمِينَةُ تَتَأَخَّرُ عـن النَّـوقِ لِثِقَـلِ قَتَالِهَا، وقَتَالُهَا: شَحْمُها ولَحْمُها.

(و) العِجَّــوْش، (كعِلَّـــوْص: العِجَّوْلُ) (١) وَزْناً ومعْنَى ، عن ابنِ عَبَّادٍ.

(وفَحْلُ عَجِيسٌ، كَخَسِيسٍ)، وعَجِيسَاءُ وعَجَاسَاءُ: عاجِزٌ عَن الضَّرَاب، وهو الذي (لايُلْقِسَحُ).

(والعِجِّيسَى، كَخِلِّيــَفَى): اســمُ (مِشْيَة بَطِيئَة)، وقــال أَبو بَكْرِ بـــنُ السَّرَّاجِ : عَجِيسَــاءُ مثــْلُ قَرِيثَاءَ

(و) في الأمثال: « لا آتيك (سَجِيسَ عَجِيسٍ)، كلاهما كأمير، كما ضَبَطَه الصاغانيُّ، والصوابُ أن عُجَيْساً مُصغَّرٌ، أي طُول الدَّهْرِ، لأَنَّه يَتَعَجَّس، أي يُبْطِئُ فلايَنْفَدُ للنَّهْ يَتَعَجَّس، أي يُبْطِئُ فلايَنْفَدُ أبدًا، وقد تقدّم (في «س ج س»).

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۸ ، وفيه : «ثم» . والمثبت كالتكدلة والعباب والمنطور الثاني في اللسان .

<sup>(</sup>١) أغفل نسطه في القاموس والمثبث من التكملة والعباب

ومنه حَدِيثُ الأَحْنَفِ : «فيتعَجَّسُكُم فى قُريشِ » ، أَى يَتَتَبُّعُكُم (١) .

(و) يُقَــال: تَعَجَّسَـت (الأَرْضَ غُيوثٌ) ، إِذَا (أَصابَها غَيْثُ بَعْدَ غَيْثِ) فتَثَـاقلَ عليهـا .

(و) تَعَجَّسُ (الرجُلُ : خَرجَ بِعُجْسَيةِ من اللَّيْلِ ، أَى بسُحْرَةِ) ، وكَأَنَّه أَخَذَه من قَوْل ِ زُهَيرٍ .

\* بَكَرْنَ بُكُورًا واسْتَعَنَّ بِعُجْسة ۗ (٢) \*

على ما رُواهُ ابنُ الأَعْرَابِيِّ ، ليُطَابِقَهُ بِالسِرِّوَايَةِ المشهورة وهيى: «واسْتَحَرْن بِسُحْرة ٍ » .

(و) تَعَجَّسَ (بهِم : حَبَسَهُمْ) ، عن شَمِرٍ؛ ولا يَخْفَى أَنَّ هٰذا لو ذَكَرَه عند عَجَسَه عن حاجَتِه ، كان أصابَ ؛ فإنَّ المَعْنَى وَاحدٌ ، فلا يُنَاسِبُ تَفْرِيقُهما .

(و) تعَجَّسَ بهم ، إذا (أَبْطَأُ بهِــم وتَأَخَّرَ)، يُقَال: تعَجَّسَتْ بىالرَّاحِلَةُ.

« واستُنَحَرُن بَسُحْرَة عَالَمَا سيأتي. وعجزه: « فُهُن ّ ووَاد ىالرّس ّ كاليَّد في الفَّم · ه

(و) تَعَجُّس (فُلانــاً: عَيَّرَهُ عــلى أُمْرٍ) أَمَرَه بـه.

(وتَعَجَّسَه عــرْقُ سَــوْءٍ) وتَعَقَّلَــه وتَثَقَّلُه ، إِذَا (قَصَّرَ به عـن المَكَارِمِ)، عن شَمِرٍ، ومنه الحَدِيثُ: «يَتَعَجُّسُكُم عِنْدَ أَهْلِ مَكَّةً » أَي يُضَعِّفُ رَأْيَكُم عنْدَهـم.

(والمُتَعَجِّسُ المُتَسَحِّرِ )(١) ، وقد ذُكر في مَوْضِعه.

[] ومِمَّا يُسْتَدُرُكُ عليه :

العَجْسُ: شدُّهُ القَبْضِ عَلَى الشَّي هِ. وعِجْسُ السُّهُم ِ، بالكَسْرِ : مَا دُونَ

وعَجِيسَاءُ اللَّيْلِ: ظُلْمَتُه المُتراكِمَةُ. وعَجَسَت الدَّابَّةُ تَعْجِسُ عَجَسَانــاً: ظَلَعَتْ .

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « يتبعكم » والتصحيح من النباية .
 (۲) ديوان زهير بن أبى سلمى ۱۰والرواية فيه .

<sup>(</sup>١) في القاموس ومطبوع التاج «المُتَشَمَّخُور» و الصواب من العباب أذ قال « و تَعجَّس الرجلُل بعجسة من الليل، أي بسُحُورَة، قالُ المَرَّارُ بن سعيد الفقعسي يَصف رفقته : وإذا هُـُمُ ارتحاــوا بليــُـــل حابيس أخرى النجروم بعكمسة المتعمس المتعجس: المنسَحر»

والعَجْسَاءُ: النَّاقَةُ العَظِيمَةُ الثَّقِيلةُ النَّقِيلةُ الحَوْسَاءُ ، أَى الكَثْيِرَةُ الأَّكْلِ . والعَجِيساءُ: مِشْيَةٌ فيها ثِقَلُ . وعَجَّسَ وتَعَجَّس : أَبْطأً . ولا آتِيكُ عُجَيْسَ الدَّهْرِ ، أَى ولا آتِيكُ عُجَيْسَ الدَّهْرِ ، أَى آخِرَه .

والعَجَاسَى ،بالقَصْــر: التَّقَاعُسُ. وعَجْسَاءُ: مَوْضِـعٌ.

والعَيْجُوسُ: سَمَكُ صِغَارُ يُمَلَّحُ. وتَعَجَّسُه ، إذا ضَعَّفَ رَأْيَه .

وقال ابنُ الأَعْرَابِي : العُجْسَة ، بالضّم : سَوَادُ الليلِ ، وبه فسَّر قَدول زُهُيْرٍ حَسبَمَا رواه ، قالَ : وهذا يَدُلُ على أَنَّ مَن رَواه : «واسْتَحَرْنَ بِسُحْرَة »لم يُرِدْ تَقْديم البُكُورِ على الاسْتِحار . وتَعَجَّس : تَأَخَّر

وبنو العَجِيسِ ، كأَمِيسٍ : قَبِيلَةً مَا البَرْبَرِ بالمَغْرِب ، ومنهم عالِمُ الله مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ الله مُحَمَّدُ بنُ أَحمدَ اللهِ مُحَمَّدُ بنِ مُحَمَّد بنِ مُحَمَّد بنِ مُحَمَّد بنِ مُحَمَّد بنِ مُحَمَّد بن مُرْزُوق أَبِي يَكُرِ بن محمّد بن مُرْزُوق أَبِي يَكُرِ بن محمّد بن مُرْزُوق

العَجِيسِيُّ التِّلِمْسَانِسِيُّ، يُعَرَفُ بِحَفِيدِ ابِسِنِ مَرْزُوقٍ، وبابْنِ مَسِرْزُوقٍ، ولِلَهُ سنة ٧٦٦، وأَخَذَ عن ابِسِنَ عَرَفَهَ، والبُلْقِينِيِّ، وابن الملَقِّن ،والعِرَاقيِّ، ومات بتِلْمُسَانَ سنة ٨٤٢.

## [ع ج ن س] \*

(العَجَنَّسُ ، كَعَمَلَّسَ )، أَهمَلَه الجَوْهِرِيُّ ، وقال السِّرافِيُ : هو (الجَمَلُ الضَّخْمُ) الشَّديدُ مع ثِقَلِ وبُطْءِ ، وقِيلَ : هو (الصَّلْبُ الشَّديدُ) ، وقد أَوْرَدَ الجَوْهَرِيُّ هٰذا الحَرْفَ في وقد أَوْرَدَ الجَوْهَرِيُّ هٰذا الحَرْفَ في (ع ج س » بناءً على أَنَّ النَّونَ زائدةٌ ، وأَنشَدَ للعَجّاج :

يَتْبَعْنَ ذَا هَدَاهِ لَهُ عَجَنَّسَا (١) إِذَا الغُرَّسَا (١)

قالَ ابنُ بَرِّيّ: ليسَ البَيْتَ للعَجَّاجِ ، وهو لحُرَىّ الكاهليّ ، وقال الصّاغَانيُّ : وللعَجَّاجِ أَرْجوزَةٌ [أَوَلها] (٢)

« يا صاحِ هلْ تَعْرفُ رَسْماً مُكْرَ سَا»

<sup>(</sup>۱) النمان والصحاح والعباب والمقاييس \$ /٣٦٤. ومادة ( هدد )

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۱ والتكملة ومادة (كرس) وزيادة كلمة « أولها » من التكملــة

وليسس ما ذكره الجَوْهَرَىُّ منها، وإنها هو لعِلْقَة التَّيْمسيّ، وأنشده أبسو زياد الكلابيُّ في نوادرِه لسِراجِ ابن قُسرَّة (١) السِكلابسيِّ.

قلت: وأَنْشَدَ الْأَزْهَرِيُّ للعَجَّاج:

\* عَصْباً عَفَرْنَى جُخْدُباً عَجَنَّسَا (٢) \*

فظهَرَ بمَجْموع ما ذَكَرْنا أَنَّ الْجَوْهَرَى لم يَتْرُكُه ، وإنما ذَكَرْنا أَنَّ مَوْضِعِه ؛ لزيادَة نُونه عنده ، فكتابة المصنف إيّاه بالحُمْرة مَحَلُّ نَظَرٍ ، وقد يَخْتَارُ في كتابه مثل هذا كثيرًا فيظُنُّ مَن لا اطّلاع له على الأصول المصححة أنَّه مما اسْتُدْرِكَ به عليه وليس كما ظنَّ ، فتأمَّلْ .

وقد أُغْفِلَ عن ذِكْر الجَمْعِ ، وقدْ صَرَّح الأَزْهَرِيُّ أَنَّ جَمْعَه عَجَانِسُ ، بحذف الثَّقيلَة ؛ لأَنَّهَا زائدة .

(والعَجَانس: الجِعْلانُ، مَقْلُوبَةُ (١)

(٣) فى مطبوع التاج «مقلوب الجمانس» و المثبُّت من القاموس

الجَعَانس)، عن ابن عَبّادٍ، وقد سَبَق ذِكْره.

[] وممّا يسْتَدْرَك عليــه:

(العَجَنَّس: الضَّخْمُ مـن الغَنَمِ، أَوْرَدَه الأَزْهَرِيُّ .

والعَجَنَّس :الأَسَد ، أَوْرَدَه الصَّاغَانيُّ .

وأَحْمَد بنُ محَمَّد بن العَجَنَّس العَجَنَّس العَجَنَّس العَجَنَّس النَّسَفِيُّ ، محَدِّتُّ ، رَوَى عن سَعِيد بن عَبْد الرَّحْمٰن بن حَسَّانَ ٍ .

# [ع د ب س ) \*

(العَـدَبَّسُ، كَعَمَلَّسٍ)، وكَجَعْفَر أيضـاً، كمـا في المحْكَم: (الشَّديد المُـوَثَّقُ الخَلْقِ) العَظيمُ (من الإبـل وغَيْرهَـا، ج عَدَابس)، قـا الكُمَيْتُ يَصـفُ صائدًا:

حتَّى غَدَا وغَدَا لَهُ ذُو بُـرْدَةً شَنْ البَّنَانِ عَدَبَّسُ الأَوْصَالِ (١)

(وَ) العدبس، كَجَعْنَــرٍ وعَمَلَّسٍ: (الشَّرِسُ الخُلُقِ) من الإِبِلِ، عن ابنِ

<sup>(</sup>۱) فی مطبوع التاج کالتکملة : « قوة »بالواو ، والمثبت مسن مادتی ( سرج ، هسدد ) ، وجنهسترة ابن حزم ۲۸۸

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ۲۲ واللسان ولی مطبوع التاج «جعدبا عجرنسا »
 والصواب مما سبق و فی اللسان «عیفری »

<sup>(</sup>١) اللمان والصحاح والعباب

دُرَيْدِ . (و) قِيلَ : هـو (الضَّخْمُ العَظِيمُ ) منها ، وَبه سُمِّىَ الرجلُ عَدَبَّساً .

(و) العَدَبَّسُ : (رَجُلُ كِنَانِـيُّ) مِن أَعْرَابِ كِنَانِـةَ .

(وأبو العَدَبُّسِ) الأَّكْبَرُ: (مَنيعُ البَّنُ سُلَيْمَانَ) الأَسدِيُّ، ويُقَال: الأَسْعَرِيُّ، (تابِعِيُّ)، يَرُوي عن الله عنه، الأَشْعَرِيُّ، (تابِعِيُّ)، يَرْوي عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، رضِيَ الله عنه، وعنه عاصِمُّ الأَحْوَلُ. وأَما أَبُوالعَدَبُّسِ الأَصْغَرُ، قال أَبو حاتم: اسمُه تُبيعُ الله الله المَّهُ تُبيعُ الله مُوضع آخرَ: الله مَوضع آخرَ: الله يُسَمَّى. روَى عن أَبي مَرْزُوق، وعنه أبي مَرْزُوق، وعنه أبو العَنْبُسُ (١). وسيأتى في «ت بع».

وفاتَه جَعْفَرُ بِنُ محمّد الكِنْدِيُّ ابنُ مِعْمَد الكِنْدِيُّ ابنُ بِنْتِ عَدَبَّسٍ، شيخُ تَمَّامٍ

[] ومِمّا يُسْتَدْرَك عليــه :

عَدَبَّس : طَوِيلٌ ، وقَصِيرٌ ، عن ابنِ عَبَّادٍ ، ضِدُّ .

والعَدَبَّسَةُ: الكُتْلَةُ (١) من التَّمْـرِ، نَقَلَه ابنُ الأَعْرَابِـيِّ .

وعبد الله بن أَحْمَد العَدَبَسِيُ اللهِ بن أَحْمَد العَدَبَسِي الدِّمَشْقِي ، ويُعْرَف بابنِ عَدَبَس ، رَوَى عن إبراهِيم بن يَعْقُوب الجُوزجانِي ، وعنه الدّار قُطْنِي . الجُوزجانِي ، وعنه الدّار قُطْنِي . مات بعد العشرين والثّلاثِمائة . ذكره السَّمْعَانِي .

### [عدس:]\*

(عَدَسَ يَعْدُسُ) عَدْساً، مِن حَدَّ فَصَرَبَ: (خَدَمَ)، عِن أَبِسَى عَدْرِو، ضَرَبَ: (خَدَمَ)، عِن أَبِسَى عَدْرو، ونقلَه ابِنُ القطَّاعِ أَيضاً. (و) عَدَسَ (فَي الأَرْضِ) يَعْدُسُ (عَدْساً)، مُحَرَّكَةً، بِالفَتْحِ، (وعَلَيْسَاناً)، مُحَرَّكَةً، بِالفَتْحِ، (وعَلَيْسَاناً)، مُحَرَّكَةً، وَلِيَا بِن إِن النَّيْدَ ، (وعَدُوساً)، كَفَعُود: (ذَهَبَ)، عَبَّادٍ، (وعُدُوساً)، كَفَعُود: (ذَهَبَ)، عَبَّادٍ، (وعُدُوساً)، كَفَعُود: (ذَهَبَ)، يُقَال : عَدَسَتْ بِهِ المَنِيَّةُ ، قَالَ الكُمَيْت ؛ يُقَال : عَدَسَتْ بِهِ المَنِيَّةُ ، قَالَ الكُمَيْت ؛ يُقَالَ : عَدَسَتْ بِهِ المَنْيَّةُ ، قَالَ الكُمَيْت ؛ أَذَلُ الظَّلامِ ولَـمْ أَزَلُ .

أَخَا اللَّيْلِ مَعْدُوساً إِلَّ وعَادسَا (٢)

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « العدبس الأصغر » ، وأنظر ميزان الاعتدال ۲ / ۳۵۸ ، ۱۹ / ۵۵۱ ، ۵۵ المشتبه و ۱۱۱ ومادة (عنبس) . ولم يوصف في هذه المراجع : « بالأصغر » هذا ويوجد في كُنتي المحد تسين « أبوالعنبس الأصغر » لكنه غير الذي معنا .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « الكيلة » والتصحيح من التكملة متفقة مع اللمان

<sup>(</sup>٢) اللمان والضحاح ، والعباب وفيه « على وعادسا »

أَى يُسَارُ إِلَى بِاللَّيْلِ ِ.

(و) عَدَسَ (المــالَ عَدْساً : رَعَاهُ)، عن ابنِ عبّاد .

(والعَدْسُ)، بالفتـــ : (الحَدْسُ)، وهو الذَّهاب في الأَرض كما تقــدُم .

(و) العَــدْسُ والحَــدْشُ: (شِــدَّةُ الوَطْءِ) عــلى الأَرْضَ. (و) العَــدْسُ والحَدْشُ: (الكَدْحُ).

(و) من أسماء العرب (عُدَسُ) وحُدَسُ، (كُونُور)، قال الجوهريُّ : وحَدَسُ مِثْلُ قُشَمَ : اسمُ رجُلٍ، وهـو وعُدَسُ مِثْلُ قُشَمَ : اسمُ رجُلٍ، وهـو زُرَارة بن عُدس، (أو) صوابُه عُدُسٌ، (بضمتَیْنِ)، اسمُ (رجُلٍ)، عُدُسٌ، (بضمتَیْنِ)، اسمُ (رجُلٍ)، اللّٰمِنارِیّ (۱) عن شیوخه . (أو عُدُسُ اللّٰمِنارِیّ (۱) عن شیوخه . (أو عُدُسُ اللّٰمِنارِیّ (۱) عن شیوخه . (أو عُدُسُ ابنُ زَیْدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ دَارِمٍ) من ابنُ زَیْدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ دَارِمٍ) من شواهُ كُرُفَر)، قال ابنُ بریّ : وكذلك مواه كُرُفَر)، قال ابنُ بریّ : وكذلك یَنْبُغِسی فی زُرَارة بنِ عُدُس، فإنّه من ولَد زَیْدِ أیضاً .

قلت: وهذه الضابطة التيى نقلها ابن برًى قد صرَّح بها ابن كري قد صرَّح بها ابن حبيب في كتاب «مُخْتَلِف القبَائِل» أيضاً هلكذا .

وعُدُسٌ المذكور من تَمِيمٍ من ذُرَّيَّتِه صَحابَــةٌ وأَشْرَافٌ . قــالَ الحــافظُ لكن في الصَّحابَة وَكيــعُ بنُ عُدُسٍ، بضمتين ، نعـم قــالَ أَحمَــدُ بنُ حَنْبَلِ : إِنَّ الصوابَ أَنَّه بالحاء المُهْمَلَة . وكلامُ المُصَنِّف ، رحمــه اللهُ، هنا غيرُ مُحَرَّدٍ، فإنَّه خَلَطَ كــلامُ الجَوْهَرِيِّ مـع كــلام ِ ابــن بَرِّيُّ وإِيرادِه ، ولو اقتصرَ عــلي ذِكْرِ الضَّابِطَةِ المَشْهُورَةِ لأَصابَ، فتَأَمَّلْ. (والعَدُوسُ)، كَصَبُورِ: (الجَرِيئَةُ) القَوِيَّةُ)، عَلَى السَّيْرِ، عن ابنِ عَبَّادِ. (ورَجُــلٌ عَــدُوسُ السُّرَى: قَـــوِيُّ عليه)، والذي نَصُّوا عليه (١): رَجُــلٌ عَدُوسُ اللَّيْلِ، أَى قَويُّ عَــلَى

السُّرَى . هـ كذا نَـصٌ عبارتِهم ،

وكذُّلك الأَنْثَى بغيــرِ هاءٍ ، يــكونُ في

<sup>(</sup>١) في الليان : الأنباري .

<sup>(</sup>١) في شعر جرير الآتي ما يشهد لعبارة القاموس.

النَّاسِ والإِبِلِ، وقال جَرِيلِ (١): لَقَدْ وَلَدَتْ غَسَّانُ ثَالِثَةَ الشَّوَى عَدُوسَ السُّرَى لا يَقْبَلُ الكَرْمَ جِيدُها

يَعْنِى ضَبُعاً . وثالِثَةُ الشُّوَى : يَعْنِى أَنَّهَا عَلَى الْمُثَوَى : يَعْنِى أَنَّهَا عَلَى الْمُثَلِّ فَكَأَنَّهُ قَالَ : مَثْلُوثَةً الشَّوى (٢) . الشَّوى (٢) .

(والعَدَسُ)، مُحَرَّكةً: (حَبُّ، م)، معروفٌ، ويُقَال له: العَلَسُ والبَلَسُ، وإنَّما (والعَدَسَةُ)، بهاء: (واحدَتُه)، وإنَّما خالَفَ هُنَا قاعدَته ليُفَرِّع عليه ما يَأْتِي بَعْدَه من المَعْنَى، وقيد مفعلُ ذَلِك أَحْيَاناً من بابِ التَّفَنُن.

(و) قالَ اللَّيْثُ: العَدَسَةُ: (بَثْرَةٌ) صَغِيرَةٌ شَبِيهَةٌ بِالعَدَسَة (تَخْرُجُ بَالبَدَنِ) مُفَرَّقةٌ كالطَّاعُونِ (فَتَقْتُلُ) عالبَدَنِ) مُفَرَّقةٌ كالطَّاعُونِ (فَتَقْتُلُ) غالباً، وقلَّما يسْلَم منها، (وقد غُدسَ) :

خَرَجَ به ذلك . وفي حَديث أَبِي رَافع : «أَنَّ أَبِا لَهَب رَماهُ اللهُ بالعَدَسة » وهي من جنس الطَّاعُون ، كما صَرَّحَ به غَيْرُ وَاحِد ، وكانت قُرَيْش تَتَقبى العَدسة وتَخَاف عَدْوَاها .

(وَعَدَسُ) وَحَدَسُ: (زَجْرٌ للبِغالِ) خاصَّةً، عن ابنِ دُرَيْد ، والعَّامَّةُ تَقُولَ: عَدْ، قالَ بَيْهَسُ بنُ صُرَيْمٍ الجَرْمِيُّ:

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِى هَلْ أَقُولَنْ لِبَغْلَتِى عَدَسْ بَعْدَما طالَ السِّفَارُ وكَلَّت (١)

وقد يُعْرَبُ في ضَرَورَةِ الشُّعْرِ (٢) .

(و) عَدَسْ: (اسمُ اللَّهْلِ أَيضًا)، يُسَمُّونه بتَسْمِية الزَّجْرِ وسَبَبِه، لا أَنَّه المَّ له؛ لأَنَّ أَصْلَ عَدَسْ في الزَّجْرِ، فلم المَّ له؛ لأَنَّ أَصْلَ عَدَسْ في الزَّجْرِ، فلما كَثُرَ في كلامِهم وفُهِمَ أَنَّه زَجْرٌ سُمِّيَ به ، كما قيل للحِمَارِ:

أَجِدُم : رَجِّرٌ للفرسُ » .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۲۷ واللمان والعباب ومادة ( ثلب ) و.ادة (کرم) والجمهرة ۲۲۲/۲ وصدره فیبا « مُعْخَشَمَة العرْزين منقوبة العَصَا »

 <sup>(</sup>۲) جامش مطبوع التاج « قال في اللسان : و من رواد :
 « ثالبة الشوى » أراد أنها تأكل شوى القتل ، بن الثلب ، وهو البيب ، وهو أيضا في منى مثلوبة »

<sup>(</sup>۲) بهاش مطبوع التاج : «قال في النسان : وأعثر به الشاعر في الفسرورة ، فقال – وهو بيشر بن مسفيان الرامييي : فسالله بتيني وبسين كسل أخ مسالله يقول أجساد م وقائيل عكامسا

سَأْسَأْ، وهــو زَجْــرٌ لــه فسُمِّى بــه، وله نَظَائِرُ غَيْرُه، قالَ يَزِيدُ بن مُفَرِّغ ِ يُخَاطِبُ بَغْلَتَه:

عَدَسْ ما لَعَبَّادِ عَلَيْكَ إِمسَارَةً نَجُوْتِ وهَلِهِ عَلَيْكَ إِمسَارَةً فَانَ نَجُوْتِ وهَلِهِ الْأَميسِ فَإِنَّنسِي فَإِنَّ تَطُرُوق فَإِنَّ تَطْرُوق كَلِيمٍ ماجِدٍ لَطَرُوق لَكُلِّ كَريمٍ ماجِدٍ لَطَرُوق سأَشْكُر ما أُولِيت منْ حُسْنِغْمَة وَمِثْلِي بشُكْرِ المُنْعِمِينَ خَليق (١) وَمِثْلِي بشُكْرِ المُنْعِمِينَ خَليق (١)

وعَبَّادُ هٰذا: هـو عَبَّاد بنُ زِیاد بن أَرِیاد بن أَرِیاد بن أَبـی سُفْیَانَ، و کانَ قد وَلاَّه مَعَاویَـةُ سِجِسْتَـانَ، وأَصْحَبَ مَعَـه یَـزِیـدَ الْمَذْكُورَ، فَحَبَسَه خَوْفًا من هِجَائه، فافْتُكَـه معَاویَـةُ، والقصّـةُ طَویلـةُ فانْظُرْهَا فی حَوَاشِی ابن بَرِّی (۲).

 (۱) اللسان والصحاح والعباب والجمهرة ۲۹۳/۳ ، والمقاييس ٤/٤٥/

الا ليب اللحمى دالتحسيسا فَـنَـعُـلُـفُـهَا دَوَابَ المسلّـمِينَا وهجاه بأنواع من الهجاه ، فأعذه عبيدالله بن زياد =

(و) قالَ الخَليلِ : عَدَسْ : (اسبم رَجُلِ كَانَ عَنِيفاً بِالبِغالِ أَيَّامِ سُلَيْمانَ ، صَلَوَاتُ الله وَسَلامه عَليله ) ، كانَتْ إذا قيلَ لها : عَدَسْ ، انْزَعَجَتْ ، وهٰذَا غير مَعْروفٍ في اللَّغَة .

# (أَو هـو بالحـاء)، رَواه الأَزْهريُ

فقيده ، وكان يجلده كل يوم ويعذبه بأنواع العذاب ويسقيه الدواء المسهل ويحمله على بعير ويقرن به خزيرة فاذا انسهل واسال على الخزيرة صاءت وآذته ، فلسها طال عليه البلاء كتب إلى معاوية أبياتا يستعطفه بها ويذكر ما حل به ، وكان عبيدالله أرسل به إلى عباد بسجستان وبالقصيدة التي هجاه بها ، فبعث خمخام مؤلاه على الزند وقال انطلق إلى سجستان وأطلق ابن مفرغ ولا تستأمر عباداً . فأتى إلى سجستان وأطلق ابن أغرغ فأخبر وه بمكانه ، فوجده مقيدا ، فأحضر قينا فك قيوده ، وأدخله الحهام وألبسه ثيابا فاخرة ، وأركبه بغلة ، فلها ركبها قال أبياتا جملهسا: «عدس مالعباد » ، فلها قدم على معاوية قال له : صنع بى مالم يصنع بأحد من غير حدث أحدثته . فقال معاوية : وأى عصنع باعظم من حدث أحدثته . فقال معاوية : وأى

ألا أَبْلُــَــغُ معاوية بـن حَرْب مُغَلَّغَلَمَةً عن الرِّجل اليمــَـانى أتغضــب أن يقال أبوك عـــف

كَرَحْم الفيل من وَلَمَد الأتَّــــان وأشهد أنها حملت زيــــــــادًا

وصَحْر من سُميّة عير دانــــى فعلن ابن مفرغ له أنه لم يقله ، وإنما قاله عبد الرحمن بن الحكم أخو مروان ، فاتخذف ذريعة إلى هجاء زياد . فغضب معاوية على عبد الرحمن بن الحكم وقطع عنه عطاءه .

هذا وانظر الأغانى ترجمة يزيد بن ربيمة بن مفرغ فإن القصة أطول من ذلك وأكثر بيانا .

<sup>(</sup>۲) جاء في اللمان ما يأتى: واستصحب يزيد بن مفرغ معه ، وكره عبيدانه أخو عباد استصحابه ليزيد خوفا من هجائه فقال لابن مفرغ ؛ أنا أخاف أن يشتغل عنك عباد فهجونا . فأحب أن لاتعجل على عباد حتى يكتب إلى . . وكان عباد طويل اللحية عريضها ، فركب يسوما وابن مفسرغ في موكبه ، فهبت الربح فنفشت لحيته فقال يزيد بن مفرغ :

عـن ابن أَرْقَمَ ، (و) قد (تقـدَّم) في مُوضعه .

(وعَدَسْتُ به: قلتُ له: عَدَسْ) ، وزاد الصّاغَانَــيُّ: وعَدَّسْتُه أَيضَــاً ، وقَدَّسْتُه الدَّابَــةَ : وقــال ابنُ القَطَّاع: عَدَسَ الدَّابَــةَ : زَجَرهَا لتَنْهَضَ ، عُدُوساً .

وعبد الله وعَبد السرَّحْمن ابنا عُدَيْس) بن عَمْرو بن عُبيد البَلَوى، عُدَيْس بن عَمْرو بن عُبيد البَلَوى، كُزُبيْر: صَحابيّان)، نَـزَل عبد الله وصَحر، ويقَال: إنّه بَايَـع تَحْت الشَّجَرَة. وعبد الرَّحْمن ممَّن بَايَـع تحت الشَّجرة، وكان أمير الجيش تحت الشَّجرة، وكان أمير الجيش القادِمِين من مِصْر لحِصَار عَثْمَان، رضى الله عنه، روى عنه جَمَاعَة في دِمَشْق.

(و) عَدَّاسُ، (كشَدَّاد: اسمُ)، ومنهم عَدَّاسُ: مَوْلَى شَيْبَةً بنربيعَة، من أَهْل نِينُوى، المَوْصليّ، لـ من أَهْل نِينُوى، المَوْصليّ، لـ في الصَّحَابَة، وإليه نسبب في السَّعَانُ في الطَّائف، وقد دَخَلْتُه. البُسْتَانُ في الطَّائف، وقد دَخَلْتُه. وذَكرَه السُّهَيْلليّ في الرَّوْض، وقال: هو غُلامُ عُتْبَةً بن ربيعَةً وشَيْبةً بنن

رَبِيعَةَ ، وفيه «أَنَّ عَدَّاساً حِينَ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّمَ يَذْكُر وَسُولَ الله عَلَيْه وسَلَّمَ يَذْكُر يُونُسَ بِنَ مَتَّى عليه السّلامُ قالَ : والله لقَدْ خَرَجْتُ منها ، يَعْنِي والله لقَدْ خَرَجْتُ منها ، يَعْنِي فَونَ مَا مَتَّى ، وفي نِينُوى وما فيها عَشَرَةٌ يَعْرِفُونَ مَا مَتَّى ، وفي فمِن أَينَ عَرَفْتَ مَتَّى وأَنتَ أُمِّي ، وفي فمِن أَينَ عَرَفْتَ مَتَّى وأَنتَ أُمِّي ، وفي أُمَّة أُمِّية ؟ فقالَ صَلَّى الله عليه وسلَّم : هو أُخيى ، كانَ نَبِيًّا وأَنا نَبُولًا »

وعَدَسَةُ ، بالتَّحْريك : من أَسْمَاءِ النِّسَاءِ .

(وَبَنُو عَدَسَةَ : فِي طَيِّيٍّ ، وفِي كُلْبٍ أَيْضِاً) بَنُو عَدَسَةَ

[] وممَّا يُسْتَدْرَك عليه :

عَدَسَ الرَّجلُ عَدْساً ، إِذَا قُوِىَ عَلَى الشَّرِّ ، نَقَلَهُ ابنُ القَطَّاعِ .

وعُدَيْسَةُ ابنةُ أَهْبَانَ بن صَيْفَى ، لهَا ذِكْرٌ في التَّرْمِذي .

ومحَمّد بن عُدَيْسِ الكُوفِيُ ، عن يُونُسَ بن أَرْقَمَ ، وأبو عُدَس أُبِّى ابن عُرَين الكَلْبِيّ ، شاعرٌ ، مُخْتَلَفُ في داله .

وأَبو الحسَيْن محَمَّد بنُ عَبْد الله بن الجُرْجَانِيُّ العَدَسيِّ ، عن القَاسم بن أَبِي حَكيم .

وأَبِو بَكِرٍ مَحَمَّد بِنُ يِسُوسُفَ الْعَدَسِيُّ ، جُرْجانِيُّ أَيضًا ، تَفَقَّهُ وَحَدَّثُ عَن أَبِي الْقَاسَمِ البَقَّالِيَّ (٢)

وعُدَسُ بنُ عاصِم بن قَطَنٍ ، ذَكر ابنُ قانع أَنَّ له وِفَادةً .

وعُدَس بنُ هَوْذَةَ البَكَّائِـيّ ، ذَكَرَه الدارَقُطْنـيّ (٣) في الصَّحابَة .

وأبو الحَجَّاج يُوسفُ بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عُبد الرَّحْمٰن بن عُبد كُرُبيْر، حَدَّثَ عن أبى الوَليد الوَقَّشيّ (٤).

وأَبو حَفْص عُمَر بنُ محَمَّد بن عُدَيْسِ: إِمَامٌ لَّغُويٌّ .

# [ ع د ر س ] [] وممَّا يسْتَدْرَك عليــه :

عَدْرَس ، بتقديم الدّال عَلَى الرّاء ، يُقَال : عَدْرَسَهُ عَدْرَسَةً ، إِذَا صَرَعَه ، كَعَرْدَسَه ، ومنه العَيْدَرُوس ، بفَتْح كعَرْدَسَه ، ومنه العَيْدَرُوس ، بفَتْح العيْن ، ويقال : إِنّ الدّالَ مقلوبةً عن السّاء .

والعَدْرَسةُ ، مثــلُ العَثْرَسة : الأَخْذُ بِالجَفَاءِ والشُّدَّةِ ، وبه سُمِّعيُّ الْأُسَدُ عَيْدَرُوساً . لأَخْذه فَريسَتُه عُنْفًا ، صَـرَّحَ بهٰـذا القَلْبِ علاَّمـةُ اليَمَن محَمَّد بنُ عُمَرَ بن المُبَارَك الحَضْرَميُّ الشهيدر ببَحْرَق، وبه لُمقِّبَ قُطْبُ اليَمَن محْديى اللِّين أَبومحَمَّد عَبْد الله بنُ القُطْبِ أَبِي بَكْر بِنَ عِمَاد الدِّينِ أبسى الغَوْث عَبْد الرَّحْمٰن ابن الفَقيه مَوْلَى الدُّوَيْلَة محمّد بن شَيخ الشُّوخ عَليِّ بن القُطْب ابنِ عَبْدِ الله عَلَوِيِّ بنِ الغَوْثِ أَبى عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ ، مُقَدِّم التَّرْبَة بتَرِيمَ ، الحُسَيْنِينَ الجَعْفَرِيُّ ، وُلِيدَ رَضِيَ الله عنــه في ذِي الحِجّةِ سنة ٨١١ وتــوفي

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج : « عبول » . والمثبت من اللباب ٢ / ١٢ ، والتبصير ٩٩٧ ، والمشتبه ٤٤

 <sup>(</sup>۲) في المشتبه : « الشّعْنَانَ» وفي التبصير ١٦٦
 « البقالى أبو الفضل محمد بن أبي القاسم » وانظر مادة ( بقل ) .

<sup>(</sup>٣) فى مطبوع التاج : « ذكره القطنى » . والمثبت مسمن الإصابة ؛ /٢٢٨ .

<sup>(؛)</sup> في طبوع التاج : « الرقشى » والتصحيح من معجم البنداد ( وقش )

أَطَالَ اللهُ تَعالَى في بقائه ، في نعمة سابغَة علَيْه ، وإحْسان من ربِّنا إليه ، فَجَدُّهُ الْأَعْلَى السُّيِّد شَيْخُ تُـوفِّي سنة ٩١٨ . أَخَذَ عـن أبيـه وَعمّـه القُطْب عَلىيِّ بن أَبىي بكْرٍ ، وبـــه تَخَرُّ جَ ، ووَلَدُه السيِّدُ عبد الله وُلِدَسنة ٨٨١ ، وتُوفِّــى سنة ٩٩٤ ، لبِس عن وَالده وعَمِّـه القُطْبِ أَبِـي بَكْر بِـن عَبْد الله، وأَخَذَ الحديثَ عن الشُّهاب أَحْمد بن عبد الغَفَّار المَكِّيِّ ومحمَّــد الحَطَّابِ وإِسْحاقَ بن جَمْعان ، والمُحبِّ ابن ظَهيرةَ (١) ، والقَاضي تاج الدِّين المالكيّ ، والكُلُّ لَبسوا منه تَبرُّكاً مَكَّةَ . وولَدُه السَّيِّد شَيْـخُ وُلِدِ سنــة ٩١٩ وتُـــوفّــي بأَحْمد أبــاد سنة ٩٩٩ ، أخذ عن الجمال محمَّد ابن محمّد الحطّاب، وأُولادُه: شِهاب السدِّين أَحْمَـدُ ،تُـوفِّـي بِبَـرُو جَ سنة ١٠٧٤ ، ومُحْيـــي الدِّين أَبُــــوْ بَكْـرِ عبدُ القادِرِ صاحـبُ «الزَّهْـر الباسِم ِ » وغيرِه ، وعَفِيسفُ السُدِّين ِ (۱) في مطبوع التاج : « ظهرة » والتصحيح من مادة (ظهر).

سنة ٨٦٥ . وهـو جَـدُّ السـادَة آل العَيْدَرُوس باليَمَن . أَعْقَبَ من أَرْبَعَة ، أُبِى بَكْر والحُسَيْن والعَلَويِّ وِشَيْخ ، ومن وَلَد الأَحيــر شَيْخُنَا أُعْجُوبَـــةُ العَصِر والأُوَان ، عَنْدَليبُ الفَصَاحَة والإِتْقَان، رَبِيبُ مَهْد السَّعادَة، نَسيبُ الأُصْلِ والسِّيَادةِ ، السُّلالـــةُ ـُ النَّبُويَّــةُ ردَاوُّه، والأَصَالَةُ العَلَّويَّــــةُ انْتهَاوُّه ، مَن اجْتَمَع فيه منَ المَحَاسن الكَثيرُ، وارْتَفَع ذكْرُه بين الكبير والصَّغير ، سيِّدنا ومَولانا ، مَن بلِّلطَائف عُلُومه غَذانَا وأَرْوَانا، السَّيِّدُ الأَنْــوَهُ الأَجَـلُ ، قُطْبِ الملَّة والدِّين ، الوَجيهُ عبدُالرَّحمٰن بنُ الشَّريف العَلاَّمة مُصْطَفى بن الإمام المحدِّث المُعَمَّر القُطْب شَيْخ بن القُطْب السيِّد مصْطُفَى بن قُطْبِ الْأَقْطَابِ على لَرَيْنِ العابدينَ بن قُطْب الأَقْطَابِ السيّد عبْد الله بن قُطْب الأَقْطَابِ السيِّد شَيْتِ لَم هو صاحب «أحمد أباد » - ابن القُطْب سَيِّدى عبد الله بن وَحِيد عُصْره سَيِّدى شَيْخ السانِي بن القُطْب الأُعْظَـم السَّيِّد عبــدِ الله العَيْدرُوس،

أبو مُحمَّد عبدُ الله تُوفِّي سنة ١٠١٩. وحَفِيدُه القُطْبُ السَّيدُ شَيْتُ بنُ مُصْطَفَى، مِمَّن أَجازَه الشَّيْتِ المُعمَّر مَصْطَفَى، مِمَّن أَجازَه الشَّيْتِ المُعمَّر وهو حسنُ بنُ على العَجمِي وغيره، وهو الجَدُّ الأَدْنَى لشَيخِنا المُشَارِ إليه ، نظر الله بعين العنايسة إليه . ومناقِبُهُم كثيرة ، وأوصافهم شهيرة ، وأوصافهم شهيرة ، ولي ولي أَعرْتُ طُرَف القلام إلى المتقصائها لكطال ، وحسبي أن المتقال ، وحسبي أن القائل وأحسن في المتجال ، كما قال القائل وأحسن في المتجال ، كما قال القائل وأحسن في المتجال ، كما قال :

ما إِنْ مَدَحْتُ محمَّدًا بِمَقَالَتِكِي مُحَمَّدِ لَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِكِي بِمُحَمَّدِ

# [عدمس].

(العُدَامِس، كعُلْبِط)، أَهْمَلُه الجَوْهَرِيُّ، وقال أَبو حَنِيفَةً، رحمه الله: هو (مَا كَثُرَ مِن يَبِيسِ الكَلْإِ بِالمَكَانِ) وتَرَاكَبَ . (ويقال: كَلْأُ عُدَامِسٌ ، أَى مُتَرَاكِبٌ ، ولا يُحْتَاج إلى عُدَامِسٌ ، أَى مُتَرَاكِبٌ ، ولا يُحْتَاج إلى ذِكْرَ الواو، فإن المَعْنَى يَتِمُّ بِدُونِهَا ، والاقْتِصَارُ مطلسوبُ المُصنِّف، رحمه الله تعالى ، وهٰ كسذا نقله رحمه الله تعالى ، وهٰ كسذا نقله

الصَّاغَانِيُّ بالواو؛ لِيُرِى المُغَايَرَةَ بِينَ المُغَايَرَةَ بِينَ القَوْلَيْنِ، فكأنَّه قالَ: وقد يُوصَفُ به فيُقَالُ: كَالَّ عُدَامِسٌ، فتَامَّلُ.

#### [عربس]•

(العِرْبِسُ، بالكَسْر، والعَرْبَسِسُ، بفت المَّنْتُ الْعَنْنِ)، نَقَلَه اللَّيْتُ ، (وقد تُكُسُرُ) اعْتِبَارًا بالعِرْبِسِ، (أو همو تُكُسُرُ) اعْتِبَارًا بالعِرْبِسِ، (أو همو وَهَمُّ)، نقلَه الأَزْهَرِيّ، وقال: لأَنَّه ليس في كَلامِهِم على مِثَال فِعْلَلِيل، بكسر الفاءِ اسمُّ، وأمّا فَعْلَلِيل، بكسر الفاءِ اسمُّ، وأمّا فَعْلَلِيل، بالفتح فكثير ، نحو مَرْمَرِيس، وخَمْجَرير، وما أشْبَهَهَا: (المَتْنُ المُسْتَوِى من الأَرْضِ)، قَالَهُ اللَّيْتُ . وقال ابن فارِس: وهذا قالَهُ اللَّيْتُ . وقال ابن فارِس: وهذا مَمَّا زِيدَتْ فيه الباء، وإنما هو من المُعَرَّسِ (١) أَى أَنَّه المُسْتَوِى (السَّهْلُ مَمَّا زِيدَتْ فيه الباءُ، وإنما هو من اللَّعْرِيس فيه )، وأَنْشَدَ للطَّرِمَاح:

تُرَاكِلُ عَرْبَسِيسَ المَتْنِ مَرْتَسِسًا كَظَهْرِ السَّيْسِجِ مُطَّرِدَ المُتُونِ (٢)

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج : و العرس » . و المثبت من المقاييس ٤ /٣٩٧ ،

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ۱۰ ه ، و اللـان و التکملة و العباب و المقایدس
 ۲۷/ ۶

[] ومِمَّا يُشْتَدْرَك عليــه :

العَرْبَسِيسُ: الدَّاهِيَةُ، عن ثَعْلَبِ، نقله ابنُ سِيده.

وأَرْضُ عَـرْبَسِيسٌ (١) : صُلْبَــةُ شَدَةً ، عن ابنِ دُرَيْدٍ . وأَنْشَدَ تَعْلَبٌ :

أَوْفِي فَلاً قَفْرٍ مِن الأَنِيسِ (٢) مُجْدِبَةً حَدْباءَ عَسرْبَسِيسِ (٢) وعَرْبَسُوسُ : بلدٌ قُرْبَ المَصَّيطة ، نقله الصاغانِينُ .

### [عردس]...

(العَرَنْدُسُ، كَسَفَرْجَلِ، مِن الْإِبِلِ : الشَّدِيدُ) العَظِيمُ، يُقَال : بَعِيدرُ عَرَنْدُسُ، قال أبسنُ فارِس : والنون والسِينُ زائِدَتَان ، وأَصْلُهُ عُرُدُ ، وهو السَّينُ زائِدَتَان ، وأَصْلُهُ عُرُدُ ، وهو عَمْرُو ، (ونَاقَةُ عَرَنْدَسُ) ، عن أبسى عَمْرُو ، (وعَرَنْدَسَةُ ) ، قالَ العجَّاجُ (٣) عَمْرُو ، (وعَرَنْدَسَةُ ) ، قالَ العجَّاجُ (٣)

والرَّأْسُ مِن خُزَيْمةَ العَرَنْدَسَا ...

(و) العَرَنْدَسُ : (السَّيْلُ الكَثْيِرُ)، على التَّشْبِيه بالجَملِ العظيم ِ، عن ابنِ فارسٍ .

(و) العَرَنْدُسُ: (الأَسَدُ) الشَّدِيدُ، عنــه أَيْضــاً.

والعَرَادِيسُ: مُجْتَمَعُ كُلِّ عَظْمَيْنِ مِن الإِنْسانِ وغَـيْرِهِ. نَقَلَـه الصَّاغَانِـيُّ عن ابنِ عبَّادِ.

(و) قَالَ الأَرْهرِيُّ: يقال: أَخَــذَه فَعُرْدَسَه ثُمَّ كَرْدَسَه، فأَمَّــا (عَرْدَسَه) فَمَعْنَاه (صَرَعهُ) وأَمَّا كَرْدَسَه فأَوْثَقَهُ.

[] ومِمَّا يُسْتَدُرك عليه :

نَاقَةً عَرَنْدَسَةً : أَى قَـوِيَّةٌ طَويلةُ اللهُ الكُمَيْتُ : القامَةِ ، قال الكُمَيْتُ :

أَطْوِى بِهِنَّ سُهُوبَ الأَرْضِ مُنْدَلِثاً عَلَى عَرَنْدَسَةٍ لِلْخَرْقِ مِسْبَارِ (١)

وعِزَّ عَرَنْدَسُ : ثابِــتُ .
وحَىُّ عَرَنْدَسُ ، إذا وُصِفُوا بالعِــزُّ والمَنَعَة .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع الستاج «عربسيسة» والمسبت من الجمهرة ۳/۴۰۱ والعباب والتكملة عن ابن دريد (۷) الله ان

رُ**٣) ديوانه / ٣٣ واللس**ان .

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والعباب.

## [عرس] \*

(العَرُوسُ): نَعْتُ يَسْتَوِى فِيهِ
(الرجُلُ والمَرْأَةُ)، وفي الصّحاح:
(ما دَامَا في إعْرَاسِهِما)، وقال ابسنُ
الأَّثِيبِ: وهو اسْمُ لَهُمَا عندَ دُخُولِ
الأَّثِيبِ: وهو اسْمُ لَهُمَا عندَ دُخُولِ
الأَّثِيبِ: وهو اسْمُ لَهُمَا عندَ دُخُولِ
المَّرْأَةُ عَرُوساً » وفي المَثَلِ: «كاد العَرُوسِ الْعَرُوسُ (١) يَكُونُ أَمِيرًا ». ومن العَرُوسِ للمَرْأَةِ قولُ أَبِسى زُبيْدِ الطائي : للمَرْأَةِ قولُ أَبِسى زُبيْدِ الطائي : للمَرْأَةِ قولُ أَبِسى زُبيْدِ الطائي : عَبِيبرًا بات تَعْبَوُهُ عَبرُوسُ (٢) عَبِيبرًا بات تَعْبَوُهُ عَبرُوسُ (٢) فَيُولُسُ ، بضمّتَيْنِ ، وأَعْرَاسُ ، (وهُنَّ عَرَائشُ) ، بضمّتَيْنِ ، وأَعْرَاسُ ، (وهُنَّ عَرَائشُ) .

(و) العَرُّوسُ: (حِصْنُّ باليَمَنِ) من حُصُـــونِ النِّجَادِ<sup>(٣)</sup> .

(وقَولُهم) في المَثَلِ: ( «لاعِطْرَ بَعْدَ عَـرُوسٍ » ) أُوّلُ مَن قَالَ ذٰلِكَ امْـرَأَةٌ ، اسْمُهَا (أَسماءُ بنتُ عبدِ الله العُذْرِيَّة ، وكان مِن بَنِـيعَمَها ، وكان مِن بَنِـيعَمَها ،

(٣) في مطبوع التاج « التجار » و المثبت من التكملة والعباب

(عَرُوسٌ، وماتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَها رجلٌ) من قَوْمِهَا (أَعْسَرُ أَبْخَرُ بَخِيــلُدَممُ )، يقال له: نُوْفَل ، (فلمَّا أَرادَ أَنْ يَظْعَنَ بِهِا قَالَتُ : لِـو أَذَنْتَ لِي رَثَيْتُ ابِنَ عَمِّى) وبَكَيْتُ عَنْدَ رَمْسه . (فقالَ : افْعَلَى، فقالَتْ: أَبْكيكَ ياعرس الأَعْرَاسِ )(١) ، هـكذا بضَمِّ الـرَّاءِ في النُّسَخ، وصَوابه بالواو(٢) (يانَعْلَبِ أَفِي أَهْله وأَسَدًا عنْدَ النَّاسِ) ، هٰ كذا بالنون في النُّسَخ ، وصوابه بالموَحَدة (٣) ، (مع أَشْيَاءَ ليس يَعْلَمهَا النّاس . فقال : وما تلك كَ الأَشْيَاءُ: فقالت: كانَ عن الهمَّة غيرَ نَعَّاس ، ويُعْمِلُ السَّيْفَ صَبِيحاتِ أَنْبَاس (١) ، هُكذا في النُّسَخ ، بالنون والموَحَّدة ، وفي بعضها بتَقُديم الموَحَّدة عملي النون ، وفي التَّكْملَة : صبِيه حاتِ البَــاس، ولعلَّه الصوابُ، 

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج: «كالعروس » و المثبت من اللسان ،
 وأمثال الميدانى ٢ / ١٥٨ ( باب الكاف )

 <sup>(</sup>۲) ديوانه / ۹۹ و العباب و مادة (عبأ) و مادة (نسس)
 رالجمهرة ۳ / ۲۰۸ و المقاييس ٤ / ۲۱٦ .

<sup>(</sup>١) في القاموس: والعباب « عروس الأعراس »

 <sup>(</sup>۲) جمامش مطبوع التاج : «قوله : وصوابه بالواو » أى بعد الراء ، كما في التكملة » . ا ه يعني « يا عروس الأعراس » . وانظر الهامش السابق .

 <sup>(</sup>٣) يعنى « عند الباس » كما هو في التكملة و العباب .

<sup>(</sup>ع) فى القاموس  $\alpha$  ابنــاس  $\alpha$  بتقديم الباء وفى العبــاب  $\alpha$  صبيحات الباس  $\alpha$ 

النّون ، على لُغة حِمْير، كما يَنْطِقُ بها عَرُوسُ (أَنَّمُ قَالَتَ : يَا عَرُوسُ (أَ) الأَغَرّ الأَزْهِر ، الطّيِّبِ الخِيمِ المَحْضَر ، مع أَشْياءَ لأَتُذْكَر. السّياءَ لأَتُذْكَر. فقالَ : وما تلك الأشياءُ ؟ قالَت : فقال : وما تلك الأشياءُ ؟ قالَت : النّكُهةِ غَيْر أَبْخَر ، أَيْسر غَيسر أَعْسر. السّي فعرف الزّوْجُ أَنَّهَا تُعرِّضُ به ، فلمّا رَحَلَ بِها قال : ضُمّى إليكِ عِطْروحةً ، وقلد نَظَر إلى قَشُوة عِطْرِها مطرُوحةً ، وقلد نَظَر إلى قَشُوة عِطْرِها مطرُوحةً ، فقالَت : «لا عِطْسَر بعْدَ عَرُوس ») ، فقالَت أَنْهَا مُعْلَمُ الصّاغانِيُّ هُكذا .

(أو) المثلُ: «لا مَخْباً لِعِطْرِ بعْد عَرُوسٍ قَالُ المُفَضَّلُ: (تَّزُوَّج مَرُوسٌ قَالُ المُفَضَّلُ: (تَّرُوَّج رَجَلُ) يقال له: عَـرُوسٌ (امْرأة فهُديت إليه فوجدها تَفِلَة : ، ونَصَّ المفضَّلُ: فلمّا هُديت له وَجَدها نَغِلَة (٢) ، (فقال) لها: (أين عِـطْرُك ؟ فقال) لها: خَبَأْتُه ، فقال) لها: (لا مَخْبَاً

لِعِطْرِ بعْد عَرُوسٍ)، وقيل : إنها قَالَتْهُ بعد مَوْتِه، فلاَهَبَتْ مَثَلاً قَالَتْهُ بعد مَوْتِه، فلاَهَبَتْ مَثَلاً قَالَتْهُ بعد الصّاغَانِي : (يُضَرَبُ لِيصَانَ الصّاغَانِي : (يُضَرَبُ لِيصَانَ لا يُوخَرُ )، هلكنذا في النّسنخ بالسواو، وصوابه : لا يُدّخَرُ (عنه نَفِيسٌ).

(والعَــرُوسَيْنِ: حِصْنُ باليَمَــنِ)، كذا يقـــال باليـــاءِ

(ووَادِى العَـرُوسِ: :ع، قُـرْبَ المَدِينة ِ) المُشرَّفَة ،على طريق الحاجِّ إلى العِـراق ِ.

(والعِرْسُ ، بالكسر : امسرأةُ الرجُل ) في كلِّ وقت ، قال الشاعر : وحَوْقَل قَرَّبُ هُ مِنْ عِرْسِهِ وَحَوْقَل قَرَّبُ هُ مِنْ عِرْسِهِ سَوْقِي وقَدْ غابَ الشَّظَاظُ في اسْتِه (١) ورجُلُها ) ، لأنَّهما اشْتَركا في الاسْم ؛ لمُواصَلة لأنَّهما اسْتَركا في الاسْم ؛ لمُواصَلة كلِّ منهما صاحِبَه وإلفه إيّاه .

<sup>(</sup>۱) ضبط العباب والتكملة عروس بالبناء على الضم ونصبا بعدها الصفات « الأغر الأزهر ، الطبيب .. الكريم .» (۲) كذا في مطبوع التاج ، وفي اللسان عنه « تَشَفَـلَــة »

 <sup>(</sup>۱) اللــان ومادة (شظظ) وفيها بعد المشطورين ما يأتى »
 أكفا بالسين والتاء ، قال ابن سيده : ولو قال : في اسه ، لنجا من الإكفاء ، لكن أرى ان الاس التي هي لغة في الاست لم تك من لغة هذا الراجز .

قال العَجّاج:

أَزْهَرُ لَم يُسُولَدْ بِنَجْسَمِ نَحْسِ أَنْجَبُ عِرْسٍ جُبِسَلاَ وعِرْسِ (١)

أَى أَنْجَبُ بَعْلِ وامرأة ، وأراد أَنْجَب عِيْ وامرأة ، وهذا يَدُلُّ على عِرْسٍ جُبِلاً ، وهذا يَدُلُّ على عَرْسٌ مُ عَلِفَ بَالواو بمنزلة ما جَاءَ فى لفظ وَاحِد ، فكأنَّه قال : أَنْجَبُ عَرْسَيْنِ جُبِلاً ، لولا إرادة ذلك لم يَجُرْ هُذا ، لأنَّ جُبِلاً وَصْفُ لهما يَجُرْ هُذا ، لأنَّ جُبِلاً وَصْفُ لهما جَميعاً ، ومُحَالٌ تقديمُ الصَّفَة على المَوْصُوف.

وجَمْعُ العِرْسِ النِّي هي المَرْأَةُ ، والّذي هي المَرْأَةُ ، والّذي هي الرَّجُلُ : أَعْرَاسٌ ، والذّكرُ والأُنْثَى عِرْسَانِ ، قيال عَلْقَمَةُ يَصِيفُ ظَلِيماً :

حتَّى تَلافَى وقَرْنُ الشَّمْسِ مُرْتَفِعُ أَدْحِىًّ عِرْسَيْنِ فيه البَيْضُمَرْ كُومُ (٢)

قال ابن بَــرِّى : تَلافَى : تَدَارَكَ . والأَدْحِيُّ : مَوضع بَيْضِ النَّعامَةِ

وأرادَ بالعِرْسَيْنِ الذَّكَرَ والأَنْثَى ؛ لأَنَّ كَلَ والأَنْثَى ؛ لأَنَّ كَلَ والأَنْثَى ؛ لأَنَّ كَلَ واحِد منهما عِرْسُ لصاحِبِه . (ولَبُوَّةُ الأَسَد) : عِرْسُه ، (ج أَعْراسُ) ، وقد اسْتَعَارَه الهُذَلِيَّ للأَسَد ، فقال :

لَيْثُ هِزَيْسِرٌ مُدِلُّ حَسَوْلَ غَابَتِهِ بالرَّقْمَتَيْنِ لَـه أَجْسِرٍ وأَغْرَاسُ<sup>(١)</sup>

أَجْرٍ: جَمْع جَرْوٍ. والبيتُ لمالِكِ ابنِ خَالِد (٢) الخُنَاعِينَ

(وابنُ عِرْس)، بالكَسْر: ( دُويْبَةً ) معروفة دُونَ السِّنُورِ، (أَشْتَرُ أَصْلَمُ مُعروفة دُونَ السِّنُورِ، (أَشْتَرُ أَصْلَمُ أَصَلَمُ أَسَكُّ)، لها نَابٌ. وقال الجَوْهَرِيُّ : تُسَمَّى بالفَارِسِيّة : راسُو، (ج: بَنَاتُ عِرْس، هٰكذا يُجْمَع الذَّكُرُ والأَنْشَى) المَعْرِفة والنَّكرة، تقول : هٰذا ابسنُ عِرْس مَقْبِلاً، وهٰذا ابنُ عِرْس آخَرُ مُقْبِلاً، ويجوزُ في المَعْرِفَة الرَّفْعُ، مُقْبِلاً، ويجوزُ في المَعْرِفَة الرَّفْعُ، ويجوز في النكرة النَّصبُ، قاله ويجوز في النكرة النَّصبُ، قاله المُفَضَّلُ والحَسَائِديُّ . وقسال

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧٩ واللمان ، والتكملة والضبط منها .

<sup>(</sup>٢) ديوان علقمة ٦٤ ، واللمان والصحاح والعبسماب والمقاييس ٢٩٢/٤

 <sup>(</sup>۱) شرح أشمار الهذليين ۲۲۹ ، ۱۶۲ . والبيت فى قصيدة تنسب لمالك بن خالد الخناعى ولأبى ذويب .
 وكذلك فى العباب .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « خويلد والمثبت من شرح أشمار الهذليين / ٣٩٤ والعباب

الجَوْهَرِيُّ بعد ذِكْرِ الجَمْع ، وكذلك ابنُ آوَى وابنُ مَخاضٍ وابنُ لَلْوِن وابنُ لَلْوِن وابنُ لَلْوِن ، وابنُ مَخاضٍ وابنُ آوَى ، وابناتُ آوَى ، وبناتُ لَبُون ، وبناتُ مَخَاضٍ ، وبناتُ لَبُون ، وبناتُ عِرْسٍ ماءٍ . وحَكَى الأَخْفَشُ : بناتُ عِرْسٍ وبنَاتُ نَعْشٍ وبنُو نَعْشٍ . وبنَاتُ نَعْشٍ وبنُو نَعْشٍ .

(والعِرْسِيُّ)، بالكَسْر: (صِبْعُ) من الأَصْبَاغِ ، سُمِّى به لكَوْنِه كَأَنَّهُ يُشْبِه لَوْنَ ابنِ عِرْسٍ، الدَّابَّةِ .

(وعَرَسَ البَعِيرَ) يَعْرِسُه ويَعْرُسُه عَرْسًا، مِن حَدِّ ضَرَب وكَتَب: (شَدَّ عُرُسًا، مِن حَدِّ ضَرَب وكَتَب: (شَدَّ عُنُقَه إِلَى ذِرَاعِه) وهو بارِك، (وذلك الحَبْلُ: عِرَاسٌ، ككتَاب)، يقال: العَبْرُسُ: إِيثاقُ عُنُسَ البَعِيرِ مع العَبْرُسُ: إِيثاقُ عُنُسَ البَعِيرِ مع يَدَيْهِ جَمِيعًا، فإنْ كانَ إلى إِلَى إِلَى لَكِي يَدَيْهِ فَهِو العَكْسُ، واسمُ الحَبْلِ يتَدَيْهِ فَهُو العَكْسُ، واسمُ الحَبْلِ العِكَاسُ، وسَيَأْتِي في مَوْضِعِه.

(و) عَرَسَ (عَنِّسى: عَدَلَ) وتَأَخَّرَ.

(و) قسال ابن الأَعْرَابِيّ : (العَرْسُ) ، بالفَتْح : ( عَمُودٌ فِي وَسَطِ الفُسْطَاطِ) . (و) العَرْسُ أَيضًا :

(الإقامة في الفرح). (والحبيل). (والحبيل). (و) أيضا: (الفصيل الصّغيل ويُضَمُّ) في هلنده، (ج أعْسراس، ويُضَمُّ) بي هلنده، (ج أعْسراس، كشداد وبانعها عسراس ومُعَسرس)، كشداد ومُحَدد ، ويُروى أيضا مِعْرس، كمنبر، قال: وقال أعْرابي : بِكم البَلْهَاءُ وأعْراسها: أيْ أولادُها.

(و) العَرْسُ : (حَائظٌ) . يُجْعَـلُ (بينَ حانطَي البَيْت الشَّتْسوىِّ لايبلَغُ به أَقْصِــاهُ)، تُــمّ يُوضَــعُ الجَائزُ مــن طَرَف ذٰلِكَ الحائِطِ الداخِلِ إِلَى أَقْصَى البَيْت ، (ويُسَقَّفُ) البَيْتُ كُلُّهُ، فما كَانَ بَيْكَ الحائطَيْنِ فَهُو سَهْوَةً، ومـــا كــانَ تحــتَ الجَــائزِ فهــو المُحذَّدَع، والصادُ فيه لُغَةً، وسيُذْكُرُ في مَوْضِعِه . زادَ الجَوْهَرِيُّ : (لِيَكُونَ) البيتُ (أَدْفُاً ، وإِنَّمَا يَكُونُ)، ونَصُّ الجَوْهَرِيِّ : وإنَّمَــا يُفْعَلُ ( ذٰلكَ بالبِلادِ البارِدَةِ) ، ويُسَمَّى بالفــارِسِيَّة : بِيجَــهْ ، (وذٰلكَ البَيْتُ مُعَرَّسٌ)، كَمُعَظَّم ِ، أَى عُمِل له عَرْسٌ، وقد عُرِّسَ تَعْرِيسَاً. قالَ الجَوْهَرِيُّ :

وذَكَرَ أَبُو عُبَيْدَةً (١) في تَفْسِيرِه شَيْئًا غيرَ هٰذا لم يَرْتَضِه أَبُو الغَوْثِ . (والعَرَسُ، محسرٌ كَةً : السَّهُشُ)، يقال : (عَرِسَ)، كَفَرِح، بالسين والشين، عَرَساً (فهو عَرِسٌ) كَتَيْفٍ .

إِنَّا وَجَدْنَا عُرُسَ الحَنِّااطِ لَكُنُهُ وَمَا عُرُسَ الحَنِّاطِ لَكُسُومَةَ الحُسُواطِ لَكُمُومَةً الحُسَواطِ لَكُمُومَةً الحُسَاطِ (٢) لَنُسَّاجِ والخَيَّاطِ (٢)

(ج أَعْرَاسٌ وعُرُسَاتٌ) ، بضَمَّتَيْنِ . (و) العُرسُ أيضاً: (النِّكَاحُ) ، لأَنَّهُ المَقْصُودُ بالذَّاتِ منالإعْراسِ . (و) العَرسُ (ككَتف: الأَسَدُ) للزُومه

افْتِراسَ الرِّجَالِ، أَو لِللزُّومِـهِ عَرِينَه.

(و) العُرَسَاءُ، (كالشَّهَداءِ) فى جَمْع شَهِيد : (ع)، نَقَلَه الصَّاغَانِيُ، وضَبَطَه ، وإنَّمَا هـو: العُرَيْسَاءُ، كما ذَكَرَه ابنُ دُرَيْد ، وذَكَرَه الصّاغَانِيُّ أيضًا .

(و) عَرِسَ الرجُـلُ، (كَفَرِحَ)، عَـرِسَ الرجُـلُ، (كَفَرِحَ)، عَـرِسَ، عَـرِسَ، يُروَى بالسِّينِ وَالشَّينِ جَمِيعــاً.

(و) عَرِسَ (به) عَرَساً : (لَزِمَهُ)، وعَرِسَ الصَّبِيِّ بأُمِّه عَرَساً : لَزِمَها وأَلفَها، (كأَعْرَسه).

(و) عَــرِسَ (عَلَىَّ (۱) ما عِنـــدَه: الْمَتَنَــعَ)، عن ابنِ الأَعْرَابِــيُّ .

<sup>(</sup>١) فى الصحاح : أبو عبيد ، والمثبت كاللسان .

<sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح والعباب والأساس، والمقاييس =

۲۹۲/٤ ، ويأتى بعضه فى (حوط) وزاد العباب
 هنا مشطورا هو .
 وكل عليج شيخيم الأباط .

<sup>(</sup>١) الضبط من التكملة والعباب

(والمغرس، كمنبسر: السّائسة الحداذقُ السّياق، إذا نَشِطُوا سَدارَ بيارَ السّياق، إذا نَشِطُوا سَدارَ بهم، وإذا كَسِلُوا عَرَّس بهم)، أى نَدزلَ بهم .

(والعرِّيسُ، كَسِكِّيت، وبِهَاءٍ): الشَّجَـرُ المُلتَفُّ، (مَـأُوَّى الأَسَدِ) في خيسِه، قال رُوْبَةُ:

\* أَغْيَالَهُ والأَجَهَ العِرِّيسَا() \* وَصَفَ به ، كأنَّه قسالَ : والأَجَمَ المُلْتَفَّ، أو أَبْدَلَه لأَنَّه اسمُّ .

وفى المَثَلِ :

« كَمُبْتَغِى الصَّيْدِ فِي عِرِّيسة ِ الأَسَدِ (٢) «

وقال طَرَفَةُ :

« كَلُيُوثُ وَسُطَ عِرِّيسِ الأَجَمْ (٣) «

(١) ديوانه ٦٩ ، واللسان .

• ياطيِّينَّ السَّهْلِ والأجْبِـال مِوْعِـد ُكُمْ • وَبعد البيتِ فِي العبابِ :

والنَّليثُ مَن يَلتَميسُ صَيْدًا بِعَقُونِهِ يُعْرَجُ بِحَوْبائه مِن أَحْرَزِ الْجَاسَدِ

(٣) ديوانه / ٢٢ ، واللسان وصدره : « بشبّاب وكُهُول نُهُلُد .

(وذاتُ العَرائِسِ : ع)، قال غَسّانُ ابنُ ذُهَيْلٍ السَّلِيطِ عَيْ : لَهَانَ عليها ما يَقُولُ ابنُ دَيْسَ ق

إذا مارَغَتْ بينَ اللَّوَى والعَرَائِسِ (١) (وأَعْرَسَ) الرجُلُ: (اتَّخَذَ عُرْساً) ، أَى وَلِيمَةً .

(و) أَعْرَسَ (بأَهْلِه : بَنَى عليها) ، وفي التَّهْذِيبِ : بَنَى بها، وكذا عَرَّسَ بها، وكذا عَرَّسَ بها، وأَنْكَرَه ابنُ الأَثِيرِ، ونسَبَه الجَوْهَرِيُّ للعامَّة.

(و) أغرس (القَوْمُ) في السَّفَرِ: (نَزَلُوا في آخِرِ اللَّيْلِ للاسْتِراحَةِ)، ثمّ أناخُوا ونامُوا نَوْمةً خَفِيفةً، ثَمَّ سارُوا مسع انْفِجَسارِ الصَّبْح سارُوا مسع انْفِجَسارِ الصَّبْع سارُوا مُنَا ، (كَعَرَّسُوا) تَعْرِيساً ، وهذا أَكْثَرُ)، وأَعْرَسُوا لُغةً قَلِيلةً ، قال لَبيدٌ (٢):

قَلَّمَا عَـرَّسَ حتَّى هِجْتُــهِ الأُولُ بِالتَّبَاشِيـرِ مـن الصُّبْـحِ الأُولُ

<sup>(</sup>٢) اللسان ، والمقاييس ؛ ٢٦٣/ . وفي أمثال الميسداني حرف الكاف أورده نثراً : «كمتبغي الصيد في عرينة الأسد» ولا شاهد فيه ، هذا والشعر الطرماج كها في العباب وصدره :

<sup>(</sup>۱) النقائض ۱/۲۲ والعباب ومعجم ياقوت (العرائس) وفي العباب والنقائض « إذا ما رعت »

<sup>(</sup>٢) اللــان والعباب وديوانه /١٨٢ وتخريجه فيه

وأَنْشَدَت أَعْرَابِيَّةٌ من بَنِي نُمَيْرٍ (۱) قد طَلَسعَتْ حَمْسرَاءُ فَنْطَسلِيسُ ليسُ ليسُ ليسُ ليسُ ليسُ لرَكْبٍ بَعْدَها تَعْرِيسُ (۲)

وقيل: التَّعْرِيش: أَن يَسيرَ النهارَ كلَّه ويَنْزِلَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وقيل: هو النُّزُولُ في المَعْهَد، أَيَّ حِينٍ كان من ليلٍ أَو نهارٍ، وقال زُهَيْرٌ:

وعَرَّسُوا ساعَةً في كُنْبِ أَسْنُمَة وعَرَّسُوا سَاعَة في كُنْبِ أَسْنُمَة ومِنْهُمُ بِالقَسُومِيَّاتِ مُعْتَرَكُ (٣)

(والمَوْضِعُ: مُعْرَسٌ)، كَمُكْرَم ، (ومُعَرَّسٌ)، كَمُعَظَّم ، ومنه سُمِّىَ مُعَـرَّسُ ذِى الحُلَيْفَة ، عَـرَّس فيـه صَلَّى اللهُ عليـه وسَلَّم، وصلَّى فيـه الصَّبْحَ ثـم رَحَـل .

(و) قالَ اللَّيْثُ: (اعْتَرَسُوا عنه)، إِذَا (تَفَرَّقُوا)، وقال الأَزْهَرِيُّ : هٰلـذَا حَرْفٌ مُنْكَر، لا أَدْرِى مَا هُلُـو .

(وتَعَرَّس لامْرَأَتِه: تَحَبَّب إليها) وأَلِفَهَا، قالَه الزَّمَخْشَرِيُّ، ونَقَلَه ابن عبَّادٍ أَيضًا .

(ولَيْلةُ التَّعْسِيسِ)، هي (اللَّيْلَةُ التِّعْسِيسِ)، هي (اللَّيْلَةُ التِّهُ) التِّهِ صَلَّى اللهُ) تعالى (عليه وسلَّم )، والقِصّة مَشْهُورةٌ في كُتُبِ السِّيرِ والحَدِيثِ .

[] وممّا يُسْتَدْرَك عليـــه :

عَرِسَ الرَّجُلُّ عَرَساً ، كَفَرِحَ : أَعْيَا ، وقَير حَ : أَعْيَا ، وقيل وقيل الجِمَاع ِ ، نَقَلَه ابنُ القَطَّاع .

وعَرِسَ عنه : جَبُنَ وتَأَخَّـــرَ ، قالَ أَبــو ذُوَّيــب :

حَنَّى إِذَا أَدْرَكَ الرَّامِـــى وَقَدْعَرِسَتْ عَنْهُ الكِلاَبُ فَأَعْطَاهَا الَّذِى يَعِدُ (١)

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « من بنى تميم » والتصحيح من اللسان ، والتهذيب ١٥٨/١٣ ولفظ الأزهرى :

« وسمعت جارية نـمـيـُـريـة فصيحة تنشـد . . . . » وذكر المشطورين .

<sup>(</sup>۲) اللسان، ومادة (فنطلس).

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٦٥، واللسان ، والمقاييس ٢ /٢٦٤ ومعجم البلدان (أسنمة ) ومادة ( سنم ) ومادة ( قسم ) .

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذلين ۲۳ ، واللمان . وفي هاش مطبوع التاج « قوله : « وقد عربت عنه » قال في اللمان عبد آه بعن ؛ لأن فيه معنى جبست و تأخرت . وقوله : « فأعطاها » أى أعطل الثور ألكلاب ما وعدها من الطعمن ، ووعد ه إياها « أنه » كان يتهيناً ويتحرق إليها ليطعها أ ه » . وهذا التوضيع في شرح أشعار الهذلين ، ماعدا مسألة التعدية .

والشِّينُ لُغَدةٌ فيه، عن ابن الأَعْرَابِي ، كما سياأتى .

وعَرِسَ الشَّيْءُ عَرَساً: اشْتَدَّ وَدَامِ وَعَرِسَ الشَّرُّ بِينَهِم (١): شَبُّ وَدَامِ وَالْعَرِسُ ، كَتَيْفٍ : الذِي لايَبْرَحُ مَوْضِعَ القِتَالِ شَجَاعَةً .

والعُرُوسُ، بالضّمِّ: لُغَةُ في العَرُوسِ، بالفَتْ في العَرُوسِ، بالفَتْ في العَرُانِيِّ .

وتصغيرُه: عُريسٌ ، ومنه حَديثُ ابنِ عُمَر ﴿ أَنَّ امْرَأَةً قالَتْ لَه: إِنَّ ابْنَتِ عُمَر ﴿ أَنَّ امْرَأَةً قالَتْ لَه: إِنَّ ابْنَتِ عُريسٌ قد تَمَعَ طَ شَعَرُهَا ﴾ . وإنَّ مَا لَحم تُلْحِقه تاءَ التَّأْنِيثِ وإِنْ كَانَ مُؤَنَّمًا ؛ لِقيام الحَرْف الرَّابِ عِ كَانَ مُؤَنَّمًا ؛ لِقيام الحَرْف الرَّابِ عِ مَقَامَ ه ، وتَصْغيرُ العُرْسِ بالضّم ، مَقَامَ ه ، وتَصْغيرُ العُرْسِ بالضّم ، بغير هاء ، وهو نادِرٌ ؛ لأَنَّ حَقَّ به الهاء ؛ إذ هو مُؤَنَّتُ على ثلاثة أَخْرُف . الهاء ؛ إذ هو مُؤَنَّتُ على ثلاثة أَخْرُف .

وأَعْرَسَ بها، إذا غَشِيَهَا، والعامَّة [تقول] (٢) عَرَّس بِهَا، قال الراجِز يَصف حمارًا:

يُعْرِسُ أَبِكَارًا بِهِا وعُنَّسَا (١) أَكْرَمُ عِرْسِ بَاءَةً إِذْ أَعْرَسَا (١)

وفى حَــديث عُمَــرَ رضى الله عنـــه « أَنَّه نَهَــى عن مُتْعَة الحَجِّ ، وقال : قد عَلمْتُ أَنَّ النّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فَعَلَه ولكنْ كَرهْتُ أَن يَظَلُّـوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ تَحْتَ الأَراكِ » أَى مُلمِّينَ بِالنِّسَاءِ، وهٰذا يَدُلُّ على أَنَّ إِلمَامَالرَّجُل بأَهْله يُسَمَّى إِعْرَاساً أَيَّامَ بنَائه عليها ، وبعدَ ذلك؛ لأَنَّ تَمتُّعَ الحاجُّ بامْرأَتــه يكونُ من بَعْد بنائه عَلَيْهَا . وفي حَديت آخر: ﴿ أَعْرَسْتُم اللَّيْلَةَ ؟ قال : نَعَم » قالَ ابنُ الأَثير : أَعْـرَس فهو مُعْرِسٌ ، إذا دَخَلَ بامْرأَته عنــــدَ بنَائهَا ، وأرادَ به هنا الوَّطْءَ ، فسَمَّاه إِعْرَاساً ؛ لأَنَّه من تَوابع ِ الإِعْرَاسِ ، قَالَ: ولا يُقَالُ فيــه : عَرَّس.

والمِعْرَسُ ، كَمِنْبَرٍ ، اللَّذِي يَغْشَى الْمُرَأَتَه ، وقيل : هو الكَثِيرُ التَّزَوُّ جِ ، وقيل : هو الكَثِيرُ النِّكَاح .

وعَـرَسَ البَعيـرَ عَـرْساً: أَوْثَقـه

 <sup>(</sup>١) فى مطبوع التاج « جهم » و المثبت من اللسان

<sup>(</sup>٢) زيادة من العباب

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح والعباب , ومادة ( بوأ ) ومادة ( عنس ) .

بالعِرَاسِ، وهوالحَبْلُ، قالَه ابنُ القَطَّاع. والعِرِّيسُ، كَسِكِّيت: مَنْبِتُ أَصْلِ الإِنْسَانِ في قَوْمه، قالَ جَرِيرٌ: الإِنْسَانِ في قَوْمه، قالَ جَرِيرٌ: مُسْتَحْصِدٌ أَجَمِي فِيهِمْ وعِرِّيسِي (۱) \* والعَرَّاسُ، كَشَدَّادٍ: بائِعُ الأَعْراسِ، وهي الحِبَالُ.

وأَعْـرَسَ<sup>(٢)</sup> الفَحْـلُ النَّـاقَـةَ : أَبْرَكَهـا للضِّرَابِ، وفي التَّكْمـلَة : أَكْرَهَهَـا للبُرُوكِ .

والإِعْرَاسُ : وَضْلَعُ الرَّحَى عَلَى الأَّحَى عَلَى الأَّخْرَى ، قال ذُو الرُّمَّة :

كَأَنَّ عَلَى إِعْرَاسِهِ وَبِنَائِهِ وَئِيدَ جِيَادٍ قُرَّحٍ ضَبَرَتْ ضَبْرَاتْ ضَبْرَا<sup>(٣)</sup> أَرادَ: على مَوْضِع إِعْرَاسِه. والعَرُوسُ<sup>(٤)</sup>: ضَرْبٌ مِن النَّخْلِ، حـكاهُ أَبِو حَنيفَةَ، رَحمَه الله.

وهٰذه عرائس الإبل، لكِرَامِهَا، حكاه الزَّمَخْشَريُ.

والعُرَيْسَاءُ: مَوْضعٌ ، عن ابن دُرَيْدِ .
والمَعْــرَسَانِيَّاتُ : أَرْضٌ ، قـــال
الأَخْطَل :

وبالمَعْسرَسَانِيَّاتَ حَسلٌ وأَرْزَمَسَ بَرَوْضِ القَطَا منه مَطَافِيلُ حُفَّلُ (١) قسال الأَزْهَرِيّ : وَرأَيْتُ بالسَّهُ هُنَاءِ جِبَالاً مِسْ نِقْيَانِ رِمَالِهَا يُقَالُ لها : العَرَائِسُ ، ولَم أَسْمَعْ لها بوَاحِدٍ . وعُرْسٌ ، بالضِّم : مَوْضِع ببسلادِ وعُرْسٌ ، بالضِّم : مَوْضِع ببسلادِ هُذَيْل .

وسُدوقُ بدنى العَدُوسِ : مَوْضِعُ بالمَغْرِب .

ومُنْيَةُ العَرُوسِ: قَرْيَة مـن أَعــال مِصْــر .

والعَرُوس: بَلْدَةٌ باليَمن من أَعمال الحَجَّة .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۳۲۳، واللسان والعباب والمقاییس ۲۹۳٪. وصدره. مرافع الهره من فندار فرراً و مَشَرِهِ مِنْ

ه إنى امرؤ من نيزار في أُرُومَتهم م (٢) لفظ التكملة ﴿ اعْتَبَرْسَ الفَحْلُ النّاقة أكرَهُمَها على البرُوكِ ﴾ ومثلها العباب .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٧٩ ، واللبيان .

<sup>(</sup>٤) في اللسان « العَرْوسي »

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٠ ، واللسان ومعجم البلدان ( المعرسانيات) .

بالضَّمِّ وتشديد التحتيّة المكسورة ، سَمِع أَبا الوَقْت ، وهو لَقَبُ جَدِّه .

وعُرْشُ بِنُ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيُّ ، بِالضَّمِّ ، وكندا عُرْشُ بِنُ عامِرِ بِنِ بِنِ مِنْ مَامِرِيُّ . وعُرْشُ بِن قَيْسِ بِنِ رَبِيعَةَ العامِرِيُّ . وعُرْشُ بِن قَيْسِ بِن سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ : صحابِيُّون .

وعُرْسُ بنُ فَهْدِ الْمَوْصِلِيُّ، وأَبُو الغَنَاثِم عَبْدُ الله بنُ أَحْمَدَ بِن عُرْس ومحمَّدُ بنُ هِبَةِ اللهِ بنِ عُرْس: مُحَدَّثُونُ.

وأَبُوعبد الله محمَّدُ بنُ عبد الله بن عبد الله بن عرس المصرى ، بالكسر : من شُيُوخ الطَّبراني ، والقاضى مَحْمُ ودُ بنن أُحْمَدَ الزَّنْجَانِي ، يُلَقَّبُ بابن عِرْس ، وَوَى عن الناصِر لدينِ الله بالإجازة ، ضبطه ابن نُقْطة بالكسر .

## [عرطس] \*

(عَرْطُسَ) الرجُلُ: (تَنَحَّى عن القَوْمِ)، مثل عَرْطَزَ، قاله الجَوْهَرِيُّ. (و) زاد الأَزْهَرِيُّ: وابن القَطَّاعِ: عَنْ مُنَاوَاتِهِم عَنْ مُنَاوَاتِهِم ومُنَازَعَتِهم)، وأنشد الأَزهريُّ:

وقد أَتانِسَى أَنَّ عَبْدًا طِمْرِسَسَا يُوعِدُنِسَى ولَوْ رَآنِي عَرْطَسَا<sup>(۱)</sup> [عرف س]

(العِرْفَاسُ، بالكُسْرِ)، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وقال ابنُ الأَعْرابيِّ: هي (النَّاقَةُ الصَّبُورُ على السَّيْرِ)، ونَقَال شيخُنا عن أَبِسى حَيَّانَ أَنَّ السِّينَ فيه زائدة للإِلْحاق بسِرْداح، قال: والعِرْفُ، بالكسر: الصَّبْرُ

(و) العِرْفَاسُ: (الأَسَدُ)، عن ابنِ عَبّاد، (أَو الصّوابُ في هٰذا: العِفْراسُ، مُقَدَّمَةَ الفاء)، وسياتُ في موضعِه قريباً.

(والعَــرْفَسِيسُ)، كــزَنْجَبِيــل: (الضَّخْمُ الشَّدِيدُ من الإِبلِ والنِّسَاءِ)، يقــال: يقــال: يقــال: تاقَــةُ عَــرْفَسِيسُ، والمُــرَأَةُ عَرْفَسِيسُ، والمُــرَأَةُ عَرْفَسِيسُ، والمُــرَأَةُ

[عركس].

(عَرْكَسَ الشَّىءَ: جَمَع بَغْضَـهُ على بَعْض) .

(۱) اللسان والصحاح والعباب

(واعْرَنْكَسَ، أَى ارْتَكَمَ) وتَرَاكَبَ والْمَرَاكَبَ والْمَرَاكَبَ واجْتَمَع بعض ، نقله الخَلِيلُ ، قالَ العَجَّاجُ :

« واعْرَنْكَستْ أَهْوَالُه واعْرَنْكَسَا (١) «

(و) اغْرَنْكَسَ (الشَّعرُ: اشْتَدَّ سَوَادُه) ويقال: شَعرٌ عَرَنْكَسُ ومُعْرَنْكِسُ: كَثِيرٌ مُترَاكِبٌ كثِيفٌ أَسْوَدُ، وكَذَٰلك مُعْلَنْكِسٌ ومُعْلَنْكِكُ.

ولَيْلةً مُعْرَنْكِسَةً : مُظْلِمةً .

وقال ابنُ فارِس: وهو مَنْحُوتُ من عَكَس وعَرَك ، وذَّلِك أَنَّه شي مُ يَتَرادُ (٢) بعضُه [على بعض] ويتَرَاجَعُ ويُعَارِكُ (٣) بعضُه بعضاً ، كأنَّه يلتَفُّ به.

[ ع ر م س ] \* (العِرْمِسُ، بالكَسر : الصَّخْرةُ).

واعلَـنكَـسـت أهواله واعلـنكسا ..

(٣) فى مطبوع التاج « يتر ادف » و المشبت من المقاييسس
 و العباب ، و الزيادة منهما .

(٣) فى مطبوع التاج «ويعادل» والمثبت من المقاييس
 والعباب .

(و) العِرْمِسُ: (النَّاقَةُ الصَّلْبَةُ) الشَّدِيدَةُ ، وهو منه ، شُبِّهتْ بالصَّخْرة ، قالَ ابنُ سِيدَه ، وقولُده ، أَنْشَدَه ثَعْلَبٌ :

۽ رُبَّ عَجُوزٍ عِرْمِسٍ زَبُونِ <sup>(١)</sup> ۽

لا أَدْرِى ، أَهُوَ من صِفاتِ الشَّدِيدَةِ ، أَم هُوَ مُسْتعارٌ فيها .

وقير : العرمس من الإبرل : العرمس من الإبرل : الأديبة الطَّيِّعة القياد ، والأوَّلُ أَقْرَبُ إِلَى الاشْتِقَاق ، أَعْنِى أَنَّهَا الصَّلْبَة الشَّديدة .

(و) العَرَّمُّس، (كَعَمَلُّس: الماضي الظَّرِيفُ مِنَّا)، عن أَبِي عَمْرٍو، يُقَال: هو مَقْلُسوبُ عَمَرًّسٍ، كما سَيَأْتِسى. (وعَـرْمَس) الرجُلُ، إِذَا (صَلُبَ بَدَنُه بَعْـدَ استِرْخَاءِ)، وهٰـذا نَقَلَـه الصّاغَانِـيُّ.

[عرنس] ،

(العِرْناسُ ، كَقِرْطاسٍ) ، أَهْمَلُه

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳۲ ، واللمان والعباب والمقاييس ؛ (۲۱ وقبله في العباب :

ه وأعسيف النَّليسُل إذا الليلُ غَسَما ه ثم قال : وروى :

<sup>(</sup>۱) مجالس ثعلب ۷۲ و السان و سادة (برك ) كالتاج فيها ، ونسبه إلى أبي فرعون

عاش)، (١) عن الواحد والجَميع،

وقِيــلَ : بل (ج عَسَسُ)، مُحَرُّكَةً ،

(وعَسِيــسُ)، كأُميــرِ. وفــاتــه:

عُسَّاسٌ وعَسَسَةً ، ككَّافِرٍ وكُفَّارٍ

وكَفَـــرَةٍ ، وقيل : العَسَسُ ، محرَّكةً :

اسمُ للجَمـع ، كرَائح ورَوَح ِ وخَادِم

وخَــدَم ، وليــس بتَكْسِيرِ ، لأَنَّ فَعَلاًّ

ليسَ مما يُكَسَّرُ عليه فَــاعلُ ، وقــولُ

المُصَنِّف : (كحَاجُّ وحَجيــج ) يَدُلُّ

على أنَّ العاس : اسم للجمْع أيضاً ،

ومنه الحَديثُ: «هـؤلاءِ الـدّاجُّ

وليسُوا بالحَاجِّ » ونَظيرُه من غير

(وفي المُشَـل: «كَلْـبُّ) \_ عَـسَّر

أَوْعَاشٌ ، ويُرْوَى (اعْتَسٌ خَيْرٌ من

كُلْب رَبَضَ ) أَو رَادِض » يُضْرَب

للحَـثُّ عـلى الكَـسْب، يَعنــى أَنَّ

من تَصَـرُّفَ خَـيْرٌ ممَّـنْ عَجَـزَ ،

ويُرْوَى : «كُلْبُ عَسَّ حيــرٌ من أَسَد

المُدْغَم : كالبَاقِــرِ والجَــامِل .

الجَوْهُرَىُّ ، وقال الليثُ : هو (طائــرُّ كالحَمامَةِ لا تَشْعُرُ به حَتَّى يَطيسرَ من تَحْت قَدَمك) فيُفْزِعَك، كالعُزْنُوسِ، بالضَّمُّ ، وأَنْشَدَ :

« لَسْتُ كَمَنْ يُفْزِعُهِ العِرْنَاسُ (١) «

(و) العِرْنَاسُ : (أَنْفُ الجَبَلِ) ، عن ابنِ الأُعْرَابِكِي ، مثل القُيرْنَاسِ .

(و) العِرْنَاسُ: (مَوْضِعُ سَبَائِع (٢) قُطْنِ المَرْأَةِ )، وهذا نَقَلَه الصَّاغانيُّ ، وقسال ابنُ عبّساد : عَرَانِيسُ السُّرُرِ : معــرُوفةٌ ، لا أَدْرِى ما واحِدُها

[عسس] \*

(عَسَّ) يَعُسُّ (عَسًا وعَسَسًا واعْتُسُ ) اعتِسَاساً : (طَاف بِاللَّيْل) لحِرَاسَةِ الناسِسِ ، (وهـو) أي العَسُّ: (نَفْضُ اللَّيْسلِ من) (٣) ، وفي الأُصُولِ المُصَحَّحة :عن (أَهْلِ الرِّيبةِ)، والكَشْفُ عـن آرائِــهم . (وهـــو

ولفظ اللمان : ﴿ وَقُلَّ قَيْلُ إِنَّ الْعَاسُ ۖ أَيْضًا يَقْعُ على الواحد و الجميع . . . الخ »

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع التاج والمراد يخبر به عن الواحد . . الغ

<sup>(</sup>٢) في القاموس « سبائح » . والمثبت من التكملة والقاموس

 <sup>(</sup>٣) فى القاموس « عن » كما صححه المصنف .

انْدَسَّ » قالَ الصَّاغَانِيُّ : يُضْرَبُ في تَفْضِيلِ الضَّعِيفِ إِذَا تصرَّفَ في الكَسْبِ على القَوِيِّ إِذَا تقاعَس ، وأُوردَه بَعضُ الصُّوفِيَّة في بَعضِ رسائلِهِم : بَعضُ الصُّوفِيَّة في بَعضِ رسائلِهِم : «كَلْبُ جَوَّالٌ خيرٌ من أَسَدٍ رابِضٍ » .

(و) عَسَّ علىَّ (خَبَرُه) يَعُسُّ عَسًّا: (أَبْطَأً)

(و) عَسَّ (القَوْمَ) عَسَّا: (أَطْعَمَهُم شَيْسًا قليسلاً)، نَقَلَسه الصَّاعَانِسَيُّ. قلتُ: هو قسولُ أَبِسى زَيْسد، قال: ومنسه أُخِذَ العَسُوسُ من الإبلِّ.

(و) عَسَّت (الناقَةُ) تَعُسُّ عَسًّا، إِذَا (رَعَتْ وَحْــدَهَا ، وهَى عَسُــوسُّ) ، وكذَٰلك القَسُوسُ .

(والعَسُـوسُ<sup>(۱)</sup> الــذِّثْبُ) ، وزادَ الجَوْهَرِىُّ: الطالِبُ للصَّيْدِ ، وأَنْشَــدَ قــولَ الراجِــز :

« واللَّعْلَعُ المُهْتَبِلُ العَسُوسُ (٢) «

(۱) في نسخة من القاموس : « والعَسييسُ »

(۲) اللمان والصحاح والعباب رمادة (لعلم ) وأورد العباب منة مثاطير هي :
 بالموت ماعتبرت بالتميس =

(كالعَسَّاسِ والعَسْعَسِ والعَسْعَاسِ) ، كُلِّ ذَٰلِكَ للَّٰنَّةِ الطَّلُوبِ للصَّيْدِ باللَّيْلِ، وقد عَسْعَسَ النِّنْبُ، إذا طافَ باللَّيْلِ، وقيلَ: يَقَع على كُلِّ السِّباعِ إذا طَلَبَتْه لَيْلِاً.

(والعَسُوسُ) أيضاً: (الناقسةُ القَلِيلَةُ الدَّرِّ) وإن كانَتْ مُفِيقاً، أَى قَلَد اجْتَمَعَ فُواقُها في ضَرْعِها، وهو ما بَينَ الحَلْبتَيْنِ، وقد عَسَّت تَعُسٌ، مأخود من عَسَسْتُ القَوْمَ. أَعُسُم، مأخود من عَسَسْتُ القَوْمَ. أَعُسُم، الذا أَطْعَمْتَهِم شَيئاً قَلِيلاً، كما تقدَّمَ قريباً، نقلاً عن أبيى زَيْد . تقدَّمَ قريباً، نقلاً عن أبيى زَيْد . (أو) هيى (التيبي لا تيبر حتّي تباعد مين)، وفي بعضِ الأصولِ تباعد مين)، وفي بعضِ الأصولِ المُصَحَّدة : عن (النّاسِ، و)قيل : المُصَحَّدة : عن (النّاسِ، و)قيل : هي (النّيسَ المُحَلْبِ، والسّينةُ الخُلُقِ) التي مَشَتْ ساعةً ثمّ (طَوَّفَتْ ثمّ دَرَّتْ، و) قيبل : هي (السّينةُ الخُلُقِ) التي

قد يتهلك الأرقام والفاعوس والأسد المدرع النهسوس والأسد المستلثم الحووس والبطل المستلثم الحووس واللعلسوس واللعلس لابتقسى ولاالهرميس

مَضْجَرُ وتَتَنَحَى عن الإبسلِ (عند الحَلْب) أو فسى المَبْسرَك، ووصَفَ أَعْرَابِي نَاقَةً ، فقال : إِنَّهَا لَعَسُوسٌ ضَرُوسٌ شَمُوسٌ نَهُوسٌ . (و) قيل : فَسَل الْحَفَّامُ وتَرْتَمُهَا ، هسى (التي تَعْتَسُ العِظَامَ وتَرْتَمُهَا ، عن ابنِ عَبّادٍ . (و) في اللّسان العَلَام والتَّكْملَة : هي (التي) تُعْتَسُ ، أي والتَّكْملَة : هي (التي) تُعْتَسُ ، أي والتَّكْملَة : هي (التي) تُعْتَسُ ، أي ضَرْعُهَا ، (أبِها لَبَنُ أَمْ لا؟) وقد ضَرْعُها ، (أبِها لَبَنُ أَمْ لا؟) وقد اعْتَسَها المُدرُّ ، وسيأتِي هذا للمُصَنف في ذكر مَعني «اعْتَسٌ» قريباً .

(و) العَسُوسُ: (امْسرَأَةُ لا تُبَالِي أَنْتَدُنُوَ مِن الرِّجَالِ)، وقال الرَّاغِبُ في المُفرَدَاتِ: هي المُتعاطِيَةُ للرِّيبَيةِ المُفرَدَاتِ: هي المُتعاطِيَةُ للرِّيبَيةِ [باللَّيل] (١).

(و) العَسُوسُ : (الرَّجُـلُ القَلِيــلُ العَلَيــلُ الخَيْرِ ، قاله الخَيْرِ ، وقــد عَسَّ علىَّ بِخَيْرِ ، قاله أبــو عَمْرِو .

(و) العَسُوسُ: (الطالبُ للطَّيْدِ) باللَّيْلِ، من السِّبَاعِ مُطْلَقًا، ومنهُم مَسن عَمَّهُ، فقالَ: هو الطَّالِبُ

مُطْلَقاً، ومنهم من خَصَّه بالصَّيْدِ في أَى وقت كان، ومنهم مَهِ نَحَصَّه بالدُّقَاب . بالذِّقَاب أَ

(والعساس، ككتاب: الأقداح)، وقيل: (العظام) منها، يَعُبُّ فيها اثْنَانِ وثلاثة وعِدَّة، (الواحد: عُسَ، بالضّم )، وقيل : هو أَكْبَرُ من الغُمَرِ، وهو إلى الطُّول ، والرِّفْدُ (١) أَكْبَرُ منه ، ويُجْمَعُ أيضاً على : عِسَة : واد ابن الأثير: وأعساس، أيضاً ، فهما مُسْتَدْرَكانِ على المصنف.

(وَبَنُو عِسَاسٍ: بَطْنٌ مِنْهُم)، نقله ابنُ دُرَيْــد

(و) يُقَال : (دَرَّت) النَّاقَةُ (عِسَاساً) ، أَى (كُرْهاً) ، وهو مصدر : عَسَّت النَّاقَةُ تَعُسُّ عِسَاساً ، إذا ضَجِرَتْ عندَ الحَلْبِ . تَعُسُّ عِسَاساً ، إذا ضَجِرَتْ عندَ الحَلْبِ . (والعُسُّ ، بالضَّمِّ : الذَّكَرُ) ، أَنْشَدَ أَبُو الوَاذِعِ :

لاقَتْ غُلاماً قد تَشَظَّى عُسُّهُ ما كان إلا مَسْهُ فَدَسُّهُ (٢)

<sup>(</sup>١) زيادة من مفردات الراغب .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « والرفعة » صحتها من اللسان .

 <sup>(</sup>۲) اللمان والتكملة والعباب:

(و) قسالَ ابسنُ الأَعْسرَابِي : (العُسُسُ ، بضمَّنَيْسن : التُّجَسارُ والحُرَصاءُ) ، همكنا في سائسرِ النُّسَخ ، والصّوابُ إِسْقَاطُ واو العَطْف .

(و) قال أيضــاً: العُسُسُ: (الآنِيَةُ الكَبَارُ).

(وعَسْعَسُ)، بالفَتْح غيرَ مَصْرُوف : (مَوْضِعٌ)، هٰكُذا في سائِرِالنَّسَّخ، فَكَأَنَّه ذُهِلَ عن ضابِطَتِه في الاكتفاء بالعَيْن عن المُوضِع ، فجَلَّ من لا يَسْهُو، المُوضِع ، فجَلَّ من لا يَسْهُو، (بالبَادِية) قِيلَ : وإيّاه عَنَى المُرُورُ

أَلِمًّا عَلَى الرَّبْعِ القَدِيمِ بِعَسْعَساً كَلِّمُ الْخُرَسَا(١) كَأَنِّي أُنَادِي أَوْ أَكَلِّمُ أَخْرَسَا(١)

(۱) ديوانه /۱۰ واللسان والمقاييس ٤/٤ وفي ها.ش مطبوع التاج : « قوله : ألمسا . . اللسخ بهامش اللسان نقلا عن ياقوت : ألم تسأل الربع القلديم بعسعسا كأنتى أنادى أو أكلم أخرسا فلو أن أهل الدار بالدار عرجوا وجدات مقيلاً عندهم ومعرسا وفي العباب قال الخارز ننجي : عسعس جبل طويل من وراء ضرية على =

(و) عَسْعَس: (جَبَلٌ طوِيلٌ) لِبَنِي عَامِر (۱) (وراء ضَرِيَّةً)، في بـــلاد بَنِـــى جَعْفَرِ بنِ كِلاَبٍ، وبِأَسْفَلِــه ماءُ النساصفة.

(و) عَسْعَسُ (بنُ سَلامةً : فَتَى م) ، أَى مَعْــرُوف، بالبَصْــرَة فى صَــدْر الإِسْلاَم، وفيــه يَقُولُ الرَّاجِــز :

فِينَا لَبِيدٌ وأَبُو مُحَيَّدِاهُ وَعَسْعَسُ نِعْمَ الفَتَى تَبَيَّاهُ (٢)

أَى تَعْتَمِدُه .

فرسخ ابنى عامر قال بيشر بن أنى خازم:
 لمن دمنة عادية لم تونس بسقط اللوى بين الكشيب فعسعس
 وقال أمرؤ القيس :

تأوَّبنی دائی القدیم مُ فَعَلَّسَسَا أَحَاذِر أَنْ يَرْتَدَّ دَائِی فَأَنْكَسَا وَمَ تَرَمِ الدَّارُ الكثیبَ فَعَسْعَسَا كَأَنْ أَنادِی أَو أُكلَّم الخُرْمَسَا ور وی الاصمعی :

ألماً على الرَّبْع القَلَديم بِعَسْعَسَاً. » (١) في مطبوع التاج « لبني وير » والصواب من معجم البلدان والعباب .

(۲) اللسان والصحاح ومادة (بيي)، والراجز هو رُوَيشيد الأسدي وفي اللسان (بيي):
 أبو محيياة : كنية رَجئل، واسمه يحيى بن يعملني »

(ودارَةُ عَسْعَسِ: غَـرْبِـيَّ الْحِمَى) لَبَنِـي جَعْفَرٍ ، وقـد تقـدَّم .

(والعَسْعاسُ)، بالفَتْلَج: (السَّرَابُ)، قال رُوْبة:

وبلَد يَجْرِى عَلَيْهِ العَسْعَاسُ مِن السَّرَابِ والقَتَامِ المَسْمَاسُ (١)

(و) قال ابن عَرفَة : (عَسْعَسَ اللَّيْلُ : أَقْبَالُ ظَلامُه أَوْ أَدْبَرَ) ، وفي التَّنزِيلِ العَزِيزِ : ﴿ واللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ التَّنزِيلِ العَزِيزِ : ﴿ واللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ والصُّبْحِ إِذَا تَنفَّسَ ﴾ (٢) قيل : هو والصُّبْح وقبالُه بظلامه ، وقيل : هو إقبالُه بظلامه ، وقيل : هو إدبارُه ، وقال الفَرَّ اءُ : أَجْمَعَ المفسِّرُون عَلَى أَنَّ معنى «عَسْعَسَ » : أَدْبَر ، وكان أبو وحاتِم وقُطْرُب يَذْهَبَانِ إِلَى أَنَّ هٰذَا الحَرْفَ من الأَضْدَاد ، وكان أَبُو عَسْعَسَ الليلُ : أَقْبَلَ (٣) ، عُبَيْدَة يَقُول : عَسْعَسَ الليلُ : أَقْبَلَ (٣) ، وعَسْعَسَ : أَدْبَر . وأَنْشَد : وعَسْعَسَ : أَدْبَر . وأَنْشَد :

\* مُدَّرِعَاتِ اللَّيْلِ لَمَّا عَسْعَسَا (۱) \*
أَى أَقْبَلَ ، وقالَ الزِّبْرِقانُ :
وَرَدْتُ بِأَفْرَاسٍ عِتَاقٍ وفِتْيَــةٍ
فَوَارِطَ فَي أَعْجَازِ لَيْلٍ مُعَسْعِسِ (۲)
أَى مُدْبِـرِ مُولٍ .

وقال أبو إسْحَاقَ بن السَّرِيِّ: عَسْعَسَ اللَّيْلُ، إِذَا أَقْبَلَ، وعَسْعَسَ، إِذَا أَدْبَر، والمَعنيَان يَرْجِعَانِ إِلَى شَيْءٍ وَاحد، وهو ابْتِدَاءُ الظَّلامِ في أَوَّلهِ وإِذْبَارُه في آخِره.

وقال ابن الأَعْرَابِسيِّ: العَسْعَسَة: طُلْمة اللَّيلِ كلِّه، ويقال: إدبارُه وإقْبالُه.

(و) عَسْعَسَ (الذِّنْبُ: طافَ باللَّيْلِ) وكذا كُلُّ سَبُـع ِ

(و) عَسْعَسَ (السَّحَابُ: دَنَا مــن الأَرْضِ) لَيْـــلاً ، لا يقال ذٰلِـــكَ إِلاَّ

<sup>(</sup>۱) ديوانه /۲٦ واللمان والتكملة والعباب ويأتى في مادة ( مسل )

<sup>(</sup>۲) سورة التكوير ، الآيتان ۱۷ و ۱۸

<sup>(</sup>٣) نى مجاز القرآن لأب عبيدة (٢٨٧/٢) قال مضهم : « عسعس إذا أقبلت ظلمـــاوُه ، وقال بعضهم : وَلَّى ، أَلَا تَرَاهُ قَالَ : والصبح إذا تنفس » .

<sup>(</sup>۱) اللسان ، وفی أضدادالأصمعی ۸ و أصداد أبی جاتم / ۹۷ نسب لعلم قمة بن قراط التیمی وبعده مشطور هو ه و اد رَعَت منه بهیما جند سا ، (۲) اللسان و أضداد أبی حاتم ۹۷ ، رابن الانباری ۲۳ و المقاییس ٤/٤ روایة مختلف

باللَّيْلِ ، إِذَا كَانَ فَى ظُلْمَةً وبَـرْقٍ ، وأَنْشَدَ أَبُو البِلادِ النَّحْوِى :

عَسْعَسَ حَتَّى لو يَشَاءُ إِذَّنَسَا كان لَهُ مِن ضَوْئِه مَقْبِسُ<sup>(1)</sup>

هٰكَــذا أَنْشَدَه الأَزْهَرِيُّ، وقــال: إِدَّنا: أَصله إِذْ دَنا ، فأَدْغم ، وأَنْشَدَه ابنُ سِيدَه من غيرِ إِدْغام ، وقال: يَعْنِى سَحاباً فيه بَرْقٌ ، وقد دَنا من الأَرْضِ.

(و) عَسْعَسَ (الأَمْرَ: لَبَّسهُ وعَمَّاهُ)، وأَصلُه من عَسْعَسة اللَّيْلِ: وهي ظُلْمَتُه.

(و) عَسْعَسَ (الشيْءَ: حَــرَّكَه)، نقله الصَّاغَانِــيُّ .

(و) يقالُ: (جِئُ بالمالِ من عَسُّكَ ، لغَةُ فى حَسُّكِ ) ، وَبَسُّكَ ، لغَةُ فى حَسُّكِ ) ، وحَسَّك وَبَسَّك إِنْبَاعٌ ، لايَنْفَصِلانِ ، أَى من حَيْثُ كَانَ ولم يَكُنْ ، (و) قد (ذُكِرَ) فى مَوْضِعِه .

(واغْتَسَّ: اكْتَسبَ) وطَــلَب، كَاعْتَسَمَ، عن أَبي عَمْرو.

(و) اعْتَسَّ : (دَخَلَ فَى الْإِبِلِ ومَسَحَ ضَرْعَهُ الْإِبِلِ ومَسَحَ ضَرْعَهُ الْبِيلِ ومُسَحَ ضَرْعَهُ البَّدُرَّ)، وأَنشَدَ أَبِو عُبَيْدٍ لابنِ أَحْمَر البَاهِلِيِّ :

وراحَتِ الشَّوْلُ ولم يَخْبُهـــا فَحْلُ ولم يَعْتَسَ فيها مُدرَّ (١) (والتَّعَسْعُسُ : الشَّمَّ)، قاله أَبــو عَمْرِو، وأَنشــد :

\*كَمَنْخِرِ اللهِ أَنْبِ إِذَا تَعَسْعَسَا (٢) \* ( و ) التَّعَسْعُسُ : (طَلْكُ الصَّيْدِ ) بِاللَّيْلِ ، وقد تَعَسْعَسَ الذَّئْبُ .

(والمَعَشُّ : المَطْلَبُ ) ، نقله ابــنُ سِيدَه ، وأَنْشَدَ للأَخْطَل :

مُعَقَّرة لا يُنْكِرُ السَّيْفُ وَسْطَهـا فَعَسُّ لَحَالِبِ (٣)

عرب و يناك المينية والعلم. إذا لم يكن فيها معس وطالب

والصواب من ديوان الأخطل ٦ ه ومن المهذيب ١ / ٧٩ ومن العباب وفيه نسب إلى الطرماح والشاهد فى اللسان للأخطل وقبله فى العباب :

ومتحبوسة في الحكي ضامنة القرك
 إذا اللَّشِلُ وَافَاها بأَشْعَثَ ساغب

<sup>(</sup>۱) اللسان والعباب وفى اللسان : «كانوا يرون أن هذا البيت مصنوع » وهو فى المقاييس ٤ / ٤٤ ونسب فى أصداد ابن الأنبارى ٣٣ وتفسير القرطبي ٢٣٩/١٩ ونسب لامر ئ القيس وانظر ديوانه ٣٣٤ فى الزيادات . هذا ورواية العباب والمقاييس لقافية البيت .

<sup>(</sup>١) اللسان والمقاييس ۽ /٢ ۽ ومادة (حبو) .

<sup>(</sup>٢) السان والصحاح والعباب

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج

معفرة لاينكه السيف وسطها

(والعَسَاعِسُ: القَنَافِذُ)، يُقَالَ ذَلكَ لَهَا (لكَثْرةِ تَردُّدِهَا بِاللَّيْلِ).

[] ومِمَّا يُسْتَدُرَك عليه :

اعْتَسَّ الشَّيءَ: طَلَبَه باللَّيْلِ، أَو أَو قَصَده .

ويقال: اعْتَسَسْنا الإِبِلَ فَما وَجَدْنا عَسَاساً ولا قَسَاساً، أَى أَثْرًا.

والعماش: الطالبُ .

والعَسِيسُ ، كأميرٍ : الذَّنْبُ الكَثِيرُ الخَثِيرُ الحَثِيرُ الحَرَكةِ ، وقيل : هو الذي لا يَتَقَارَ . والعَسَّاسُ : الخَفِيفُ من كلِّ شيءٍ ،

وكُلْبٌ عَسُوسٌ : طَلُوبٌ لَمَا يِأْكُلُ ، وإنه لَعَسُوسٌ بَيِّنُ العَسَسِ : أَى بَطِيءٌ .

وفيه عُسُس، بضمتين: أَى بُطْءُ وَقِلَّةُ خَيْرٍ.

والعَسُوسُ: الناقَـةُ الـتَى تَضَـرِبُ الحالِبَ برِجلِهَا وتَصُبُّ اللبنَ. واغْتَسَ الناقَةَ: طَلَب لَبنَهَا.

واعْتَسَ بَلدَ كذا: وَطئَه فعَـرَف خَبَـرَه، كـاقْتَسَه واحْتَشَه [واشْتَمَّه] واهْتَمَّـه واخْتَشَّه.

وعُسَاعِسُ، كَعُلابِط: جَبَلٌ، أَنشَدَ ابنُ الأَعْرَابِكِ :

قد صَبَّحَتْ مِنْ لَيْلِهَا عُسَاعِسَا عُسَاعِساً ذاكَ العُلَيْمَ الطامِسَا (۱) يَتْرُكُ يَرْبُوعَ الفَلاةِ فَاطِسَا (۱) وفُلانُ يَعْتَسُ الآثارَ ، أَى يَقُصُّها ، ويَعْتَسُ الفُجُورَ ، أَى يَتْبَعُه .

ومُنْيَةُ عَسَّاسٍ ، كَكُتَّانِ : قَرِيةً ، وقَدِ الْمَصْرَ مِن أَعمَّالُ الْغَرْبِيّة ، وقد الْجَتَرْتُ بِهَا مَرَّتَيْنِ ، ومنها الشيخُ الجَّتَرْتُ بِها مَرَّتَيْنِ ، ومنها الشيخُ تَقِيى بِنِ اللّهِ عِبدُ الرَّحْمَٰنِ بِنُ يَحْيَى بِنِ مُحَمَّد العَسَّاسِيُّ ، وَلِدَ سنة مُوسَى بِنِ مُحَمَّد العَسَّاسِيُّ ، وَلِدَ سنة مُاللًا ، ومات بها عليه بجامعها المُسَلْسَلُ ، ومات بها عليه بجامعها المُسَلْسَلُ ، ومات بها سنة مُحَمَّدُ بِنُ عِبدِ الرَّحْمَٰنِ ، وَلِدَ سنة مُحَمَّدُ بِنُ عِبدِ الرَّحْمَٰنِ ، وَلِدَ سنة مُحَمَّدُ بِنُ السَّمْسُ مُحَمَّدُ بِنُ عِبدِ الرَّحْمَٰنِ ، وُلِدَ سنة مُحَمَّدُ بِنُ بِسَمَنُّود ، وأَخَذَ عن خالِه الجَللِ بِسَمَنُّود ، وأَخَذَ عن خالِه الجَللِ

كالعَسْعَسِ .

<sup>(</sup>١) السان

السَّمَنُّودِيّ ، ثَمِّ قَدِمِ القاهِرَة ولازَمَ عبد الحقِّ السُّنْباطِيَّ ، والدِّيمِيَّ ، وغيرَهما .

#### [عسطس]\*

(العَسَطُوسُ ، كَحَلَــزُونَ ، أَو تُشَدُّدُ سِينُـه ) عـن كُــراع : (شَجَـرة سِينُـه ) عـن كُــراع : هو الخَيْزُران ، وقيلَ : هو الخَيْزُران ، وقيلَ : هي كمـا قالَهُ ابنُ الأَعْرَابِيّ ، وقيلَ : هي شَجَـرة (تكونُ بالجَـزيرة ) ، لَيِّنهُ الأَعْصان ، وأَنْشَدَ كُراع لِذَى الرُّمَّة : عَلَى أَمْرِ مُنْقَــد العِفَـاءِ كأَنَّــه عَلَى أَمْرِ مُنْقَــد العِفَـاءِ كأَنَّــه عَلَى أَمْرِ مُنْقَــد العِفَـاءِ كأَنَّــه عَلَى أَمْرِ مُنْقَـد العِفَـاءِ كأَنَّــه عَلَى أَمْرِ مُنْقَـد العِفَـاءِ كأَنَّــه قال ابنُ بَرّي : والمَشْهُور في شعره : قال ابنُ بَرّي : والمَشْهُور في شعره : «عَصَا قَسِّ قُوسٍ » . قلتُ : وهـكذا أَنْشَدَه الأَصْمَعَـيُ أَيْضِـاً . والقَسُّ : القَسِيسُ ، والقُوسُ : صَوْمَعَتُه . والقَسُّ : القِسِيسُ ، والقُوسُ : صَوْمَعَتُه .

(و) العَسَطُوسُ: (رأْسُ النَّصارَى بالرُّومِيَّة)، ورُوِى تَشْدِيدُ السِّينِ فيه أيضاً.

[عضرس] \*

(العَضْرَشُ، كَجَعْفَرٍ: حِمَــار الوَحْشِ)، عن ابنِ عَبَّادٍ.

(و) العَضْرَسُ : (البَرْدُ)، بفتح ِ فَسُكُون، عنه أيضاً .

(و) : (البَــرَدُ) ، بالتحــريكِ ، وهو حَبُّ الغَمَامِ ، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيٌ .

فباتَتْ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ رَجَبِيَّ لَلَهُ تَعَلَيْهِ لَيْلَةٌ رَجَبِيَّ لَلْهُ الْمُعَانِ وَعَضْرَسِ (١)

وفى المَثَل : «أَبْرَدُ مِن عَضْرَسٍ » .

(و) فى المُحكَّم : العَضْرَسُ : (الماءُ البارِدُ العَذْبُ) كالعُضَارِس ، قالَ الشَّاعرُ :

« تَضْحَكُ عن ذِي أَشُرٍ عُضَارِسِ (٢) «

أَرادَ عن ثَغْرٍ عَدْبٍ ، ويُروَى بالمُعْجَمَة أيضاً .

(و) العَضْرَسُ : (الثَّلْجُ) ، وقيــل : هو الجَلِيدُ .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۳۲ه و السان و الصحاح و العباب و الجمهرة ۳ / ۲۰ و ۱۷ و المقاییس ۵ / ۱۱ و یأتی فی مادة (قوس) وفی هامش مطبوع انتاج : « أی وردت الحمر عسل أمر حار منقد عفاؤه ، أی متطایر ، و العفاه : جمع عفو ، و هو الو بر الذی علی الخار ، كذا فی السان . «

<sup>(</sup>١) اللسان

<sup>(</sup>۲) اللمان والصحاح والعباب والمواد (سلس) و (عطمس) و (غضرس)

(و) العَضْرَسُ: (الوَرَقُ) السَّدَى (يُصْبِحُ عليه النَّدَى)، نَفَسَه الصَّاغَانِدَى (أو) هي الخُضْرَةُ الصَّاغَانِدَى أَو) هي الخُضْرَةُ (اللازِقَةُ بالحِجارَةِ الناقِعَةِ في الماءِ)، نَقَلَهُ الصَّاغانِدَى أَيضَاً .

(و) قال أبو حنيفة وأبو زياد: العَضْ رَسُ : (عُشْبُ أَشْهَ بُ) إلى العَضْ رَسُ : (عُشْبُ أَشْهَ بُ) إلى (الخُضْرَةِ، يَحْتَمِلُ النَّدَى) احْتِمَالاً (شَدِيدًا) ، ونَوْرُه قانِي الحُمْرة ، ولَوْنُ العَضْرس إلى السَّوادِ، قال ابنُ مُقْبِلِ ، يَصِفُ العَيْر :

على إِنْرِ شَحَّاجِ لَطِيف مَصِيرُه يَمُجُ لُعَاعَ العَضْرَسِ الجَوْنِ سَاعِلُهُ (١)

(ويُكْسَرُ) في هذه ، وقيل : نَبَاتُ فيه مَخَافِلُ فيه جَحَافِلُ فيه مَخَافِلُ فيه جَحَافِلُ الدَّوَابِّ إِذَا أَكَلَتْه ، وقال أَبُو عَمْرُو : العَضْرَسُ من الذُّكُورِ ، [وهو] أَشَدُّ البَقْل كُلِّه رُطُوبةً .

(كالعُضَارِسِ، بالضَّمِّ في الـكُلِّ)، إلاَّ في مَعْنَى البَارِدِ العَـذْبِ فَإِنَّهُ رُوِيَ بِالغَيـنِ المُعْجَمَـةِ أَيضـاً، كمـا بالغيـنِ المُعْجَمَـةِ أَيضـاً، كمـا

أَشَرْنَا لذَٰلِكَ ، وقد أَهْمَلَه المُصَنِّفُ ، وسيأْتِهِ إِن شاءَ اللهُ تَعَالَى ، (وجَمْعُه بِالفَتْهِ ، كالجُوَالِقِ والجَوَالِقِ).

(أو) العِضْرِسُ، (كزِبْرِج : شَجَرُ الخِطْمِيِّ)، هُكذا زَعَمَه بعضُ الرُّواة ، وليس بمعروف ، قاله أبو حَنيفَة رحمه الله ، وقيل : شَجَرةٌ لها زَهْرةٌ حَمْراء .

وزادَ الصَّاعَانِيُّ هنا: والعَضَارِسُ<sup>(۱)</sup>: الرِّيقُ الخَصِـرُ. وفي العُبَابِ تَحْقِيقٌ للهِـذا المَقَام نَفيسٌ، فـراجِعْه.

# [ع ط ر س]

(عُطْرُوسٌ، كَعُصْفُ وِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْجَوْهَ وَ وَ وَ وَ الْجَوْهَ وَ وَ وَ الْجَوْهَ وَ وَ الْجَاءَ (فَى شِعْرِ الْخَنْسَاءِ) تُماضِرَ ابْنَة عَمْرِو بنِ الشَّرِيدِ السُّلَمِيَّة رَضِي الله عنها، وهو (في قَوْلِهَ الله إذا تَخَالَفَ عَنها، وهو (في قَوْلِهَ الله إذا تَخَالَفَ طَهْرَ)، هٰكذا في النَّسَخ . بالظّاءِ المُشَالَة المَشْالَة المَفْتُوحَة ، وفي التكملة «طُهْرَ » بضم الطاءِ المهملة ، (البيضِ عُطْرُوسُ (٢) \*

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٤٩ ، واللسان والعباب ومادة ( سعل )

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطت في التكملة بفتح العين .

<sup>(</sup>٢) العباب والتكملة والرواية فيها

<sup>«</sup>إذا يُخاليف طُهُر البيض عُطُروسُ»

ولم يُفَسَّرْ . قالَه ابنُ عَبَادٍ ) ، في المُحِيطِ ، قال الصّاغَانِيُ : (ولم نَجِدُه في ديوان شغرِهَا) ، كذا نصّ التَّكْمِلَة ، ونَصُّ العَبَاب : للم أَجِدُ للخَنْسَاءِ قَصِيدَةً ولا قِطْعَةً على قَافِيَة السين المَضْمُومَة من بحر البَسيط ، مع كثرة ما طَالَعْتُه من البَسيط ، مع كثرة ما طَالَعْتُه من نسخ ديوان شعرِها . وعجيب من المُصَنَّف كيف كيف لم يعدزُه إلى المُصَنِّف كيف كيف الم يعنزُه إلى الصّاغانِي ، وهنو كلامُه ، ومنه الصّاغانِي ، وهنو كلامُه ، ومنه أخذ ، ويفعل مثل هذا كثيرًا في كتابه ، وهنو معيسبُ .

#### [عطس] \*

(عَطَسَ يَعْطِسُ)، بالكَسْرِ، وهي اللَّغَةُ الجَيِّدَةُ، ولذا وَقَعَ عليها الاُقْتِصِدَارُ في بعضِ النَّسَيِحِ، النَّسَيِحِ، وَعُطِساً وَعُطُساً )، بالضَّمِّ ، (عَطْساً )، كُغُراب: (أَتَتُه العَطْسَةُ)، وعُطَاساً)، كُغُراب: (أَتَتُه العَطْسَةُ)، قيالَ في الاقتِراح: وهي وحاصٌ قيالَ في الاقتِراح: وهي ولو للهرَّة، بالإِنْسَانِ ، فلا يُقال لغيرِه ولو للهرَّة، بالإِنْسَانِ ، فلا يُقال لغيرِه ولو للهرَّة، نقيله شيخُنا ، وقيل: الاسمُ العُطَاسُ، وفي الحديث: «كان

يُحِبُّ العُطَاسَ ويَكرَهُ التَّشاوُبَ » قالَ ابنُ الأَثيرِ: لأَنَّ العُطَاسَ إِنما يسكونُ مع خفَّة البَدَنِ ، وانْفتاح المَسَامِّ ، وتَيْسِيرِ الحَرَكاتِ ، والنَّفتاحِ والتَّثَاوُب بخلافِه ، وسَبَبُ هُلَّذِه الأَوْصافِ تَخْفيدُ في الغِذَاءِ والإِقْلالُ من الطَّعَامِ والشَّرابِ .

(وعَطَّسَه غيــرُه تَعْطِيســــأ) .

(و) من المَجَاز : عَطَسَ (الصَّبْحُ) عَطْسَ الصَّبْحُ ) عَطْسِاً ، إِذَا (انْفَلَق) ، وفي الأَسَاس : تَنَفَّس .

(و) عَطَسَ (فُلانٌ : ماتَ) .

(والعَاطُوسُ: ما يُعْطَسُ منه) ، مَثَّل به سِيبَوَيْهِ ، وفَسَّره السِّيرَافِيُّ .

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِيّ : العَاطُوسُ : (دَابَّـةٌ يُتَشَاءَمُ بِهـا) ، وأنشد غيرُه لِطَرَفَةَ بنِ العَبْدِ :

لَعَمْ رِي لَقَد مَرَّتْ عَوَاطِيسُ جَمَّةً وَالْمَيْسُ جَمَّةً وَالْمَيْسُ جَمَّةً (١) وَمَرَّ قُبَيْلَ الصَّبْحِ ظَبِي مُصَمَّعُ (١)

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢١٣ ، واللسان . ومادة ( صمع )

وأَنْشَدَ ابنُ خالَوَيْهِ لرُوْبَةَ : • ولا أُحِبُّ اللَّجَمَ العَاطُوسِ (١) \* قسال : وهي سَمَكَةٌ في البَحْرِ ، والعَرَبُ تَتشاءَمُ منها .

(والمَعْطَسُ، كَمَجْلِسِ ومَقْعَد) الْأَخِيرَةُ عن اللَّيْثِ : (الْأَنْفُ) ، لأَنَّ الْأَخِيرَةُ عن اللَّيْثِ : (الْأَنْفُ) ، لأَنَّ العُطَاسَ منه يَخْرُجُ ، قال الأَزْهِرِيُّ : المَعْطِسُ ، بكسر الطاء لا غَيْرُ ، وهٰ المَعْطِسُ ، بكسر الطاء لا غَيْر ، وهٰ اللَّغَةَ الجَيِّدَةُ الجَيِّدَةُ الجَيِّدَةُ المَعْطِسُ » بالكسرِ ، ورد المُفَضَّلُ بن سلَمةً قولَ اللَّيْثِ : إِنَّهُ بفتح الطَّاءِ ، سَلَمةً قولَ اللَّيْثِ : إِنَّهُ بفتح الطَّاءِ ، كذا في العُبَابِ ، والجَمْع : المَعَاطِسُ .

(و) من المَجَاز: (العاطِس؛ الصَّبْحُ، كالعُطَاس، كغُراب)، الصَّبْحُ، كالعُطَاس، كغُراب)، الأَّخِيرةُ عن اللَّيْثِ، كنا نَقَلَه الأَّزَهري والصاغاني وذَكره الأَّزَهري كذلك، فقال: وغَطَسَ الصَّبْحُ: تَنَفَّس، ومنه قيل للصَّبْحُ: تَنَفَّس، ومنه قيل للصَّبْحُ: العُطَاسُ، تقول: جاءَ للصَّبْحِ: العُطَاسُ، تقول: جاءَ

فُلانٌ قبل طُلُوع العُطَاسِ (١) ، وقيل العُطَاسِ وفي وقيل العُطَّاسِسِ وتَوَقَّف الأَوَّلُ حين فسَّر قولَ الشَّاعرِ:

\* وقد أُغْتَدِي قَبْلَ العُطَاسِ بَسابِح (٢) \*

ونقل [عن] (٣) الأَصْمَعِيِّ أَنَّ المُرَادَ: قَبْلَ أَن أَسْمَعَ عُطَاسَ عاطس فأَتَطَيَّرَ منه ، قال: وما قَالَهُ اللَّيْثُ لَم أَسمعُه لثِقَةً يُرْجَعِ إلى قَوله .

(و) العاطش: (ما اسْتَقْبَلَكَ مــن أَمامِكُ من الظِّبَاءِ)، وهو النـــاطِــحُ، لَــكُونِه يُتَطَيَّرُ منه.

(و) المُعَطَّسُ، (كَمُعَظَّم : المُرْغَمُ الْأَنْفِ)، عن ابنِ عَبَّادٍ ، يقال : رَدَدْتُه مُعَطَّساً ، أَى مُرْغَماً .

(واللَّجَـمُ العَطُوسُ) ، كَصُـرَدِ: (المَوْتُ) ، وكذلِكِ اللَّجِمُ العَاطِسُ،

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۷۱ . و السان والأساس والتكملة والعباب وروايته : ه ألا تخاف اللـجـَـمَ العـَطـوســا .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج «قبل طلوس العطاس » والصواب من الأساس وفيه :

<sup>«</sup> جاءنا فُسلان قبل طلوع العُطاس وهُبوب الرُطَّاس »

بفت الجيم وضَمِّها، وأصلُّ وهي اللَّجَم: جمع لُجْمة ولِجَامٌ، وهي اللَّجَم: بحمع لُجْمة ولِجَامٌ، وهي الطِّيرَةُ الأَنَّهَا تُلْجِمُ عن الحَاجَة ، أَى تَمْنَع ، وذلك أَنَّهُم يَتَطَيَّرُون من العُطَاسِ، فإذا سافَر رجلٌ فسمع عَطْسةً تَطيَّر ومَنَعَنه عن المُضِى ، ثمَّ استُعْمِل وَاحِدًا ، قاله الزَّمَخْشَرِيُ .

(و) قال أبو زَيْد : تقول العَرَب : (عَطَسَتْ به اللَّجَمُ ، أَى ماتَ) ، وقال الزَّمَخْشَرِى : أَى أَصابَتْه بالشُّوْمِ وقال رُوْبَة :

قَ الَتْ لِماضِ لَم يَ لَ كُدُوسَا يَ لَ خَدُوسَا يَ يَ نُضُو اللَّهُ وَالسَّفَرِ الدَّعُوسَا أَلاَ تَخَافُ اللَّجَمَ العَطُوسَ اللَّاجَمَ العَطُوسَ اللَّاجَمَ العَطُوسَ اللَّاجَمَ العَطُوسَ اللَّاجَمَ العَطُوسَ اللَّاجَمَ العَطُوسَ اللَّهَ

(و) يقال: (هو عَطْسةُ فُلان ، أَى يُشْبِهُه خَلْقاً وخُلُقاً)، ويقُولون: كَأَنَّه عَطْسَةٌ من أَنْفِه، ويقولون: خُلِقَ السِّنُورُ مِن عَطْسةِ الأَسدِ.

# [] وممًّا يسْتَدْرك عليــه :

العَطَّاس، ككَتَّانٍ: اسمُ فَسرَسِ لبعْضِ بنِسى [عبد] (١) المَدانِ، قال: ِ

\* يَخُبُّ بِى العَطَّاسُ رافِعَ رأْسِهِ ٢)
وقال الصَّاغَانِيُّ : هـو يَزِيد بنُ
عبدِ المَدَانِ الحارِثِيُّ ، وفي العبابِ :
فيه يقُولُ :

يَبُسوعُ به العطّاس رافِعَ أَنْفِهِ لَهُ لَهُ الْعُرَمُ (٣) لَهُ ذَمَرَاتٌ بالخَمِيسِ العَرَمْرَمِ (٣) وبَنُو العَطّاس : بُطَيْنٌ من اليَمَنِ ، من العَلَويِّين .

ورَجلُّ عَطُوسٌ ،كصَبورٍ ، إِذَا كَانَ يَسْتَقْدِمُ فَى الحُـروبِ والغَمَـرَاتِ ، كَالدَّعُوسِ .

والعَطَّاسةُ : قَرْيَةٌ من الكُفُورِ الشَّاسِعة .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۷۱ و اللسان والتکملة والعباب وانظر مادة (حدس) ومادة (لحم) . وفي هامش مطبوع التاج : « قوله : حدوسا : هو الذي يرمى بنفسه المرامى ، كذا في التكملة » وكذلك أيضا في العباب

<sup>(</sup>١) زيادة من العباب والتكملة ستأتى أيضا

<sup>(</sup>٢) اللسان

 <sup>(</sup>٣) العباب و أنساب الحيل لابن الكلي / ١٤ وروايتة فيه :
 يَخسب في العَطاس رافيع طرّ فيه . .
 وقبله فيه وفي العباب :

وما شَعَرُوا بالجمع حتى تَبَيَّنَسُوا لَدَى شُعبَة القَرْنين رَبَّ المُزَنَّم ِ في العباب : حتى تبينسوا

# [ع ط ل س] \*

(العَطَلَّس، كَعَمَلَّسِ)، أَهملَه الجَوْهَرِيُّ، وقال ابنُّ درَيْدٍ: هو (الطَّوِيلُ).

## [] ومِمَّا يَسْتَدُرَكَ عليه:

العَطْلَسَةُ: عَلَدُو فَى تَعَلَّسُفٍ، كَالعَلْطَسة، نَقَلَه الصَّاعانِيُّ.

والعَطْلَسَةُ أَيضًا: كلامٌ غير ذِي نِظَامٍ، كالعَسْطَلَةِ، نقله الأَزهريُّ.

## [ع طمس] \*

(العَيْطَمُوس: التامَّةُ الخَلْقِ، من الإبلِ والنِّسَاءِ)، قالَهُ الجَوْهَرِيُّ، وقال البِّبلِ والنِّسَاءِ)، قالَهُ الجَوْهَرِيُّ، وقال البَّاقَةِ إِذَا كَانَتَ فَتَيَّةً شَابَّةً: هي القرْطاس ، كَانَت فَتيَّةً شَابَّةً: هي القرْطاس ، والدِّيباجُ ، والعَيْطَمُوس (و)قيل : والمَرْأَةُ الجَمِيلَةُ )، عن شَمِرٍ . (أَو) هي (المَرْأَةُ الجَمِيلَةُ )، عن شَمِرٍ . (أَو) هي (الحَسَنَةُ الطَّويلَةُ )، عن أبيي هي (الحَسَنَةُ الطَّويلَةُ )، عن أبيي وقوام من النِّسَاءِ ، عن اللَّيْث ، ومن وقوام من النِّسَاءِ ، عن اللَّيْث ، ومن النَّسَاءِ ، عن اللَّيْث ، ومن النَّسَاءُ ، وقالَ اللَّيْث : هي المَسرأةُ الحَشْنَاءُ ، وقالَ اللَّيْث : هي المَسرأةُ الحَشْنَاءُ ، وقالَ اللَّيْث : هي المَسرأةُ المَشْنَاءُ ، وقالَ اللَّيْث : هي المَسرأةُ المَسْنَاءُ ، وقالَ اللَّيْث : هي المَسرأةُ المُسْنَاءُ ، وقالَ اللَّيْث : هي المَسرأةُ المَسْنَاءُ ، وقالَ اللَّيْث : هي المَسرأةُ المَسْنَاءُ ، وقالَ اللَّيْث : هي المَسرأةُ المُسْنَاءُ ، وقالَ اللَّيْث المَسْرَاءُ ، وقالَ المَسْرَاءُ المَسْرَاءُ ، وقالَ المَسْرَاءُ ، وقالَ المَسْرَاءُ ، وقالَ المَسْرَاءُ ، وقالَ المَسْرَا

(العاقِرُ)، ونَصَّس الأَزْهَرِيِّ عن اللَّيْثِ : ويقال لها : عَيْطَموسٌ ، في تلك الحالِ إذا كانت عاقرًا .

(كالعُطْموسِ، بالضمِّ) في كُــلِّ ما ذُكِر .

(و) قال ابنُ الأَّعرانيِّ : العَيْطَموس : (الناقَةُ الهَرِمَةُ)، فإطْلاقُه عَلَيْهَا وعلى الفَتيَّة ، كما تَقَدَّم ، من الأَضْدادِ ، ولم يُنبَّة عليه المصنَّف .

(ج عَطَامِيسُ، و) قَدَّ جَاءَ في ضَدُورَةِ الشَّعْرِ: (عَطَامِسُ)، وهو (نادِرٌ) قال الراجِزُ:

يارُبَّ بَيْضَاءَ مِنْ الْعَطَامِس تَضْحَكُ عَن ذِى أُشُرٍ عُضَارِسِ<sup>(۱)</sup> وكان حَقَّه أَن يقول : عَطامِيس ، فحَذَف الياء لضرُورَة الشَّعْرِ، وتمامُه (۲) في الصّحاح والعُبَابِ

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح والعباب و تقدم الثانى في (عضر س) . .
(۲) بهامش مطبوع التاج : « قوله : « وتماسه الخ » عبدارة الصحاح - و كذلك العباب - و كدان : حقه أن يقول ت : عبطاميس ؛ لأنك لما حذ قشت اليساء مدن الواحدة بقيت عبط موس ، مثال : كردوس ، =

وقال ابنُ فارِس: كلُّ ما زاد فى العَيْطُمُوسِ على العَيْنِ والياءِ والطَّاءِ فهو زائدٌ، وأصله: العَيْطَاءُ، وهمى الطَّوِيلةُ العُنُدِيِّ (١).

#### [ع ف ر س] \*

(العِفْرِسُ)، أهمله الجَوْهسرى، وقال ابن دُرَيد: عِفْرِسٌ، (بالكَسْر): اسمٌ. نقله الصّاغَانِيَّ . قلت: وهو أبسو حَيَّ باليمن، وهيو عِفْرِسُ بن أُبسو حَيَّ باليمن، وهيو عَفْرِسُ بن حُلْف (٢) بنِ أَفْتل (٣)، وهو خَثْعم بن أَنْمار.

وقال غيرُه: العِفْرِسُ (والعِفْرِيسُ)، كعِفْريتٍ، (والعِفْرَاس)، وقـــد أشار

- = فلزم التعويض ؛ لأن حسرف اللين رابعه ، كسا لزم في التحقير ، ولم تحذف الواو ؛ لأنك لو حذفتها لاحتجت أيضا إلى أن تحذف الياء في الجمع والتصغير . وإنما تحذف الماء عن حذف الأخرى أهم حدد فتها استغنيت عن حذف الأخرى أهم
- (١) هذه عبارة العباب عنه و عبارة ابن فارس في المقاييس
   المطبوع ٤/٢٧٢ : وأصله العيطاء : الطويلة ، والطويلة العنق .
- (۲) فى مطبوع التاج : «خلف » والمثبت من جمهرة ابن
   حزم ۳۹۰ ، ويأتى فى (حلف ) . ويضبط بضم الحاء
   مع سكون اللام ، وبفتحها مع كسر اللام . كما فى
   الجمهرة .
- (٣) فى مطبوع التاج : « أقبل وهو خم » والتصحيح من الاشتقاق ٢٠ ه و مما يأتى فى مادة ( حلف ) .

له المصنِّفُ في «عرفس » (والعُفْرُوس)، بالضَّمِّ، (والعَفَرْنس، كسَفَرْجسل: النَّسد) الشَّديد العُنُق العَليظُه، وماسوًى العَين والرَّاء والفاء فهو زيادةً.

(وعَفْرَسَهُ) عَفْرَسَةً، إذا (صَرَعَه وغَلَبَه)، قِيلَ : وبه سُمَّى الأَسكُ عِفْرِيساً.

(والعَفَرْنَسُ، كَخَدَرْنَقِ) (١) ، إنما غايسر في السوزنين تَفنّناً: (الغَليظَةُ العُنْقِ) الشَّديدةُ (من الإبل) ومن الأُسُود والكلاب والعُلُوج، كنا صَرَّح به الأزهريُّ وغيرُه، وإنّما اقتصر المصنفُ على الإبل تقليداً للصّاغانِي فقط، ولسم يُسراجِع الأُمّهاتِ، مع قُصُورِه عن ذِكْرِ العَفْرَسِ بالمعنى العِرْفاسِ هنا، مع العَفَرْنَسِ بالمعنى السّريع. العَفْرَسِ بالمعنى السّريع.

والعَفَارِيشُ: النَّعَامُ .

والعَفْرَسِيُّ : المُغْسِى خُبْنُكًا .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التساج « كخذرنستى » والتصحيح من القامسوس .

وعِفْرِسٌ ، كزِبْرِج : حَيُّ باليمن ، والمصنِّف أوردَه بالقَّاف ، وهــو تصحيفٌ ، وقيل : لُغَة .

(وابنُ العِفْرِيسِ ، كَقَنْدِيلِ : هـو أَبُو سَهْلِ أَحْمَدُ بـنُ مُحَمَّدُ الزَّوْزَنِيُّ الشَّافِعِيُّ ) الإمام الفَقيهُ المتكلِّم (صاحِبُ جَمْع الجَوَامع) ، الكِتَابِ الله لذى (اخْتَصَرَه من كُتُبِ الشافعيُّ ) ، الكِتَابِ رضى الله تعالى عنه ، ومنه أَخَذَ رضى الله تعالى عنه ، ومنه أَخَذَ التّاجُ السُّبْكِيُّ اسم كتابه «جَمْع الجَوَامِع » .

#### [ع ف س] ۽

(العَفْسُ، كالضَّرْبِ: الحَبْسُ)، يقال : عَفَسَ السَّابَةَ والماشيَةَ عَفْساً: حَبَسَهَا على غير مَرْعًى ولا عَلَف.

والمَعْفُوس: المَحْبُوس، وقد عُفِسَ كُنِسَي .

(و) العَفْسُ : (الابْتَــذالُ) للشَّيءِ والامْتهَانُ ، يقال : عَفَّسْتُ ثَوْبِــى ، أَى ابْتَذَلْتُه .

(و) العَفْس: (شِدَّةُ سَوْقِ الإِبلِ)، وقد عَفَسَاً: ساقَهَا سَوْقاً شَديدًا، قال:

\* يَعْفِسُها السُّوَّاقُ كُلٌّ مَعْفَسِ (١) \*

(و) العَفْس: (دَلْكُ الأَدِيمِ) بَيدِه في الدِّبَاغِ

(و) العَفْس: (الضَّرْب على العَجُزِ بالرِّجْلِ). وقال ابن القطَّاع: بظَهْرِ السَّرِّجْلِ، وقد عَفَس الرَّجلُ المَرَأَةَ برِجلِه، يَعْفِسها: ضَربَها على عَجِيزَتِها، يُعَافِسها وتُعافِسه.

(و) العَفْس: (الجَدْب إلى الأَرْضِ في ضَغْط شَدِيد) ، عن ابن الأَعْرابِي ، وقد عَفَسه عَفْسًا: جَذَبه إلى الأَرْضِ ، وضَغَطَه فضرَب به ، وكذلك :عَكَسه وعَرَسَه (٢) ، قال الأَرْهرِي : وأجازَ ابن والصاد في هذه الحروف.

<sup>(</sup>١) اللمان والتكملمة والعبساب

<sup>(</sup>۲) بهامش مطبوع التاج : «قسوله : «وعسرسه » عبارة اللسان تقتضى أنه «عبرسه » فإنه قال : عفسته وعكسته وعبرسته ، وقد تقدم فى (عترس) أيضا ».

(والمَعْفِس، كَمَجْلِس: المَفْصِلُ) من المَفَاصِل، قالَ الصَّاغَانِكُ: وفى هٰذِه الكلمةِ نَظَرُّ.

(والعينفس، كحيفس)، وهو ورزن بالمجهول، فإن ظاهر هما أنهما كحيدر، والصواب فيهما كقمطر، كما ضبطه غير واحدد من الأئمة، وهو (القصير)، نقله الصّاغاني .

(وانْعَفَس في التُّرابِ: انْعَفَر) ، نَقَلَه الصَّاعانِيُّ أَيضًا .

( وتَعَافَسوا: تَعَالَجوا في الصِّرَاعِ ) ونَحوه ، وقد عَفَسه ، إذا صَرَعه . ( والمُعَافَسة : المُعالَجة ) بالأُمور والمُمَارسة بها ، يقال : بات فُللنَّ يُعَافس الأُمور .

(والعفاس، ككتاب : الفساد)، هُلكذا في سائر النُسخ الموْجودة وبه فُلِّر قولُ جريرٍ، يهْجو الراعِيَ النُّميْرِيُّ : فَأَوْلِعْ بالعِفَاسِ بَنِي نُميْسٍ كَمَا أَوْلَعْتَ بِالدَّبَرِ الغُرابَا الغُرابَا

يَدْعُو عليهم ، أراد: بالفساد ، كما رواه عُمَارة هكذا أيضاً ، وقيل : بل أراد ناقته المُسمَّاة بالعِفاس ، بدَلِيلِ البَيْتِ الذي قبل هندا :

تَحِنُّ له العِفَاس إِذَا أَفاقَتْ وتَعْرِفُه الفِصَالُ إِذَا أَهَابَا (١)

(و) العِفَاس : (اسمُ ناقة) للراعِي النُّميْرِيّ ، وكَذَٰلِك بَرْوَعُ ، قالٌ فِيهما :

اذاً بَرَكَتْ مِنهِا عَجَاسَاءُ جِلَّةً بِمَحْنِيَةٍ أَشْلَى العِفَاسَ وبَرْوَعَا<sup>(١)</sup>

(واعْتَفَس القَوْمُ: اضْطَربُوا)، هٰكذا في سائر النُسخ ، وصوابه: اصْطَرَعُوا، وهو نَصُّ ابنِ فارسٍ في المُجْمَل.

[] وممَّا يُسْتَدْرك علَيْه :

العَفْس: السرَّدُّ والسكَدُّ والإِتْعساب والإِذالسةُ والاستِعمال والضِّبَاطَــة فى الصِّــرَاع ، والسَّدُّوْس ، وأَن يُــرَدِّدَ

<sup>(</sup>۱) ديوان جرير ۷۷ والعبــــاب وجاء في مطبوع التاج : «كما و لعت » و المثبت من الديوان والعباب .

 <sup>(</sup>۱) الديوان ۲۹ والعباب ، وفي مطبوع التاج « إذا أنافت » و تمر فه الفعال . . » و الصواب من الديوان و العباب .
 (۲) اللـان و الصحاح و العباب . و تقدم في مادة ( عجس )

الرَّاعِــى غَنَمَــه يَثْنِيها ولايَدَعُهـــا تَمْضِى عــلى جِهاتِهَــا .

وعَفَسَه: أَلْزَقَمه بِالتَّرابِ وَوَطِيَّه. وثَوْبٌ مُعَفَّسٌ، كَمُعَظَّمٍ: صَبِورٌ على الدَّعْكِ.

والعِفَاس: المُداعَبَةُ مع الأَهْلِ ، وقد تَقدَّمت الإِشارةُ إليه في «ع ف ز » والعِفَاس: العِللَجُ والمُمَارَسةُ. وانْعَفَسَ في الماءِ: انْغَمسَ. وانْعَفَسَ في الماءِ: انْغَمسَ.

[ع ف ر ق س] [] ومِمَّا يُشْتَدْرك علَيْه :

يَنْعَفِسِ في الماء.

عَفَرْقَس ، كَسَفَرْجَلٍ ، وقيل : بضمّ القَافِ : اسمُ وادٍ ، ذَكَره أَبُوتَمَامٍ في قَولِهُ :

فَ إِنْ يَكُ نَصْرانِيً النَّهْرُ آلِسُ فَقَدْ وَجَدوا وادى عَفَرْ قَس مُسْلَمَا (١)

#### **1** ع ف ق س ] \*

(العَفَنْقَس؛ كسَمَنْدل : العَسِرُ الغَضِرُ الغَضَاء وقد افْعَنْقَسَ الأَّخْدلَ فَ السَّيِّئُها، وقد افْعَنْقَسَ الرجُدلُ . (و) قال الكسائي : هو (اللَّئِيمُ) الدَّنِيءُ النَّسَبِ ، كالفَلَنْقَسِ .

(و) يَقَال : ما أَدْرِى (ما) السدى (عَفْقَسَه أَىْ أَىُّ شَيْءٍ أَساءَ خُلُقَه بعد أَنْ كَانَ حَسنَه )، ولو قال : بَعْد حُسنه ، لأصاب في الاختصار ، وقد استَعْملَه هسو بنفسه أيضا في «طلنفس »، ولكنّه قلّد الصّاغاني في سياق عباراته . وتقديم القاف على الفاء لُغَة في الكُلّ ، على ما سيأتى .

[] ومِمَّا يُسْتَدُّرك عليه : العَفَنْقَس (١) : هـو المُتَطَاوِلُ عـلى النَّاسِ، والذِي جَدَّتاه لأَبِيـه وأُمِّهِ، وامرأتُـه عَجميّـاتٌ.

[ع ق ب س] \*

(العَقَنْبَسُ ، كَسَمَنْ دُلِ ) ، أَهْمِلَه

<sup>(</sup>۱) تقدم فی ( ألس ) وهو فی دیوانه ۲/۲ و و و و دیوانه ۲/۲ و و و و دیوانه ۲/۲ و و و و دیوانه ۲/۲۳) د و تکرر فی القصیدة نفسها ( دیوانه ۲/۲۳۲)

وأورده ياقوت في ترتيب العين فالقاف ، وأنشد عليه بيتا آحــــر لأبي تمــام . وفي مطبسوع التاج :
« نصر انينا نهر » والمثبت رواية الديوان .
(١) انظر ماتقدم في مادة (عينقس)

الجوْهرِئُ ، وقال ابنُ عبّاد : (السّيّئُ الخُلُقِ) ، كالعَبَنْقَسِ ، وقلد تقلّم وَزُنُده هناكَ بسَفَرْجالٍ .

(والعَقَابِيس: الدَّوَاهِي)، وقَالَ اللَّمُورِ، اللَّمُورِ، اللَّمُورِ، اللَّمُورِ، وقَادَ مَن الأَمورِ، وقَادَ تَقَادُم العَبَاقِيس.

# [] ومِمَّا يُسْتَدُّرك عليـــه :

العَقَابِيُس (١): بَقَايَا المَرضِ والعشْقِ ، كَالعَقَابِيسلِ . هنا ذَكره غيرُ وَاحدٍ ، وأَوْرَدَه المصنِّفُ في «عبقس».

#### [عقرس] .

(عقْرسٌ ، كجَعْفُرٍ) ، هٰكذا ضَبطَه ابنُ عبّاد ، (وِزْبِرِجٌ ) ، هٰكذا ضَبطَه اللَّيْثُ : (حَىُّ باليمنِ) ، وقد أَهْملَه اللَّيْثُ : (حَیُّ باليمنِ) ، وقد أَهْملَه الجوْهدرِیُّ ، وأوْرده الأَزْهرِیُّ وابدنُ سيده ، وهدو غير عَفْرس ، بالفاء الذي تَقَدَّم ، أو هما وَاحِدٌ .

#### [عقفس]\*

(العَقَنْفُس، بتَقْدِيم القَاف) على الفياء، أهمله الجوْهرِيُّ، وقال

اللَّيْثُ : (كالعَفَنْقَسِ) زِنَــةًومَعْنَى ، كَالْجَـُـدْ ، وهــو السَّيِّــيُّ الخُلُقِ المَّطَاوِلُ على النــاسِ .

(و) يقَالُ: مـا أَدْرِى (ما) الَّذِى (عَقْفَسَه)، بِمعْنَى (ماعَفْقَسَه)، وقد تَقَدَّم قريبـاً .

## [عقس] .

[] ومِمَّا يَشْتَدُركُ عَلَيْهُ :

العقس، سقط من سائر أصول القاموس التسى بأيدينا، وكذا في العباب ، وقد أورده الأزهري والصّاغاني في التُكْمِلة ، وذكره صاحب اللّسان في التَّكْمِلة ، وذكره صاحب اللّسان أيضا ، وهو واجب السند كر بقلم أيضا ، وهو واجب السند كر بقلم الحمرة ؛ لأنّه أهمله الجوهري ، قال : النّ الأعرابي : الأعقس من الرّجال : الشّديد الشّكة في شرائه وبيعه ، قال : الشّديد الشّكة في شرائه وبيعه ، قال : وليس هذا مذّمُوما ، لأنه يخاف العَبْن ، ومنه قول عمر للزّبيسر رضي الله عنهما (١) «عقس لقس » .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « العباقيس » والمثبت من اللسان .

<sup>(</sup>۱) فی اللسان « وقول عمر فی بعضهم » رفی النهایة « رعق » وفی حدیث عمر – وذکر الزبیر – فقال : « رعقة لقس » وفی التکملة : « ومنه قول عمر رضی الله عنه – حین ذ کر له الزبیر – فقال عَمَقَدَ " لَقَسَسٌ » ویروی : و عَمْقَمَة "لَمَقَسَسٌ .. » ویروی : و عَمْقَمَهُ لَمَقَسَسُ .. » ویروی : و عَمْقَمَهُ لَمَقَسَسُ .. » ویروی : و عَمْقَمَهُ لَمُقَسَسُ .. » ویروی : و عَمْقَمَهُ لَمَعْمَلُ .. » ویروی : و عَمْقَمَهُ لَمَعْمَلُ .. » ویروی : و عَمْقَمَهُ لَمُعْمَلُ .. » ویرون النهای ویرون : و عَمْقَمَهُ لَمُعْمَلُ .. » ویرون : و عَمْقَمَهُ لَمْعُمْمُ .. » ویرون : و عَمْقَمَهُ اللّهُ بِمِنْ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ اللّهُ بِمِنْ وَمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَمُ

وقسالَ اللَّيْثُ: في خُلُقِم عَقَسٌ ، بالتَّحْرِيم نَ أَى الْتِواءُ .

والعَوْقَسُ: نَبْتُ ، قاله أَبو زَيْد ، وقال ابنُ دُريْد : هو العَشَقُ ، والعَشَقُ : شَجَرةٌ تَنْبُتُ فَى النُّمَامِ والمَرْخ والأَرَاك ، تَلْتَوى .

#### [عكبس]\*

(العُكِيسُ، كَعُلَيِطُ وعُلَّ إِطْ)، أهملَه الجوْهرِيُّ، وقالَ اللَّحْيانِيُّ : هي (الكثيرةُ من الإبِلِ، أو الَّتِي تُقَارِبُ الأَلْفَ)، وهذا قولُ أبي حاتِم، وهيو لُغَةٌ في العُكَمِسِ والعُكَامِسِ، باؤها بدلٌ من الميم، حكاه يعْقُوب.

(وَتَعَكَّبَسَ الشَّىءُ): تَرَاكَمَ وَ (رَكِبَ بَعْضُه بَعْضًاً)، عن ابنِ دُرِيْدٍ، فهه عُكَابِسٌ وعُكَبِسٌ.

[] ومِمَّا يُسْتَدُّرك عليـــه :

عَكْبَسَ البَعِيـرَ: شَـدَّ عُنُقَـه إِلَى إِحْدَى يَدَيْهِ وَهُو بَارِكٌ .

وقال كُراع : إذا صُبُّ لَبَنُّ على مَسرَق كائناً ما كان فهو عُكِيِسٌ .

وقالَ أَبو عُبيْدَةَ : (١) إِنَّمَا هو العَكِيسُ ، باليَاءِ .

### [عكس]\*

(السعَكُس، كالضَّرْب: قَلْبُ السَّكُلام)، فإنْ جَاءً كالأُوَّل فهو السَّنَوِى، كَفَوْلِهم: بَابُ وخَوْحُ المُسْتَوِى، كَفَوْلِهم: بَابُ وخَوْحُ وُحُدُّ، وهمو مشهور عند البَيَانِيِّينَ، وقيلَ: يُرَادُ بقلْبِ السكلام (ونَحْوِه) أَن يُؤْتَى في الإيرادِ من غَيْر تَرْتِيبٍ. (و) العَكْسُ (٢): (رَدُّ آخِرِ الشَّيءِ على أَوَّله)، وقد عَكَسَه يَعْكُسُه، من على أَوَّله)، وقد عَكَسَه يَعْكُسُه، من

(و) العَكُسُ: (أَنْ تَشُدَّ حَبْلاً فَ خَطْمِ البَعِيسِ إِلَى) رُسْغِ (يَدَيْسِهِ لِيَدَلَّ)، وقالَ الجَعْدِيُّ: هـو أَن تَجْعَلَ فَى رَأْسِه خِطَاماً ثمّ تَعْقِدَه على رُكْبَتِه لَى رُأْسِه خِطَاماً ثمّ تَعْقِدَه على رُكْبَتِه للسلاّ يَصُولَ. وقال أَعْرَابِي : فَلَا خَرَابِي : فَلَا خَرَابِي : فَكَسْتُه ، إِذَا جَانَبُ : مِن جَرِيرِه ولَزِمْتَ من رَأْسِه فَهَمْلَجَ ، مِن جَرِيرِه ولَزِمْتَ من رَأْسِه فَهَمْلَجَ ، وذَلِكَ الحَبْلُ: عِكَاسٌ) ، ككتاب . (وذلك الحَبْلُ: عِكَاسٌ) ، ككتاب .

حَدُّ ضَرَب .

ر(۱) في اللمان « أبو عبيمه α

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج : « القلب » وهو سهو

وقيل: عَكَسَ الدَّابَّةَ، إِذَا جَــٰذَبِ
رَأْسَهـا إليه، لتَرْجِعَ إِلَى وَرَائها
القَهْقَرَى، وقال ابن القَطَّاع: عَكَس
البَعيــرَ يَعْكُسُه عَكْساً وعِكَاساً: شَــدً
عُنُقَه إِلَى إِحْدَى يَدَيْه وهو بَارِكُ.

(و) العَكْسُ : (أَن تَصُبُّ العَكِيسَ في الطَّعـام ، وهــو) أَى العَـكِيسُ (لَبَنُّ يُصَبُّ على مَرَقٍ) كائناً ما كان.

(والعَكِيسُ أَيضَا: القَضِيبُ مِن الحَبَلَةِ يُعْكُسُ تَحْتَ الأَرْضِ إِلَى مَوْضِعِ الخَبَلَةِ يُعْكُسُ تَحْتَ الأَرْضِ إِلَى مَوْضِعِ آخَرَ) ، نقلَه الجَوْهريّ ، ولو قال : والقَضِيبُ مِن الحَبَلَة ، إلى آخِسِه ، لأَصَابَ .

(و) العَكِيسُ من (اللَّبَنِ: الحَلِيبُ تُصَـبُ علَيه الإِهَالَةُ) والمَـرَقُ والمَـرَقُ (فيُشْرَبُ)، عن الأَصْمَعِيّ، وقيل : هو الدَّقِيق يُصَبُّ (۱) عليه ثمّ يُشْرَبُ، وهٰذا عن أَبي عُبَيْد، قال مَنْظُورٌ الأَسدِيّ:

فلمّا سَقَيْنَاهَا العَكِيسَ تَمَدَّحَــتْ خَوَاصِرُهَا وازْدادَ رَشْحاً وَرِيدُهَا (٢)

هُكذا أَنْشَدَه الأَزْهَرِيُّ. قلتُ: وهو مسن أَبْيَات الحَمَاسَةِ، في قصيدة للرَّاعِي النَّمَيْرِيُّ، يُخَاطِب فيها ابنَ عمَّهُ للرَّاعِي النَّمَيْرِيُّ، يُخَاطِب فيها ابنَ عمَّهُ الخَنْزَرَ، وفيها: تَمَلَّأَتْ مَذَا كِرُها (١).

(و) العَكِيسةُ (بهاءِ ، من الليالى : الظَّلْماءُ . و) العَكِيسةُ : (الكَثِيرُ من الإِبلِ) ، نقلها الصاغانِييُ .

(وتَعَـكَّسَ) الرجُـلُ (في مِشْيَتِه: مَشَـى مَشْى الأَفْعَـى) ، كأَنَّـه يَبِسَتْ عُرُوقُه، ورُبَّمَا مَشَى السَّكْرَانُ كذليك.

(و) يُقَال: (دُونَ هٰذا الأَمرِ ، عِكَاسٌ ومِكَاسٌ ، بكَسْرِهِمَا) ، أَى مُرَادَّةٌ ومُرَاجَعةٌ . (و) قِيلَ: (هو أَنْ تَأْخُلُدَ بنَاصِيَتِه ويَأْخُلُدَ بنَاصِيَتِك ، أَو هـو إِنْبُلَاعٌ ) .

# (وانْعَكَسَ الشَّيءُ) مُطاوِعُ عَكَسَه .

<sup>(</sup>١) في هامش مطبوع الناج «قولهيصب عليه.. عبارة اللسان: يُصَبِّ عليه الماء ثم " يـشُرَب »

<sup>(</sup>٢) اللــان وفيه هنا : لمنظور الأسدى ، وفسب =

الراعی فی المواد ( مدح ، مذح ، ذخر ) که نسب فی العباب هنا الراعی یسر د علی الحکلاً ل ویگذم العباب هنا الراعی یسر د علی الحکلاً ل ویگذم امره . و انظر المقاییس ۲۷۰/۲ و گا ۱۰۷/ و العباب : مذاخرها بدل و خواصرها » و تقدم هکذا فی مادة (ذخر) وعقب المصف هناك بقوله : قرأت فی کتاب الحاسة لابی تمام «تملات» بدل تمدحت ، و «مذا کرها » بدل «مذاخرها» وفی هاش مطبوع التاج « قوله : تمدحت ، یروی بالدال و الذال جمیعا ، أی اتسعت ، مثل تندحت .

و(اعْتَكَسَ)، مثْل انْعَكَسَ، أَنْشَـــد اللَّيْـــث:

طَافُوا به مُعْتَكِسِينَ نُكَسَانًا عَكُسَانًا عَكُسَانًا عَكُسَانًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلّه

[] وممًّا يُسْتَدُرك عليـــه:

عَـكَس رأس البَعير يَعْكِسه: عَطَفَه، قال المتَلَمِّس:

جَاوِزْتُهِ اللَّمُونِ ذات مَعْجَمَةِ تَنْجُو بِكَلْكَلِّها والرأْسُ مَعْكُوسَ (٢)

وفى حديثِ الرَّبيع بن خَيْثَم (٣): «اعْكِسُوا أَنْفُسكم عَكْسَ الخَيْلِ باللَّجُم ﴾ أَى اقْدَعُوها وكُفُّوها ورُدُّوها.

وعَكَسَ الشَّى : جَذَبَه إِلَى الأَرْضَ فضَغَطَه شَديدًا ثم خَرَب به الأَرْضَ ، وكذلك عَتْرَسَه .

واغْتَكُس اللَّبَنَ، مثل عَكَس. والْعَكْس : حَبْسُ الدَّابَّةِ علىغَيْرِ عَلَفٍ.

والعُكَاس ، كغُـراب : ذَكــرُ العَنْكَبوتِ ، عن كُراع ، ورواه غيـره بالشين ، وضَبَطَه كرُمَّانٍ ، كما سيأتي.

وعَكَسَ به ، مثل عَسَكَ به ، نَقَلَه الصَّاعَانيُّ ، أَى لَزِمَه ولَصــقَ به .

ورَجلٌ مُتَعَكِّسُ : مُتَثَنِّ (١) غُضُون القَفَاء ، وأَنشَد ابنُ الأَعْرابِيّ :

وأَنْتَ امْرو مَعْدُ القَفَ امْتَعَكَّسُ منَ الأَقِط الحَوْلِ مَيْ شَبْعَانُ كَانِبُ (٢) ويقال: الحَدُّ يَطَّرد وَينْعَكِس.

ويقَالُ لمَن تكلَّم بغَيــرِ صوابٍ لا تَعْكِس . كذا في الأَساس.

وعَكِسَ الرجُلُ ، كَفَرِحَ : ضاقَ خُلُقُه .

وعَكِسَ : بَخِــلَ .

وعَكِسَ الشَّعرُ: تَلَبَّدَ، ويُسرُوى بِالشِّينِ أَيضاً ،كما قالَه ابنُ القَطَّاعِ، وسيأْتِي في مَوضِعِه .

والمُعَاكَسةُ في الكَلام ِ ونَحْــوِه ، كالعَكْس .

<sup>(</sup>١) التكملة والعباب

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۰۲ و اللسان مادة وسيأتى في مادة ( عجم )

<sup>(</sup>٣) في اللسان والعباب ﴿ خشَيْم ﴾ بضم الحاء وتقديم الثاء . وكلا الرَّسمين وارد ، وانظر تقريب التهذيب لابن حجر ٢٤٤/١

<sup>(</sup>۱) في اللسان : « متثني »

<sup>(</sup>٤) اللسان . وتقدم في (كنب) منسوبا لدُريد ابن الصّميّة .

وانعِكَاس الحالِ: انْقِلابُـــه . والعَكْس : المَقْــتُ ، ويُجْمَع على عُكُوسٍ .

[عكم س] \* [عكم س] \* (عَكْمَسَ اللَّيْلُ :أَظْلَمَ) ، كتَعَكْمس.

(والعُكْمُوس)، بالضَّمِّ: (الحمَار)، حِمْيَرِيَّــةٌ، وهــو مَقْلُــوب الكَُسْعُومِ وَالعُكْسُومِ ، ويُذْكَــر في محلِّه .

(وإبِ لُ عُكَمِسٌ) وعُكَامِسٌ (كعُلَبِ طُ وعُ لَابِطٍ : كَثِي رَةً ، أَو قَارَبَتِ الأَلْفَ) ، وكذلك عُ كَبِسُ وعُكَابِسٌ ، وقد تَقَدَّم عن اللِّحْيانِ يَ وأبِ حاتِ م

وقال غيرهما: العُكمِس والعُكامِس: القَطِيعُ الضَّخُمُ من الإبل، وكَذَلِكُ الكُعَمِس والكُعَامِس، ويُرْوَى بالشِّينِ، والكُعَامِس، ويُرْوَى بالشِّينِ، والسَينُ أَعْلَى.

(ولَيْلُ عُـكَامِسٌ: مُظْلِمٌ) مُتَراكِبُ الظَّلْمةِ شَدِيدُها، وكـلُّ شَيْءٍ تَرَاكَبَ وَكَـلُّ شَيْءٍ تَرَاكَبَ وَتَرَاكَمَ وَكَثُرَ حَتَّى يظْلِمَ من كَثْرتهِ فَهُو عُكَامِسٌ وعُكَمِسٌ. ولَيْلٌ عُكَمِسٌ فَهُو عُكَامِسٌ وعُكَمِسٌ

مثل عُكَامِسٌ ، وهذا نَقَلَه الصَّاغَانِيُّ. وقال ابنُ فارس: لَيلُ عُكَامِسٌ: مَنحوتُ من عَكَسَ وعَمس؛ لأَنَّ في عَمس معنى من معانِي الإِخْفَاء ، والظَّلْمةُ تُخْفي .

#### [علندس]\*

(العَكَنْدَس، كسَمَنْدل )، هكذا بالكَافِ في سائرِ (١) أَصُولِ القَامُوسِ وهو غلطٌ، والصّوابُ باللام، كما هو نصُّ الجمْهرةِ والعُبابِ، وقد أَهْملَه الجوْهرِيُّ. قالَ ابنُ دُريْدٍ: هو (الصُّلْبُ الشَّدِيدُ) من الإبلِ، (وهي بهاءِ)، مِثْل: عَرَنْدَسٍ وعَرَنْدَسَةٍ.

(و) قالَ أبو الطَّيِّبِ: والعَلَنْدَسُ أَيْضِا: (الأَسَدُ الشَّدِيدُ) ، كالعَرَنْدَسِ وقد تَقدد تَقدد مَ في مَوضِعه ، ولو قالَ: العَلَنْدَسُ: الصَّلْبُ الشَّدِيدُ من الأُسُر. العَلَنْدَسُ: الصَّلْبُ الشَّدِيدُ من الأَسُر. والإبلِ ، وهي بَهاء ، لأَصابَ في الاخْتَصَار ، أو قال : العَلَنْدَسُ: الأَسَدُ ، الشَّديدُ ، وكذا الجَمَلُ ، وهي بهاء المَّسَدُ ، وكذا الجَمَلُ ، وهي بهاء

<sup>(</sup>۱) في هامش القاموس عن إحدى نسخه « العلندس » .

## [علس].

(العَلَسُ، مُحَرَّكةً: القُرَادُ)، جَمْعه أَعْلاسٌ، وقيلَ: هـو الضَّخْمُ منه، وبه سُمِّيَ الرَجُلُ.

(و) العَلَسُ: (ضَرْبُ مِن البُرِّ) جَيِّدُ (تَكُونُ حَبَّدانِ) منه (في جَيِّدانِ) منه (في قِشْرٍ)، وفي كِتَابِ النَّباتِ: في كِمَامٍ، يكون بناحية اليمن ، (و) قيل : يكون بناحية اليمن ، (و) قيل : (هـو طَعامُ) أهـل (صنْعاءً)، قال أبـو حنيفة ، رحمه اللهُ تَعالَى : غيسر عَسِيرِ الاستِنْقَاءِ .

(و) قال ابنُ الأَعْرابِكِيِّ : (العَّدَسُ) يقال له : العَلَسُ .

(و) العَلَس: (ضَرْبٌ من النَّمْلِ)، أو هي الحَلَمة ، عن أبي عُبيْدة .

(والمُسَيَّبُ بنُ عَلَس) بنِ مالِكِ بن عَمْرِو بنِ قُمَامَة (١) بن عَمْرُو بنِ زَيْدِ بنِ ثَعْلَبَةَ بن عَدِى بنِ رَبِيعَةَ ابنِ مالِكِ بنِ جُشَمَ بنِ بِلاَلِ بن

جُمَاعَة (١) بن جُلَى بنِ أَحْمس بنِ ضُبَيْعَةَ ابنِ رَبِيعَةَ بن نِزَار (شاعِرٌ) مَعْرُوفٌ .

(والعَلَسِيُّ : الرَّجُلُ الشَّدِيدُ) ، قـالَ المَرَّادُ :

إِذَا رَآهَا العَلَسِيُّ أَبْلَسَا العَلَسِيُّ أَبْلَسَا (٢) وعَلَّقَ القَوْمُ أَدَاوَى يُبَسَا (٢)

(و) العَلَسِيُّ: (نَبَاتُ نَدُورُهُ كَالسَّوْسَنِ) الأَخْضَرِ، وهو نَباتُ الصَّبِر، قال أَبو عَمْرِو: وهو شَجَرَةُ الصَّبِر، قال أَبو عَمْرِو: وهو شَجَرَةُ المَقْدِيّ :

كَأَنَّ النَّقْدَ والعَلَسِيُّ أَجْنَدِي وَالْعَلَسِيُّ أَجْنَدِي وَنَعَّمَ نَبْتَهِ وَالْهِ مَطِيدِ رُ (٣)

(والعُلْسُ)، بالفتح : (ما يُؤْكُلُ ويُشْرَبُ)، عن أَبِى لَيْلَى، وقد عَلَسَت الإبِلْ تَعْلِسُ : أصابَتْ ما تَأْكُلُه .

<sup>(</sup>۱) كذا فى مطبوع التاج ومثله فى العباب وشرح المفضليات لابن الأنبارى ۹۱ . ومختصر جمهرة النسب لابن الكلى. وفى جمهرة ابن حزم ۲۹۲: حسّمامة .

<sup>(</sup>۱) فی مطبوع التاج : « حیاسة » . و التصحیح و الضبط من الاشتقاق ۳۱۵ ، و مختصر جمهرة ابن الکلبی ۱۷۶ وجمهرة ابن حزم /۲۹۲ و شرح المفضلیات ، أما العباب ففیه « عاعة »

 <sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح والعباب والمقاييس ٤ / ١٢٣ وقبلها
 في العباب .

مَسَيرُ فيها القومُ خيمسًا أملسا ...
 (٣) اللمان والتكملة والعباب

(و) العَلْسُ : (الشُّرْبُ ، وقد عَلَسَ يَعْلِسُ ) ، مِن حَسدٌ ضَرَب، إِذَا شَرِبَ ، وقيسل : أَكُل .

(و) العَلْسُ ، بَعْنَى الأَكْلِ ، قَلَّمَا يُتَكَلَّمُ به بغيرِ خَرْفِ النَّفْي ، يُتَكَلَّمُ به بغيرِ خَرْفِ النَّفْي ، يُقال : (ما عَلَسْنَا) عِنْدَه (عَلُوساً) ، بالفَتْعِ ، أَى ذَوَاقاً .

و(ما ذُقْنَا) عَلُــوساً ولا أَلُوساً، وفى الصَّحاحِ : ولا لَوُوساً، أَي (شَيْئاً)، قاله أَبــو صَاعِدِ الكِلابِــيُّ.

(و) قال ابنُ هانئ (ما أَكَلْتُ) السِيومَ (عُلْتُ) السِيومَ (عُللتُا، كُغُسرَابٍ) ، أَى (طَعَاماً) ، هُلكذا فسَّروه .

(و) عَــلُّـوسُ ، (كَتَنُّــور : قَلْعَــةٌ لِلأَّكْرادِ) ، نَقَلَه الصَّاغَانِــيُّ .

(و) عُلَيْسٌ، (كزُبَيْرٍ: اسمٌّ).

(و) يقال : أَتَاهُمُ الضَّيْفُ و(ماعَلَّسُوه) بشيْء (تَعْلِيساً)، أَى (ما أَطْعَموه شيئاً) .

(وعَلَّسَ اللهُ الهُ) تَعْلِيساً: (اشْتَلَهُ وَبِسرَّحَ). (و) عَلَّسَ (السرجُلُ)

تَعْلِيساً: (صَخِبَ)، عن ابنِ عَبَّاد، وَكَذَٰلِكَ عَلَسَ يَعْلِسُ عَلْساً، بـل حَكَى ابنُ القَطَّاع فِي عَلَّس أيضًا التخفيف.

(والمُعَلَّسُ)، كَمُعَظَّمِ (، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ عن ابنِ السَّكِّيتِ، ويُرْوَى: كَمُحَدَّث، كما ضَبطَه الأُرْمَوى بخطَّه: (المُجَرَّب)، وكذلك المُجَرَّس والمُنَقَّح (١) والمُقَلَّحُ .

(ونَاقَةٌ مُعَلَّسةٌ: مُذَكَّرةٌ)، كَانَّها لطُول تَجْربنها بالمفاوز صارت لا تُبالى كالذُّكُور .

[] وممّا يستُدرك عليه :

العَلَس: سَوادُ اللَّيْلِ .

والعَليس: شِواءٌ مَسْمُونٌ ، وهو النَّضِاء : شِواءٌ مُنْضَحِجٌ ، وقال ابسنُ القَطَاع : هو الشِّواءُ مَع الجِلْد، وهَكذا للجوْهريّ ، وقد عَلَسْتُ عَلْساً ، واعْتَلَسْتُ عَلْساً ، وشِواءٌ مَعْلُوسٌ : أكل بسَمْن .

 <sup>(</sup>١) فى مطبوع التاج : α المنقلح α . و المثبت من اللسان ،
 رتقدم فى ( نقع ) .

والعَلِيسُ: الشَّوَاءُ السَّمِين، هـكذا حَـكاه كُراع، وذَكَـر الأَزْهـرَىُّ في باب «خذع» شِواءٌ مُعَلَّسٌ ومُخَذَّعُ. باب «خذع» شِواءٌ مُعَلَّسٌ ومُخَذَّعُ. والتَّعْليس: القَالَةُ .

وبنو عَلَس، مُحرَّكَة: بطُن من من بنسى سعْد، والإبلُ العَلَسيَّةُ :منسوبةً إليهم، أَفْشَد ابنُ الأَعْرابي :

• في عَلَسِيَّاتٍ طِوَالِ الأَعْنَاقُ (١) • وعَلَسُ بن الأَسْود، وعَلَس بن الأَسْود، وعَلَس بن النَّعْمان، الكنْديّان. وعَلَسَةُ بنُ عَدىً البَلُويُ : صحابيُّون.

[ع ل ط ب س] ه

(العَلْطَبِيس) ، كنزَنْ جَبيل:
(الأَمْلَس البَرِرَّاقُ) ، هٰ كذا رواه
الجوْهريُّ ، وأَنشَد قولَ الراجز:
لمَّا رَأَى شَيْبَ قَذَالِي عِيسَا
وهامَتِي كالطَّسْتُ عَلْطَبِيسَا
لا يَجِدُ القَمْلُ بها تَعْريسا (٢)
وسيأتي شيءُ من ذلك في
«علطميس » قريباً .

## [ع ل ط س] \*

(العلْطُوس، كِفَسِرْدُوْس: الخِيسَارُ الْعَلْطُوس، كِفَسِرْدُوْس: الخِيسَارُ الْفَارِهَةُ مِن النَّوق)، وقيسل: هي المراقةُ الحَسْنَاءُ. مَثَّل به سيبويه، وفسَّره السِّيرافييّ.

(و) العِلْطَوْس : (الرجلُ الطَّويلُ)، نَقَلَه الصَّاغَانِيُّ .

( والعَلْطَسَةُ : عَــدُو فِي تَعَسُّفٍ) ، كالعَطْلَســة

[] وممّا يسْتَدُرك عليه :

كَلامٌ مُعَلْطَسُ: غيــر ذى نِظَــام، كَمُعَسْطَلٍ ومُعَسْلَطٍ.

[ع ل طم س] ه

(العَلْطَمِيسُ، كَزَنْجبِيلٍ)، أَهْملَهُ الْجَوْهِرِيُّ، وقال اللَّيثُ: هي (من النَّوقِ: الشَّديدة) الضَّخْمة ذات النَّدوقِ: الشَّديدة) الضَّخْمة ذات أَقْطَارٍ وسَنَام . وقوله (الغالية) ليس موْجُودًا في نَصِّ اللَّيثِ، وكَأَنَّهُ عَنَى بِه عُلُوَّها في الثَّمَن ، أَو أَنَّه بالعين المُهْملَة، وهو ترجمة : ذات بالعين المُهْملَة، وهو ترجمة : ذات أَقْطَارٍ وسَنَام (١)

<sup>(</sup>١) اللسان .

<sup>(</sup>٢) التكملة والعباب ومادة (علطمس)

<sup>(</sup>١) فص العباب « .. ذات أقطار وسنام مشرف » ..

(والهامةُ) العلْطَمِيسُ: (الضَّخْمةُ الصَّلْعاءُ) ، وقيلَ: هي الوَاسِعةُ الصَّلْعاءُ ) ، وقيلَ: هي الوَاسِعةُ الكَبِيرةُ ، وكأنَّه يُشِيرُ إلى بيان قول ِالرَّاجِزِ الَّذِي تقدَّمَ في عَلْطَبِيس.

(و) العَلْطَمِيسُ: (الجارِيةُ التارَّةُ التارَّةُ الحَسنَةُ القَوَامِ)، عن ابنِ فارِس، الحَسنَةُ القَوَامِ، عن ابنِ فارِس، واللَّمْ والأَصْل في هٰذا: عَيْطَمُوسٌ، والله من [الياءِ، والياءُ بدلُ من [(الياءِ، والياءُ بدلُ من الواو، وكُلُّ ما زاد على العيْنِ والطاءِ والياءِ في هٰذا فهو زائدٌ، وأصلُه والياءِ في هٰذا فهو زائدٌ، وأصلُه العيْظَاءُ، أي الطَّوِيلة (٢).

(و) العَلْطمِيسُ من صِفَة (الكَثير الأَحْدِهِ الكَثير الأَحْدِهِ السَّدِيدِ البِلْعِ )، أَوْرده الصَّاعَانِي )، أَوْده الصَّاعَانِي في العَلْطَبِيسِ ، بِالبِاءِ المُوحَدة .

# [] ومِمَّا يُسْتَدُرك عليه :

العَلْطَ مِيسُ : الضَّخْمُ الشديكُ مُطلَقاً ، عن شَمِرٍ ، وأَنشَد قولَ الرّاجِز :

# \* رهامتِي كالطُّسْتِ عَلْطَمِيسًا (٣) \*

#### [ ع ل ك س ] \*

(عَلْكُسُّ، كَجَعْفَرٍ: رجُلُّ مِن اليَمنِ)، قالَه اللَّيْثُ

(والمُعْلَنْكِسُ، من اليبِيس: ما كَثُرَ واجْتَمعَ)، وكذلكِ من الرَّمْل.

(و) المُعْلَنْكِسُ : (المُتَـرَاكِمُ مِـن اللَّيْلِ) ، وفي العُباب : مِن الرَّمْلِ (١) ، كالمُعْرَنْكِسِ .

(و) المُعْلَنْكُسُ: (الشَّدِيدُ السَّـوادِ مـن الشَّعـرِ، الكَثيفُ) المُتَـراكِبُ المُجْتَمِع، كالمُعْلَنْكك، قاله الفرّاء، وقال الأَزهـرىّ: اعْلَنْكس الشَّعرُ؛ إذا اشتَدَّ سَوادُه وكَثَرَ، قال العجّاج:

\* بِفاحِم دُووِیَ حتَّی اأَعْلَنْکَسا(۲) \*
(و) المُعْلَنْکِسُ : (السمُتَسردِّدُ)،
يُقَال : أَعْلَنْکَسَ الشّيءُ، إِذَا تَسردَّد،
(كالْمُعَلْكِسِ، في السكُلِّ)، وقسال
ابن فارس : اللامُ بَسدَلٌ من الراء.

<sup>(</sup>١) زيادة من العباب والمقاييس ؛ /٣٧٢ .

 <sup>(</sup>٢) بعد هذا في المقاييس : « و الطويلة العنق » .

<sup>(</sup>٣) اللمان والعباب وتقدم في ( علطبس ) .

<sup>(</sup>١) وكذا هو في نسخة من القاموس .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳۱ والسان والصحاح ، والعباب وفيه : أَزْمَسَانَ غَرَّاءُ تَبُسِدُ العُنْسَا بفاحيم دُووِيَ حنَّى اعْلَنْكَسَا وبتشر مع البياض أمْلسَسا

[] ومِمَّا يُسْتَدُّرك عليـــه :

شَعَـرٌ عِلَّـكُسُّ ، كَجِرْ دَخــلٍ ، وعَلَنْكُسُّ : كثيــرٌ مُتراكِبٌ .

واعْلَنْكَسَت الإِبِلُ فى الموْضِع ِ: اجْتَمعَـتْ .

وعَلْكُسُ البَيْضُ واعْلَنْكُسَ :احْتُمعَ .

[علهس]

(عَلْهَسَ الشَّيْءَ: مَارَسَه بِشِلَّةً)، أَهْملَسه الجوهرِيُّ وصاحِبُ اللِّسانِ، وأوردهُ الصَّاعَانِيُّ أَهٰكذا في التَّكْمِلَة، وعَرزاه في العُبابِ لابنِ عبّادٍ.

[عمرس] \*

(العَمَرَّسُ، كَعَمَلَّسِ: القَوِيُّ) على السَّيْرِ السَّرِيتِ (الشَّدِيدُ من الرِّجالِ)، قال ابنُ فارِسٍ: هُلْذًا مِمَّا زِيدَتْ فيه العَيْنُ، وإنَّمَا هُو من الشَّيْءِ المَرِسِ، وهو الشَّديلُ الفَتْلِ. انتَهَى.

والعَمَــرَّشُ والعَمَلَّسُ في المَعْنَــي وَاحدٌ، إِلاَّ أَنَّ العَمَلَّسَ يُقَالِ للذِّنْبِ.

(و) العَمَــرَّسُ: (السَّـريــعُ مــن

الوِرْدِ)، يُقال : وِرْدُ عَمَرَّس، أَى سَرِيعٌ، نقله الصَّاغَانِي .

(و) العَمَرَّسُ: (الشَّديدُ من السَّيْرِ والأَيَّامِ)، يقال: سَيْرٌ عَمَرَّسُ، ويومٌ عَمَرَّسُ، وشَرُّعَمَرَّسُ، وكذلك عَمَرَّدُ.

(و) العَمَـرَّسُ: (الشَّرِسُ الخُـلُقِ القَّوِيُّ) الشَّدِيــدُ .

(والسعُمْسرُوسُ، كعُصْسفُودِ : الخَسرُوسِ، قسالَسهُ الخَسرُوسِ، قسالَسهُ الأَزْهَسرِيُّ، وقيسل : هو إذا بَلَسغَ الأَزْهَسرِيُّ، وقيسل : هو إذا بَلَسغَ العَدْوَ ، وكذلك الجَسدُيُ ، لغَةُ شامِيَّة ، ويقال الجَملِ إذا أكلَ وشَرِب واجْتَسرَّ وبلَسغ النَّزْوَ : فَرْفُورٌ وعُمْرُوسُ ، (ج وبلَسغ النَّزْوَ : فَرْفُسورٌ وعُمْرُوسُ ، (ج عَمَارِيسُ ، وعَمَارِسُ ، نادرٌ) لضَرُورَة عَمَارِيسُ ، وعَمَارِسُ ، نادرٌ) لضَرُورَة الشَّعْسِ ، كقسول حُميْد بن فَسوْر ، الشَّعْسِ ، كقسول حُميْد بن فَسوْر ، يَصَسف نِسَاءً نَشَأْنَ بالبَادِيَة :

أُولَٰئُكَ لَمْ يَدْرِينَ مَا سَمَكُ القُرَى وَلَّاتُ العَمَارِسِ<sup>(۱)</sup> ولا عُصُبُ فيها رِئَاتُ العَمَارِسِ<sup>(۱)</sup> (والغُلامُ الحادِرُ) رُبعًا قيلَ له:

<sup>(</sup>۱) دیوان حمید ۱۰۰ ، والسان والصحاح والعبابوقال «ویروی للصمة بن عبد الله القشیری وهو موجــود نی دیوانکی آشعارها » .

عُمْرُوسٌ، عن أبيى عَمْرِو، وقالَ غيرُه: هو الغُلامُ الشائلُ، وكأنَّــه على التَّشْبِيــه.

(و) أَبُو الفَضْلِ (مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ الله بنِ أَحْمَدَ) بنِ مُحَمَّدِ (بنِ عُمْرُوسِ المالِكِيِّ، مُحَدِّدُثُ) بَعْدَادِيٌّ، روَى عنه أَبو بَكْرِ الخَطِيبُ وغيرُه، تُوُفِّى سنة ٤٥٣ (وفَتْحُه من لَحْنِ المُحَدِّثِينَ)، وتَحْرِيفِهم، لِعَوزِ بناءِ فَعْلُول ، سوى صَعْفُوقٍ ، وهو نادِرٌ ، قاله الصّاغَانِييَ

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليه :

العُمْرُوس: الغُلاَم الحادِرُ، عنأَبِي عَمْرٍو (٢) .

والعَمَرَّسُ من الجِبَالِ: الشامِخُ الذي يَمْتَنِعُ أَنْ يُصْعَدَ عليمه.

## [عمس]\*

(العَمَاسُ، كسَحَابِ: الحَـرْبُ الشَّدِيدةَ)، عـن اللَّبْثِ، (كالرَّمِيس كأمِيرٍ).

(و) العَمَاسُ: (أَمْرُ لا يُقَامُ لَه ، و) كُلُّ ما (لا يُهْتَدَى لِوَجْهِه) عَمَاسٌ ، و) كُلُّ ما (لا يُهْتَدَى لِوَجْهِه) عَمَاسٌ ، كَالْعَمْسِ) ، بالفَتْح . والعَمْسِسِ) ، كأميسر . كصبُور . (والعَمِيسِ) ، كأميسر . يقال : أَمْسِرُ عَمَاسٌ وعَمُسوسٌ ، أَى شَدِيدٌ ، وقيل : مُظْلِمٌ لا يُدْرَى من شَديدٌ ، وقيل : مُظْلِمٌ لا يُدْرَى من أَي أَيْسَ نَ يُؤْتَى له ، وكذلك مُعَسَّ ، أَي كُمُعَظَّم . وقال أَبُو عَمْرٍو : العَمِيسُ : الأَمْرُ المُعَطَّى .

(و) العَمَاسُ (من اللَّيَسَالِي : المُظْلِمُ الشَّدِيدُ) الظُّلْمَة ، وقد عَمِسَ وعَمُسَ ، كَفَرِح وكَسرُمَ ، نقله ابن ُ القَطَّاع ، (ج عُمُسٌ) ، بضمتين ، وعُمْسٌ) ، بضمتين ، (وعُمْسٌ) ، بالضّم .

(و) العَمَاسُ: (الأَسَدُ الشَّدِيدُ) ، يقال: أَسَدُ عَمَاسُ، وأَنشد شَمِسرٌ لثابت قُطْنَة (١):

قُبَيِّلَتَانِ كالحَذَفِ المُنَدَّى وَبَيْدَ عَمَاسُ أَطَافَ بِهِنَ ذُو لِبَدِ عَمَاسُ

<sup>(</sup>١) سبق في عبارة القاموس ،

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « ثابت بن قطنة » والتصحيح مــن التكملة والعباب ، وأيضاً القاموس والتاج مادة «قطن» وفى هامش مطبوع التاج : « قوله قبيلتان . بضم القاف وفتح الباء وتشديد الياء المكمورة » والبيت فى اللمان لم ينسب . ونسب فى التكملة والعباب

(كالعَمُوسِ)، كَصَبُورٍ .

(وعَمِسُ يَسومُنَا ، كَكُرُمَ وَفُو حَ) ، الأُخِيــرَةُ عن ابنِ دُرَيْد، وفي كتاب ابنِ القَطَّاعِ : كَضَرَب وَفَرِ لَجَ ، أَمَّا كَفَرِح وكُرُم فَجَعَله في عَمسَ اللَّيْلُ، كما تقدُّم، (عَمَاسةً)، بالفُّت م، (وعُمُـوساً)، كقُعُـود، (وعَمْسـاً)، بالفتح، (وعَمَساً)، محرَّكة ، فالأُوَّلُ من مَصَادِرِ عَمُسَ ، ككُرُم ، والآخر من مَصَادِر عَمِس، كَفَرِح، هٰلذا هو القِياس، وفَاتُه من المَصَادِرِ: عُمُوسَة، فقد ذَكَرَه ابن سيدَه وغيرُه ، وزاد ابن القَطَّاع : عَمَاساً ، كَسَحَابِ ، وَأَوْرَدَه كالعُمُــوس والعَمَس ، مــن مطـــادر عَمِسَ ، كَفُسرِح: (الشُّتَـدُّ والسُّودُّ وأَظْلَم ) ، فالأُولُ عامٌّ في الأَمْرِ واليومِ ، يُقَالَ: عَمُسَ الْأَمْرُ واليَومِ ، إِذَا اشْتَدَّ ، ومنه أَمْرٌ عَمَاسٌ ويَومٌ عَمَاسٌ ، وكذلك الحَرْبُ والأَسَدُ، وقــد عَمُسَا، وأمــا الثَّانِكُ والثَّالِثُ ففي اللَّيْلِ والنَّهَارِ ، يقال: عَمِسَ اللَّيْلُ وعَمِسَ النَّهَارُ ، إِذَا أظلكا

(والعَمُوسُ )، كَصَبُورِ : (مَنَ لَنَعَسُّفُ الأَشْيَاءَ ، كَالْجَاهِلِ )، وقد عَمِسَ ، كَفَرِحَ ، نقله ابنُ القَطَّاعِ . عَمِسَ ، كَفَرِحَ ، نقله ابنُ القَطَّاعِ . (وعَمِيسُ الحَمَائِم ) ، كَأْمِيدٍ : (وَادْ ) بينَ مَلَلُ وفَرْشٍ ، كان (أَحَدَ مَنَازِلَهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ ) حين مَنَازِلَهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ ) حين مَسَيدِه (إلى بَدْرٍ ) .

(و) عُمَيْسُ (كُرُبَيْرِ: أَبُو أَسْمَاءَ) وسلاَمَة ولَيْلَى ، (ابنُ مَعَدٌ) بن الحارث بن تَيْم بن كَعْب بن مالك ابن قُحَافَة بن عادِ بن رَبِيعَة (۱) بن زَيْد بن مالك بن نَسْر (۲) بن وه ب لله بن شهران بن عفرس بن حُلْف (۳) الله بن شهران بن عفرس بن حُلْف (۳) الله بن شهران بن عفرس بن حُلْف (۳) ابن أَفْتَل ، وهو خَثْعَم بن أَنْمَار ، وقوله: (صَحَابِیُّ) ، فیه نَظَرٌ ، فإنِّ الم أَرَ أَحدًا ذَكَرَه في مُعْجَم الصَّحَابة ، وإنَّ ما الصَّحَابة ، وإنَّ ما الصَّحَابة ، وإنَّ ما الصَّحْبَ الصَّحَابة ، وأَمِّها هِنْدَ بنت عَوْف بن المحارِث بن كِنَانَة ، وهی زُهْیر بن الحارِث بن كِنَانَة ، وهی دُهْیر بن الحارِث بن كِنَانَة ، وهی

<sup>(</sup>۱) ملسلة نسبة في هذا الموضع تختلف عن الوارد في جمهرة ابن حزم / ۳۹۰ والاستيعاب / ۱۷۸٤

 <sup>(</sup>۲) هكذا في مطبوع التاج وتقدم في ( نسر ) . وفي جمهرة
 الأنساب وأسد الغابة و الاستيعاب « بن بشر »

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « بن خلف بن أقبل » و تقدم تصحيحه
 أيضا في ( عفرس ) .

أُخْتُ مَيْمونة بنت الحارِثِ الهِلالِية زَوْجِ ِ النَّبِــيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، أُمهُمــا وَاحدةٌ . وأُخْــتُ لُبَابَــةَ أُمِّ الفَضْـل امرأة العبّاس، وكُنَّ تِسْعَ أَخَــواتِ ، وكَانَتْ أَسمــاءُ فــاضــلةً جَليلةً ، هاجرتْ مع جَعْفَرِ إِلَى الحبشَةِ ، ووَلَدتْ له عَوْناً وعبد الله ، وكانَتْ قبلَ جَعْفَرِ عند حَمْزَةَ بنِ عبْدِ المُطَّلِبِ، فولَدتْ له أَمَةَ الله ، ثُمَّ كانت عند شُدَّاد بن الهاد، فولدت له عبدالله وعبــد الرَّحْمَٰنِ ، وقيــل: إِنَّ الَّتِــى كانَتْ عند حمْـزَةَ وعند شَدَّاد هـِـي أُخْتُهَا سَلْمَى لا أَسماءُ ، وتَزَوَّجها بعد جَعْفَرِ أَبُــو بــكرِ الصَّدِّيقُ رضِــى اللَّهُ عنه ، فوَلَدتْ له مُحمَّدًا ، وتَزَوَّجهـــا بعده عليٌّ بنُ أبي طالب، كرَّم الله وَجهه ، فولَدتْ له يَحْيَى وعَوْناً ، ذَكَر ذٰلِك كلَّه أَبُو القَاسِمِ السُّهيْليُّ في الرَّوْض ، واسْتَوْفَيْتُه هنا لأَجْلِ تَمام الفائدة ، وقد ساقَ ابنُ سعْدِ نُسبَها في الطُّبقَات ، كما ساقَ السُّهيْليُّ ، مع بعضِ اخْتِلافٍ فيــه.

(وعَمس الكتَابُ: دَرَسَ)، ظاهرُه

أنه من حَدِّ نَصَر، وكذا ضَبْطُه فى الأُصولِ، إلا ابنَ القَطَّاعِ، فقد الأُصولِ، إلا ابنَ القَطَّاعِ، فقد جعله من حدٍّ فَرِحَ، وأَنَّ مصْدَرَه العَمَسُ، مُحَرَّكةً.

(و) عَمَسَ عليه (النَّنَيَّ ) يَعْمُسه (أَخْفَاهُ) ، وفي التَّهْذِيبِ (١) : خَلَطَه وله يُبَيِّنُه ، (كَأَعْمَسَه) ، وفي التَّهْذِيبِ : عَمَّسه .

(والعَمْسُ أيضاً: أَن تُسرِى أَنَّكَ لا تَعْرِفُ الأَمْرَ وأَنْتَ تَعْرِفُ )، وب لا تَعْرِفُ الأَمْرَ وأَنْتَ تَعْرِفُ )، وب فُسِّر قبولُ على رضى الله تَعَالى عنه : «وإنَّ مُعاوِية قادَ لُمَّةً مِن الغُواةِ وعَمَسَ عَليهِمُ الخَبَرَ » ويُرْوَى بالغينِ المُعْجَمَة .

(و) في النّوادر: (حَلَفَ) فُللانُّ (على العَمِيسَةِ)، كَسَفِينَة ، (و) في النَّسَخ مَن النّوادر: (العَمِيسِيَّة) النُّسَخ مَن النّوادر: (العَمِيسِيَّة) بزيادة ياء النِّسْبَة ، هُكذا في سائر أصُولِ القامُوسِ، والذي في اللِّسَانِ: على العُمَيْسَة والغُمَيْسَة ، بالعيسن

<sup>(</sup>۱) لايوجد في التهذيب المطبوع في مادة (عس) ۲ /۱۲۱، ۱۲۲

والغين (١) ، كلاهما بالضّم . وفي التَّكْمِلَة على العُمَيْسِيَّة والغُمَيْسِيَّة ، والغُمَيْسِيَّة ، والغُمْنِ والتشديد فيهما ، وبالعَيْنِ والغين ، ويدوافِقه نَصُّ الأُرْمَ وِيّ في كِتابِه ، وقد ضَبَطَه بخطّه هكذا ، وهدو منقولٌ من كتاب النوادر ، وفي وهدو منقولٌ من كتاب النوادر ، وفي رَحَقُ ) ، وفي كِتَابِ الأرْمُوِيِّ : على يَمِينٍ مُنْطَلٍ .

(وتَعَامَسَ) عن الأَمْرِ: أَرَى أَنَّهُ لا يَعْلَمُه ، وقيل: (تَغَافَلَ) عنه وهو به عالم ، كَتَعَامَس وتَعامَش ، قسال الأَزْهرى : ومَن قال: تَعَامَس ، بالغين ، فهو مُخْطى .

(و) تَعامَس (علَى ، أَى (تَعامَى علَى وَتَركَنى فَي شُبْهة مِن أَمْره) ، ويُسقَال : تَعامَسْتَ علَى الأَمْسِ وَتَعَامَشْتَ وتَعامَيْتَ ، بمعنَّى واحد ، ولا يَخْفَى أَن قَولَه «علَى المَّر ، فلو حذَفه لأَصاب ، لِأَنَّ المعنى يَتمُّ بدُونه .

(وعَامَسهُ) مُعَامَسةً: (سَاتَــرَه ولـــم يُجاهِــرْه بالعَدَاوَةِ (و) عامَسَ (فُلاناً: سارَّهُ)،وهـــى المُعامَســةُ

(وامرَأَةٌ مُعَامِسةٌ: تَتَسَتَّر فى شَبِيبَتها (١) ولا تَتَهتَّكُ)، قال الرَّاعي :

(و) يُقَال: (حاءَنَا بِأُمُورِ مُعَمَّسَاتٍ ، بِفَتْحِ المِيمِ المُشَدَّدة وكَسْرها ، أَى مُظْلمة مَلْوِيَّة عن وَجُهها) ، قيل : هو مأخوذ من قولهم : أَمْرٌ عَمَاسٌ : لا يُدْرَى من أَيْن يُؤْتَى له ، كما في التَّهْذيب.

<sup>(</sup>۱) الذي في اللسان: « العتمسة والعُمَيْسة » بالمين المهملة في الاثنتين ، وبفتّح الأولى وضمالثانية ، بضبط القلم . ثم أشار مصححه في الحواشي إلى ما حكاه صاحب التاج عن اللسان ، وقال : « لعل مانسبه إلى اللسان في نسخة وقعت له » .

<sup>(</sup>١) كذا القاموس واللسان وقى العباب «سبيبتها » .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۸۹ و اللمان و العباب .

<sup>(</sup>٣) في العباب « لا خير فيه معالنة به » .

## [] وممَّا يُسْتَدُرك عليــه :

العَمَاسُ، بالفَتْ : الدَّاهيَ . وهو والعَمَسُ، مُحرَّكةً : الحَمَسُ، وهو الشَّدَّة ، حكاها ابنُ الأَّعْرابيّ ، وأنشد:

إِنَّ أَخُوالِي جَميعاً منْ شَقِيرُ لَا لَنْمِرُ (١) لَبِسُوا لَى عَمَساً جِلْدَ النَّمِرُ (١) وعَمَّس تَعْمِيساً ، أَى أَنَى ما لا خَيْر فيه غير مُعَالن به. وأَمْرٌ مُعمَّسُ كُمُعظَّم : شَديد (١) .

#### [عمكس]

(العُمْكُوسُ)، بالضمِّ، أهْمله الجوهريُّ وصاحبُ العُباب (٣)، وقال الجوهريُّ وصاحبُ العُباب (٣)، وقال ابسنُ فارس: هسو (والعُكْمُوسُ والحَمَارُ) والحُمْسُومُ والحَمْسُومُ والحَمْسَارُ الحُمْسَارُ الحَمْسَارُ الحَمْسَارُ الحَمْسَارُ وهو الحَمْسارُ والواو والمِيم زائدتان ، وهو الحِمَسارُ لأَنَّه يُكْسَع بالعَصَسَا، أَى يُسَاق لِمَسَاق

بها، وفيه كالام يأتي في «ك س ع» إِنْ شاءَ الله تَعالَى.

### [عملس] \*

(العَمَلَّسُ، بفتح العَيْنِ والمهم، والَّلام المُشَدَّدة: القَويُّ على السَّيْرِ السَّرِيعِ)، كَعَمَرَّسِ، بالراء، عن أبي عَمْرِو، قاله الجَوْهَرِيُّ، وأَنْشَدَ:

عَمَلَّس أَسْفَارٍ إِذَا اسْتَقبَلَتْ لَهِ سَمُومٌ كَحَرِّ النَّارِ لَم يَتَلَثَّهِم (١)

وفى التَّهْذِيبِ: القَوِىُّ الشَّدِيدُ على السَّدِيدُ على السَّفِرِ، السَّرِيدِعِ ؛ والعَمَلَّطُ مِثْلُه .

(و) العَمَلَّسُ: (الذَّنْبُ الخَبِيثُ)، عن اللَّيْثِ، وكذلك سَمَلَّعُ، مَقْلُوب. . (و) العَمَـلَّسُ أَيضًا: (كَـلْبُ

<sup>(</sup>١) اللسان

<sup>(ُ</sup>٢) انظر أيضا ( عموس ) وفيها « عمواس » بعد مادة ( عملس ) وانظر أيضا ( عميس ) وفيها « عميانس »

<sup>(</sup>٣) كُذا في مطبوع التاج , وُلمل الصواب : « صاحب اللسان » فإن هذه المادة غير موجودة في اللسان وقد أوردها الصاغاني في التكملة والعباب .

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح والعباب وفيه قال عدى بن زيد بن مالك بن عدى بن الرقاع العامل وليس ليملحة الجرّمي كما وقع في الحماسة:

« فناموا قليلاً ثم تنبّه نومه معمّم » دُعاء بعيد الهم ماض معمّم » عملس أسفار اذا استقبلت له ... ويروى: عدس ، وهذه الرواية أشهر وأكثر » هذا والثاني منها في شرح المرزوق للحالة ١٧٤٥ للحة الجرى وفي اللسان « قال ابن برى : الشعر لعدى بن الرقاع يمدح عمر بن عبدالعزيز . » وأورد أحد عشم بينا .

الصَّيْدِ) الخَبِيثُ، قال الطَّرمَّاح يَصِفُ كِلابَ الصَّيْدِ:

يُــوَزِّع بِالأَمْــراسِ كَــلَّ عَمَلَّس مِنالمُطْعِمَاتِ الصَّيْدَ غِيرِ الشَّواَحِنِ (١) وهــو عَلَى التَّشْبِيــه .

(و) العَمَلَّسُ: اسم (رجُلِ كَانَّ رَجُلِ كَانَّ (يَحُجُّ بَرَّا بِأُمِّه، و) يُقَال: إِنَّه كَانَّ (يَحُجُّ بها علَى ظَهْرِه، ومنه) المَثَل : «هو أَبَرُّ مِن العَمَلَّس ».

(والعُمْلُوسَة ، بالضَّمِّ ) ، من نعْت (القَوْس الشَّدِيدة السَّرِيعَة السَّهْم ) ، عن ابنِ عَبَّادٍ ، نقله الصَّاغَانِيَّ ، وإن صَبَّ ما قَالَهُ فإنَّ قَوْلَهُم : قَوْسُ عَمَلَسة : مَحمول على المَجَازِ .

(والعَمْلَسَةُ: السُّرْعَةُ)، عــن ابــنِ

(۱) ديوان الطرماح ٥٠٥ واللسان والتكملة والعباب والمقاييس ٤/٣٦٦ ويأتى فى (مرس ، ودع ، شمن) وفى هامش مطبوع التاج قوله .

لا يوزع: أي يكفّ. ويقال : يُغرى .
كذا فى التكملة ، وكذا أنشدة صاحب اللسان هنا وأنشده فى مادة (ودع) :

ه يود ع بالأمراس كلَّ عَمَلًس \* مضاعفا ؛ بمعنى شاهدا على « وَدع » مضاعفا ؛ بمعنى وضع الودع فى عنق الكلب. ففيه روايتان » .

دُرَيْد ، قيل : ومنه قِيلَ للذُّنْبِ : عَمَلَّسٌ .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليه : العَمَلَّسُ : الجَميــلُ .

والعَمَلَّسُ: الناقِصُ، قالَهُ الأَزْهَرِيُّ وغيــــرُه.

[عموس]

[] ومِماً يُسْتَدُرُك عليه هنها:

عَمَواسُ، هَ حَدَا قَيْدُهُ غِيرُ وَاحِدٍ ، وَأَوْرَدُه وهَ و الْمَدِيمِ ، وأَوْرَدُه الْجَوْهَرِيُ فَى «عَمْ سَ »، وقدال الجَوْهَرِيُ فَى «عَمْ سَ »، وقدال طاعُونُ كَانَ فَى طاعُونُ كَانَ فَى الْإِسْلامِ بِالشَّأْمِ ، ولم يَزِدْ عَلَى ذَلِك .

وفى العُبَابِ : عَمْوَاسُ : كُورَةٌ من فِلَسُطَينَ ، وأصحابُ الحَديثِ فَيَحَرِّ كُونَ المسيم ، وإليه يُنْسَبُ الطَّاعُونُ ، ويُضَاف ، فيُقَالُ : طاعُونُ في خِلافَة عَمْواسَ ، وكانَ هذا الطَّاعُونُ في خِلافَة سيّدنا عُمَر رضِيَ اللهُ عَنْه ، سنة شيدنا عُمَر رضِيَ اللهُ عَنْه ، سنة شمانِي عَشرة ، ومات فيه جَماعة من شمانِي عَشرة ، ومات فيه جَماعة من

لصَّحابَة ، ذكَرتُهم في كتابي : «دَرُّ السَّحابَة »قال :

رُبُّ خِـرْقِ مِثْلِ الهِلالِ وبَيْضــا ء حَصَان بالجزع في عَمُواسِ(٢) وطالَمَا تَردُّدَ سُؤالُ بعض العُلَمَاءِ لَى فــأحيلُه عــلى القَامُــوس، لعلْــمى بإحاطَتْه ، فيفتِّشُون فيه ولا يُجدُونَه ، فيَزيدُ تَعجُّبُهم . وَقَرَأْتُ فِي السرُّوضِ للسُّهَيْل عن أبي إِسْحَاقَ أَنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلِ رضى الله تَعـالَى عنه مــاتَ في طاعُون عَمْواس، قال: هٰكذا مُقَيَّدٌ في النُّسْخَة بسكونِ الميمِ ، وقال البَكْرِئّ في كتَابِ المُعْجَم: من أسماء البِقاع: عَمُواسُ، محَّركة ، وهي قريةٌ بالشَّام ، عُرِفَ الطَّاعُـونُ بها ، لأَنَّه منها بَدَأً ، وقيل: إِنَّمَا سُمِّيَ طَاعُونَ عَمُواس ، لأَنَّه عَمَّ وآسَى (٣): أَى جَعَلَ بعضَ الناس أُسْوَةَ بعضِ . انتهــى .

قلت : فهٰذا الَّذِي حَمَلَنِي على

أَنْ أَفْرَدْتُه في تَرجمة مُسْتَقِلَّة ، فتأمَّلْ

[عمىنس]

(عُمْيَانِسُ، بالضَّمِّ والياءِ المُثَنَّاةَ تَحْتُ بَعَدَهَا أَلِفُ ونُونِ والياءِ المُثَنَّاةَ وَحُتُ بَعَدَهَا أَلِفُ ونُونَ وسين : (صَنَمُّ لَخُوْلانَ ، كَانُوا يَقْسِمونَ له مَا فَعْمَلَه مِن أَنْعَامِهم وحُرُوثِهم) ، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ والجَمَاعَة ، وأُوْرَدَه الصّاغَانيُّ الجَوْهَرِيُّ والجَمَاعَة ، وأُوْرَدَه الصّاغَانيُّ السّطُراداً في «ع مس» (١) وضَبَطَهُ هٰكذا ، استِطْراداً في «ع مس» (١) وضَبَطَهُ هٰكذا ، وعَزَاه في العُبَابِ لأَبِي المُنْذر .

## [عنبس]\*

(العَنْبَسُ، كَجَعْفَ وعُلَابِط: الأَسَدُ) إِذَا نَعَتَّه، (وإِذَا خَصَصْتَ وَ الأَسَدُ) إِذَا نَعَتَّه، (وإِذَا خَصَصْتَ بُاسُم قَلْتَ: عَنْبَسَةُ، غيرَ مُجْرًى، بالله قلتَ قلتَ: عَنْبَسَةُ) وسَاعِدَةُ. وقال كما تقولُ: أَسَامَةُ) وسَاعِدَةُ. وقال أَبِ عُبَيْدَةً (٢): وإِنّمَا سُمِّى الأَسَدُ العَنْبَسَ، لأَنَّه عَبُوسٌ، أَى يُشير إلى العَنْبَسَ، لأَنَّه عَبُوسٌ، فَالأَوْلَى ذِكْرُه أَنَّهُ فَنْعَلُ، مَن العُبُوسِ، فَالأَوْلَى ذِكْرُه فَى «ع ب س» كما فعله الصَّاغَانَى . في «ع ب س» كما فعله الصَّاغَانَى .

(وعَنْبَسُ بنُ ثَعْلَبَةَ) البَلَويُّ، شَهِدَ فَتْــحَ مصْرَ، وذَكَــرَهُ ابــنُ يُونُسَ.

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج  $\alpha$  وفاة  $\alpha$  و المثبت من العباب (عمس) .

<sup>(</sup>۲) العباب ومعَجم ما استعجم ۹۷۱ ، ونسبه لامْرِئ القبيئس بن عابيس . وهـــو في معجم البلدان (عمواس)

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « وآس » والمثبت من معجم ما استعجم ٩٧١ .

<sup>(</sup>١) هذا في التكملة أما العباب ففي (عمنس).

<sup>(</sup>٢) في اللسان: أبو عبيسه.

(وابنُه خَالَدٌ) دَخِلَ مَصْرَ ، (وابنُه مُحَمَّدُ (صحابيّان) ، الأُخيرُ : نقلُه مُحَمَّدُ ابنُ الرَّبيع الجِيزيّ .

(وعَنْبسَةُ بنُ رَبيعَةَ الجُهَنيَ : صَحَابِيُّ)، أُورَدَه المُسْتَغْفِرِيّ ، (أَو تابِعِيُّ).

وفاتَ عَنْبَسَةُ بنُ عَدِىًّ أَبُو الوَلِيدِ البَلَوِى ، قال ابنُ يونُسَ: بَايَعَ تحتَ الشَّجَرةِ ، وشَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ .

(والعَنَابِسُ من قُريْش: أَوْلادُ أُمَيَةُ ابِنِ عَبْدِ شَمْس) الأَكْبَسِ، (السِّنَةُ): وهسم (حَرْبُ ، وأَبُوحَرْب ، وسُفيانُ وعَمرُ و ، وأَبُو عَمْرٍ و ). وأَبُو عَمْرٍ و ). وأَبُو عَمْرٍ و ). وأَبُو عَمْرٍ و ). سُمُّوا بالأَسَد ، والباقُون يُقال لهم: العَيْاصُ ، كَذَا نَقَلَه الجَوْهَ رِيّ في الله المَعْيَاصُ ، كَذَا نَقَلَه الجَوْهَ رِيّ في الله المَعْيَاصُ ، كَذَا نَقَلَه الجَوْهَ رِيّ في الله المَعْيَاصُ ، والذي صَرَّ ح به ابن المَعْيَاصُ ، والخياصَ أَرْبَعَةً ، فأمّا الأَعْياصُ فهم: العاصِ وأَبُو العاص ، والعيصُ وأبو فهم: العيص وأبو العاص ، والعيصُ وأبو سفيانُ وأَبُو سُفيانُ وأَبُو سُفيانُ وأَبُو سُفيانُ وأَبُو سُفيانُ وأَبُو سُفيانُ وأَبُو سُفيانُ وأَبُو سُفيانَ أَبِيَابِسُو وَلَدَ أُمِيّةً واسُمَه عَنْبَسَةً ، وكُلُهم من ولَد أُميّة

الأَكْبَرِ بنِ عَبْد شَمْس، وذَكَرَ عَمْسرًا وأَبِ عَمْرو ، لَكنّه ما عدَّهُمَا من وأبيا عَمْرو ، لَكنّه ما عدَّهُمَا من العَنَابِس، وكأنَّهُمَا أُلْحِقا بِهِم. قال : ومن بنسى حَرْب بنِ أُميَّةَ عَنْبَسَةُ بنُ حَرْب بنِ أُميَّةَ عَنْبَسَةُ بنُ حَرْب بنِ أُميَّةَ عَنْبَسَةُ بنُ حَرْب مَا فَيْ أَميَّةَ عَنْبَسَةُ بن حَرْب بنِ أُميَّةَ عَنْبَسَةُ بن حَرْب مَا فَيْ أَميَّةً عَنْبَسَةً بن وكان وكان وكان معاوية الطائف ثم عَزَله ، وولاها عُنْبَة

# [] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليــه:

عَنْبَسَ الرجُلُ: إِذَا خُرَجَ. هَكَذَا فَ اللَّسَانِ وتَهْذِيبِ الأَرْمَـوِيّ، قَـالَ الأَّخِيبُرُ: كذا وَجَدْتُهُ.

وعَنْبَسُ (۱) بن عُقْبَدة ، عن ابن ابن (۲) مَسْعُود . وعَنْبَسُ بنُ إِسْمَاعِيلَ ، جَدُّ وَالِدِ ابنِ شَمْعُون (۱) ، رَوَى عن شَعُنْبَ وَأَبُو الْعَنْبَسِ شُعَيْب (۱) بن حَرْب ، وأبو العَنْبَسِ حُجْسُرُ بنُ عَنْبَس ، عن على . وأبو العَنْبَسِ حُجْسُرُ بنُ عَنْبَس ، عن على . وأبو العَنْبَسِ العَنْبَسِ : شَيْسِخُ لأبيى نُعيْسِم ، العَنْبَسِ : شَيْسِخُ لأبيى نُعيْسِم ، العَنْبَسِ : شَيْسِخُ لأبيى نُعيْسِم ، المَانْبُسِ : شَيْسِخُ لأبيى نُعيْسِم ، المَانْبُسِ المَانْبُسِ : شَيْسِخُ لأبيى نُعيْسِم ، المَانْبُسِ المَانْبُسِ : شَيْسِخُ لأبيى نُعيْسِم ، المَانْبُسِ المَانْبُسِ المَانْبُسِ المَانْبُونِ المَانْبُونِ المَانْبُونِ الْعَنْبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج : «عنبسة » والمثبت من المشتبه ٣٩ ، ، والتبصير ٩١٩ ،

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج: «أبي» والمثبت منالمرجعين السابقين .

<sup>(</sup>٣) في المشتبه والتبصير : « سمعون » بالسين المهملة . و في حواشي التبصير من نسخة « شمعون »

<sup>(</sup>٤) في مطبسوع التساح : «شبيب » . والتصحيح من المشتبه والتبصير . وانظر ميزان الاعتدال ٢/٥٧٠ ،

وبشيرُ بن عَنْبَس بنِ زَيْد الأَنْصارِيِّ: أُحُدِيُّ . وخَلَفُ بنُ عَنْبَس، ويُوسُفُ ابَنُ عَنْبَس البَصْرِيُّ، ومُحمَّدُ بِن عَنْبَس القَزَّازُ : مُحَدِّثُ ومُحمَّدُ بِن

وعَنْبَسَةُ بِنُ عُيَيْنةَ بِنِ حِصْنِ الفَزَارِيُّ، من وَلَدِه جَماعةٌ .

وإِبْرَاهِيمُ بِـنُ عَبْدِ اللهِ الْعَنْبَسِيُّ :

وعَنَبُوسُ ، كَحَلَزُون : قَريــةٌ مــن أَعمــال نَابُلُسَ .

وأَوْرَدَ صاحبُ اللِّسَانِ هنا: العَنْبَس: الأَمةُ الرَّعْنَاءُ ، عن أَبِي عَمْرٍ و. العَنْبَس: الأَمةُ الرَّعْنَاءُ ، عن أَبِي عَمْرٍ و. وكاذا: تَعَنْبَس الرجُلُ ، إِذَا ذَلَّ ببخِدْمةِ أَو غَيْرِهَا.

قلت: والصوابُ أَنَّهما: البَعْنَس، وبَعْنَس، بتَقْدِيمِ الموحَّدة، وقد ذُكِرَ في مَحَلِّه، فلْيتنَبَّهُ لذلك.

### [عنس] \*

( العَنْس : الناقَةُ ) القَوِيَّةُ ، شُبِّهت بالصَّخْرَةِ ، وهي العَنْسُ ، لصَلابَتِها ، وقال ابنُ الأَعْرَابِكِ : العَنْس البازِلُ

(الصَّلْبَةُ) من النَّوقِ، لا يقالُ لغَيْرِهَا، وقالَ الغَيْرِهَا، وقالَ اللَّيْثُ: تُسَمَّى عَنْساً إِذَا تَمَّتُ سنُّها، ووَفُرَعِظَامُها سنُّها، ووَفُرَعِظَامُها وأَعْضَاوُهَا، وقال الجَوْهَرِيُّ: همى التي اعْنَوْنَسَ ذَنَبُها، أَى وَفُرَر، قال الرَّاجِرُ: اللهِ الرَّاجِرُ:

كم قَدْ حَسَرْنا مِنْ عَلاَة عَنْسِس كَبْداءَ كالقَوْسِ وأُخْرَى جَلْسِ (١)

والجَمْع : عِنَاسٌ وعُنُوسٌ ، قالــه ابنُ الأَعْرابَــيّ وابنُ سِيــدَه.

(و) العَنْس: (العُقَابِ)،لصَلابَتِه.

(و) العَنْس : (عَطْفُ العُودِ وقَلْبُه) ، وفي نَصِّ ابنِ دُرَيْدٍ : أَو قَلْبُهُ ، قَالَ : وهـو لغةٌ في العَنْشِ ، بالشين المعجمة ، وزاد الأَرْمَوِيُّ : والشيـنُ أَفْصَـحُ .

(وعَنْسُ: لَقَبُ زَيْدِ بِنِ مَالِكِ بِنِ أَدَد) بِنِ زَيْدِ بِنِ يَشْجُبَ بِنَ عَرِيبٍ ابِن زَيد بِن كَهْ لِانَ . ومالكُ لَـقَبُهُ

هذا والمشاطير في مادة ( درفس ) في اللسان

<sup>(</sup>۱) اللمان والصحاح والعباب والمقاييس ١٥٦/٤ ونسبا للمجاج وها في ملحقات ديوانه وفي العباب قال . قال العجاج يمدح عبدالملك بن مروان . . وأورد المشطورين وزاد عليها « درفسة أو بازل درفس «

مَذْحـجٌ ، (أَبو قَبيلَةِ من اليَمْن ) ، من مَذْحِـجِ ، حَكَاها سِيبَوَيْه ، وأَنْشَدَ : لا مَهْلَ حَتَّى تَلْحَقِى بِعَنْسِ أَهْلِ الرِّيَاطِ البِيضِ والقَلَنْسِ (١)

(ومِخْلافُ عَنْـس: بهـا، مَضَافٌ إليه)، ومنهم جَماعَةٌ نَزَلُوا بالشَّام بِدَارِيًّا ، ومن الصَّحابَة : عَمَّار بِنُ يِاسِ رَضَـــيَ اللَّهُ عنـــه ، والأَسْوَد الـــكَاذَّابُ المتَنَبِّئِ، لعَنَه اللهُ، منهُم.

(وعَنسَت الجاريَةُ ، كَسَمِـعُ لِنَصَر وضَـــرَبَ)، نقله الصّاغَانِيُّ، (عُنُوساً) ، بالضّم ، (وعِنَاساً) ، بالكِّسْر: (طالَ مُكْثُهَا في) مَنْزِل (أَهْلَهَــا لِعــدَ إِذْرَاكِهَا حَتَّى خَرَجَتْ من عِدَاد الأَبْكَارِ ولم تَتَزَوَّجُ قُطُّ)، وعبَارَةُ الجَوْلَمْرِيِّ: هٰذا ما لَمْ تَتَزَوَّ جْ ، فإِن تَزَوَّجَت لَمَــرَّةً فلا يقال: عنست ، قال الأعشى:

والبيضِ قَدْ عَنَسَتْ وطَالَ جرَاوُهَا ونَشَأَنَ في فَنَنِ وفي أَذُواد (٢)

(كَأَعْنَسَتْ وعَنَّسـتْ)، وَهَٰذَهُ عَن أَبِى زَيْد ، ( وعُنِّسَتْ ) ، وقال الأَصْمَعِيِّ : لا يقَال : عَنَـسَتْ ولا عَنَّسَتْ ، ولُـكن يقَّال : عُنِّسَتْ ، على ما لم يسَمُّ فاعلُه ، فهسى مُعَنَّسَةٌ ، وقيل : يقال : عَنَسَتْ ، بالتَّخفيف ، وعُنِّسَتْ ، ولا يقَال : عَنَّسَتْ . قال ابن بُرّى : الذي ذكرة الأَصْمَعي في خَلْتِق الإنْسَان ، أَنَّه يِقَال: عَنَّسَت المرأةُ ، بالفَتح مع التُّشْديد ، وعَنَسَتْ ، بالتخفيف ، بخلاف ما حَكَاه الجَوْهَرِيِّ (١) .

(وعَنَّسَهَا أَهْلُهَا تَعْنِيساً): حَبَسُوهَا

ولقد أرَجِّل لمّتي بعَشيَّــــــَّة

الشَّرْب قَسْلَ سَنَابِكِ المُرْتَادِ

وروى الاخير : في قين أوفي أذواد . وقال ويروى: سبائك الرتاد أي دراهم الذي يشتري الحمر ويروي: في فَنَشَ، أي في نَعْمة ، وأصْلها أغصان الشجر ، وفي قس"، أي في عبيد وخدم . وهذه روايـة أبي عبيدة . وفي فن . رواية الاصمعيُّ (١) الذي في العباب: وقال أبو زيد: عَنَّست الجارية تعنيساً . مثلُ عُندستُ وعُنستُ وأعْنُـَسَت . وقال الأصمعيُّ : لا يقال عَنَّسَتْ ولكن عُنِّستْ على مالم ٰيُسم فاعله وعتنسها أهلها ا

<sup>(</sup>۱) اللمان وكتابسيبويه ۲ /۲۰ وروايته « والقَـكُـنْـســـى» و سيأتى للمصنف في مادة ( قلنس )

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٣١ واللمان والصحاح والعباب ومادة (جرى) ومادة ( فأن ) وقبله في العباب و اللسان

عن الأَزْواجِ حنتَّى جَاوَزَت فَسَاءَ السِّنِّ ولَمَّا تَعْجُنْ، فَهى مُعَنَّسَةُ، وتُجْمَع: مَعَانِس ومعَنَّسَات.

(و) عَنَسَتْ المَرْأَةُ ، و (هي عانِسُ) ، إذا صارَت نَصَفاً ، وهي البِكْرُ لم تَتَزَوَّجْ ، قاله اللَّيْتُ ، وقال الفَرَّاءُ : المرأَةُ عانِسُ : التي لم تَتَزَوَّجْ وهسي تَرْقُب ذٰلكَ ، وهي المُعَنَّسة ، وقال العُوسي تَرْقُب ذٰلكَ ، وهي المُعَنَّسة ، وقال الكِسَائِيُّ : العانِس : فَوْقَ المُعْصِرِ . الكِسَائِيُّ : العانِس : فَوْقَ المُعْصِرِ . و عَوَانِس) ، وأَنْشَدَ لذي الرُّمَّة :

وعِيطاً كأَسْرَابِ الخُرُوجِ تَشَوَّفَتْ مَعَاصِيرِهَا وَالعَاتِقَاتُ العَوَانِسُ (١)

يَصفُ إِبلاً طُوالَ الأَعْنَاقِ . (و) يُجْمَع أَيضًا عَلى (عُنْس) ، بالضّم ، رُوعُنَّسِ) ، بضم فتَشْديد ، مثل بازِل وبُزْل وبُزْل ، قال الرَّاجز :

« يُغْرِس أَبْكَارًا بِهَا وعُنَّسَا<sup>(٢)</sup> «

(وعُـنُوسٍ) ، بالضّمّ ، كَفَاعِـدٍ وقُعُودٍ ، وهـو أيضاً جَمْعُ عَنْسٍ ،

بالفَتح ، للنَّاقَة القَوِيَّة ، كما حَقَّقِهِ ابنُ سِيدَه .

(والرجُلُ عانِسُ أيضاً)، إذا طَعَنَ في السِّنِ ولم يَتَزَوَّجْ، ومنه في صِفَته صلَّى الله عَلَيْه وسلَّم : «لا عانِسُ ولا مُنفَّدُ » (١) هٰكندا روى، أو الصواب بالمُوحَّدة . وأكثرما يُسْتَعْمَل العانِسسُ في النِّسَاءِ . والجَمْسع : العانِسسُ في النِّسَاءِ . والجَمْسع : عانِسونَ ، قال أبو قَيْس بنُ رِفَاعَة : عانِسونَ ، قال أبو قَيْس بنُ رِفَاعَة :

منّا الَّذى هــو ما إِنْ طَرَّ شاربُــه والشَّيبُ (٢)

(والعَانِسُ : الجَمَلُ السَّمِينُ التَّامُّ) الخِلْقَةِ ، (وهمى بهَاءٍ) ، ويُقال : الخِلْقَةِ ، (وهمى بهَاءٍ) ، ويُقال : العُنْسُ من الإبل : فوق البِكارة ، أَى الصِّغارُ المُتَوسِّطاتُ التي لَسْنَ أَبْكَارًا ، قال أَبُو وَجْزةَ السَّعْديُّ :

بِعَانِسَاتِ هَرِمَاتِ الأَزْمَــلِ جُشِّ كَبَحْرِيًّ السَّحَابِ المُخْيِلِ (٣)

<sup>(</sup>۱) ديوان ذي الرمة ۲۲۰ ، واللسان والعباب والمقاييس ۱۵۹/٤

<sup>. (</sup>٢) اللسان والصحاح والعباب وأنظر ما سبق في ( عرس ) .

<sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح والعباب والمقاييس ۳/ ۴۰۹ و ۱۵۲/۶

 <sup>(</sup>٣) اللسان والآبذيب ٢ /١٠٣ وفيه : «هزمات».

(و) العِنَاسُ ، (ككِتَابِ : المِرْآةُ) ، والجَمْعُ العُنُسُ ، بضَمَّتَيْنَ ، عن أَبـــى عَمْرٍو ، وأَنشَدَ الأَصْمَعــــى :

حتى رَأَى الشَّيْبَةَ فَى الْعِنَاسِ (١) وعَادِمَ الجُلاَحِبِ الْعَوَّاسِ (١) (والْعَنَسُ، مُحَرَّكةً: النَّظُرُ فيهَا كُلَّ ساعَة)، نقله الصاغاني . كُلَّ ساعَة)، نقله الصاغاني . وعُنَّاسُ، (كشَدَّادِ : عَلَم) رَجُلِ . (وعُنيِّسُ، كقُصَيرٍ)، كأَنَّه تَصْغيرُ عِنَاسِ، اسم: (رَمْل، م)، مَعْرُوف، هَكَذا في سائر النَّسَخ، ومثله في الأُصُول العُبَاب، وهو غَلَطٌ، وصوابه اسمُ المَّ وهو غَلَطٌ، وصوابه المَّ المَّ والمَّد في الأَصُول المَّابِ ، وهو غَلَطٌ، وصوابه في الأَصُول المَّد في المَّابِ ، وهو غَلَطٌ، وصوابه في الأَصُول المَّابِ ، وهو غَلَطٌ، وصوابه في الأَصُول المَّابِ ، وهو غَلَطٌ ، ومثله في الأَصُول المَّاسِول المَّاسِول المَّاسِينِ :

وأَعْرَضَ رَمْلُ من عُنيِّسَ تَرْتَعِي نِعَاجُ المَلاَعُوذًا به ومَتَاليَ (٢) في نِعَاجُ المَلاَعُوذًا به ومَتَاليَ (٢) هكذا أنشده الأَزْهَرِيّ ، ورواه ابن الأَعْرَابيّ : «من يُتَيِّم » وقيال : الأَعْرَابيّ : بأَسْفَل الدَّهْنَاءِ منْقَطعَ ــةً النِتَائمُ : بأَسْفَل الدَّهْنَاءِ منْقَطعَ ــةً

(۱) الليان

(وأَعْنَسَه: غَيَّرَه)، يقال: فَالانُ لم تُعْنِس السِّنُّ وَجْهَه، أَى لم تُغَيِّرُه إِلى الكِبَر، قال سُويْدُ الحَارثِيُّ: فَتَى قَبَلُ لم تُعْنِسِ السِّنُّ وَجْهَه سِوَى خُلْسَةٍ فِي الرَّأْسِ كَالْبَرْقِ فِي الدُّجَى (٢) هٰكذا أَنْشَدَه أَبو تَمَّامٍ فِي الحَمَاسة.

<sup>(</sup>۲) السان والتكملسة والعبساب ومعجم ما استعجسم (عثانين ) ومعجم البلدان ( اليتائم ) وسيأتي في مادة

من الرّمْل، ويروّى: من عُتيين (۱)
(والأعنس بنُ سلمُان : شاعرٌ)،
هـكذا في سائرِ أصولِ القاموس، وهو ومثله في التكملة والعباب، وهو غلط من الصّاغاني قلّده المصنف غلط من الصّاغاني قلّده المصنف فيه، وصوابه على ما حققه الحافظ ابن حَجْرٍ وغيره أن الشاعر هو الأعنس بن عُثمان الهمداني ، من الشّعراء . وأمّا ابن سلمان فإنه أبو الشّعراء . وأمّا ابن سلمان فإنه أبو المُعنس ، بالتّحتية ، عبد الرّحْمن بن المُعنف للمصنف للمصنف للمصنف في «عي س» كذلك، وننبه عليه هناك .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « من عتين » و المثبت من العباب .

<sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح والعباب وتقدم فی (خلس) وفی شرح الحماسة للمرزو قی ۸۶۱ «لم تعبس». وشــرح التبریزی ۲/ ۱۲۰ کالأصل

(و) أَعْنَسَ (الشَّيْبُ وَجْهَه) وفي التهذيب: رَأْسَه، إذا (خالَطَه)، قال أَبو ضَبُّ الهُذَلَـيّ :

فَتًى قَبَلُ لَمْ يعْنُس الشَّيْبُ رأْسَه سوَى خُيُطٍ فِي النُّور أَشْرَقْنَ فِي الدُّجَى (١)

وفى بعض النَّسَخ : «قُبُلاً »، ورواه المبرِّد: «لم تَعْنُس السِّنُّ وَجْهَه » قال الأَزْهَرِيُّ: وهو أَجْوَد .

(وَاعْنينَاسُ ذَنَـبِ النَّاقَـةِ: وُفُورُ هُلْبِهِ وَطُولُهِ)، وقد اعْنَوْنَس الذَّنَب، قال الطِّرمَّاح يَصفُ ثَوْرًا وَحْشيًّا:

يَمْسَحُ الأَرْضَسِ بِمُعْنَوْنِسِ مِثْل مِسَلَّلَةِ النِّيَاحِ الفِيَّامْ (٢)

# أَى بِذُنِّبٍ سابِعٍ .

(۱) اللمان والعباب وشرح أشعار الهذليين ٥٠٥ وروايته فَنَى قُبُلاً.. » و فسره بقوله أى مستقبل الشباب . ورواه أبوعمرو : « قَبَلاً » أى مقبلاً هذا وضبط اللمان « يَعْنُس » (۲) العباس المقاليد : ١٥٥ وفي علم ع التاحكالمان «مثناه

(۲) العباب المقاييس؛ /ه ه اونى مطبوع التاج كاللسان «مثناه النياح القيام » ونى هامش مطبوع التاج قوله: مثناة .. كذا باللسان وحرره » . والتصحيح من ديوانه / ۱۰ والمستثلاة تخرقة تمسكها المرأة عند النوح ، والفيئام : الجماعة من الناس . وفى العباب رواية عجز الشاهد .

و ميثل ميلاة النباح القيام ،

[] ومِمَّا يُسْتَدُرَك عليــه:

العَنْـُسُ، بالفَنْـِح: الصَّخْـرةُ، وبهـا سُمِّيت النَّاقَـةُ.

وأَعْنَسَ، إِذَا اتَّجَر فِي المَرَائِسِي. وأَعْنَسَ، إِذَا رَبَّي عَانِساً.

وعَنَّــاس أَبو (١) خلِيفَــةَ : شَيــخُّ لَعَبْدِ الطَّـمدِ بنِ عبدِ الوارِثِ .

وعبدُ الرّحمٰنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدِ العَنْسِيُّ ، رَحَلَ إلى بَغْدادَ ثُسمٌ إلى خُرَاسانَ ، قال ابنُ نُقْطَة : وقد صَحَفه ابنُ عَساكر .

وعُمَـرُ بنُ عبدِ الله بنِ شُرَخـبِيلِ الله بنِ شُرَخـبِيلِ الله بنِ شُرَخـبِيلِ الله بنِ الله عَمْرُو بنِ العَنْسِيُّ، مِصْرِيٌّ، رَوَى عنـه عَمْرُو بنِ الحـارِثِ .

### [عنفس]\*

(العِنْفِسُ ، كنزِبْرِجِ ) ، أَهْمَلُهُ الجَوْهَ مِرِيُّ ، وَقَالَ كُسَرَاع : هنو (اللَّئْسِيمُ القَصِيرُ) ، وأَوْرَدَه الصَّاغانِيُّ في التَّكْمِلَة ولم يغزُه ، وإنَّمَا عَنزاهُ

<sup>(</sup>۱) فى المشتبه ٣٣٤ والتبصير ٩٠٢ « بن خليفسة » وفى إحدى نسخ التبصير –كالمصنف – وأبوخليفة » .

الأَزْهَرِيُّ ، وفى العُبَابِ ِ: عن ابنِ عَبَّادٍ .

[عنقس]\*

(العَنْقَسُ، بالفتحِ)، أَهْمَكَهُ الجَوْهَرِيُّ، وقال ابنُ دُرَيْد: هـو (الدَّاهِــي الخَبِيــثُ) من الرِّجَالِ.

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليـــه :

العَنْقَسُ، من النَّسَاءِ: الطَّوِيلةُ المُعْرِقَةُ ، ومنه قَولُ الراجِز: حتَّى رُمِيتُ بِمِزَاقِ عَنْقَس تَأْكُلُ نِصْفَ المُدَّ لَمْ تَلَبَّقِ (١) نقله الأَزهري هٰكذا.

## [عنكس]

(عَنْكَسُ، كَجَعْفَسِرٍ)، أَهْمَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَالْجَمَاعَة، وقال الصّاغَانِسَيّ في التَّكْمِلَة : هو اسمُ (نَهسرٍ) فيما يقال، وعَزَاه في العباب لابن عَبّادٍ.

#### [عوس] \*

(العَوْس : الطَّوَفانُ بِاللَّيْل ، كَالْعَوْسَانِ) ، محرَّكةً ، عاسَ يَعوس عَوْس عَوْساً وعَدْوَساناً ، والذِّئب يَعُوس : يَطُلُب شَيْئاً يَأْكُلُه ، (و) كذلك : يَعْتَسُ .

والعُـوسُ ، (بالضَّمِّ : ضَـرْبُ من الغَـنَم ، و) يقَـال : (هـو كَـبْشُ عُـوسِيُّ) ، كـذا في الصّحاح ، وفي التَّهذيب : العُوسُ : الكِبَاشُ البِيضُ .

(و) العَوس، (بالتَّحْريك : دُخُولُ الشِّدْقَيْن) حتى يكونَ فيهما كالهَرْمَتَيْن، يكونَ فيهما كالهَرْمَتَيْن، يكون ذلك (عنْدَ الضَّحِلُ وغيره)، قالَه ابنُ درَيْد، وليسَ عندَه: «وغيره». ونَصُّ الأَرْهرَى وابن سيدَه: العَوس: دخُولُ الخَدَّيْن (۱) حتَّى يكونَ ذلكَ عند كالهَرْمَتَيْن، وأَكْثَر ما يَكُونُ ذلكَ عند الضَّحكِ . (والنَّعْتُ أَعْوَسُ، و) هي الضَّحكِ . (والنَّعْتُ أَعْوَسُ، و) هي (عَوْساء)، إذا كانا كذلك .

<sup>(</sup>۱) اللسان ، وقافیة المشطورین محتلفة ، ومن ثم قال المصنف : « نقله الأزهری هکذا » وفی التهذیب ۳ / ۲۸۶ أوردهما الأزهری فی (عنسق) والروایة : « . . بمزاق عنسسق » ویتأتی فی (عنسق) والعنسسق کالعنشس وزنسا ومعنی .

<sup>(</sup>۱) فى الجمهــرة : « الشَّدْوَين » . والمثبت كالتهذيب ٣ / ٣٤ وفى التكملة : «دخول خَدَدَّي الوَج، » .

(وعاسَ علَى عِبَالِه) يَعُوسَ عليهم، إذا (أَكَدَّ عليهم وكَدَحَ)، هـكذا في النُّسَخ: أكَدَّ، ربَاعيّا، وصَوابه كَدَّ، كما في الأصول المصحَّحة من الأُمَّهات.

(و) قال شَمِرُ: عاسَ (عِيالَه: قَاتَهُمْ)، كَعَالَهِمْ، قال الشَّاعِر:

خَلَّى يَتَــامَى كان يُحْسِنُ عَوْسَهُمْ ويَقُوتُهُمْ في كُلِّ عام ٍ جاحِــدِ (١)

(و) عاسَ (مالَه عَـوْساً وعِيَاسَةً)، كَسَاسَه سِيَاسَـةً، إِذَا (أَحْسَـنَ القِيَامَ عليه مَالً ، ويقال: إِنه لَسَائسُ مالً ، وعائسُ مالٍ ، بمَعْنَى وَاحدٍ .

وق\_الَ الأَزْهَ\_رِيُّ في ترجمة «عـوك » (٢) : عُـش مَعَاشَكَ وعُكُ مُعَاشَكَ ، مَعَاسًا ومَعَاكاً : أَى أَصْلِحْهُ . وعاسَ فُلانٌ مَعَاشَه ورَقَّحَه بِمَعْنَى وَاحد .

(و) عاسَ (الذِّئْبُ) يَعُوسَ عَوْساً: (طَلَبَ شَيئاً يأْكُلُه)، كاعْتَسَّ.

(والعَوَاسَاءُ، كَبَرَاكَاءَ: الحَامِلُ من الخَنَافِ سَ )، حـكاه أَبو عُـبَيْدٍ عن القَنَانُ فِي القَنَانُ فِي القَنَانُ فِي اللهِ عَلَى القَنَانُ فِي اللهِ عَلَى القَنَانُ فِي اللهِ عَلَى القَنَانُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَل

\* بِكْرًا عَوَاسَاءَ تَفَاسَى مُقْرِبَا (۱) \* أَى دَنَا أَنْ تَضَعَ، وأَنْشَدَ غيرُه: أَقْسَمْتُ لا أَصْطادُ إِلاَّ عُنْظُبَا إِلاَّ عَوَاسَاءَ تَفَاسَى مُقْرِبَا (۲) ومثلُه في المَقْصور والمَمْدود لأَبى على القَالَى .

(والعُوَاسَةُ، بالضّمِّ: الشَّــرْبَةُ من اللَّعرابيّ . اللَّعرابيّ .

(و) قسال اللَّسيْثُ: (الأَّعْسُوسُ: الطَّعْسُوسُ: الصَّيْقَلُ)، قال: (والوَصَّافُ للشَّيْءِ) أَعْوَسُ وَصَّافُ، قال جَسرير، يَصف السيوفَ:

تَجْلُو السُّيوفَ وغَيْر كُمْ يَعْصَى بهَا يا ابْنَ القُيُونِ وذاكَ فِعْلُ الأَعْوَسِ (٣)

<sup>(</sup>١) اللسان والعباب.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «عوس». ولا توجد ترجمة (عوس) في التهذيب ۸۷/۳، ۸۸ والمثبت من (عوك) في اللسان. والتهذيب ۲/۳؛

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح والعباب والمقاييس ؛ /۱۸۷ وسيأتی نی مادة ( فسی ) .

 <sup>(</sup>۲) العباب وزاد بعدها
 ه ذات إوانين تُوفَى المقْنبا «

 <sup>(</sup>٣) اللسان، وديوان جرير ٤٤٧، برواية: «وذاك فعل
 الصيّاقــل »وسيأق بها في مادة (عصى) كالسان أيضا.

قال الأَزهَــرى أَ: رابَنــى ما قَالَه فى الأَعْــوَس، وتَفسيــره، وإبْدَالُه قافيةَ الأَعْــوَس، وغيْرها، والرِّوَايَةُ:

\* وذاك فِعْـلُ الصَّيْقَلِ \*

والقَصيدَةُ لجَريرٍ مَعْروفة ، قال : وقسوله : «الأَعْوَس : الصَّيْقَلُ » ليسَ بصحيح عندى . انتهى .

وهذا الذي ذَكره ابنُ سِيدَه في المحْكم.

وقد عاسَ الشّيءَ يَعوسه : وَصَفَه ، والعائسُ : الوَاصِفُ .

وقال ابنُ فارس: يقولُون: الأَعْدُوس: الصَّيْقَالُ، والوَصَّافُ للشَّيءِ، وقال: كُلُّ ذُلكَ ممّا لا يَكَاد القَلْب يَسْكُن إلى صِحَّته.

[] وممَّا يُسْتَدْرَك عليـــه:

المَعَاسُ إصلاحُ المَعَاشِ ، وفي المَعَاشِ ، وفي المَثَل : «لا يَعْدَمُ عانسٌ (١) وَصْلاَتٍ »

يُضْرَب للرَّجُل يُرْمِلُ من المال والزَّادِ فيَنْالُ. منه الشَّيْءَ ثمَّ الآخَرَ حتَّى يَبْلُغَ أَهْلَه .

وعُوسٌ ، بالضَّمِّ : مَوْضعٌ ، وهذا نَقلَه الصاغاني .

## [عىس]\*

(العَيْسَ)، بالفَتْسِح: (مَاءُ الفَحْلِ)، وهو يَقْتُل ، لأَنَّه أَخْبَثُ الفَحْلِ، وأَنشد المفَضَّل لطَرَفَة بن العَبْد:

سَأُحْلَب عَيْساً صَحْنَ سمٌ فَأَبْتَغِي بَالْخُمَوْ (١) به جِيرَتي حَتَّى يُجَلُّوا ليَ الخَمَوْ (١)

ورواه غير المفضّل: «عَنْـساً» بالنون، «إِن لَمْ تُجَلَّـوا لـــى الخَبَرْ، وإِن لَمْ تُجَلَّـوا لـــى الخَبَرْ، وإِنْمَا يَتهدَّدهم بشغره.

وقيل: العَيْسِ : ضِرَابُ الفَحْلِ، نقله الخَليلُ.

يقال: (عاسَ) الفَحْلُ (النَّاقَةَ يَعِيسُها) عَيْساً: (ضَرَبَها).

<sup>(</sup>۱) بهامش مطبوع التاج واللسان : « وفي المثل » الخ . أورده الميداني : « لايعدم عائش وصلات » . بالشين المعجمة . وقال في تفسير د : أي مادام للمره ألجل فهو لايعدم ما يتوصلهه . يضرب للرجل . الخ ماهنا» . أ ه

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « به جيرتى حى يحلو لى به الحمر » وفى اللسان صدره و جاء جامش مطبوع التاج « قوله به جيرتى ، الخ كذا فى النسخ وهو غير مستقيم » هسذا والصواب والضبط من العباب ولم يرد فى ديوانه المطبوع

(و) العيسس، (بالكَسْر: الإبلُ البيضُ يُخَالِطُ بَيَاضَها) شيءٌ من البيضُ يُخَالِطُ بَيَاضَها) شيءٌ من (شُقْرة، وهو أَعْيَسُ، وهي عَيْساءُ) بَيْنَا العَيسِ (١) وهذا نَصُ الجوهريّ. وقالَ غيره: العيسُ والعيسَةُ: لَوْنُ أَبْيضُ مُشْرَبٌ صَفَاءً بظُلْمَة خَفْية، وهي فُعْلَة، على قِياسِ الصَّهْبَة والكُمْتَة، لأَنَّهُ ليسَ في الأَلُوان فِعْلَة، وإلَى التَصِيحِ الياءُ، كبيضٍ. وإنما كُسِرَت لتَصِيحَ الياءُ، كبيضٍ.

وقيل: العِيس: الإِبلُ تَضْــرِبُ إِلَى الشَّـفْرَة ، رواه ابنُ الأَعْرَابـــيِّ وَحْدَه ، وقيلَ: هي كَرَائمُ الإِبلِ .

(وعَيْسَاءُ: امْرَأَةٌ)، وهي جَدَّةُ غَسَّانَ السَّلِيطِــيِّ، قـــال جَريـــرُّ:

أَسَاعِيَةٌ عَيْسَاءُ والضَّاأُنُ حُفَّلُ لُّ فَاعَذِيرُ هَا (١) فَمَا حَاوَلَتْ عَيْسَاءُ أَمْ مَاعَذِيرُ هَا (١)

(و) العَيْسَاءُ : ( الأُنْثَى من الجَرَاد ) .

(وعِيسَى ، بالكَسْر : اسْم ) المَسيح ِ ،

(۱) ضبطت فى اللسان « بَسِنّنا العبيس» وضبط «العيس» مـن الصحاح : ونص الصحاح : واحدها أعيس والأنثى عيساء بَسِنّنة العبيس (۲) ديوانجربر ه ۲۹ واللسان

صَلَوَاتُ الله عـــلى نَبيِّنا وعليه وسلَّم . قالَ الجَوْهَ رَيُّ : (عِسبْرَاني ُّأُو سُرْيانِــيُّ)، وقــال اللَّــيْثُ : وهــو مَعْدُولٌ عن أَيشُوعَ (١) ، كــٰذا يَقُولُ أَهلُ السُّريانيَّة . قلْــتُ : وهــو قــولُ الزُّجَّـاج ، وقسال سيبَوَيْه : عيسَى ، فعْلَى ، وليسَتْ أَلِفُه للتّأنْسيث ، إنّمَا هـ و أعْجَميٌّ ، ولـ و كانَتْ للتَّأْنيـث لم يَنْصَرفْ في النَّكرة ، وهو يَنْصرفُ فيها ، قسال : أَخْبَرَنسي بِذُلك مَن أَثْقُ به ، يَعني بصَرْفه في النَّكرة . ومثلُه قَــولُ الزَّجّــاج، فإنَّه قــال: عِيسَى : اسمٌ أَعْجميُّ عُـدِلَ عن لَفْظِ الأُعْجَميُّة إِلَى هٰذا البـنَاءِ،وهو غيــرُ مُصــروف في المَعْــرفة ، لاجْتمَــاع العُجْمَة والتَّعْريف فيه ، ويقال: اشتقاقه من شَيْئين: أَحَدُهما العَيسُ، والآخُــرُ العَــوْسُ، وهــو السِّياسَــة، فانْ قَلَبَت الواوُ ياءً لانْكسار ما قبلَها ، ( ج عيسَوْنَ ) ، بفتح السين . قالَـه الجَـوْهَرِيُّ . وقـال غيـرُهُ: (١) فى اللسان إيسوع » والأصل كالتكملة

فسقطَـت . . قــال الجَــوْهريُّ : (و) تَقُولُ: (رأَيْـــتُ العيسيْنَ، ومُــرَرْتُ بالعِيسَيْنَ) ، بفتـح سِيلِهمـا (وتُكْـسَرُ سِينُهُما ، كُوفِـيَّةٌ ) ، قــال الجَوْهَرَى : وأَجَــازَ الــكُوفيُّونَ ضَــمُّ السين قَبْلَ الواو، وكَسْرَها قبلَ الياءِ، ولم يُجِـزُه البَصْرِيُّون ، وقالُــوا : لأَنَّ الأَلفَ لمّا (١) سَقَطَتْ الخِّتماع الساكنين وَجَسِ أَنْ تَبْقَسِي السِّينُ مَفْتُوحةً على ما كانَـتْ عليـه ، سَوَاءُ كانَتْ الأَلفُ أَصْليّةً أَو غَيْرَ أَصْليّة. وكانَ الكسَائِيُّ يَفْرِق بِينَهِما ويَفْتَحُ في الأُصليَّة ، فيقول : مُعْطَوْنَ ﴿ ويَضُمُّ فى غيرها، فيقــول: عِيــسُونَا، وكذا القَــولُ في مُوسَىي .

(والنَّسْبَةُ) إليهِما (عِيسِيُّ) ومُوسِيُّ، بكسرِ السّينِ وحَذْفِ الياءِ، كما تَقُولُ في مَرْمِسيٌّ ومَلْهِميٌّ، كما تَقُولُ في مَرْمِسيٌّ ومَلْهِميٌّ، (وعِيسَوِيٌّ) ومُوسَوِيٌّ، بقلب الواو يساءً، كمَرْمُسويٌّ، في مَرْهً ي الواو يساءً، كمَرْمُسويٌّ ، في مَرْهً ي الله الخَرْفِ من الله الحَرْفِ من

العَيَسِ، وقالَ الليثُ : إذا استعملتُ الفَعْلَ عَيِسَ الفَعْلَ عَيْسَ (١) قلت : عَيِسَ يَعْيَسُ .

(وأَعْيَسَ السزَّرْعُ) إِعْيَاسَاً ؛ (إِذَا لَمْ يَكُنْ فيه رَطْبٌ) ، وأَخْلَسَ ؛ إِذَا كَانَ فيه رَطْبٌ ويابِسُ ، قالَهُ أَبو عُبَيْدةً .

(وتَعَيَّسَتِ الإِبِلُ: صارَتْ بَياضًا في سَوَاد)، وَهٰذَا نَقَلَه الصَّاغَانِــيُّ، قال المَرَّارُ الفَقْعَسِيُّ:

سَلِّ الهُمُومَ بِكُلِّ مُعْطٍ رَأْسَهُ ناجٍ مُخَالِطِ صُهْبَةٍ بِتَعَيُّسِ<sup>(٢)</sup>

(وأَبُو الأَعْيَس عبدُ الرحمٰنِ بنُ اللهُ النَّسَخ ، سُلَيْمَانَ الحِمْصِيُّ )، هٰ كذا في النَّسَخ ، وصوابه: ابن سَلْمَانَ ، وقد تقدّمت الإِشارةُ إليه في «عن س».

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عليــه :

العيسة ، بالكسر : لَوْنُ العَسيس ، وتَقَدَّم تَمْلِيلُه .

<sup>(</sup>۱) في الصحاح : « إذا سقطت » أما الأصل فكالعباب واللسان

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « عيس » والمثبت من العباب ويؤيده أيضا سياق اللمان

<sup>(</sup>۲) العباب وانظر المخصص ۲۲/۷

وظَبْیٌ أَعْیَسُ: فیه أَدْمَـةً، وكذَّلكَ الثَّوْرُ، قال:

\* وعَانَقَ الظِّلَّ الشَّبُوبُ الأَعْيَسُ (١) \*

ورَجلٌ أَعْيَسُ الشَّعــرِ: أَبْيَضُـــه. ورَسْمُ أَعْيسُ: أَبْيَضُ

وسَمَّوْا عَيَّاساً، كَشَدَّاد، ووَقَعَ هُكذا في نَسسِ المحَدُّثُ عفيف الدِّينِ المَطَسرِيِّ المَدَنِدِيِّ، وهو ضَبَطَه وجَوَّده.

وأبوالعَيّاسِ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، وعنه أَنَسُ بنُ عِياضٍ. المُسَيِّبِ، وعنه أَنَسُ بنُ عِياضٍ. وعَمْرُو بنُ عَيْسُونَ الأَنْدَلُسِيُّ، عن رَجُلٍ، عن إسماعِيلَ القاضي.

وعبدُ الحَمِيدِ بنُ أَحْمَدَ بنِعيسَى ، يُعْرَف بابْن عَيْسُونَ ، سَمعَ منه عَبدُالغَنيِّ ابنُ سَعِيد.

ومحمّد بن عَيْسُونَ الأَنْمَاطِيّ ، عن الخَسنَ بنُ مُلَيــح .

وأَبو بَدْرِ العِيسِيّ ، بالكَسْر : نِسْبة إلى عِيسَى ، رَوَى عنه أَبِو عَلَيّ عَلَى الْهَجَرِيّ شِعْرًا في نَوَادِره .

ونَهْرُ عِيسَى : مَعروفٌ .

وعلى بن عبد الله بن إبراهم العيسوي ، إلى العَيسَوي ، إلى العَيسَاسِ جَدُّ له اسمُه عيسَى ، له جُزآن سَمِعْنَاهُما .

ووَاثِقُ بنُ تَمّام بِنِ أَبِسَى عِيسَى العِيسَوِيُّ وأَبِو مَنْصُورٍ يَحْبَى بنُ الحَسَنِ بن الحُسَيْنِ العِيسَوِيُّ الهاشِمِيُّ، حَدَّثاً.

(فصــل الغيــن) مــع السيــن

[غبس]\*

(الغَبَسُ، مُحَرَّكَةً)، لُغَةٌ فى الغَبَشِ، لُوقَّتُ الغَبَشِ، لُوقَّتِ الغَلَّسِ، قالــه اللَّحْيَانِــيّ، وأَنْشَدَ لِرُوْبُهَ :

مِنَ السَّرَابِ والقَــتَامِ المَسْمَاسُ
مِنْ خِرَقِ الآلِ عَلَيْهِ أَغْبَاسُ (١)
وحَكَاهُمَا يَعْقُوبُ فِى المُبْدَلِ ، وأَنشد:
ونِعْمَ مَلْقَــى الرِّجــالِ مَنْزِلُهُــمْ
ونِعْمَ مَلْقَــى الرِّجــالِ مَنْزِلُهُــمْ
ونِعْمَ مَأْوَى الضَّرِيكِ فِى الغَبَسِ (٢)

<sup>(</sup>١) اللسان والمقاييس ٤ /١٩٣

<sup>(</sup>۱) العباب والتكملة وديوانه ٢٦. وفيه « أعباس » بالعين المهملة وانظر مادة ( مسس ) .

 <sup>(</sup>۲) اللسان ولعلها أيضا « ملقى الرحال »

وقيل: غَبَسُ اللَّيْلِ: ظَلاَمُه مِنْ أَوَّلِه ، وغَبَشُه: مِن آخِرِه ، ونَقَل شيخُنَا عَن الخَطَّابِيِّ مَا يُخالف هٰذا ، فإنه قال عنه: الغَبَسُ والغَلَسُ في آخِرِ اللَّيْلِ ، ويكون الغَبَشُ في أَوَّلِ الليلِ ، فتَأَمَّلُ .

(والغُبْسَةُ ، بالضَّمِّ : الظُّلْمَةُ ) ، كالغَبَسِ ، (أو) هما (بَيَاضُ فيه كُدْرَةً ) ، وهو لَونُ الرَّماد ، وقال ابنُ دُريْد : الغُبْسَةُ : لَوْنُ بَيْنَ الطُّلْسَة والغُبْرُة ، و(رَمَادُ) (۱) أَغْبَسُ ، (وذِئْبُ أَغْبَسُ ، (وذِئْبُ أَغْبَسُ ) ، إذا كانَ ذلك لَوْنَه ، وقيل : كُلُّ ذِئْبِ أَغْبَسُ ، (منْ) ذِئابِ كُلُّ ذِئْبِ أَغْبَسُ ، (منْ) ذِئابِ (غُبْسٍ) ، وهي غَبْسَاءُ ، قالَ الأَعْشَى :

(و) قولُهم: لآآتِيكَ ماغَبَا غُبَيْسُ، كزُبَيْرٍ، أَى أَبَدًا) ما بَقِسَى الدَّهْرُ، وأَنْشَدُ الْأُمُويُّ:

\* كَالذُّنْبَةُ الغَبْسَاءِ في ظلِّ السَّرَبْ (٢) \*

وَفِي بَنِي أُمِّ زُبَيْرٍ كَيْسُ عَلَى الطَّعَامِ ماغَبَاغُبَيْسُ (٣)

(لا يُعْرَفُ) ، وقال ابنُ الأَعْرَابِــيّ : لا أَدْرِى (ما أَصْلُه)، كما قالَــه الجَوْهَــريُّ، والــذي في التَّهْذيـــب عن ابن الأُعْرَابِيِّ ، أَى مَا بَقِي الدُّهْرُ . قلت : وكَأَنَّهُ لَم يَعْرَفْهُ أَوَّلا ثمَّ فَسَّرَه بما ذَكر ، فتـــأمَّل ، (أُوأَصْلُه الذِّنْب ، صُغِّرَ أَغْبَسُ ، مُرَخَّماً ) ، حَــرْفَى التضعيــف الألــف، مثــل تَقَضَّى البازى وأصله: تَقَضَّضَ ، (أَى لا آتِيكَ )ما دام الذِّئْبُ يأتِسي الغَنَمَ غبًّا)، وقال الزَّمَخْشَرِيُّ: وتقول: لن يَبْلُعَ دُبَيْس، ماغَبا غُبَيْس. وهـــو عَلَمٌ للجَدْي ، سُمِّيَ لَخَفَائِه . والغُبْسَة كُلُوْنُ الرَّمَادِ . وغَبَا : بِمَعْنَى غَبِى ، أَى خَفْىيَ ، طائيَّةُ .

(والوَرْدُ الأَغْبَسُ) من (١) الخَيْل): هــو النَّعْبِ تَدْعــوه الأَعَاجـمُ: (السَّمَنْد)، ويَرْغَبون فيــه.

(والغَبَسُ) محَرَّكةً : (ناقَةُ لحَرْمَلَةَ ابنِ المنْدر الطَّائِديِّ) أَبدي زُبَيْد

<sup>(</sup>۱) فى القاموس «كدرة رمادٍ » بالاضافة ،

 <sup>(</sup>۲) الصبح المنير ۲۸۸ و اللّسان والأساس وهو للأعشى
 الحرمازي (عبدالله بن الأعور)

<sup>(</sup>٣) اللمان والصحاح والأساس والعباب ومادة (كيس)

<sup>(</sup>۱) في نسخة من القاموس « ومن . . .»

الشاعر ، وله ناقَةٌ أُخْرَى اسمها الجُمَانُ ، قال فيهما أبو زُبَيْد المذكور ، يذكر غُلامَه المَقْتُولَ :

قِد كُنْتَ في مَنْظَرٍ ومُسْتَمَعِ عَنْ نَصْرِ بَهْرَاءَ غير ذِي فَرَسِ عَنْ نَصْرِ بَهْرَاءَ غير ذِي فَرَسِ تَسْعَى إِلَى فِتْيَةِ الأَراقِم واسْتَعْد حَجُلْت قبلَ الجُمَانُ والغَبَسُ (۱) حَجُلْت قبلَ الجُمَانُ والغَبَسُ (۱) مشل فَبَسَ (۲) وأَغْبَسُ ، وفي بعض مشل غَبَشَ (۲) وأَغْبَسُ ، وفي بعض النُّسَخ : اغْبَشَ ، كاحْمَر ، والصواب النَّسَخ : اغْبَشَ ، كاحْمَر ، والصواب الأَوْل (واغْبَاسٌ) ، كاحْمار ، وهذه عن الأَوْل (واغْبَاسٌ) ، كاحْمار ، وهذه عن الأَصْمَعِي : (أَظْلَمَ) .

(و) أَبو عمرو (٣) (أَحمَد بنُ بِشْر) ابن محمَّد (التُّجِيبيُّ المُحَدِّثُ، وَلَيْ بَابِنَ الأَغْبَس)، مات بالأَنْدَلُس يُعْرَفُ بابن الأَغْبَس)، مات بالأَنْدَلُس سنة ٣٢٣، (٤) وقد حَدَّث بشيء .

[] وممّا يسْتَدْرك عليه : اغْبَسَّ الذِّنْب اغْبساساً .

وقيل : الأَغْبَس من الذِّئاب : الخَفيفُ الحَريص .

والغُبْسَةُ ، بالضَّمِّ : لَوْنٌ بَيْنَ السَّواد والصُّفْرَة .

وحِمَارٌ أَغْبِسُ ؛ إِذَا كَانَ أَذْلَمَ . وغَبَسَ وَجْهَه : سَوَّده .

وغَبِسَ اللَّيْلُ غَبَساً وغُبْسَةً ، كَفَرِحَ ، لغةً في غَبِشَ غَبَشاً ، نقله ابنُ القطَّاع

ولا أَفْعَــلُـه سَجِيسَ غُبَيْسِ الأَوْجَسِ ، أَى أَبَدَ الدَّهْـرِ .

وغَبَسُ (۱) محَرَّكـةً ، محـلُثُ ، روى عن ابن بُريْدَةَ (۲) .

## [غدس]

( أَبو الغَيْدَاس )، أَهْمَلُه الجَوْهَرَىُّ وصاحب اللِّسَان والصَّاغَانِ لَى فَ وصاحب اللِّسَان والصَّاغَانِ فَ التَّكْمَلَة ، وعَسزَاه في العبَاب إلى الخارْزَنْجِيِّ ، قال : هي (كُنْيَةُ الذَّكر).

<sup>(</sup>۱) فی مطبـــوع التــاج « والغــلس » . والتصحیــح من العباب والشعر والشعراء ۲۲۰/۱ والقبس » دهو تحریف.

<sup>(</sup>٢) كذا ضبط اللمان والعباب هنا ولى (غبش (بكسر) الباء.

<sup>(</sup>٣) في التبصير ٢٢ « أبو عمر »

<sup>(</sup>ع) في المشتبه ٣١ «سنة ٣٢٧» ومثله في التبصير ٢٢ وقيده بالعبارة .

<sup>(</sup>١) الذي في التبصير ٩١١ ، محمد بن ُ غَبَسَ ،

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج : « ابن درید » . والتصحیح من التبصیر ۹۱۱

[غ دم س] ، [غ ذم س] (غُدَامِسُ، بالضَّمِّ)، وهو المشهــور (ويُفْتُحُ ، وبإعجمام المذَّال) ، وقد أَهْمَلُهُ الجَوْهَرِيُّ وصاحبُ اللَّسَانِ ، وأوْردَه الصَّاغَانِـيُّ ، ولكنه ضَلِّطه في كتابيه بإهمهال(١) الدّال: (د، بالمَغْرب ضارِبَةٌ في بـ الله السُّودان) بَعْدَ بِــلاد زَافُــون ، (منهَــا الجُلُــودُ الغُذَامسيَّةُ)، كَأَنَّهَا ثِيَابُ الخُزِّ، في النُّعومَة . قلْتُ : وإليها نُسِب الإِمــامُ المُقْرِئُ الجَمَالُ أَبِو عَبْدالله محمّد ابنُ عبد الله الغُذَامسيُّ ، ممَّن تَلاُّ عـلى العِزُّ عبدِ العَزِينِ بنِ الحَسَنِ بنِ عِيسَى التسواتي، نزيل الطَّائِف، وعنه عبدُ اللهِ بن أبي بَكْر بنِ أحمد الحَضْرَمِيّ الشّهير بباشُعَيْب، وغيـــرُه .

## [غرس] \*

(غَــرَسَ الشَّجَــرَ يَغْرِسُه) غَرْســاً: (أَثْبَتَه في الأَرْضِ، كَأَغْرَسَه، (وهٰذِه

عن الزَّجَّاج . (والغَرْسُ<sup>(۱)</sup> ، بالفتح : الشَّجَـر (المَغْـروس.، ج أَغْــراسُ وغِرَاسُ) ، بالكَسْر .

(وبِسُرُ غَرْس: بالمَدينَة)، وهو الله بالفَتْسِع ، على ما يَقَتْضِي سياقُ المصنف ، وهو الذي جَزَم به ابن المصنف ، وهو الذي جَزَم به السيد الأثير وغيره ، وصَوَّبَه السيد السيد السمهودي ، وحكى الأخير في تواريخه السمهودي ، وحكى الأخير في تواريخه عن خَطِّ المَراغي ضَمَّ الغَيْنِ ، وكذلك ضبطه الحافِطُ الذَّهَبِيُّ ، وهو المَشهور الجاري على الألسنة .

وقد تَعَقَّبه الحافطُ ابنُ حَجَرٍ، ، وصور وصور وصور الفَتْحَ ، (ومنه الحديث «غَرْسٌ من عُيُون الجَنَّه » رَوَاهُ ابنُ عبّاس مرْفُوعاً ، ويَعْضُدُه حديث ابن عُمَرَ «قالَ رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو جالسٌ على شفير بيسر وسلَّم وهو جالسٌ على شفير بيسر غرْسٍ : رأيتُ اللَّيْلَةَ أنِّسى جالِسٌ على غَرْسٍ : رأيتُ اللَّيْلَةَ أنِّسى جالِسٌ على خَرْسٍ : رأيتُ اللَّيْلَةَ أنِّسى على خالِسٌ على على خوالسٌ على خوالسُّ على خوالسٌ على خوالسٌ على خوالسٌ على خوالسٌ على خوالسُّ على خوالسُّ

 <sup>(</sup>۱) ضبطه ياقوت في رسمه فقال : « يفتح أوله ويضم »
 وذكره في ترتيب الغين والدال المهملـــة

<sup>(</sup>۱) ضبط فی انفاموس شکد الله بالتحریک ،
لکن قول الشارح « بالفتح » یقتضی أنه بفتح الغین
وسکون الراء ، کما هو معروف من اصطلاحه هــنا
وضبطت أیضا فی التکملة والعباب واللسان بالسکون
(۲) حکی ابن حجر الوجهین من غیر ترجیح فی التبصیر
(۲) حکی ابن حجر الوجهین من غیر ترجیح فی التبصیر
فی ما الفتح عن آیی عبید و یاقوت

عَيْنِ من عُيُونِ الجَنَّةِ » يَعْنِى هَا فَهُ البِيْرُ ، وعن عُمَر بنِ الحَكَم مُرْسَلاً : قالَ رسولُ الله صلّى الله عَلَيْه وسلّم : هالَ رسولُ الله عَلَيْه وسلّم : «نِعْمَ البِيْرُ بِيْرُ غَرْسٍ ، هي مِنْ عُيُونِ الجَنَّةِ » . )وغُسِّلَ صلّى الله عَلَيْه وسلّم الجَنَّة » . )وغُسِّلَ صلّى الله عَلَيْه وسلّم مِنْهَا) ، كما نقلَه أَرْبَابُ السّيرِ .

(ووَادِى الغَرْسِ قُرْبَ فَدَكَ) ،بينَها وبينَ مَعْدَن النَّقْرِبَ وقال الواقدِيُّ رحِمَه اللَّهُ: كانَه مَنازِلُ بَنِسَى النَّضِيرِ بنَاحِيَةِ الغَرْسِ .

(و) الغِرْسُ، (بالكَسْرِ: مَا يَخْسِرُجُ مَعَ الْوَلْسَدِ كَأَنَّسَه مُخَاطُّ)، وقيسلَ: مَا يَخْرُج عَلَى الوَجْهِ، وقال الأَزْهَرِيُّ: مَا يَخْرُج عَلَى الوَجْهِ، وقال الأَزْهَرِيُّ: الغِرْشُ: جِلْدُةٌ رَقِيقَةٌ تَخْرُج مع الولك إذا خَرَج من بَطْسَنِ أُمِّه . وقالَ ابسنُ إلاَّ عُرَابِسِيّ : الغِرْشُ: المَشِيمَةُ ، (أو) الغَرْشُ: العَرْشُ: المَشِيمَةُ ، (أو) الغِرْشُ: (جُلَيْدَةٌ) رَقِيقَةٌ تَخْرُج (عَلَى الغِرْشُ: الفَصِيسَلِ سَاعَةً يُولَسَدُ، فسإن وَجْسِهِ الفَصِيسَلِ سَاعَةً يُولَسَدُ، فسإن تُرِكَتُ علية قَتَلَتْه)، قالَ الراجِز:

يَتْرُكُنَ فِي كُلِّ مُنَاخٍ أَبْسِ كُلَّ جَنِينٍ مُشْعَرٍ فِي غِيرُسِ(١)

( ج أُغْرَاسٌ) .

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِسَيِّ: الغِرْس، بالكَسِرِ: (الغُرَابُ الأَسْوَدُ)، وزادَ غيرُه: الصَّغِيـــر، وضَبَطه بالفتح أيضاً.

(و) الغَرَاسُ ، (كسَحَابِ : ما يَخْرُجُ من شارِبِ دَواءِ المَشِيِّ )<sup>(۱)</sup> ، كالخامِّ ، عَن الأَصْمَعِــيّ .

(و) الغِرَاسُ، (بالكَسْـرِ: وَقُــتُ الغَرْسِ).

(و) هو أيضــاً : (مَــا يُغْرَسُ مِن الشَّجَرِ) .

(و) يُقَالُ : (هُــمْ فِــى مَغْرُوسَـةِ ) مِن الأَمْرِ (ومَرْغُوسَةٍ)، أَى (اخْتِلاطٍ)، عَن ابنِ عَبّادٍ .

(والغَرِيسَةُ: النَّخْلَةُ أَوَّلَ مَا تَنْبُتُ)، كَالُولِيسَّدَةَ لَلصَّبِيَّةِ الحَدِيثَةِ العَهْدِ بِالُولَادَةِ، (أَو الفَسِيلَةُ سَاعَةَ تُوضَعُ) فَ اللَّرْضِ (حتَّى تَعْلَقَ)، عن ابنِ دُرَيْد، الأَرْضِ (حتَّى تَعْلَقَ)، عن ابنِ دُرَيْد، والجَمْعُ: غَرَائِسُ وغِرَاسٌ، الأُخِيسُرَةُ نَادِرَةٌ.

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والعباب وانظر مادة (أبس) والمقاييس ٤ / ١٧ ؛ وقد نسب الرجز إلى منظور بن حبة

<sup>(</sup>۱) هــذا ضبــط القا-ــوس أبــا ضبــط العبــاب والتكملة فهو « دواء المَـشّــي »

(و) عن ابن عَبّاد: (الغَرِيسُ)، كَأْمِيرِ: (النَّعْجَةُ، وتُدْعَنى لِلْحَلْبِ لِلْحَلْبِ لِعَرِيشُ، نقلَه الصَّاغَانِيُّ. بِغَرِيشٌ غَرِيشٌ)، نقلَه الصَّاغَانِيُّ.

(وغَرِيسَةُ: عَلَمٌ لِلإِمــاءِ).

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليه :

المَغْرِش: مَوْضِعُ الغَرْسِ، والجَمْع المَغَارِسُ.

وَالْغَرْشُ: الْقَضِيبُ الَّذِي يُنْزَعُ مِن الْحَبَّةِ ثُمَّ يُغْرَشُ.

والغَـرِيسَةُ: شَجَـرُ العِنَــبِ أَوَّلَ ما يُغْرَسُ.

والغَرِيسَةُ: النَّوَاةُ الَّتِـــى تُزْرَعُ، عن أَبى المُجِيـــبِ والحَارِثِ بن دُكَيْنٍ.

والغِرَاسَةُ : فَسِيلُ النَّخْــلِ .

وغَرَسَ فُلانٌ عِنْدِي نِعْمَةً : أَثْبَتَهَا ، وهو مُجازٌ .

وكذا غَرَسَ المَعْرُوفَ، إِذَا صَنَعه، نقله ابنُ القَطَّاع.

والغِرَاسُ: مَا كَثُرَ مِنِ الغُرْفُطِ ، عَن كُرَاع .

ومن المَجَازِ: أَنَــا غَرْسُ يَـــدِكَ، وفُلانٌغَرْسُ نِعْمَتِه .

وتقول: هذا مَسْقِطُ راسِه، ومَكَــانُ غِراسِه.

والغِرَاسُ ، بالكَسْرِ : حِصْنُ باليَمنِ من أَعمالِ ذى مَرْمَرِ (١) ، وفيه يَقُدولُ السِّدُ صلاحُ بنُ أَحْمَدَ الوَزِيرِيّ ، من شعراء اليَمَنِ :

للهِ أُوقاتِ عَى بِلَّهِ مَرْمَ وَ وَالْمِرَاسِ وَطِيبُ أَوْقَاتِ فِي بِرَبْ عِ الْغِرَاسِ وهي طويلة سائرة .

وغَرِيسَةُ (٢) : من أعلام الإِماءِ ، نقله الصاغانِي .

[غسس] \*

(غَسَّ) الرَّجُلُ (فی البِلادِ: دَخَــلَ ومَضَى) قُدُماً، وهی لغةُ تَمِيمَ ، وقَسَّ: مثْلُه.

<sup>(</sup>۱) في معجم ياقوت ٤ /٥٠٥ : « مرمل - باللام - محلاف باليس » . وذكر البكرى في معجمه ١٢١١ « مرمر » « موضع دان من المدنية قبيل بدر » ثم أنشد شعرًا شكّك به في هذا التحديد . (۲) تقدم في القاموس .

(و) يُقال: غَسَّ فُلانٌ (الخُطْبَةَ) ، أَى خُطْبَةَ الخَطِيبِ: (عابَها).

(و) غَسَّ (فُلاناً في الماء: غَطَّـهُ فيه)، وكذَّلكَ: غَتَّهُ، (فانْغَسَّ) فيه: انْغَطَّ . قالَ أَبُو وَجْزَةَ:

وانْغَسَّ في كَدِرِ الطِّمَالِ دَعَامِصُّ حُمْرُ البُطُونِ قَصِيرَةٌ أَعْمَارُهَا (١)

(و) غَسَّ غَسًّ : (زَجَرَ القطَّ فقال : غِسُ) غِسْ . قالَـهُ اللَّيْـثُ ، ونَقَـلَ شيخُنَـاً عن ابنِ دُرَيْـدِ إِنْكَارَه عن جَماعة ، ولم يَثْبُـت ، (كغَسْغَسُ) ، ويقال : إِنَّ «غَسْغَسْ » إِذَا بالَــغ في زَجْره .

(والمَغْسُوسَةُ: نَخْلَةٌ تُرْطِبُ ولا حَلاوَةَ لَهَا. (و) هي أيضًا: (الهِرَّةُ)، يُقَال لها: الخازِبَازِ، والمَغْسُوسَةُ.

(و) قال أبو مِحْجَنِ الأَعْرَابِكُ : يُقَال : (هٰذَا الطَّعَامُ غَسُّوسُ صِدْق) ، وغَلُولُ صِدْق ، كِلاهُمَا كَصَبُورٍ ، (أَى

طَعَامُ صِدْقِ)، وكذَّلِك الشَّرَابُ. (وأَنَا أُغَسُّ وأُسْقَى، أَى أُطْعَمُ)، نقَلَه الصَّاغَانِـــىُّ .

(و) الغُسَاسُ، (كغُسرَابِ: داءً في الإِسِلِ، و) يُقَسال منه : (بَعِيسرُ مَغْسُوسٌ)، أَى أَصابَه ذٰلك . نَقَلَه الصَّاعَانِينَ عَنِ ابنِ عَبَّادٍ .

(وغَسَّانُ: أَبو قَبِيلَة بِالْيَمَنِ)، وهو مازِنُ بِنُ الأَرْدِ بِنِ الغَوْثِ ، (منهُ مِمُ مُلُوكُ غَسَّانَ) بها، منهم جَفْنَةُ بِنُ مُلُوكُ غَسَّانَ) بها، منهم جَفْنَةُ بِنُ عَمرٍو، والحارثُ المُحَرِّقُ، وثَعْلَبةُ العَنْقَاءُ، والحارثُ الأَكْبَرُ، المعروفُ بابسن مَارِيَة، وأولاده: النَّعْمَانُ، والمُنْذِر، وجَبلَةُ ، وأبو شِمْرٍ، ملسوكُ كُلُّهم . فِمن ولَدِ جَبلَةَ هذا: جَبلَةُ بِن الأَيْهَم ، ومن ولَدِ أبسى شِمْرٍ الحارِثُ الأَعْرَجُ بِنُ أبى شِمْرٍ، وغيرُهم . الأَعْرَجُ بِنُ أبى شِمْرٍ، وغيرُهم .

(و) غَسَّانُ : (ما عُ بَيْنَ رِمَعَ وزَبيدَ) ، لَـوَادِيَيْنِ بِاليَمَنِ ، حَكَاه المَسْعُوديُّ وابنُ الكَلْبِيِّ . وقيل : بسَدِّ مَـأْرِبِ وقيل : بسَدِّ مَـأْرِبِ وقيل : بسَدِّ مَـأْرِبِ وقيل : بالمُشَلَّل قُرْبَ الجُحْفَـة ، (مَنْ نَزَلَ من الأَزْدِ فشَرِبَ منه سُمِّي غَسَّانَ ، نَزَلَ من الأَزْدِ فشَرِبَ منه سُمِّي غَسَّانَ ،

<sup>(</sup>۱) اللسان، والعباب برواية «في كَدَرَ النَّطمال صَوَائف . .

ومَنْ لَـم يَشْرَبْ فَلا) ، قال ابنُ الجُوَّانِيِّ : والذي نَـزَل علَـي غَسّانَ منهم بعضُ بَنِي امْرِيُّ القَيْسِ الْمِوْرِيق بن فَعْلَبَةَ البُهْلُول بن مازن ، ومَاوِيَّةُ وربيعةُ وامْروْ القَيْس ، بَنُو عَمْرو بن الأَزْد ، وكُرْزُ وعَامِرُ ابنَ الأَزْد . عَمْرو بن الأَزْد ، وكُرْزُ وعَامِرُ ابنَ الأَزْد . فَعُلْبَةَ البُهْلُول بن مَازِن بن الأَزْد . انتهـي . وقال ابنُ الكَلْبي ولم انتها ، فليس يُقال لهم : غَمَّان ، فليس يُقال لهم : غَمَّان .

قلْت: وهم بَنُو عَمْرِو بن عامرٍ ماءِ السَّمَاء . وقبل : هو اسمُ دابَّة وَقَعَتْ في هٰذا المَاء فسمِّي المَاءُ بهَا، وقال حُسَانٌ :

إِنْ كُنْتِ سَائِلَةً والحَـقُّ مَغْضَبَـةً والحَـقُّ مَغْضَبَـةً فَاللَّرْدُ نِسْبَتُنَـا والمـاءُ غَسَّانُ (١)

قال شيخُنَا: وقد حُكِمَ فيه الصَّرْفُ والمَنْعُ، على أصالةِ النَّون

(۱) ديوانه ۱۳ بصدر نحتلف والعباب كما في الأصل هنا ورواه «فالأسندُ نسبتنا» وعجزه في اللسان. وزاد العباب : شُمُ الْانوفِ لهم محبد ومكرمَة " كانت لهم كجبال الطوّد أركانُ

وزِيَادَتِهَا، وقد فَصَّله السُّهَيْلَيُّ في الرَّوْض تفصيلًا جيَّدًا.

(والعُسَّ ، بالضَّمِّ : الضَّعيفُ ) ، عن ابن درَيْد . (و) قال غيره : هو (اللَّئيمُ ) ، وليس عنْدَ الأَزْهَرَىُّ وابن سيده الواو بَيْنَهما ، وزادَ الجوْهَرَىُّ : من الرِّجَال . والجَمْعُ : أَغْسَاسٌ وغِسَاسٌ وغَسُوسٌ .

(والغسيس)، كأميس : (الرهكب الفاسية) عن ابن الأغرابسي . الفاسية) ، عن ابن الأغرابسي . والجمسع : غُسس ، بضمتينن ، اكمعظم ، وهو البُس الَّذي يُرْطِب سمّ يَتَغَيَّرُ وهو البُس الَّذي يُرْطِب سمّ يَتَغَيَّرُ طَعْمُه ، وقيل : هنو الذي لاحسلاوة له ، وهنو أخبن البُس . وقيل : البُس والمغسوس والمغسّس : البُس ألبُس . البُس يُرْطِب من حَوْل ثُفْرُوقه .

[] وممّا يُسْتَدْرَك عليــه :

الغُسُّ ، بالضَّمِّ : البَخِيلُ ، عن الفَرَّاءِ ، وقال ابنُ الأَعرَابِكِيِّ : الغُسُّ : الفُسُّعَفَاءُ في آرائهِمْ وعُقُولِهِم .

والغَسِيسُ والمَغْسُوسُ: كَالْغُسِّ .

وقال ابنُ الأَعْرَابِيّ، في النّوادر: الغَسيسَةُ: النَّخْلَـةُ تُرْطِـبُ ويَتَغَيَّـرُ طَعْمُهـا.

والغُسُّ : الفَسْلُ مِن الرَّجَالِ ، والجَمْع : أَغْسَاسُ .

ولسْتَ مِن غَسَّانِهِ، أَى ضَرْبِهِ ، عن كُراع .

وقِيل فى زَجْرِ القِطِّ أَيضاً: غَسِّ، مَبْنِيًّا على الكسرِ، مِثْل: حَسَّ وبَسِّ.

وغُسَّانُ بنُ جُذَام ، بالضَّمِّ : بَطْنُ من الصَّدف (١) ، ويُقَالُ فيه بالمُهْمَلة أيضاً .

## [غضس]

(الغَضَسُ، مُحَرَّكةً) (٢) ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ وصاحِبُ اللِّسَانِ، وقالَ ابنُ دُرَيْدٍ: هو (نَبْتُ ، أَو هو) الحبَّةُ (٣)

التى تُسَمَّى (الكَرَوْيَا، يَمَنِيَّةً)، قالَهِ أَبُو مالِك، وليس بِثبت، ويُقَال: هي التِّقْرِدَةُ (١) ، نَقَلَه الصَّاْعَانِكَ .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليه :

[غضرس] \*

غُضَارِسٌ، أَهْمَلَهُ الْجَوْهَ رَى أَهْمَلَهُ الْجَوْهَ رَى أَوْلَا اللهِ عَنْدَى: هـو لَكُنَةٌ فَى العين، يقال : ثَغْرٌ عُضَارِسٌ وغُضَارِسٌ ، أَى باردٌ عَذْبُ ، قال :

مَمْكُورَة غَرْثَى الوشَاحِ السَّالِسِ تَضْحَكُ عَنْ ذى أُشُرٍ غُضَارِسِ (٢)

كذا نَقَلَه صاحب اللِّسَان .

## [غطرس] ..

(الغِطْرِسُ والغطْرِيس ، بكَسْرِهِمَا : الظَّالِمُ المَتَكَبِّرُ) المُعْجَب، (ج غَطَارِسُ وغَطارِيسُ) ، وكاللك المتَعَطْرِسُ ، قال الكُمَيْتُ يخَاطِب بني مَرْوَانَ :

<sup>(</sup>۱) انظر التبصير ه ۱۰۵۷ ، ۱۰۵۷

 <sup>(</sup>۲) ضبطت فى الجمهرة ٣ /٢٤ بسكون الضاء أما القاموس
 والعباب فقد ضبطاها بفتحها و نصا على التحريك

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الجمهرة ٢٤/٣ بكسر الحاء أما العباب فضبطت فيه يفتحها

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « التقرد » والمثبت من العباب والجمهرة ٣ /٢٤

 <sup>(</sup>۲) اللمان وفيمه: « الشاكس » ، وفي مطبوع التاج
 « الشالس » والتصحيح مما تقدم في ( سلس ) والثانى
 أنشده في ( عضر س ) أيضا .

ولَوْلاَ حِبَالٌ مِنْكُمُ هِلَى آمْرَسَتْ جَنَافِبَنَا كُنَّا الأَبَاةَ الغَطَارِسَا(۱) جَنَافِبَنَا كُنَّا الأَبَاةَ الغَطَارِسَا(۱) (والغَطْرَسَةُ): هلى (الإعجَابُ بالنَّفْسِ)، كما في العبَاب، ونسَبهُ للَّيْلِثِ ، والذي في كتاب العَيْلِينِ : للَّيْلِثُ ، والذي في كتاب العَيْلِينِ : الإعجاب بالشَّيء، ومثله في التَّكملة واللِّسَان، (والتَّطَاولُ عَلَى الأَقْرَانِ)، وكذَلِكَ التَّعَطُرُس.

(و) الغَطْرَسَةُ : (التَّكَبُّر) والظُّلْمُ .

(وغَطْرَسَه : أَغْضَبَه) .

(وتَغَطُّرُسَ: تَغَضَّبَ) وتَطَاوَلَ ، قال:

كُمْ فيهِمُ مِنْ فارِس متَغَطْرِس شاكِي السِّلاحِ يَذُّبُّ عَنْ مَكْروب (٢)

(و) قال المؤرِّجُ: تَغَطْرَسَ (فِسى مشْيَته)، إذا (تَبَخْتَرَ).

(و) تَغَطُّرُسَ، إِذَا (تَعَسَّفَ الطَّرِيقَ).

(و) فی کلام ِ هُذَیْل : تَغَطْ رَسَ ، إِذَا (بَخِلَ) ، ورَجَلٌ مَتَغَطَّرِسٌ : بَاخِيلٌ .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكَ عليه :

(۱) اللسان والصحاح ،والعباب وفيه : فلو لا حبا لى منكم هي

(٢) اللسان والعباب

التَّغَطْرُس: السكِبْر، ومنه قسولُ عُمَرَ رَضَى الله عنه : «لَوْلاَ التَّغَطْرُسُ ما غَسَلْتُ يَدِى » .

## [غطس] \*

(غَطَسَ فى الماءِ يَغْطَسَ)، مِن حَدِّ ضَرَبَ : (غَمَسَ وانْغَمَسَ ، لازِمٌّ مُتَعَدًّ)، يقال : غَطَسَه فى المَاءِ وغَطَّسَه وقَمَسَه ومَقلَه : غَمَسَه فيه .

(و)غَطَسَ (في الإِنَــاءِ: كَــرَعَ) فيـــه، عن ابنِ عَبّادٍ

(و) من المَجَازِ: غَطَسَتْ (بِهِ اللَّجُمُ)؛ أَى (ذَهَبَتْ به المَنيَّةُ)، لَخُةٌ في عَطَسَتْ، نَقَلَه الصَّاغَانِكُنَّ .

(و) الغَطُوس ، (كَصَبور : المِقْدَامُ فَى الغَمَرَاتِ والحُروبِ) ، كَمَا فى العَبَابِ ، أَو الصَّوابِ فيه : العَطُوسِ بالعين المهْمَلَة ، كما ضَبَطَه الأَرْهَرِيُّ بالعين المهْمَلَة ، كما ضَبَطَه الأَرْهَرِيُّ وغيرُه ، وقد صَحَّفَ المصنِّف والصَّاغَانِيُّ ، وقد نَبَهْنا عليه (۱) فى والصَّاغَانِيُّ ، وقد نَبَهْنا عليه (۱) فى والصَّاغَانِيُّ ، وقد نَبَهْنا عليه (۱) فى والصَّاغَانِيُّ ، وقد نَبَهْنا عليه (۱)

<sup>(</sup>۱) في مادة (عطس) شرح فقط .

(وتَغَاطَسَ : تَغَافَلَ) ، نقلَه الصَّاعَانِيُّ ، والشَّينُ لُغَةٌ فِيه ، كلاهما عن أبي سَعِيدٍ الضَّرِيرِ .

(و) تَغَاطَسَ (الرَّجُلَانِ في المَاءِ) وتَقَامَسَا ، إذا (تَمَاقَلَا) فيله ، وتَغَاطَسوا: تَغاطُّوا في الماء ، قال مَعْنُ بنُ أوْس :

كَأَنَّ الكُهُولَ الشُّمْطَ فِي حَجَرَاتِهَا تَغَاطُسُ فِي تَيَّارِهَا حِينَ تَحْفِلُ (١)

(والمَغْنِطِيس) (٢) بفتح فسكُونِ فكُسْ النَّونِ والطاء (والمَغْنِيطِيسُ فكَسْ النَّونِ والطاء (والمَغْنِيطِيسُ والْمِغْنَاطِيسَ : حَجَرٌ) معْروفُ (يَجْذِبُ الحَدِيدَ) ، لِخَاصَّة فيه ، (مُعَرَّبُ ) ، هنا نقله الجَوْهَرِيُّ وصاحِب اللِّسَانِ ، وكان المُنَاسِب أَنْ يَذْكُرَه في ترجمة مسْتَقِلَدة في « م غ ط س » ، فإن مستقلِلة في « م غ ط س » ، فإن الحروف هذه ليست بزائِدة ، فتأمَّلُ .

[] ومِمَّا يسْتَدْرَك عليــه :

غَطَّسَه تَغْطِيساً، كَغَطَسَه.

ولَيْلٌ غاطِسٌ: مُظْلِمٌ، كَغَاطِشٍ، عنِ ابنِ دُرَيْدٍ.

والغَطِيسُ ، كأَمِيــر : الأَسْـوَدُ ، ويُذْكُرُ غالِبــاً تأْكِيدًا لِه .

والغُطُوسُ ، بالضَّمِّ : الغَفْلَةُ ؟

وِالمَغْطِسُ : مَوْضِعُ الغَطْسِ .

والغَطَّاسُ: مَنْ يَنْغَمِسُ فى قَعْـــرِ المَاءِ لِيُخْرِجَ أَصْدافاً وغيــرَهــا .

وأَبُو عَبْدِ اللهِ محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمَّدِ بنِ عَلَى الأَنْصَارِيُّ الأَنْدُلُسِيُّ اللَّنْدُلُسِيُّ اللَّنْدُلُسِيُّ النَّاسِخُ ، يعْرَف بابن غَطُّوس ، كتَنُوفِي النَاسِخُ ، يعْرَف بابن غَطُّوس ، كتَنَ أُلْفَ مُصْحَف: تُوفِي كتَنُوفِي اللهُ مَصْحَف: تُوفِي سنة ٩٦٠ قاله ابنُ الأَبَّار ، رحمَه اللهُ تَعالى .

[غطلس]

(الغَطَلَّس، كَعَمَلَّس) ، أَهْمَلَـه الجَوْهَـرِيُّ وصاحـب اللِّسان، وقالَ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۲ واللسان

<sup>(</sup>٢) ضَبط في القامسوس شكلاً – بكسر فسكون ففتح . المغننطيس وضبسط العباب هكذا : « المغننطيس ويقال المنغنيطس والمنغناطيس : الحجر» وأورد اللسان ضبط الكلمة الثانية فقط هكذا » المنغنيطيس »

الصَّاغَانَى : هو (الذَّنْب) ، قال : (ويكُنَى أَبَا الغَطَلَّس أَيضًا) ، كذا في التَّكُملَة والعبَاب .

## [غلس] \*

(الغَلَس ، مُحَرَّكةً : ظُلْمَةُ آخر الغَلَس ، مُحَرَّكةً : ظُلْمَةُ آخر اللَّيْل) إذا اخْتَلَطَتْ بضَوْءِ الصَّباح ، ومنه الحَديثُ : «كان يصلِّى الصَّبْح بغَلَس » وقد تَقدَّم ذلك عن الخَطَّابي "في «غ ب س » وقال الأَزْهَريُ : الغَلَس : أوَّلُ الصَّبْح حَتَّى يَنْتَشَرَ في الغَلَس : أوَّلُ الصَّبْح حَتَّى يَنْتَشَر في الآفاق ، وكذلك الغَبَس ، وهما سوادُ مُخْتَلَطُ ببياض وحُمْرة مثل الصَّبح مُثَالِد الطَّبِ الطَّبِ المَّاسِك المَّبَ الطَّبِ المَّاسِك المَّبَ المَّاسِك المَّاسِة وقال الأَخْطَلُ :

كَذَبَتْكَ عَيْنُكَ أَمْ رأَيْتَ بَوَاسِطِ عَيْنُكَ أَمْ رأَيْتَ بَوَاسِطِ عَلَالًا (١) عَلَسَ الظَّلام مِنَ الرَّبَابِ خَيَالًا (١) (وأَغْلَسُوا: دَخَلُوا فيها) ، أَى الظُّلْمة

(وغَلَّسُوا) تَغْليساً (ساروا) بغَلَس، ومنه حديثُ الإِفَاضَةِ: «كُنَّا لُغُلِّس مَنْ جَمْع إِلَى مِنَّى »، أَى

## نَسِير إليها ذلك الوَقْتَ

(و) غَلَّسُوا: (وَرَدُوا) المساءَ (بغَلَس)، وذُلك أُوَّلَ ما يَنْفَجِر الصَّبْعُ، وكذُلك القَطَا والحُمْرُ، أَنشد تُعْلَبُ :

يُحَرِّكُ رَأْساً كَالْكَبَاثَةِ وَاثِقَالَ الْكَبَاثَةِ وَاثِقَالَ الْكَبَاثَةِ وَاثِقَالُ (١) بورْدِ قَطَاةٍ غَلَّسَتْ وِرْدَ مَنْهَلِ (١) (و) غَلِيسٌ ، (كأميرٍ: من أعْلامِ الحُمُرِ) ، نَقَلَه الصَّاغانِيُّ .

(و) قال أَبو زَيْد: يقولون: (وَقَعَ) فُلانُّ (في وَادِي تُغلِّسَ)، بضَمَّ الغين وفَتْحهَا، (غَيْرَ مَصْروفٍ، كَتُخُيِّبَ وَتُهُلِّكَ، أَي) في (دَاهيَّةٍ مُنْكَرَةٍ).

والأَصْلُ فيه : أَنَّ الْغَارَاتِ كَانَتْ تَقَسِعُ) عالباً (بُكْرَةً بِغَلَس)، وقال أَبوزَيْدٍ : وَقَعَ فُلِلانٌ فَى أُغُوِيَّةٍ، وفى وَامِنَّةٍ وفى تُغلِّس ، غير مَضْروفٍ، وهى جَميعاً الدَّاهِيَةُ والباطلُ .

(وجُبَارَةُ بنُ المُغَلِّس ، كَمُحَدِّث : كُوفَى يُ مُحَدِّث ) ، قال الذَّهَبِيُّ : قال

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۶۱ واللسان والصحاح والعباب ومادة(كذب) ومادة ( أمم )

<sup>(</sup>١) اللمان وسبق في مادة (كبث).

ابنُ نُمَيْرٍ: كان يُوضَعُ له الحَديثُ [فيرُويه ولا يَدْرِي] (١) وقال في الميزان: أَحْمَد بنُ محَمَّد بن الصَّلْت بن المعَلِّس الحِمَّانِيُّ، يَرُوي عن بِشْربن الوَّليد، عن أبيى يُوسفَ، كَذَّابُ وَضَّاعُ، تُوفِّي سنة ٣٠٨، ومثلُه قولُ ابن قانع وابن عَديٌّ، وغَيْرهما.

[] وممّا يسْتَدْرَك عليــه :

وَقَعُوا فِي تُغُلِّسَ: الباطل، عن أَبِي زَيْدٍ.

وحَرَّةُ غَلَّسٍ، ككَتَّانٍ : إِحْدَى حِرَارِ الْعَرَبِ ، وقد تَقَدَّم له في عِدَاد ذَكْر الْحِرَار ، وهنا أَغْفَلَه ، وهٰذا منه عَجيبٌ ، وسُبْحَانَ مَن لا يَسْهُدو .

## [غمس] \*

(غَمَسَه في الماءِ يَغْمِسُه: مَقَلَه) فيه ، وأَصْلُ الغَمْسِ: إِرْسَابُ الشَّيءِ فيه ، وأَصْلُ الغَمْسِ: إِرْسَابُ الشَّيءِ في ماءِ في الشَّيّالِ أَو النَّدَى في ماءِ أو صِبْع حتى اللَّقْمَة في الحَنك (٢).

(و) غَمَسَ (النَّجْمُ: غابَ)، نقلَه الزَّمَخْشَرَىُّ والصَّاغَانِـيُّ . (و) مـنَ المَجاز، في الحَديث عن ابن مَسْعودٍ: «أَعْظَمُ الكَبَائرِ (اليَمينُ الغَمُوس)» وهمي (الَّتي تَغْمِسُ صاحِبَها في الإِثْم ثُمَّ في النَّار)، وقيلَ: هي الَّتي لا اسْتَثْنَاءَ فيهَا، (أُو) هي (الَّتــي تَقْتَطِعُ بهَــا مــالَ غَيْـــرِكَ، وهـــى الـكاذبَةُ) الفَاجِرَةُ ، وَفَعُولٌ للمبَالَغَةِ ، وبه فُسِّرَ الحَديثُ : «اليَمِينُ الغَمُوس تَذَرُ الدِّيَارَ بَلاَقِعَ » وقيـلَ : هـى (الَّتِي يَتَعَمَّدهَا صاحِبهَا عالماً بأَنَّ الأَمْرَ بخِلافِه ) ليَقْتَطِعَ بها الحُقُوقَ. (و) قالَ الزَّمَخْشَرَى : هو مَأْخُــوذُ من قَولهم : وَقَعُـوا فِي أَمْـرِ غَمُـوسٍ ، (الغَمُوسُ: الأَمْــرُ الشَّديدُ الغَامِسُ في الشِّدَّةِ ) والبَلاَءِ .

(و) الغَمُوسُ: (الناقَةُ لا يُسْتَبَانُ حَمْلُهَا) حَتَّى تُقْرِبَ (و) قيلَ: همى (الَّتَمَى يُشَكُّ في مُسخِّهَا: أَرِيسرُ أَمْ قَصِيدً). (و) قمال النَّضْرُ: الغَمُوسُ من الإبل: (الَّتَمى في بَطْنِهَا وَلَدُ ،

<sup>(</sup>١) زيادة من ميزان الاعتدال ٢٨٧/١

<sup>(</sup>٢) بهامش مطبوع التساج : « قولسه : في الحنك . الذي في اللسان : في الحل ولعله الصواب » جاء ذلك في غمس .

وهمى) الَّنسى (لا تَشُولُ فيَالِين)، والجَمْعُ : غُمُسٌ .

(و) الغَمُوسُ: (الطَّعْنَةُ النَّافِذَةُ) الوَاسِعَةُ ، والنَّجْلاءُ مثْلُهَا ، وقال ابنُ سيده: هي الَّتِي انْغَمَاتُ في اللَّحْم ، وقد عَبَّرَ عنها بالواسِعَة النَّافذَةِ ، قال أبو زُبَيْدٍ (١):

ثم أَنْقَضْتُ وَنَفَّ سُتُ عَنْهُ وَنَفَّ سُتُ عَنْهُ بِغَمُ وسٍ أَو طَعْنَ قَ أُخُ دُودِ وقال الزَّمَخْشَرى : وهو مَجازٌ ، وُصِفَتْ بصفة طاعِنِها (٢) ؛ لأَنَّه يَغْمِسُ السِّنَانَ حَتَّى يَنْفُذَ ، وهى الَّتى تَشُقُّ اللَّحْمَ .

(والغَمِيسُ)، كأميرٍ: (منَ النَّبَات: الغَمِيسُ)، تخت اليبيسسِ. (و) الغَمِيسُ: (اللَّيْسُلُ المُظْلَمُ ) قال الغَمِيسُ: (اللَّيْسُلُ المُظْلَمُ ) قال أبو زُبَيْدٍ الطائِيُّ يَصِفُ أَسَداً:

رَأَى بِالْمُسْتَوَى عَيْرًا وسَفْرَا وسَفْرَا وَسَفْرِا وَسَفْرِا وَسَفْرِا وَسَفْرِا اللَّهُ وَجُبَّتُهِ الغَمِيرُ اللَّهُ وَجُبَّتُهِ الغَمِيرُ اللَّهُ وَجُبَّتُهِ الغَمِيرُ اللَّهُ اللَّهُ وَجُبَّتُهُ الغَمِيرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدًا اللَّهُ اللَّالِي الللَّالِي الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(و) الغَمِيس : (الظُّلْمَةُ) .

(و) الغَمِيس: (الأَجَمَةُ، وكُلُّ مُلْتَفُّ يُغْتَمَس فيه؛ أَوْ)، هكذا في ملتَفُّ يُغْتَمَس فيه؛ أَوْ)، هكذا في سائسرِ النُّسخ، وفي التَّهُذيب والغُبَاب: أَي (يُسْتَخْفَي) فيه، فهدو غَمِيس، وأنشد قدول أبي زُبيْدِ السابِق.

(و) الغَمِيسُ : (مَسيلُ مَاءٍ) ، وقيلَ : مَسيلٌ (صَغيرٌ بَيْنَ البَقْلِ والنَّبَات) ، وفي اللِّسَان : يَجْمَعُ الشَّجَرَ والبَقْلَ .

(و) الغُمَيْسُ، (كزُبَيْر: بِرْكَةٌ عَلَى تِسْعَة أَمْيالٍ مِن الثَّعْلَبِيَّة، عَنْدَها قَصْرٌ خَرَابٌ) الآنَ ، و(يَوْمُهَا ، م) ، مَعْرُوفٌ .

( ووَادِى الغُمَيْسَةِ ) ، بالضَّمِّ ، (من أَوْدِيَتهم) ، وقالَ الصّاغَانــيُّ : هــى الغُمَيِّسةُ ، قال الشاعرُ :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۵ واللسان والأساس والمقاييس ۽ / ۳۹۵

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج « صاحبها » والمثبت من الأساس والنقل عنه .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٩٤، واللسان والتكملة وضبط المستوى بفتح الواو منها وفي هامش مطبوع التاج :

 <sup>«</sup> قوله : » وجُبِنته « : كذا في التكملة .
 والذي في اللسان : وجُننَته » . وهي
 رواية الديوان والعباب .

أَيَا سَرْحتَىْ وَادِى الغُمَيِّسة اسْلَمَــا وكَيْفَ بَظِــلُّ مَنْكُمَا وفُنُــونِ (١)

(والغَمَّاسَةُ ، مشَدَّدةً : منْ طَيْر الماءِ ) ، غَطَّاطً يَغْتَمِسُ كثيرًا ، (ج : غَمَّاسٌ ) .

(والتَّغْمِيسُ: تَقْليلُ الشُّرْبِ)، نقله الصَّاغَانِي ، والذي نُقلَ عَن نقلَ عَن كُرَاع أَن التَّغْميس هو أَن يسْقِي الرجُلُ إِبلَه ثُمَّ يَذْهَبَ.

(واغْتَمَسَت) المرأةُ (غَمْساً) ، هكذا في سائسر النُّسَخ ، وفي التهدذيب والتَّكْملَة : ويقال : اخْتَضَبَت المَرْأةُ عُمْستْ يَدها) ، وفي غَمْساً ، إذا (غَمَسَتْ يَدها) ، وفي الأُصول المصحَّدة : يَديدها) ، وفي الأُصول المصحَّدة : يَديدها وفي الأَساس: من غير تَصْوير ) ، وفي الأَساس: من غير نَقْش ، ثُرَم إنَّ وقي قولَه «تَصْوير » همكذا في سائسر الأُصول ، وضَبطَه الصّاغاني : «من غير تصرير » براءين (٢) .

(والمُغَمَّس، كَمَعَظَّم ومُحَدِّث)، الأُوَّلُ هـو المشهور عـن أَهْل مَكَّةَ، والثانى نَقَلَه الصّاغَانـيُّ، وقالَ : لُغَةُ فيه فيه : (ع بطَريق الطائف)، بالقُرب من مَكّة ، (فيه قَبْرُ أَبي رِغَال دَليلِ أَبْرَ مَةَ) الحَبَشيّ إلى مَكَّة ، (ويُرْجَمُ) إلى الآنَ، قال أُميَّةُ بنُ أَبي الصَّلْتِ : إلى الآنَ، قال أُميَّةُ بنُ أَبي الصَّلْتِ :

حُبِسَ الفِيلُ بالمغَمَّس حَتَّسَى ظَلَلَ فيه كَأَنَّه مَعْقُسورُ (١)

[] وممَّا يُسْتَدْرَك عليــه :

المُغَامَسةُ: المُمَاقَلَةُ ،وكذَّلكَ إِذَا رَمَى المُغَامَسةُ: المُمَاقَلَةُ ،وكذَّلكَ إِذَا رَمَى الرَّجلُ نَفْسه في سِطَةِ الحَرْبِ أُوالخَطْبِ. والاغتماس: أَن يُطِيلَ المُكْثَ في المَالمَثْ في المَالمَةُ في المَالمة على المَالمة في المالمة في الم

والغَمْسُ: المَغْموش، وفي حَديث الهِجْرَة: «وقَدْ غَمَس حِلْفاً في آلِ العاصِ » أَى أَخَذَ نَصِيباً مِن عَقْدهم وحِلْفهم يَأْمَنُ به، وكَانَ عادَتُهم أَنْ يُحْضِروا في جَفْنَة طِيباً أَو دَماً أُورَمَادًا فيُدْخلُون فيه أَيْدِيَهمْ عَنْدَ التَّحَالُفِ

<sup>(</sup>۱) العباب، وفي معجم البلدان (الغميسة) بعض الأعراب، وأنشدا بعده بيتا هو .

تَعَالَيْ تُسما في النَّبْتِ حَتَّى عَلَوْ تما
على السَّرْحِ طُولاً واعْتِد ال مُشُونِ
(۲) هذا في التكملة أما العباب ففيه تصرير » .

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ۳۸ والعباب ومعجم البلدان ( المفس ) و في مطبوع التاج « كانه مقبور » و التصحيج مما سبق .

لَيْتُمُّ عَقْدُهُم عليهه باشْتِراكِهم في شيء وَاحدٍ .

ورَوَى (٢) الأَثْـرَمُ عـن أبـى عُبَيْدَةً: المَجْرُ: ما فى بَطْنِ الناقَـةِ، والثّانَـد والثّانَـد والثّالث: العَبَلَةِ، والثالث: العَبِيس.

ورجُلٌ غَمُوسٌ: لا يُعَرِّسُ لَيْلاً حَتَّى يُصْبِحَ .

والمُغَامَسَةُ: المُدَاخَلَةُ في الِقَتَال ، وقد غامَسَهم .

والغَمُوس: الشَّديدُ من الرِّجَالِ الشُّجَاعُ ، وكذلك المُغَامِسُ ، يقال: أَسَدُّ مُغَامِسٌ ، وقد غَامَسَ في الِقتال ، وغامَزَ فيه ، وهدو مَجَازٌ .

وغَمَس عليهم الخَبَرَ: أَخْفُ اه . وحَلَف على الغَمِيسة ، أَى على يَمينٍ مُبْطَلٍ .

(۱) بهامش مطبوع التاج « قوله « وروى النج : ذكرها في اللمان بعد قوله :
ابن شميل : المغتموس ، وجمعها غيمس " ، الغند وي " ، وهي التي في صلب الفحل من الغنم ، كانوا يتبايتعون بها .
الأثرم ... النخ » .

والغَمِيسَةُ: أَجَمَةُ القَصَيِب، قال: أَتَانَا بِهِمْ مَنْ كُلِّ فَجٍّ أَخَافُــــهُ مِسَحُّ كِسرْحِان الغَمِيسَة ضَامِــرُ (١) مِسَحُّ كِسرْحِان الغَمِيسَة ضَامِــرُ (١)

(الغَمَلَّسُ، كَعَمَلَّس)، أَهْمَلَهُ الجَوْهُرِيُّ، وقال اللَّيْثُ: هو الجَرِيُّ، وقال اللَّيْثُ: هو (الخَبيثُ الجَرِيءُ. و) قال الأَزْهَرِيُّ: هو العَمَلَّسُ، وقد (يُسوصَفُ به السَّرِّشُ)، كما يُسوصَفُ بعَمَلَّسِ، وأَنْكُر الأَزْهريُّ الإعجامَ.

(وشِقْشِقَــةٌ غِمْــلاَسٌ، بالــكَسْر: ضَخْمَةٌ)، نَقَله الصَّاغَانــيُّ، عن ابن الأَعْرَابــيِّ

## [غوس] \*

(يَوْمٌ غَوَاسٌ، كَسَخَابٍ)، أهمله الجَوْهريُّ، ونقل الأَزهريُّ عن ابن الأَعْرَابيّ، ألى الجَوْهريُّ ، ونقل الأَزهريُّ عن البياحُ )، قال: (و) يُقال: (أَشَاوُ ) نَا (مُغَوَّسُ) (٢) ،

<sup>(</sup>١) السان

 <sup>(</sup>۲) فى اللسان: ﴿ أَمْ مَشْنَحْ ﴾ وفى هامشه ، قال مصححه : ﴿ قُولُهُ مُغُوسٌ أَمْ مَشْنَحْ ﴾ : عبارة القاموس وشرحه : ﴿ أَشَاوُنَهَا مَغُوسٌ \*

ومُشَنَّىخٌ ، (كَمُعَظَّم ) ، إِذَا (شُـلِّبَ عَنْهُ سُلاَّوَّهُ) ، وهو التَّغُويسُ والتَّشْنِيخُ .

[] وممَّا يُسْتَدُرَك عليمه :

الأَغْوَسُ: جَدُّ حُذَيْفَة الصَّحابـــيُّ، وقــد نَقَلَــه الصَّاعَانـــيُّ في «غوز» وأغفلَه هنــا.

## [غىس]\*

(الغَيْسَانِيُّ: الجَميلُ)، نَقَلَهُ الصَاغَانِيُّ، وزاد المصنِّفُ: (كأَنَّهُ غُصْنُ فَي حُسْنِ قَامَتِه ) واعْتدالِه، قالَه ابنُ عَبَّادِ.

(وغَيْسانُ الشَّبَابِ)، بالنُّون، كما قال أبو عُبيدة (١) (وغَيْساتُه، قال أبو عُبيدة ألا) (وغَيْساتُه، بالمُثَنَّاة فَوْقُ)، كما قالَهُ أَبوعَمْرو، أَى (أَوَّلُه وَحِدَّتُه ونَعْمَتُه)، قال الأَزْهَرِيُّ: النّونُ والتاءُ فيهما ليستا من أصل الحَرْف، مَن قال: غَيْسَات، فهي تاءُ فَعْلات، ومَن قال:

غَيْسَان ، فهـــى نونُ فَعْلاَن ، وأَنْشَدَ أَبو عَمْرٍو لحُمَيْدٍ الأَرْقَطِ :

بَيْنَا الْفَتَى يَخْبِطُ فى غَيْساتِهِ أَنْسَوَكَ فى نَوْكَاء مِن نَوْكَاتِهِ إذا انْتَمَى الدَّهْرُ إلى عِفْراتِهِ فاجْتاحَهَا بشَفْرَتَىْ مِبْرَاتِهِ (٢)

قلت: ويُرْوَى «فى غَسْناته » كما سياً تى فى «غسن ».

(ولِمَمُّ غِيسٌ: أَثِيثَةٌ وَافِرَةٌناعَمَةٌ)، ولِمَمُّ غَيْسَاءُ: وَافِسَرَتُه، وَلِمَّةٌ كَثَيْرَتُه، وَلِمَّةٌ : قال رُوْبَةُ :

رَأَيْسَنَ سُودًا ورَأَيْسَنَ عِيسَا في سَابِخِ يَكُسُو اللِّمَامَ الِغيسَا<sup>(٣)</sup> ( ولَيْسَ مِنْ غَيْسَانِه ، أَيْ مِنْ

(۱) في هامش مطبوع التاج: و قوله: بَيْنا...
النح أنشدهما في اللسان هكذا:
بينا الفتى يخبط في غيساته
تفلب الحيّة في فلاته
أصعد الدهر إلى عفراته
فاجتاحها بشفرتي مبراته،
ورواية الممنف كالتكملة والعباب ويأتي بعفه في
(بري) وفي (غنن) قال ابن بريو يروى هذا

<sup>=</sup> ومــشنّــخ » ا ه والآشــاء: صغار النحل فالهنزة من بنية الكلمة . ا ه مصححه وفي التهــذيــب ١٦١/٨ « أي مــشنــخ وفي التكملة « أشاو ً نا مغوّس مشنّخ » (١) في اللمان : أبو عبيد

الرجز لجندل بن المثنى الطهوى (٢) ديوانه ٧٠ ، واللسان

<sup>(</sup>٣) في الأصل واللسان : «ورأين غيسا » بالغين المعجمة ، والمثبت من الديوان .

ضَرْبِه)، هُلكذا نَقَلَه الصَّاغانِيُّ هنا، وقد سبق في «غ س س» علن كُراع أنَّه: «ليس من غَسَّانِه»، فراجعُه.

[] وممّا يُسْتَدْرَك عليـــه:

الغَيْسَاءُ من النِّسَاءِ: الناعِمَةُ ، والذَّكَرُ أَغْيَسُ ، ويقال: امرأَةُ غَيْسِيَّةٌ ، ورجُلٌ غَيْسِيٌّ ، أَى حَسَنُّ .

وعلى بن عبد الله بن غَيْسَانَ ، مُحَدِّثُ ، كَتَبَ عنه أبو مُحَمَّدِ العُثْمانيّ.

( فصل الفـــاءِ ) مع السيـــن

[ ف ء س ] ..

(الفَأْشُ م) مَعْرُوفَةٌ ، وهـ آلةٌ من آلةٌ من آلات الحديد ، يُحْفَرُ بها ويُقْطَعُ ، (موَّنَّنَةٌ ، ج أَفْوُسُ وفَوُوسٌ ) ، وقيل : يُجْمَع فُوْساً ، على فُعْل .

(و) الفَأْسُ (من اللَّجَام: الحَديدَةُ الفَائمَـةُ فَى الحَنَـكِ)، وقيـل: هي المُعْتَرِضَةُ فيـه، وفي التَّهْذيب: هي

الحَديدة القائمة في الشَّكِيمة ، قال السَّكِيمة ، قال البَّن شُمَيْل ، وقيل : هي الَّتي في وَسَط الشَّكِيمة بَيْنَ المِسْحَلَيْن . قلت : وعلى القَوْل الأَوَّل اقْتَصَر ابن دُريْد في كِتاب السَّرْج واللِّجَام ، وأَنْشَد :

يَعَضُّ علَى فَأْسِ اللِّجَامِ كَأَنَّــهُ إِذَا مَا انْتَحَى سِرْحَانُ دَجْنٍ مُوَاثِلُ

قال: والمِسْحَلُ: حَديدَةٌ مُعْتَرِضَةً الحَنكِ، والشَّكِيمَةُ: حَديدَةٌ مُعْتَرِضَةً في الفَم ، وهذا خِلافُ ما تقدَّم عن بعضهم ، فإنَّه فَسَّرَ الفأْسَ بالحَديدَة المُعْتَرِضة ، وفيه نَظَرُ ، وهذه صورةُ اللَّجَام (١) ، كما صَوَّرهَا ابنُ دُريْد في الكِتاب المَذْكُور ، لتَعْرِفَ الفَأْسَ من المِسْحَل .

(و) الفَأْسُ (من الرَّأْس: حَرْفُ القَمَحْدُوَة المُشْرِفُ عَلَى القَفَا) ، وقيلَ: فَأْسُ القَفَا: مُؤَخَّرُ القَمَحْدُوَةِ ، ومنه قَلْسُ القَفَا: مُؤَخَّرُ القَمَحْدُوَةِ ، ومنه قسولُ الزَّمَخْشَرى : صَلَقَهُ علَى مُؤَخَّر رَأْسِه ، حتى فَلَقَ فَأْسَه بِفَأْسِه .

<sup>(</sup>۱) بهامش المطبوع : «قوله : «وهذه صورة النج » كذا بالنُّسخ بدون وضع الصورة المذكورة ، فلعل الشارح سها عن وضعها »

(و) الفَــأُسُ: (الشَّقُّ)، يقال: فَــأَسَ الخَشَبَـةَ، أَى شَـقَــهَا بَالفَأْس، وقسال الأَزْهَرَىُّ: فَأَسَــهُ: فَلَقَه.

(و) الفَّأْسُ: (الضَّرْبُ بالفَّأْس)، قال أَبو حَنيفَة ، رحمه الله تَعَالَى: فَأَسَ اللهِ تَعَالَى: فَأَسُهَا: ضَرَبَها فَأَسُ الشَّجَرَة يَفْأَسُهَا: ضَرَبَها بالفَأْس، وقال غيرُه: قَطَعَها بها.

(و) الفَــأُسُ: (إصابَــةُ فَــأُس الرَّأْسِ)، وقــد فَأَسَهُ فَأْساً.

(و) الفَّأْسُ : (أَكْــلُ الطَّعَــام ِ)، وقــد فَأَسَهُ : أَكَلَهُ .

(فِعْلُهُنَّ كَمَنَّعَ) .

(وفاسُ: د، عَظیمٌ بالمَغْربِ)، بل قاعدَتُه وأَعْظَمُ أَمْصَارِه وأَجْمَعُه، قال شيخُنَا: وهيمَسْقَطُراسِي ومَحَلُّ أُناسِي:

بِلاَدُ بِهَا نِيطَتْ عَلَى تَمَائمِسى وَأُوَّلُ أَرْضٍ مَسَّ جِلْدى تُرَابُهَا (١)

وفيهَا يَقُولُ الشاعرُ في قَصيدَةِ أَوَّلُهَا :

يا فاسُ حَيًّا اللهُ أَرْضَكِ منْ ثُــرًى وسَقَاكِ منْ صَوْبِ الغَمَامِ المُسْبِل يا جَنَّةَ الدُّنْيَا الَّتِي أَرْبَتْ عسلَى مِصْرِ بمَنْظَرِهَا البَهِيِّ الأَجْمَــلِ قيل : بَنَاها مَولاَى إِدْريسُ بنُ عبد اللهبن الحَسَن حينَ اسْتَفْحَلَ أَمْرُه بطَنْجَةَ ، وقيل : بل اتَّخَذَها دَارَ مُلْكِه ، فهي بيَــدِ أَوْلاَده إلى نَحْـو الثّلاِثمِائةِ سنة ، حتَّى تَغَلَّبَ عليهَـــا المُتَغَلِّبُون ، ومع ذٰلك فالرِّيَاسةُ لم تَخْرُجُ منهُم إِلى الآن.(تُرِكَ هَمْزُهَا لكُثرةِ الاسْتعْمَال)، وقال الصَّاغَانــيُّ : وهم لا يَهْمِزُونَهَا . ولذًا ذَكَرَه المصنِّفُ ثانياً في المُعْتَلُّ، وفي النامُوس: أنَّ الصوابَ فيه الإبدالُ ، وهو لغــةٌ جائزةُ الاسْتعمال ، وأَنكرَ بعضُ شُرًّا حِ الشِّفَاءِ الهَمْزُ فيه ، وهــو غَريــبُّ ، بــل كَلاَمُ مُؤَرَّخيهَا ظاهِرٌ فيه ؛ لأنَّهم قالُوا : إِنَّهَا سُمِّيت \* بِفَأْسِ كَانَتْ تُحْفَرُ بِهِا، وقيل : كَثُرَ كَلامُهم عند حَفْرِ أَساسهَا :هَــاتُوا

<sup>(</sup>۱) قائله رقاع بن قيس الأسدى ، كما في اللسان والتاج ( نوط ) و ( تمم ) و انظر مادة ( عقق ) وفي معجم البلدان ( منعج ) وقبله بيتان نسب إلى بعض الأعراب ، ونسبهما الشرينشي في شرح المقامات ١ /٢٢٩ لرفاعة بن عاصم القيسي ، وفي سمط اللآلي نسب الشعر لامرأة من طيء .

الفاس، وَدُّوا الفاس، فسُمَّيَتُ بها. وقيل: لأَنَّ مَوْلاى إِدْريسَ سأَلُ عن وقيل: الله أَن مَوْلاى إِدْريسَ سأَلُ عن السَّم ذٰلكَ الوَادِى، فقالُوا له: ساف فسمَّاها فاس، بالقلب، تفاولًا. وقيل: غيرُ ذٰلك، كما بَسَطَه صاحبُ الرَّوْض بالقِرْطاس، وكأنَّهُ في أَثْنَاء سَبْعِمائة بالقِرْطاس، وكأنَّهُ في أَثْنَاء سَبْعِمائة وخمس وعشرين.

[ ف ج س] \*

(الفَجْسُ: التَّكَبُّسُرُ والتَّعَظُّمُ)، كَالفَجْنِ، بالنِّاى، وقد فَجَسَ يَفْجُس فَجْساً، (كالتَّفَجُّس)، وهو العَظَمَةُ والتَّطاوُلُ والفَخْسر، قال العَجَّاجُ:

إِذَا أَرَادَ خُلُقًا عَفَنْقَسَا اللهِ إِنْ تَفَجَّسَا (١)

(و) قـــالَ ابنُ عُبّـــادٍ : الفَجْس : (القَهْر).

(و) هــو أيضاً: (ابْتِــدَاعُ فِعْلِ) لم يُسْبَقُ إليه ، قــال : (ولا يــكــونُ إِلاَّ شَرَّا).

(و) قال ابنُ الأَعْسرَابِيِّ : (أَفْجَسَ) الرَّجلُ، إِذَا (افْتَخَرَ بالباطِل) .

[] وممّا يسْتَدْرَك عليــه:

تَفَجَّسَ السَّحَابُ بِالْمَطَرِ: تَفَتَّحَ قال الشَّاعر يَصفُ سَحَاباً:

مَتَسَـنِّمٌ سَنَمَـاتِهَـا مَتَفَـجُسُّ بالهَدْرِيَمْلاً أَنْفُساً وعُيَـونَـا(١)

هُكذا نَقَلَه صاحب اللِّسَان ، وكأنَّه لُغَةٌ في تَبَجَّس ، بالموَحَّدة .

## [فحس]\*

(الفَحْس، كالمنْع: أَخْدُكُ الشَّيْءَ عَن)، كذا نَصُّ الصَّاغَانيِّ، وفي التَّهْذيب: منْ (يَدِكَ بلِسانكَ وفيرة)، وقال ابن وفيرت المَاء وغيرة)، وقال ابن في السَّمْء الفَحْسُ : لَحْسُكَ الشَّمْء بلِسَانكَ عَنْ يَدِك.

(و) الفَحْس: (دَلْـكُ السُّلْتِ)، لنَوْع ٍ خاصَ من الشَّعِير، (حتى تَقْلَعَ)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٣٣ والسان والصحاح والعباب

<sup>(</sup>۱) اللسان. ويأتى في (سم) كاللسان أيضا براوية و متسَنَّمًا . . . متَّفَجُسًا . . . »

وتُطَــايِرَ (۱) (عنــه السَّفَا) ، نقلَــه الصَّاغَانــيُّ .

(وتَـفَيْحَـسَ فى مِشْيَتِـه)، إذا (تَبَخْتَر)، وكذلك تَفَيْسَـحَ.

[[وممَّا يسْتَدْرَك عليـــه :

أَفْحَس الرجَـلُ ، إذا سَحَجَ شيئــاً بَعْدَ شيء .

#### [فدس]\*

(الفُدس، بالضّم )، أهْملَه الجَوْهَرَى ، وقال أبو عَمْرو: هو الجَوْهَرَى ، وقال أبو عَمْرو: هو (العَنْكَبُوتُ)، وهي أيضاً: الهَبُورُ والثَّطْأَةُ، (ج فِدَسَةٌ، كَقِرَدَة)، عن ابن الأَعْرَابِي ، وقال كُراع الفُدْش: ابن الأَعْرَابِي ، وقال كُراع الفُدْش: أنْنَى العَنْكَبوت، هكذا أوْرَدَه بالشّين، وسَيَأْتِي.

(وفُللانُ الفَدسَ ، محرَّكة ، لا يُعْرَفُ إلى ماذا نُسِبَ) ، هلكذا فى الله عند القاموس ، وهو غَلطً نَشأَ عَن تَصْحيف وَقَدع فيه الصّاغاني ، فإنَّهُ نَقَل عن الأزْهري :

رأيْتُ بالخَلْصَاء رَجُسلاً يُعْرَف بالفَدَسيّ ، يعني بالتَّحْريك ، قال : ولا أَدْرِي إِلَى أَيُّ شَيْءٍ نُسِبَ . فجاء المصَنِّفُ وقَلَّدَه ، وغَيَّرَ رجُلاً بفُ لان الفَــدَسيُّ ، ولــم يرَاجــع الأُصــولُ الصَّحيحَة ، وصوابه على ما في التَّهْذيب، ومن نَصُّه نقلْت: ورأيتُ بالخَلْصَاء دَخْلاً يُعْسَرُفُ بالفَدسِيّ، قَال : ولا أَدْرِى إِلَى أَيِّ شَيْءٍ ينْسَبُ ، هَٰذَا نَصُّه ، بِالدَّالِ وَالْحَاءِ ، وَلَمْ يُعَيِّن فيمه ضَبْطُه بالتَّحْريك، وإنَّمَا أتَّسي به الصَّاغَاني من عنْده ، ولو كانَ أَصْلُه الذى نَقَلَ منه صَحيحاً لم يُغَيِّرُ دَخْلاً برَجُل، فكذلك لم نَشِتْ بضَبْطه في هٰذا الحَرْف، فنقُولُ: لعلَّ هٰذا الدَّحْلَ كسانَ كَثيرَ العَناكِب مَهْجُورًا لاتَسرِدُ عليه الرُّعاةُ إِلاَّ قليك ، فسُمَّى بالفُدْسيّ ، إما بالضّمِّ نِسبةً إلى المفرد ، أُو الفِــدَسيّ ، بكسر ففتـــح ، نسبـــةً إِلَى الجَمْعِ، وعَجِيبُ تَوَقَّفُ الأَزْهِرِيُّ فيه ، وكَانَّهُ لم يَتَأَمَّلُ ، أو لَـم يَثْبُتُ عنده ما يَطْمَئْنُ إليه قلبُه ، فتـــأمُّلُ وأنْصِفُ .

<sup>(</sup>۱) كلمسة و وتطاير » ليست في العباب ولا في التكمسلة ولا في اللسان .

(والفَيْدُسُ)، كَحَيْدُو: (الجَرَّةُ السَكَبِيرَةُ)، وهسى دُونَ السَدَّنُ وفَوْقَ الجَرَّةِ، (يَسْتَصْحِبُها سَفْرُ البَحْرِ)، أَي مُسافِرُوه، وهي لُغةً (مِصْرِيَّةٌ)، قاله الصّاغَاني .

(و) قال ابن الأعرابيّ : (أَفْدَسَ) الرجُلُ ، إذا (صارَ في إِنَائه) ، هـكذا في سائر النَّسَخ ، وفي التكملة والعُباب ، وهو خطأٌ ، قلَّدَالمصنِّفُ فيه الصّاغَانيّ ، واللهُ على ما نَفَلَه والسَّدى في نَصِّ النوادر ، على ما نَفَلَه الأَزْهَريّ وغيرُه : صارَ في بَابِه (١) الفَدَسَةُ ، وهمى (العَنَاكِبُ) ، فتأمّل الفُدَسَةُ ، وهمى (العَنَاكِبُ) ، فتأمّل ذلك ، واللهُ تعالى أَعْلَمُ .

[ف د ك س] .

(الفَدَوْكُسْ: الأَسَدُ) ،كالدُّوْكُس .

(و) الفَدَوْكَس: (الرَّجلُ الشَّديدُ)، عن ابن عَبَّادِ، وقيل: الرجُلُ الجَافِي. (وفَدَوْكُسُ): حَديُّ منْ تَغْلِبَ، التَّمْشيلُ لسيبَويْد، والتَّفْسير للسِّيرافي، وهو (جَدُّ للأَخْطَل)، وفي

الصَّحَاح: رَهْطُ الأَخْطَلِ الشَّاعِر، واسمُه (غِيَات بن غَوْث التَّغْلبــيُّ)، وهم من بَني جُشَمَ بن بَكْر بن حُبَيب بن عَمْرو بن غَنْم بن تَغْلب ، هٰكَذَا ذَكَروا ، ونقلَه في العبَابِ عن ابن الكَلْبِيِّ فى جَمْهَرة نَسَب تَغْلبَ ، وذكر الناشِريُّ النَّسَّابَةُ أَنَّ الفَدَوْكَسَهو ابنُ مالك بن جُشَمَ . وساق نَسَبَ الأَخْطَل ، فقال : غِيَاثُ بنُ غَـوْث بـن الصَّــلْت(١١) ابن طارِقَةَ بن عَمْرو بن ســحبل<sup>(٢)</sup> ابن الفَدَوْكُس، وفى العبَاب :طارقَــةُ ابن سَیْحـانَ بن عَمْرو بن فَدَوْکَس ، وفي المؤْتَلف والمخْتَلفِ للآمديِّ : <sup>(٣)</sup> طارِقة بن تَيَّحَان ، مثْل هَيَّبَانَ (١) .

<sup>(</sup>۱) في التهذيب المطبوع ۲۲ /۳۹۹ « في إنائه « كالقاموس و العباب و التكملة وفي اللسان « في بابه »

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج: « الصعب» والمثبت من مختصر جمهرة ابن الكلبى ١٦٥ و جمهرة ابن حزم ٣٠٥ ، والمؤتلف والمختلف ، للآمدى ٢١

<sup>(</sup>۲) كذا في مطبوع التاج « سحبل » هذا وفي جمهرة النسب لابن حزم ٢٠٥ سيّحان وكذلك في العباب وفي محتصر جمهرة ابن الكلبي ١٦٥ ابن سيجان » بكسر السين وجم ووضع فوق الجم كلمة جم وأما المؤتلف والمختلف للآمدى ٢١ ففيه التيّحان وكذلك قال الصغاني في العباب عنه وزاد قوله » وقال تيّحان مثل هيّبان

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « للأموى » و هو تطبيع .

<sup>(</sup>٤) فى مطبوع التاج بن سيحان مثل هيبان ، والمثبت هو كما جاء فى العباب عن الموثلف

#### [فردس] \*

(الفِرْدُوْس، بالكَسْر)، وأَطْلَبِق فى ضَبْط ما بَقِيَ لشُهْرَته: (الأَوْدِيَــةُ الَّتِي تُنْبِتُ ضُرُوباً من النَّبْت) ، وعِبارَةُ المحْكُم : هو الوَادِي الخَصِيبُ ، عنْدَ العَرَب، كالبُسْتَان. (و) قال الزُّجَّاج: حَقيقَةُ الفِرْدُوْس أَنَّه (البُسْتَانُ) الذي (يَجْمَعُ كُلَّ ما يَكُونُ فى البَسَاتِينِ)، قــال: وكذَّلك هــو عَنْدَ كُلِّ أَهِلِ لُغَة . وقيل : الفِرْدَوْس عنْدَ العَرب: المَوْضِعُ (تكونُ فيه الـكُــرُومُ)، وأهْــلُ الشام يقولــون للبَسَاتينِ والكُــرومِ : الفَــرَادِيس . (و) قال أَهلُ اللُّغَة : الفِرْدَوْسُ مذَكُّرٌ ، و (قد يُؤنَّثُ) ، ومنه قولُمه تعمالَي : ﴿ الَّذِينَ يَرِثُونَ الفِرْدَوْسَ هُمْ فيهَا خَالدونَ ﴾ (١) وإنَّمَا أَنَّثَ؛ لأَنَّه عَنَى به الجَنَّةَ ، وهم قَليلٌ ، ولذا أَتَى بلفظ وقد ه

واختُلِفَ فَى لَفْظَةِ الْفِرْدَوْسَ ، فقيل : ( عَسرَ بَيَّةٌ ) ، وهسو قسولُ الفَرَّاء ، ( أُو

رُوميَّةً نُقِلَتُ ) إلى العَرَبيَّة ، نقله الزَّجَّاجُ وابنُ سيده ، (أو سُرْيانيَّةٌ ) ، نقله الزَّجَّاجُ أيضًا.

(و) فِرْدَوْسُ : اسمُ (رَوْضَة دونَ اليَمَامَة، لَبَنِسَى يَرْبُوع ) بسن حَنْظُلةَ ابن مالك بن زَيْد مَنَاةً بن تَمِيمٍ ، وفيه يَقُولُ الشَّاعر :

تَحِنُّ إِلَى الفِرْدَوْسِ والبِشْرُ دُونَهَا وَنَهَا وَالْمِشْرُ دُونَهَا وَالْمِنْ مَنْ أَوْطانِهَا حَوْثُ حَلَّتِ (١)

(و) فِرْدُوْسُ: (ماءٌ لبنسى تَمِيمُ قُرْبَ الكُوفَة)، وهمو بعَيْنه الرَّوْضَةُ النسى لبنسى يَسربُسوع، منهم، المُشْتَمِلَةُ على مياه يُسَمَّى كُلُّ وَاحد منها بالفِرْدُوْس، وهٰذا من المصنَّف غريبُ ، كيف يُكرِّرهما وهُمَا وَاحدُ، وأَحْيَاناً يَفْعَل ذٰلك في كِتَابِه.

(وقَلْعَةُ فِرْدَوْسِ بِقَزْوِينَ) ، وإليها نُسِبَ أَبُو الفَتَـعُ نَصْرُ بِنُ رِضْوَانَ بِن ثُـروان (٢) الفِـرْدَوْسِيُّ ، أَجــازَ

<sup>(</sup>١) االمؤمنون الآية ١١

<sup>(</sup>١) اللسان. وقال عنه : « يجوز أن يكون موضعاً ، وأن يعنى به الوادي المخصب » .

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج : « بروان » والمثبت من المشتبه ه ٠ ه ، والتبصير ١١٠٣

الخُطيبَ عبد القاهر(١) بنَ عبد الله الطُّوسيَّ، والتَّقيُّ سلَيْمَانَ بنَ حَمزةً. مات سنة ١٤٧ . وكذا الوليُّ المشهور الشَّيْخُ نَجيب الدِّين الفِردُوْسيُّ، صاحب الطَّريقة الفِردُوْسيُّ، صاحب الطَّريقة الفِردُوْسيَّة ، والمدفونُ بالحَوْض الشَّمْسيُّ من حَضْرة دهلي ، حَرسَها اللهُ تعالى وسائر بلاد الإسلام.

(و) الفُسرْدُوس، (كعُضْفُسور: النُّزُلُ يسكونُ في الطَّعَام)، نقله ابنُ درَيْدٍ عن قَوْمٍ من أهْل البَحْرَيْنِ

(والفَسرَادِيس)، بلفظ الجَمْع : (ع قُرْبَ دِمَشْقَ)، وقد تقدَّم أَنَّ أَهْلَ الشام يُسَمُّونَ مَوَاضِعَ الكُروم فَسرَادِيسَ، (وإليه يضاف كابُّ من أَبُوابِهَا) المَشْهورة .

(و) الفَرَادِيس أَيْضًا: (ع قُرْبَ حَلَبَ ، بَيْنُ نَبِرِّيَّة خُسَافَ وحاضِرِ طَيِّبِيَّ ، بَيْنُ نَبِرِيَّة خُسَافَ وحاضِرِ طَيِّبِيًّ ).

(ورَجلٌ فُرَادِسٌ، كَعُلاَبِطٍ: ضَخْمُ العِظَامِ)، نقلَه ابنُ عَبّادٍ.

(والفَرْدُسَةُ: السَّعَةُ، و) منه (صَدْرُمُفَرْدَسُ)، أى (وَاسِعٌ، أَو ومِنْه) اشتقاقُ (الفِرْدَوْس)، كَمَا نَقَلَه ابنُ القَطَّاع، وهذا يؤيِّد أَنْ يكونَ عَرَبيًّا، ويكدلُّ له أيضاً قَوْلُ حَسَّانٍ:

وإِنَّ ثَــوَابَ الله كُــلَّ مُــوَحِّـــد جِنَانٌ من الفِرْدَوْس فيهَا يُخلَّــدُ (١)

(وفَرْدَسَه: صَرَعَه، و) قال كُراع: الفَرْدَسَةُ: الصَّرْعُ القَبِيسِحُ، يقَال: أَخَذَه ففَرْدَسَه؛ إذا (ضَرَب به الأَرْضَ)، ونَقَلَه الصاغَانيُ فنسَبَه إلى اللَّيْث.

(و) فَــرْدَسَ (الجُــلَّــةَ: حَشَاهــا مُكْتَنِزًا)، وقد فُرْدِسَتْ، عن أَبي عَمْرٍو.

[] وممّا يسْتَدْرَك عليـــه :

الفِرْدَوْس: الرَّوْضَةُ ، عن السِّيرافيِّ. والفِرْدَوْس: حُضْرَةُ الأَعْشَابِ . والفِسرْدَوْش: حَدِيقَسةٌ في الجَنَّة ، وهسى الفِرْدَوْش الأَعْلَى الَّتسى جساءَ ذِكرُهَا في الحَديث .

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج : « بن عبدالقاهر » . و التصحيح من المشتبه و التبصير .

<sup>(</sup>۱) اللسان والعباب والقافية مرفوعة ، وكذلك في ديوانه طبع بيروت ٩٢ والرواية « لأن ثواب » أما ديوانه طبح التجاريسة ص ١٥٠ فقد جساء البيت خامس أبيات مجرورة القافية

وقالَ اللَّيْثُ : كَرْمُ مُفَرْدُسُ أَى مُعَرَّشٌ. وقالَ العَجَّاجُ :

\* و كَلْكُلاً ومَنْكِباً مُفَرْدَسَا \* (١) قالَ أَبوعَمْرِو: أَى مَحْشُوَّامُكْتَنزًا. والمُفَرْدَسُ: العَرِيضُ الصَّدْرِ.

وفِرْ دَوْسٌ الأَشْعَرِيُّ ، ويقال : ابنُ الأَشْعَرِيُّ ، فَرْدُ سَمِعَ الثَّوْرِيُّ .

وباب فِرْدُوسِ: أَحَسدُ أَبوابِ دارِ الخِلافَة ، نقلَه الصاغَاني .

وزَيْنُ الأَنْمَّة عبد السَّلام بن محمَّد بن على الخُوارزْمِيُّ الفِرْدَوْسِيُّ ، الشَّهر بذلك لروايته كتاب الفِرْدَوْسِ الأَعْلَى ، عن مُؤلِّفَه شَهْرَدَارَ بن سِن شِيرُويْه ، روى عنه صاعِدُ بن يسوسفَ الخُوارَزْميُّ .

بغَمَّد الأعْدَاءَ جَوْنُكَ مِرْدَمَا وهـامَةٌ وَمَنْكِباً مُفَـرُدَمَا وكَلْلُلا ذَا ...

#### [فرس].

(الفَرَس): وَاحِدُ الخَيْل ، سُمِّي به لدَقُّه الأَرْضَ بحَـوَافِره ، وأَصْـلُ الفَرْسِ: الدُّقُّ، كما قاله الزُّمَخْشَريّ، وأَشارَ له ابنُ فارس (للذَّكَروالأَنْثَى)، ولا يقَــال للأَنْثَى: فَرَسَةُ ، قــال ابنُ سِيدَه : وأصلُه التَّأْنيثُ، فلذَّلكَ قالَ سِيبَوَيْه: وتقولُ: ثلاثَـةُ أَفْرَاس، إذا أَرَدْتَ المُلذَكَّر ، أَلْزَمُوه التَّانيث ، وصارَ في كلامِهم للمؤنَّــث أكثــرَ منه للمُذَكِّر، حَّتى صارَ بمنزِ لَهُ القَدَمِ، قال: وتَصْغيرها: فُرَيْسٌ، نادرٌ . (أَو هي فَرَسَةً ) ، كما حَكَاه ابن جِنِّي ، وفى الصّحـاح: وإِن أَرَدْتُ تَصْغـيرَ الفَرَسِ الأَنْثَى خاصَّةً ، لم تَقُلُ إِلاَّ فُرَيْسَةً ، بالهَاءِ ، عن أبي بَكْر بن السُّـرَّاج . (ج أَفْراسٌ وفُــروسٌ) ، وعَـلَى الأُوّل اقْتَصَـر الجَـوْهَـريّ، (وراكِبُه فارسٌ ، أي صاحِبُ فَرس) ، على إرادة النَّسَب، (كلاَبِنِ) وتَامِرِ ، قال ابنُ السِّكِّيت : إذا كَانَ الرجُلُ عَلَى حافِر ، بِرْذُوْناً كـان أَو فَرَساً أَو

<sup>(</sup>۱) اللمان . ورواية الديوان ٣٣ :
وكساهيلا ومتنكيسا مُفَرَّدُسَا
وكلَّكُلَّا ذَا حَسَامِيَاتٍ مِهْرَسَا
وفي العباب .
يغمَّد الأعْدَاءَ جَوْنَسًا مرْدَسًا

بَغْلاً أَو حِمَارًا ، قلت : مَرَّ بنَا فَارِسُ على بَغْلٍ ، ومَرَّ بنَا فارسُ على حِسَارٍ ، قال الشاعر :

وإنَّــى امْرُوُّ للْخَيْل عِنْدى مَزِيَّةٌ عَلَى عَلَى الْمَوْلِ الْمُؤْنِ أُوفَارِسِ البَّغْلِ (١)

( ج) فُرْسانٌ و(فَوَارسُ) ، وهُو أَحَدُ ما شَذَّ في هـذا النَّـوْع ، فجاء في المذَكُّر على فَوَاعِلَ ، قـال الجَوْهُريُّ في جَمْعه على فَوَارِسَ: وهو (شَاذٌّ) ، لأيُقَاس عليه ؛ لأَنَّ فَــوَاعِلَ إِنَّمَا هــوجَمْــعُ فاعِلَــة ، مثل ضاربَة وضَوَارِبَ أُو جَمْعُ (٢) فاعِلِ إِذَا كَانَ صِفَّـةً للمؤنَّث، مثل حائض وحَوَائضٌ ، أَو ما كان لغير الآدَميِّين، مشل جُمَلِ بازلِ وجِمَالِ بَسوَازلَ ، وعاضه وعَوَاضِهُ (٢) ، وحائط وحَسوَّائط ، فأَمَّا مذَكَّرُ مَا يَعْقِلُ فلم يُجْمَعُ عليه إِلا فَوارسُ وهَوَالِكُ ونَوَاكِسُ، فَأَمَّا فَوَارِسُ ، فلأَنه (؛) شيءٌ لا يكونُ في

المؤنَّث، فلم يُخَفْ فيه اللَّبْس، وأمَّا هَوَالِكُ فإنَّمَا جاء في المَثَل: «هالكُ في الهَوَالك » فجرى على الأَصل ؛ لأَنه قد يَجيئ في الأَمثال مالم يَجِيء في الأَمثال مالم يَجِيء في وأمَّا نَوَاكِسُ فقد يَجِيء في فرورة الشَّعْر (١).

قلْت: وقد جاء أيضاً: غائب وغوائب ، وشاهد وشواهد ، وسيأتى في ف رط: فارط وفكوارط ، نقله الصّاغاني ، وخالف وخوالف ، وخالف وخوالف ، وخالف وخوالف ، والم نسمع المرأة فارسة .

(و) فى حَديت الضَّحَاك ، فى رَجُلٍ آلى من المْرَأَته ثُمَّ طَلَّقها ، وَجُلٍ آلى من المْرَأَته ثُمَّ طَلَّقها ، قال : ( «همَا كَفَرَسَىْ رِهَانٍ) ، أَيُّهما سَبَقَ أُخِذَ به » ( يُضْرَب لاثنين يَسْتَبِقَان إلى غاية فيستويان) ، وأمَّا يَضير الحَديث : فإنَّ العِدَّة وهي يَضير الحَديث : فإنَّ العِدَّة وهي نَصلاتُ حِيض أو ثلاثة أَطْهَارٍ ، إن القضَاء وقت إيلائه ، انقضَاء وقت إيلائه ،

<sup>(</sup>١) أللمان والصحاح والأساس والعباب.

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج واللمان « وجمع » والمثبت من الصحاح والنقل عنه .

 <sup>(</sup>٣) في الصحاح و اللسان « وجمل عاضه و جمال عواضه »
 (٤) في مطبوع التاج « فانه » و المثبت لفظ الصحاح و اللسان

<sup>(</sup>۱) يعنى قول الفرزدق – ويأتى إنشاده في نكس – : وإذا الرِّجالُ رَّأُوْا يَنْزِيدَ رَأْيْسَهِــم حُضْعَ الرِّقابِ نَوْاكِسَ الأَبصارِ

وهو أربعة أشهر فقد بانت منه المراقة بتلك التطليقة ، ولا شيء عليه من الإيلاء ؛ لأن الأربعة (١) الأشهر تنقضى ، وليست له بزوج ، وإن مضت الأربعة الأشهر وهي (١) في مضت الأربعة الأشهر وهي (١) في العدة بانت منه بالإيلاء (٣) مسع تلك التطليقة ، فكانت اثنتين منه فحكانت اثنتين أنتين في خجعكهما كفرسي رهان يتسابقان في خاية ، (وهذا التشبية في الابتداء؛ لأن النهاية يداء تحكله عن السابق لا مَحالة).

(والفَوَارِسُ: حِبَالُ رَمْلِ بِالدَّهْنَاءِ)، قــال الأَزهرِيُّ: وقــدرَأَيْتُها. وأَنْشَدَ الصاغَانِــيُّ لِذِي الرُّمَّةِ:

إلى ظُعُن يَقْرِضْنَ أَجْوَازَ مُشْرِف شِمَّالاً وعَنْ أَيْمَانِهِنَّ الفَوَارِسُ<sup>(1)</sup> وفسَّره بما تقدَّم ،ولكن قال الأَزهريُّ: يَجوز أَن يكونَ أَرادَ: ذو الفَـوارِس:

اسم مُوضع ، كما سيأتى ، فحَذَف.

(ويُقَالُ: مَرَّ فارِسٌ علَى بَغْلِ ، وكله علَى بَغْلِ ، وكله علَى كُلِّ ذِى حافِرٍ ) ، كما تقدَّم عن ابن السِّكِيتِ ، (أو لا يُقال ) ، وهدو قولُ عُمَارة بن عَقِيلِ بن بلال السِّن جَدِيرٍ ، فإنَّه قال : لا أقدولُ لصاحِب البَغْلِ : فارِسٌ ، وللسكن أقدول : بَغْلَ لُ ، ولا أقول لصاحِب الجَمَار : فارِسٌ ، ولكن أقول لصاحِب الجَمَار : فارِسٌ ، ولكن أقول لصاحِب الجَمَار : فارِسٌ ، ولكن أقول تحمّار . ولكن أقول : حَمّار .

(ورَبِيعَةُ الفَـرَسِ)، تَقـدَّم سَبَبُ تَلْقِيبِه به (فى حمر)، وهو رَبيعةُ بنُ نِزارِ بنِ مَعَدِّ بنِ عَدْنَانَ، أَخُـو مُضَـرَ وأَنْمَـار .

(وفَرَسَانُ ، مُحَرَّكةً : جَزِيرَةً مَأْهُولَةً ببَحْرِ اليَمَنِ ) ، قال الصّاغَانِيُّ فَى العُبَابِ : أَرْسَيْتُ بِهِ أَيَّامِاً سنة فَى العُبَابِ : أَرْسَيْتُ بِهِ أَيَّامِاً سنة خَمسٍ وسِتِّمائة ، وعِنْدَهم مَغَاصُ الدُّرِ . قصلتُ : وهي مُحَاذيَةُ للمِخْلافِ السُّيْمَانِينَ : وهي مُحَاذيَةُ للمِخْلافِ السُّيْمَانِينَ : من طَرَف ، سُمِّينَ ببنني (١) فَرَسَانَ .

(و) فَــرَسَانُ : (لَقَبُ قَبِيلَةٍ) مــن

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج كاللسان « الأربعة أشهر » والمثبت من التكملة ، والنص فيها ،

 <sup>(</sup>۲) فى النهاية : « وهى العدة » . وما هنا كاللسان والتكملة

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « في الإيلاء » والمثبت من النهاية واللهان والتكملة

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٣١٣، واللسان والتكملة والعباب ويسأتى في مادتى (قرض، شرف) .

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج : « بني » .

العسرب، (ليسس بسأب ولا أمُّ)، نحـو تَنُوخ ، (وإنَّمَا هُم أَخْلاطٌ مـن تَغْلَبَ ، اصْطَلَحُوا عَلَى هٰذا الاسْم ) ، قَالُهُ ابنُ درَيْد . قلت : هو لَقَب عِمْرَانَ ابن عَمْدو بن عَوْف بن عِمْرانَ بن سَيْحَانَ بين عَمْرو بن الحارث بين عَوْف بن جُشَم بن بكر بن حُبيلِ بن عَمْرو بن غَنْم بن تَغْلبَ (١) ، قيل : لُقِّبَ به ، لجَبَلِ بالشام اجتاز فيسه وسكن وكسده به ، ثمَّ ارْتَحَلوا باليَمَان ، ونَزَلوا هٰذه الجَوْريرة ، فَعُرِفَتْ بهمم ، فلمَّا أَجْدَبَتْ نَزَلُوا إِلَى وَادِي مَوْزُعٍ ، فَغَلَبُوا عليهم وسُكَّنُوا هنالك، ومن الفَرَسَانيِّينَ جَماعِـــةٌ يقَال لهم: التَّغالِبُ ، يَسْكُنون الرُّبْعَ اليَمانِـي مِن زَبيـدَ ، كَـذا حَقَّقَـهُ النَّاشريُّ ، نَسَّابِـةُ اليِّمَن ، رحمَـٰهِ اللهُ تَعالَى . (وعَبْدِيدٌ الفَرَسَانِيُّ : من رِجالِهم)، له ذِكْرٌ في بَنِـــي فَرَهُمَانَ ، أُورَدُه ابنُ الكَلْبِــيِّ .

(والفَـــارِسوالفَرُوس)، كصَــور، (والفَرَّاس)،ككَتَّانِ : (الأَسَدُ)، كُلُّ

ذُلك مَأْخُوذٌ من الفَـرْس، وهـو دَقُّ العُنُق، والأَخيـرُ للمبَالَغة، ويوُصَفُ بـه فيُقَال: أَسَدٌ فَرّاسٌ، أَى كَثيـرُ الافْتراسِ.

(وفَرَسَ فَرِيسَتَه يَفْرِسُهَا)، من حَدِّ ضَرِبُهَا)، وقسال حَدِّ ضَرَبَ: (دَقَّ عُنُقَهَا)، وقسال أبوعُبَيْد: الفَرْس: الكَسْر، (وكُلُّ قَبْلُ فيه دَقُّ قَتْلٍ فَرَسَ الذِّيْبُ العُنُقِ وكَسْرُها، وقد فَرَسَ الذِّيْبُ الشَاةَ فَرْسًا: أَخَذَها فَدَقَّ عَنُقَهَا.

(والفَرِيس)، كأمير : (القَتِيلُ) يقال : ثَوْرٌ فَرِيسٌ، (ج) يقال : ثَوْرٌ فَرِيسٌ، (ج) فَرَسَى ، (كَقَتْ لَى)، ومنه حَديثُ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ «فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى»، أَي قَتْلَى .

(و) الفَريس: (حَلْقَةٌ منخَسَب) مَعْطُوفَةٌ تُشَدُّ ( في طَرَفِ الحَبْلِ) ، قال الشاعر:

فَلُوْ كَانَ الرِّشَامِائَتَيْن بَاعِالًا فَلَوْ كَانَ الرِّشَامِائَتَيْن بَاعِالًا لَكَانَ مَمَرُ ذُلكَ في الفَرِيسِ (١)

<sup>(</sup>١) أنظر ما تقدم في مادة ( فدكس ) .

<sup>(</sup>١) اللسان والأساس والعباب

وفى الأساس: ولا بسدَّ لحَبْلكَ منْ فَرِيس. وهى الحَلْقَةُ من العُود فى رَأْسه، وقال الجَوْهَرَىُّ: (فارِسيَّتُه چَنْبَسر)، كَغَنْبَر، بالجيم الفارسيَّة.

(وفَرِيسُ بنُ ثَعْلَبَة : تابعی ) ، هكذا فی سائر النَّسَخ ، ومِثْلُه فی العبَاب ، وهو غَلَطٌ صَوابه : فَرِيس بدنُ صَعْصَعة ، كما فی التَّبْصير والتَّكْملَة ، رَوَى عن ابن عُمَر .

(وأبو فِراسٍ، ككِتابِ: كُنْيَة الفَرَزْدَق) بن غالب بن صَعْصَعَة بن الفَرَزْدَق بن عَالِب بن صَعْصَعَة بن ناجية بن عُفيانَ ناجية بن عِقال بن محمَّد بن سُفْيانَ ابن مُجاشع بن دارِم ،الشاعر المَشْهور.

(و) أبو فِرَاس: كُنْيَـةُ (الأَسَد)، وكذُلك أبو فَـرَّاس، ككَتَّانٍ، نقله القاضى (١) في العبَاب.

(و) أبو فِرَاس (رَبِيعَةُ بِنُ كَعْب) ابِن مَالِكَ الأَسْلَمِيُّ (الصَّحَابِيُّ)، حِجَازِيُّ، تُوفِّي سنة ٣٣، روى عنب أبو سَلَمَةَ ، وحَنْظَلَةُ بِنُ عَمْرٍ والأَسْلَمَيُّ، وأَبِي وَالخَوْنِيُّ .

(وفِرَاس بنُ يَحْيَى الهَمْدانسيّ)(١) صحاحِبُ الشَّعْبِيّ، (كُوفِيَّ مُكتِّبٌ مُحَدِّثٌ) مُؤدِّبٌ، يَرْوِى عَن الشَّعْبِيّ.

(وفَارِسُ): هـم (الفُـرْسُ)، وفى الحَـدِيـث: «وخَـدَمَتْهـم فـارِسُ والحَـدِيْث: «وخَـدَمَتْهـم فـارِسُ والـرُّومُ»، (أو بِـلادُهُـم)، ومنه الحَديـث: «كُنْتُ شاكياً بفارِسَ، فكُنْتُ أَصَلِّى قاعِدًا، فسَأَلْتُ عن ذَلِكَ عائِشَةَ » يُرِيد بذَلك بِلاَدَ فارِسَ.

(والفَرْسَةُ)، بالفَتْحِ، هٰكذا حكاه أَبُو عُبَيْدٍ، وفي رواية غيسرِه: بسكسر الفاء: (ريح الحَدَبِ)، وقال ابن الفاء: (ريح الحَدَبِ)، وقال ابن الأعرابِيّ : الفَرْسَةُ: الحَدَبُ، وقال الأَصْمَعِيُّ: أصابَتْه فَرْسَةٌ، إذا للأَصْمَعِيُّ: أصابَتْه فَرْسَةٌ، إذا زالتْ فَقْرَةٌ مِن فَقَارِ ظَهْرِه، قال : وأمّا الرِّيح الَّيْسِي يحكونُ مِنْهَا وأمّا الرِّيح الَّيْسِي يحكونُ مِنْهَا الحَدَبُ فهي الفَرْصَةُ، بالصادِ، وإنّمَا سُمِّيت (لأَنَّها تَفْرِسُ الظَّهْرَ)، وأي تَذُقُه، وقالَ أَبُو زيدِد: الفَرْسَةُ: قَرَرُ مِنْهُ، ومنه: قَرَرُ فَى الْعُنْقِ، ومنه: قَرَرُ مَنْهُ المُعْدَقِ، ومنه:

<sup>(</sup>۱) كذا ولعلها بر الصغائل »

 <sup>(</sup>١) في القاموس : « الهمذاني » بالذال المعجمة . وهو بالدال المهملة في المشتبه ١٠٦٠ ، والتبصير ١٠٦٩

فَرَسْتُ عُنُقَه ، وفى الصّحاح : الفَرْسَة : ريسح تَأْخُذُ فى العُنْقِ فَتَفْرِسُها وقال غيسرُه: الفَرْسَةُ قَرْحَةٌ تَكُونُ فى غيسرُه: الفَرْسَةُ قَرْحَةٌ تَكُونُ فى أَسُرِ الحَدَبِ . وقال الكَازَرُونِيَّ فى شَرح المُسوجَزِ فى الطِّبِّ : الأَفْرِسَةُ : جَمْع فَرْسَة ، تَأْخُذُ فى العُنقِ فَتَفْرِسُه . وقال فرْسَة ، تَأْخُذُ فى العُنقِ فَتَفْرِسُه . وقال صاحبُ التَّنقِيح : الفَرْسَةُ لا تُجْمَع على فرساتٍ ، وجَمْعه على أَفْرِسَة ، وإنّما تُجْمَع على فرساتٍ ، وجَمْعه على أَفْرِسَة ، وإنّما تُجْمَع على فرساتٍ ، وجَمْعه على أَفْرِسَة على الشَّذوذ ، فتَنَبَّه الذَلك .

(وفَرْسُ)، بالفتح: (علِهُدَيْلِ، أو بَلَدُ (١) مِنْ بِلادِهِم)، قد جاء فَرَّهُ فَي أَشْعارِهُم، قال أَبُو بُثَيْنَةً: فَأَعْلُوهُمْ بِنَصْلِ السَّيْفِ ضَرْبِكً فَرْسُ (١) وقُلْتُ لَعَلَّهُمْ أَصْحَابُ فَرْسُ (١)

(والفِرْش، بالسكَسْر: نَبْتُ)، واخْتَلَفَتْ الأَعْرَابُ فيه، فقيلَ: هو الشَّرَسُ(٢)، (أو القَضْقَاضُ). قالَه أبو حازِم. (أو البَرْوَقُ أو الحَبَنُ). وقال أَبُوحَنِيفَةَ رحِمَهُ الله: لم يَبْلُغْنِي تَحْلِيتُه.

(و) عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ : الفَرَاسُ ، (كَسَحَابِ : تَمْسَرُ أَسْوَدُ ، وليسَسَ بالشَّهْرِيز) ، وأَنْشَد :

إذا أَكُلُوا الفَرَاسَ رَأَيْتَ شاماً عَلَى الأَنْثال مِنْهُمْ والغُيُوبِ(١) عَلَى الأَنْثال مِنْهُمْ والغُيُوبِ(١) قال : الأَنْثال (٢) : التَّلالُ . (وفَرِسَ ، كَسَمِعَ : دام على أكلِه ) ، أى الفَرَاسِ . كَسَمِعَ : دام على أكلِه ) ، أى الفَرَاسِ . (و) فَرِسَ أيضاً ، إذا (رَعَى الفَرْسَ) : النَّبْتَ المَذْكُورَ آنفاً .

(والفِراسة ، بالكسر : اسم من من التَّفَرُس فيه الشيء ، إذا تَوسَّمه ، وقال تَفَرَّس فيه الشيء ، إذا تَوسَّمه ، وقال ابن القطّاع : الفراسة بالعين : إدْراك الباطن ، وبه فُسِّر الحَدِيثُ : اتَّقُوا فِرَاسَة المُؤْمِن ، فإنَّه ينظُر بنُور الله » فراسة المُؤْمِن ، فإنَّه ينظُر بنُور الله » وقال الصاغاني : لم يَثبُت . قال وقال الصاغاني : لم يَثبُت . قال ابن الأثير : يُقال بمَعْنيين ، أحَدهما : ما دَلَّ ظاهِرُ الحَدِيث عليه ، وهسو ما دَلَّ ظاهِرُ الحَدِيث عليه ، وهسو ما يُوقِعُه الله تعالى في قُلوب أوليائه ما يُوقعُه الله تعالى في قُلوب أوليائه

<sup>(</sup>۱) فى القاموس: «د» وهو اختصاره.

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ۲۲۰ ، واللسان والعباب

<sup>(</sup>۳) فى اللسان : « الشرشر » . وهما نبتان . انظر (شرر » شرس ) .

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع التاج كاللسان والعباب «على الأنثال منهم» وفي التهذيب ١٢/ /٠٠ على الأنباك

 <sup>(</sup>۲) كذا ايضا في مطبوع التاج واللمان والعباب « الأنثال» .
 وانظر التعليق المابق

فيعُلَمُون أحوالَ بعضِ الناسِ بنَوعِ من الكرَامات وإصابة الظَّنِ والحَدْسِ، والثانى: نَوْعُ يُعْلَمُ بالدَّلاثِلِ والتَّجَارِبِ والخُلْقِ والأَخْلاقِ ، فتُعْرَفُ به أحوالُ النَّاسِ، وللنَّاسِ فيه تا لِيفُ قديمة وحديثة .

(و)الفَرَاسَةُ ، (بالفَتْـــحِ : الحِذْقُ برُكُــوبِ الخَيْلِ وأَمْرِهَــا) ورَكْضِها والثَّبَات عليها ، وبــه فُسِّرَالحَدِيثُ : « عَلِمُوا أَوْلادَكُمْ العَـوْمَ والفَرَاسَةَ » (كالفُرُوسَة والفُرُوسِيَّةِ)، بضمَّهما، وقال الأَصْمَعِــيُّ : يُقَال : فارِسٌ بَيِّنُ الفُــرُوسَةِ والفَرَاسَةِ والفُرُوسِيَّةِ ، وإذا كــانَ فارِساً بعَيْنِه ونَظَــرِه فهـــو بَيِّنُ الفرَاسَةِ ، بالكَسْرِ . وقال ابنُ الأَعْرَابِيُّ : فارسٌ في النَّاسِ بيِّنُ الفِرَاسَةِ والفَرَاسِةِ، وعلَى الدَّابَّةِ: بَيِّنُ الفُرُوسِيَّةِ، والفُرُوسَة لُغةٌ فيه ، هٰكهذا نَصَّه المَنْقُول في اللِّسَان ، وهو خلافُ ما عليه الجُمْهُور ، ثم تُوسِّعَ فيه فقيل لكلِّ حاذق مَا يُمَارِسُ مِن الأَشياءِ كلِّهَا: فارسٌ، وبــه سُمِّيَ الرَّجُـلُ. (وقَدْ فَــرُسَ، كَكُرُمَ)، فُرُوسَةً وفَرَاسَةً، وقيل: إِن

الفَرَاسَةَ والفُرُوسَةَ لا فِعْلَ له ، وحَكَى اللَّحْيَانِيُّ وَحْدَه : فَرَسَ وَفَرُسَ، إِذَا صَارِ فَارِسِاً ، وهٰذَا شَاذُّ . وقالَ ابنُ القَطَّاع : فارِسِاً ، وهٰذَا شَاذُّ . وقالَ ابنُ القَطَّاع : وفَسرَسَ الخَيْسِلَ فُرُوسَةً وفُسرَوسِيَّةً : أَحْكَمَ رُكُوبَهَا ، وفَرُسَ أَيْضاً كذلك ، فاقتصارُ المُصَنِّف على ذِكْرِ بابٍ وَاحد قُصُورٌ لا يَخْفَى .

(والفرْسِنُ) ، بالنّون ، كزِبْرِج ، (لِلْبَعِيلِ : كالحافِرِ للفَرَسِ) ، وقالَ السَّنُ سِيدَه : الفِرْسِنُ : طَسرَفُ خُفَّ البَعِيلِ ، (مؤَنَّثَةً ) ، حكاه سيبويه في التُلاثي ، وهو فعْلِنُ ، عن ابنِ السَّرَاج ، التُلاثي ، وهو فعْلِنُ ، عن ابنِ السَّرَاج ، (والنُّونُ زائِدةً ) ، والجمْعُ فَرَاسِنُ ، ولا يقال : فرْسناتُ ، كما قالُوا : خَناصِر ، ولا يقولُون : خِنصِرات ، وقد خَناصِر ، ولا يقولُون : خِنصِرات ، وقد يُستَعَار للشاق ، فيقال : فرْسِنُ شَاق ، والذي للشَّاق هو الظَّلْفُ .

(والفرْنَاس) ،كالفرْصادِ: (رَئِيسُ الدَّهاقِينِ) والقُرَى ، عَـن ابنِ خالَوَيْهِ في «ليس » ، (ج فَـرَانِسَةٌ).

(و) الفِـرْنَاس أَيضـاً: (الأَسَد) الضَّارِي، وقِيلَ: الغَلِيظُ الرَّقَبَةِ)، وقالَ

ابنُ خالَوَيْهِ: سُمِّى الأَسَد فِرْناساً ؛ لأَنَّه رَنْسُ السَّباعِ ، نُونُه زائدةً عِنْدَ سِيبَوَيْهِ ، (كالفُرَانِسِ) ، بالضَّمِّ .

(و) الفِرْناس أيضاً: (الشَّدِيدُ الشَّدِيدُ الشَّجاعُ) من الرِّجَال، شُبِّه بالأَسَدِ، قاله النَّضْر، في كتابِ الجُودوالكَرَم.

(وفِرْنَاسٌ: رجلٌ مِن بَنِي سَلِيط) ابنِ الحارث بن يَرْبوع ِ التَّمِيميّ .

(وأَفْرَسَ) الرجُلُ (عَنْ بَقَيَّةً مال : أَخَذَه وتَرَكَ منه بَقِيَّةً )، عن أَبِي عَمْرٍو .

(و) قسالَ ابنُ السِّكِّيتِ: أَفْرَسَ (الرَّاعِسَى: غَفَسِلَ فَأَخَسْذَ الذِّنْبُ شَاةً مِن غَنَّمه).

(و) أَفْرَسَ (الرجُلُ الأَسَدَ حَمَّارَه) ، إذا (تَرَكَه له لِيَفْتَرِسَه ويَنْجُوَ هُـو) ، وكذليك فَرَّسَه تَفْرِيساً ، إذا عَرَّضَـه له لِيَفْتَرِسَه ، واسْتَعْمَلَ العَجَّاجُ ذليكَ في النَّعُر (١) ، فقال :

ضَرْباً إِذَا صَابَ اليا فِيخَ احْتَفَرْ فِي الهامِ دُحْلاناً يُفَرَّسْنَ النُّعَرِ (٢)

أَى أَنَّ هٰذِهِ الجِرَاحاتِ وَاسِعَةً فَهِى تُمكِّنُ النُّعَرَ مِمَّا تُرِيده منها ، واسْتَعْملَه بعضُ الشُّعَـرَاءِ في الإِنْسَانِ فقـال ، وأَنْشَده ابنُ الأَعْرَابِـيِّ :

قَدْأَرْسَلُونِ فِ فِ الكَواعِبِ راعِياً وكُنَّ ذِئاباً تَشْتَهِ فِي أَنْ تُفَرَّسَا (١)

أى كانت هذه النّساء مُتَشَهِّيات للتَّفْرِيسِ، فجعلهنَّ كالسوام، إلاَّ السَّوام السَّوام اللَّفْ السَّوام اللَّفْ السَّوام لا تَشْتَهِيى أَن تُفَرَّس، إِذ في ذلك كَ حَتْفُهَا ، والنِّسَاء يَشْتَهِينَ ذلك لِما فيه من لَذَّتِهِنَّ ، إِذْ فَرْشُ الرِّجَال النِّسَاء هنا إِنَّما هنو مُرَّاصَلَتُهُنَّ ، وكنى هنا إِنَّما هنو مُرَاصَلَتُهُنَّ ، وكنى بالذِّناب عن الرِّجَال ؛ لأَنَّ الزَّناة خُبَثَاء بالذِّناب عن الرِّجَال ؛ لأَنَّ الزَّناة خُبَثَاء كالذِّناب عن الرِّجَال ؛ لأَنَّ الزَّناة خُبَثَاء كالنَّان الرَّنَاة عَناء كالنَّان الرَّنَاة عَناء كالنَّان الرَّنَاة عَناء كُلُونَاه اللَّهُ عَناء كُلُونَاه المُنْ الرَّنَاة عَناء كُلُونَاه اللَّهُ عَناء كُلُونَاهُ الْمُنْ الرَّنَاة عَناء كُلُونَاه اللَّهُ عَناه اللَّهُ عَناء كُلُونَاه اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُنْ الْوَلْمَاء عَنِينَاء اللَّهُ عَنْهُ الْمُنْ الْوَلْمَاء عَنِينَاء اللَّهُ عَنْه اللَّهُ عَنْه الْمُنْ الْوَلْمَانَاء فَيْه اللَّهُ عَنْه الْمُنْهَاء اللَّهُ عَناء اللَّهُ عَنْه اللَّهُ عَنْه الْمُنْ الْمُنْهَاء اللَّهُ عَنْه اللَّهُ عَنَاء اللَّهُ عَنْهُ الْمُنَاء الْمُنْهُ الْمُنْهَاء اللَّهُ عَنَاء اللَّهُ عَنْهُ عَنَاء اللَّهُ عَنْهُ الْمُنْهَاء الْمُنْهُ اللَّهُ الْمُنْهُ ا

(وَتَفَرَّسَ) الرجُلُ ، إذا (تَثَبَّتَ)

قد أرسلونى فى الكواعب راعباً فقد وأبيى راعى الكواعب أفرس أتته ذئاب لا يبالين راعيات وكن ذئابا تشتهى أن تُـفرَّسَا وي البيت الأول حرم ، وبين قافيتى البيتين عيب الإصراف ، وهو الإقواء بالنصب مع المرفوع أو المجرود ولا يجيزه الخليل ولا أصحابه .

 <sup>(</sup>١) فى مطبوع التـــاج : « الشعر » و المثبت مـــن اللسان
 (٢) ديوان العجاج ١٨ و اللسان وفيه وفي مطبوع التاج :
 « دخلانا » . و التصحيح من الديوان

<sup>(</sup>١) اللسان. وهما فيه بيتان. هكذا :

وتَـأُمَّلَ الشَّىءَ (ونَظَرَ) ، تَقُولُ منــه : رجُلٌ فَارِسُ النَّظَرِ ، إِذَا كَانَ عَالِماً به .

(و) تَفَرَّس أَيضاً : (أَرَى النَّــاسَ أَنَّه فارِسٌ) على الخَيْلِ .

(وافْتَرَسَه) السذِّنْبُ: (اصطادَه) ، وقيسل: قَتَله، ومنه فَرِيسَةُ الأَسد. وقسال النَّضر بنُ شُميْل: يقال: أكلَ الذَّنْبُ الشاة ، ولا يقال: افْتَرسها.

(وفَـرْنَسةُ المَرْأَةِ: حُسْنُ تَدْبِيرِهـا لأُمورِ بَيْتِهَا) والنّونُ زائدةً ، ويقَـال: إنَّها امْرَأَةً مُفَرْنِـسَةً ، قاله اللَّيْث.

(وفَـرْسِيس الصَّـغْرَى والكُبْـرَى قَرِيتانِ بِمِصْرً)، الأُولَى من الشَّرْقِيَّة، والثَّانِيَةُ من جَزِيرةِ قُويْسِنَـا.

[] ومِمَّا يَسْتَدُرَكُ عَلَيْهُ :

الفَرَس: نَجْمٌ مَعْروفٌ ؛لمُشاكَلَتِهِ الفَرَسَ في صُورَتهِ .

وفَارَسَهُ مُفَارَسَةً وفِرَاساً ، ويُقَال : أَنا أَفْرَسُ مِنْكَ ، أَى أَبْصَرُ وأَعْرَفُ .

وقسال السزُّجَّاجُ : أَفْسَرُسُ النَّسَاسِ

فُلانُ (١) وفُللانُ ، أَى أَجْوَدُهُمْ وأَصْدَقُهُم فِراسَةً ، قال ابنُ سِيدَه : وأَصْدَقُهُم فِراسَةً ، قال ابن سِيدَه : لا أَذْرِى أَهُو على الفِعْل ، أَوْ هُوَ من بابِ «أَحْنَك الشَّاتَيْنِ (١) » .

وفَرَساً: قَطَع نخَاعَهَا، أو فَصَلَ عُنُقَهَا، وقال أبو عُبَيْدَة : الفَرْش: النَّخْعُ، وذٰلِكأن يُنتَهِسَى بالذَّبُسِعِ إلى النَّخَاعِ، وهو الخَيْطُ الَّذِى فى فَقَارِ الصَّلْبِ، مُتَّصِلً بالفَقَارِ، وقد نُهِى عَن ذٰلِك.

وافْتَرَسَ السَّبُعُ الشَّيْءَ وفَــرَسه: أَخَذَه فدَقَّ عُنُقَه .

وفَــرَّسَ الغَنَمَ تَفْرِيساً: أَكْثَرَ فِيها مِن ذُلِكَ، قال سِيبَوَيه: ظَلَّ يُفَرِّسُهَا وَيُؤَكِّلُهَا، أَى يُكْثِرُ ذٰلك فيهــا .

(۱) لفظ السان هنا : « واستعمل الزّجّاج منه « أفعل » فتمال : أفرس الناس — أى أصدقهم وأجودهم فراســة — « ثلاثة : امرأة العزيز في يوسف ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، وابنة شعيب في موسى ، على نبينا وعليهم الصلاة والــلام ، وأبو بكر في تولية عمر بن الخطاب رضى الله عنهما » .

(۲) أَى آكتُلهما بالحنتك . قال سيبويه: وهو من صيغ التعجب والمفاضلة ، ولا فيعثل له عنده . وانظر مادة (حنك)

والفَرِيسَةُ والفَرِيسُ: مَا يَفْرِسُه، وأَنْشَدَ ثَعْلَبُ :

\* خافُوه خَوْفَ اللَّيْثِ ذِى الفَرِيسِ (١) \* وَ الْفُرِيسِ (١) \* وَ أَفْرَسُهُ إِيَّاهِ: أَنْقَاهُ لَهُ يَفْرِسُهُ .

وفَرَسَهُ فَرْسَةً قَبِيحَةً : ضَرَبَه فَدَخَلَ مَا بَيْنَ وَرِكَيْهِ وَخَرَجَتْ سُرَّتُ.

والمَفْرُوس: المَكْسور الظَّهر، كالمَفْزُور، وهو الأَحْدَب أيضًا، كالفَرْيس.

والفُرْسَةُ ، بالضَّمِّ : الفُرْصَةُ ، وهي النُّهْزَةُ ، عن ابن الأَعْرَابِسِيِّ ، والصاد فيها أَعْرِفُ .

والفِرْناس : غَليظُ الرَّقَبة .

والفِرْنَوْس، كَفِرْدُوْسٍ: من أَسْماءِ الأَسْدِ، حَكَاه ابنُ جَنِّى، وهو بنَاءُ لم يَحْكِه سيبَوَيه

وأَسَدُّ فُرَانِسٌ ، كَفِرْناسٍ ، فُعَانِل ، وَاللَّهُ مَا شَذَّ مِن أَبْنِيَةِ الكِتَابِ

وذو الفَوَارِسِ: مَوْضعٌ ، قال ذوالرُّمَّة :

(١) اللسان.

أَمْسَى بَوَهْبِينَ مَجْتَازًا لِطِيَّتِهِ مَنْ مُعْدَارًا لِطِيَّتِهِ مَنْ مُنْ مُنْ اللَّيْبُ (١)

وتَلُّ الفَوَارِسِ: مَوْضِعٌ آخَرُ.

وككِتَابٍ: فِرَاسُبنُ غَنْمٍ ، وفِرَاسِ ابنُ عامِرٍ : قَبيلتــان .

والمُفْتَرِس : الأَسَد .

وككتَّانِ: فَـرّاس بـنُ وَاثلِ، فى الأَزْد. قلْت: هـو فَرّاس بنُ وَاثلُ بن عامر بن عَمْرو بن كَعْب بن الحارث الغِطْرِيف. الغُطْرِيف.

وبالتَّحْريك : محَمَّد بنُ الحَسَن البن غُلام الفَّرَسِ ، شَيْخُ الشَّيْخِ الشَّيْخِ الشَّاطِبِي ، مُقْرِيً مشهُورٌ ، سَمِع الشَّاطبِي ، مُقْرِيع مشهُورٌ ، سَمِع من السَّلفي وغيره . والفَرَس : اسم رجل من تُجَّار دَانِيَة ، اسمُه مُوسَى ، كَانَ سَعِيدٌ جدُّ هٰذِا المُقْرِئ يَتَوَلاه فقيل له : غُلامُ الفَرَس .

# ومحَمّد بن عبد الرحم (٢)

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۸ ، والسان ( ربب )

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج « بن عبد الرحمن » والمثبت من المشتبه ٤٠٥ والتبصير ١١٠٥ و ١١٦٥ وسيعيده المصنف على الصواب ، وهو تكرار تابع فيه ابن حجر الذي ذكره مرتبن : مرة في « ابن القرس » وهو هو .

الخَزْرَجِي بن الفَرَس ، من أَهْلِ بَيت بغَرْناطَة ، ووَلَدُه عِبدُ المُنْعم قاضيها ، وحَفِيده عَبْد الرَّحِيْمٰن بنُ عبد المُنْعم حَدَّث عن السِّلَفِي .

وفِرْسانُ ، بالسكس : من قُرى أَصْبهانَ ، وجَوْز الصَّاغاني قيه الفَتْمِ أَيْضاً ، ومنها أبدو الحَجَّاج الفَتْمِ بنُ إِبْرَاهِمَ الأَسَدَى ، مَولاهم الفِرْساني ، سَمعَ عُبَيْدَ الله بنَ مُوسَى وطائفة .

وفُرْسانُ ، بالضَّمّ ، وقيل بتَثْليث الفاء ، من قُرَى إِفْرِيقيَّة ، هٰكذا نقلَه الصَّاخانيُّ ، وهو بإِعْجَام الشِّين ، كما قَيَّدَه الرُّشَاطِيُّ ، وتردُدُد ابنُ السَّمْعَانيُّ في ضَبْطه .

وأبو بكر أَحْمَدُ بن محمَّد بن فريْس بن سَهْل البَزّازُ ، كزُبَيْرٍ ، وابْناه على وأبدو الفَتْح محمَّدُ الحافظُ ، مُحَدِّثُون .

وأَبو الطَّيِّب عبدُ الله بنُ محمَّد بن أَحْمَدَ بن عبد الله القاضى الفُورِسيُّ ، ويعْرَف بابن فُورِس ، بالضَّمِّ وكسر

الراء، وَلِسَى قَضَاءَ طُوسَ، وحَدَّث عَن أَبَى يَعْلَى (١) الثَّقَفَى، مات سنة ٣٥٦. ومحمَّد بنُ عبد الرَّحيم الفَرَسَى، محدِّث.

وعبد الملك بن عُمَيْر التابعي يقَال له : الفَرسي ، نِسْبَة لفَرَسِ سابق له ، وولَده مُوسَى بن عبدالمَلِك له رواية .

وبالضَّمَّ عبدُ الله بنُ مَنْصورِ بن إِبْرَاهِيمَ بن على الفُرْسيّ (٢) ، من فُقهاء اليَمن في الماثة السّابعة .

والفُرْس ، بالضّم ، ويكْسَر : وَاد بَيْنَ المَدينَة ودِيارِ طَيِّي ، على طَريق خَيْبَر. وبالكَسْر فقط : جَبَلْ على ناحية عَدَنَ ، على يسوْم من النَّقْرَة ، لبنسى مُرَّة بن عَوْف بن كَعْبِ .

ومُنْيَةُ فارِس: قَرْيةٌ بمصْرَ . ومُنْيَةُ العرَبيَّة أَبو علىًّ الفارِسيُّ . وأَبو الخُسيْن عبدُ الغَافر الفارِسيُّ ،

<sup>(</sup>١) في التبصير ١١١٤ : أبي على .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج «الفريسى» و المثبت من التبصير ١١٦٥ وقيده ابن حجر بضم الفاء وسكون الراء . ويؤيده السياق أيضا .

رَاوِيَةُ صَحيــح ِ مُسْلم ِ، مَشْهُورانِ ، إلى إقْليم ِ فَارِسَ .

والفارسيَّةُ: من قُرَى السَّوَادِ، منها أبو (١) الحَسَن بن مُسْلِم الزَّاهدُ الفارسيُّ، ذكرَه الحافظُ.

ويَفْرُس، كَيَنْصُر: مَدينة باليَمَن على سِنَّة مَرَاحِلَ من زَبِيدَ، مشهورة، وبها مَقَامُ الوَلِي الصالح أَخْمَدَ بن عُلُوانَ، نَفَعَنا اللهُ به آمين

# [فرطس]\*

(فُرْطُوسَةُ الخِنْزيرِ)، بضَمِّ الفاءِ، (وفِرْطِيسَتُه: أَنْفُره)، الأَوَّلُ عـن الجَوْهَرَىِّ، والثاندي عن أبي سَعيدٍ، كالفِنْطِيسَة.

(أو) فُـرْطُـوسَتُه وفِـرْطِيسَتُـه: (قَضِيبُه)، عن ابن عَبَّادٍ

(و) قال الجَوْهَرَى : الفِرْطِيسَــةُ : الفَيْشَلَةُ .

والفَ رْطَسَةُ: مَدُّه إِيَّاه، يقال:

(۱) كذا فى مطبوع انتاج وفى المشتبه ٤٩٦: « أبو على بن الحسن بن مسلم » . وفى التبصير ١٠٩٣: « أبو على المسن بن مسلم »

(فَرْطَسَ) فَرْطَسَةً ، إِذَا (مَدَّ فِرْطِيسَتَه) ، أَى فَيْشَلَتَه . أَى فَيْشَلَتَه .

(والفِرْطَاس، بالكَسْر: العَرِيضُ)، هُكُذا نَقَلَه الصَّاغَانَـيُّ عَـن ابـن درَيْـد، وتَبعَه المصَنِّفُ، والصَّواب عنه: اللَّأَنْفُ العَريضُ.

(و) قالَ الأَصْمَعَــيُّ :( الفِرْطِيسَةُ ؛ الأَرْنَبَةُ ) .

(و) يقَالُ: إِنّه (مَنِيعُ الفِرْطِيسَة) والفِنْطِيسَة والأَرْنَبَة، (أَى) هو (مَنِيعُ الحَوْزةَ) حَمِيُّ الأَنْفِ

(والفَرَاطِيس: الكَمَرُ الغِلاَظُ)، عن ابن عَبّادٍ ، جَمْعُ فُرْطُوسٍ .

(وفَرْطُسُ، كَجَعْفُــر : ةَ، بَبَغْدَادَ، منها أَحْمَد بنُأَبِي الفَضْلِ المَقْرِئُ ) .

(و) فَرْطَسَةُ ، (بها الله الله الله المعالم ) . قلتُ : الصَّواب فيها بالقاف (٢) كما سيأتى أيْضاً ، والفاء تصحيف .

[] وممَّا يُسْتَدَّرَك عليله :

الفُرْطُوس، بالضّم : قَضِيبُ الفِيلِ.

 <sup>(</sup>۱) ذكرها ياقوت بالفاه والقاف ، ورسمها : « فرطسا »
 و « قرطسا »

وقيلَ: خُرْطُومُـه ، وقد فَرْطَس ، إذا مَدَّهُمَا .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَليـــه :

[فرقس]

فَرَاقِسُ : اسمُ جَزيرةٍ بالصَّعيد ، وقد أهمله الجَمَاعةُ .

[] وممَّا يسْتَدْرَك عليه :

فُرْقُوسْ ، بالضَّمِّ ، وِفَرْقِسْ ، بالكسر : دُعاءُ الكَلْبِ ، لُغَةً في القاف ، كما سَيَأْتِي (١)

#### [ ف س س ] \*

(الفَسْفَاسس)، بالفَتْع ، أَهْمَلَه الجَوْهرى ، ونَقَل الصّاغَاني عن أبى عمرو، وفي اللّسان عنه ، وعَن الفَرّاء قالا: هو (الأَحْمَقُ النّهَايَةُ)، وليس في نَصّهما لفظة (فيه).

(و) قالَ غيرُهما: الفَسْفاسُ (من السَّيوف: الكَهَامُ)، نقلَه الصَّاغَانيُّ، وسَيَأْتَى أَيضًا في القاف مع السين والقاف مع السين.

(و) الفَسْفَاسُ : (نَبْتُ) ، وقال ابنُ عَبَاد : قيل : أَخْضَرُ (خَبيتُ اللهُ عَبيتُ اللهُ وَهُرَةٌ بَيْضَاءُ يَنْبُتُ في مَسَايِلِ الماء .

(و) قسال ابسنُ الأَعْرَابسيُ : (الفَسِيس) ، كأَميرِ : (الضَّعيسفُ العَقْلِ أَو) الضعيسفُ (البَدَنِ) ، وهو قَولُ أَبي عَمْرِو ، (ج فُسُسٌ) ، بضمَّتيْن .

(و) قال اللَّيْثُ : (الفُسَيْفِسَاءُ : أَلُوانٌ مِن الخَرَز) يُؤلَّفُ بَعْضُها إلى الْمُوتِ بَعْضُ الْمَرْ مُن الخَرْ الْمُرَابُ في حِيطان البيوتِ مِنْ دَاخِلٍ) ، كأنَّه نَقْسَشُ مُصَوَّرٌ ، مَنْ دَاخِلٍ) ، كأنَّه نَقْسَشُ مُصَوَّرٌ ، وقال وأكثرُ مَن يَتَّخذه أهلُ الشام . وقال الأَزْهَرِيُّ : الفُسَيْفِسَاءُ ليس بعربيً ، وقال (أو روميَّةٌ) .

(والفِسْفِسَةُ)، بالكَسْر، لغة في (الفِصْفِصَة)، بالكساد، (للرَّطْبَة)، والصّاد، (للرَّطْبَة)، والصّاد أَعْسَرَب، وهما معَرَّبتان، فارسِيَّتُهما إِسْبسْت.

(والفَسْفَسَى)، بالفتح: (لُغْبَـةُ لَهُم)، عَن الفَرَّاءِ.

<sup>(</sup>۱) انظر (فرنس) في مادة (فرس)

# [] وممَّا يسْتَدْرَك عليه :

الفِسْفِسُ، كَزِبْرِج : البيْتُ المُصَوَّرُ بِالفُسَيْفِسَاءِ ، قاله اللَّيْث ، وأَنْشَد :

\* كَصَوْتِ اليَرَاعَة في الْفِسْفِسِ(١) \*

وفَسَّى ، بالتَّشْديد: بَلَدُّ ، قال:

ه منْ أَهْل فَسَّى ودَرَابَ جَلْدِ <sup>(۲)</sup> \*

هُ مَنْهُورٌ بِالتَّخْفيف، وإِنَّمَا شَدَّده مَشْهُورٌ بِالتَّخْفيف، وإِنَّمَا شَدَّده الشَّاعرُ ضَرورةً ، فمَحَلُّ ذِكْره المُعْتَل، وإِنَّمَا ذَكَرْتُه هنا لأَجْلِ التَّنْبيه عليه.

وأبو المظفّر سَهْلُ بنُ (٣) المَرْزُبان ابن فُسَّة ، بالضّم ، الأَسْوارى ، عن أبى عبد الله محمَّد بن إبراهم الجُرْجاني ، رحمه الله تعالى

(والفُسَافِسُ، كَعُلاَبِطٍ: البَقُّ،نقله

شيخُنَا رحمه الله تعالى .

[] وممّا يسْتَدْرَ**ك** عليـــه :

[ ف س ط س] <sup>(۱)</sup>

[فطرس]

(فُطْرُسُ، بالضَّمِّ)، أهمله الجَوْهَرَىُّ وصاحب اللِّسَان، وهو اسْمُ (رَجُل، ومنه نَهرُ فُطْرُسٍ)، همكذا أوْرَدَه أبو تَمَّامٍ في أَشْعَاره، وكلذا أبو نُواسٍ، حيث قال :

وأَصْبَحْنَ قَد فَوَّزْنَ مِنْ نَهْر فُطْرُسٍ وهنَّ على البَيْت المقدَّس زُورُ طَوَالِبَ بِالرَّكْبَان غَـزَّةً هَاشِم وبالفَرَمَا مـنْ حاجِهِنِ شُقُورُ (٢) (ويقال): نَهرُ (أَبلَى فُطْرُس)، وهذا هو المشهور، وهٰنَا النَّهْرُ ( قُرْبَ

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة والعباب...

<sup>(</sup>۲) اللمان وكتب مصححه في هامشه «قوله: ودراب جلد: هكذا في الأصمل بهذا المسرم والفبط ، وصوابسه: ودرابجرد. بفتسح الباء وكسر الجيم وسكون الراءكما قاله ياقوت في معجمه ، وقال: درابجرد : كورة بفارس ...»

 <sup>(</sup>٣) وكذا جاء اسمه في التبصير ١١٢٢ ، لكن في المشتبه
 ٢٣ : سهل بن أحمد الأسواري .

<sup>(</sup>۲) ديوان أبي نواس / ۱۰۰ والعباب وفيه الأوليوفي مطبوع التاج: «وبالفرعا من حاجهن » والتصحيح عا سبق ومن معجم البلدان (الفرما) و (نهر أبي فطرس) .

الرَّمْلَة) من أَرْض فِلسَّطِينَ ، (مَخْرَجُه من جَبَلٍ قُرْبَ نابُلُسَ) ، ويَصُبُّ فِي البَحْر الْمِلْح بَيْنَ مَدِينَتَى ﴿ اللهِ بن على بن به كانَدت وقعة عبد الله بن على بن عبد الله بن عبل بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد فقت مقد الله بن عبد فقت مقد الله بن عبد فقد منها في قصائد منها :

وبالزَّابِيَيْنِ نُفُسوسٌ ثَسوَتُ وَأُخْسرَى بِنَهْرِ أَبِى فُطْرُسِ وَأُخْسرَى بِنَهْرِ أَبِى فُطْرُسِ أُولِسَكُ قَوْمٌ أَناخَتْ بِهِسمْ نُوائِبُ مِسنْ زَمَن مُتْعِسِ(٢) وقسال المُهَلَّبِيِّ: ويُقَالُ: إِنّه ما الْتَقَيى عليه عَسْكَرانِ إِلا هُنزِمَ

#### [ف ط س] \*

(الفَطْسُ: حَبُّ الآس، والفَطْسَةُ: وَالفَطْسَةُ: وَالفَطْسَةُ: (و) الفَطْسَةُ: (جِلْدُ غَيْرِ الذَّكَىّ)، عن ابن عَبّادٍ.

(و) الفَطْسَة: (خَـرَزَةُ لهمم للتَّأْخِيذ)، كما تَزْعُم العَرَبُ (يقُلْنَ: أَخَّذْتُه بالفَطْسَة \* بالثَّؤَبَا والعطْسَة (١) بقَصْرِ الثَّوْبَا (٢)، مُراعَاةً لوزُنِ المَنْهُوك، قال الشَّاعرُ:

جَمَّعْنَ مَنْ قَـبَلِ لَهُـنَّ وفَطْسَة والدَّرْ دَبِيسِ مُقَابَلاً في المَنْظَم (٣)

(و) الفَطَسُ، (بالتَّحْرِيكُ: تَطَامُنُ قَصَبَةِ الأَنْفِ) وانْخفاضُها (وانْتشَارُهَا. أو) الفَطَسُ : (انْفِراشُ) قَصبة (الأَنْفِ في الوَجْهِ) وانْخفاضُها . وقد (فَطِسَ، كَفَرِحَ، والنَّعْتُ أَفْطُسُ، و) هي (فَطْساءُ) ، والجَمْعِ أَالفُطْسُ، (والاسمُ الفَطَسَةُ ، مُحَرَّكةً) ، لأَنَّهَا كالعَاهَة .

(وفَطَسَ يَفْطِسُ فُطُوساً)، من حَدًّ ضَـــرَب: (مــاتَ)، كطَفَس، فهــو فَاطِسٌ وطافِسٌ، وقيــل: ماتَ منغيرِ

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج – تبعا لمعجم البلدان فى مادقى
 (اللابتين) و (الزابيين) – « ابراهيم » والتصحيح من
 الأغانى فى ترجمته .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج « وبالرايتين نفوس» والتصحيح من
 معجم البلدان وا لأغافى ۲۹۹/۱۱ .

<sup>(</sup>۱) فى القاموس «أَحَمَّدُ ثُمُه». والتصحيح مسن اللمان والعباب. وانظر مادة (أخذ) هذا وفى العباب جعل القافية ساكنه بالفطمه ... والعطمه .

<sup>(</sup>٢) في القاموس ير الثوباء ير مدردا .

<sup>(</sup>٣) اللبان ومادة (درديس) ومادة (قبل).

داء ظاهر ، وأنشد ابنُ الأعرابيّ : « تَتْرُكُ يَرْبُوعَ الفَلاة فَاطسَا (١) «

(و) الفطِّيسش، (كسكِّيت: المِطْرَقَةُ العَظِيمَةُ)، وقد طَرَقَ الحَدَّادُ الحَدَّادُ الحَدِّيدَ بالفطِّيس.

وفَطْسَة أَيْضاً ليس بعربيٍّ مَخْضٍ ، (أَو رُوميَّة أَو سُرْيانيَّة ) ، قاله ابن دُرَيْد .

وقيلَ: الفِطِّيسُ: الفَأْسُ العَظْيمةُ.

(و) الفِطِّيسة ، (بالهَاء: أَنْهُ ، الخُنْزِير ، كَالفِنْطيسة ) ، والنُّونُ زائدة ، (أَو) فِطِّيسَتُه : (أَنْفُه وما وَالاَه) .

(و) الفطيسة : (شَفَة الإنسان ومِشْفَر ذَوات الخُف ن ، وحَراطيم السّباع )، هكذا في سائر أصول السّباع )، هكذا في سائر أصول القاموس، والعبارة مَأْخُوذَة سن نَصِّ أَخْمَد بن يَحْيَى، وفيه مخالفة ، فإن نَصَّه : الفَطَسَة ، وهي الشَّفَة من نَصَّه الإِنسان ، ومن ذَوات الخُف : المِشْفَر ، ومن السّباع : الخَطْم والخُرْطُوم ، ومن السّباع : الخَطْم والخُرْطُوم ، ومن العبنوير : الفِنطيسة . فليسَ فيه ما يكدل الخِنْزِير : الفِنطيسة . فليسَ فيه ما يكدل المُ

على إطْلاقِ الفِطِّيسَة على المِشْفَر والخَرَاطِيم ، وإنَّمَا أَتَى بَمَا بَعْدَ شَفَةِ الإِنْسَانِ اسْتطْرَادًا ، وإيضاحاً للمُبْهَم ، فتَأَمَّلْ .

(وفَطَسَه بالكَلمَة يَفْطِسُه : قالَها فى وَجْهِه)، عـن ابن عَبّادٍ ، (كَفَطَّسَه) تَفْطِيساً

(و) فَطَسَس (الحَدِيدَ) يَفْطِسُهُ فَطْسُهُ . فَطْسُهُ : (عَرَّضَه) بالفِطِّيس ، أَو طَرَقَه .

[] وممّا يُسْتَدْرَك عليــه :

الفَطَس ، مُحَرَّكةً : مَوْضِعُ الفَطَسِ من الأَنْفِ .

وتَمْرَةٌ فَطْساءُ: صَغِيرَةُ الحَبِّ الطِئةُ الأَقْمَاعِ .

والفَطْسُ: شِدَّةُ الوَطْءِ .

وقد سَمُّوا فُطَيْساً ، مُصَغَّرًا .

وبَنُو الفُطَيْسِيُّ : قَبِيلَةُ بِالمَغْرِبِ .

وصَدَقَةُ بن أَبى بَكْرِ بنِ أَبى غالِبِ ابن المَفْطُوسِ، سَمِع أَبا عَلِمَ بسن المَخْبُوبِ(١)

<sup>(</sup>١) اللسانِ . وسبق في (عسس) .

<sup>(</sup>۱) في التبصير ۱۳۰۱ : «بن محجوب».

وفَطَسْتُه عن كذا: أَوْقَمْتُه ، وكذّلك إذا ضَرَبْتُه ، قاله ابنُ عَبّاد .

# [فعس]\*

(الفاءُوسُ)، أَهْمَلُه الجَوْهَــرِيُّ، وقال ابنُ الأَعْرَابِــيِّ: (الحَيَّةُ)، كما نَقَلَهُ عنه الصَّاغانِــيُّ، وفي اللسانِ: الأَقْعَى، وأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرابِيِّ :

باأْ مَوْتِ مَا عَ يَرْتِ يَالَمِيسُ قَد يَهْلِكُ الأَرْقَ مَا عَ يَرْتِ الْفَاعُوسُ (١) قد يَهْلِكُ الأَرْقَ مَ والفَاعُوسُ (١) وقالَ ابنُ عَبّادٍ: جَمْعُه الفُعْسُ .

(و) الفَاعُوسُ: (الكَمَرُ. والدَّاهيَةُ) من الرِّجال يُسَمَّى فَاعُوساً. (و) الفَاعُوسُ: (الوَعِلُ)، نقلَه الصّاغانيُّ.

(و) الفَاعُـوس: (السكُرَّازُ الَّـذى يُشْـرَب فيـه). (و) الفَاعُـوس:

(۱) السان ، والتكملة والباب وزادا بعدها أربعة مشاطير هى : والأسك المستذرّع النّه وسُ والبّطل المستكثيم الحرّووس واللّعلع المهشتبل العسوس واللّعلع لايتبقى ولا الهير ميس وفي التكملة

والبطـــل المُدرَّع الحـــوُوسُ وفوق كلمة المدرع كلمة المـــئلم .

الفَدْمُ الثَّقَـيلُ المُسِنُّ)، هَـكذا في سائر أصولِ القاموس، وفي التَّكْملَة: الفَدْمُ المَتَـينُ (من كُلِّ الدَّوابِّ)، ولا يحْتَاجُ وليسَ فيهَا لفظ «كُلِّ» ولا يحْتَاجُ إليه ، ثـم رَأَيْتُ ابنَ عَبّاد قال: الفَاعُوس من كُلِّ شَـيْءٍ من الدَّوابِّ: الفَدْمُ الثَّقيلُ المُسِنُّ.

(و) الفَاعُوس: (لُعْبَةٌ لَهُمْ). والذي صَرَّح به الصَّاغَاني أَنَّه يُسَمَّى به أَخَدُ المُلاَعبينَ بالمُواغَدة، وهي لُعْبَةٌ لَهُم ، يَجتمعُ نَفَرٌ فيتَسَمَّوْنَ (١) بأَسْمَاء.

(و) الفَاعُوسَةُ ، (بهَاءِ: الفَرْجُ ؟ لأَنَّهَا تَنْفَعِسُ ، أَى تَنْفَرِجُ) ، قالَ حُمَيْدُ بِنِ الأَرْقَط:

كَأَنَّمَا ذُرَّ عَلَيْهِ الخَرْدُلُ تَأَنَّمَا ذُرَّ عَلَيْهِ الخَرِدُلُ (٢) تَبِيتُ فَاعُوسَتُهَا تَأَلَّسُلُ (٢)

[] وممَّا يُسْتَدْرَك عليــه :

الفَاعُوسَةُ : نَارٌ أَو جَمْرٌ لادُخانَ له .

ودَاهِيَةٌ فاعُــوسٌ : شَــديدَةٌ ، قــال

<sup>(</sup>١) في العباب « فُيسَمَّون » أما التكملة فكالأصل .

 <sup>(</sup>٢) التكملة والعباب وفي العباب «قال حميد الأرقط »أما
 التكملة فكالأصل .

رِيَاحُ الجَدِيسَىُ .
جِنْ الجَدِيسِ فَي مِنْ جَدِيسِ الْمُؤْيِسِ لِهِ الْفَاعُسِوسِ الْمُؤْيِسِ لِهِ الْفَاعُسِوسِ الْمُؤْيِسِ الْمُسَاتِ الحُوسِ (١) الحُوسِ (١) وفَاعُوسُ : اسم رَجُلٍ نُسِبَ إليه المَسْجِدُ ببَغْدَادَ .

#### [ ف ق س ] \*

(فَقَسَ) الرَّجُـلُ وغَـيرُه (يَفْقِسُ فُقُوساً)، مِن حَدِّ ضَـرَب: (مَاتَ)، وقيل: ماتَ فَجْأَةً.

(و) فَقَسَ (الطَّائِرُ بَيْضَه) فَقْساً: (كَسَرَهَا) وفَضَخَهَا (وأَخْرَجَ ما فيها، أَوْ أَفْسَدَهَا)، والصاد لُغَةٌ فيهه، وهو أَعْلَى، وسيأتى له بالشِّين أيضًا.

(و) فَقَسَ (الحَيَوَانَ: قَتَلَه)، عن ابنِ عَبَّادٍ.

(و) فَقَسَه (عَنِ الأَمْرِ : وَقَمَه). (و) فَقَسَ فُلانًا : جَذَبَه بِشَعرِه سُفْللًا ، وهُما يَتَفَاقَسانِ) بشُعُورِهِما ورُونُوسِهما ، أَى يَتَجَاذَبانِ ،

كِلاهُما عن اللَّحْيَانِيِّ (أَو الصَّوابُ فَي النَّلاثِ الأَّحِيرَة تَقْديمُ القَاف). في النَّلاثِ الأَّحِيرَة تَقْديمُ القَاف). فيه إيماءُ إلى الرَّدِّ على الجَوْهَرِيّ، تَبَعاً للصّاغانِيِّ حيثُ قال: وقد انْقَلَبَتْ هٰذه اللَّغةُ على الجَوْهَرِيِّ. انْقَلَبَتْ هٰذه اللَّغةُ على الجَوْهَرِيِّ. قلتُ : وسيأتي في «ق ف س» أَنَّ قلتُ : وسيأتي روى هيذا الحَروف اللَّحْيَانِيِيّ روى هيذا الحَروف بالوّجْهَيْنِ ، فيلا انقلابَ ولا خطاً ، بالوّجْهَيْنِ ، فيلا انقلابَ ولا خطاً ، فتأمَّلُ .

(و) الفُقَاسُ، (كغُرَابِ: داءٌ في المَفَاصِلِ) شَبِيهٌ بالتَّشَنُّجِ ، قالَه ابنُ دُرَيْد، ووُجِد في بَعْض نُسَخِ الجَمْهَرَةِ بتقديم القاف.

الشَّاميُّ ، أي اللَّذي يقال له : البِطِّيخُ الشَّاميُّ ، أي الَّذي يقال له : البِطِّيخُ الشَّاميُّ ، لغةُ مصرية ، وأهلُ البَمَن يسَمُّونَه (الحَبْحَب) ، هكذا نقله الصّاغانيُ . ولم يَذْكُر (٢) أنّها للَّغَةُ مِصْريَّة هنامع ذِكْرهَا في الْغَةُ مِصْريَّة هنامع ذِكْرهَا في «فيدس » وأشباهه .

(و) فَــاقُــوسُ ، (كقَابــوس: د،

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>۱) قوله: «ولم يذكر .. الخ» يدى صاحب القاموس ؛ لأن الصاغاني في التكملة ذكر أنها «لغة مصرية».

بمضر) شَرْقيها، على أَرْبَعَة وخمسين ميلًا ، منها ناصر الدِّينِ محمَّد بن البَّدِرِ حَسنِ بن سَعْد بن محمَّد بن البَّدِرِ حَسنِ بن سَعْد بن محمَّد بن يُسوسفَ بن حَسنِ الزَّبَيْرِيُّ السَّعُرشيُّ النَّقِسيُّ عبد الفاقُوسيُّ ، ووَلَدَاه : التَّقِسيُّ عبد الشَّحْنَة والعِسرَاقِي والسَّعْنَة والعِسرَاقِي والسَّعْنَة محمد ، والمُحِبُّ محمّد ، والمُحِبُّ محمّد ، والتَّنُوخِي على العَراقِي والهَيْتَمي وابن سَمِع على العَراقِي والهَيْتَمي وابن سَمِع على العَراقِي والهَيْتَمي ، وتُوفِي المَجْد ، والتَّنُوخِي ، وتُوفِي المَحْد ، والتَّنُوخِي ، وتُوفِي البَّنا عبد السرِّحْمَن ، ممَّن سَمِعا خَتْم البُخارِي في الظّاهريَّة .

(و) فُقَيْسٌ، (كزُبَيْرِ: عَلَمٌ). (و) قال النَّفْدر: (المِفْقَاس) كمِحْرابٍ: (العُودُ المُنْحَنِى فى الفَخِّ) الَّذَى (يَنْفَقس على الطَّيْر، أَى يَنْقَلِب) فيَفْسَخُ عُنْقَه ويَعْقِرُه، (١) وقد فَقَسَه الفَخُّ، وقال غيدرُه:

الْمِفْقَاس : عُـودَان يُشَدُّ طَـرَفاهُمَا في

الفَــخُّ، وتُوضَـعُ الشُّرَكَةُ فَــوقَهُمَا،

في السان : ويعتفره .

فإذا أصابَهُمَا شيءٌ فَقَسَتْ .

[] وممّا يُسْتَدْرَك عليه :

فَقَسَ ، إذا وَثَب .

وفَقَسَ الشَّيْءَ فَقْساً: أَخَــٰذَهُ أَخْــٰذَ انْتزَاع وغَصْــب .

# [فقعس] \*

(فَقْعُسُ بِنُ طَرِيف) بِن عَمْرُو بِنِ قُعْلَبَةً بِنِ قُعْيْنِ بِنِ الحارث بِن ثَعْلَبَةً بِن دُودَانَ (: أَبُوحَى مِن أَسَد) بِنخُزيْمَةَ بِن مُدْركَةَ ، (عَلَمٌ مُرْتَجَلٌ قِياسِيٌّ)، قال الأَزْهَرِيُّ : ولا أَدْرِي ما أَصْلُه في العَرَبِيَّةِ (١) . قلتُ : وهو أَبُو جَحْوَانَ (١) ومُنْقِذ وحَذْلَه ، ولي كُلُّ عَقِيارً ويَوْفَلُ (١) ومُنْقِذ وحَذْلَه ، ولي كُلُّ عَقِيبٌ .

#### [ ف ق ن س ]

(الفَقَنَّسُ ، كَعَمَلَّسِ)، أَهْمَلَهُ الجَمَاعةُ ، قال الدَّمِيرِيُّ في حَيَاةِ

<sup>(</sup>۱) في الاشتقاق : ۱۸۰ قال ابن دريد « وفَقَعْسَ " : من الفَقَعْسَة مَ وهـو استرخاه وبلادة في الانسان » .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج « حجوان » والتصحيح من القاموس (جحو) ومختصر جمهرة ابن الكابى ٣٤ والاشتقاق ٤٤ بتقديم الجيم أما المقتضب لياقوت ١٨ ففيه «حجوان».
 (٣) فى مطبوع التاج « نوفر» والصواب من المقتضب ١٨

والَّذِي حارَتِ البَرِيَّةُ فِيــه

بيت التَّلْخِيصِ، وشَرْحُه في المُطُوَّلِ وحَوَاشِه، وكأَنَّه سَقَطَ من نُسْخَه في شيخنَا فنسب المُصنِّف إلى القُصُور، وهو كما تَرى ثابِتٌ في سائر النَّسَخ.

وقال القَزْوِينَ : هو قِرْقِيس ، ثمّ

(۱) القائل هو أبو العلاء المعرى ، وعجز البيت – كما في شروح سقط الزند / ١٠٠٤ : « حَيْمَوانٌ مُسْتَحَدَّثٌ مَن جَمَاد »

ذَكر قِصَّتَه بمِثْلِ ما ذَكرها الدَّمِيرِيُّ، وزادَ: فإذا سَقَط المَطَرُ عَلَى ذٰلِك الرَّمَادِ تَولَّدَ منْهُ دُودٌ ثمَّ تَنْبُتُ له أَجْنِحَةً ، فيصِير طَيْرًا، فيَفْعَلُ كَفِعْلِ الأَوَّل من الحَكِّ والاحْتِرَاقِ .

# [فل حس] \*

(الفَلْحَسُ)، كَجَعْفَرٍ: (الْحَريصُ) مِن الرِّجَالِ، وعن اللَّيْثِ :هَى فَلْحَسَةُ .

(والكُلُبُ) أَيضًا : فَلْحَسُ .

(و) قسالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ : الفَلْحَسُ : (الدُّبُّ المُسِنُّ).

(و) عن أبسى عُبَيْد : الفَلْحَسُ فى المَشَلِ : (مَنْ يَتَحَيَّنُ طَعَامَ النَّاسِ) ، نقلَه ابنُ سيده .

(و) قيل: الفَلْحَسُ: (رَجُلُ رَئِيسٌ من) بَنِي (شَيْبَانَ) ، زَعَمُوا أَنَّه (كَانَ إِذَا أَعْطِى سَهْمَه مِن الغَنِيمَة سَأَلَ سَهْماً لامْرَأَتِه ثُمَّ لناقَتِهِ). ونَصُّ الجَوْهَرِيِّ: كان يَسْأَلُ سَهْماً في الجَيْشِ وهو في كان يَسْأَلُ سَهْماً في الجَيْشِ وهو في بَيْتِه ، فيعظي لعزه وسُؤْدَده، فإذا أَعْطِيه أَعْطِيه سَأَلَ لاهْرأته ، فإذا أَعْطِيه

سأَلَ لبَعيسِهِ ، (فقَالُوا: «أَسْأَلُ منْ فَلْحَسَ») ، وضُرِبَ به المَثَلُ ، وكذا قَولُهم : «أَعْظَمُ فَ نَفْسه مِنْ فَلْحَسَ ». وفي ابنه زاهر قبيل «العَصَا من العُصَيَّة » (١) أي لا يَكُونُ ابنُ فَلْحَسَ إلاَّ مِثْلَه .

(و) الفلْحَسَةُ، (بِهَاءِ: المَرْأَةُ الرَّسْحَاءُ)، قالَه اللَّيْثُ، وزادَالفَرَّاءُ: فَلْحَسُ: (الصَّغيرَةُ العَجُز).

(والفِلْحَاسُ، بِالكَسْرِ: القَبيـــحُ السَّمِــجُ)، نقله الصَّاغَانــيُّ .

(وتَفَلَّحَسَ) الرَّجلُ: مثْلُ(تَطَفَّلَ).

[] وممَّا يسْتَدُرك عليه :

الفَلْحَس : السَّائلُ المُلِـحُ .

ورَجَلُ فَلَنْحَسُ ، كَسَفَرْجَلِ : أَكُولُ ، حَكَاه كُراع ، قال ابنُ سيدُه : وأَرَاه فَلْحَسَا .

وقال أبر عبيدة : الفَلْحَس: العَريضُ، كما في العبَاب.

[فلس]\*

(الفَــلْــس)، بــالفَتْــح: (م)، مَعْروفٌ، (ج) في القلَّة (أَفْلُسُ، و)

فى الكثير: (فُلُسوسٌ، وبائعه فَلاَّسٌ)، ككَتَّانٍ.

(و) الفَلْس: (خَاتَمُ الجِزْيَة فى الحَلْق)، ونَصُّ التَّكْملَة: «فى العنَق». وفى بَعْض النُّسَخ: الحِزْمَة، بسدَل الجزْيَة، وهدو غَلَطٌ.

(و) قال ابن دريد : الفلس، (بالكسر : صَنَمُ) كان (لطيَّيُّ) فى الجاهليَّة ، فبعَث النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم على بن أبنى طالب رضي الله تعالى عنه ، فهدَمه وأخَد السَّيفين اللهُ اللَّذين كان الحارث بن أبنى شمر (۱) اللَّذين كان الحارث بن أبنى شمر (۱) أهداهما إليه ، وهما مِخْذَمٌ ورَسَوبُ .

(و) الفَـلَس، (بالتَّحْريك: عَـدَمُ النَّيْل)، وبه فَسَّر أَبو عَمْرٍ و قـولَ أَبى قَلَابة الطَّابِخـيِّ (٢):

يا حُبَّ ما حُبُّ القَتُولِ وحُبُّهـا فَلَسُ (٢) فَلَسُ فَلاَ يُنْصِبُكَ حُبُّ مُفْلِسُ (٢)

<sup>(</sup>١) الأصل: الفضة من الفضة والمثبت من العباب

<sup>(</sup>۱) ضبط فى التكملة والعباب « شمر» بفتح فكسر والضبط المثبت من مختصر حمهرة ابن الكلبى وغيره من كتب النسب .

 <sup>(</sup>۲) فى هامش مطبوع التاج : « قوله : قول أبى قلابة . . .
 قال فى التكملة : قال المعطل الهذلى ، ويروى لأبى
 قلابة أيضا » . وكذلك فى العباب .

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين ٧١٥ واللسان والتكملة والعباب.

(وفَلَّسَه القاضِي)، وفي التَّهْذيب: الحَاكِمُ، (تَفْليسًا: حَكَمَ بِإِفْلاسِه)، وفي التَّهْذيب والأَسَاس: نَادَى عليه أَنَّه أَفْلَسَ.

(ومَفَاليسسُ)، هكذا بصيغة الجَمْع : (د، باليَمَن)، نقلَه الجَمْع : (د، باليَمَن)، نقلَه الصّاغَاني ، وقال في العبَاب : وقد ورَدْتُه (۱) . قُلتُ : هو في طَرِيق عَدَنَ .

(وتَفْليس)، بــالفَتْــح (وقــــد تَكْسَر)، فيــكونُ على وَزْن فعْليــل، وتُجْعَلُ التَّاءُ أَصْليَّةً ؛ لأَنَّ الـكَلمَةَ جُرْجيَّةٌ وإِن وَافَقَتْ أَوْزَانَ ۖ الْعَرَبيُّــة ، ومَـن فَتــح التــاءَ جَعـِـل الــكَلمــةَ عَربيَّةً ، ويكون عنْدَه على وَزْن تَفْعَيل ، نَقَــلَــه الصَّــاغَــانــيُّ ، وقد ذَكَــره المصَنِّفُ رحمه الله أَوَّلاً (١) ، ونَسَب الكُسرَ إِلَى العامَّة : (د) ، وسَبَقَ له أَنَّـهُ قَصَبَةُ كُرْجُسْتِانَ ، بَيْنَه وبينَ قَاليقَلاَ ثلاثُونَ فَرْسَخاً ، (افتُتِحَ في خِلاَفَة) أُمير المؤْمنِينَ (عثْمَانَ رضيَ اللَّهُ تَعَالَى عنه ) ، وسَبَقَ للمُصَنِّفُ أَنَّ عليهــا سُورَيْن ، وحَمَّامَاتُهَا تَنْبُـــعُ ماءً حارًا بغير نارِ ، (منه عُمَرَ بنُ بُنْدار التَّفْلِيسيُّ الفَقيهُ) ، وأبو (٢) أَحْمَد حامدُ بنُ يُوسفَ بن الحُسَيْنِ التَّغْلِبِيُّ المُحَدِّثُ.

(و) يقال: (شَّىءٌ مُفَلَّسُ اللَّونِ ، كَمُعَظَّمِ )، إذا كان (عَلَى جِلْدِه لُمَعُ كَالُوسِ). كَالفُلُوسِ).

 <sup>(</sup>۱) نص العباب «قد وردتها».

<sup>(</sup>١) في مادة (تفلس).

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التآج: «وأبوه» والتصحيح من اللباب 1 /١٧٨ ومعجم البلدان (تفليس).

ومِمَّا يَسْتَدُرُكَ عَلَيْهُ :

أَفْلَسْتُ الرَّجلَ، إِذَا طَلَبْتَهُ فَأَخْطَأْتَ مَوْضَهُ ، وهو الفَلَس والإِفْلاس ، قاله أَبو عَمْرٍو .

وقوم مَفَالِيس: اسم جَمْع مُفْلِس، أو كَمَفَاطِيس، أو كَمَفَاطِيس، قاله الزَّمَخْشَريُّ. ولَقَد جَمْع مُفْلِس، قاله الزَّمَخْشَريُّ. ولَقَد أبَدعَ الحَسريسريُّ حيث قال: صَلَيْتُ المَغْربَ في تَفْليس، مع زُمْرَة مَفَالِيس، مع زُمْرَة مَفَالِيس.

وفُلانٌ فَلِسٌ من كُلِّ خَيْرٍ . ووَقَع فى فَلَسٍ شَديدٍ ، . وهو مُفَيْلِس ، مالَه إِلاَّ أُفَيْلس .

والفَلَّاسُ، كشَـدَّادٍ، اشتهـرَ بـه أبو حَفْصٍ عَمْـرو (٢) بنُ على الصَّيْرَفيُّ الحافظُ، روى عنــهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ.

# [فلطس] .

(الْفِلْطاس)، أَهملَه الجَوْهَرَىُّ، وقال أَبو عَمْرِهِ: الفِلْطَاس (والْفِلْطَوْس (اللهِ عَمْرِهِ: الفِلْطَاس وجَرْدَحْلِ والفِلْطِيس، كَقِدْ طاس وجَرْدَحْلِ وزِنْبِيلِ : الكَمْرَةُ الْعَلَيظَةُ)، وقيلً العَريضَةُ (أَوْ رَأْسُها إِذَا كَانَ عَريضاً)، وأَنشَدَ للرّاجز يَدُكُو إِبلاً :

يَخْبِطْنَ بِالْأَيْدِي مَكَاناً ذَا غَدَرُ خَبُطُ المُغِيبَاتِ فَلاَطِيس الكَمَرُ (٢)

أَى خَبْطَ فَلاَطِيسِ الكَمَرِ المُغيبَاتِ.

(والفِلْطِيسَةُ)، بالكَسْر: (خَطْـمُ الخِنْزِيرِ)، وهــو رَوْثَةُ أَنْفِه .

(و) قال ابنُ درَيْد: (تَفَلَطَسَ أَنْفُ الإِنْسَانِ)، إِذَا (اتَّسَعَ).نَقَلَهُ الصَّاغَانيُّ.

# [فلقس] \*

(الفَلَنْقَس، كَسَمَنْدَل : مَنْ أَبسوه مَوْلًى وأُمُّه عَرَبيَّةٌ). هٰذا قُولُ شَمِرُوأَبي

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «كمعاطير جمع معطر». والمثبت من الأسام وفية النص.

<sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج: «عمر » والصواب من الجمسع بين رجسال الصحيحسين ٣٦٧ ، واللباب ٢٣٠/٢، وتقريب الهذيب ٢٥/٢ . صحيح أن «أبا حفص» فى الغالب كنية «عمر» . لكن المراجع أجمعت على أنه «عمرو» . وقد ترجمه ابن حجر فى التقريب تحت عنوان : ذكر من اسمه عمرو، بفتح أوله » .

<sup>(</sup>۱) هذا ضبط اللسان والقاموس والعباب . وفي التكملة « الفُـلُـُطُوس » بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه وكلها ضبط قلم .

 <sup>(</sup>٣) اللمان والتكملة والعباب والحمهرة ٣ / ٤٤٤.

عُبَيْدٍ واللَّيْتِ ، وأَنْشَدَ شَمِرٌ : العبْدُ والهَجِينُ والفَلَنْقَلِ لَ ثَلاثَةٌ ما فيهمُ تَلَمَّلُ (١)

(أُو أَبُواه عَــربيّان وجَدَّتاه ) مــن قَبَلَ أَبُوَيْــه (أَمَتَانَ) ، وهٰـــذا قَـــولُ ابن السِّكِّيت (٢) ، قالَ : والعَبُّنْقُس : الذي جَدَّتاه منْ قِبَل أُمَّه عجميَّتَان وامْرَأَتُه ، كما تقدُّم ، (أَو أُمُّه غُربيُّــةٌ لا أَبُوهِ) ،وهو بعَيْنه قَولُ اللَّيْثُ وشَمرِ الذي صَدَّر به ، (أو كلاهمًا مَوْلًى) وهو قولُ أَبِي الغَوْث ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ ، قال : والهَجِينُ الَّذي أَبُوهِ عَتينَ وأُمُّه مَوْلاةً ، والمُقْرِفُ: الَّذِي أَبُوهِ مَوْلُسِي وأُمُّه لَيْسَتْ كَذَٰلِكَ ، وقال ثُعْلَبِ : الحُرُّ : ابنُ عَرَبيَّتيْن ، والفَلَنْقَسُ : ابنُ عَرَبِيَّيْنِ لِأُمتَيْنِ وَجَدَّتاه مِن قَبَلُ أَبُويْه أمتان وأُمُّه عَربيَّة . وأَنْكُر أَبُو الهَيْثُم مَا قَالَهِ شُمِرٌ ، والقَولُ مَا قالهِ أَبُّو زَيْدٍ ، وهــو قَولُ ابن السِّكِّيت الذي تَقَدُّم ،

(١) في نسخة من القاموس: « مُعَصْسِتَه ».

وقد خالَفَهم أبو الغَـوْث .

(و) الفَلَنْقَسس. : (البَخيلُ الرَّدىءُ، كالفَلْقَس)، كجَعْفَرٍ، وهو اللَّئيمُ أيضًا، كما في المحْكم والتَّكْملَة .

# [فنج ل س] \*

(الفَنْجَلِيس ، كَخَنْدَريِس ) ، أَهْمَلَهُ الجَوْهُ رَيْد : هـو الجَوْهُ رَيْد : هـو (الـكَمَرَةُ العَظيمَةُ) كالفَنْطَلِيس ، كما سَيَأْتَكَ أَيضًا .

(ويقَالُ أَيْضاً: كَمَرَةٌ فَنَجْليسٌ)، أَى عَظيمَةٌ، أَى يُوصِفُ بِهِ أَيضاً

### [فندس] \*

(فَنْدَسَ الرَّجِدِلُ) ، أَهْمَلَدِهُ الْجَوْهُرِيُّ ، وقال ابنُ الأَعْرَابِيّ : فَنْدَسَ ، (بالفاءِ ، إِذا عَدَا) ، وسيأتي فَنْدَسَ ، (بالفاءِ ، إِذا عَدَا) ، وسيأتي أَنَّ الشِّين لغةٌ فيد .

(وقَنْدَسَ، بالقَاف،) إِذَا (تابَ عَدْ مَعْصِيَةً) (١) ، ولا يَخْفَى أَنَّ ذِكْرَ «قَنْدَسَ » هنا في غير مَحَلِّه، فَإِنَّه

<sup>(</sup>۱) في هامش مطبوع التاج: «قوله: ما فيهم تلمس ، الذي في الصحاح واللسان: « فأيسَّهم تلمَّسُ » ا هم: وكذلك روايته في العباب الجمهرة ٣٧٠/٣ وفي ٣٤٣/٣ بتقديم الثاني على الأول. (٢) انظر قول ابن السكيت المتقدم في (عبقس).

يَأْتُــــى له بعــدَ ذٰلكَ ، وليس ذِكْـرُ الأَشْباهِ والنَّظَائــر في مَحَلٌّ وَاحــدٍ من شَرْطه في كِتَابه ، فتأمَّلْ .

وفُنْدُسُ ، كَقُنْفُذُ : عَلَمٌ .

#### [فنس] \*

(الفَنَسس، محَرَّكه أَهْمَلَه الجَوْهَرَىُّ، وقال ابنُ الأَعْرَابِيِّ: هو الجَوْهَرِيُّ، وقال ابنُ الأَعْرَابِيِّ: هو (الفَقْر المُدْقِعُ)، قال الأَزْهَرِيُّ: الأَصْلُ فيه : الفَلَس، من الإِفْلاس، فَأَبْدِلَت اللّهُ نُوناً، كما تَرى .

(والفَانُوس: النَّمَّامُ)، وقد فَنَسَ، إذا نَمَّ، (عَن) الإمام أبسى عبد الله محمَّد بسن على بن عُمَسرَ التَّميمسى (المَازَرِيِّ) في كتابه «المُعْلم» وهو أحد شُيوخ القاضي عِياض، مات سنة ٣٦٥، وقد تقسدَّم ذَّكُره (١)، وقد تقسدَّم ذَّكُره (١)، (وكأنَّ فانُوسَ الشَّمَع مِنْهُ).

## [فنطس] ،

(والفِنْطِيس، بالكَسْر)، أَهْمَلَــه الجَوْهَرِيُّ، وهــو لغــةٌ في الفِرْطِيس،

بالسرّاء: من أسماء (الذَّكر)، أى القَضِيب، ومنهم من خَصَّه بالخِنْزير. (و) هو أيْضاً (اللَّئيمُ)، هٰكلاً أَطْلَقَه الصّاغَانيُّ، وقال بَعْضُهم، : هو الذي لُؤْمه (منْ قِبَل وِلاَدَته).

(و) الفنطيس: (الرَّجلُ العَريضُ الأَنْفُ . (و) هـو أَيْضًا : (أَنْفُ النَّفَ أَنْفُ أَنْفَ مَنْخُرُه وانْبَطَحَتْ أَرْنَبَتُه، ج النَّسَعَ مِنْخُرُه وانْبَطَحَتْ أَرْنَبَتُه، ج فَفاطِيسُ)، نقلَه ابنُ عبّادٍ .

(و) الفِنْطِيسَةُ ، (بهَاء : خَطْمُ الخِنْزِير)، وهمى الفِرْطِيسَةُ أَيضًا .

(و) الفِنْطِيسَةُ : خَطْمُ (الذُّنْبِ) .

(و) يقال: (هو منيع الفنطيسة) والفرْطيسة والأرْنَبة ، أى هو (مَنيع الحَوْزَة حَمِى الأَنْف ) ، كذا روى عن الأَصْمَع ، قال أبو سَعيد : فِنْطِيسته وفِرْطِيسته : أَنْفُه .

(والفِنْطَاس ، بالكَسْر : حَوْضُس السَّفينةِ) الَّذي (يَجْنَمِعُ إِلَيْه)، وفي الأُصول المصَحَّحَسة : فيسه (۱)

<sup>(</sup>١) ق مادة (مزر ).

<sup>(</sup>١) في نسخة من القاموس « يجتمع فيه » .

(نُشَافَةُ مائها)، قالَهُ أَبو عمْرو، (و)
الجَمْعُ: فَنَاطِيس، هٰذا هـو الأَصْلُ
ثُمْ كَثُر حتَّى سَمَّوْا (سِقَايَة لَهَا)، أَى
السَّفينَة تُؤَلَّفُ (من الأَلْواحِ) تُقيَّر
و(يُحْمَلُ فيها الماءُ العَذْبُ للشُّرْب).
(و) قالَ ابنُ الأَعْرابِيِّ: الفِنْطَاس:
(قَدَحُ) من خَشَب يَكُونُ ظاهـرُهُ
مُنَقَّشًا بالصُّفْرَة والحُمْرَة والخُضْرة والخُضْرة يُقْسَمُ به الماءُ العَذْبُ فيها)، وفي يُقْسَمُ به الماءُ العَذْبُ فيها)، وفي نَصَّ أَهْل المَرْكِبُ .

[] وممّا يسْتَدْرَك عليــه:

أَنْفُ فِنْطَاسٌ ، إِذَا كَانَ عَرِيضًا ، عن ابن دَرَيْد ِ .

#### [فنطلس] \*

(الفَنْطليس، كخَنْدُريس، أَهْمَلَهُ الجَوْهُ رَبُّ وقال ابن دُرَيْد: هو (الكَمَرَةُ العَظيمَةُ) كالفَنْجُليس، وقد تقدَّم، وقيل: هو ذَكَرُ الرَّجلِ عامَّةً ، يقال: كَمَرَةٌ فَنْطليسُ وفَنْجَليسُ ، أَى ضَخْمَةٌ . وقال الأَزْهَرَى : وسَمعتُ جارِيَةً فَصيحَةً المَّيدَةً فَصيحَةً المَّرَيةً فَصيحَةً المَرْدَةُ المَرْدَةُ المَرْدَةُ المَرْدَةُ المَرْدَةُ المَرْدَةُ المَرْدَةُ المَرْدَةُ المَدْدَةُ المَرْدَةُ المَرْدَةُ المَرْدَةُ المَدْدَةُ المَدَّةُ المَدْدَةُ المَدْدُدُونُ المَدْدَةُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المُرْدُدُ المَدْدَةُ المُرْدُونُ المَدَادُةُ المَدَّةُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المُحْدَةُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المُحْدَةُ المُحْدَةُ المَدْدُونُ المُحْدُونُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المُحْدُونُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المُحْدُونُ المَدْدُونُ المُحْدُونُ المَدْدُونُ المُحْدُونُ المُحْدُونُ المِدُونُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المَدُونُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المَدْدُونُ المَدُونُ المُ

[ نُمَيْريَّة] (١) تُنْشِد وهـــى تَنْظُــر إلى كَوْكَبَة الصُّبْــح طالعَةً :

قَدْ طَلَعَتْ حَمْرَاءُ فَنْطَليسَ لُ لَكُ لَيْ لَوْ كَالْمُ لَا لَكُ لِ لَكُمَا تَعْرِيسُ (٢)

والفَنْطَلِيس: حَجَرٌ لِأَهْل الشام ، يُطْرَقُ بِسَه النُّحَاس، وهذا مسْتَدْرَكُ على المصنِّف، رحمَه اللهُ تَعَالَى .

#### [فوس]

(فَاس: د)، بالمَغْرَب، وقد أَهْمَلَه الجَوْهُرِيُّ وصاحب اللِّسَان (وذُكِرَ في «ف أَ س»)، وتحكَّمْنَا هناك بما يتَعَلَّقُ بـه، فراجِعْه.

# [] وممّا يسْتَدْرَك عليه :

أبو عاصم أَحْمَدُ بنُ الحُسَيْن (٣) الفاسانيُّ: من شُيوخ شيخ الإسلام الهَروي ، قال الحافظ: نسْبَة إلى فاسان ، من قُرَى مَرْو ، وكأنَّه يَجوزُ في سِينها الوَجْهَان ، كما جاز في فائها (٤)

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان وفي العباب أعرابية من بني عمير .

<sup>(</sup>۲) اللسان والعباب وتقدم في مادة (عرس).

 <sup>(</sup>٣) ف المشتبه ٤٩٤ : «محمد بن حسين » .

<sup>(؛)</sup> والوجه الثانى فيهما : الباء الموحمة . وعليمه أورد الذهبي أبا عاصم المذكور والباساني »

#### [ف هرس] \*

(الفهرس، بالكسر)، أهْمَلَه الجَوْهَرَى ، وقال اللَّيْثُ: هو (الكتاب الَّذَى تُجْمَعُ فيه السَّكُتُب)، قال : وليسَ بعَربى مَحْض، ولكنَّه (مُعَرَّبُ)، وقال غيرُه: هو (معَرَّبُ فِهْرِسْت). وقال غيرُه: هو (معَرَّبُ فِهْرِسْت).

(وقَد) اشْتَقُّوا منه الفِعْلَ فقالوا: (فَهْـرَسَ كِتَابَـهُ) فَهْرَسَةً، وجَمْـعُ الفَهْرَسَةِ فَهَارِسُ.

#### [فهنس]

(الفَهَنَّسِ، كَعَمَلَّسِ)، أَهْمَلَــه الجَوْهَــرِيُّ وصاحــب اللِّسَان، وقــالَ الصَّاغَانــيُّ: هو (عَلَمٌّ) من الأَعْلام.

( فصــل القاف ) مع السين المهملة

[قبرس] \*

(القُبْرُس، بالضَّمِّ)، أَهْمَلَــه الجَوْهَـرِيُّ، وقـال اللَّبْتُ : هـو أَجْوَد النُّحَاسِ)، هـكذا في التَّكْملَة

وفى بَعْض نُسَخ التَّهْذيب، وفى أُخْرَى منها: والقُبْرُسيُّ من النُّحَاسس: أَجْوَدُه، وأُراه مَنْسوباً إِلَى قُبْرُسَ هٰذه، يَعنِيَ من ثُغُورِ الشَّام.

(وقُبْرسُ): مَوْضِعٌ ، قال ابنُ دُرَيْدِ: ولا أحسَبه عَرَبيًّ ا، وقال غيره: (جَزيرَةٌ عَظيمَةٌ للرُّوم ) ، وفي التَّهْذيب : هو من ثُغُور الشَّام ، وفي التكملة : تُغرُّ من الثُّغُور بساحلِ بَحْـر الرُّوم ، يُنْسَب إليه الزَّاجُ ، (بها تُوُفِّيَتْ أُمُّ حَرَام بنتُ مِلْحَانَ) بن خالد بن زَيْد بن حَـرَام الأَنْصَاريَّــةُ ، خالــةُ أَنَسٍ ، وزَوْجَةُ عُبَادَةَ رضيَ اللهُ تعــالَـي عنهــم . قلتُ : ولهــا مَقَــامٌ عَظـــمٌ بظاهر الجَزيرة، اجْتَرْتُ بها في البَحْر عنْدَ تَوَجُّهـ إلى بَيْـت المَقْدس ، وأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى مَقَامِها أَوْقَافاً هائلَةً وخَدَماً ، ويَنْقُلُون لها كَرَامات ، وقصَّةُ شَهادَتهَا مَذْكورةٌ في كُتُب السِّير ، رضيَ اللهُ عنهـــا .

[قبس]\*

(القَبَس، مُحَرَّكةً): النَّارُ، وقيل:

الشَّعْلَةُ من النَّار ، وفي التَّهْذيب : (شُعْلَةٌ) من (نار تُقْتَبَس) ، أَي تُوْخَذُ (منْ معْظَم النارِ) ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ بشهَابِ قَبَسٍ ﴾ (١) أَي جَذْوَة من نار تَأْخُذُهَا في طَرَف عُود . وفي حَديب على رضي الله تعالى عنه : هَخَتَّى أُورَى قَبَساً لقابس » ، أَي أَظْهَر نُورًا من الحَقِّ لطَالِبه ، (كَالْمِقْباس) .

(وقَبَسَ يَقْبِس منه نـــارًا)، من حَدِّ ضَرَبَ، (وَاقْتَبَسَهَا: أَخَذَهَا).

(و) اقْتَبَسَ (العلم) ومن العلم: (اسْتَفَادَه)، كذلك اقْتَبَس منه ناراً. وقال الكسائي : اقْتَبَسْتُ منه علماً وناراً؛ سَواء، قال : وقَبَسْتُ أَيضاً، فيهما. وفي الحديث : «مَن اقْتَبَسَ علماً من النَّجُوم اقْتَبَسَ شُعْبَةً من السَّخر »، وفي حَديث العرباض : « أَتَيْنَاكَ وفي حَديث العرباض : « أَتَيْنَاكَ وفي حَديث العرباض : « أَتَيْنَاكَ والرينَ ومقْتَبسينَ »، أي طالبينَ العلم.

(وقابِسُ ، كناصر: د، بالمَغْرب بَيْنَ طَرَابُلُس) الغَرْب (وسَفَاقُسَ) ، منه أبو الحَسَن علىُّ بنُ محَمَّد المُعَافِرِيُّ

القابِسِيُّ ، صاحِب الملَخَّصِ ، وغيرُه .
(والقَابُوس : الرجُلُ الجَمِيلُ الوَجْهِ الحَسَنُ اللَّوْنِ ) ، عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ .
(وأبو قَابُوسَ ) : كُنْيَةُ (النَّعْمَان بن

(وابو قابوس): كنية (النعمان بن المُنْذِرِ) بن امْرِئَ القَيْس بنِ عَمْرِوبن عَمْرِوبن عَمْدِيًّ اللَّخْمِيِّ (مَلِيكُ العَيْرَبِ)، وجَعَلَه النابِغَةُ أَبا قُبَيْس، للضَّرورَةِ، فقال فَصَغَّرَه تَصْغِيرَ التَّرْخِيمِ، فقال يخُاطِب يَزِيدَ بنَ الصَّعِقِ :

فَإِنْ يَقْدِرْ عَلَيْكَ أَبِو قَبَيْسِ تَحُطُّ بِكَ المَعِيشَةُ فِي هَوَانِ (١)

وإِنَّمَا صَغَّرَه وهـو يرِيد تَعْظِيمَه، كَقُولِ حُبَابِ بن المنْذِرِ: «أَنا جُدَيْلُهَا المُرَجَّب » جُدَيْلُهَا المُرَجَّب »

(وقَابُــوسُ: ممنـــوعٌ لِلعُجْمـــةِ والمَعْرِفَةِ)، قالَ النَّابِغَةُ:

نُبِّتُ أَنَّ أَبا قَابُوسَ أَوْعَدَنِ فَي نُبِّتُ أَنَّ أَبا قَابُوسَ أَوْعَدَنِ فَي أَنْ أَلاَّسَدِ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة النمل ، الآية ٧ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧٧ واللسان والصحاح والعباب .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۳۵ و االسان ، و الصحاح و العباب و المقاییس۴۲/۳

وهـو اسـمُ أَعْجَمِـيُّ (مُعَــرَّبُ كَاوُوس)، وبه لُقِّبَ المُلُوكُ الكِيَانِيَّةُ.

(وأَبُو قُبَيْسٍ)، مُصَغَّرًا: (جَبَــلُّ بِمَكَّةً)، وهٰذِه عِبَارَة الصَّحَاحِ ، وفي التُّهْذيب : جَبَلُ مُشْرِفٌ على مَسْجـد مَكَّةَ (٣) ، (سُمِّيَ بِرَجُلِ مِنْ مَذْحِجِ ، حَدَّاد؛ لأَنَّه أَوَّلُ مَن بَنَى فيــه)، وفي الرُّوْضِ لِلسُّهَيْلِيِّ : عُـرِفَ أَبوقُبَيْسِ بقُبَيْس بن شالَخ، رجُل من جُرْهُم، كان قد وَشَى بَيْنَ عَمْرِو بنِ مُضَاضٍ وبينَ ابْنَة عَمُّه مَيَّةَ ، فَنَذَرَتْ أَلَّا تُكَلِّمَه ، وكان شَــديدَ الــكَلَف بها فحَلَــف لَيَقْتُلُنَّ قُبَيْساً ، فهَرَب منه في الجَبَلِ المَعْرُوفِ به ، وانْقَطَع خَبَرُه ، فَإِمَّا ماتَ ، وإِمَّا تُرَدَّى منــه ، فسُمِّىَ الجَبَلُ أَبَا قُبَيْسٍ ، قال : وله خَبَرٌ طَوِيلٌ ذَكرَه ابنُ هِشَامِ في غَيْرِ هُلذا الكِتَابِ. (وكانَ) أَبُو قُبَيْس الجَبَلُ هٰذَا (يُسَمَّى الأَمينَ؛ لأَنَّ الرُّكْنَ)، أَى الحَجَـرَ الأَسْوَدَ ، (كان مُسْتَوْدَعاً فيه) ، كما ذَكَرَه أَهلُ السِّيَرِ والنَّوارِيــخ .

(و) أَبو قُبيْس: (حِصْنٌ مِن أَعْمالِ حَلَب)، نقلَــهُ الصَّاعَانِــيُّ، وقـــال ياقُوت: مُقَابِل شَيْزَر، معروفٌ .

(ويزيد أبن قبيس)، كزُبيسٍ: مُحَدِّثُ (شامِيُّ)، وفاته: أبوالحسنِ علىُّ بنُ قبيس، شيخٌ لابنِ عَساكِر، أكثرَ عنه في تاريخِه.

(وقيبَسُ) (۱) بن أبي هِ شَامِ (كَزِيرَكُ : جَدُّ) أبي مُحَمَّد (عبد اللهُ ابنِ قيسس) السَّهْمِي (المُحدَّثِ) ذكرَه عبد الغنِي بنُ سعيد، قال وكان يَكْتُبُ مَعَنَا (۲) الحَدِيثُ .

(والقبش، بالكسر: الأصل)، قالهُ ابنُ فارس، وليس بتَصْحِيفِ قِنْس؛ بالنَّون، قاله الصَّاغَانِيُّ . قِنْس؛ بالنَّون، قاله الصَّاغَانِيُّ . قلت : وسيأتى في «ق ن س » أَنَّ قلت : وسيأتى في بالباء، وهو في قول العجّاج،

 <sup>(</sup>۱) فى التهذيب المطبوع ٨ /١٩ ٤ : « جبل بمكة معروف ».
 وما ذكره المصنف محكى فى اللسان عن التهذيب فلعله
 عن نسخة أخرى .

<sup>(</sup>۱) فى التبصير ۱۱۲۱ ذكر جد عبد الله هذا « قبيكيس » وقيده بالعبارة فقال : « بالكسر وياء مفتوح ثم ياء مثلها ساكنة » . أما ما هنا فبا تقاق القا موس وشرح، و التكملة والعباب .

<sup>(</sup>۲) فى التبصير ۱۱۲۱ « معه » وفى حواشيه من نسخة « معنا » . هذا وفى مطبوع التاج « معنى » والمثبت من التبصير .

(والقبيس، كأمير وكتف الفخل السريع الإلقاح)، لا ترجع عنه السريع الإلقاح)، لا ترجع عنه أنشى، وقيل: هو الذي يُلقِع للأوّل قرعة ، وقيل: هو الذي يُنجِب من ضَرْبة واحِدة ، (وقد قبس ، كفرح وكرم ، قبساً)، مُحَرَّكة ، (وقباسة) ، ككرامة ، وهذه عن ابن عبّاد ، وفيله اللّف والنّشر المُرتب .

(ومِن أَمْثَالِهِم «لَقْوَةٌ صَادَفَتْ قَبِيساً» أَو «لَقُوةٌ وَأَبٌ قَبِيسً» )، قال الشاعر:

حَمَلْتِ ثَلاثَةً فَوَضَعْتِ تِمَّالًا فَالْمُ لَقْوَةً وأَبُّ قَبِيسُسُ(١)

(يُضْرَب للمُتَّفِقَيْنِ يجْتَمِعَان)، وقال الزَّمَخْشَرِئُ : يُضْرَبُ في سُرْعَة النِّفَاقِ الأَّخَوَيْن، وقال : هو مَجَازُ . (واللَّقُوةُ)، بالفَتْح : (السَّرِيعَةُ التَّلَقِّي لِمَاءِ الفَحْلِ)، يقال : امْرَأَةٌ لَقُوةٌ، إذا كَانَتْ سَرِيعَةَ الحَمْلِ، كما سيُذْكر في مَوْضِعِه .

(وأَقْبَسَهُ: أَعْلَمَهُ)، ومنه حَلْدِيــثُ

عُقْبَةَ بنِ عامرٍ ، رضى الله عنه : «فإذا رَاحَ أَقبَسْنَاهُ مَا سَمِعْنَا من رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ » أَى أَعْلَمْناه وسلَّمَ » أَى أَعْلَمْناه أَي اللهُ عليه وسَلَّمَ اللهُ يَقْتَبِسُ العِلْمَ فَالنَّ يَقْتَبِسُ العِلْمَ فَالنَّ يَقْتَبِسُ العِلْمَ فَاقْبَسْناه ، أَى عَلَّمْناه ، وهو مَجازٌ .

(و) أَقْبَسَه: (أَعْطَاه قَبَساً) مِن نار، يقال: اقْتَبَسْنَا فُلاناً فأَبَى أَنْ يَقْبِسَنا أَى يُعْطِيَنَا نارًا، وقد اقْتَبَسَنِي، إِذا قالَ: أَعْطِنِينَا نارًا،

(و) أَقْبَسَ (فُلاَناً نارًا: طَلبَهَا له)، فإذا جِئْتُ بها قيلَ : قَبَسْتُ ، فإذا جِئْتُ أَل بها قيلَ : قَبَسْتُ ، وكَذَلكَ الخَيْرُ، وقَالَ السكِسائي : أَقْبسْتُه نارًا أو عِلْماً، سواءً، قالَ : وقد يَجُوزُ طَرْحُ الألفِ مِنهما . وقال ابن الأَعْرَابِيّ : قَبَسَنِي نارًا ومالاً، وأَقْبَسنِي عِلْماً، وقد يُقالُ بغيسرِ وأَقْبَسنِي عِلْماً، وقد يُقالُ بغيسرِ الأليفِ منهما عن ذليك الأليف . وقد أغفل عن ذليك

(وقَنْبَسُ، كَعَنْبَرٍ: اسمُ)، والنَّـونُ زائِدَةٌ، وسَيَأْتِسى للمُصَنِّـفِ ذِكْـرُهُ ثَانِيــاً.

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح والعباب وعجزه فى المقاييس ه / ٤٨ ويأتى فى مادة ( لقو ) .

(والأَقْبَسُ: مَنْ تَبْدُو حَشَفَتُه قَبْلَ أَنْ يُخْتَنَ)، عن أَبي عَمْرٍو.

(واقْتبَسَ: أَخَذَ مِن مُعْظَمِ النّارِ)، وهٰذا قد تقد تقدّم في كلامه في أُوّلِ المَادَّة، وهدو قولُه : «اقْتبَسَهَا: أَخَذَهَا » فإعادَتُه ثانِياً تَكرارٌ ،كما لا يَخْفَى .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

القَابِسُ: طالِبُ النَّارِ، جَمْعُهِ أَقْبَاشُ، لا يُكَسَّرُ عَلَى غيرِ ذَٰلِك .

والقَوَابِسُ: السَّذِين يُقْبِسُون الناسَ الخَيْرَ، يعني يُعَلِّمُونَ .

والمِقْبَسُ والْمِقْبَاسُ: مَا تُبِسَتْ به النّارُ . وفَحْلُ قَبْسُ ، بالفَــْحِ (١) ، كَفَبِيسِ ، نَقَلَه الصّاغَانِينُ .

وأَقْبَسَ الفَحْلُ النَّـوقَ: أَلْقَحَها سَرِيعاً، نَقلَه ابنُ القَطَّاعِ .

وامْرَأَةٌ مِقْبَاسٌ : تَحْمِلُ سَرِيعاً ، نقلَه

(۱) فى الأسان ( قبيس " ) وفى التكملة ( فحل قبيس" ) وكلاهما بضبط القلم . وضبط العباب بفتح الفاف وكسر الباء قال ( قبيس الفحل بالكسر قبيس" و قبيس " و قبيس »

الأَّزهرىُّ سَمَاعاً عن امْرأَة من العَربِ. وسَمَّوْا قَابِسـاً .

وابْنا قُبَيْسِ فى هُذَيْلٍ ، قال أَبوذُوَيْب : وبابْنَى قُبَيْسِ ولم يُكْلَمَـــا إلى أَنْ يُضِيءَ عَمُودُ السَّحَــرُ (١)

وقَبَسُ، بالتَّحْرِيكِ : هو ابنُ خَمَرِ (٢) ابنِ عَمْرو ، أَخو قَيْسَ باليَاءِ وَعَزِيزٍ ، ذكرَه ابنُ الكَلْبِيِّ ، نَقَلَهُ الصَّاعَانِيُّ . قلتُ : أَى في الجَمْهَسرَةِ ، وضَبَطَه هلتُ : أَى في الجَمْهَسرَةِ ، وضَبَطَه هلكذا بالمُوحَدة ، وعَمرُّو المذكور هو ابنُ وَهْبِ الْكِنْدِيُّ .

والمُقْنَبَسُ: الجَذْوَةُ مِن النَّارِ .

وتَقُولُ: ما زَوْرَتُكَ إِلاَّ كَقَبْسَةِ العَجْلانِ .

وتقول (٣) : ما أنا إلا قَبْسَةٌ من نَاركَ .

<sup>(</sup>۱) شرع أشعار الهذليين ۱۱۹ واللسان وفي مطبوع التاج واللسان «ويا ابني . . » والصواب من شرح أشعار الهذليين .

<sup>(</sup>۲) فالتكملة هنا بضبط القلم «خَمَر» وكذلك في مختصر جمهرة ابن البكلي ۲۲۹ وتقدم في القاموس مادة (خمر) ضبطه بضم الميم .

<sup>(</sup>٣) بهامش مطبوع التاج : « و تقول الغ عبارة الاساس وتقول ما أنا إلاقبسة من نارك وقبصة من آثارك، وهي من سجعاته » . هذا وكتبت في الأساس المطبوع : «قبضة».

وقَبَسْتُه عِلْماً وخَيْرًا، وأَقْبَسْتُه ، وقيل: أَقْبَسْتُه فقط، قاله الزَّمَخْشريُ. ويقالُ: هذه حُمَّى قَبَس، فَسَره الصباغاني فقال: حُمَّى عَرَضٍ ، وخالفه الذَهَخشي فقي الله عَرضٍ ، وخالفه الذَهَخشي عَرضٍ ، وخالفه الذَهَخشي عَرضٍ ، وخالفه الذَهُخشي عَرضٍ ، وخالفه النَهُ خَمَّى عَرضٍ ، وخالفه النَّهُ خَمَّى عَرضٍ ، وخالفه النَهُ عَرضٍ ، وخالفه النَهُ خَمَّى عَرضٍ ، وخالفه النَهُ عَرضٍ ، وخالفه النَهُ خَمَّى عَرضٍ ، وخالفه النَهُ خَمَّى عَرضٍ ، وخالفه النَهُ عَرضٍ ، وخالفه النَهُ اللهُ خَمَّى عَرضٍ ، وخالفه النَهُ اللهُ خَمَّى عَرضٍ ، وخالفه النَهُ اللهُ خَمْ اللهُ خَمْ اللهُ اللهُ عَرْضٍ ، وخالفه اللهُ خَمَّى عَرضٍ ، وخالفه اللهُ خَمْ اللهُ خَمْ اللهُ فَا اللهُ خَمْ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَرْضٍ ، وخالفه اللهُ خَمْ اللهُ عَلَهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

الزَمَخشري فقال : أي لا حُمَّى عَرَض ، أي الْعَبَسَها من غيْسِرِه ولسم تَعْرِضٌ له من نَفْسِه ، وهسو مَجَازٌ. وقبَسَ النّار : أوْقدَهَا ، نقله ابنُ القطّاع.

وقبِسَّةُ ، بفتح القاف وكسر المُوَحَدة وتشديد السِّين المَفْتُوحَة : من أَعْمَال بَلَنْسِيَة ، منها أَحْمَد بنُ عبد العَزيز بن الفَضْل البَّلْسَيُّ ، قال الحافظُ : ذَكرَ ابنُ عبد المَلك في التَّكْملة (١) ، وضبطه ، وأرَّخ مَوْتَه سنة ٧٧٣ .

ومِقْبَاسٌ ، كَمِحْسَرَابِ : في نَسَبِ أُدَيْلِ بِنِ سَلَمَة الخُزَاعِيُّ الصَّحَابِيِّ ، وهو بُدَيْسُلُ بِنُ سَلَمَة بِن خَلَفِ بِن عَمْرِو بِن مِقْبَاسٍ .

وقَابُوسُ: من قُرَى نَهْرِ المَلِكِ<sup>(۱)</sup>
[ ق د ح س ] \*
(القُدَاحِس، كَعُلاَبِطٍ: الشُّجَاعُ)
الجَرِىءُ..

(و) قيل: (السَّيِّــيُّ الخُلُــقِ)، وهٰذه عن ابن دُرَيْد.

وقال أبو عَمْرو: الحُمَارِسُ والرُّمَاحِسُ والقُدَاحِسُ: كُلُّذٰلكُ منْ نَعْت الجَرِيءِ الشُّجَاعِ، قال: وهي كُلُّها صَحيحة .

#### [قدس]

(القُدُّسُ بالضّم ويضَمتين : الطُّهْر ، اسمُ ومَصْدَرٌ) ، ومنه قيل للْجَنَّة : حَظِيررة القُدُّس .

(و) قُدْسُ، بالضمّ: جَبَـلُ عَظِيمٌ بنجد قال أبو ذُويب:

فإنَّك حَقَّا أَيَّ نظْرَةِ عَاشِقٍ نَظَرُهُ نَظَرُتُ وَقَيْرُ لَوْنَهِا وَوَقِيرُ

<sup>(</sup>۱) لم نجده في التبصير و لا في المشتبه . ولم يذكر ياقوت بلدة «قبسة » هذه .وفي مطبوع التاج : «أبوعبدالملك» و لعل المقصود هو : محمد بن محمد بن سعيد . عرف بابن عبد الملك . توفي سنة (۳۰۷) و اسم كتسابه : « الذيل و التكملة لكتاني الموصول و الصلة » أما « التكملة » فهي لابن الأبار .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج (بهر ملك) والمثبت من معجم البلدان ( نهر الملك ) .

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ٦٥ واللسان ومادة (وقر) .

ويُرْوَى «وقُفْ دونها» قالمه السُّكَرى، وبه فُسِّ حَديثُ بِلاَل بن الحَارثِ : «أَنَّه أَقْطَعَه حَيْثُ يَصْلُحُ للزَّرْع منْ قُدْس، ولم يُعْطِه حَست مُسْلِم ». قلت : هكذا ذكروه، والذي في حَديث بِلال هذا : «أَنَّه أَقْطَعَه مَعَادِنَ القَبلِيَّة غَوْرِيَّها وجَلْسِيَّها وحَيْثُ مَعَادِنَ القَبلِيَّة غَوْرِيَّها وجَلْسِيَّها وحَيْثُ يَصْلُحُ للزَّرْع من قَرِيسٍ » بالراء ، كما سَيَأْتِهي .

(و) القُدُّس: (البَيْتُ المُقَدَّس)، لأَنَّه يُتَطَهَّر فيه من الذُّنُهوب، أو للبَرَكَةِ النَّسي فيه، قال الشَّاعر:

لا نَوْمَ حَتَّى تَهْبِطِي أَرْضَ العُدُسُ وتَشْرَبِي مَنْ خَيْرِ مَاءٍ بِقُدُسُ (١) أَرْضَ المُقَدَّسَة .

(و) القُدُّس: سَيِّدنا (جِبْريلُ) عليه السَّلامُ ، (كرُوحِ القُدُّسس)، وفي الحَديث: «إِنَّ رُوحَ القُدُّسِ نَفَتَ الحَديث: «إِنَّ رُوحَ القُدُّسِ نَفَتُ فَيْرُ وَعِي » يَعني جِبْريلَ عَليْهِ السَّلامُ ؛ لأَنَّهُ خُلِقَ من طَهَارَة، وفي صِفَةِ عِيسَي عليه السَّلامُ : ﴿وَأَيَّدُناه بِرُوحِ عليه السَّلامُ : ﴿وَأَيَّدُناه بِرُوحِ

(١) الليان.

القُدُسِ ﴾ (١) مَعنَاه : رُوحُ الطَّهَارَةِ ، وهو جِبْرِيلُ عليه السَّلامُ .

( وقُدِدْسُ الأسودُ ، و ) قُدْسُ ( الأبيضُ جَبَلانِ ) بالحجاز عِنْد العَرج البيضاء ، في دِيارِ مُزَينة ، وقُرْبَ الأَبْيضِ ثَنِيَّةُ رَكُوبة ، ويُقابِلُ الأَسْودَ جَبَلُ آرة ، ويُعْرَفانِ أَيضًا بقُدْسِ آرة ، وقال ابنُ دُرَيْسد : قُدْسُ أُوارة ، بتقديم الهَمَزة على الواو .

(و) القُداس، (كغُدراب: شَيْءُ يُعْمَدُ كالجُمَانِ من الفِضَّة)، قدال الشَّاعرُ يَصِفُ الدُّموع:

تَحَدَّرَ دَمْعُ العَيْنِ منْها فخِلْتُه كَالَّهُ كَالَّهُ (٢) كَنَظُم قُدَاسٍ سِلْكُه مُتَقَطِّعُ (٢) شَبَّهَ تَحَدُّرَ دَمْعِه بِنَظْم القُدَاسِ إِذا انْقَطَع سِلْكُهُ .

(و) القُدَاسُ : (الحَجَـرُ يُنْصَبُ عـلى مَصَـبِّ الماءِ في الحَـوْض)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الاية ٨٧ و الاية ٣٥٣ .

 <sup>(</sup>۲) اللسان . وعجزه في الصحاح والعباب والمقاييس
 ۲٤/٦ .

وغيره، وقيل : يُنْصَبُ في وسَطِ الحَوْضِ، إذا غَمَرَه الماءُ رَوِيَت الإِبلُ، الحَوْضِ، إذا غَمَرَه الماءُ رَوِيَت الإِبلُ، (وقد يُفْتَحَ مُشَدَّدًا)، أي ككتان ، عن ابن دُرَيْد، ولو قال : كغُراب وكتان ، سَلِمَ من هذا التَّطْويل ، أَنْشَدَ أبو عَمْرُو :

لارِیَّ حَتَّمی يَتَوارَی قَلَمُ اسْ ذَاكَ الحُجَيْرُ بالإِزاءِ الخَنَّاسُ (١)

(أو حجَرُ يُطْرَحُ في حَوْضِ الإِبلِ يُقَدَّرُ عليه الماءُ يَقْتَسِمُونَه بَيْنَهُم ) وهٰذا قَولُ ابن دُرَيْد. وقيل: هي حَصَاةٌ تُوضَعُ في الماءِ قَدْرَ الرِّي للإِبل، وهي نَحْوُ المَقْلَةِ للإِنْسَان. للإِبل، وهي حَصَاةٌ يُقْسَمُ بها الماءُ في المَقْاوِزِ، اسمُ كالحَبّانِ.

(و) القُدَاسُ: (المَنِيعُ الضَّخْمُ مِنَ الشَّرَفُ)، عن ابنِ عَبّاد، يقال : شَرَفٌ قُداسٌ، أَى مَنِيعٌ ضَّخْمُ .

(و) القُدسُ (كصَّرد وكُتُب : قَدَحُ نَحْوُ الغُمَرِ)، يُتَطَهَّرُ بها .

(و) القَدِيشُ ، (كأميرٍ : اللَّدُّرُّ)،

يَمَانِيَةٌ قَدِيمةٌ ، زَعَمُوا ، قاله ابن دُريْد . (و) القَدَسُ ، (كجَبَل : السَّطْلُ) ، حِجَازِيَّةٌ ؛ لأَنَّهُ يُتَطَهَّرُ فِيله وبله .

(و) قَدَسُ: (د، قُرْبَ حِمْص) ، مِن فُتُوحِ شُرَخْبِيلِ بنِ حَسَنَةَ ، مِن فُتُوحِ شُرَخْبِيلِ بنِ حَسَنَةَ ، (وإليه تُضافُ جَزِيرَةُ قَهَدَسَ) (١) ، هٰكذا في النُسَخِ ، والصواب: بُحَيْرةُ قَدَسَ ، كما في العُبَاب .

وتَهْفُو بهَاد لَهَا مَيْلَدِع كُمَا اطَّرَدَ القَادِسَ الأَرْدَمُونَا (٢)

المَيْلَعُ: الدنى يَتَحَرَّكُ هُكذا وهُكذا. والأَرْدَمُ: المَلاَّحُ الحَداذِقُ ، وهُكذا. والأَرْدَمُ: المَلاَّحُ الحَداذِقُ ، وفي اللِّسَان: «كما أَقْحَمُ القَادِسَ » وفي

السان والتكملة والعباب.

<sup>(</sup>١) في نسخة من القاموس « بحيرة قدس » ﴿

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ۱٫۱ و اللسان والتكملة والعباب والجمهرة ۲/۲۳٪ . وسيأتي في (ملغ ، ردم) .

المُحْكَم: «كما حَرَّك القادِسَ» والجَمْع: القَوَادِشْ.

(و) قادِسُ: (جَزِيرَةٌ بِالأَنْدَلُسِ) غَرْبِيَّهَا قُرْبَ البَرِّ، على نِصْفِ يَوْم مِنْهَا، منها كامِلُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ يُوسُفَ القادِسِيُّ، ماتَ بإشْبِيلِيَةَ سنة ٤٦٥(١)

(و) قسادِسُ : (قَصَبَــةٌ بِهَــرَاة) خُرَاسَانَ ، أَعْجَدِــيُّ .

(والقادِسِيَّةُ: قَوْبَ الكُوفَة) على مُوْحَلَة منها ، بينها وبَيْنَ عُذَيب ، مُوْحَلَة منها ، بينها وبَيْنَ عُلَيهِ السَّلامُ يُقال: (مَرَّ بِهَا إِبراهِمِيمُ عليهِ السَّلامُ فَوَجَدَ بِهَا عَجُوزًا فَعَسَلَتْ رَأْسَه ، فَوَجَدَ بِهَا عَجُوزًا فَعَسَلَتْ رَأْسَه ، فَقَالَ: قُدَّسْتِ مِنْ أَرْضٍ ، فَسُمِّيتَ بالقادِسِيَّة ، و) قيل: (دَعَا لَهَا) والقادِسِيَّة ، و) قيل: (دَعَا لَهَا) والقادِسِيَّة ، و) قيل: (دَعَا لَهَا) وقيل: وأنَّهُ نَزُل بها وقيل: قُومُ مِنْ أَهْلِ قادِسِ خُرَاسَانَ ، نقله قومُ مِنْ أَهْلِ قادِسِ خُرَاسَانَ ، نقله السَّهَيْلِيَّ فَي الرَّوْضِ .

(والقُدُّوسُ) ، بالضَّمِّ والتَّشْدِيدِ : (مِن أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى) الحُسْنَى ، (ويُفْتحُ) ،

عن سيبوَيْه، وبه قرأ زَيْدُ بنُ على:
﴿ الملِكُ القدُّوسُ ﴿ (١) وقَالَ يَعْقُوبُ:
سَمِعتُ أَعرَابِيّاً يقولُ عند الكِسائي يُكْني أَبِا الحدُّنيا يَقْررأ يُكني أَبِا الحدُّنيا يَقدرأ يُكني أَبِا الحدُّنيا يَقدرأ اللّحياني اللّحياني اللّحياني اللّحياني اللّحياني اللّحياني اللّحياني وحَكَى اللّحياني اللّحِياني وجَوَّرَ الفَتح فيهِما، (أَى الطّاهِرُ) المُنزَّهُ عن العُيْوبِ والنّقائص (أَو المُبَارِكُ)، هنكذا جاء في التّقشير، المُبَارِكُ)، هنكذا جاء في التّقشير، عن ابنِ المنكئيك.

(و) قال ثَعْلَبُ: (كُلُّ) اسم علَى (فَعُولِ) فهو (مَفْتُوحُ) الأَوَّلِ (غَيْرِ فَعُولِ) فهو ومُنْتُوحُ) الأَوَّلِ (غَيْرِ قُصَدُولِاءِ قُدُوسُ وسُبُّوحِ وذُرُّوحِ)، هُولاءِ النَّلاثَةُ هٰكذا اسْتَثْنَاها ثَعْلَبٌ. (و) زاد المُصَنِّف : (فُرُّوج)، وليس فى المُصَنِّف : (فبالضَّمِّ ويُفْتَحْنَ)، وقد أَنْكَرَ الأَزْهريُّ ماحَكاه اللِّحْيانِيُّ من الإِجْمَاعِ.

<sup>(</sup>۱) فى المشتبه ص ۴۹۲ (سنة ۲۰۱) وفى التبصير ۱۰۹۳ (سنة ۲۰۱) وفى حواشيه من نسخة كالمشتبه .

 <sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية ٢٣ ، والآية الأولى من سورة الحمة ، وانظر القرامة في المحتسب ٢١٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) بهامش مطبوع التاج: «قوله»: «يقول»: لعسل الصواب إسقاطها». هذا وحكاها ابن جني في المحتسب ٢ / ٢٦ عن يعقوب أيضا، وليس فيها لفظ «يقول». وانظر الكلام عسل «سبوح وقدوس» في إصلاح المنطق / ١٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) في المحتسب ٢١٧/٢ وتفسير القرطبي ١٨/٥٤ « أبا الدِّينار »

(و) يُقَال: (هُوَ قَدُوسٌ بِالسَّنْفِ ، كَصَبُورٍ)، أَى (قَدُومٌ بِه)، نَقَلَهُ الصَّاغانِيُّ .

(وسَمَّوْا قَيْداساً)، والعامَّة تَقْلِبُ الدال طَاءً، (ومِقْدَاساً)، بالكَسْرِ، ومن الدال طَاءً، (ومِقْدَاساً)، بالكَسْرِ، ومن الأُوَّلِ: أَبو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ قَيْدَاسِ البُونِيُّ، عن أَبِي على بنِ شَاذَانً.

(والتَّقْدِيش: التَّطْهِيرُ) وتَنْزِيهُ الله عَـزَّ وجـلَّ، وقولُه تعالَى: ﴿ وَنَحْنُ الله نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَـكَ ﴾ (١) فَسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَـك ﴾ (١) قالَ الزَّجَّاجُ: أَى نُطَهِّرُ أَنْفُسَنا لِكَ ، وَكَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِمَنْ أَطَاعَك، نُقَدِّسُه: وكذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِمَنْ أَطَاعَك، نُقَدِّسُه: أَى نُطَهِّرُه:

(ومِنْه الأَرْضُ المُقَدَّسَةُ)، أَى المُطَهَّرَةُ وهي أَرْضُ الشام ، وقال المُطَهَّرةُ وهي أَرْضُ الشام ، الطَّاهِ رَةُ ، الفَرَّاءُ : الطَّاهِ رَةُ ، وهي دِمَشْقُ وفِلَسْطِينُ وبَعْضُ الأَرْدُنِّ .

(و) منه أيضاً: (بَيْتُ المَقْدُسِ، كَمَجُّلِسِ)، فإمَّا أَنْ تَـكُونَ عَلَى حَـلَى حَـلَى حَـلَى الزَّائدِ، وإمَّا أَنْ تَكُـونَ اسْماً

ليسَ على الفِعْلِ، كما ذَهَبَ إليه سِيبَوَيْه فى المَنْكِبِ. (و) قد يُثَقَّلُ فيقالُ: بَيْتُ المُقدَّسِ، (كَمُعَظَّمٍ)، فيقالُ: بَيْتُ المُقدَّسِ، (كَمُعَظَّمٍ)، أَى المُطَهَّرِ، والنِّسْبة إليه : مَقْدِسِيُّ ومُقَدَّسِيُّ.

(و) المُقَدِّسُ ، (كَمُحَدِّثُ) : الحَبْرُ ، وقِيلَ : (الرَّاهِبُ) ، قالَ المُسَرُّوُ القَيْسِ يَصِفُ الكِلابَ والثَّوْرَ :

فأَدْرَكْنَه يَأْخُدْنَ بِالسَّاقِ وِالنَّسَا كَمَا شَبْرَقَ الوِلْدانُ ثَوْبَ المُقَدِّسِ ()

هٰكذا بخط أبيى سَهْل ، والمَوْجُودُ فَى نُسَخِ الصَّحاح (٢) كُلِّهَا: «ثَوْبَ المُقَدِّسِي » باليَاءِ ، أَى الكِلابُ أَدركتِ الثَّوْرَ فَأَخَذَتْ بساقِه ونَساهُ ، وشَبْرقَتْ جِلْدَه كما شَبْرَقَتْ وِلْدانُ النَّصَارَى ثَوْبَ الرّاهِبِ المُقَدِّسِ ، النَّصَارَى ثَوْبَ الرّاهِبِ المُقَدِّسِ ، وهو الذي جاء مِن بَيْتَ المَقْدِسِ ، فقطَعُوا ثيابَة تَبَرُّكاً بها.

(وتَقَدَّسَ: تَطَهَّرَ) وتَنَزُّه.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية / ٣٠ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰؛ ، واللسان والعسحاح والعباب والأساس، والجمهرة ۲ /۲۳٪ . ومادة (شبرق) .

<sup>(</sup>٢) وكذا هو في الجمهرة ٢ /٢٦٣ .

(وقُدَيْسَةُ، كَجُهَيْنَدَة : بِنْدِ الرَّجْمَن بنِ الرَّبِيدِ ع)، وهي (أُمُّ عبدِ الرَّحْمَن بنِ إبراهِمِيم بن الزُّبَيْرِ بنِ سُهَيْلِ بنِ عَبْد عَوْف عَبْد الرَّحْمَن بنِ عَوْف) بن عَبْد عَوْف ابن الحارث بن زُهْرَة بن كلاب القُرشي الزَّهْري ، ولو اقْتَصَر عَلَي القُرشي القُرشي ، ولو اقْتَصَر عَلَي قول في المَّوْفِي المَّعْر بن إبراهميم العَوْفِي. القُرشي ، كان أَخْصَر .

(والحُسَيْنُ بنُ قُدَاسِ ، كَغُرَابِ : مُحَدِّثُ) ، رَوَى عنه عَبدُ الله بنُ أَبى سَعْد الوَرَّاقُ ، وابنُه مُحَمَّدٌ ، روَى عنه البَاغَنْدىُ (١) .

[] وممَّا يُشْتَدْرَك عليــه :

القُدْسُ: تَنْزَيهُ الله تَعَالَى .

وهو المُتَقَدِّسُ (٢) ، نَقَلَهُ الأَزْهُرِيُّ .

والقُدْسُ ، بالضَّمِّ : المَوْضعُ المُرْتَفِعُ الدُّرِ تَفعُ الدُّرِ اعَة ، وبه فُسِّرَ بَعْضُ

حَديثِ بِلالِ بن الحارث المُتَقَدِّم . والتَّديش : التَّبْرِيكُ ، والقُدْش : البَّرِيكُ ، والقُدْش : البَّرِيكُ ، والقُدْش : البَّرَكَةُ ، وحَلَى ابن الأَعْرَابِي : لا قَدَّسَهُ اللهُ : أَى لا باركَ عليه . قالَ : والمُقَدَّش : المُبَاركُ ، وقال قَتَادَةُ : والمُقَدَّش : المُبَاركُ ، وقال قَتَادَةُ : أَرْضُ مُقَدَّسَ : مُبَاركَةُ ، وإليه ذَهَب ابنُ الأَعْرَابِي .

والقَادِسُ: القَدَّاسُ.

والقَادُوسُ: إِنَاءُ من خَزَف أَصْغَرُمِن الجَرَّة يُخْرَبِ الماءُ من السَّوَاقِي ، والجَمْعُ قَوَاديسُ.

والقادِسُ: البَيْتُ الحَرَامُ ، وقال يَعْقُوب : : من أَسماءِ مَكَّة : قادِسُ ، والمقُدسةُ لأَنها تُقَدِّسُ من الذُّنوبِ ، أَى تُطَهِّرُ . .

ومُنْيَةُ قَادُوس: من قُرَى الجِيزَة بمصْرَ.

والقُديش، كرُبيد : اسم للقادسيَّة ، أو لضَرُورَة الشَّعْر ، كما جاء في شِعْر بِشْر بن رَبيعَةَ الخَثْعَميِّ (١)

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج : « الباقندي » . والتصحيح من التبصير ١٠٦٩ ، وانظر توجيه هذه النسبة في اللباب ٨٩/١

<sup>(</sup>۲) بين هذين في التهذيب - والنقل منه - : « المقدس » وانظره ۸ /۳۹۷ . نقله الأزهري عن الليث ، وقال تلت : لم يتجمع في في صفية الله غمير القددُوس . و لا أعرف المُتَقَدَّس في صفاته » .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج وكذلك العباب، ثمر بن أبى ربيعة والصواب من مختصر جمهرة ابن الكلمى ٣١٥ وغـــيره وفى مطبوع التاج « الحثمى » و الصواب » من كتب النسب

تَذَكَّرُ هَذَاكَ اللهُ وَقْعَ سُيُسوفِنَا ببابِ قُديْسِ والمَكَرُ صَرِيرُ (١) كماجَعَلهاالكُمَيْتُ قادِساً حيثُيقُولُ: كأنَّسى عَلَى حُبِّ البُويْبِ وأَهْلِه أَرَى بالقَرِيَّيْنِ العُذَيْبَ وقَادِساً (٢) والقادِسيَّةُ أَيضاً :قَريَةٌ قُرْبَ سُرَّمَن رَأَى.

[ق دم س] <sub>\*</sub>

( القُدْمُوسُ كالعُصْفُور: القَدِيمُ ) عسن أَبسى عُبَيْد: يُسقَال: حَسَبٌ يُكُمُّرسُ: أَى قَديمٌ ، وكذلك : عِسزٌ قُدْمُوسُ: قُدْمُوسُ:

ولَـنَا دَارٌ وَرِثْنَاهَا مِنَ الْـ وَلَيْنَاهَا مِنَ الْـ وَرَثْنَاهَا مِنْ عَمِّ وَحَالِ (٣)

(١) العباب رقبله فيه

وحمَلَــَّتُ بباب القادسيّة ناقي وسَعَدُ بنُ وَقَاصِ عَلَى آميرُ هذا والبيت مع أبيات في معجم البادانُّ (القادسة) ومع بيت العباب في (قديس.

(۲) العباب ومعجم ما استجم (الحاب) وق العباب : .
 « على حتى البويب وأهئله »

(٣) اللسان وفي هامش مطبوع التاج «قوله: ولنسا دار . السخ هسو بيت شعسر عنزاه في اللسان لعبيد بن الأبرص ، وهسو سنوق في نسخ الشارح على غير هيئة الشعر بلا عزو » هذا وهو في ديوان عبيدص ١١٨ برواية:

ولنسا دارٌ ورثنسا عزَّهــــا الْ أَقْدُمُ القدْموسُ عن عم وخال

(و) القُدْمُوسُ : (المَلِكُ الضَّحْمُ) ، قالَهُ اللَّيْتُ .

(و) القُدْمُوسُ: (العَظیمُ من الإبل)، نقلَه الصّاغَاني ، عن ابن عَبَاد، (ج قَدَامِيسُ)، وهو عَلَى التَّشبيه بالصَّخْرَة العَظیمة.

(والقُدْمُوسَةُ من الصَّخُور والنِّسَاءِ: الضَّخْمَةُ العَظيمَةُ)، كالقُدْمُوس، وهي في النِّسَاءِ عسلى التَّشبيله . والجَمْعُ القَدَامِيسُ، وأَنْشَد اللَّيْتُ في الصَّخُور لجَرير:

وابْنَا نِرَارِ أَحَلاَّنِى بِمَنْزِلَةٍ في رَأْسِ أَرْعَنَ عادِيِّ القَدَامِيسِ<sup>(١)</sup> [] وممَّا يُشْتَدْرَكُ عليه :

[] ومما يستدرك علي

جَيْشٌ قُدْمُوسٌ : عَظيمٌ .

والقُدْمُوسُ: السَّيِّدُ، كالقُدَامِسِ، اللَّخيرُ عن ابن دُرَيْدٍ.

وعِزْ قُدَامِسْ : قَدِيمٌ .

والقُدُّمُوسُ: المُنتَقَدَّمُ

<sup>(</sup>١) ديوانه /٣٢٣ واللسان والتكملة والعباب

وقُدْمُوسُ العَسْكَرِ: مُتَقَدِّمُه، قـال الشَّاعر:

\* بذى قَدَامِيسَ لُهَامِ لُوْدَسَسَ (١) \* والقُدُموسِ : الشَّدِيدُ.

[قربس] ،

(القَربَوس، كَكَلَزُون)، للسَّرْج، (ولا يُسكَّنُ إِلاَّ فَ فَ ضَرورَةِ الشَّعْرِ)، هذه عِبَارَةُ الصَّحاح، إِلاَّ أَنَّه قَال : ولا يُخَفَّفُ إِلاَّ فَى الشَّعْر، مثل طَرسُوسَ، ولا يُخَفَّفُ إِلاَّ فَى الشَّعْر، مثل طَرسُوسَ، لأَنَّ «فَعْلُول » ليسَ من أَبْنيتهم، وظنَّنَ شيخُنَا أَنَّ هذا جاء به المصنف في من عنده، فلذَا حَمَلَهُ أَنْ قالَ : هو عَلَمُ طُاهر، بل تَسْكِينُ الرَّاءِ مع ضَمَّ القاف لُغَةُ مَشْهُورَةٌ فيه ، كما أَشَرْتُ السَّهَاب فيه قُصورٌ، فإنّه يَدلُ على أنّ الشَّهَاب فيه قُصورٌ، فإنّه يَدلُ على أنّ السَّهَاب فيه قُصورٌ، فإنّه يَدلُ على أنّ

به . انْتَهَى . وهٰذا الَّذي غَلَّطَ فيــه المصنِّفَ ونَسَبَ القُصورَ فيه للشِّهاب فقد أبان الجَوْهري عن حَقيقَتِه فيما نَصَّهُ ، على ما تَقَدُّم ، حَكَاها أَبُو زَيْد، فهي لُغَةٌ صَحيحَةٌ عند أَبِي زَيْد وعندَ الجَوْهَرِيِّ فيضَرورَة الشُّعْرِ خاصَّةً ، ومثَّله بطَرَسُوسَ ، فإنَّه كَكُلُزُونَ، وقد تُخَفَّف في الضَّرورَة، فما ذَهَبَ إليه شيخُنَا غَلَطٌ ،والأقُصورَ في كَلاَم الشِّهَابِ ، فتـــأُمُّلْ . وقــال ابنُ دُرَيْد، في كتَاب «السَّرْج واللِّجَـام » ونَقَلْتُـه منه مـن غيـر وَاسِطة : إِنَّ القَرَبوسَ : (حِنْوُالسَّرْجِ ، وهما قَرَبُوسَانِ )، وهما مُتَّقَدَّمُ السَّرْج ومُؤَخَّره ، ويقَالُ لهما : حِنْوَاد ،وهُمَا مِن السُّوْج بمَنْزلَدة الشُّرْخَيْن من اارَّحْل، و (ج قَرَابِيشُ)، قـــال ابنُ دُرَيْد : وفي القَرَبُوسِ العَضُدَان ، وهما ر جْلاَه اللَّتَان تَقَعَان عَلَى الدَّفَّتَيْن ، وهمـــا بَاطِنَتَا العَضُدَيْنِ ، ففي كــلِّ قَرَبُوسِ عَضُدَانِ وذِئْبَتَانَ ثُمَّ الدُّفَّتَانِ ،

مُهَاب فيه قُصورٌ ، فإِنّه يَدلُّ على أنّ كُونَه لُغَةٌ مع فتــح أُولِه ، ولاقائل كُونَه لُغَةٌ مع فتــح أُولِه ، ولاقائل (١) اللسان والعباب ونسبه للعجاج وهـو في ديوانه ١٠ «عن ذي قداميس .. » كرواية العباب والشاهد في المغاييس ٢ / ٢٧٨ وانظر مادة (أيد) ومادة (دسر). وبعده في العباب .

وهما اللَّدَان يَقَعُ عَلَيْهِما بالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِما اللَّهُ وهما الفَرَس، وفي الدَّفَّتَيْن العِرَاقَان ، وهما حَرْفَا اللَّفَّتَيْن من مُقَدَّم السَّرْجِ ومُوَخَرِه، إلى آخرِ ما ذَكرَه، ليس هذا مَحَلَّه ، وفي الغُباب : وبعضُ أَهْل مَحَلَّه ، وفي الغُباب : وبعضُ أَهْل الشَّام يُثَقِّلُه، وهو خَطَأُ ويَجْمَعه (۱) على قربابيس، وهو أَشَدُّ خَطأً

### [ق ر د س] ۽

قُرْدُوسٌ، كَعُصْفُ ورٍ)، أَهْمَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ، وقال اللَّيْثُ: هو اللمُ أبى حَلَى في العَرَب، وهَمْ من اليَمن، وقال غيرُه: هو قُرْدُوسُ (بن الحارث وقال غيرُه: هو قُرْدُوسُ (بن الحارث ابن مالك بن فَهْم بن غَنْم بن قُدُوسٍ)، هـ كذا في سائر النَّسَخ، وهـ وَ غَلَطُ وصَوابُه: غَنْمُ بن دُوسُ ابن عُدْثَانَ بن زَهْ رَانَ (٢) بن كَعْب ابن عُدْثَانَ بن زَهْ رَانَ (٢) بن كَعْب ابن عَبْد الله بن ابن الحارث بن كَعْب بن عَبْد الله بن نَصْرِ بنِ الأَزْدِ: (أَبو حَيَّ مِنْ الأَزْدِ: (أَبو حَيَّ مِنْ الأَزْدِ الله بن المَّارِدُ وسُلُ المَّابِ ، كما في العُباب ، وقُرْدُوسٌ هـ ذَا الله المَّارِثُ المَّابِ ، وقُرْدُوسٌ هـ ذَا الله المَّابِ ، والأَوْلُ الصَّوابُ ، وقُرْدُوسٌ هـ ذَا الله المَّابِ ، والأَوْلُ الصَّوابُ ، وقُرْدُوسٌ هـ ذَا الله المَّابِ ، والأَوْلُ الصَّوابُ ، وقُرْدُوسٌ هـ ذَا الله المَّابِ ، والأَوْلُ الصَّوابُ ، وقُرْدُوسٌ هـ ذَا اللهُ المَّابِ ، والمَّوْلُ الصَّوابُ ، وقُرْدُوسُ هـ ذَا اللهُ المَّابِ ، والمَّوْلُ الصَّوابُ ، وقُرْدُوسُ هـ ذَا اللهُ المَّابِ ، والمُوسُ والمُّولُ الصَّوابُ ، وقُرْدُوسُ هـ ذَا المَالِقُ المُالِ المَّابِ ، وقُرْدُوسُ هـ ذَا المَّابِ ، والمَّوْلُ الصَّوابُ ، وقُرْدُوسُ هـ ذَا المَالِثُ المَّابِ ، وقُدُوسُ هـ ذَا المَالِثُ المَالِ المَالِ المَالِثُ المَالِ المَالمَالِ المَالِ المَالْ المَالِ المَالِ المَالِ المَالِ المَالِ المَالِ المَالِ المَالِ ال

أَخُوجُرْمُوزِ ، وهم الجَرَامِيزُ والقَرَادِيسُ وأَخُوجُرْمُوزِ ، وهم الجَرَامِيزُ والقَرَادِيسُ وأَخُوهما مُنْقِدُ جَدُّ العُقَاةِ (١) ولَقِيطُ جَدُّ قاضِي البَصْرَةِ كَعْبِ ابنِسُورِ المُتَقَدِّم ذكرُهُ (٢) ، (منهُم هِشَامُ بِنُ حَسَانِ القَرْدُوسِيُّ المُحَدِّثُ ، هِمَا أَخْيارِ أَنْبَاعِ التَّابِعِينَ ) ، وهو من أخيارِ أَنْبَاعِ التَّابِعِينَ ) ، وهو صاحبُ ابنِ سيرينَ ، (أَو مَوْلَى لهم) . وساحبُ ابنِ سيرينَ ، (أَو مَوْلَى لهم) . (وسَعَدُ ) بنُ نَجْدِ القُردُوسِيُّ قاتِلُ . وقَتَيْبَةَ بنِ مُسْلِمٍ ) الباهلِي.

### وفساتُه:

مُحَمَّدُ بِنُ الحُسَيْنِ القُرْدُوسِيُّ ، اللَّذِي رَوَى عن جَرِيرِ بنِ حازِم

(و) حُكِيَ عَنِ المُفَضَّلِ قال : (قَرْدَسَهُ) وكَرْدَسَه ، إِذَا (أَوْثَقَه)، نقلَه الصَّاغَانِيُّ .

(و) قَـرْدَسَ (جِـرْوَ الـكَلْبِ دَعاهُ)، نقله الصّاغَانِــيُّ .

(والقَـرْدَسَـةُ: الصَّـلَابَـةُ: والشِّدَّةُ)، عـن ابـنِ عَبِّـادٍ، ومنـه سُمِّـيَ قُرْدُوسُ.

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « ويجمع » والمثنيت من العباب ومنه النقل .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج «زدر» والمثبت ،ن اسهرة ابن حرم / ۳۷۹، والاشتقاق /۹۲، واستدرک المصنف على القاموس فى ،ادة (زدر).

 <sup>(</sup>۱) فی مطبوع التاج : « العفاة » . و التصحیح منجمهرة ابن حزم /۲۷۹ و یأتی فی مادة (عقی ) .
 (۲) فی دادة (سور) .

(ودَرْبُ القَـرَادِيسِ بالبَصْـرَةِ) ، لِنُزُولِ هٰذَا الحَيِّ بها ، قالَ الصَّاغَانيُّ : ويُقَالَ لتِلْكَ الخِطَّةِ : القُرْدُوسُ .

#### [ق ر س] \*

(القَرْشُ: البَرْدُ الشَّدِيدُ، كَالقَارِسِ والقَرِيسِ)، يُقَال: قَرَسَ البَرْدُ، إِذَا اشْتَدَّ، ويُقَال: لَيْلَةٌ ذَاتُ قَرْسٍ، وقالَ أَوْسُ بِنُ حَجَرٍ:

مَطَاعِينُ في الهَيْجَا مَطَاعِيهُ لِلْقَرَى إِذَا اصْفَرَ آفَاقُ السَّمَاءِ مِنَ الْقَرْسِ(١)

(و) القَرْس: (البـارِدُ) كالقَارِس والقَرِيس، يقَال: يَوْمٌ قَارِسٌ.

(و) القَـرْس: (أَكْثَفُ الصَّقيع وأَبْرَدُه)، هكذا في سائر النُّسَخ، وهو عـن اللَّيْث، والَّـذى في المحْكَم: والقَرْشُ والقِرْشُ: أَبْرَدُ الصَّقِيع وأَكْثَرُه.

(و) القَـرَس، (بالتَّحْـريـك : الجامِـد)، قالَهُ ابـنُ السِّكِّيت، ولم يَعْرِفْه أَبو الغَيْث، وقالَ ابنُ الأَّعْرَابيّ : القَـرَس: الجـامِدُ مـن كُـلِّ شَيءٍ،

ويقَال: أَصْبَحَ الماءُ اليَوْمَ قَرِيساً وقارِساً، أَى جامدًا.

(و) القِرْسُ، (بالسكَسْر: صِغسارُ البَعُوضِ)، كالقِرْقِسِ)، كزِبْرِجِ ، البَعُوضِ)، كزِبْرِجِ ، وقالَ ابنُ السِّكِّيت: هو القِرْقِس اللَّذِي تَقُولُه العامَّةُ: الجِرْجِس .

(وقَــرَسَ المــاءُ يَقْرِس) قَــرْساً: (جَمَدَ)، فهو قَرِيسٌ.

(و) قَرَسَ (البَردُ) يَقْرِسُ قَرْساً، (اشْتَدَّ، كَقَرِسَ، كَفَرِحَ)، قَدَساً، مُحَرَّكةً، قال أَبو زُبَيْدِ الطَّائِدِيُّ: (۱). وقَدْ تَصَلَّبْت حَرَّ حَرْبِهِ مَمُ كَمَا تَصَلَّى المَقْرُورُ مِنْ قَدَرَسِ والقَرِيسُ: القَدِيمُ)، نقلَه ابنُ عَبَّادِ.

(وككِتَابِ): قِرَاسُ (بــنُ سالِمِ الغَنَــوِيُّ الشَّـاعِرُ)، ذكــرَه الحَافِظُّ والصَّاغَانِكُ. والصَّاغَانِكُ.

(والقُرَاسِيَةُ، بالضَّـم ِّ وتَخْفِيـفِ اليـاءِ: الضَّخْمُ) الهَام ِ (الشَّدِيدُ مِن

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢ د ، واللسان والصحاح والأساس .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰۶ واللسان والصحاح والعباب والأساس والمقاييس ه /۷۰ ومادة (صلا) .

الإبل وغيرها ، الذَّكر والأُنْثَى بضم القَاف في ذَلك سواء ، والياء زائدة القاف في ذَلك سواء ، والياء زائدة كما زِيدَت في رَبَاعِية وثَمَانِية ، قاله أبو زَيْد .

(وقُورِسُ، بالضَّمِّ وكسر الراءِ: كُورَةٌ بنَواجِسى حَلَبَ)، قال الصَّاغَانِيُّ: وهي الآنَ (خَرَابُ).

(و) قَرَسَ الرَّجِلُ قَرْساً: بُرِدَ . و(أَقْرَسَهُ البَرْدُ)، قيل: المرَادُ بالبَرْدِ هنَا: النَّوْمُ، كما قَيَّدَه بعضُهُم.

(وقَـرَّسَه تَقْرِيساً: بَرَّدَه)، ومنه الحَـدِيثُ: «قَرِّسُوا الماء فِـى الشِّنَانِ وصُبُّوه عَلَيْهِمْ فِيمَا بَيْنَ الأَذَانَيْنِ » وصُبُّوه عَلَيْهِمْ فِيمَا بَيْنَ الأَذَانَيْنِ » قال أَبو عُبَيْد: يَعْنَى بَرِّدُوه فى الأَسْقِية. قال أَبُو ذُويْبٍ يَضِفُ عَسَلاً.

فجاءَ بمِزْجِ لَمْ يَرَ النَّاسُ مِثْلَهُ هو الضَّحْكُ إِلاَ أَنه عَمَلُ النَّحْلِ يَمَانِيَةٍ أَحْيَالَهَا مَظَّ مَائِدِ يَمَانِيَةٍ أَحْيَالَهَا مَظَّ مَائِدِ (وآلَ قَرَاسٍ) صَوْبُ أَسْقِيَةٍ كُحُّلِ (١)

ويُرُوى «أَرْمِيةً كُحْلِ »، كذا رَوَاه أبو سَعِيد، وهما بمَعْنَى وَاحِد، قال الأَزْهَرَى : رَوَاه أبو حاتم : قُراس، الأَزْهَرَى : رَوَاه أبو سَعِيد الضَّرير : آل كَعُرَابٍ ، وقال أبو سَعِيد الضَّرير : آل قُسراس : (أَجْبُلُ بَارِدَةً ، أَو)هي قُسراس : (أَجْبُلُ بَارِدَةً ، أَو)هي (السَّرَاةِ) ، وهو قول الأَصْمَعي ، أَزْدِ السَّرَاةِ) ، وهو قول الأَصْمَعي ، أَزْدِ السَّرَاةِ) ، وهو قول الأَصْمَعي ، أَنَّهُن سُمِّين آل قَراسِ لبَرْدِهَا ، كذا في اللِّسَان ، وفي شرَّ لبَرَدُه اللَّمْ مَعي : آل ديوان هذيل : قال الأَصْمَعي : آل قَراس : جَبَلُ بارِدٌ ، و آلُه :ماحَوْلَه مَن الأَرْض . والقارِس : البارِد .

(وسَمَكُ قَرِيسٌ)، كَامَيرِ: (طُبِخَ وعُمِلَ فيه صِبَاغٌ، وتُرِكَ) فيه (حَتَّى جَمَدَ)، سُمِّى به ؛ لأَنَّهُ يجْمُد فيصِير ليسَ بالجامِسِ ولا الذَّائب، والصَّاد لُغةٌ فيه، والسِّين لغةُ قيْس

وفى العبَاب : والتَّرْكيب يَدلُّ على البَرْد ، وقد شذَّ عَنْه القُرَاسِيَةُ .

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

قَـرَسْتُ الماء في الشُّنِّ قَـرْساً ، إذا

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۹ و واللسان والصحاح والعباب والمواد (مزج، مبد، ميد، مظظ، ضحك، رمى، سقى) وفى هامش مطبوع التاج: قوله: مائد كذا فى الصحاح قال فى اللسان فى مادة مظظ قسال ابن برى: صوابه مأبد بالباء ومن همزه فقد صحفه

بَرَّدْته ، لغة في أَقْرَسَه وقَرَّسَه ، حَكاها أَبوعُبَيْد . ولَيلة قارِسَة ، وقال الفارسي : قَرَسَ المَقْرور قَرْساً ، إذا لم يَسْتطِع قَرَسَ المَقْرور قَرْساً ، إذا لم يَسْتطِع أَنْ يَعْمَل بيدِه مِنْ شَدَّةِ البَوْد ، وفي اللِّسان : من شِدَّةِ الخَصر ، وفي اللِّساس (۱) : أَقْرَسَ البَرْدُ أَصابِعَه : الأَساس (۱) : أَقْرَسَ البَرْدُ أَصابِعَه : يَبْسَها مِن الخَصَر ، فلا يَسْتطيع يُبُسَها مِن الخَصَر ، فلا يَسْتطيع العَمَل . ويقال : قَرَسَ قَريساً ، إذا العَمَل . ويقال : قَرَسَ قَريساً ، إذا التَخذه .

وأَقْرَسَ العُودُ ، إِذَا جَمَسَ مَاوَّهُ فَيه. وفي المحْكَم : إِذَا حُبِسَ فَيه مَاوَّه .

والقُراس، كغُرَابٍ: القُرَاسِية. والقَرْسِية. والقَرْس: شَجَرٌ.

وقُرَيْسَات: اسمٌ، حَكاه سيبَوَيْهِ في السكتَاب.

ومُلْكُ قُرَاسِيَةٌ ، أَى عَظيمٌ ، وهومَجازٌ . وككَتّانٍ : مُدْرِكُ بنُ عبد المَلك بن

قَرَّاسِ الدُّهْمَانِيُّ : شَاعِرٌ ، ذَكُره أَبِو عَلَيْ اللَّهُ هُمَانِي أَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الل

وقُرْسانُ ، كَعَثْمَانَ : جَزَائِرُ مَعْروفَةٌ ،

(١) في مطبوع الناج «اللــان» وهو سهو أو تطبيع إذ أنه هو في الأساس .

جاءَ ذكره في بعض الأَخْبَار، نقلَه أبو عبَيْدِ البَكْريُّ.

وقُورسُ: قَريسةٌ بالمنُوفيَّة، وقسه وَرَدْتُها. ويقال أيضاً بالصَّاد.

وقَــرْسُ وقُرَيْسُ : جَبَلانِ قُــرْبَ المَدِينــة .

وقِرَاسٌ ، ككِتابٍ : جَبَلٌ تِهامِيٌّ . [قرطس] \*

خَزْعَالٌ ، يَنْفِيه ، ولَكُن أَوْرَادَه ابنُ سِيدَه على ضَعْفِه ، وقلَّده المصنَّف ، وفيسه نَظرُ ظاهرُ انتهى . قلْت :وهذا اللَّذي أَنْكرَه على المُصَنِّف وابسن سِيدَه ، ونَظر فيه ، فقد حَكاه اللَّحْيَاني هُذا (١) بالفت ح

(و) كسذا حَسكى القَرْطَس، (كجَعْفر)، كذا نقله الجَوْهَرَيُّ عن ابن دُريْدٍ في نوادره، وقال أبوسهُلٍ: هلكذا وجدْتُه في الكِتاباللذكورِ، وهو الصَّحية.

(و) حكى الفارابسى وأبوعلياء مثل (دِرْهَم)، هكذا قَيَّداه، وهو مثل (دِرْهَم)، هكذا قَيَّداه، وهو (الكاغِدُ) يُتَّخذُ من بَرْدِيٍّ يكونُ بمِضر، وأنشد أبو زَيْدٍ لمِخَشِّ العُقَيْليّ، يصف رُسومَ الدِّيارِ وآثارَها كأنها خطُّ زَبورٍ كُتِبَ في قِرْطاسٍ:

كَأُنَّ بِحَيْثُ اسْتَوْدَعَ الدَّارَ أَهْلُهُ اللَّهِ لَا الْكَارِ أَهْلُهُ اللَّهِ الْمُلْكَارِ اللَّهِ الْمُ

(و) القِرْطاس، (بالكسُّر: الجَملُ الآدَمُ)، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ

(و) عن ابن الأَعْرَابِيِّ: القِرْطاس: (الجَارِيَةُ البَيْضِاءُ المَدِيدَةُ القَامَةِ).

(و) قَولُه تَعَالَى ﴿ ولَوْ نَزَّ لْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فَى قِرْطَاسٍ ﴾ (١) . وهو كتَاباً في قِراطَاسٍ ﴾ (١) . وهو (الصَّحيفَةُ من أَيِّ شَرَيءٍ كانَتُ) ، يُكْتَب فيها ، والجَمْع : قَرَاطِيسُ ، ومنه قولُه تَعَالَى : ﴿ تَجْعَلُونَه قَرَاطِيسَ ﴾ (١) أي صُحُفاً .

(وكُلُّ أَدِيم يُنْصَب للنَّضالِ) فهو قِرْطَاسُ.

(و) القِرطاس: (النَّاقَةُ الفَتِيَّةُ) الشَابَّةُ، عن ابن الأَّعْرَابِيِّ، قدال: وهدى أَيْضِاً السدِّيبَ اجُ والدِّعْبِلُ والعَيْطُمُوس (٣).

(و) القِرْطَاس: (بُــرْدُ مِصْرَیُّ)، أَى نَوْعُ مِن بُرُودِ مصْرَ .

<sup>(</sup>١) لعلها: هكذا :

<sup>(ُ</sup>۲) اللسان والصحاح والعباب ونوادر أبى زيد ۱۷۵ لم زاد العباب فقال: ورواية أبى حاتم : « مخط كمتاب فى زبور وقر طسس «

سورة الأنعام الآية ٧

 <sup>(</sup>۲) سورة الأنعام الآية ۹ و جاء في مطبوع التاج «مجملونه»
 وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو .

<sup>(</sup>٣) جمامش مطبوع التاج : «وزاد في اللسان: الذعلية » .

َ (ودابَّةٌ قِرْطَاسِيَّةٌ)، إِذَا كَانَتْ بَيْضَاءَ (لا يُخَالِطُ بَيَاضَهَا شِيَةٌ)، فإذا ضَرَبَ بَياضُها إِلى الصَّفْرَة فهى فإذا ضَرَبَ بَياضُها إِلى الصَّفْرَة فهى نَرْجِسِيَّةٌ.

(و) يقَال: (رَمَى فقرَ طَسَ) ، إذا (أصابَ القِرْطَاسَ) ، أَى الغَرضَ المَنْصوبَ ، والرَّمْيَةُ الَّنَي تُصِيب : مقرَ طِسَةٌ .

(وتَقَــرْطَسَ: هَلَــكَ)، نَقَــلَــه الصّاغَانـــيُّ .

(وقَـرْطُسُ، كَجَعَفَر: ة بمصْرَ) ، وعَبَارَة الصَّاغَانِـيُّ: من قُـرَى مصْرَ الْقَديمَة . قلت: والتي هي من قُرَى مصْرَ قَرْطَسَةُ ، بهاء ، وهي من قُـرَى الله عَيْرَة . الله عَيْرَة .

#### [قرطبس] \*

وممَّا أَهْمَلَه المصنِّفُ تَقْصيرًا، كالصَّاغَانيِّ في العُبَاب، وهو موجودٌ في كُتب اللَّغَةِ: القَرْطَبُوسُ، وهي بفتح القاف: اسمُّ للدَّاهِيَة ، كما في الشَّافِيَة وشُرُوحِها، وبالكَسْرِ: النَّاقَةُ

العَظِيمَةُ الشَّدِيدَةُ ، حَكَاهُ الشيخُ أَبُو حَيَّانُ عن المُبَرِّدِ ، ومَثْل بهما سِيبَوَيْهِ جَمِيعاً ، وفَسَّر هُما السِّيرافِيُّ ، كماقدَّمنا .

# [قرعس] \*

(القرْعوس، كَفِرْدَوْسٍ وزُنْبُورِ)، أَهْمَلَـه الجَـوْهَرِيُّ والصَّاغَانِـيُّ في العُباب ، وقال أَبُو عَمْرِو : هو(الجَمَلُ الَّــذى لــه سَنَامـان)(١) ، ويُسروك بِالشِّينِ أَيْضِاً ، وكانَّ المُصَنِّفَ لمَّا رَأَى الأَزْهَرِيُّ قَالَ فِي كَتَابِهِ : القِرْعَوْس والقِرْعَوْش ، ظَنَّ أَنَّه كرَّره لاخْتلاف الضُّبُط في القاف ، ولدا قال: «وزُنْبور » وليس كما ظَنَّ ، بــل إِنمَا كَرَّره لبيَان أَنَّهُ روى بالسِّين والشِّين ، وأمَّا القافُ فمَكْسورَةٌ فيهما ، كما صَرَّ حبه الصَّاغَانيُّ أَيْضًا في التَّكملة فقال: والقِرعَوسُ ، مثال فِرعَون، بالسين والشين، فأزال الإشكال وأَمــا بضمِّ القافِ فلــم يَضبطُــهُ أَحَدُ من الأَئمَّة ، وهٰذا قد أَدْرَكْتُه بعدَ تأمُّل شَدِيدٍ ، فانْظُرْه .

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « سنامات » والتصحيح من القامو س والتكملة واللسان .

# [] وممّا يسْتَدْرَكُ عليه :

كَبْشُ قَرْعَسٌ ، كَجَعْفَرٍ ، إِذَا كَانَ عَظِيماً ، عن أَبِى عَمْرٍ و ، كَمَا نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ وَالأَزْهَرِيُّ .

# [قرقس]\*

(القَرَقُ وس ، كَكَلَوُن : القَاعُ الفَرّاءُ : الصَّلْبُ) ، عن اللَّيْث ، وقالَ الفَرّاءُ : هو القاعُ (الأَمْلَسُ) الواسعُ المُسْتُوى هو القاعُ (الأَمْلَسُ ) الواسعُ المُسْتُوى لا نَبْتَ فيه ، وقال ابنُ شُمَيْلِ : هو القاعُ الأَمْلَسِ (الغَلِيطُ الأَجْرَدُ) الذي ليسَ عليه شَيْءٌ (وربُهما نَبَعُ فيه ليسَ عليه شَيْءٌ (وربُهما نَبَعُ فيه ماءٌ) ولكنّه (مُحْتَرِقٌ خَبِيتٌ كَأَنَّهُ قِطْعَةُ ماءٌ) ولكنّه (مُحْتَرِقٌ خَبِيتٌ كَأَنَّهُ قِطْعَةُ أَرْضُ مَسْحُورَةٌ خَبِيتٌ أَمُ مُنْعَهُ ، ومن سِحْرِهَا أَرْضُ مَسْحُورَةٌ خَبِيتَةٌ ، ومن سِحْرِهَا أَرْضُ مَسْحُورَةٌ خَبِيتَةٌ ، ومن سِحْرِهَا وَمُنْعَهُ ، وقالَ بعضُهم: أَرْضُ مَسْحُورَةٌ وَرَقُوسٌ (١) ، أَى أَمْلُسُ .

(والقِرْقِسُ، بالكَسْرِ): الذي يُقَالُ له: (الجِرْجِسُ)، شِبْه البَقِّ، ويُقَال: هو البَّعُوضُ، وأنشدَ:

فلَــيْتَ الأَفــاعِــيَ يَعْضَضْنَنَا مَكَانَ البَرَاغِيــثِ والقــرْقِس<sup>(۱)</sup>

وقال ابنُ دُرَيْد: القرْقش: طينُ يُخْتَمُ به، فارسِيُّ مُعَرَّبٌ، يُقال له: يُخْتَمُ به، فارسِيُّ مُعَرَّبٌ، يُقال له: الجِرْجِشْتْ (٢). وقال ابنُ عَبَّاد مِثْل ذلك.

روقر قيساء (٣) ، بالكسر) والمدد ، ولا نظير له إلا بر بيطاء : اسم نبات كما نبه وا عليه (ويُقْصَرُ : د ، على الفُراتِ) . قُر بُ بَ رَحْبَةِ (١) على الفُراتِ) . قُر بُ بِيرَةِ على الفُراتِ) . قُر بُ بِيرَةِ على الفُراتِ) . قُر بُ بِيرَةِ قِيسَاء بنِ مَالِكُ ، قيل : (سُمِّى بقِرْقِيسَاء بنِ طَهْمُورَثَ) المَلِك .

(وِقرْقِسَانُ : د) ، آخَرُ .

(وقَرْقَسَ بالكَلْب: دَعَاهُ فقال له: قُرْقُسوسٌ)، وقَرْقَسَه كذلك، وكلذا قَرْقَسُ قَرْقَسُ الجِرْوَ، إِذَا دَعَاهُ به، وقَرْقَسْ

 <sup>(</sup>۱) في هامش مطبوع التاج : «قسوله : وأد قسرة ،
 وقرقوس ، زاد في اللسان قرقرا » .

<sup>(</sup>١) الليان والصحاح والعباب والحمهرة ٣ /٣٤٨.

<sup>(</sup>۲) في هامش مطبوع التاج قوله: الحرجشت، كذا في التكملة أيضا ، والذي في اللمان المجر جسسب، فحرره » وهو في المعرب للجواليتي / ۲۷۰ والجمهرة ۳٤٨/۳ « جرجشت » بالتاء في آخره ، ومثلهما في الألفاظ الفارسية لأدى شير/۳۹. وجاء في العباب «الجرخشت» ولعلها سبق قلم بالخاء في الجمير الثانية .

<sup>(</sup>٣) في العباب « قرقيسياه » . أ

<sup>(</sup>٤) في مطبوع التاج « ابن مالك » وهو خطأ، والصواب من العباب إذ قال « رحبة مالك بن طوق .

وقُرْقُوش: اسم ذلك الدُّعاء. وقال أبو زيد: أَشْلَديْتُ (١) بالكُلْب وقَرْقَسْتُ بالكُلْب، إذا دَعَوْت به. (ويقال أيضاً للجَدْى إذا أُشْلِى: قُرْقُوش)، نقله الصّاغاني عن الفرّاء.

[] وممّا يُستَدرك عليــه :

قرَاقسُ ، بالفتْــح : قَريةٌ بمِصْرَ ، من أعمال البُحَيْرَة ، وقد دَخلْتُهــا .

وَتَقَرْقَسَ الرَّجلُ ، إِذَا طَرَح نَفْسَهُ وَتَمَاوَتُ<sup>(٢)</sup> ، نقله الصّاغانـــيُّ .

# [قرمس]

(قَــرْمَسُ، كــجَعْفــر)، أَهْمَــله الجَوْهَــرِيُّ وصاحب اللِّسَان، وهــو: المَّمَـ (د، بالأَنْدَلُس)، مــن أَعْمَال مَارِدَة، نقله الصّاغانـــيُّ.

(وقِرْمِيسِينُ ، بالكشر: د، قُرْبَ الدِّينَوَر) ، على ثلاث مَرَاحلَ منها ، وهـو (مُعَرَّب كِرْمانْشاهَان) ، نقله الصّاغاني هُكذا .

#### [ق ر ن س] \*

(القُرِرْنَاس، بالضَّمَّ والحَسْر)، الأُخير لابسن الأُغْرَابِيّ، واقْتصَسر الأُغْرَابِيّ، واقْتصَسر الجُوْهَرِيُّ على الضَّمِّ، وقال: هو (شِبْهُ الأَنْفِ يَتَقدَّمُ من)، وفي الصّحاح: فسى (الجَبَل)، وأنشد ابسنُ الأُغْرَابِيِّ لمَسالِك بن خالد الهُذليّ، وفي الصّحاح: مالك بن خُويْلد الخُناعيّ، وفي الصّحاح: مالك بن خُويْلد الخُناعيّ، يصف الوّعل:

(و) القُرِرْناس، بالضّمَّ والسكسْر معاً، كما ضبطه الصّاغانيُّ: (من النُّوقِ: المُشْرِفةُ الأَقْطارِ) كأَنَّه حَرْفُ جَبَـلٍ، (كالقِرْنِسِ)، كـزِبْرجٍ، نقلَه الصّاغانيُّ عن ابن الأَعْرَابيُّ.

# (و) القُرِــرْنــاس : (عِــــرْنــاسُ

<sup>(</sup>١) في اللسان و الكلب » بغير الباء.

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج « و تمادي » و المثبت من التكملة .

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۲۲۷ ، ۳۹۹ وينسب الشعر لأبى ذويب ولمالك بن خسالد الخناعى والشاهسد فى اللسان والصحاح والعباب هذا وفى مطبوع التاج و اللسان « أنبوجها خضر » والصواب من الهذليين والعباب .

الْمِغْزَلِ) ، قال الأَزْهَرِيُّ : هو صِنَّارَتُه ، ويقال لِأَنْفِ الجَبَلِ : عِرْناسٌ أَيضاً .

(والقَرَانِيس: عَثَانِينُ السَّيْلِ وَأُوائِلُهُ مع الغُثَاء). وربَّما أَصابَ السَّيْلُ حَجَرًا فَتَرَشَّشَ الماءُ فَسُمِّى القَرَانِسَ.

( وسَيْفُ ) ، هٰكذا في سائر النُّسَخ ، وصَوَابه كما في التَّكْملة : سَقْفٌ (مُقَرْنَسُ : عُمِلَ على هَيْئَة السُّلَّم ) .

(وقَرْنَسَ البَازِيُّ، إِذَا كُرِّزَ)، أَى سَقَطَ رِيشُه ، وقال اللَّيْثُ: قَرْنَسَ البَازِيُّ ، فِعْلُ له لازِمٌ ، وفي اللِّسَان : فَعْلُه لازِمٌ ، إِذَا كُرِّزَ (وخِيطَتْ عَيْناه أَوَّلَ مَا يُصَادُ) ، هٰكذا رَوَاه بالسين ، أَوَّلَ مَا يُصَادُ) ، هٰكذا رَوَاه بالسين ، للمَجْهول ، عن الجَوْهَرِيّ ، والصّاد لغة فيه ، هٰكذا نقله الصّاغانيُّ ، فلغة فيه ، هٰكذا نقله الصّاغانيُّ ، ونقل الأزهريُّ عِبَارَة اللَّيْثِ هٰذه ولم يَدُكُر فيه: قُرْنِسَ ، بالضَّمّ ، وإنَّمَا فيه يَدُكُر فيه: قُرْنِسَ ، بالضَّمّ ، وإنَّمَا فيه بعد قَرْنِسَ ، بالضَّمّ ، وإنَّمَا فيه بعد قَرْنِسَ ، بالضَّمّ ، وإنَّمَا فيه بعد قَرْنِسَ ، بالضَّمّ ، وإنَّمَا فيه بالسِّين على فَعْلَل ، وغيره يَقُول : بالسِّين على فَعْلَل ، وغيره يَقُول : قَرْنَصَ البَازِيُّ . هٰذا هو نَصَّ اللَّيْثِ . هٰذا هو نَصَّ اللَّيْثِ .

(و) قَرْنَسَ (الدِّيكُ)، إِذَا (فَـرَّ) مِن دِيكِ آخَـرَ (وقَنْزَعَ)، والصاد لغة فيه، وأباه ابن الأَعْرَابِيّ، ونَسَبه ابن دُرَيْدٍ للعامَّة.

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَليه :

القُرْنُوس: الخَرَزَةُ في أَعْلَى الخُفِّ، والصاد لُغَةُ فيه.

[ق س س] \* ا

(القسّ، مُثلَّثةً: تَتَبُّعُ الشَّيْءِ وطَلَبُه)، والصادلغةُ فيه (كالتَّقَسُّسِ).

(و) القسُّ : (النَّمِيمَةُ) ، ونَشْرُ النَّمِيمَةُ) ، ونَشْرُ النَّاسِ بِالغِيبَةِ ، قال الحَدِيث ، وذِكْرُ النَّاسِ بِالغِيبَةِ ، قال اللَّحْيَانِيُّ : يقَالُ للنَّمَّامِ : قَسَّاسُ وقَتَّاتٌ وهَمَّازٌ وغَمَّازٌ ودَرَّاجٌ .

(و) يقَال: فُلانٌ قَسُ إِبل ، (بالفَتْح )، أَى عَالِمٌ بهَا، قال أَب وَنِيفَة رحمه اللهُ تَعَالَى: هو الَّذى يَلِى الإِبلَ لا يفارِقُها.

وقال أَبو عُبَيْد وأَبو عَمْرٍ و: هــو (صاحِبُ الإبــل الّذِي لا يُفارقُها)،

وأَنشَدَ لأَبِي مَحَمَّد الفَقْعَسَى :

يَنْبَعُهَا تِرْعِيَّةٌ قَلَّ وَرَعْ
تَرَى بِرِجْلَيْه شُقُوقاً في كَلَعْ
لَمْ تَرْتَمِى الوَحْشُ إِلَى أَيْدِى الذَّرَعْ (١)
لم تَرْتَمِى الوَحْشُ إِلَى أَيْدِى الذَّرَعْ (١)
(و) (القَّسُ:) رَئيسُ النَّصَارَى في)
الدِّين و(العِلْم)، وقيلَ: هـو الكَبيرُ
العالِمُ، قالَ الراجزُ:

لَـوْ عَرَضَـتْ لِأَيْبلَـيٍّ قَـسِّ أَشْعَـثَ فَ هَيْكَلِـهِ مُنْـدَسِّ مَنْـدَسِّ حَنَّ إِلَيْهَا كَحَنِينِ الطَّـسِّ (٢) (كالقِسِّيس) ، كَسِكِّيت ، (ومَصْدَره القُسُوسَةُ) ، بالضَّمِّ ، (والقِسِيسَةُ) (٣)

(۱) اللسان والتكملة . ومادة (كلع) ، ومادة (رعا) . و ونسب لحكيم بن مُعيّبة الرَّبَعييّ . كما نسب إلى عُكيَّاشة السعديّ وانظر أيضاً (سلم) وفي التكملة قسبه إلى أبي محمد الفقسي ويقال لكشه بن أبي مصَّعد و السعديّ ثم قال: و الإنشاد الصحيح .

والإنشاد الصحيح.
يَحوزُها ترعيسة خير ورَع ليس بفان كَبترا ولاضرع ليس بفان كبترا ولاضرع ليوفي على الاصواء إيفاء الفسزع تحسبه مشائحا وليم يُسرع تركى برجليه شُقُوقا في كلع من بارئ حيص ودام منسلع

(٢) اللسان ومادة (طسس).

(٣) في نسخة من القاموس: «والقسيسة».

بالكسر ، هُكذا في سائر النُّسَخ والصَّواب: القِسِّيسِيَّة ، وهو هُكذا في نَصِّ اللَّيْث .

(ج) القَسِّ (قُسُوسٌ)، بالضَّمِّ.

(و) جَمْعِ القِسِّيسِ (قِسِّيسُونَ ، و) نَقَلَهِ الفَرَّاءُ في كتاب «الجَمْعِ والتَّفْرِيق »(۱) ، قيال : يُجْمَعِ القِّسِيسُ أَيضًا على (قَسَاوِسَة) ، على القِّسِيسُ أَيضًا على (قَسَاوِسَة) ، على غير قِياسٍ ، (كمَهَالِبَة) في جَمْعِ المُهلَّب . (كَثُرت السِّينَاتُ فَأَبْدَلُوا مَنَ إِحداهنَّ وَاوًا) فقالُوا : قَسَاوِسَةٌ ، مَن إِحداهنَّ وَاوًا) فقالُوا : قَسَاوِسَةٌ ، مَن إِحداهنَّ وَاوًا) فقالُوا : قَسَاوِسَةٌ ، كما هو . هكذا في بَعْضِ النُّسَخ ، ومثلُه في التَّكْملَة ، قال الفَرَّاءُ : وربَّما شُدِّدُ (٢) الجَمْعُ ولِم يُشَدِّدُ وَاحدُه ، وقد جَمَعَت العَربُ الأَتُونَ أَتَاتِينَ ، وأَنشَدَ لأَمَيَّة بن أبي الصَّلْت : وأَنشَدَ لأَمَيَّة بن أبي الصَّلْت :

لَوْ كَانَ مُنْفَلِتٌ كَانَتْ قَسَاقِسَــةً يُورِيهِمُ الزُّبُرُ (٣)

 <sup>(</sup>۱) كذا في مطبوع الستاج واللسان ، وفي التهذيب
 ۲۲۰/۸ : « الجمع والتثنية » وفي الفهرست لابن
 النديم سماه : « الجمع والتثنية في القرآن » .

 <sup>(</sup>۲) كذا في مطبوع التاج واللسان والتهذيب . وفي هامش مطبوع التاج : قوله : « و ربما شدد الحمم الخ » لمل الصواب العكس ، بدليل ما قبله وما بعده ، فتأمل » ونبه إليه أيضا في هامش اللسان .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٣واللسان والتكملة والعباب.

هُلكَذَا رَوَاهِ الأَزْهَلِينَ ، ورواه الضَّاغَانِينُ : «قَسَاوِسَة ».

(و) القَسُّ : (الصَّقِيعُ)، قيل : وإليه نُسِبَت الثِّيَابُ القَسِيَّةُ ، لبَياضِه.

(و) القَسُ : (لَقَب عَبْد الرَّحْمَٰن بنُ عَبْد الرَّحْمَٰن بنُ عَبْد الله بنُ عَبْد الله بنُ عَبْد الله بنُ عَبْد الرَّحْمَٰن بن أبى عَمّارٍ (المَكِّيِّ عَبْد الرَّحْمَٰن بن أبى عَمّارٍ (المَكِّيِّ العابِد التَّابِعيِّ الَّذِي) كَانَ (هَوِيَ سَلاَّمَةُ المُغَنِّيَةُ) ثم أناب، ولُقِّب به لعبَادتِه .

(و) القَسُّ : (إِحْسَانُ رَعْيِ الْإِبلِ ، كَالتَّقْسِيس) ، ويقَالُ هو قَسُّ بَهَـاً ، للعَالِـم بها ، كما نَقَدَّم .

(و) القَسُّ: (السَّوْقُ)، عن أبى عُبَيْدَةَ، كالقَسْقَسَة، يقَال: قَسَّ الإِبلَ يَقُسُّها قَسَّا، وقَسْقَسَهَا: سَاقَهَا، وقيلَ: همَا لِشِدَّةِ السَّوْقِ.

(و) القَسُّ : (ع، بَيْنَ العَريشِ والفَّريشِ مِصْدَ) والفَّرَمَاءِ (١) ، مِنْ أَرْضِ مِصْدَر) بينَهَا وبَيْنَ الفَرَمَاءِ سِتَّةُ بُرُدٍ فَي البَرِّ

تَقْرِيبًا ، وقالَ بَعْضُهُم : دونَ ثلاثِينَ مِيلًا ، وهو على ساحِلِ بحرِ الْمِلْحِ ، فيما بين السُّوادَةِ والسواردَةِ ، وقسد خُــرِبَ مِن زمَــانِ ، وآثارُه باقيَةٌ إِلَى اليَوْم ، وهناك تَلُّ عَظِــمٌ من رَهْــلِ خارِجٍ فِي البَحْرِ الشَّامِــيُّ ، وبالقُرْب مِن النَّالُّ سِبَاخٌ يَنْبُتُ فيه الْمِلحُ تَحْمِله العُرْبَانُ إِلى غَــزَّةَ والـرَّمْلَة ، وبِقُرْبِ هٰذَا السِّبَاخِ آبِ أَ تَوْرَع عِنْدُهَا العُربانُ مَقَاثِسي تِلْكَ البَوَّادِي. كذا في تاريخ دِمْيَاطً . و(منه الثِّيَابُ القَسِّيَّةُ)، وهي ثيابٌ من كَتَّانِ مَخْلُوطٍ مِن حَرِيرٍ كَانَتْ تُجْلَب من هُناكَ، وقد وَرَدَ النَّهْيُ عن لُبْسِهَا، (وقد يُكسَرُ) القَافُ ، وهٰكذا يَنْطق بــه المُحَدِّثون ، وأَهلُ مصْرَ يَقُولُونه بالفَتْــح ، وقـــال أبـــو عُبَيْد : هـــو القَسِّيُّ، مَنسوبٌ إلى بلاد يُقَال لها: القُسُّ، قال: وقد رَأَيْتُهَا، ولم يَعْرِفْها الأَصْمَعِــيُّ . (أَو هي القَزِّيَّةُ) ، مَنسُوبٌ إِلَى القَزِّ، وهـ و ضَرْبُ من الإِبْرِيَسِم (فأَبْدِلت السَرِّيُ) سِينا،

 <sup>(</sup>۱) كذا في القاموس ومطبوع التاج «الفرماء» مدودا ،
 وقد نص ياقوت على أنه بالتحريك والقصر

عن شَمِر ، قال ربيعة بن مَقْرُوم : جَعَلْنَ عَتِيتَ أَنْمَاط خُلُورًا وَأَظْهَرْنَ السَكَرَادِي والعُهُونَا وأَظْهَرْنَ السَكَرَادِي والعُهُونَا عَلَى الأَحْدَاجِ وأَسْتَشْعَرْنَ رَيْطاً عَلَى الأَحْدَاجِ وأَسْتَشْعَرْنَ رَيْطاً عَلَى الأَحْدَاجِ وأَسْتَشْعَرْنَ رَيْطاً عَصَدونا (۱) عِدرَاقِياً وقَسِياً مَصُدونا (۱)

وقِيلَ : هو مَنْسُوبٌ إِلَى الْقَسِّ ، وهو الصَّسِ ، وهو الصَّقِيعُ ، لِنُصُوع ِ بَيَاضِه ، وقد تَقَدَّم .

(و) القَسُّ : (سَاحِلُّ بـأَرْضِ الهِنْد) ، وهو مُعَرَّبُ كَشِّ ، أَو قَصِّ ، كما يـأْتِـى فى الصّاد .

(ودَيْرُ القَسِّ : بِدِمَشْقَ) .

(ودِرْهَمُّ قَسِّیُّ، وتُخَفَّفُ سِینُه) ، أَی (رَدِیءٌ)، نَقَلَه الصَّاغَانِـــیُّ.

(والقَسَّةُ: القَرْيَـةُ الصَّغِيرَةُ)، وفي بعضِ النُّسَخِ: القِرْبَةُ، بكسر القافِ وبالمُوَحَّدة.

(وقَسَّهُم: آذَاهُم بِكَلام قَبِيح )، كأَنَّهُ تَتَبَّعَ أَذَاهُم وتَبَغَّاه .

(۱) اللسان والعباب ومعجم البلدان (القَــَسَّ). وفيه : « الكرارى » وفي هاش مطبوع التاج «قــوله : الكرادى ، نقل بهامش اللسان أن الذي في معجم البلدان الكرارى بالراء بدل الدال فحرره ». هذا والذي في العباب ، وأظهرن الكوادن . ويروى: الكرادى .

(و) قَسَّ (ما عَلَى العَظْمِ) يَقُسُّهُ
قَسًّا: (أَكَـلَ لَحْمَه وامْتَخَخَهُ)، عـن ابنِ دُرَيْدٍ، (كقَسْقَسَه)، وهٰــذِه لغةً يَمانِيَةً.

(والقَسُوسُ)، كَصَبُسُورِ : (ناقَسَةُ تَرْعَى وَحْدَها)، مِثْلُ العَسُوسِ، (وقد قَسَّتْ) تَقُسُّ قَسَّاً : رَعَتْ وَحْدَهَا ، والجَمْدع : القُسُّرُ(١).

(و) القَسُوسُ أيضاً: (الَّتَى ضَجَرَتْ وسَاءَ خُلُقُها) عنْدَ الحَلبِ (٢) كَالعَسُوسِ والضَّرُوسِ، وهٰذا عَنْ البن السُّكِّيت.

(أَو) القَسُـوسُ : الَّتـــى (وَلَّـــى لَبَنُهَا) فلا تَدُرُّ حَتَّى تَنْتَبِذَ .

( وقُسُّ بنُ سَاعِدَةَ ) بنِ <sup>(٣)</sup> عَمْرو بنِ

<sup>(</sup>١) في اللسان : « قسس " » .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج كالسان «عند الغضب » والتصحيح
 من التكملة والعباب .

<sup>(</sup>٣) فى مطبوع التاج «أى» والمثبت من جمهرة ابن حزم ٣٢٧ ، ٣٢٧ ، وفيها « ابن عمر وبن شمر بن على » ومن العباب وفيه « قــس بن ســاعدة بن عمرو بن عَمرو بن النّمير بن واثلة بن الطّمثان بن عَوْذ مناة بن يتقد م بن افضى بن دُعمى بن إياد

عَدى بن مالك بن أيدعان بن النَّمِر ابن وَائلة (١) بن الطَّمَثان (الإيَّاديُّ ، بالضَّمِّ: بَلِيكِ ) مَشْهُورٌ ، وهو (حُكِم ) العرَب ، وهو أَسْقُفُ نَجْرَانَ ، كما في اللِّسَان ، وإيادٌ : هو ابنُ نِزار بن مَعَدٌ . (ومنه الحَديثُ : «يَرْحَمُ اللهُ قُسًّا، إِنِّي لأَرْجِو يَــوْمَ القيامَــة أَنْ لِيُبْعَث أُمَّةً وَحْدَه »). ونصُّ الحَديث: « لمَا قَدِم وَفْدُ إِيادِ عَلَى رَسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم قَالَ : أَيُّكُم يَعْرِفُ قُسًّا ؟ قَالُوا : كُلُّنا نَعْرِفُه ، قال : فما فَعَل ؟ قَالُوا : مَاتَ ، قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ قُسًّا ، إِنِّي لأَرْجِو أَنْ يَأْتِي يَوْمَ القَيَّامَةِ أُمَّةً وَحْدَه » .

(وقُسُ النَّاطِفِ: ع ، قُرْبَ الكُوفة) ، على شاطئ الفُرات ، كانتْ عنده وقعَدة بَيْن الفُرْس وبين المُسْلَمين ، وذلك في خِلافَة سيِّدِنا عُمَرَ ، رضى الله تعالى عنه ، قُتِل فيه أبو عبيد بن مَسْعود الثَّقفي .

(و) قُسَيْسٌ ، (كُرُبَيْرٍ:ع) ، قال

امْرُو القيْس :

أجادَ قُسَيْساً فالصَّهَاءَ فمِسْطَحاً وجَوَّا ورَوَّى نَخْل قَيْسِ بِنِ شَمَّرًا (١) وجَوَّا ورَوَّى نَخْل قَيْسِ بِنِ شَمَّرًا (١) (و) قُسَيْسُ: (جَلَّا عبد الله (المحَلدُّث)، ياقُوت ) بن عبد الله (المحَلدُّث)، ويُعْرَف بالقُسَيْس، سَمع ابن الأَخْضر ويُعْرَف بالقُسَيْس، سَمع ابن الأَخْضر (وكسَحَابِ) قَسَاسُ (بِنُ أَبِى (وكسَحَابِ) قَسَاسُ (بِنُ أَبِى شِمْر (٢) بن مَعْدِى كَرِبَ، شاعِرُ).

(وكغُرَاب): قُسَاسٌ: اسمُ جَبَلِ فيه (مَعْدِنُ الْحَديد بإِرْمِينِية (٣) ، منه السُّيووفُ القُسَاسيَّةُ). وفي المحْكم: القُسَاسِيُّ: ضَرْبٌ من السُّيوف ، وقال الأَصْمَعَى : لا أَدْرِى إِلَى أَيِّ شَيْءِ نُسِبَ ، وقال الشَّاعر :

إِنَّ القُسَاسِيُّ الَّــذَى يَعْصَى بــه يَخْتَصِمُ الــدُّارِعَ فَى أَثْوَابِــه (١) قلتُ : وقال أَبو عُبَيْدة مثْلَ قَــولِ

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « و اثلة » و المثبت مما سبق .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۴۹۴ ( فی الزیادات ) والعباب والتکملة . وفی دیوانه . ومعجم ما استعجم ۸۱۲ (شوط أحمر ) « أجار ً . . » والمثبت من العباب والتکملة .

 <sup>(</sup>۲) كذا ضبط في القاموس أما ضبط العباب والتكملة فهو
 ۲ شمر » بفتح الشين و كسر الميم

 <sup>(</sup>٣) ضبط في القاموس بتشديد الياء الثانية و المثبت بالتخفيف
 من معجم البلدان و العباب

<sup>(</sup>٤) اللسان والصحاح والعباب

الأَصْمَعِيّ ، كما نَقَله السُّهَيْلييُّ: في الرَّوض .

(و) قُسَاسٌ: (جَبَلٌ بدِيار بَنى نُمَيْرٍ)، وقيل: بَنى أَسَد، فيه مَعْدِنُ حَديد، الأَخيرُ نقله السَّهَيْلي في الرَّوْض، قال: ويقالُ فيه أيضاً: ذو قُسَاس، كما يقال: ذو زَيْد، وأنشد قول الرَّاجز يَصف فَأْساً.

أَخْضَرُ منْ مَعْدِنِ ذَى قُسَاسِ كَأَنَّهُ فَى الخَضْراسِ كَأَنَّهُ فَى الحَيْد ذِى الأَضْراسِ تَرْمِى به فَى البَلَدِ الدَّهَاسِ (١)

(والقَسْقَاس)، بالفَتْح: (السَّريع)، ويقَال: صَوَابُه : قِسْقِيسٌ، يقال: خِمْسٌ قَسْقَاسٌ، أَى سَرِيعٌ لاَفُتُهورَ خِمْسٌ قَسْقَاسٌ، أَى سَرِيعٌ لاَفُتُهورَ فيه ، وقَهرَبٌ قَسْقاسٌ: سَرِيعٌ شَديدٌ ليسَ فيه فُتُهورٌ ولا وَتِيهرَةٌ، قاله ليسَ فيه فُتُهورٌ ولا وَتِيهرَةٌ، قاله الأَضْمَعي : وقيه ن خصف بُ بَعيدٌ. وفي كلام المصنف، رحمه الله ، قصورٌ.

(و) القَسْقَاس: (الدَّليـــلُ الهَادِي) المُتَفَقِّد الذي لا يَغْفُــلُ، إِنَّمَا هــو

تَكَفَّتاً وتَنَظُّرًا . (و) القَسْقَاس : (شِدَّةُ البَرْدِ والجُهَيْمَةَ البَرْدِ والجُهيْمَةَ النَّدُّهْلَــيّ :

أَتَانَا بِ القَسْقاسُ لَيْلاً ودُونَهِ جَرَاثِمُ رَمْلٍ بَيْنَهُنَّ قِفَافُ عَرَاثِمِ مَنْكَبَيْهُ وَكَأَنَّه فأَطْعَمْتُه حَتَّى غَدا وكَأَنَّه أَطِيرٌ يُدَانِي مَنْكِبَيْهِ كِتَافُ(١)

وَصَفَ طارِقاً أَتاهُ به البَرْدُ والجُوعُ بَعْدَ أَنْ قَطَعَ قبلَ وُصُولهِ إِليه جَرَاثِيمَ رَمْلٍ ، فأَطْعَمه وأَشْبَعَه ، حستى إِنّه إِذا مَشَى تَظُنُّ أَنّه في مَنْكِبَيْهِ كِتَافٌ ، وهو حَبْلٌ تُشَدُّ فيه يَدُ الرَّجلِ إِلَى خَلْفِه .

(و) القَسْقَاس : (الجَيِّدُ مِنَ الرِّشاءِ).

(و) القَسْقَاس: (الكَهَامُ مِنَ السَّيُوف)، هنا ذَكره الأَزْهَرِيُّ وغيرُه الأَزْهَرِيُّ وغيرُه من الأَئِمَّةِ، كالصّاغَانِيِّ، وقد تَقَدَّم للمصَنِّف في «فس ف س» أيضاً، ولم يَذْكُره هناك أَحَدُ إِلاَّ الصّاغَانِيّ، وكَأَنَّه تَصَحَّف عليه.

(و) القَسْقَاس: (المُظْلِمُ مِن

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان (قُساس). وفي طبوع التاج «في الحير» والمثبت من ياقوت .

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح . به التكملة و العباب .

اللَّيَالِــــى) . ولَيْلَةٌ قَسْقَاسَةُ : شَدِيـــدَةُ الظَّلْمَةِ . قال روْبَةُ :

\* كَمْ جُبْنَ مِنْ بِيدٍ ولَيْلٍ قَسْقَاسُ (١) \* (أَو) القَسْقَاسُ مِن اللَّيَالِي : (مَا اشْتَدَّ السَّيْرُ فِيلَه ) إِلَى المَاءِ ، ولَيْسَتْ مِن الظَّلْمَةِ فِي شَيْءٍ . قالَه الأَزْهَرِيُّ .

(و) القَسْقَاس: (نَبْتُ) أَخْطَرُ خَبِيتُ الرَّائِحَة ، يَنْبُتُ في مَسِلِ الماء، له زَهْرَةٌ بَيْضَاءُ، قالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَه الله: ذَكَرُوا أَنَّهَا بَقْلَةٌ (كالكَرَفْسِ)، قال رُوبْهُ :

وكُنْتَ مِن دَائِكَ ذَا أَقْلَاسِ فُاسْتَقِئُنْ بِثَمَرِ القَسْقَاسِ(٢)

قالَ الصّاغانِيُّ: وليس لرُوبة على هٰذا الرَّوِية شَيْء .

(و) القَسْقَاسُ: (الأَسَدُ،كالقَسْقَسِ والقُسَاقِسِ)، الأَخِيرُ بالضَّمِّ، نقَــله الصَّاغَانِـــيُّ.

والقَسْقَسَةُ: بمعنَى الإِسْراع والحَرَكةِ في الشّيءِ.

(و) قال أَبــو زَيْد : (القَسْقَاسَةُ) والنَّسْنَـاسَةُ (١): (العَصَــا)، ومنــه قَــولُه صلَّى الله عليــه وسلَّم لِفَاطِمَةَ بنت قَيْسِ ، حِيـنَ خَطَبَهَا أَبُو جَهْمٍ ومُعَاوِيَةُ : « أَمَّــا أَبُــو جَهْم فأَخَافُ عَلَيْك قَسْقَاسَتَه » أَى العَصَا. (أَو قَسْقَاسَةُ العَصَا، وقَسْقَسَتُهُ (٢): تَحْريكُه) إِيَّاها، فعَلَى هٰذا، العَصَــا مَفْعُولٌ به ، وعلى الأُوَّل بَدَلٌ . وقيلَ : أَرادَ بِذَٰلِكَ كَثْرَةَ الأَسْفَارِ ، يُقَال : رَفَع عَصَاهُ على عاتقه ، إذا سافر . وأَلقَى عَصَـاهُ من عاتقه ، إذا أَقامَ ، أَى لا حَظَّ لك في صُحْبَته ؛ لأَنَّه كثيرُ السُّفَر قَليلُ المُقَامِ . قاله ابنُ الأثير .

 <sup>(</sup>۱) السان وديوان روبة ۲۷ وروايت :
 مخفرها ليل وحاد قستماس .

 <sup>(</sup>۲) ملحقات ديو أنه ۱۷۵ ، واللسان والعباب والتكملة
 ومادة (قلس) وانظر التاج مادة (قيأ)

<sup>(</sup>۱) بهامش مطبوع التاج: «قوله: «والنسناسة» كذا بالنسخ، وحرره، فانى لم أقف عليه». أما فى الأصل فانه يتفق مع ما فى العباب والتكملة. هذا وفى نسخة من المهذيب ٨/٩٥٢ «النساسة».

<sup>(</sup>۲) الذي في العباب « فاخاف عليك قسشقاسته العصا . . . قسقاسته يعني تحريكه إياها عند الضرب . وكان ينبغسي أن يقول : قسشقسته العصا ، وانما زيدت الألف لئلا تتوالى الحركات ، ويشبه أن تكون العصا في المديث تفسراً للقسقاسة. وفيه وجه آخر وهو أن يراد به كثرة الاسفار . . »

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِكِيِّ: (القُسُسُ، بضَمَّتيْنِ: العُقَلاءُ).

(و) القُسُسُ : ( السَّاقَةُ الحُذَّاقُ ) .

(و) قالَ غيرُه : (تَقَسْقَسَ الصَّوْتَ) باللَّيْلِ : (تَسَمَّعَه) .

(وقَسْقَسَ) في السَّيْـرِ: (أَسْـرَعَ) يــه.

(و) قَسْقَسَ (بالكَلْبِ: صاحَ بِه فقالَ) له: (قُوسٌ قُوسٌ).

(و) قَسْقَسَ (الشَّــْىءَ: حَرَّكَه)، ومنــه قَسْقَسَ العَصَــا، إِذَا حَرَّكَهَا، عن ابنِ دُرَيْدِ.

(و) قَسْقَسَ اللَّيْلَ أَجْمَعَ: (أَدْأَبَ السَّيْرَ) فيهِ ولم يَنَمْ .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليــه:

اقْتَسَّ الأَسَدُ: طَلَبَ ما يَـأْكُلُ. والقَسْقَسَةُ: السُّؤَالُ عن أَمْرِ النّاسِ. ورَجُلٌ قَسْقَاسٌ: يَسأَلُ عـن أُمُورِ لنّاسٍ.

والقَسْقَاشُ : الخَفِيفُ من كُلِّ شَيْءٍ . وقَسْقَسَ مَا عَلَى المائدَةِ : أَكَلَه .

واقْتَسَّتِ النَّاقَةُ: رَعَتْ وَحُــدَهَا ، كَقَسَّتْ .

وقَسَّها الرَّاعِي : أَفْرَدها من القَطِيع ، وقيال ابن الأَعْرَابِي : شُطِيع ، وقيال ابن الأَعْرَابِي : سُئُل المُهَاصِرُ بن المُحِلِّ عن لَيْسلَةِ الأَقْساسِ من قولِه :

عَدَدْتُ ذُنُوبِي كُلَّها فوجَدْتُها سُوَى لَيْلَة ِ الأَقْسَاسِ حِمْلَ بَعِيرِ (١)

فقيلَ : ومَا لَيْلَةُ الأَقْسَاسِ ؟ قـال : لَيْلَةٌ رَنَيْتُ الخَمْـرَ لَيْلَةٌ رَنَيْتُ الخَمْـرَ وسرَقْتُ .

وقالَ لَنَا أَبِ المُحَيَّا الأَعْرَابِيُّ يَحْكِيهِ عِن أَعْسِرَابِيًّ حِجَازِيًّ فَصِيهِ عِن أَعْسرَابِيًّ حِجَازِيًّ فَصِيهِ : إِنَّ القُسَاسَ غُثَاءُ السَّيْلِ ، وأَنْشذَنَا عنه :

وأَنْتَ نَفِيىً مِن صَنَادِيدِ عَامِرٍ كَانَتُ نَفِيى مِن صَنَادِيدِ عَامِرٍ كَمَاقَدْنَفَى السَّيْلُ القُسَاسَ المُطَرَّحَا (٢) وسَمَّوْا قُسَاساً.

والقَسْقَسُ : المُتَفَقَّدُ الَّذِي لايَغْفُل ،

<sup>(</sup>١) الليان.

<sup>(</sup>٢) السان.

كَالْقَسْقَاسِ . وَالْقَرَبُ الْقَسِّيُّ : الْبَعِيدُ وَقَالَ وَالشَّدِيدُ ، قَالَ الْبَعِيدُ الْفَسْدِيدُ ، قَالَ اللَّذْهُرِيُّ : أَحْسَبُهُ الْقِسْيَنُ (١) .

وقال أَبُو عَمْرُو أَيضاً: قَرَبُ قِسْقِيسٌ، وأَنشد:

« إِذَا حَدَاهُنَّ النَّجَاءُ القِسْقِيسُ<sup>(٢)</sup> «

ورجُلُ قَسْقاسٌ: يسُوقُ الإِبِلَ ، وقد قَسَّ السَّيْرَ قسًّا: أَسْرَعَ فيـــه .

والقَسْقَسَةُ: دَلَجُ اللَّيْلِ الدَّائِبُ، يَقَالَ: سَيْرٌ قِسْقِيس (٣): أَى دائِبٌ.

والقَسَّةُ: القرْبَةُ، بلُغَةِ السَّوَاد، نقلَه اللَّيْثُ رَحِمَهُ اللهُ تعالى

[ق س ط س] \*

(القُرِسُطَاسُ، بالضّمّ والكَسْرِ: المِيزَانُ)، قدالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَزِنُدُوا بِالْقِسْطَاسِ المُسْتَقِيمِ ﴾ (١) الكُوفِيُّون غيرَ أبِسى بَكْرٍ بالكَسْرِ،

والبَاقُونَ بِالضَّمِّ . (و) قِيلَ : هو (أَقُومُ الْمَوَازِينِ) وأَعْدَلُهَا ، وقالَ الزَّجَاجُ : القِسْطَاسُ القَرَسْطُون ، وبعضُهُم يَفَسَرُه بِالشَّاهِينِ ، وقِيلَ : هـو القَبَّانُ ، (أَو) بِالشَّاهِينِ ، وقِيلَ : هـو القَبَّانُ ، (أَو) قِيلَ : (هو (مِيزَانُ العَدْلِ أَيَّ مِينزَانِ قِيلَ : (هو (مِيزَانُ العَدْلِ أَيَّ مِينزَانِ كَانَ مَن مَوَازِينِ الدَّراهِم وغيرِهَا ، كَانَ مَن مَوَازِينِ الدَّراهِم وغيرِهَا ، (رُومَي مُعَرَّبُ ) ، قالسه ابنُ دُرَيْد (رُومَي مُعَرَّبُ ) ، قالسه ابنُ دُرَيْد ومِثلُهُ في البُخارِيّ ، قالسه ابنُ دُرَيْد ومِثلُهُ في البُخارِيّ ، وبه يَسْقُط ، ومِثلُهُ في البُخارِيّ ، وبه يَسْقُط ، قولُ مَن قالَ إِنَّه مَأْخُوذٌ مِن القَسْطِ ، قولُ مَن قالَ إِنَّه مَأْخُوذٌ مِن القَسْطِ ، وقالَ اللَّيْثُ في قَرْكِيبِ «قَالَ اللَّيْثُ في قَالَ إِنَّه مَأْخُوذٌ مِن القَسْط ، «ق س ط » . وقالَ اللَّيْثُ في قَوْلُ عَدَى : «قَالَ اللَّيْثُ في قَالَ إِنَّه مَا اللَّيْثُ في قَالَ إِنَّه مَا اللَّيْثُ في قَالُ إِنَّه مَا اللَّيْثُ في قَالَ إِنَّه مَا اللَّيْثُ في قَالِ اللَّيْثُ في قَالِ اللَّهُ عَالَ اللَّيْثُ في قَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ في الْمُ اللَّهُ في اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ في الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْ

فى حَدِيدِ القِسْطَاسِ يَرْقُبُنِسَى الْحا رِثُ والْمَرْءُ كُلَّ شَيْءٍ يُسلاقِسَى(۱) أَرَاه حَدِيسَدَ القَبَّانُ .

[ق س ط ن س] .

(القُسْطَنَاسُ، بالضَّمِّ . وفتحِ الطَّاءِ والنُّـونِ)، أَهْمَلُهُ الجَوْهَرِيُّ، وقالَ اللَّيْتُ : هُو (صَلاَيَةُ (٢) الطِّيبِ)

<sup>(</sup>١) انظر التهذيب ٨ /١٠٩ مادة (قسن) .

<sup>(</sup>٢) الليان

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج «ققسقس» . وصححت في آخـــر الجزء «قسقس» . لكن الذي في اللمان كما أثبتنا والكلام متصل .

 <sup>(</sup>٤) سورة الإسراء الآية ٣٥، وسورة الشعراء الآية ١٨٢.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۵۱ واللمان . وقي ديوانه : « الحارس » .

 <sup>(</sup>۲) فى القاموس : « صلابة » أما الأصل فهو مثل اللسان والتكملة والعباب

وِقَالَ مَـرَّةً أُخْرَى: صَلاَيَةُ العَطَّـارِ، وَقَالَ مَـرَّةً العَطَّـارِ، وَأَنشـد لَمُهَلَّهِل:

رُدِّى عَلَى ۗ كُمَيْتَ اللَّوْنِ صَافِيَةً كُمَيْتَ اللَّوْنِ صَافِيَةً كَالَّهُ (١) كَالقُسْطَنَاسِ عَلاَهَا الوَرْسُ والجَسَدُ (١)

(و) قال سيبويه : قُسْطَنَاس : وَسُطَنَاس : (شَجَرٌ ، والأَصْلُ : قُسْطَنَس ، فمدٌ) بألف كما مُدَّ عَضْرَفُوط بووو ، والأَصْل عَضْرَفُط ، وفي التَّهْذيب ، في الرَّباء عِيِّ ، عن الخليل : قُسْطَنَاس : الرَّباء عَيِّ ، عن الخليل : قُسْطَنَاس : السمُ حَجَر ، وهو من الخماسيّ ، المُراد (٢) ، فاضله : قُسْطَنَس ، المُراد (٢) ، فاضله : قُسْطَنَس ، وقال ابن الأَعْرَابِي مِثْله .

[قسنطس]\*

[] وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

قُسْنَطَاس، مِثْلُ الأُوّل، غير أَنَّ النُّونَ مقدَّمةٌ على الطّاء، وهو صَلاَيةُ الطِّيب، رُومِيَّة، أهملُه الجَمَاعَةُ، وأَوْرَدَهُ صاحِبُ اللِّسَان، وهو لغة في قُسْطَنَاس، عن اللَّيثِ، وأَنْكُورَه

(٢) في اللسان : المترادف .

نَعْلَب، وقــال: إِنَّمَا هــو قُسْطَنَاس. [ق ص ط س]

(القُصْطاسُ والقصْطاسُ، بالضَّمَّ والسكسرِ)، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وهما (لُغَتَسانِ في القُسْطَاسِ) والقسْطَاسِ (بالسِّين)، كما تقدَّمَت الإِشَارَةُ إِلَيْه.

#### [ق ط ر ب س] ه

(القَطْرَبوُس ، بفتح القَاف وقد تُكْسَر) ، أَهْمَلَه الجَوْهَرى ، كما أَهْمَلَ تُكْسَر) ، أَهْمَلَه الجَوْهَرى ، كما أَهْمَلَ هـو القَرْطَبوُس ، فهذه بتلك . وقال اللَّيْثُ : هـى (الشَّديدةُ الضَّرْبِ) ، وفي التَّهْذيب : اللَّمْع ِ (من العَقَارِبَ) ، وأَنْشَدَ أَبو زَيْدٍ :

فَقَرَّبُوا لَى قَطْرَبُوساً ضَارِباً عَقْرَبُوا لَى قَطْرَبُوساً ضَارِباً عَقْرَبَا (٢)

كذا في خُمَاسيِّ التَّهْذيب، (و) قال المسازنسيُّ: القَطْرَبُوس: (النَّاقَةُ السَّريعَةُ) في السَّيْر، (أَو الشَّديدَةُ) من النَّسوق، عن ابن عَبَّاد، وكأَنَّهُ أُخِلَى من مَقْلُوبه: القَرْطَبُوس، فقلد مَرَّ

<sup>(</sup>۱) اللسان ، والتكملة والعباب ، رروايتهما لصدره : ه كمرًى الحمميّاً فُعُلِيها سَرَاتَهَمَ ،

<sup>(</sup>١) اللــان والعباب .

عن السِّيرَافيِّ وأَبِي حَيِّانَ أَنَّهَا الشَّديدَةُ . [ق ط س]

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

القَطُّوس ، كَتَنُّور : القطُّ ، بلُغةِ الأَنْدَلُس ، وقال أَبو الحَسَن اليُونينِيُّ : أَنْشَدَنَا رَضِيُّ الدِّين الشَّاطِبيُّ الأَنْدلسيُّ لبعض اللُّغُويِّين :

عَجَائبُ الدَّهْرِ شَتَّى لا يُحَاطُ بِهَا مَنْهَا سَمَاعٌ ومنْهَا فَسَى القَرَاطِيسِ مِنْهَا فَسَى القَرَاطِيسِ وَإِنَّ أَعْجَبَ مِا جَاءَ الزَّمانُ بِهَ فَأَرٌ بِحَمْصَ لِإِخْصَاءِ القَطَاطِيسِ وَجَمْصُ هَلِ خُصَاءِ القَطَاطِيسِ وحِمْصُ هَاءُ نَهُ عَنَى الخَصَاءِ ، كَذَا وَالإِخْصَاءُ بَمَعْنَى الخَصَاءِ ، كَذَا قَرَأْتُه في تاريخ الذَّهَبِي . قلت : قرأتُه في تاريخ الذَّهَبِي . قلت : وقد يُصَحِفُه العَوَامُّ بالشِّينِ المُعْجَمة .

### [قطرس] \*

(القَنْطَرِيسُ) ، كزَنْجَبِيل ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ وصاحبُ اللِّسَان (١) ، وقال ابنُ

عَبّادٍ: هو (الفَأْرَةُ). قال الصّاغَاني : وفيه نَظُرُ . (و) قال اللَّيْثُ : هي (النّاقَةُ الشَّدْبَةُ الضَّخْمَةُ)، وأُوردَ الصّاغَاني هٰذا الحرف بعدَ القاف مع الّلام .

# [ق ط ر س] [] وممّا يُسْتَدْرَك عليـــه:

قُطْرُس: لَقَبُ جَدِّ نَفِيس الدِّين أَبِي الْعَبَاس أَحْمَدَ بن عبد الْعَنسيّ بن أَحمَد بن عبد العَنسيّ بن أحمَد بن عبد الرَّحْمَن بن خَلَف بن المُسْلم القُطْرُسيِّ اللَّخْميِّ، نَزيل مصر ، والمُتَوفِّي بقُوصَ سنة ٦٠٣ ، وهو فقيه أديب مُتكلِّم ، وله ديوان شعْرٍ ، وكان يُنبَزُ بهذه النِّسْبَة .

#### [قعس]،

(القَعَسُ، مُحَرَّكَةً: خُرُوجُ الصَّدْرِ ودُخُولُ الظَّهْرِ)، وهو (ضِدُّ الحَدَبِ، وهو أَقْعَسُ وقَعِسُ)، كَقَوْلِهِمْ: أَنْكَدُ ونكِدُ، وأَجْرَبُ وجَرِبٌ. وهَذا الضَّرْبُ يَعْتَقَبُ عليه هذان المثالان كثيسرًا، والمَرْأَةُ قَعْسَاءُ، والجَمْعُ: قُعْسُ.

<sup>(</sup>۱) لم يهمله صاحب اللـــان ، بل ذكره في ترتيبه بين مادق «قدرس» و «قنعس» وستأتى في الناج أيضـــا هناك وذكرت هنا بناء على أن النون زائدة .

(والأَقْعَسُ من الخَيْل: المُطْمَئنُ) الصُّمْدُنُ الصَّلْمَ الصَّلْمَةُ المُرْتَفَعُ القَطَاةِ) ، يقال: فَرَسُ أَقْعَسُ .

ِ (ومن الإبل: المائلُ الرَّأْسِ والعُنُقِ والطُّهُرِ) ، هُــكذا في سَائـــرِ النَّسَخ ، وصَوابُه: نَحْوَ الظَّهْرِ .

(و) مِن المَجَازِ: الأَقْعَسُ (مِن اللَّيَالِين الطَّوِيلَةُ) ، كَأَنَّهَا لا تَبْرَحُ.

(و) الأَقْعَسُ : (جَبَلٌ بِدِيارِ رَبِيعَةَ) بِنِ عُقَيْلٍ ، (يُكَنَّى) ، أَى يُدْعَى ويُلَقَّب ويُقَال : (ذا الهَضَبَاتِ).

(و) الأَقْعَسُ : (الرَّجُلُ المَنِيعُ العَزِيزُ.

(والثَّابِتُ مِـن العزِّ)، وقــد قَعِسَ قَعَساً، وعِزَّةٌ قَعْسَاءُ: ثَابِتَةٌ، قال:

« والعِزَّةُ القَعْسَاءُ لِـ لِأَعَـــزُ (٣) «

(و) الأَقْعَــسُ ( نَخْــلُ وأَرْضُ باليَمَامَة) لبَنِــي الأَحْنَف .

(والأَقْعَسَانِ): همَا (الأَقْعَسُ وهُبَيْرَةُ ابْنَا ضَمْضَم )، كما نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ. (و) قال الأَزْهَرِيُّ: الأَقْعَسَانِ: آهما (الأَقْعَسُ ومُقَاعِسُ ابْنساضَمْرَةَ بَسن ضَمْرَةَ)، من بَنسي مُجَاشِعٍ، قالَهُ أبو عُبَيْدَة

(والقَعْسَاءُ: تَأْنيتُ الأَقْعَسِ). وهي ضَدُّ الحَدْباءِ . (ومنَ النَّمْلُ: الرَّافِعَةُ صَدْرَهَا وذَنَبَهَا) ، والجَمْع : قُعْسٌ وَقَعْسَاوَاتٌ ، على غَلَبَة الصَّفَةِ . (و) القَعْسَاءُ: (فَرَسُ مُعَاذِ النَّهْدى ) ، نقلَه الصَّاءُ الصَّاءُ الصَّاءُ الصَّاءُ الصَّاءُ الصَّاءُ الصَّاءُ الصَّاءُ السَّاءُ الصَّاءُ السَّاءُ السَاءُ السَّاءُ السَّاءُ السَّاءُ السَّاءُ ال

(والقَعْــوَس، كَجَــرْوَلٍ: الشَّيْــخُ الــكَبيــرُ) الهَرِمُ .

(و) قعَاسٌ، (ككتَاب: جَبَــلُّ) من ذِى الرُّقَيْبَة مُطِلُّ عَلَى خَيْبَرَ.

(و) القُعَاس، (كغُسرَاب: داء في الغنَسم) يَحْدُث (من كَثْرَة الأَكْلِ تَموتُ منه). والندى في التّهذيب والتّكملَة: التواء يَأْخُذُ في العُنْق من ريسح كأنّها تَهْصِرُه إلى ما ورَاءه. وليس فيه تَخْصِيصُ الغَنَم ، فتأمّل.

<sup>(</sup>۱) اللسان وهو لرؤبة في ديوانه ١٤ برواية :

\* والعزّة الغلّباء للأعزّ \*
اما العباب فجاء للعزة القعساء يشاهد هو قول الحارث بن حلزة
اليشكرى:
فَنْمَيْنْسَا على الشّنَاءَة تَنْمَيْسَاءَ فَعَسْسَسَاءُ
مَنَا جُدُود وعِزَة " قَعَسْسَسَاءُ

(و) القَعْسَانُ ، (كسَلْمَــانَ : ع) ، ذكَــرَه الصَّاغَــانـــيُّ ، وضَبَطــه في العبَاب كعُثْمانَ .

(والقَــوْعَس)، كجَــوْهَرِ (الغَلِيظُ العُنُقِ الشَّديدُ الظَّهْرِ من كُلَّ شَيْءٍ).

(والقَعْس)، بالفَتْح : (التَّرَابِ المُنْتِنُ)، عن ابن دُرَيْد، وذَكَرَه أَيضاً أَبِضاً أَبِو مالك وأبوزيْد ، كما نُقَلَه الجَوْهَرَى .

(والقُعْسُوسُ، كَعُضْفُــورِ: لَقَــبُّ للمَــرْأَةِ الدَّمِيمَةِ)، وفي التَّكْملَة هــو قُعْسُوسٌ، من غير لام .

(وقُعْيسِيسٌ)، تصغير مُقَعْسِس، على القياس: : (اسمُّ)

(والإِقْعاس: الغِنَى والإِكْثار) ، وقد أَقْعَسَ الرَّجلُ ، إِذا اسْتَغْنَى . نَقَلَه ابنُ القَطَّاع .

(وتَقَاعَسَ) الرَّجلُ عن الأَّمر : (تَأَخَّرَ) ولم يُقْدِمْ فيه ، كَفَعَسَ ، (و) تَقَاعَسَ (الفَرَس: لم يَنْقَدْ لقَائدِه) ، ومنه قولُ الحُمَيْت :

\* كما يَتَقَاعَسُ الفَرَسُ الجَرُورُ (١) \* (واقْعَنْسَسَ: تَـــأَخَّــرَ ورَجَــع إلى خَلْفِ)، قال الرَّاجز:

بِئْس مَقَامُ الشَّيْخِ أَمْرِسْ أَمْرِس أَمْرِس بَيْسَن حَوَامِسى خَشَبَات يُبَسِس

إِمَّا عَلَى قَعْوٍ وإِمَّـا اقْعَنْسِسِ(٢)

وإنّما لم يُدْغَمْ هَذَا لأَنّه مُلْحَقُ بالحُرنْجَمَ ، يِقَلَى وَلَ السّتَقَى ببكرة ، وقع حَبْلُها في غير مَوْضِعه ، فيقال له : أمْرِسْ ، وإن اسْتَقَى بغير بكرة ومَنَدَحَ أَوْجَعَه ظَهْرُه فيُقال له : ومَنَدحَ أَوْجَعه ظَهْرُه فيُقال له : اقْعَنْسِسْ واجْدِب الدَّلُو . قال أبوعلى : نون افْعَنْلل بابها إذا وقعت في ذوات نون افْعَنْلل بابها إذا وقعت في ذوات الأَرْبَعَة أَنْ تَكُونَ بين أَصْلَيْن ، نحو : اخْدرَنْطَم ، واحْدرَنْجَم . واقْعَنْسَسَ المُدَقُ بين أَصْلَيْن ، نحو المُدرَقُ بين أَصْلَيْن ، فيجب أَنْ يُحْتَذَى به طَريق ما أَلْحِقَ بمِثَالِه ، فلْتَكُن السّينُ الطَّاءَ المُقَابِلَةَ المُقَابِلَة المُقَابِلِة المُقَابِلَة المُقَابِلَة المُقَابِلَة المُقَابِلِة المُقَابِلَة المُقَابِلَة المُقَابِلَة المُقَابِلَة المُقَابِلَة المُقَابِلَة المُقَابِلَة المُقَابِلِة المَقَابِلَة المُقَابِلَة المُعْبَدَة السُور المُقَابِلِيقَ المَقَابِلَة المُقَابِلَة المُعْتَلِق المَابِقُونَ المَالِقَابِقُونَ المَنْ الْعَلَق المَقَابِق المَقَابِق المَقْبَعَة المُ

<sup>(</sup>۱) اللمان والصحاح والعباب وصدر البيت فيه:

\* فلم ألك عند محملها أزوحاً \*
و انظر مادة (أزح) فقد : حرفت قافيتد . وق
مطبوع التاج تحرفت القافية أيضا «الفرس الحرون» .

(۲) اللمان والصحاح والعباب والجمهرة ( ۲۱/۳ و المقاييس ه / ۱۱۰ ومادة ( مرس ) .

لها من اخْرَنْطَم أصل ، وإذا كانت السين الأولى من اقْعَنْسَس أصلا كانت الشين الأولى من اقْعَنْسَس أصلا كانت الشيانية السزّائدة بالا ارْتِيَاب ولا شُبْهة .

(والمُقْعَنْسِسُ: الشَّديدُ)، وقيــل: المُتَأَخِّر . قال المُبَرِّدُ : وكان سيبَويُّه يقولُ في (تَضغيره: مُقَيْعِسٌ أو مُقَيْعيسٌ)، قال: وليسسَ القيساسُ مَا قَالَ ؛ لأَنَّ السِّينَ مُلحقَةٌ [والمم غير مُلْحقَة] (١) ، والقياسُ قُعَيْسِسُ وقُعَيْسِيسَ حتّى تكونَ مثْلَ حُرَيْجِم حُرَيْجِيم ، فى تَحقيرِ مُحْرَنْجِم ، فقولُ المُصَنَّف: (أَو قُعَيْسُ)، في سائر النَّسَخ هــــو اختيارُ المُبَرِّد(٢) ، عـــلى قَـولِ بحذْفِ الميم والسِّين الأُخيرَةِ ، كما هـ و بخَـطِّ أَبـي سَهْـلِ في هـامِش الصّحاح . أو قُعَيْسِسُ ، كما يَقْتَضِيه كلامُ الجَوْهَرِيُّ في اخْتيَارِ المُبَرِّدِ، أَي

بَحَذُفِ السِّينِ دُونَ المِيمِ ، وبَهُمَا جَاءَ ، في نُسَـخِ الصَّحَاحِ .

و (ج) المُقْعَنْسِس: (مَقَاعِسُ) ، بعد حَذَفُ الزَّيادات والنَّونِ والسِّين الأَخِيرَة ، وإنَّمَا لم تُحْذَفُ المَعْنَى اللَّخِيرَة ، وإنَّمَا لم تُحْذَفُ المَعْنَى اللَّمْ وَإِن كَانَتْ زائدة ، لأَنَّهَا دَخَلَتْ لمَعْنَى اللَّمْ بالخِيار ، والتَّعْوِيضُ: أَنْ التَّعْوِيضَ: أَنْ تَدُخِلَ بِالْحَيَار ، والتَّعْوِيضَ: أَنْ تَدُخِلَ بِاللَّيَادَة بَيْنَ الحَرْفَين اللَّذَيْن بعد الأَلِف ، تَقُول : مَقَاعِس ، وإنَّمَا اللَّذَيْن بعد الأَلِف ، تَقُول : مَقَاعِس ، وإنَّمَا اللَّذَيْن بعد الأَلِف ، تَقُول : مَقَاعِس ، وإنَّمَا الرَّيادَة رابِعة ، نحو قِنْدِيلٍ وقَنَاديل ، وقَسَاديل ، فقس عليه .

(ومُقَاعِسُ، بالضَّمِّ: أَبو حَى مَن تَمِيمٍ)، وهـو لَقَبُّ، واسمُه الحارِثُ ابنُ عَمْرِو بن كَعْبِ بنِ سَعْدِ بن زَيْدِ مَنَاةَ بن تَميمٍ، وإنَّمَا لُقِّببه (لأَنَّه مَنَاةَ بن تَميمٍ، وإنَّمَا لُقِّببه (لأَنَّه تَأَخَّرَ عن حِلْفِ كَانَ بَيْنَ قَـوْمة)، تأخَّرَ عن حِلْفِ كَانَ بَيْنَ قَـوْمة)، وقيل: إنَّمَا سُمِّى مُقَاعِساً يَوْمَ الكُلابِ، لأَنَّهم لمـاً الْتَقَوْاهم وبنو الحارث بن كُعْب، تنادَى أولئك: يا لَلْحَارِثِ بن كَعْب، تنادَى أولئك: يا لَلْحَارِثِ ،

<sup>(</sup>١) زيادة من المقتضب ٢ /٤٥٢ والنص فيه .

<sup>(</sup>٢) انظر المقتضب ٢٥٣/٢ و٢٥٤ هذا وفي العباب:

« وتصغيره مُمتَيعس وان شتتعوضت

من النون فقلت: مُفيَعيس وكان المبرد

يختار في تصغيره حذف المسيم واللول

الأخسيرة فيقول: قُعينس ، والأول

قول سيبويه »

وتَنَادَى هُوْلاءِ: يَا لَلْحَارِثِ، فَاشْتَبَـهُ الشَّعَارِانِ، فَقَالُوا: يَالَمُقَاعِسٍ.

(وتَقَوْعَسَ الشَّيْخُ: كَبِرَ)، والشِّينُ لُغَةُ فيــه .

(و) تَفَـوْعَسَ (البَيْسَتُ: تَهَـدَّمَ) وسَقَطَتْ أَرْكَانُه .

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عليــه:

المُتَقَاعِس : هو الأَقْعَس .

والأُقَيْعِس: تَصْغيُر الأَقْعَس ِ.

والقَعَسُ فى القَوْسِ : نُتُوُّ بِاطِنِهَا فى وَسَطِهَا وَدُخُولُ ظَاهِرِهَا ، وَهَى قُوْسُ ، وَسَطِهَا وَدُخُولُ ظَاهِرِهَا ، وَهَى قُوْسُ ، قَعْسَاءُ ،قال أَبُوالنَّجْمُ ووَصَفَ صَائِدًا .

وفِى اليَدِ اليُمْنَى عَلَى مَيْسُورِهَا نَبْعِيَّةُ قدشُدَّ مِنْ تَوتيرِها كَبْداءُ قَعْساءُ عَلَى تَأْطِيرِها(١)

وتَقَــاعَسَ العِزُّ، أَى ثَبَتَ وامْتَنَع، فاقْعَنْسَسَ: ثَبَتَ ولم يُطَأْطِئُ رَأْسَه، قال (٢) العَجَّاج:

تَقَاعَسَ العِزُّ بنَا فاقْعَنْسَا (۱) فَبَخَسَا (۱) فَبَخَسَ النَّاسَ وأَعْيَا البُخَّسَا (۱) أَى خَسَهم العزُّ، أَى ظَلَمَهُم حُقُوقَهُم.

وتَقَعَّسَت الـدَّابَّـةُ : ثَبَتَتْ فـلم تَبْرَحْ مَكَانَهَا .

وتَقَعُوسَ الرَّجلُ عن الأَمْر: تَأَخَّرَ ولم يُقْدِمْ فيه، همكذا ثبتَ في بعضِ أصولِ الصّحاح، بكل، « تَقَاعَسَ » وصُحِّح عليه.

والسِّنُونَ القُعْسُ: الثَّابِتَةُ، ومَعنَى ثَبَاتِهَا: طُولُهَا: قَالِ الشَّاعِــر:

صَدِيقٌ لِرَسِم الأَشْجَعِيِّينَ بَعْدَمَا كَسَتْنِي السِّنُونَ القُعْسُ شَيْبِ المَفَارِقِ (١)

وقَعَسَ قَعْساً: تأخّر، وكذلك تَقَعْنَس.

وجَمَـلُ مُقْعَنْـسِسُ: يَمْـتَنِـع أَن يُقَادَ، وكُلُّ مُمْتَنِـع مُقْعَنْسِسُ وعِــزُّ مَقْعَنْسِسُ: عَزَّ أَنْ يُضَــامَ

<sup>(</sup>١) اللسان . وانظر مادة (أطر) .

 <sup>(</sup>۲) نص اللسان « و تقاعس العز أى ثبت و امتنع و لم يطأطىء رأسه فاقعند ن أى فثبت معه ، قال العجاج . . . . . .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٣، واللسان . ومادة (قيس) .

<sup>(</sup>٢) السان.

وكُــلُّ مُدْخِــلِ رَأْسَــه فى عُنُقِــه كالمُمْتَنِــع من الشيءِ: مُقَعَنْسِسٌ.

ويقولون: «ابنُ خَمْس عَشَاءُ خَلْفَاتِ قُعْس »: أَى مُكُثُ الهِلالِ لَخَمْس خَلَوْنَ من الشَّهْر إِلَى أَنْ يَغيبَ مُكُثُ هٰذه الحَوَاملِ في عَشَائها

وقَعَس الشَّيْءَ قَعْساً: عَطَفَه ، كَقَعَّسه. والقَعْوَس ، كَجَرْوَل : الخَفيفُ .

وفى أَمْثَالهم: «هو أَهُونُ من قَعَيْس علَى عَمَّتِه ». قال بَعْضُهُم: إِنَّه رَجُلٌ من أَهْل الحُوفَة دَخَلَ دار عَمَّتِه فَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ وقُرُّ ، وكانَ بَيتُهَا ضَيِّقًا ، فأَدْخَلَتْ كَلْبَها البَيْت ، وأَبْرَزَتْ قُعَيْساً إلى المَطَر ، فمات من البَرْد .

وقالَ الشَّرْقَى القُطَامِي : إِنَّهُ قُعْيْسُ بِنُ مَقَاعِسِ بِنِ عَمْرٍو ، مِن بَنِي تَعِيْسُ بِنُ مَقَاعِسِ بِنِ عَمْرٍو ، مِن بَنِي تَعِيمَ ، مات أَبُوه ، فحَمَلَتْهُ عَمَّتُه عَلَى صَاعٍ مِن صَاحَبُ بُرٍ ، فَرَهَنَتْه على صَاعٍ مِن بُسِرٍ فَغَلِقَ رَهْنُهِ ، لأَنَّهَا لم تَفْتَكُهُ (١) ، بُسِرٍ فَغَلِقَ رَهْنُهِ ، لأَنَّهَا لم تَفْتَكُهُ (١) ، فاسْتَعْبَدَه الحَنَّاطُ ، فخرَجَ عَبْدًا .

وقال أبو حُضيْ التَّميمِ التَّميمِ . قُعَيْسُ كان غُللاماً يَتيماً من بَنى تَميم ، وإِنَّ عَمَّتَه اسْتَعارتْ عَنْزًا من امْرَأَة ، فرَهَنَتْها قُعَيْساً ، نسم ذَبَحَت العَنْزُ وهَرَبَتْ ، فضرب المثلُ بسه في الهَوان .

وبَعِيرٌ أَقْعَسُ : في رِجْلَيْه قِصَرٌ ، وفي حارِكهِ انْصِبابٌ .

وككِتَابِ: عَمْــرُو بنُ قِعَاسِ بــن عَبْدِ يَغُوثَ المُرَادِيُّ ، شاعرٌ .

وتَقاعَسَ اللَّيْــلُ: مِثْل بَرَكَ، وهو مَجازٌ.

[قعمس] .

[] وممَّا يُسْتَذَّرُك عليـــه :

القُعْموس، بالضَّمّ : الجُعْموس.

وقَعْمَسَ الرَّجلُ : أَبْدَى بِمَرَّة ، وَوَضَعَ بِمَرَّة ، وَوَضَعَ بِمَدَّة ، أَهملهُ الجماعَةُ ، وأَوْرَدَه صاحبُ اللِّسَان هٰكذا ، والصّاد لغَة فيه .

<sup>(1)</sup> في مطبوع التاج « لم تفكه » و المثبت من التكملة .

[ ق ع ن س ] .. [] وممّا يسْتَدْرَ عليه :

القَعْنَسَةُ ، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ والصَّاغَانَيُّ ، وقال أبو عَمْرٍو: هُو أَنْ يَرْفَعَ الرَّجِلُ رَأْسَه وصَدْرَه ، قالَ الجَعْدِيُّ :

إِذَا جَاءَ ذُو خُرْجَيْن منْهُمْ مُقَعْنِساً مِنْ أَنَّهُ عَيْرُ قَافِلِ (١) من الشَّام فَاعْلَمْ أَنَّهُ عَيْرُ قَافِلِ (١) وقال اللِّحْيَانِي : القَعَانِيس : الشَّكَائِدُ من الأُمور ، كذا في اللِّسَان .

#### [قفس] \*

(قَفَسَ) الرَّجلُ (قَفْسَاً وقُفُوساً: ماتَ)، وكذُلك فَقَس، وهما لُغُتَان، وكذُلك فَقَس. وهما لُغُتَان، وكذُلك طَفَسَ وفَطَس.

- (و) قَفَس (الظَّبْيَ) قَفْساً: (رَبَطَ يَدَيْه ورِجْلَيْه)، نَقَلَه ابنُ القَطَّاع، والصَّاد لُغَةُ فيه.
- (و) قَفَس (فُلاناً: أَخَــذَ بشَعره) وجَذَبَه بــه سُفْلاً ، عن اللَّحْيَان لَيِّ .

(و) قَفَس (الشَّيَ ) قَفْساً: (أَخَذَه أَخُدَه أَخُدَه انْتَزَاع وغَصْبٍ)، بالغين والصَّاد، وفي بعض النُّسَخ بتحريك الضَّاد، وكلاهما صَحيحان.

(و) قَفِسَ ، (كَفَرِحَ : عَظُمَتْ رَوْثَةُ أَنْفِه ) .

(و) قالَ اللَّيْثُ: (الأَقْفَس) من الرِّجال : (المُقْرِفُ) ابنُ الأَّمَة .

(و) الأَقْفَس : (كُلُّ مساطالَ وانْحَنَى) ، عن ابن عَبّاد ، كَأَنَّهُ مقلوبُ الأَسْقَفِ ، عن ابن الأَعْرَابِيّ .

(والقَفْسَاءُ: المَعِدَةُ)، وأَنْشَد:

\* أَلْقَيْت في قَفْسَائه ما شَغَلَهُ (١) \*

قال ثَعْلَبُ : معناه أَطْعَمَه حتَّى شَبِعَ .

(و) قيــل: القَفْسَاءُ هنا: (البَطْنُ)

(و) القَفْسَاءُ: الأَمَةُ (اللَّنسيمَةُ الرَّدِيئَةُ)، يقالُ: أَمَةُ قَفْسَاءُ، ولاتُنْعَتُ بِهَا الحُرَّةُ، (كقَفَاسِ، كقَطَامِ)، قالَهُ النَّفْر.

(والقُفْ س ، بالضَّمَّ : طائِفَ ــةُ

<sup>(</sup>۱) دیوان النابغة الجعدی / ۲۲۰ ، واللسان . وروایتهما : « شَمَّ قافیل » .

<sup>(</sup>١) اللسان.

بكِرْمانَ)، في جِبالهـا، (كالأَكْرَاد)، وأنشـد:

وكَمْ قَطَعْنَا منْ عَدوً شُرْس زُطُّ وأَكْرَادٍ وَقُفْسِ قُفْسِ اللهِ (١) ويرْوى بالصّاد أيضاً.

(وتَقَفَّس: وَثَبَ، وهمَا يَتَقَافَسَانِ بشُعُـورِهما، أَى (يَتَـواثبَان)، أَى يَاخُذُ كُلُّ وَاحدِ منهما بشَعرِ صاحِبه.

وَممّا ذَكَرَ الجَوْهَرَى في هٰذا الحَرْف قُفِيسَ قُفَاسَا (٢): أَخَسَدُه داء في قُفِسَا قُفَسَاساً (٢): أَخَسَدُه داء في المَفَاصِل كَالتَّشَنَّج ، وذَكَرَه ابسَنُ القَطّاع أَيضاً في هٰذا الحَرْف ، وقال الصّاغَانِي : وقد انْقلَبَ على الجَوْهَري الصّاغانِي : وقد انْقلَبَ على الجَوْهَري هٰذا الحرف ، والصواب بتقديم هٰذا الحرف ، والصواب بتقديم الفاء ، ثُمّ قال : على أَنَّ هٰذا التَّرْكيبَ غيرُ مَوْجودٍ في أَكْثَرِ نُسَخِ الصّحاح . وعَبْدٌ أَقْفَسُ : لَنْسَخِ الصّحاح .

#### [قفهس]

# [[ وممّا يُستدَرك عليـــه :

أَقْفَهُ مَن : قَرْية بمصر من أعمال البَهْ نَسَاوِية ، وقد اجْتَزْتُ بها ومنها الإمَامُ المحَدِّثُ صَلاحُ الدِّينِ خَليلُ الأَقْفَهُ مِن ، والعَّامَةُ تقولُ : أَقُواص .

#### [ققس] \*

(المُقَوْقِس)، أَهْمَلُه الجَوْهُرِيُّ، وأَوْرَدَه الصَّاغَانِيُّ في «ق س س» وصاحبُ اللِّسَان هنا ، وقال في آخِـــرِ المادَّة: ولم يَذْكُرْ أَحـدُ من أَهـل اللُّغةِ هٰله الكَلمَةَ فيما انتهي إلينا ، ثمّ أعادَه في «ق و س » وقال : وحَقُّه أَنْ يُفْرَدَ له تَركِيب «ق ق س » . وهــو مَضْبوطٌ في أَكْثَر النُّسَخ عــلي صِيغَة اسم المَفْعول، وهـو المَشْهُور الدَّائر عــلى الأَلْسنَة ، والصُّواب أَنَّــه بصِيغَة اسم ِ الفاعِل ، كما ضَبَطَه الصَّاغَانـــيُّ وشيخُنَا . وهو اسمُ (طائر مُطَـوَّق طَـوْقـاً سَـوَادُه في بَيَـاضِ كالحَمَام )، عن أبسى عَمْرِو . وقال

 <sup>(</sup>١) فى مطبوع التاج « كم قطعناه »و المثبت من اللسان »
 و التكملة و العباب و فى اللسان « وقفس قفس » بنتوين
 قفس الأولى و المثبت ضبط التكملة و العباب .

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج «قفسا» والمثبت من الصحاح ومن
 التكملة عن الحوهرى .

السُّهَيْلِيُّ في السرُّوض : معناه : المطُوِّلُ للبنَاءِ . وقال غيره : هـــو عَكَمَّ رُومسيٌّ لرَجل . (و) هو (جُرَيْلجُ بنُ مِينَى القِبْطِيُّ ، وقَدِ عُدُّ في الصَّحَابَة ) - قال الدَّارَ قُطْنِـيِّ : وهو غَلَطٌ ، وكـذا قـولُ ابن مَنْدَهْ وأَبـي نُعَيْم \_ (صَاحِبُمِصْرَوالإِسْكَنْدريَّة ِ)، ويقَــال: إِنَّ لــهُم مُقَــوْقِسَ آخَــرَ صَحابيًا ، جاء ذِكْره في مُعْجَم ابن قانع ، هـو مَلِكُ القِبْ طِ وصاحِبُ الإسْكَنْدَريَّة ، أَرْسَلَ إليه رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم كِتَاباً يَدْعُــوه إِلَّى الْإِسْلَامُ فَأَجَابُ ، وقالَ الذَّهَبِ عَيُّ : لعلُّه الأُوَّالُ . قالُوا : إِنَّ المُقَوْقِلُسِ هو الذي أهدكي لرَسُول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بَغْلَتَه الشَّهْبَاءَ ، واسمُها دُلْدُلُ ، وقسال ابسنُ سَعْد : بَقِيَتْ إِلَى زَمَن مُعَاوِيَةً . قيل : وأَهْدَى أَيْضِاً مَارِيَةً وأَختَهَا سِيرِينَ وقَدَحَ قَوَارِيرَ ، وغَيْرَ ذَلكَ، ومن يَده أَخذَتْ مَظُّرُ ، وماتُ نَصْرَانيًّا . وفي شُرُوح ِ المُواهِب كلامٌ ليسَ هذا مَحَلَّ اسْتقْصَائه .

(و) المُقَوْقُسُ: (لَقَبُّ لَـكُلِّ مَن

مَلَكَهَا). وقد تَقَدَّم للمُصَنِّفِ في «ع زز» أَنَّ العَزِيزَ لقبُّ لـكُلِّ مَـن مَلَكَ مِصْرَ والإِسْكَنْدَرِيَّةَ .

(و) يُقَال (لِعَظِيمِ الهِنْدِ) أَيضاً: المُقَوْقِسُ، نُقِلَ ذَلِكَ (عَنِ ابنِعَبَادِ) في المُحِيط، (وكأنَّه غَلَطُّ)، لَم يُتابِعُه عليه أَحَدُّ.

(وقاقيسُ (۱) بن صَعْصَعَة بن أبيه الخريف ، مُحَدِّثُ) ، رَوَى عن أبيه ، قال الحافِظُ : واختُلفَ في أبيه ، قال الحافِظُ : واختُلفَ في إسْنَاد حَدِيثه ، وأكثر الرواة قالوا : المناد حَدِيثه ، وأكثر الرواة قالوا : عن عُمر (۲) بن قيس ، عن أبيه ، عن جَدّه . قلتُ : هو في المُعْجَم الكبير ، عن الطّبراني ، ونصه : ابن أبي الخريف ، الطّبراني ، ونصه : ابن أبي الخريف ، عن أبيه ، عن جَدّه ، وروى من حَديث صَعْصَعَة بن أبيه ، عن جَدّه ، وروى من حَديث صَعْصَعَة بن أبيه ، عن جَدّه . وروى من حَديث أبيه : حَدَّثني جَددي . فتامًّل .

<sup>(</sup>۱) كذا في القاموس منا ومثله الأصل وفي المشتبه ۲۳۱ ، والتبصير ۴۳۳ : قيس «كالقاموس في مادة (خرف) وقد رده الشارح على صاحب القاموس فيها وصوب ما هنا .

<sup>(</sup>۲) فی التبصیر : «عمــرو» . وفی حواشیه من نسخـــة «عمر» .

# [] وممَّا يُسْتَدْرَك عليــه :

القَوْقَسَةُ : ضَرْبٌ من عَدُو الخَيْلِ . جاء فى مُصَنَّف ابنِ أَبِسى شَيْبَة ، عَن جابِرِ بنِ سَمُرَة رضِي الله تَعالَى عنه ، قال : «رأَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فى جِنَازَةِ أَبى الدَّحْدَاحِ وهو راكبُّ عسلى فَرس وهو يَتَقَوْقَسُ به ، ونحن حَوْلَه » .

وقَوْقَسَ الرَّجُلُ، إِذَا أَشْلَى الكَلْبَ. وقَوْقَسَ الرَّجُلُ، إِذَا أَشْلَى الكَلْبَ. وقَدْ وَقِيشُ: السَّمُ طَائِسِ ، نقلَه القَرْوينيُّ . وقد ذَكَرَه في «قَفْنَس» (١) .

# [قلحس] \*

(القِلْحَاس، بالكَسْر)، أهمله الجَوْهَرَى ، وقال اللَّيْث: هو(السَّمِجُ القَبِيحُ من الرِّجَال)، وقد تقلم في «فلحس» بالفاءِ. ذكره هناك تَقْلِيدًا للصاغانِي ، وصوابه بالقاف، وذكره ابن مَنْظُورٍ بعد تَركيب «قلس».

#### [ق ل د س]

(أُوقْلِيدِسُ ، بالضَّمِّ وزيادَة الوَاو) ، أَهْمَلُه الجَوْهَرِيُّ وابنُ مَنْظُورٍ ، وهــو (اسمُ رَجلِ وَضَـعَ كِتَاباً في هٰذا العِلْم المَعْرُوف)، أَى الهَيْئَة والهَنْدَسَةِ والحِسَاب، وقد نَقَلَه إلى العَرَبيَّة الحَجّاجُ بن يُنوسُنَ النُّوفي نَقْلَيْن ، أحدهما : الهَارُوني ، وثانِيهمَا: المَأْمُونِيُّ، ونَقَلَه أَيضاً حُنَيْنُ (١) بنُ إِسْحَاقَ العِبَاديُّ المُتَــوفَّى سنــة ٢٦٠ ، وثابتُ بــنُ قُرَّةَ الحَـر انـيُّ المتوَّف سنـة ٢٨٨ ، وأَبُو عُثْمَانَ الدِّمَشْقسيُّ . ومِمَّن شَرَحَه اليَزيديُّ (٢) والجَوْهَرِيُّ ، والهَامَانيُّ (٦) فَسُّر المقالةَ الخامِسَةَ فقط ، وثَابتُ بنُ قُرَّةَ شَرَحَ عـلى العلَّة ، وأُبــو حَفْص الخُرَاسَانِيُّ، وأَحمَـد بـنُ محمَّـد الحَرَابيسيُّ، وأبيو الوَفَساء الجُــوزْجانــيّ (؛) ، وأَبــو محَمّــدِ

 <sup>(</sup>۱) الذي في عجائب المخلوقات «قوقيس» والقاموس لم ترد فيه مادة (قفنس).

 <sup>(</sup>١) في تاريخ الحكماء القفعلي ٦٤ : « إسحاق بن حنين » .
 و انظر طبقات الأطباء والحكماء ، لابن جلجل ٣٩–١٤.

<sup>(</sup>۲) في تاريخ الحكماء : « النيريزى » .

رُعُ) في تاريخ الحكماء : « الماعاني » .

<sup>(</sup>٤) نى تاريخ الحكماء : م البوزجانى n .

البَغْدَادِيُّ قاضِي المارِسْتَان ، وأَبُو القَاسِم الأَنْطَاكِيُّ ، وأبو يوسفَ الرَّارِيُّ ، وابن العميدِ ، شَرَح المقالَةَ العاشرَةَ فقط، والأَبْزَارِي ، وأَبْسِزَنُ (١) حَسِلَ الشُّكُوكَ فقط ، والحَسنُ بن الحُسينُ الحُسين (٢) البَصْرِيُّ نَزيلُ مصْرَ شَرَ حَالمُصَادَرات، وبلبس(٣) اليونانــيُّ شرحَ المَقُــالَةَ الرابعية ، وسَلْمَانُ بِنُ عُقْبَةَ شُرِحَ المُنْفَصِلات ، وأبو جَعْفَر الحازِنُ شَرَح المَقَالةَ الرابعَةَ . وممَّناخْتُصَرَه النُّجْمُ اللَّبُوديِّ ، وممَّن حَرَّره لَبَصِيرُ الدِّين محمَّدٌ الطُّوسيُّ ، والتَّقِسيُّ أَبسو الخَيْرِ محمَّدُ بنُ محمَّدِ الفارسيّ ، سَمَّاه تَهُذيبَ الأصولِ ، وممَّن حَشَّى عــلى تَحْريرِ النَّصِيــرِ السَّيِّدُ الشَّريفُ الجُرْجَانِسي ، ومسوسَى بسنَ محمّد الشُّهير بقاضي زادَه الرُّوميُّ . هٰذا نهَايَةُ مَا وقَّفْتُ عَلَيْهِ ، واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (وقَوْلُ ابن عَبَّادِ: إِقْلَيْدِسُ اسْمُ كِتَاب ، غَلَطُ ) من وَجْهَيْن : أَحَدَاهما : صَوابُه أنَّه اسهُم مؤلِّفِ الكِتَّابِ،

والثّاني : أنّه أوقليدس ، بزيادة الواو ، وكذا صَرَّح به الصاغاني ، قال شيخُنا : لا غَلَط ، فإن إطلاق قال شيخُنا : لا غَلَط ، فإن إطلاق اسم المؤلّف على كتابه من الأمر المشهور ، بل قلّ أنْ تَجِدَ من يُميّزُ بين اسم الكِتَاب ومُولُفِه ، فيقُولُون : قَرَأْتُ البُخَارِي ، وقَرَرُأْتُ في عَلَى المُثَابِ ومُولُفِه ، قَرَأْتُ البُخَارِي ، وقَرَرُأْتُ أبا داوود، وكذا وكذا ، ومُرادُهم بذلك مُتُبهم ، ولعل ابن عَبّادٍ أرادَ مِثل هذا ، فلا حَرَج . انتها .

وهٰذا الذي ذكرة شَيْخُنا ظاهِرً لا كلام فيسه ، ولحكن يُقالُ : وَظِيفَةُ اللَّغُوي إِذَا سلَّلَ مَثَلاً عَن لَفْظَةَ اللَّغُوي إِذَا سلَّلَ مَثَلاً عَن لَفْظَةَ اللَّخُاري ، فإنْ قال : اسم كتاب ، لم يُحْسِنْ في الجَوَاب ، والذي يَحْسُنُ أَنْ يَعْسُنُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُصنَّف يَقْلِيطُ المصنَّف إِيّا هِ وَكِتَابِه ، فَتَغْلِيطُ المصنَّف إِيّا هِ مَكلًا المُصنَّف وكِتَابِه ، فَتَغْلِيطُ المصنَّف المَصنَّف وكِتَابِه ، فَتَغْلِيطُ المصنَّف إِيّاه – تَبَعًا للصَّاغَانسي – في مُحلِّه .

<sup>(</sup>۱) في تاريخ الحكماء: « إيرن » .

<sup>(</sup>۲) هو « ابن الهيثم » كما في تاريخ الحكماء / ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الحكماء : « بليس » .

وبُ ق أنَّ الصَّاغَان يَّ ذَكَرَه في «قلدس»، وتَبعَه المُصَنِّفُ، وهٰ المُصَنِّفُ، وهٰ المُصَنِّفُ، وهٰ المُصَنِّفُ، وهٰ يَ يَدُلُ على أَنَّ السَكَلَمَةَ عَرَبيتَ أَنَّ السَّلَ السَّلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَا

#### [ق ل س] \*

(القَلْسُ: حَبْلٌ ضَخْمٌ من لِيسَفِ أَو خُوصٍ)، قال ابنُ دُرَيْد : لاأَدْرِى أَو عُوصٍ)، قال ابنُ دُرَيْد : لاأَدْرِى ماصِحَّتُه . (أَو) هنو حَبْلٌ غَليظٌ من (غَيْرِهما، من قُلُوسِ سُفُنِ البَحْرِ) وَلَوْ قَالَ : من قُلُوسِ اللهُن ، كَانَ وَلَوْ قَالَ : من قُلُوسِ اللهُن ، كَانَ أَصابَ في حُسْنِ الاخْتصار ، فإنَّ أَصابَ في حُسْنِ الاخْتصار ، فإنَّ اللهُن في البَحْر ، السَّفُن لا تسكون إلا في البَحْر ، ويُسرُوى أيضاً : القِلْسُ ، بالكسر ، وهـن العَلْسُ ، بالكسر ، وهـنكذا ضَبَطَه ابنُ القَطاع .

(و) قال اللَّيْثُ : القَلْسُ: (ماخَرَجَ من الحَلْق مِلْ َ الفَهمِ أَو دُونَه ، وليس من الحَلْق مِلْ َ الفَهمِ أَو دُونَه ، وليس بقَيْ \* ، فإن عادً ) ، كما في الصّحاح ، ونَصُّ اللَّيْثُ : فإذا غَلَب (فهو قَيْ \* ) ، والجَمْعُ : أَقْلاسٌ ، وقد قَلَسَ الرَّجُلُ والجَمْعُ : أَقْلاسٌ ، وقد قَلَسَ الرَّجُلُ

يَقْلِسُ قَلْساً، وهو ما خَرَجَ من البَطْن من البَطْن من الطَّعَام أَو الشَّرَاب إِلَى الفَم ، أَعـادَهُ صاحبُـة أَو الْقـاهُ وهـو قالِسُ ، قالَه أَبو زَيْد ، وقالَ غيرُه : هو القَلَسُ والقَلَسَانُ ، بالتَّحْريك فيهما.

(و) القَلْسُ: (الرَّقْصُ في غنَاءٍ).

(و) قيلَ : هو (الغِنَاءُ الجَيِّدُ) .

(و) قالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ : القَلْسُ : (الشُّرْبُ السِكَثيرُ) من النَّبِيسذ (١) .

(و) القَلْسُ: (غَثَيَانُ النَّفْسِ) ، وقد قَلَسَتْ نَفْسُه ، إِذَا غَثَتْ ، يقال : قَلَسَتْ نَفْسُه ، أَى غَثَتْ فَقَاءَتْ .

(و) القَلْسُ : (قَدَفُ السَكَأْسِ) بالشَّرَاب .

(و) القلسس أيضا: قسذف البكر القلس أيضا: قسدة البكر البكر المتلائهما، قال أبو الجراح في أبسى الحسن الكسائي :

أَبِا حَسَنٍ مَازُرْتُكُمْ مُنْــذُ سَنْبَـــة مَن الدَّهْــر إِلاَّ والزُّجَاجَــةُ تَقَّلِسُ

<sup>(</sup>۱) قوله: « من النبيذ » هو من لفظ القاموس ، كما جاء في هامشه عن إحدى نسخه .

كَسْرِيمٌ إِلَى جَنْبِ الخِوَانُ وزُوْرُهُ يُحَيَّا بِأَهْلاً مَرْحَبِاً ثُمَّ يَجْلِسُ<sup>(۱)</sup> (والِفعْلُ كَضَرَبَ)، يُقَال: قَلَسَ السَّفينَةَ يَقْلِسُهَا، إِذَا رَبَطَها بِالقَلْس. وقَلَسَ يَقْلِسُهَا، إِذَا رَبَطَها بِالقَلْس. وقَلَسَ يَقْلِسُ: قَاءَ وغَثَتْ نَفْسُه، وغَنَّى ورَقَص وشَرِبَ السَكَثيرَ.

(وبَحْرٌ قَلاَّسُ: زَخَّارٌ) يَقْذِفُ بِالزَّبَدِ.

والمُحَانُّسُ والبَحْرُ : قَذَفَ .

(وقَالِسٌ)، كصاحِب: (عَأَقَطَعَه النَّبِيُّ وَسَلَّم بَنِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم بَنِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم بَنِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم بَنِي زَيد الأَّحَبِّ)، قبيلَة (منْ عُذْرَةَ) بن زَيد النَّكَ بَن زَيد النَّكَ بَن زَيد النَّكَ بَن فَي حَديث عَمْرو بن الله ذِكْرٌ في حَديث عَمْرو بن حَديث عَمْرو بن حَديث عَمْرو بن حَديث عَمْرو بن

(و) قَلُوسُ ، (كَصَبُور : ة ، قُرْبَ الرَّىِّ ) ، على عَشرة فَرَاسخَ منها (و) قُلَّيْسُ ، (كَقُبَّيْط : بِيعَة ) للحَبَش كانت (بصَنْعَاء) اليَمن ، بناها أَبْرَهَة ، وهَدَمَتْها حِمْيَرُ ، وفي

التهذيب: هي القُلَّيْسَةُ (١).

(و) القلِيسُ، (كأَميرٍ: البَخيلُ)، هُلكذا في سَائد النُّسَخ، وهو عَلَمُ عَلَطٌ، وصوابُه: النَّحْلُ، وهو قولُ النَّوْديّ: النَّفُوه الأَوْديّ:

من دُونها الطَّيْرُ ومن فَوْقِها هَفَ الرِّيحِ إَكْجُثِّ القَلِيسْ(٢) هَفَاهِفُ الرِّيحِ إَكْجُثِّ القَلِيسْ(٢) الجُثُّ : الشُّهْدَةُ التّبي لا نَحْلَ فيها .

(و) في حَديث عَمَّارِ أَرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنه : «لاتَأْكُلُوا الصِّلَّوْرُ ولا (الأَنْقَليس) ". الصِّلَّوْرُ : الجِرِّيُّ ؛ وقد تَقَـدَّم ، والأَنْقَليسُ (بفَتْحَ الهَمْزَة واللَّهْ اللَّيْثُ أولاً الصَّلَوْ أَنْ الجَرِّيُّ ؛ وقد واللَّهْ اللَّيْثُ أَلَّهُ اللَّيْثُ أَنْ اللَّهُ اللَّيْثُ : (و) قيل (بكَسْرِهِمَا) قالَ اللَّيْثُ : وهي (سَمَكَةُ كالجَيَّة) ، وقال غيرُه : وهي (سَمَكَةُ كالجَيَّة) ، وقال غيرُه : هي الجِرِيثُ ، كالأَنْكليس . قلتُ : هي الجِرِيثُ ، كالأَنْكليس . قلتُ :

<sup>(</sup>۱) اللمان والصحاح والأسماس ، والعباب وفي الأصل والصحاح «سنية». والمثبت من غيرهما والسنية : البرهة من الدهر . وضبطت « يجلس » في العباب بالبناء للمجهول .

<sup>(</sup>۱) كذا في اللسان عنه ، والذي في التهذيب ۸ / ۰۹ ؛ : « الْقَــالَّيْـ س ) بغير ها، ، وحكاه الأزهري عن ابن دريد ، وهو كما حكاه في الحمهرة ٣ / ٢٢ .

 <sup>(</sup>۲) اللسان والتكملة والعباب وقبله فيه:
 والله هُرُ لايب همى على صمر فسسه
 مُغ فيرة في حاليت مر ممريس مر مريس

وهو قَوْلُ ابن الأَعْرَابِيِّ، وقالَ الأَعْرَابِيِّ، وقالَ الأَزْهَرِيُّ: أَرَاهِما مُعَرَّبَتَيْن .

(والقَلَنْسُوَةُ والقُلَنْسِيَةُ)، وقد حُدَّ فَقيل: (إِذا فَتَحْتَ) القَافَ (ضَمَمْتَ السِّينَ ، وإذا ضَمَــمْتَ) القَـــافَ (كَسَرْتَهـا)، أي السِّيــن، وقَــلَبْتَ الوَاوَ ياءً، وكذَٰلك القَلْسُوَةُ والقَلْسَاةُ والقُلْنِيسَةُ ، (تُلبُسُ في الرَّأْس) ، مَعْرُوفٌ ، والوَاوُ في قَلَنْسُوَة للزِّيادَة غير الْإِلْحَاقَ ، وغير المَعْنَى ، أَمَّا الْإِلْحَاقُ فليسَ في الأَسْمَاءِ مثـلُ فَعَلَّلَة ، وأَمَّــا المَعْنَى فليسَ في قَلَنْسُوة أَكْثَرُ ممّا في قَلْسَاة . وفي التَّهْذيب (١) : فإذا جَمَعْتَ أُو صَغَّرتَ فأَنْتَ بالخِيارِ ؛ لأَنَّ فيــه زيادَتَيْــن، الــواو والنون، فإن شِئْتَ حَـــــذَفتَ الواوَ فقلتَ : (ج قَلاَنِسُ، و) إِنْ شَيِّتَ عَوَّضْتَ فَقُلْت :  $(\tilde{b}(\tilde{b})^{(1)})$  .

# (و) إِنْ جَمَعْتَ القَلَنْسُوَة ، بحَذْف

الواو، قلت: (قَلَنْس)، قالَ الشاعرُ، وقسد أَنْشَدَه سيبَوَيْهُ:

لاَ مَهْلَ حَتى تَلْحَقِى بعَنْسِ أَهْلِ الرِّيَاطِ البِيضِ والقَلَنْسِي (١)

ورأَيتُ في هامِشِ الجمهرة ، على غَيْرِ الوَجْهِ الذي أَنْشَدَه سيبويه ما نَصُّه :

لا رَى حَتَّى تَلْحَقِى بِعَبْسِ ذُوِى المِلاءِ البِيضِ والقَلْنُسِ وأَنْشَدَ يُونُسُ :

\* بِيضٌ بهَالِيلُ طِوَالُ الْقَنْسِ (٢) \*
ويُرْوىٰ القَلْسِ. (وأصلهُ قَلَنْسُوُ ، إِلاّ
أَنَّهُم رَفَضُ وا الواوَ لأَنَّه لَيْسَ) في الأَسماء (اسمُ آخِرُه حَرْفُ عِلَّة (٣) وقَبْلَهَا ضَمَّةٌ ) ، فيإذا أَدَّى إِلى ذلك قياساسُ وَجَبَ أَن يُرْفَضَ ويُبْدَلَ مِن الضَّمَّةِ كَسْرَةٌ (فصارَ آخِرَه يساءُ الضَّمَّةِ كَسْرَةٌ (فصارَ آخِرَه يساءُ مُحسورُما قَبْلَهَا ، فيكانَ) ذلك مُوجِباً

<sup>(</sup>۱) لا يوجد في التهذيب (۲۸/۸، ۹۰، ۳۹۹/ ( وهـــو في الصحاح .

<sup>(</sup>٢) في اللسان « وجمع القلَنْسوة القُلْنُسينَة والقَلْنُسينَة والقَلْنُسُ وقلَنْسُ ».

 <sup>(</sup>۱) اللسان والعباب وكتاب سيبويه ٢ / ٢٠ ومادة (عنس) .
 وفى العباب ومطبوع التاج «القلنس » والمثبت من
 اللسان وكتاب سيبويه

 <sup>(</sup>۲) الانتضاب /۱۳٦ وروايته « القلّس »

 <sup>(</sup>٣) لفظ القاموس علة قبلها » بدون الواو .

كُوْنَه (كَقَاضٍ) وغَازٍ ، فى ، التَّنُوينِ (و) كُذُلِكَ القَوْلُ فى أَحْتِ وأَدْل ، جَمْع حَقَو ودُلْوٍ ، وأَشْبَاه ذَلك ، خَمْع حَقو ودُلْوٍ ، وأَشْبَاه ذَلك ، فقس عليه ، إنْ شَئْتَ عَوَّضت فَقُلْت : (قَلاَسِيٌّ ، و) إنْ شِئْتَ حَذَفْتَ النَّونَ فَقُلْت : (قَلاَسٍ) ، وقالَ ابنُ هَرْمَة :

إِذَا مَا الْقَلَاسِي وَالْعَمَائِمُ أُخْنِسَتْ فَوْيُهِنَّ عَنْ صُلْعِ الرِّجَالِ حُسُورُ (١)

هٰكـذا رأيْتُه في هَامِش نُسخـةِ الجَمهـرة، وأنشـد ثَعْـلَبٌ فنسَـبه للعُجَيْرِ السَّلُولِـيّ، فقال:

إِذَا مَا القَلَنْسَى والعَمَائِمِمُ أَجْلَهَتْ فَيُهِنَّ عَن صُلْعِ الرِّجَالِ حُسُورٌ (٢)

يقول: إِنَّ القَلاسِيُّ والعَمَائِمَ إِذَا نُرِعَتْ عَن رُوُّوسِ الرِّجَالِ فَبَدَا صَلَعُهم فُرِعَتْ عَن رُوُّوسِ الرِّجَالِ فَبَدَا صَلَعُهم فَيُورُّ. أَى فُتُورُّ. فَيُورُّ.

(و) لَكَ في (تَصْغِيرِه) وُجُروهُ أَرْبَعَةٌ : إِنْ شِئْتَ حَذَفْتَ الواوَ وِالبَاءَ

الأُخِيــرَتَيْنِ ، وقلت(١) : ( قُلَيْسيَةٌ ) بتخفيفِ الياءِ الثانِيَّة ، وإِنْ شِئْتَ عَوَّضتَ من حَذْف النون (و) قلت: (قُلَيْسِيَّةً)، بتَشْدِيدِ الساءِ الأُخيرَة، ومن صَغَّرَ عــلى تَمَامهَا وقال : قُلَيْنسيَّةٌ فقد أخْطَاً، إذْ لا تُصَغِّرُ العَربُ شَيْئًا على خَمْسَة أَخْرَف عِلَى تَمامه، إِلاَّ أَنْ يَــكُونَ رَابِعُهُ حَرِفَ لِينَ . وفي الجَمْهَرَة في باب فُعَلْنِيَة ، ذكر في آخره: والقُلَنْسيَةُ ، وقالُوا : قُلَيْسيَةٌ ، وهي أُعلَى . انتَهَى . كذا قال ، وهـو غَلَط، فإنَّهُ إِنما يُقال قَلَنْسُوَةٌ ، وقُلَنْسيَةٌ ، لغَة في تكبيرها ، فأمَّا قُلَيْسيةٌ فهو تَصْغيرٌ في قول مَن يَرَى حَذْفَ النون ، كما تقدُّم ، فتـــأُمُّلْ .

(وقَلْسَيْتُ ) أَقَلْسِيهِ قِلْسَاءً، عن السِّيرَافِي ، (وقَلْنَسْتُ ، فتَقَلْسَى وتَقَلْنَسْ ) ، أقرُّوا النونَ وإِنْ كانَتْ زائدةً ، وأقرُّوا أيضاً (٢) الواوَ حَلَّى قَلَبُوها ياءً، والمعنى :

<sup>(</sup>۱) لا يوجد في ديوان ابن هرمة وهو في اللسان مادة (حسر).

<sup>(</sup>۲) اللَّمان . ومسادة (حسر) ومسادة (خنس) ومجسالس ثعلب ۹۹۱ في شمسر للعجير وروايته « والعمائم أُدْرِجَتُ »

<sup>(</sup>۱) في هامش مطبوع التاج «سقط قبله من نسخ الشار ح من المتن قلمينسسة " وقلكينسسة " »

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج «أفر دالنون وأن كانت زائدة وأفرد
 أيضاً ... » والمثبت من اللمان .

(أَلْبَسْتُ إِنَّاهَا)، أَى القَلَنْسُوةَ (فَ لَبِسَ)، فَتَقَلْسَى (أَ) : مُطَاوِعُ قَلْنَسَ، قَلْسَى، وتَقَلْنَسَ : مُطَاوِعُ قَلْنَسَ، فَلَاسَى، وتَقَلْنَسَ : مُطَاوِعُ قَلْنَسَ، ففيه لَفُّ ونَشْرُ مُرَثَّبُ ، والمَفْهُوم من عِبارة الأَزْهَرِيّ وغيرِه أَنَّ كُلاَّ مِن تَقَلْسَى (ثَ كُلاَّ مِن تَقَلْسَى (ثَ) وتَقَلْنَسَ مُطَاوِع قَلْسَى، وهو مُسْتَذْرَكُ تَقَلَّسَ : مُطَاوِع قَلْسَى ، وهو مُسْتَذْرَكُ على المُصَنَف. قَلْسَى ، وهو مُسْتَذْرَكُ على المُصَنَف.

(وقَلَنْسُوَةُ : حِصْنَ بِفِلَسْطِينَ) قُرْبَ الرَّمْلَةِ .

(والتَّقْلِيشُ: الضَّرْبُ باللَّفَ والغِنَاءُ، و) قال أَبُو الجَرَّاحِ: هـو (اسْتِقْبَالُ الوُلاةِ عِنْدَ قُدُومِهِم) الْمِصْرَ (بأَصْنَافِ اللَّهْوِ)، قالَ الكُمَيْتُ ربأَصْنَافِ اللَّهْوِ)، قالَ الكُمَيْتُ يَصفُ ثَوْرًا طَعَنَ في الكِلاَبِ، فتبِعه اللَّبابُ، لِمَا في قَرْدَهِ مِنَ الدَّمِ:

ثُمَّ اسْتَمَرَّ تُغَنَّيهُ الذُّبَابُ كَما غَنَّى المُقلِّسُ بِطْرِيقاً بِعِزْمارِ (٦)

ومنه حَدِيتُ عُمرَ رضِي اللهُ تَعَالَى عنه : «لَمَّا قَسدِمَ الشَّامَ لقيهَ

المُقَلِّسُون بالسُّيُوفِ والرَّيْحانِ ».

(و) قال اللَّيْثُ : التَّقْلِيسُ: (أَنْ يَضِعَ الرَّجُلُ يَدِيْهِ على صَدْرِه ويخْضَع ) الرَّجُلُ يَدِيْهِ على صَدْرِه ويخْضَع ) ويَسْتَكِيسنَ ويَنْحَنِسىَ ، كما تفعل النَّصَارَى قبل أَنْ يُكَفِّسرُوا (١) ، أَى قبل أَنْ يَسَجُدُوا ، وفي الأَحادِيسِثُ النَّسِي لا طُرُق لَهَا : «لَمَّا رَأُوهُ قلَسُوا لهُ ثمَّ كَفَّرُوا » أَى سَجدُوا . قلسُوا لهُ ثمَّ كَفَرُوا » أَى سَجدُوا .

[] ومِمَّا يُسْتَكُرُكُ عليه :

قَلسٌ ، مُحرَّكةً : مَوْضِعٌ بِالجَزِيرَةِ. والسَّحَابَةُ تَقْلِسُ النَّدَى ، إذا رَمَتْ به من غيْرِ مَطَرٍ شَدِيد ، وهو مَجازً. قالَ الشَّاعر :

« نَدَى الرَّمْلِ مَجَّنْهُ العِهَادُ القَوَالِسُ (٤) «

وقَلَسَتِ الطَّعْنَةُ بالــدَّمِ ، وطَعْنــةُ قَالِسةٌ وقَلاَّسَةٌ ، وهو مَجازٌ .

والقُلْسُ: الضَّرْبُ بالسَّدُّفِّ،

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج و فتقلس و .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « تقلس » .

<sup>(</sup>٣) اللسان والصحاح والأساس والعباب.

<sup>(</sup>۱) ضبطت فى اللسان «يكفروا» . بدون تشديد، من الثلاثى كفر وكذلك ضبطت « ثم كفروا » الآتية فى الحديث و المثبت ضبط العباب .

 <sup>(</sup>۲) اللسان وهو لذى الرمة كما فى الأساس ، وصدره
 فى ديوانه / ۳۱۵ .

<sup>.</sup> تَبَسَّمُن عن غُرًّ كأن وضابها .

والتَّقلِيسُ: السُّجُودُ، وهو التَّكْفِيرُ، وقالَ أَحْمَدُ بــن الحرِيش: التَّقليسُ: رَفْعُ الصَّوْتِ بالدُّعاءِ، والقِرَاءَةِ والغِناءِ.

وتَقَلَّسَ الرجُلُ، مِثْلَ تَقَلَّنُسَ . والتَّقْليسُ أَيضًا: لُبْسُ القَلَنْسُوةِ ، والقَلَّاسُ: صانعُهَا.

وأَبُو الحَرَم مُحمَّدُ بنُ مُحمَّدُ بن مُحمَّد بن حَمْد بن أَبِى الحَدرَم القَلاَنِسِيُّ ، مُحدِّثُ مشهورٌ .

والقسلاس: لقسب جماعة من المُحَدِّثِين ، كأبِي [بكر] (١) محمّد بن يَعْقُوب البغْدَادِيّ ، وأبِي نَصْرٍ محمّد بن كُرْدِيّ ، وجَعْفَر بن مَضْر محمّد بن كُرْدِيّ ، وجعفر بن هاشم ، وإسحاق بن عبد الله بن الربيع ، وشجاع بن مخلد ، ومُحمّد بن خُزيْمة ، وأبِي عبد الله محمّد بن خُزيْمة ، وأبِي عبد الله محمّد بن خُزيْمة ، وأبِي عبد الله محمّد بن المُبارك ، وغيْرهم .

وأَبُو نَصْرِ أَحْمدُ بنُ مُحمَّدِ بنِ نَصْرِ القَلاَسِيُّ، بالفتح والتخفيف، النَّسَفِّي الفقيهُ، مات بسمْ قَنْدُ سنة ٤٩٣

#### [ق ل ق س]

(القُلْقَاسُ)، بالضّمِّ، وإهمالُه في الضَّمِّ الضَّبُط قُصُورٌ .

### [ق ل م س] \*

(القَلَمَّسُ، كَعَمَلَّ سَ)، أَهْمَلَ هُ الجَوْهِرِيُّ، وقال شَمِرُّ: هو (الكَثْيِرُ المَاءِ مِن الرَّكَايا)، يُقَال : إِنَّهَا لَقَلَمَّسَةُ الماءِ، أَى كثيرةُ الماءِ، لا تُنْزِحُ، كالقَلَنْبَس.

(و) (القَلَمَّـسُ : البَحْـرُ)، عــن الفرّاءِ، وقال الشَّاعِرُ :

\* فصبَّحَتْ قلمَّساً هَمُومَا (١) \*

<sup>(</sup>١) زيادة من التبصير ١١١٦ .

<sup>(</sup>١) اللسان

(و) القلَمْسُ : (الرجُلُ الخَيِّرُ المِعْطِسَاءُ) .

(و) هو أَيضاً (السَّيِّدُ العَظِيمُ)، عن ابنِ دُرَيْد . (و) قال اللَّيْثُ : هو (الرجُلُ البَعِيلُ المُنْكَرُ البَعِيلُ المُنْكَرُ البَعِيلُ الغَوْرِ).

(و) القلمس : (رَجُلُ كِنَانِسَيُّ مِن نَسَأَةِ الشُّهُورِ) على مَعَدِّ، فى الجَاهِلِيَّةِ ، وهَ وَهُ الْجَاهِلِيَّةِ ، من وهمو أَبُو ثُمَامَة جُنَادَة بن أُمَيَّة ، من بنيى المُطَّلِبِ بن حدثان (۱) بن مالِك بن كِنَانَة ، (كان يَقِفُ عِنْدَ مَالِك بن كِنَانَة ، (كان يَقِفُ عِنْدَ مَالِك بن كِنَانَة ، ويقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى مَالِك بن كِنَانَة ، ويقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى نَاسِئُ الشَّهُورِ ووَاضِعُها مَوَاضِعَها ، ولا أَعَابُ ولا أَحَابُ (٢) ، اللهم إِنِّى قد أَعَابُ ولا أَحَد الصَّفَرَيْن ، وحَدرَّمت أَعْلَت أَحَد الصَّفَرَيْن ، وحَدرَّمت أَعْلَت أَحَد الصَّفَريْن ، وحَدرَّمت صَفَرَ المُؤخَر ، وكذلك فى الرَّجَبَيْن ، وَحَدرَّمت يَعْنِي يَعْنِي يَعْنِي رَجِباً وشَعْبَانَ) ، ثمّ يَقُول : يَعْنِي رَجِباً وشَعْبَانَ) ، ثمّ يَقُول : وفيه يَعْنِي الله تَعَالَى) . وفيه يَعْنِي الله يَعَالَى) . وفيه يَعْنِي الله يَعَالَى ) . وفيه يَعْنِي الله يَعْنِي الله يَعْنِي الله يَعَالَى ) . وفيه يَعْنِي الله يَعْنِي الْهُ يَعْنِي الله يَعْنِي الله يَعْنِي الله يَعْنَانِي الله يَعْنِي الله يَعْنِي الله يَعْنِي الله يَعْنِي الله يَعْنِي الْعُهُ الْعُمْ الله يَعْنَانَ الْعُهُ ال

# يَقُولُ قائلُهُم(١):

أَلَّسْنَا النَّاسِئْسِينَ عَلَى مَعَسِدٌ شُهُورَ الحِلِّ نَجْعَلُهَا حَرَامَا فأَبْطَلَ اللهُ ذٰلِكَ النَّسِيءَ، (وذٰلِكَ قولُه تَعَالَى : ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِسَى الْكُفْرِ﴾ (٢).

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

رَجُلٌ قَلَمَّسُ: وَاسِعُ الحلْقِ (٣) . وبَحْرٌ قَلَمَّسُ، أَى زاخِرٌ ، عن ابن دُرَيْدِ، ويُقَالُ: الَّلامُ زَائِدَةٌ .

[ق ل ن س] .

[] ومِمَّا يُسْتَدُرَك عليه :

قَلْنُس الشُّيءَ: غَطَّاه وسَتَرَه.

والقَلْنَسَةُ: أَنْ يَجْمَعَ الرَجُلُ يَدَيْه في صَدْرِه ويَقُومَ كالمُتَذَلِّلَ ِ.

أَهْمَـلَـه الجــوْهَـرِيُّ، وأَوْرَده الصَّاغَانِـيُّ وصاحِبُ اللِّسان.

<sup>(</sup>۱) فی جمهرة ابن حزم ۱۸۸ : جدیان , بدون ضبط أمانی مختصر جمهرة ابن الکلبی فهی ٤١ ﴿ حَدُ بُمَانَ ﴾ و نص بهامشه علی أنه بحاء مهملة مضمومة و دال مهملة ساکنة بعدها باء معجمة بواحدة .

 <sup>(</sup>٢) فى القاموس و مطبوع التاج : «أجاب» . وصوابه بالحاء المهملة كما جاء فى العباب ، و هو الحروب : الإثم ، و تقدم فى مادة (نسأ) .

<sup>(</sup>۱) هو عمیر بن قیس بن جذل الطّعان ، کما فی مسادة ( نسأ ) وسیرة ابن هشام ۱/۵۶ ، ومعجم الشعر اه ۷۲ ، ونسبه القرطبی فی تفسیره ۸/۸۸ للکمیت ، وانظر السمط ۱۱ والبدایة والبایة ۲۰۸/۲ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٣) في اللسان « الخلق » بدون ضبط .

[ق ل ن ب س] \*

[] ومِمَّا يُسْتَدُرَكُ عليه :

بِيْرُ قَلَنْبِسُ، كَسَفَرْجِلٍ: كثيرةُ المَاء، عن كُراع ، وقد أَهْمَلَه الجَمَاعَةُ إِلاَّ صاحبَ اللِّسان.

[قلهبس] \*

(القَلَهُبُسُ، كَشَمَرُدُل)، أَهْمَلَهُ الجَوْهُرِيُّ، وقال ابنُ السِّكِيتِ : هو المُسِنُّ مِن حُمْرِ الوَحْشِ، وهي بهاءِ). المُسِنُّ مِن حُمْرِ الوَحْشِ، وهي بهاءِ). (و) القَلَهُبَسَةُ : (حَشَفَةُ ذَكَرِ الإِنْسَانِ)، هـكذا نَقَلَه الصَّاغَانِيُّ، الإِنْسَانِ)، هـكذا نَقَلَه الصَّاغَانِيُّ، وفي العُبَابِ عن ابنِ دُرَيْدٍ: قيل : هو مقْلُوبُ قَهْبَلِس.

(وهـامَةٌ قَلَهْبَسَةٌ: مُدَوَّرَةٌ) ، عـن ابنِ دُرَيْدِ .

وكذا المَرْأَةُ قَلَهْبَسَةٌ ، أَى عَظِيمَةٌ .

[ق ل هم س] \*

(القَلَهْمَسُ)، كَسَفَرْجَلٍ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وفي اللِّسان: هو (القَصِيرُ). زاد الصَّاغَانِيُّ: (المُجْتَمِعُ الخَلْقِ)،

ولم يغزِيَــاه لأَحَد، وفي العُبَابِ، عن ابنِ دُرَيْد: وقال: زَعَمُوا .

### [ق م س] »

(القمْسُ : الغَوْصُ) في الماء ، (يَقْمُسُ ويَقْمِسُ) ، بالضَّمِ والكَسْرِ، وكذَّلِكَ القُمُوسُ ، بالضَّمِ ، وقد قَمسَ فيه قَمْساً وقُمُوساً : انْغَطَّ ثمّ ارْتَفَع ، وقد قَمَس وكُلُّ شَيء يَنْغَطُّ في الماء ثمّ يَرْتَفِع فقد قَمَسَ .

(و) القَمْسُ: (الغَمْسُ)، يقال: قَمَسَهُ هو، فانْقَمَسَ، أَى غَمَسَه فيه فانْغَمَس، أَى غَمَسَه فيه فانْغَمَس، (كالإقْماس)، وهي لُغَةً في قَمَسَه. (لازِمُ مُتَعَدِّ).

(و) القَمْسُ: (الغَلَبَــةُ بالغَــوْصِ) يُقال: قَامَسْتُه فقَمَسْتُه

(و) القَمْسُ: (اضْطِرابُ الوَلَد في) سُخْدِ السَّلَى من (البَطْنِ)، قال رُوَّبَةُ:

وقسامِس في آلِهِ مُسكفَّسنِ يَنْزُونَ نَزُو اللاَّعِبِينَ الزُّفَّسنِ (١)

( والقَمُوسُ) ، كَصَبُور : (بِيْرُ تَغِيبُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٦٢ ، واللسان وفي العباب المشطور الأول

فِيها الدِّلاءُ مِن كَثْرةِ مائِها)، نقله الزَّمَخْشَرِيُّ (١) وابن عبَّاد . وقَمَسَت الزَّمَخْشَرِيُّ (١) وابن عبَّاد . وقَمَسَت السَدَّلُو في الماء، إذا غَابَتْ فيه ، وهي بِنْرُ (بَيِّنَةُ القِمَاسِ ، بالكسر).

(و) القِمِّيسُ (كسِكِّينِ: البَحْرُ) ، نقله الصاغانِي ، عن ابنِ عَبَّادٍ ، (ج: قَمَامِيسُ).

(والقَوْمَسُ)، كَجَوْهَرٍ: (الأَمِيرُ)، بالنَّبَطِيَّة، نَقَلَه الصَّاغَانِيَّ عَن ابن عبّاد، وقالَ الأَزْهَرِيُّ: هـو المَلِكُ عبّاد، وقالَ الأَزْهَرِيُّ: هـو المَلِكُ الشَّرِيْفُ، وأَنْشَدَ الصَّاغَانِيُّ للفَضْلِ الشَّرِيْفُ، وأَنْشَدَ الصَّاغَانِيُّ للفَضْلِ السَّابِي في «خم ش»: ابن العَبّاسِ اللَّهَبِي في «خم ش»: فأن العَبّاسِ اللَّهَبِي في «خم ش»:

(و) القَوْمَسُ: البَحْــرُ، عن ابــنِ دُرَيْد، وقِيلَ: هــو (مُعْظَمُ ماءِ البَحْرِ، كالقَّامُوسِ)، وفي حَــدِيثِ ابنِ عَبّاس

رضِيَ الله تَعَالَى عنهما ، وقد سُئْلِ عن المَدِّ والجَزْرِ : «مَلَكُ مُوكَلُّ بِقَامُوسِ المَدِّ ، كُلَّمَا وَضَعَ رِجْلَهُ فيه فاضَ ، فإذا رَفَعَهَا غاض ».

(و) القُمَّسُ، (كَسُكَّر : الرجُـلُ الشَّرِيفُ)، كَـذا نَقَلَه الصَّاغَانِــيُّ ، والشَّرِيفُ) الأَعْرَابِــيّ ، وأَنْشَدَ :

وعَلِمْتُ أَنِّى قَدْ مُنِيتُ بِنِيُّطَـلِ إِذْ قِيلَ كَانَ مِنَ ال ِ دَوْفَنَ قُمُّسُ(١)

وفسَّره بالسَّيِّد . والجَمْعُ : قَمَامِسُ ، وَقَمَامِسُ ، أَذْخَلُوا الهاءَ لتَأْنِيثِ الجَمْع .

(والقَمَامِسَةُ: البطَارِقَــةُ)، نقــله الصاغانيّ عن ابن عبَّادٍ ولـم يَذْكُرْ وَاحِده، وكأنَّه جَمْع قُمَّسٍ، كُسُكَّرٍ.

(والقَـوَامِسُ: الـدُّوَاهِـي)، ولم يَـذكُرُ لـه وَاحِـدًا، وكَأَنَّه جَمْعُ قَـامِسَةِ، سُمِّيَـتُ لأَنَّهَـا تَقْمِـسُ فى الإِنْسَانِ، أَى تَغُوصُ به فلا يَنْجُو.

(وقُومَسُ، بالضَّمَّ وفَتْـح ِالمِيم ِ)،

 <sup>(</sup>١) لا توجد في الأساس و لا في الفائق في هذه المادة وقد جاه ذلك في العباب عن ابن عباد .

<sup>(</sup>۲) انظر مادق (خش وخیش) وهو فی التکملة (خش ) وقبله فیها :
عَبْدُ شَمْسِ أَبِي فَإِنْ كُنْتَ غَضْبَي 
فَامْلُمْنِي خُدِدَّكِ الجميلَ خُدُوشَا

<sup>(</sup>۱) اللمان والعباب ومادة ( نطل ) ومادة ( دفن ) والحمهرة ۳/۱۰۱ و نسب للمتلمس وهو في ديوانه ٤٤ .

وضبَطَه الصَّاغَانِيُّ بكسر الميم ، وهو المَشْهورُ على أَلْسِنَتِهم : (صُقْعُ كَبِيرٌ بَيْنَ خُرَاسانَ وبِلادِ الجَبَلِ) ، قال أَحَدُ الخَوَارِج :

ومَا زَالَتِ الأَقْدَارُ حَتَّى قَذَفْنَنِى بِيْنَ الفَرَّجَانِ وصُولِ (١)

(و) قُومَسُ: (إِقْلِيمٌ بِالأَنْدَلُسِ)، مِن نواحِسى قَبْرَةَ، سُمِّى باسم هٰذا البَلدِ، لِنُزُولِ أَهْلِهِ بِـه.

(و) قُومَسَةُ ، (بهاء : ة ، بأَصْفَهَانَ).

(وقُومَسَانُ : ة ، بهَمَذَانَ ) .

(و) يقال: (قَامَسَهُ) مُقَامَسَةً، إِذَا

(۱) في هامش مطبوع التاج: «قوله: بين الفرجان...

كذا بالتشديد في اللسان ؛ ليستقيم الوزن ، وهسو
بإسكان الراء في معجم ياقوت والقاموس وكذا اللسان
في مادة فرج » ا ه.

وهذا وهم من المصح السابق لأن الفرّ جان بفتح الفاء والراء المشددة ، وير وى الفرّ جان بقاف مضمومة وراء مشددة مفتوحة موضع بين قومس وصول ، وقد ذكره البكرى فى معجمه ١٠١٨ و ١١٠٣ وقيده بالعبارة ، أما الفرّ جان بإسكان الراء فهو تثنية فرج، كا ذكره ياقوت في رسمه ، وقال « وهو ليس موضعا كا ذكره ياقوت في رسمه ، وقال « وهو ليس موضعا بعينه إنما كان يطلق على خراسان وسجستان » ولو كان هو المراد لقال : « بين الفرجين » بالحر الإضافة ، والبيت لعبيد بن هلال اليشكرى كما في الكامل ٢ /٢١٤ ومعجم ما استعجم (الفرّ جان) و (قوس) .

(فَاخَرَهُ بالقَمْسِ)، أَى الغَوْصِ، فَقَمَسَهُ، أَى غَلَبَهُ.

(و) مِن المَجَازِ: يُقَال: (هُـو) إِنَّمَا (يُقَامِسُ حُـوتاً)، إِذَا نَاظُـرَ أَو خَاصَـمَ قَـرْناً، وقـال مالِـكُ بـنُ المُتَنَخِّلِ (١) الهُذَلِـيُّ :

\* ولَكِنَّما حُـوتاً بِدَخْنَى أَقَامِسُ(٢)

ودَحْنَى : مَوْضِعٌ . وقِيلَ مَعْنَاه (أَى يُنَاظِرُ مَن هُوأَعْلَمُ مِنْه ) .

(وانْقَمَسَ النَّجْمُ: غَرَبَ)، أَى انْحَطَّ فى المَغْرِب، قال ذُو الرُّمَّةِ يذَكُرُ مَطَرًا عند سُقُوط الثُّريَّا:

أصابَ الأَرْضَ مُنْقَمَسَ الثَّريَّا بَسَاحِيَةٍ وأَنْبَعَهَا طِلْلَاً (٣) بسَاحِيَةٍ وأَنْبَعَهَا طِلْلَاً (٣) وإنّمَا خَصَّ الثُّريَّا لأَنَّه زُعِمَ أَنَّ العَربَ تقولُ: ليس شيءٌ من (٤)

<sup>(</sup>١) كذا أيضا في اللسان و انظر الهامش التالي .

<sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج كاللسان «بدجنى» بالجيم والتصحيح من شرح أشعار الهذليين ٦٤٣ وهــو فيه لربيعة ابن الححدر يرثى ابن المتنخل وصدره فيه: «فلو رجلا خادعته لخدعته» وحكى المكرى روايات أخر وبعضها لاشاهد فيه

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٤٤٨ واللسان والصنحاح والغباب .

<sup>(</sup>٤) في مطبوع التاج « بشيء » و المثبت من اللسان .

الأَنْوَاءِ أَغْدِرَ مِنْ نَوْءِ الثَّرَيَّا . أَراد أَنَّ المَطَرَ كَان عِنْدَ نَدُوْءِ الثَّرَيَّا ، وهو المَطَر . مُنْقَمَسُهَا لِخَزارَةِ ذَلِك المَطَرِ .

(والقامُوسُ: البَحْرُ)، عن ابنِ دُرَيْد، وبه سَمَّى المُصنَّفُ، رحمه الله تعالى، كِتابَه هٰذا، وقد تقدم الله تعالى، كِتابَه هٰذا، وقد تقدم بيانُ ذٰلِك في مقدِّمة الكِتاب.(أَوْ أَبْعَدُ مَوْضِعٍ فيه غَوْرًا)، قاله أَبُو عُبَيْدٍ في تَفْسِيرِ الحَدِيثِ المُتَقدِّمِ.

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه :

قَمَسَت الآكَامُ فى السَّرَابِ ، إِذَا ارْتَفَعَتْ فَرَأَيْتَهَا كَأَنَّهَا تَطْفُسُو ، قسال ابنُ مُقْبِسِل :

حَتَّى اسْتَبَنْتُ الهُدَى والبِيدُ هاجِمَةٌ يَقُمُسْنَ في الآلِ غُلْفاً أَو يُصَلِّينَا (١)

وقالَ شَمِرٌ : قَمَسَ الرَّجُلُ فى الماءِ ، إِذَا غَابَ فيـــه .

وانْقَمَسَ في الرَّكِيَّةِ ، إذا وَتُبَ فيها.

وقَمَسْتُ بِـه في البِنْرِ : إذا رَمَيْت.

وفي حَديث وفد مَذْحِج :

(ق مَفَازَة تُضْحِي أَعْلامُهَا قَامِساً ،

ويُمْسِي سَرَابُها طامِساً » أَي تَبْدُو ويُمْسِي سَرَابُها طامِساً » أَي تَبْدُو جِبالُها لِلْعَيْن ثمّ تَغِيبُ ، وأرادَ كلَّ عَلَم مِن أَعْلامِهَا ، فلذلك أَفْرَدالوَصْفَ عَلَم مِن أَعْلامِهَا ، فلذلك أَفْرَدالوَصْفَ ولم يَجْمَعْه . قال النزّمَخْشَرِيُّ (۱) :

دَكُرَ سِيبَوَيْه أَنّ أَفْعَالاً يسكونُ للوَاحِدِ وأَنَّ بعسضَ العَربِ يَقُول : هسو وأَنَّ بعسضَ العَربِ يَقُول : هسو الأَنْعَام مَ واستشهد بقوله تعالى : ﴿وإنَّ النَّعَامُ مُنْعَام لَعْبَرَةً نُسْقِيبُكُمْ للسَّاهِ وَعِله جَاء مَسَا فِي بُطُونِه ﴾ (۱) وعليه جاء قوله : «تُضْحِي أَعْلامُها قَامِساً » وهو قوله : «تُضْحِي أَعْلامُها قَامِساً » وهو هنا أَعْلامُها قَامِساً » وهو أَعْلامُها قَامِساً » وهو هنا أَعْلَ بُمَعْنَى مَفْعُولُ .

وفُلانٌ يَقْمِسُ في سربهِ ، إذا كان يَخْتَفِسي مَرَّةً ويَظْهَرُ مَرَّةً (٣) .

والقَامِسُ: الغَوَّاصُ وكَذَلِكَ الغَمَّاسُ، قال أَبو ذُوَيْب:

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج كاللسان « حتى استَتَبَت» والمثبت من ديوانه ٣٢٣ وروايت. « يَخْشَعْنَ فَى الآلَ . . » وعليها فلا شاهد فيه .

<sup>(</sup>١) الفائق ٢ /١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ، الآية /١٦ .

<sup>ُ (</sup>٣ُ) فَى اللسان : فلان ً يقامس فى سيرًه ، إذا كان يتحنْنَق مرَّة ويظهر مرة »

كَــأَنَّ ابْنَةَ السَّهْمِــيِّ دُرَّةُ قَامِسِ لَهَا بَعْدَ تَقْطِيعِ النَّبُوحِ وَهَيجُ (١) لَهَا بَعْدَ تَقْطِيعِ النَّبُوحِ وَهَيجُ (١) والتَّقْمِيسُ: أَنْ يُرْوِى الرجُلُ إِبِلَه ، والتَّقْمِيسُ: أَنْ يَسْقِيهَا دُونَ الرِّيِّ ، وقد وبالغين: أَنْ يَسْقِيهَا دُونَ الرِّيِّ ، وقد تقــدَّم .

وأَقْمَ سَ السكوْكَ : انْحَطَّ في المَغْرِب .

وقامِسٌ: لغةٌ في قَاسِمٍ ، كذا في اللِّسَان .

والقَمِيسُ، كأَمِير: البَحْرُ، كذا في العُبَاب.

[ق م ل س] \* [] ومِمّا يُشتَدْرَك عليـــه :

القَمَلَّسُ: السَّدَّاهِيَّةُ ، كَالْقَلَمُّسِ، أَهْمَلَهُ الجَّوْهُرِيُّ والصَّاغَانِيُّ ، وأُوْرَدَه صاحِبُ اللِّسَانِ .

[ق ن ب س] \*

(قَنْبَسُ)، كَجَعْفَ رِ، أَهْمَلَ مِ

(۱) شرح أشعار الهذليين ۱۳۳ ، واللمان وفي هـامش مطبوع التاج : «قوله : النبوح ، كذا في اللمان هنا وفي مادة وه ج منه : «الثبوج» فليحرر » هذا وفي شرح أشعار الهذليين «النبوح» وفسره السكري بأصوات الناس وضجهم ، ولم يشر إلى رواية أخرى.

(قَنْدَسَ)، أَهْمَلُه الجَوْهَرِيُّ، وقال ابنُ الأَعْرَابِيِّ: قَنْدَسَسَ الرَّجُلُ، إذا تَابَ بَعْدَ مَعْصِيَة)، وقيل: قَنْدَسَ، إذا تَعَمَّدَ مَعْصِيَةً، وقد مَرَّ ذكرُه في «فندس» بالفاء، اسْتطرادًا.

(و) قال أبو عَمْرٍو: قَـنْدَسَ فُلانُّ (فى الأَرْضِ) قَنْدَسَةً ، إذا (ذَهَبَ على وَجْهِه ضارِباً) ، هٰ كذا فى سائِر النُّسَخِ ، ومِثْلُه فى العُـبَابِ ، وفى بعضِهَا: سارِباً (فيها) ، كما

 <sup>(</sup>۱) ذكره الصاغانى فى العباب ، كما ذكره فى التكملة نى أثناء (قبس).

 <sup>(</sup>۲) يستدرك عليه هنا ما ذكره الصاغان في التكملة في مادة
 (قبرس) قال :
 والقَــنْبَريس :
 نوع من الشير از الذي

یو کل ، ووزنه فنعلیل مثل خنفقیق ، . وهذا یعنی زیادة النون ایضا ، ولم یذکره المصنف فی(قبرس) .

 <sup>(</sup>٣) فى السان : «ساريا » . والمثبت كالتكملة أما العباب
 فكالقاموس «ضارباً» .

هو نَصُّ النَّوَادِر والتَّكْمِلَةِ ، وأَنْشَدَ أَبو عَمــرو :

وقَنْدَسْتَ فِي الأَرْضِ العَرِيضَةِ تَبْتَغِي بَوَ الأَرْضِ العَرِيضَةِ تَبْتَغِي بِهَا مَلَسَى فَكُنْتَ شَرَّ مُقَنْدِسِ(١)

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه :

قُنْدُسُ، كَقُنفُذِ: مِن الأَعلامِ. والبَدْرُ محمَّدُ بنِ عُثْمَانَ والبَدْرُ محمَّدُ بنِ عُثْمَانَ البَعْلِيَّ البَعْلِيَةِ السَّغْلِيَ البَعْلِيَةِ السَّغْلِيَةِ السَّغْلِيَةُ البَعْلَبَكُ .

والقُنْدُسُ: كَلْبُ اللَّهِ ،نقلَه ابنُ دحْيةً.

[قنرس] \* []وممًّا يُسْتَدْرَك عليه

القِـنْرَاسُس: الطُّفَيْلِـيُّ ، أَهملَـه الجَـوهَـرِيُّ والصَّاغَانِـيُّ ، ونَقلَـه الجَـوهَـرِيُّ والصَّاغَانِـيِيُّ ، ونَقلَـه صاحِبُ اللِّسَان عن كُرَّاع ، قالَ : وقد نفى سِيبَوَيْهِ رَحِمَـه اللهُ أَنْ يَكُونَ فى السَّكُلامِ مِثْلُ قَنْرٍ وعَنْلٍ .

#### [ قنس] \*

(القَنْسُ)، بالفَنْسِ ، عن اللَّيْث، (ويُكُسَرُ: الأَصْلُ). السكسرُ هيى اللَّغةُ الفصيحة، ويقال إنه لكريسم القِنْس وفي الأَساسِ: ومن المَجازِ: تقولُ: فُللنُ وَاحِدٌ مِن جِنْسِك، وشُعْبَةٌ في (١) قِنْسِك. وقال العَجَّاجُ:

\* في قَنْسِ مَجْدٍ فاتَ كُلَّ قَنْسِ (٢) \*

قال ابنُ سيدَه: وهذا أَحَدُ ما صَحَّفَه أَبو عُبَيْد، فقال: القَبْس، بالباء. قلست: وقد ذَكره الصَّاغَاني في الباء، وأَنْكرَ أَنْ يكُونَ تَصْحِيفًا، وقَلَده المُصَنِّفُ على عادَته فيمايَقُول.

(و) القنْسُ (بالكَسْرِ: أَعْلَى الرَّأْسِ، كَالقَوْنَسِ)، كَجَوْهَرٍ، (ج قُنُوسٌ)، عن ابن عَبَّادٍ، قال الأَفْسَوَه الأَوْدَىُّ:

<sup>(</sup>۱) اللسان والتكملة والعباب وقال بعده : هكذا أنشده الأزهرى ورواه ابن السكيت في الألفاظ : مكسباً . وملمى ، تصحيف مكسباً .

<sup>(</sup>١) في الأساس: « من ».

<sup>(</sup>٢) ملحقات ديوانه ٧٨ ، واللسان والصحاح ، والجمهرة ٢٦/٣ وفي العباب كما يأتى . من قبنس مجد فوق كل قبنس في الباع إن باعوا ويوم الحبنس يكذفون أثقال أثماًى المستناً "سي يكذفون أثقال أثماًى المستناً "سي

وطُلَـــيَ بـــه، وهـــو (جَلاَّءٌ، مُفَرِّحٌ)

للقَلْب، مُجَشِّيُّ (مُلَيِّنٌ) يُدرُّالحَيْضَ

والبَوْلَ ، (مُقَوِّ للقَلْب والمَعدَة)

مُسَكِّنٌ للرِّياح، وهو (بالعَسَل) إذا

أُغْلِي فيه يَسيرًا حَتَّى يَلينَ ثمّ

غُسلَ وصُبُّ عَلَيْه من العَسَل مايَغْمُرُه

وأُغْلَــيَ حَتَّى يَتَهَــرًّأَ طَبْخُــه (لَعُوقٌ ا

جَيِّدٌ للسُّعَالِ وعُسْرِ النَّفَسِ) ، والنَّفَث ،

وهو (يُذْهـبُ الغَـيْطُ) الحَادثَ مِن

السُّوْدَاءِ (ويُبْعدُ مِن الآفَاتِ)، بــل

يَنْفَعُ نَهْسَ الهَوامِّ وخُصُوصاً

الْمِصْــرِيّ ، وقَــدُرُ مَا يُؤْخَــذُ منــه

درْهُمان ، وقيل إنَّه يُقَلِّلُ البَوْل

ويَزِيدُ فِي الْمَنِيِّ وَيُقَـوِّي شَهْوَةً

البـــاه ، والأَصَحُّ أَنه يُقَلِّلُ المَنـــيُّ

والدُّمَ ، وهــو يُصَدِّعُ ، ولكنَّه يُسَكِّنُ

الشُّقيقَةَ البَلْغَمِيَّةَ ، ويُصْلحُه الخَللُّ ،

وقيل: المُصْطُكَا والحَمَامِا،

(فَارسِيَّتُه الرَّاسَنُ) (١) ، كَهَاجُر . وقال

اللَّيْثُ: القَنْسُ، تُسمِّيه الفُرْسُ:

الرَّاسَنَ ، يُجْعَل في الزُّمَاوَرْد .

أَبْلِعْ بَنِسِي أَوْدِ فَقَدْ أَحْسَنُ وَا أُمْسِ بِضَرْبِ الهَامِ تَحْتَ القُنُوسُ (١) وَجَمْعُ القَوْنَسِ: قَوَانسُ (٢).

(و) القَنَـــش ، بالتَّحْـــريْك : (الطُّلَعَاءُ، أَى القَسِيءُ القَلِيلُ)، عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ .

(و) القَــنَسُ : (نَــبَاتُ طَيِّلُــبُ الرَّائحَة)، منه بُسْتَانعيٌّ، ومنه نَوْعُ كُلُّ وَرَقَـةِ منـه مِن شِـلْرٍ إِلَى ذِرَاعِ ، يَنْفَرِشُ على الأَرْضِ ، كَالنَّمَّامِ ، وأَنْفَعُه أَصْلُه ، وأَجْـوَدُه الأُخْضَرُ الغَضُّ ، وهــو حارٌّ يابلُس في الثانية ، وقيل : في الثَّالثَة ، وفيه رُطُوبَةٌ فَضْليَةٌ ، (يَنْفَسعُ من جَميع الآلام والأوْجَاع الباردَة)، هـكذا المِنْهَاج: الأورام، بدلَ الآلام (و) يَنْفَعُ من (الماليْخُوليا) ، وكذا الفَلَج إذا استُعْمــل مُرَبَّاهُ. (و) يَنْفَــلع من (وَجَع الظُّهْ والمَفَاصل)، وكذا عرْق النَّسَا، إذا طُبِخَ بِدُهْنِ

<sup>(</sup>١) في حواشي القاموس: قوله»: «الراسن: سيأتي ق زنجبيل أن الراسن هـــورنجبيل الشام ا ه نصر» وانظر المعرب للجواليقي / ١٧٣ و ١٧٤ .

<sup>(</sup>١) اللسان والعباب وفيه » بلغ . . » (۲) في مطبوع التاج « فاونيس » و كذلك الآتية

(والقَوْنَــُسُ والقَــوْنُوسُ) ، بضمُّ النُّونِ وزِيَادةِ الــواو ، وبِــه رُوِيَ قولُ العَجَاج:

كانَ لِحَيْدَى رَأْسِه قَوْنُوسَا (١)

(أَعْلَى بَيْضَة الحَــديد)، وقــالَ الأَصْمَعِيُّ: القَوْنَسُ: مُقَدَّمُ البَيْضَةِ ، قال: وإنما قالوا: قَوْنَسُ الفَرَس، لَمُقَدُّم رَأْسِه ، وقال النَّضْر : القَوْنَسُ فى البَيْضَة : سُنْبُكُها الذي فَـوْقَ جُمْجُمَتهَا ، وهــى الحَديـــدَةُ الطُّويلَةُ في أَعْلاَهَا ، والجُمْجُمَةُ : ظَهْرُ البَيْضَة ، والبَيْضَـةُ الـتى لاجُمْجُمَةَ لهَـا يُقَال لها: المُوَأَمَّةُ ، والجَمْع: القَوَانِسُ ، قال حُسَيْلُ بنُ سُجَيْعِ الضَّبِّيُّ:

بمُطَّرِدِ لَــدْنِ صِحَــاحِ كُعُوبُــهُ وذِي رَوْنَقِ عَضْبِ يَقُدُّ القَوَانِسَا (٢)

كـــأَنَّ وَرْدًا مُشْرَبِــاً وُرُوسَـــا

قالَ الشاعرُ : اضْرِبَ عَسنْكَ الهُمُومَ طارِقَهَا ضَرْبَكَ بِالسُّوْطِ قَوْنَسَ الفَرسِ(١) أَراد: اضـــرِبَنْ <sup>(٢)</sup> ، فحذَف النَّونَ للضَّرُورَة .

(و) قَوْنَــسُ الفَــرَس: مَا بَــيْنَ

أَذُنَيْهِ ، وقيل : (عَظْمٌ ناتِئٌ ) ما (بَيْنَ

أَذُنَى ِ الْفَرَسِ ) ، وقِيلَ : مُقَـــدُّمُ رأْسِه ،

(و) القَوْنَسُ: (جـادَّةُ الطَّرِيقِ)، نَقَلَه الصَّاغَانِيُّ ، عن ابنِ عَبَّ ادِ وهو مَجازً. (والقَيْنُسُ) ، كَخَيْدُرِ : (الثَّوْرُ)، عن ابن عَبَّادٍ ، ويُقَالُ : الأَرْضُ عـلى مَتْنِ القَيْنَسِ.

(و) قــال ابنُالأَعْرَابِــيّ : (قَانِسَةُ الطَّيْر)، لَغةٌ في قَانِصَتِه)، بالصادِ. (وأَقْنَسَ) الرجُلُ: (ادَّعَى إِلَى قِنْس شَرِيف وهو خَسِيسٌ)، نَقَلَه الصَّاعَانِيُّ.

<sup>(</sup>١) التكملة والعباب وأورداه «رأسه قُنْوُسَاً» ونسب فهما إلى روَّبة وزاد فيالعباب قبل المشطورين مشطورا » ألا تَخَـاف الأسَـد الـنَّهوسا » والرجز لروُّبة كما في ديوانــه ٦٩ كرواية العباب والتكملة ثم أورده العباب بروأية الأصل قائلا : ویروی رجز روّبة . . . رأسه قبونموسیاً هذا وفی مطبوع التاج « كأن وردا . . كأن لحيدى .. » (۲) اللسان والصحاح والعباب وزاد اللسان بيتا قبله هو ==

وأراهبت أولتي القوم حتى تنتهنتهوا كَاذُ دُت يوم الورْد ِ هيماً حَوَامِساً هذا وفي العباب كتب الشاعر « حسيل بن سحيج »وفي اللمان كتب «حميل بن سحيح ».

<sup>(</sup>١) اللــان والصحاح والعباب ونسب لطرفة ، والشاهد في الأساس والجمهرة ٣٢/٠ والمقاييس ٣٢/٥.

 <sup>(</sup>۲) کتبت « اضربا » على طريقتهم من قبل في کتابة نسون التوكيد الخفيفة ألفا أسبا اللسان والصحاح فكتبت فيهما كما كتبناها نونا ساكنة .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عليـــه:

جِيُّ بِه مِنْ قَنْسِكَ، أَىْ مِنْ حَيْثُ كَانَ.

وقَوْنُسُ المَرْأَةِ: مُقَدَّمُ رَأْسِهَا .

وضَرَبُوا في قَوْنَسِ اللَّيْلِ : سَرَوْا في أَوَّلِه ، وهـو مَجازٌ .

[قنطرس]\*

(القَنْطَرِيسُ)، أَهْمَكَ الجَوْهَرِئُ، وقال الله السَّديدةُ الشَّديدةُ الشَّديدةُ الضَّخْمَةُ ، وقد (تقدَّم في : قطر س) أَنَّ النُّونَ زائدةً .

وقال ابنُ عَـباد: القَنْطَرِيسُ : الفَائْرَةُ ، قال: ولا أَحُقُه .

[ق ن ع س] \*

(القِنْعَاسُ، بالكَسْرِ)، أَهْمَلَهُ الجَّوْهُ مَلَهُ الجَوْهُ مِرِيٌّ هُنَا، ولَكِنَّه ذَكَرَهُ الجَوْهُ مَرَادًا في «ق ع س». وكذلك السيطُرادًا في «ق ع س». وكذلك الصّاغَانِيُّ ، (۱) وقال: هو (مِنَ

الإبل: العَظيمُ) الضَّخْمُ، يُقَال: ناقَةٌ وَنْعَاسَ : ناقَةٌ وَنْعَاسَ : طَوِيلَةٌ عَظِيمَةٌ سَنِمةٌ (١) وكذليكَ الجَمَلُ، وهو من صِفاتِ الذُّكُورِ، عند أبِي عُبَيد.

(و) القِنْعاسُس: (السرجُلُ الشَّدِيدُ المَنِيسَعُ ، جَ قَناعِيسُ) ، قالَ جَرِيرٌ :

وابْنُ اللَّبُونِ إِذَا مَا لُزَّ فِـــى قَرَنِ لَمْ يَسْتَطِعْ صَوْلَةَ البُزْلِ القَنَاعِيسِ<sup>(٢)</sup>

(والقُنَاعِسُ، كَعُلايِط): الرَّجُلُ (العَظِيمُ الخَلْقِ، ج) الْقَنَاعِسُ، (بالفَتْح، كَجُوالِقٍ وجَوالِق)<sup>(٣)</sup>، كما في اللِّسَان.

(والقَنْعَسَةُ: شَدَّةُ العُنُقِ فِي قِصَرِهَا)، نَقَلَه الصَّاغَانِيُ، عن ابنِ عَبَّادٍ، كَمَا فِي العُبَابِ، كَمَا فِي العُبَابِ، كَمَا فِي العُبَابِ، وَمَحَلُّ والصَّحِيتِ أَنَّ النُّونَ زَائدةً، ومَحَلُّ والصَّحِيتِ أَنَّ النُّونَ زَائدةً، ومَحَلُّ ولَعَيْره في « ق ع س » كما فَعَلَه صاحبُ اللِّسَان وغيرُه .

<sup>(</sup>۱) ذكره فى العباب هنا .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « سنيمة » والصواب من اللسان ومادة ( سنم ) .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣٢٣ ، واللسان والعباب ومادة (لزز) ومادة (لين).

<sup>(</sup>٣) في القاموس« وجمّوالـق "ضبطه بالتنوين مصروفاً وهو منوع من الصرف لصيّغة منهى الحمـــوع .

### [قوس] \*

(القَوْسُ : م) ، معــروفَةٌ ، عُجَميّةٌ وعَربيَّةٌ ، مؤنَّثَة ، (وقَدْ تُذَكَّرُ) ، فمَنْ أَنَّتُ قَالَ في (تَصْغيرها: قُوَيْسَةٌ ،و) مَن ذَكَّر قال : (قُدويْسُ) ، كذا في الصَّحَاح ، وفي المُحْكَم : القَـوْسُ الَّتِي يُرْمَى عَنْهَا: أَنْثَى ، وتَصْغيرُها: قُورُيسٌ ، بغير هاءِ ، شَذَّت عن القِياس ، ولَهَا نَظَائرُ ، قد حَكَاهَا سيبَوَيْه . و ( ج قِسِيٌّ)، بالـكَسْر، (وقُسِيٌّ)،بالضَّمُّ، وهٰذه عن الفَراء، نَقَلَه الصَّاغَانــيُّ، وكلاهُمَا على القَلْب عن قُوُوسٍ، وإن كَانَ قُوُوسٌ لَم يُسْتَعْمَـلْ ، واسْتَغْـنَوْا بقُرِـسيُّ عنه ، فلم يَأْت إِلاَّ مَقْلُوباً ، (وأَقْوَاسُّ) وأَقْـيَاسُ ، على المُعَاقَبَة ، حَـكاهُمَـا يَعْقُـوبُ . (وقـيَاسُ) ، بالكُسْر ، وهٰذه عن أبى عُبَيْد ، وأَنْشَدَ للْقُلاَخِ بن حَزْنٍ:

ووَتَّرَ الأَسَاوِرُ القيرَاسَا صُغْدِيَّةً تَنْتَزِعُ الأَنْفاسَا (١) وقال غَيْرُه: وقولُهُم في جَمْع

القوس: القياس، أقيس مِن قول من يقول: قيس القياس، أقيس من فالواو مِنها قَبْلَ السّبين ، وإنها حُولت الواو يساء قبل السّبين ، وإنها ، فإذا قلت في جمع القوس: قسي ، أخّس ت الواو بعد السيّن . وقال الأصمعي : من القياس الفَجّاء .

وفَاتَه فى جَمْع القَوْس : قِسْيُ ، بِكُسرٍ فَسُكُونٍ ، نقله ابنُ جِنِّى .

(و) فى الصّحاح: ورُبَّمَا سَمَّوا (الذِّرَاعَ) قَـوْساً، (لأَنَّـه يُقَاسُ به المَذْرُوعُ) قَوْساً، أَى يُقَدَّرُ.

وقولُه تعالى: ﴿ (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنَ ) أَوْ أَذْنَسَى ﴾ (١) (أَى قَسَدْرَ قَوْسَسِيْنَ عَرَبِيَّتَيْنَ) ، وقيلَ : القسابُ : ما بَيْن المَقْبِض والسِّية ، ولحكُلِّ قَسوْس قابَانِ ، والمُرَادُ في الآية قَابَا قَوْس ، فقلَبَه ، (أَوْ قَدْرَ ذِراعَيْن) ، والمُرَادُ في تَقْصِيلُه في كُتُبِ قَسْرُبُ المَنْزِلَةِ ، وتَفْصِيلُه في كُتُبِ التَّفْسِيسِ .

(و) مِن المَجَازِ: القَوْشُ: (مَايَبْقَى)

<sup>(</sup>۱) اللسان ومادة (سور) والمشطور الأول في الصحباح والعباب والمقاييس ه / ۱ ع .

<sup>(</sup>١) سورة النجم الآية ٩ .

مِن التَّمْرِ (فِي أَسْفَلِ الجُلَّةِ) وَجُوَانِبِها شَبْهُ القَوْسِ، كما في الأَسَاسِ، مؤنَّتُ أَيْضاً . وقيل: الكُتْلَةُ (مِنَ التَّمْرِ)، والجَمْعُ كالجَمْعِ . ويُرْوَى عن عَمْرو بنِ مَعْدِ يسكَرِبَ أَنَّه قال: قال: قَال: مَعْدِ يسكَرِبَ أَنَّه قال: وتَصَيَّفْتُ (۱) بَنِسَى فُلان، فأتونسى بِثُورٍ وقوس وكَعْبِ » وقد فُسِّر كُلُّ مِن التَّمْرِ في من التَّمْرِ في من التَّمْرِ في والقوس: هو ما بقيى مِن التَّمْرِ في القَيْسِ: هو ما بقيى مِن التَّمْرِ في القَيْسِ: هقالُوا لرَجُلِ مِنْهُم: أَطْعِمْنا القَيْسِ: هقالُوا لرَجُلٍ مِنْهُم: أَطْعِمْنا وَنْ مَن بَوْطِكَ ». القَيْسِ: هقالُوا لرَجُلٍ مِنْهُم: أَطْعِمْنا فَيْسِ نَوْطِكَ ». القَيْسِ: هقالُوا لرَجُلٍ مِنْهُم: أَطْعِمْنا في مِن بقييَّةِ القَوْسِ الَّذِي فِي مَن نَوْطِكَ ».

(و) القَوْسُ : (بُرْجُ في السَّمَاءِ) ، وهو تاسِعُ البُرُوجِ .

(و) القَوْسُ: (السَّبْقُ)، يُقَالُ: (قَاسَهُمْ)، قَوْسَا، إِذَا (سَبَقَهُمْ)، نَقَلَهُ ابنُ فَارِسِ، عن بَعْضِهِم. قال نَقَلَهُ ابنُ فارِسٍ، عن بَعْضِهِم. قال ابنُ سِيدَه: قَاوَسَنِي فَقُسْتُه، عن اللَّحْيَانِي ، ولم يَزِدْ على ذَلِكَ، قال: اللَّحْيَانِي ، ولم يَزِدْ على ذَلِكَ، قال: وأراهُ أَرادَ: حَاسَننِي بِقَوْسِه فَكُنْتُ أُولَا تَقُوسُه فَكُنْتُ أَحْسَنَ قَوْسًا منه ، كما تَقُولُ: أَحْسَنَ قَوْسًا منه ، كما تَقُولُ:

كارَمَنِ فَكَرَمْتُه ، وشاعَرَنِ فَهُ فَا فَرْتُه ، إِلاَّ أَنَّ فَشَعَرْتُه ، إِلاَّ أَنَّ مِثْلَ هَذَا إِنَّمَا هُو فَى الأَّعْرَاضِ ، نحو الحَوَاهِرِ ، وهو فى الجَوَاهِرِ ، الحَرَمِ والفَخْرِ ، وهو فى الجَوَاهِرِ ، كالقَوْسِ ونَحْوِهَا قَلِيلٌ ، قال : وقد عُمِلَ سِيبويه فى هذا باباً ، فلم يَذْكُر فيه شيئاً مِن الجَوَاهِرِ .

(و) القُـوسُ (بالضَّمِّ: صَوْمَعَـةُ الرَّاهِبِ)، وقِيلَ: رَأْسُ الصَّوْمَعَـة، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي لِذي الرُّمَّة:

عَلَى أَمْرِ مُنْقَدِّ العِفَاءِ كَأَنَّهُ أُو مُنْقَدِّ العِفَاءِ كَأَنَّهُ أَوْمِ لَينُهَا واعْتَدَالُها (١)

وقيل: هو الرّاهب بعَيْنه ، والصّوابُ اللّولُ ، فأولُ ، فأولُ ، فأولُ ، فألّ اللّه مُعْنَاهُ الرّاهب هو القُسُ ، كما تَقَدَّم ، وأمّا القُوسُ فمَوْضِعُه ، قالَ جَرِيرٌ ، وذكر المُراَةً :

لا وَصْلَ إِذْ صَرَفَتْ هِنْدُ ولو وَقَفَتْ لا وَصْلَ إِذْ صَرَفَتْ هِنْدُ ولو وَقَفَتْ لاسْتَفْتَنْتُنى وذَا المِسْحَيْنِ فى القُوسِ (٢) (و) قَالَ ابنُ الأَعْرَابِ فَي : القُوسُ :

<sup>(</sup>١) ف النهاية ٤ /١٢١: « تضيَّفت خالد بن الوليد فأتان .

<sup>(</sup>١) العباب وتقدم في مادة (عــطس) .

 <sup>(</sup>۲) ديوان جرير ۳۲۱ ، واللسان والصحاح والعباب
 والمقاييس ه/٤١.

(بَسِیْتُ الصَّائِدُ). (و) هـو أیْضاً (زَجْرُ الـكَلْبِ) إِذَا خَسَأْتُه قلتَ له: قُوسْ قُوسْ، قال : وإذا دَعَوْتَه قلتَ له: قُسْ قُسْ.

(و) قُــوسُ : (وَادٍ) مـن أَوْدِيــةِ الحِجَازِ ، نقلَه الصَّاغَانــيُّ ، وقــال أَبُو صَخْرِ الهُذَالِيُّ ، يصفُ سَحاباً : فَجَرٌّ عَلَى سِيفِ العراق وفَرْشِه فأعْلام ذي قُوسٍ بأدهم سَاكِب (١) (و) القَــوس، (بالتَّحْريك: الانْحنَاءُ في الظُّهْــر) وقـــد (قَـــوسَ، كَفَرِحَ، فَهُوَ أَقُوسُ): مُنْحَنِي الظُّهْرِ. (والقُوَيْس، كزُبَــيْر: فَرَسُ سَلَمةَ ابن الحَوْشب )، هـ كذا في سائر النَّسَخ، وصوابه: ابنالخُرْشُب الأَنْمَاريِّ وقد ذُكِرَ في مَوْضعه ، وهــو القائلُ: أُقِيمُ لَهُمْ صَدْرَ القُوَيْسِ وأَتَّقِسى بلَدْنِ من المُرَّانِ أَسْمَرَ مِلْدُودِ (٢)

(۱) شرح أشعار الحذليين ٩٢٠ والعباب ومعجم البلدان(قوس).
(۲) العباب وانظر مادة (خرشب) . وفي أنساب الحيل ٧٩
« فــرس سلمة بــن الحــارث العبّسيي وروايته : بليّن مــن المـــرّان أسمر معطــرد » وفي هامشه عــن الغندجاني

ما يوافق المصنف المتفق مع العباب .

(١) بهامش مطبوع التاج : «قولـــه : عليه : الظاهـــر إسقاطها » .

(وَذُو القَوْسَيْنِ: سَيْفُ حَسَّانَ بِنِ حَسَّانَ بِنِ حَصَّنَ مِنْ الفَرَارَيِّ .

(وَّذُو القَوْس): لَقَب (حَاجِب بن زُرَارَةً) بن عُدَسَ التَّمِيميِّ ، يقال: إِنَّهُ (أَتَى كِسْرَى) أَنُو شِـــرْوَانَ (في جَدْب أَصابَهُمْ)، أَى قَحْط ، (بدَعْوَة النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، يَسْتَأْذِنُه في قَومِه أَن يَصِيروا في ناحيَة من بلاده حـــــى يَحْـــيَوْا، فقال: إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ العَرَبِ) قَوْمٌ (غُدُرٌ حُرُصٌ)، أَى أَهْلُ غَدْرٍ وخِيَانَةِ وطَمَـع ِ في أَمْوَالِ الناس، (فإن أَذِنْتُ لَـكُمْ) بالنَّزُول في الرِّيف (أَفْسَدتُم البلادَ ، وأَغَرْتُمْ على العبَاد) ، كَذَبَ واللهِ ، أَمَّا الغَدْر فَفـــى مَعَـــاشِـــرِ العَجَم ، وأَمَّا شَنُّ الغارات فلَمْ يَــزَلْ منْ دَأْبِهِم قَديماً وحَديثاً ، لا يُعَابون بهِ (قالَ حاجبُّ: إِنِّي ضامِنٌ للمَلِكُ أَلاَّ يَفْعَلُوا . قالَ : فمَنْ لَـي بِأَنْ تَفِسَى ؟ قال: أَرْهَنُك قَوْسِي) هٰذه . (فَضَحِكُ مَنْ حَوْلَه ) لاستحقارِ هم المَرْهونَ عليه (١) (فقال كِسْرى: ما كَانَ ليُسلِّمَها

أَبَدًا . فَقَيِلَهَا منه وأَذِنَ لَهُمْ) بِالنّزُولِ فَي الرّيف . (ثُمَّ أُحْيِيَ (١) النّاسُ بِدَعْوَة النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم ، وقد مات حاجِبٌ) في أَثْنَاءِ ذٰلك ، (فَارْتَحَلَ مَاتَ حَاجِبٌ) في أَثْنَاءِ ذٰلك ، (فَارْتَحَلَ عُطَارِدٌ ابنُه رَضِيَ اللهُ عَنْه لَكِسْرَى يَطلُب قَوْسَ أَبِيه ، فَرَدَّها عَلَيْه وسَلَّم يَطلُب قَوْسَ أَبِيه ، فَرَدَّها عَلَيْه وسَلَّم وحَسَاه حُلَّة ) دِيبَاج ، (فَلَمَّا رَجَع وَكَسَاه حُلَّة ) دِيبَاج ، (فَلَمَّا رَجَع أَهْدَاهَا للنَّبِيِّ (٢) صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم) حينَ وَفَدَ عليه مع الأَقْرَع والزِّبْرِقان ، فَلمَ يَقْبَلْهَا ) منه ، (فَبَاعَها من يَهُوديُّ بِأَرْبَعَة آلافِ دِرْهَم ) ، وفيه يَهُوديُّ بِأَرْبَعَة آلافِ دِرْهَم ) ، وفيه يَهُوديُّ بِأَرْبَعَة آلافِ دِرْهَم ) ، وفيه يَهُولُ القَائِلُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ ال

تاهَتْ عَلَيْنَا بقَوْسِ حَاجِبِهَ اللهِ تَسِهُ تَصِيم بقَوْسِ حَاجِبِهَ السّيرة والقِصَّةُ بتَمامِهَا مذكورةٌ في السّيرة الشّامِية ، والمضاف والمنسوب للشّعالييّ ، والمعارف ، لابن قُتيبة وغيرها .

(وذُو القَوْس) أَيضاً: لَقَبِل (سِنَان بن عَامر) بن جابِر بن عُقَيْسل بن سُمَى الفَزَارى ، (لأَنَّه رَهَن قَوْسَه عَلَى أَلْف بَعِيرٍ ، في الحَارثِ بن ظلم ، عنْدَ النَّعْمَانِ الأَكْبَر) ، هٰكذا في سائِر النَّسخ ، وصوابه : في قَتْل الحِارثِ بن ظالِم النَّعْمَانَ الأَكْبَر) ، هٰكذا لحِارثِ بن ظالِم النَّعْمَانَ الأَكْبر) ، هٰكذا كما في التَّكْمِلَة والعبابِ وغَيْرِهما .

(والأَقْوَسُ: المُشْـرِفُ مِن الرَّمْلِ) كالإِطارِ، قال الرَّاجِز:

أُثْنِي ثَنَاءً مِنْ بَعِيدِ المَحْدِسِ مَشْهُورَةً تَجْتَازُ جَوْزَ الأَقْوَسِ(١)

أَى تَقْطَعُ وَسَطَ الرَّمْلِ .

(و) الأَقْوَسُ: (الصَّعْبُ مِن الأَزْمِنَةِ، كَالقَسوِسِ، كَكَستِف، والقُوسِيِّ، بالضَّمْ)، والقَوْسِ، بالفَّتْح.

(و) الأَقْوَسُ (مِن البِلادِ : البَعِيدُ) .

(و) الأَقْوَسُ (مِن الأَيْسَامِ: الطَّوِيلُ)، وهمو مَجَازٌ، قال بعضُ الرُّجَّازِ:

<sup>(</sup>١) في نسخة من القاموس: ﴿ أُحَيِّيا ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) في نسخة من القاموس : « إلى النبي » .

 <sup>(</sup>٣) حو أبو محمد الحسن بن المطران . والبيت في يتيمة الدهر ١٢١/٤ ، وثمار القلوب في المضاف والمنسوب /٢٦٦ باختلاف في بعض الآلفاظ .

<sup>(</sup>۱) اللسان والتكملة والعباب والأول في ديوان روّبة ۲۳ برواية : « أهدى ثنائي » وتقدم في (حدس) .

إِنَّى إِذَا وَجْهُ الشَّرِيبِ نَكَّسَا وَآضَ يَوْمُ الوِرْدِ أَجْنَا أَقْوَسَا أُوصِى بِأُولَى إِبِلَى أَنْ تُحْبَسَا (١)

(و) الْمِقْــوَسُ، (كَمِنْبَرٍ: وِعَــاءُ القَوْسِ) .

( و )المِقْوَسُ أَيضِاً: (المَيْدَانُ)، عن ابنِ عَبَّادٍ .

(والمَوْضِعُ الَّذِي تَجْرِي مِنْهِ اللَّذِي اللَّبْقِ: مِقْوَسٌ أَيضًا .

(و) مِن المَجَازِ: عُرِضَ فُلانُ علَى المِقْوَسِ: هـو (حَبْلٌ تُصَفُّ عَلَيْـهِ المِقْوَسِ: هـو (حَبْلٌ تُصَفُّ عَلَيْـهِ (الخَيْلُ) فِـى المَحَلِّ الذِي تَجْرِي منه (عِنْدَ السِّبَاق)، يُقَالُ ذُلِكَ للمُجَرَّب، وجَمْعُه المَقَاوِسُ، ويُقَالُ له: الْمِقْبَصُ وجَمْعُه المَقَاوِسُ، ويُقَالُ له: الْمِقْبَصُ أَيْضًا الهُذَلَـيُّ:

إِنَّ البَلاَءَ لَدَى المَقَاوِسِ مُخْسِرِجُ المَقَاوِسِ مُخْسِرِجُ مَا كَانَ مِنْ غَيْبٍ وَرَجْمِ ظُنُونِ (٢) وقَسَالَ ابنُ الأَعْرَابِسِيِّ : الفَسرَسُ

يَجْرِى بعَنْقه وعِرْقِـه، فإذا وُضِعَ فى المِقْوس جَرَى بجِدِّ صاحِبهِ .

(وقاسَ) الشَّيْءَ بغَيْره وعلَى غَيْـره (يَقُوسُ قَوْساً، إِذَا قَدَّرَه علَى مِثَاله، (كَيَقيسُ قَيْساً) وقِــيَاساً، ولا تَقُلْ: أَقَسْتُه.

(وقاسانُ: د، بما وراء النّهر)، خَلْفَ سَيْحُونَ، والغالِبُ على أَلْسِنَة لَاناس: كَاسَانُ، بالكاف، وكانَ من مَحَاسِنِ الدُّنيا فخُرِّبَ باستيلاءِ التُّرْك، ومنه قاضى القُضاةِ أبو التُّرْك، ومنه قاضى القُضاةِ أبو نَصْرِ أَحْمَدُ بنُ سَلْمَانَ (١) بن نَصْرِ الكَّاساني ، والعَلاَّمةُ عَلاهُ الدِّينَ رَزْقُ الله الكَاساني ، والعَلاَّمةُ عَلاهُ الدِّينَ رِزْقُ الله الكَاساني ، والعَلاَّمة عَلاهُ الدِّين ، رِزْقُ الله الكَاساني ، الملك نُور الدين ، وغيرُهما .

(و) قَاسَانُ : (ناحِيَةٌ بأَصْبَهانَ) ، على ثَلاثسينَ فَرْسَخاً منها ، وأَهْلُهَا كَانَتْ أَهْلُها كَانَتْ أَهْلُها كَانَتْ أَهْلُها كَانَتْ أَهْلُها كَانَتْ أَهْلُها بُسَرَى لأَسْتَراباذَ ، الرَّوَافِضُ ، كما جُرى لأَسْتَراباذَ ، وهو (غيرُ قاشانَ) ، بالشِّين ، (المَذْكُورِ

<sup>(</sup>۱) اللسان والعباب وفيه «أحْبَى أَقُوسَا »وزاد بعد المشطور الثالث: حتَّى تَطيبَ نَفْسه ويأنساً. ويأق المشطور الأول في مادة (نكس).

 <sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذايين ۱۰ ؛ واللسان والصحاح والعباب والأساس .

<sup>(</sup>۱) في المشتبه ٤٩٦ ، والتبصير ١١٤٨ : «سليمان »

مع قُمَّ)، وسيأتى ذِكْرُه فى مَحَلِّه . (وقَوَّسَ) الشَّيْخُ (تَقْوِيساً: انْحَنَى) ظَهْرُه، (كتَقَوَّسَ)، وهو مَجَازُ، قال امْرُو ُ القَيْس:

أَرَاهُنَّ لا يُحْبِبْنَ مَنْ قَلَّ مالُهُ فَ لا يُحْبِبْنَ مَنْ قَلَّ مالُهُ فَ فَوَّسَا (١)

(و) يُقال : هو (يَقْتَاسُ) الشَّـىُءَ بغَيْره ، (أَى يَقيسُ) به .

(و) يَقْتَاسُ (فُلانٌ بِأَبِيهِ) اقْتِياساً ، أَى (يَسْلُكُ سَبِيلَه ويَقْتَدِى به).

(والمُتَقَـوِّسُ) قَوْسَه: (مَنْ مَعَـه قَوْسُ)، عن ابن السِّكِّيت.

(و) المُتقوس، أيضاً: الحاجب المُشَبَّهُ بالقَوْس)، على الاستعارة، وهو المُقوس، (كالمُستَقُوس)، يُقال: حاجب مُستَقُوس، ونُوْئُ مُستَقُوس، إذا صَارَ مثلَ القَوْس، ونَحْو ذلك مما يَدْعَطِف انْعَطَف القَوْس، ومحارد، وكذلك الشَقُوس، وكذلك الشَقُوس، وكذلك الشَقُوس، وكذلك مما يَدْعَطِف انْعَطَاف القَوْس، ومَجازد،

(والمُقَاوِسُ: الَّذَى يُرْسِلُ الخَيْلَ) للسِّبَاق، عن ابن عَبِد ، (كالقَيَّاس)، كَكَتَّان ، وهٰذا الأَخيرُ إِنَّمَاهُ وعَلَى كَكَتَّان ، وهٰذا الأَخيرُ إِنَّمَاهُ وهُ عَلَى المُعَاقَبَة مَع القَوْسُ، وهو الَّذَى يُبْرِى القياس، فجعله كالمُقَاوِس مَنظورُ يَبْرِى القياس، فجعله كالمُقَاوِس مَنظورُ فيه ، ولعله نقص في العبارة ، وحَقُّهَا فيه ، ولعله نقص في العبارة ، وحَقُّها أن يُقال: والمُقاوِسُ: الَّذَى يُرْسِل الخَيْل ، والقَياسُ: الَّذَى يُرْسِل الخَيْل ، والقَياسُ: الَّذَى يَرْسِل القَيَاسَ ، كالقَواس .

ومن المَجَاز: الأَجْنَى الأَقْوَسُ: المُمَارِسُ الدَّاهِيةُ من الرِّجَال. (و) منه المَثَلُ: «رَمَاهُ اللهُ بأَجْنَى أَقْوَسَ» (١) ، أَى (بدَاهِية) من الرِّجَال، وبعضُهُم يقسول: «أَحْوَى أَقْسوس » يُسريدُون يقسول: «أَحْوَى أَقْسوس » يُسريدُون بالأَحْوَى: الأَلْسوَى، وحَوَيْتُ ولَوَيْتُ ولَوَيْتُ واحِدً. وأَنشَد:

وَلاَ يَـزَالُ وهُـوَ أَجْـنَى أَقْوَسُ يِأْكُلُ أَوْ يَحْسُو دَماً ويَلْحَسُ<sup>(٢)</sup> وفى الأَسَاس، فى معنى المَثَل: أَى بأَمْرٍ صَعْبٍ، وهو الدَّهْرُ ؛ لأَنَّهُ شَابُّ أَبَدًا.

<sup>(</sup>۱) ديوانــه ۱۰۷ ، واللـــان والأســاس والعبــاب والمقاييس ه /۴٠ .

<sup>(</sup>١) في العباب «رماه الله بأحببَي أقوس»

 <sup>(</sup>۲) اللسان والثانى مع مشطور آخر ق المعرّب ۲۵۳ لحندل
 بن المثنى الطهوى . وهما بهذ والنسبة في مادة (هندس) .

وَرَوَى المُنْدرِيُّ(۱) ، عن أبى الهَيْثَم أنه قال: يُقال: إِنَّ الأَرْنَسِ الهَيْثَم أنه قال: يُقال: إِنَّ الأَرْنَسِ قالـت: لا يَدَّرِينِكِي إِلاَّ الأَجْسنَى الأَقْوَسُ ، الَّذي يَبْدُرُني ولا ييأسُّ(۱) . أي لا يَخْتِلُني إِلاَّ المُمَارِسُ المُجَرِّبُ .

(وقَوْسَى ، كَسَكْسرَى : ع ببلادِ السَّرَاةِ) من الحِجاز ، (له يَومٌ ، م) ، معروف قال أبو خِرَاشِ الهُذَلِيُّ : فَوَالله لا أَنْسَى قَتيلاً دُزئتُهُ فَوَالله لا أَنْسَى قَتيلاً دُزئتُهُ بجانِبِ قَوْسَى ما مَشَيْتُ عَلَى الأَرْضِ (٣)

(وقُوسانُ)، ظاهرُه يَقْتَضَى أَنْ يكونَ بالفتح ، والصَّواب أَنَّه بالضَّمِّ -، كما ضبَطَه الصَّاعَاني والحافطُ -: ضبطَه الصَّاعَاني والحافطُ -: (ناحِيَةٌ من أَعْمَال وَاسِط)، بينَها وبينَ بَغْدَادَ، وقيلَ: نَهِرُ كَبيرٌ بَيْنَ وَاسِطَ والنَّعْمَانِيَّة ، (ومنْهَا) عِزُّالدِّينِ وَاسِطَ والنَّعْمَانِيَّة ، (ومنْهَا) عِزُّالدِّينِ وَاسِطَ والنَّعْمَانِيَّة ، (ومنْهَا) عِزُّالدِّينِ (الحَسَنُ بنُ صالح ) القُوسانيُّ ،

مات فى حُدود سبعين (١) وستِّمائة. (و) قَوَسانُ ، (بالتَّحْريك: ق) أُخْرَى (بقُرْبِ وَاسطَ) ، من أَعْمَالهَا ، (منها المنْتَخَب (٢) بنُ مصَدِّق) القَوَسَانيُّ ، كان خَطيبَهَا .

(وفى المَثَل : «هو منْ خَيْرِ قُويْس سَهْماً ») ، هكذا أوْرده صاحبُ اللِّسَان ، (أَو "صارَ خَيْرَ (") قُويْس سَهْماً ») ، وهكذا في الأَسَاس ، (يُضْرَب للَّذي يُخَالفُك ثُم يَرْجِعُ عَن ذٰلك ويعود إلى ما تُحِبُّ) ، أَو هو يُضْرَب إلى من عَزَّ بعُد مَهَانَسة ، والوَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا الزَّمَخْشَريُ .

## [] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

قُوْسُ الرَّجُلِ : ما انْحَنَى من ظَهْرِه ، عن ابن الأَعْرَابيَّ [قال] (<sup>(٤)</sup> وأُراه على التَّشْبِـــه .

<sup>(</sup>۱) في اللسان : « المنذر» والمذكور كالتهذيب ٩ /٢٢٤ .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج « يبأس » و المثبت من اللسان و التهذيب .

<sup>(</sup>۳) شرح أشار الهذلين ١٢٣٠ والعباب . و «قَوْسَى » نص المصنف على أنها كسكرى وكذا فى العباب ومعجم ياقوت لكنها فى شرح الهذلين بالضم ، وفى معجم ما استعجم ١١٠٢ «بالفتح والضم معا » .

 <sup>(</sup>۱) وكذا في التبصير ۱۱۷۸ بالأرقام ، لكن في المشتبه
 ص ۳۹ه : (سنة ۲۹۰) هكذا بالأرقام .

 <sup>(</sup>۲) كذا في القاموس و مطبوع التاج ، بالخاء المعجمة،
 لـــكن في المشتبه والتبصير : « المنتجب » بالجيم .

 <sup>(</sup>٣) هذا ضبط القاموس لـكلمة خير بالنصب وضبطها
 العباب بالرفع ووضع عليها كلمة « صع » وكذلك ضبطت بالرفع في الأساس.

<sup>(؛)</sup> زيادة سن اللسان .

وقَوْسُ قُزَحَ (١): الخَطُّ المُنْعَطِفُ في السَّمَاءِ على شَكْلِ القَوْسِ ، ولايُفْصَلُ من الإضافة .

وتَقُوَّسَ قَوْسَه : احْتَمَلَها .
وتَقُوَّسَ الشَّيْ ثُو اسْتَقُوْسَ : انْعُطَف .
ورجُلُ مُتَقَلُوسٌ ومُقَلُوسٌ (٢) :
مُنْعَطِفٌ . قال الرّاجِزُ :

«مُقَوِّسًا قَدْ ذَرِثَتْ مَجَالِيهِ (٣) واسْتَقُوس الشَّيْخُ ، كَتَقَوَّس . والقَّوَّاس . والقَوَّاس .

والْمِقْوَسُ، بالكَسْر : الحِفَاظُ، قاله اللَّبْث .

ولَيْلٌ أَقْوَسُ : شَديدُ الظُّلْمَةِ ، عن فَعْلَب ، وأَنشدَ ابنُ الأَعْرَابِـيُّ :

يَكُونُ مِن لَيْلِسِي ولَيْلِ كَهْمَسِ ولَيْلِ سَلْمَانَ الغَسِيِّ الأَقْوَسِ واللَّامِعَاتِ بِالنَّشُوعِ النَّـوَّسِ (1)

وقَوَّسَت السَّحابَةُ: تَفَجَّرَتْ عنهـا الأَّمْطَارُ، قال:

سَلَبْتُ حُمَياً ها فعَادَتْ لنَجْرِهَا وَآلَتْ كُمُزْنِ قَوَّسَتْ بعُيُونِ (١) وَآلَتْ كُمُزْنِ قَوَّسَتْ بعُيُونِ (١) أَى تَفجَّرتْ بعُيُونِ من المَطَر . والأَقْوَاشُ ، من أَضلاع البَعير : هـى المُقَدِّماتُ .

ومن المَجَاز أيضاً: رَمَوْنَا عَن قَوْسٍ وَاحدةٍ .

وفُلانٌ لا يَمُــدُّ قَوْسَه أَحَــدُّ، أَى لا يُعَارَضُ .

والقُوسِيَّةُ ، بالضَّم : قَرْيَةٌ بمضرَ .

[قهبس] \*

(القَهْبَسَةُ)، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ، وقال الصَّاغَانِيُّ وابنُ مَنْظُورٍ: هو (الأَتَانُ الغَليظَةُ)، نقلَه ابنُ عَبَّاد، وليس بثَبثٍ وقال غيرُه: هي القَهْمَسَةُ (٢). فلسَتُ دُرك به على قلَات : فإذا لا يُسْتَدْرك به على الجَوْهَريُّ ، لأَنَّه لم يَصِحُّ عَنْدَه، فتأَمَّلُ.

<sup>(</sup>۱) بهامش مطبوع التاج: «قوله »: «وقوس قرّح، قال في اللسان: وقيل: إنما هو قَـوْس ُ اللّه؛ لأنَّ قُـرُح: اسم شيطان ا ه. وقد تقدم الشارح في ق زح » ا ه.

<sup>(</sup>٢) زاد في اللسان : ﴿ وَأَقُوْسَ ۗ . ﴾

<sup>(</sup>٣) اللسان والعباب ومادة (ذرأً) وهو لأبي محمد الفقسي .

<sup>(</sup>٤) اللسان.

<sup>(</sup>١) اللسان

<sup>(</sup>r) في مطبوع التاج « القهبة » و المثبت من العباب .

### [قهبلس] \*

(القَهْبَلِسُ ، كَجَحْمَرِش : الزَّبُّ) ، أَى ذَكَرُ الإِنْسَان ، (أَو الْعَظيمُ الغَليظُ منه) ، وقد يُوصَفُ به ، قالَ :

## • فَيْشَلَة قَهْبَلِس كُبَاس (١) \*

(و) قال ابنُ الأَعْرابيِّ القَهْبَلِسُ: (القَمْلَةُ الصَّغيرَةُ)، وهـي أيضًا : الهُنْبُعُ والهُنْبُوغُ .

(و) القَهْبَلِسُ: (المَرْأَةُ) العَظيمَةُ (الضَّخْمَةُ).

(و) قال أَبو تُسرَابِ: القَهْبَلِسُ: (الأَبْيَضُ) الَّذي (تَعْلُوه كُــدْرَةٌ)، كذا في اللِّسَان والتَّكْملَة.

وفاتَه: القَهْبَلِسُ، بمَعْنَى الكَمَرَةِ، وقالَابنُ دُرَيْد: كَمَرَةٌ قَهْبَلِسٌ: عَظيمَةٌ.

وقال ابن عَبّاد: القَهْبَلِسُن: العَفِيفَةُ (٢) من النّساء الضّخْمَةُ .

[قهوس] \*

(قَهْوَسٌ ، كَجَـرْوَلِ ) ، أَهْمَلَـه

الجَوْهَرَى ، وقال الصّاغَانَى : هـو (اسمُ فَحْلِ من الإبـل، و) قال ابنُ دُرَيْد : هو اسمُ رَجُل، وفي العُبـاب : هو (وَالِدُ النَّعْمَانِ التَّيْمـيّ)، ولـه ذِكْرٌ في كتَابِ النَّقائض، وفيه تَقُولُ دُخْتَنُوسُ بنتُ لَقيـطِ بن زُرارَة : دُخْتَنُوسُ بنتُ لَقيـطِ بن زُرارَة :

فَرَّ ابْسنُ قَهْسوَس الشَّجَسِا عُ بكفِّه رُّمْسِحٌ مِتَسلُّ يَعْدُو به خَاظِى البَضِيَّ أَزَلُّ (۱) سِعْمِ كَأَنَّهُ سِمْسِعٌ أَزَلُّ (۱)

قالت له تهكماً، ففر من عارِ هذا الشَّعْرِ حَتَّى لَحِقَ بعُمَانَ، فسلاً هٰذا الشَّعْرِ حَتَّى لَحِقَ بعُمَانَ، فسله يُدْرَى وَلَدُه فيمَ هُمْ (٢)، نَقَسله الصّاغاني، إلا أنه لم يَذكر اسمَ ولَدِه هٰذا، وإنَّمَا قال: قالتُه لابن قَهْوَس، رجُل من بنسى تَيْم (٣).

## (و) قسال الفَـــرَّاءُ: القَهْــوَسُ

<sup>(</sup>١) اللمان.

<sup>(</sup>٢) الذي في العباب عن ابن عباد « العظيمة ... . α ...

<sup>(</sup>۱) النقائض ۲۰۱ والعباب والتكملة والأول يأتى فى (تلل) لجنواس بن نُعمَم الضّبّى برواية محرفة هذا وقال فى العباب أيضا « وقال أبو محمد الأسود إن هذا الشعر لجواس بن نعيم الضبى وانظر مادة خظا.

 <sup>(</sup>٢) هذا كالتكملة أما في المباب فهو و فيمن هم و .

<sup>(</sup>٣) فى مطبوع التاج « تميم  $\alpha$  والتصحيح من التكملة ، والنقل عنها ، وتقدم فى لفظ القاموس «والد النعمان التيمي  $\ddot{a}$ 

كَجَرُول : الرَّجُلُ (الطَّويلُ)، كَالسَّهُوَقُ والسَّوْهَــق . قال شَمرً : الأَّلْفَاظُ الثَّلاثَةُ بِمَعْنَى وَاحدف الطُّول الطَّيخَـم ، والحَكلَمةُ وَاحَـدةً ، إلا والضَّخَـم ، والحَكلَمةُ وَاحَـدةً ، إلا أَنهَا قُدِّمتْ وأُخِّرت ، كما قَالُــوا : عُقَابُ عَقَنْبَاةً ، وعَبَنْقَاةً .

(و) قال ابنُ عَبَّاد : القَهْوَسُ : هو (التَّيْسُ الرَّمْلَـيُ الطُّويلُ والطَّخْمُ القَرْنَيْن) ، هُلَكُذَا بِواو العَطْف في سائر النَّسُخ ، وفي التَّكْملَة إسقاطُها .

(و) القَهْوَسُ (الرَّجُلُ الطَّويلُ) ، لأَنَّه ينْحَنِسَى ويَحْدَوْدِبُ ، وقيلَ : لأَنَّه يَتَقَهْوَسُ إِذَا جَاءَ مُنْحَنِساً لأَنَّه يَتَقَهْوَسُ إِذَا جَاءَ مُنْحَنِساً يَضْطَرِبُ ، قالهُ ابنُ عَبَادٍ . وهو قولُ الفَرَّاء بعَيْنه ، وذِكْرُه ثانياً تَكْرَارُ لا يَخْفَى .

(والتَّقَهُوسُ : السَّرْعَةُ) في العَدْوِ، (كَالقَهُوسَة) ، وقالَ ابنُ فارس : هٰذا مُمْكَنُّ أَنْ تَكُونَ هاوَّه زائدةً ، كَأَنَّه يَتَقَوَّسُ .

(و) هو أَيْضاً : (أَنْ يَمْشِيَ مُنْحَنِياً مُضْطَرِباً)، يقال : جاءَ يُتَقَهُّوَسُ .

[] ومما يُسْتَدُرك عليــه :

القَهُوسَةُ: عَدُّوٌ من فَزَعٍ ، وبــه سُمِّى الرجُلُ ، قالَهُ ابنُ دُرَيْدٍ . وتَقَهُوسَ الرَّجُلُ: احْدَوْدَبَ . وتَقَهُوسَ الرَّجُلُ: احْدَوْدَبَ .

(قَاسَه بغَيــره وعليــه)، أَى على غيرِه ، (يَقِيسُه قَيْساً وقِيَاساً) ، الأُخير بالكُسْر، (واقْتاسُه)، وكذا قَيَّسُه، إِذَا (قَدَّرُه علَى مثَالِه )، ويَقُوسُه قَوْساً وقَيَاساً: لغَةٌ في يَقيسه ، وقد تَقَدُّم ، (فانْقَاسَ)، وقال شَيْخُنَــا: ذَكـــرَ الأَبْهَرِيُّ - كما في حَوَاشي العَضُد \_ أَنه عُدِّي بعَلَى لتَضَمُّنه مَعْنَى البناء، وكلامُ المصَنِّف ظاهرٌ في خلافه ، وأنَّا تَعْديَتُه بعلَى أَصْلُ ، كَغَيْره من الأَفْعَال الَّتِي تُتَعَدَّى بها ، على أَنَّ تَعْديـةَ البنَاءِ بعَلَى كلامٌ لأَهْلِ العَرَبيَّة ، وأَمَّا تَعْديتُه دِإِلَى في قَوْل المتّنَبِّسي : بمَنْ أَضْرِب الأَمْثَالَ أَمْ مَنْ أَقيسه

إِلَيْكَ وأَهْلُ الدَّهْرِ دُونَكَ والدَّهْرُ (١)

(۱) دیوانه بشرح الواحدی ۱۰۶

فلتَضَمَّنه مَعْنَى الضَّمِّ والجَمْع ، كما قالَه الواحِدىُّ وغيرُه من شُراح ديوانــه .

(والمِقْدَار مِقْيَاسٌ) ، لأَنَّهُ يُقَدَّر به الشَّيءُ ويُقَاس ، ومنه مِقْيَاسُ النِّيلِ ، وقد نُسِب إليه أبو الرَّدَّاد (١) عبدُ الله ابنُ عبد السَّلام المِقْيَاسيُّ ، وبَنُوه .

(و) من المَجَاز: يقَال: بَيْنَهُمَا (قِيسُ رُمْحٍ ، بالكسْر ، وقَاسُه) ، أَى (قَدْرُه) ، كَما يُقَالُ: قِيدُ رُمْحٍ ، ويُقَالُ: قِيدُ رُمْحٍ ، ويُقَال: هٰذه الخَشَبَةُ قِيسُ أَصْبُعٍ ، أَى قَدْرُ أَصْبُعٍ .

(وقَيْسُ عَيْلانَ ، بالفَتْ م ، هٰكذا بالإضافَة : (أَبو قَبيلَة ، واسمُه النَّاسُ ابنُ مُضَرَ) أَخو الْيَاسِ ، وكانَ الوَزيرُ المَعْرِب قي يقول : النّاسُ (٢) مُشَدَّدُ السِّنِ المُهْمَلَة ، وكَوْنُ قَيْسِ مُضَافاً السِّنِ المُهْمَلَة ، وكَوْنُ قَيْسِ مُضَافاً إلى عَيْلانَ هو أَحدُ أقوالِ النَّسَّابينَ ، واختلِف فيه ، فيُقَال : إِنَّ عَيْلانَ واخْتُلِف فيه ، فيُقَال : إِنَّ عَيْلانَ حاضِنُ حَضَنَ قَيْساً ، وإِنَّه غُلانَ حاضِنُ حَضَنَ قَيْساً ، وإِنَّه غُلانً حاضِنُ حَضَنَ قَيْساً ، وإِنَّه غُلامً حاضِنُ حَضَنَ قَيْساً ، وإِنَّه غُلامً

لأبيه ، وقيلَ : عَيْلانُ : فَرَسُ لقَيْسِ مشهورً في خَيْل العَرَبِ ، وكان قَيْسُ سابَقَ عليــه ، وكانَ رَجلٌ من بُجيلَةَ يُقَالُ له: قَيْسُ كُبَّةَ ، لفَرَسَ ، يقال له : كُبُّةُ ، مشهورٌ ، وكانَا مُتَجَاورَيْن في دَارِ وَاحَــدَةِ قَــبُلُ أَن تَلْحَقَ بِجِيلَــةُ بِأَرْضِسِ اليَّمَنِ ، فِكَانَ الرَّجُلُ إِذَا سأل عن قَيْسٍ ، قيل له : أَقَيْسُ عَيْلانَ تُسريدُ أَم قَسِيسَ كُبَّةَ ؟ وقسيلَ: إنَّه سُمِّيَ بكُلْب كانَ له يُقَالُ له: عَيْلانُ . وقالَ آخَــرُونَ: باســم قَــوْسٍ له، ويسكونُ قَيْسٌ على هٰذا وَلَدًا لمُضَرّ ، والمبذى انَّفَتقَ عليمه مَشايخُنَا مين النَّسَّابِينَ أَنَّ قَيْسِـاً وَلَدُّ لَعَيْلاَنَ ، وأَنَّ عَيْــــلانَ اسْمُــه النّاس، وهـــو أخــو الياس الَّذي هـو خِنْدِفُّ ، وكِلاهما وَلَدُ مُضَرَ لصُلْبه ، وهٰذا الَّذي صَرَّحَ به ذَوو الإِنْقَــان واعْتَمَـدُوا عليه ، ويَدُلُّ لذَٰلك قولُ زُهَيْر بن أبيسُلْمَي :

<sup>(</sup>۱) قوله » أبو الرَّدَّادِ » كذا هو في التبصير ١٣٨٣، ١٣١٢ ، وفي اللبـــاب ٣/٧٧ ، أبو الرواد »

<sup>(</sup>٢) ومثله في الأشتقاق ٢٦٥ .

إِذَا ابْتَكَرَتْ قَيْسُ بِنُ عَيْلاَنَ غَايَةً مِنَ المَجْدِمِنْ يَسْبِقْ إِلَيْهَا يُسَوَّدِ (١)

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۳۴ ، وفي مطبوع التاج «من يسبق إليها يسبتق » والتصحيح من الديوان والقصيدة دالية .

وأُمُّ عَيْلاَنَ وأخيه هي الخَنْفَاءُ ابنهُ إِيادِ المَعَدِّيَّةُ ، كما حقَّقه ابن الجواني النَّسَابَة في المُقَدِّمة الفاضِلية .

(وتَقَيَّس) الرَّجُلُ، إِذَا (تَشَبَّهُ بهم أو تَمَسَّكُ منهم بسبب ، كحِلْف أو جوارٍ أو وَلاَءٍ)، قال جَريرُ:

وإِنْ دَعَوْتُ مَنْ تَمِيمٍ أَرْوَأَسَا وقَيْسَ عَيْلانَ وَمَنْ تَقَيَّسَا (١) تَقَاعَس العِزُّ بِنَا فاقْعَنْسَسَا (١)

وحُكَى سِيبَوَيه : تَقَيَّس الرجُلُ، إذا انْتَسَب إليها .

(والقَيْسُ: التَّبَخْتُرُ) ومنهُ ما رُوي عن أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عَنْهُ « حَيْرُ نَسَانُكُمْ مَنْ تَدْخُلُ قَيْساً ، وتَخْرُجُ مَيْساً ، وتَخْرُجُ مَيْساً ، وتَخْرُجُ مَيْساً ، وتَمْلاً بَيْتَهَا الْقِطا وحَيْساً (٢) » وقال

 (۲) فى هامش مطبوع التاج : «قال فى اللمان : أى تدير أمر بيتها لا تخرق فى مهنتها ، ثم ذكر عبارة ابن الأثير .

ابنُ الأنير: يُرِيدُ أَنَّهَا إِذَا مَشَتْ قَاسَتْ بعْضَ خُطَاهَا بِبَعْضِ ، فلم تَعْجَلْ فِعْلَ الخَرْقَاءِ ، ولكنَّهًا تَمْشِي مَشْياً وَسَطاً مُعْتَدِلاً ، فكأنَّ خُطَاهَا مُتَسَاوِيَةٌ . قلتُ : وهَذَا غيرُ المَعْنَى الدِّي أَراده المصنَّف .

(و) القَيْسُ : (الشَّدَّةُ)، ومنه المُرُوُّ القَيْس ، أَى رَجُلُ الشِّدَّةِ.

(و) القَيْسُ: (الجُـوعُ)، نقلــهُ الصاغَانــيُّ.

(و) القَيْسُ : (الذَّكَرُ) ، عن كُراع ، قال ابنُ سِيدَه : وأراه كذٰلكَ ، وأَنْشَدَ :

(وقَيْسُ: كُورَةٌ بمصْرَ)، وهي الآنَ خَرَابٌ، وهي الآنَ خَرَابٌ، وهي بالصَّعيد الأَدْنَدي وقد دَخلتُها، قيل: (سُمِّيتُ بمُفْتَتِحِهَا قَيْسِ دِنِ الحارث)، وقد نُسِ المها

قَيْسِ بنِ الحارِثِ)، وقد نُسِب إليها جماعة من المُحَدِّثين .

(و) قَيْشُ : (جَزيرَةٌ بِيَحْرِ عُمَانَ) ، وهي (مُعرَّبةُ كَيْشَ) ، وإليهـــا نُسِبَ

<sup>(</sup>۱) اللسان ونسب لرواية ثم صححه ابن برى للمجاج وفى الأساس الصحاح المشطسور الثانى لرواية. وفى الأساس ونسبه للعجاج وكذلك في العباب ، وفيهما زيادة ، مشطور بعد الأول وقبل الثاني وهو .

ه والرأس من خُزَيْمَة العَرَنْدُ سَا « والرجز في ديوان العجاج ٣٣ وانظر مادة (قعس). (٢) في هامش مطبوع التاج: «قال في اللمان: أي تدير

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (دعا) وفي مطبوع التاج « رعاك الله .. »

إِسْمَاعِيلُ بنُ مُسْلِمِ السَكَيْشِيُّ، من رِجَال مُسْلِم.

( والقَيْسانِ منْ طَيِّئَ ) هُمَا فَيْسَ بنُ عَنَّابِ ، بالنون (١) بن أَبى حارِثَة بن جُدَى بن تَصدُولَ بن بُخْتُر بن عَتُسود ، (و) ابنُ أَخِيه (قَيْسُ بنُ هَذَمَةَ بن عَنَّابِ) المَذْكُور .

(وعَبْدُ القَيْسِ بنُ أَفْصَى) بن دُعْمِسَ بن أَفْصَى) بن دُعْمِسَ بن جَدِيلَة : (أَبُو قَبيلَة من أَسَد) بن رَبيعَة ، والنِّسْبَة إليهم: عَبْقَسِى ، وإنْ شِئْت : عَبْدِى ، وقد تَقَدَّم . وقد تَعَبْقَس الرجُلُ ، تَقَدَّم . وقد تَعَبْقَس الرجُلُ ، كما يُقَالُ : تَعَبْشَمَ وتَقَيَّس ، وقد تَقَدَّم . وقد تَعَبْشَمَ وتَقَيَّس ، وقد تَقَدَّم أَيضًا .

(وامْرُوُّ القَيْسِ بن عابِس) بن المُنْذِر بن السِّمْطِ (الكِنْدَىُّ)، من ولَدِ المُنْذِر بن السِّمْطِ (الكِنْدَىُّ)، من ولَدِ امْرِئُ القَيْس بن عَمْرو بن مُعَاوية ، وقد وَفَدَ عَلى النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ ولم يرْتَدُّ، وكان شاعرًا جاهِليًّا وأَدْرَكُ الإِسْلامَ ، وليس في الصحابة (٢)

مَن اسْمُه امرُو القيْس غيره.

(و) امْرُوُّ القَيْس (بنُ الأَصْبَخ) ابنَ ذُوُّ النَّ اللَّصْبَخ ابنَ ذُوُّ النَّ أَلْبِينُ اللَّصِبِ وَلَلِهِ النَّ خُشَمَ بن كَعْب بن عامر بن عَوْف .

(و) امروُّ القَيْس (بنُ الفاخِرِ ابن الطَّمَّاحِ ، صحابيُّون) .

(و) امرؤ القيش (الملك الضّليل الضّليل الشّعراء الشاعر) المشهور، فَحْل الشّعراء (سُلَيْمَانُ بِن حُجْر بِن الحَارِث الملك بن عَمْر والمقْصُورِ بن حُجْر آكل المُسرارِ بن عَمْرو بن مُعاوية الأَكْر مين بن الحارث الأصغر بن مُعاوية السّعراء الأصغر بن مُعاوية الحارث الأصغر بن مُعاوية الحيندي (رافع لواء الشّعراء الله المنار)، كما ورد ذلك في حديث

(و) امرُو القَدِيْس (بنُ بَخْرٍ) الزُّهيْرِيُّ، من وكَد زُهَيْر بن جنابٍ السَّكُلْبِيِّ .

(و) امْرُو القَيْسس (بنُ بَكْر) بن [امرىء] القَيْسس بن الحارث بن مُعاوية بن الحَارث بن مُعَاوية بن

<sup>(</sup>۱) فى العباب هى والآتية «عتاب» بالتاء وعليها كلمة «صح» (۲) كذا أيضا فى العباب وينقض هذا ما يأتى بعده ، وانظر الاستيعاب ه ۱۰ فقد ذكر امرأ القيس بن الأصبغ وعكرة فى الصحابة .

ثَوْرِ الكُنْدَى ، جاهلي ، ولَقَبُه الذَّائدُ. (و) امرُو القَيْس ( بنُ حُمَام ) (٣)

(و) امرو القيس (بن حَمَام) (الله بن حَمَام) بالضَّمَّم (الله بن عُبَيدة بن مالك بن عُبَيدة بن هُبَلَ الكُلبّي، وهو الذي أغارَ مع زُهَيْر ابن جَنَابٍ على بنسي تغلب، جاهلي أنضاً .

(و) امروُّ القَيْس (بنُ عَــديُّ) بن مِلْحَانَ الطائــيُّ، جَدُّه حاتِمٌ ، أَو هــو الْمُرُوُّ القَيْس بنُ عَدِيًّ الــكَلْبــيُّ .

(و) امْسرُو القَيْس (بنُ كُلاب، بالضَّمَّ السَّمَّ السَّمَّ النَّهَيْل النَّهَ النَّهُ السَّمَّ النَّهُ النَّلُ النَّهُ النَّامُ ال

(و) امْسرُو القَيْسس (بنُ مَالك) الحِمْيَرِيُّ . (كُلُّهُم شُعَرَاءُ ، والنِّسْبَةُ إِلَى الحِمْيَرِيُّ . مَرْسَيُّ ) بوزن مَرْعِسَىُّ (إلاَّ السَّلَةُ ، مَرْسَىُّ ) بوزن مَرْعِسَىُّ (إلاَّ السَّلَخ ، ابنَ حُجْرٍ ) ، هُكذا في سائر النَّسَخ ،

وهو غَلَطُ ، والصَّواب : إلاّ ابنَ الحَارِثِ بن مُعَاوِيَة (فَإِنَّهَا مَرْقَسَى ) ، الحَارِثِ بن مُعَاوِيَة (فَإِنَّهَا مَرْقَسَى ) ، مسمُوعُ عن العَرَب في كِنْدَة ، لاغَيْرُه ، كما حققه ابن الجَواني في المُقدِّمة ، وهلذا السندى استُثنِي به هو المُرو القيس ، أَخُو مُعَاوِيَة الأَكْرَمين ، الجَد الرّابع لامْرى القيس فَحْل الجَد الرّابع لامْرى القيس فَحْل الشُّعرَاء ، وهو المَعْرُوف بابن تَمْلِك ، الشُّعرَاء ، وهي تَمْلك بنت عَمْروبن وهي أمَّه ، وهي تَمْلك بنت عَمْروبن زيد بن مَذْحِج ، وبها يُعْرَف بَنُوه ، ونها يُعْرَف بَنُوه ، فتسامَّلُ هذا ، فإنَّه نَفِيسٌ ، وقلَّ مَنْ نَبْه عَلَيْه .

(وقَيْسُونُ: ع)، نقَلَه الصَّاغَانيُّ.

وأما الخِطَّةُ المَشْهُورَةُ بمصْرَ فَإِنَّهَا بالصَّاد والواو: مَنْسُوبَةٌ إِلَى قُوصُونَ الأَّميرِ، صاحبِ الجَامِع، والعَّامَة يَقُولُونَه بالياء والسِّين، وهو غَلَطٌ.

(ومِقْيَسُ، كِمنْبَرِ: ابنُ حُبَابَةً) (١) بالضّمِّ، من بَنسى كُلْبِ بن عَوْفٍ، من اللَّيل، وهو أَحَدُ الأَرْبَعَةِ الَّذينَ

<sup>(</sup>۱) فى سياق مطبوع التاج خلط هكذا « (و) امرو القيس ( بن بكر) بن القيس بن الحارث بن معاوية بن مالك ابن عبيده بن هبل السكلى ابن الحارث بن معاوية ابن ثور السكندى جاهل ولقبه الذائد (و) امرو القيس ( بن حمام بالضم ) ، وهو الذى أغار ... » وقد نقلنا جملة « بن مالك بن عبيدة بن هبل الكلى » ووضعناها فى موضعها الصحيح تبعا للعباب .

 <sup>(</sup>۲) في هامش مطبوع التاج : « سقط من من الشارح بعد قوله : بالضم ( و أبن ربيعة ) و هو ثابت في المن المطبوع : الهندى و المصرى « .

<sup>(</sup>۱) كذا في القاموس والتاج المطبوعين أما التكملة والعباب ففيهما « صُبَابة » ومعجم الشعراء ٣٤؛ أورده « صبابة » و «ضبابة »

لم يُؤَمِّنْهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم يومَ فَتْ ح مِكَّة ، وذكرَه الجَوْهَرَىُ : مِقْيَسَص ، بالصَّاد ، وهو بالسِّين ، وقَتْلَه نُمَيْلَة بنُ عبد الله ) ، رَجُلُّ (من قَتْله نُمَيْلَة بنُ عبد الله ) ، رَجُلُّ (من قَوْمِه ) ، قالَتْ أُخْتُه في قَتْله :

لَعَمْرى لَقَدْ أَخْزَى نُمَيْلَةُ رَهْطَهُ وفَجَّعَ أَضْ يَافَ الشِّ تَاءِ بِمَقْيَسِ فلِلله عَيْنا مَنْ رَأَى مِثْلَ مِقْيَس إذا النَّفَسَاءُ أَصْبَحَتْ لَمْ تُخُرَّسِ (1)

(وقَايَسْتُه : جارَيْتُه في القِيَاس)، هُكذا في النَّسَخ ، وفي اللَّسَان : قَايَسْتُ بَيْنَهُمَا ، إذا قادَرْتَ بَيْنَهُمَا . فَعَلَى هٰذا لا إِشْكَالَ .

(و) قَايَسْت (بَيْنَ الأَمْرَيْن : قَدَّرْتَ) ، لم يُعَبِّرْ فيه بمَعْنَى المُفَاعَلَة ، قالَ اللَّيْثُ : المُقَايَسَة : مُفَاعَلَة من القِياس .

(وهو يَقْتَاسُ بأبِيهِ) أَى يَقْتَدِى به ، (وَاوِيُّ) و (يائسيُّ)، وقد تقدَّم ذِكْرُه قريبًا.

## [] وممّا يُسْتَدُرُك عليه :

قاس الطَّبيب تُعْرَ الجِرَاحَة قَيْساً: قَدَّرَ غَوْرَهَا . والآلَةُ مِقْيَاسٌ: وهـــو المِيــلُ الَّذِي يُخْتَبَرُ بــه .

ومَحَلَّةُ قَيْسٍ: من قُرَى مصْرَ، من أَعْمَال البُحَيْرَة .

والقَيَّاسُ : القَوَّاسُ .

والقَائسُ : الذي يَقِيسُ الشُّجَّةَ .

وجَمْعُ الْمِقْيَاسِ مَقَايِيسٌ .

ورجُلٌ قَيَّاسٌ: كَثيـــرُ القِيَاسِ، وهو مَقِيسٌ عليه .

وتقول: قبَّحَ اللهُ قوماً يُسَوَّدُونك ويُقايسُونَ برَأْمِك .

ولهذه مسأَّلة لا تَنْقَاسُ .

وتَقايَسَ القَوْمُ: ذَكَرُوا مآرِبَهُم. وقَايَسَهُمْ (١) إليه: قايَسَهُم به، قال: إذا نَحْنُ قَايَسْنَا المُلُوكَ إلى العُللَ وإن كَرُمُوا لَمْ يَسْتَطِعْنَا المُقَايِسُ(٢)

<sup>(</sup>۱) التكملة والعباب رالثانى فى اللســــان وتقدم فى مـــادة (خرس).

 <sup>(</sup>١) فى هامش مطبوع التاج «قوله : وقايسهم إليه ،
 عبارة الأساس : وقايسه إلى كذا سابقه ، قال :
 إذا نحن قايسنا أناسا إلى العلا . . الخ » .

 <sup>(</sup>۲) اللسان و الأساس ، وهو لذى الرمة أن ديوانه ٣٢٣ .

وفى التَّهْذيب: المُقَايِسَةُ: تُجْرِى مَجْرَى المُقَاسِاة، التي هي مُعَالَجَةُ الأَمْرِ الشَّديدِ ومُكَابَدَتُه، وهي مقلوبُّ حِينئذ.

ويُقال: قَصُرَ مِقْيَاسُكَ عن مِقْيَاسى، أَى مِثَالُك عن مِثَالَسى.

والأَقْ يَاسُ: جَمْع قَيْسٍ، أَنْشَد سِيبُوَيه:

أَلاَ أَبْلِعِ الأَقْيَاسَ قَيْسَبنَ نَوْفَلِ وَقَيْسَبنَ نَوْفَلِ وَقَيْسَبنَ خَالِدِ(١) وَقَيْسَبنَ خَالِدِ(١) وَقَيْسَبنَ خَالِدِ(١) وَأُمُّ قَيْسٍ : كُنْيَةُ الرَّخَمَة .

وقاسَـهُ لـكذا: سَبَقَـهُ، وهـذا مَجازٌ، وكذا قَولُهم: فُـلانٌ يَأْتـِـى عا يَأْتِى قَـيْساً.

وقِيسَانَةُ ، بالكَسْر : من أَعْمَال غَرْنَاطَةً ، منها أَبو الرَّبيع سُليْمَانُ ابنُ إِبراهيمَ القِيسَانِيُّ ، من كَبَار المالِكيَّة ، ماتَ بمصْرَ سنَةَ ١٣٤ .

وامْرُو القَيْس بن السِّمْط ، من بَني

(۱) اللسان ، وهو في كتاب سيبويه ۲ /۹۷ بروايةالقافية « قيس بن جابر » ونسب فيه إلى زيد الحيل

امْرِئُ القَيْس بن مُعَاوِيَةً .

وامرُو القَيْسِ بنُ عَمْرو بن الأَزْد، دَخَلُوا في غسَّانَ . وامْرُو القَيْسِ بنُ زَيْد بن عبد الأَشْهَل بَطْنٌ .

وامْرُو القَيْسِ بنُ عَوْف بن عامر ابن عوف بن عامر ابن عوف بن عامر : بَطْنٌ من كَلْب، يُعْرَفُون ببني ماوِية ، وهي أُمُّهم ، من بَهْرَاء .

وامرو القيس بن زيد مناة بن تميم ، ومنهم المرتب المرتب كان يهاجيه ذُو الرَّمَّة ، ومن بنسي امرئ القيس هذا ثلاث عَشَائر .

وامرُوُّ القَيْس بنُ خَلَف بن بَهْدَلَةَ ، جَدُّ الزَّبْرِقان بن بَدْرٍ .

وامرُوُّ القَسِيس بنُ عَسِبْدِ مَنَاةً بن تَميم ، جَدُّ عَسدى بن زيْدِ العِبَادي السَّاعر .

وامْرُوُّ القَيْس بنُ مُعَاوِية : بَطْنُ من كَنْدَة ، من وَلَسدِه الْمُسرُوُّ القَيْس بن عابِس ، شاعر ، له وِفَادَة ، وقد ذُكر .

وكذُّلك امْرُو القَيْس بن السِّمْط .

( فصل الكاف)

مع السين [ ك أ س ] \*

(الكَأْسُ: الإناءُ يُشْرَبُ فيه، أو ما دامَ الشَّرَابُ فيه)، فإذا لم يكُنْ فيه فهو قَدَحٌ، وقال ابنُ الأَعْرابيّ: لا تُسمَّى الكَأْسُ كَأْساً إلاّ وفيها الشَّرَابُ، وقيل: هو اسمُ لهما على الانْفراد والاجْتماع، وقد ورَد ذِكْرُهَا في الحديث.

وهى (مُؤنَّتُهُ) قال الله تعالى: البكأس من معين بيضاء (١) المهمورَّة وقال ابن السّكِيت: هي السكاس والرّأش والفَّأش ، مهموزات ، وقال غيره: وقد يُتْرك الهَمْزُ تَخْفيفاً. وقال غيره: وقد يُتْرك الهَمْزُ تَخْفيفاً. السكأس: (الشّرابُ) بعَيْنه ، وهو قوْلُ السكاش : (الشّرابُ) بعَيْنه ، وهو قوْلُ الأَصْمَعي ، ولذلك كان الأَصْمَعي ، ولذلك كان الأَصْمَعي أبي الصّلت : أُميَّة بن الصّلت :

مَنْ لَمْ يَمُتْ عَبْطَةً يَمُتْ هِرَمَا اللهُ مَنْ لَمْ يَمُتُ عَبْطَةً يَمُتُ هِرَمَا اللهُ ا

وكانِ يَسرْويه «الْمَسوْتُ كأْسُ» ويَقْطَع أَلفَ الْوَصْل؛ لأَنَّهَا في أُول النِّصْف الثانسي من البَينت ، وذٰلك جائزٌ . وكان أَبُو على الفارسي يقول: هذا الذي أَنْكَسرَه الأَصْمَعيُ أَغِيسرُ مُنْكَرٍ ، واستشْهَد على إضافَة الكأس إلى الموْت ببَيْتِ مُهَلْهل ، وهو:

ما أُرَجِّى بالعَيْش بَعْد نَدَامَـــى فَ مَا أُرَجِّى بالعَيْش بَعْد نَدَامَـــى قَدْ أُرَاهُمْ سُقُوا بِكَأْسِ حَلاَقِ (٢)

وحَلاَقِ: اسمٌ للمَنِيَّة، وقد أضافَ السَكَأْسَ إليها، ومـثْل هٰــذا البَيْتِ الذي اسْتَشْهَد به أبو على قولُ الجَعْدي يَصف صائدًا أَرْسَلَ كلاَبَه على بَقَرَةِ وَحْشِ:

فَلَمْ تَدَعْ وَاحدًا منْهُنَّ ذَا رَمَقٍ حَتَّى سَقَتْهُ بِكَأْسِ المَوْتِ فِانْجَدَلاً (٣) وفي المُحْكَم: الكَأْسُ: الخَمْسُ

<sup>(</sup>١) سورة الصافات من الآيتين ه ۽ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٦ واللسان والصحاح والعباب ومادة (عبط)

<sup>(</sup>٢) اللسان . ويأتى أن (حلق) .

 <sup>(</sup>٣) ديوان النابغة الحمدى ١٩٧ ، واللسان .

نَفْسُهَا ، اسمُ لها ، ومنه قولُه تعالى : ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِ مَ بِكَأْسِ مِنْ مَعِينَ ﴾ (١) وأَنْشُدَأُ بوحَنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى للأَعْشَى ٢) وكَأْسِ كَعَيْنِ الدِّيك بَاكُرْتُ نَحْوَها بِفِتْيَانِ صِدْقِ والنَّواقِيسُ تُضْرَبُ وأَنْشَدَ أَيْضَا لَعَلْقَمة :

كأُس عَزيزُ من الأَعْنابِ عَتَقَهَا لَبَعْضِ أَرْبَابِهَا حَانِيَّةٌ حُومُ (٣) قَالَ: كذا أَنشَدَه أَبُو حَنيفَةَ على قالَ: كذا أَنشَدَه أَبُو حَنيفَةَ على الصَّفَة، يعنى أَنَّهَا خَمْرُ تَعِزُ فَيَنْفَسُ بها إلاّ على المُلُوكِ فَيُنْفَسُ بها إلاّ على المُلُوكِ وَالأَرْبَابِ، والمُتعَارَفُ: كأُسُ وَالأَرْبَابِ، والمُتعَارَفُ: كأُسُ عَزيزِ، أو عَزيزِ، بالإضافَة، وكذلك أَنشَدَه سيبَويه، أَى كأُسُ مالك عَزِيز، أو سيبَويه، أَى كأُسُ مالك عَزِيز، أو مُستَحقِ عَزيزٍ. (ج أَكُوسُ وكُوسُ مُمْزٍ، مُستَحقِ عَزيزٍ. (ج أَكُوسُ من غير هَمْزٍ، وكاسَاتٌ)، الأَخيرُ من غير هَمْزٍ، وكاسَاتٌ)، الأَخيرُ من غير هَمْزٍ، وكاسَاتٌ)، مهموزُ، قال الأَخطَل: (وكِتَاسُ)، مهموزُ، قال الأَخطَل:

خَضِلِ الكِبِّاسِ إِذَا تَثَنَّى لَم تَكُنُ لَعُضِلِ الكِبِّاسِ إِذَا تَثَنَّى لَم تَكُنُ لَعُلِّبِ (٤) خُلُفاً مَوَاعِدُه كَـبَرُقِ الخُلَّبِ (٤)

وحَكَى أبو حَنيفَة رحمه الله: كياس، بغير هَمْن ، فإنْ صَحَّ ذلك فَهُو على البكل، قلب الهَمْزَة في كأس ألفاً في نيَّة الواو، فقال: كأس كنار، ثم جَمَع كاساً على كياس، والأصل : كواس، فقلبت الواو يساءً للكشرة النّي قبلها

(وكأش بِنْتُ الكَلْحَبَةِ)، واسْمُه هُبَيْرَةُ بنُ عبدِ مَسْنَاف (العُرَنسيِّ)، منْ بَني عُرَيْن بن ثَعْلَبَةً بن يَرْبُوع، وفيها يَقُولُ:

وقُلْتُ لَـكَأْسِ أَلْجِمِيهَا فَإِنَّمَا نَزُودَ لِنَفْزَعَا (١) نَزَلْنَا الكَثَيبَ مِنْ زَرُودَ لِنَفْزَعَا (١)

[] ومماً يُسْتَدُرك عليه :

سَقاه الـكَأْسَ الأَمَرَّ: هو المَوْتُ . ويُستعَارُ الـكَأْسُ ف جَميع في سُتَعَارُ الـكَأْسُ ف جَميع في سُتَاه في سُرُوبِ المَكَارِهِ ، كقولهم : سَقَاه كأساً من الذُّلِّ ، وكأساً من الخُبِّ ، والمَوْتِ . والمَوْتِ .

وقالَ ابنُ بُزُرْج : كاصَ فُلانٌ من

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ، الآية ه ۽ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۰۳ واللسان .

 <sup>(</sup>۳) دیوانه ۹۸ و السان ، ومادة (حوم) ومادة (حنا) .
 والسكتاب لسیبویه ۲/۲۷ .

<sup>(؛)</sup> دیوانه / ۲۸ «کیاس ... تشتی » و اللسان و فیالعباب « إذا تنشی .. » .

<sup>(</sup>۱) التكملة ، والعباب ومسادة (زرد) ومادة (فزع) وفي مطبوع التاج « لتفزعا »

الطَّعَام والشَّرَاب، إِذَا أَكْثَرَ منه ، وَتَقُسُولُ: وَجَدْتُ فُلاناً كُسؤُصاً (۱) ، بضمَّتينَ ، أَى صَبُورًا باقِياً على شُرْبه وأَكْله، قالَ الأَزْهَرِيُّ :وأَحْسَب شُرْبه وأَكْله، قالَ الأَزْهَرِيُّ :وأَحْسَب السَّكُأْسَ مأْخُوذًا منه ، لأَنَّ الصادَ والسِّين يَتعاقبانِ في حُرُوفٍ كَثِيرة والسِّين يَتعاقبانِ في حُرُوفٍ كَثِيرة لقُرْب مَخْرَجَيْهِما .

#### [كبس]ه

(كَبَسَ البِنْرَ والنَّهْ رَ يَكْبِسُهُمَا) كَبْساً: (طَمَّهُما) ورَدَمَهُمَا وطَوَاهُما (بالتُّرابِ)، وكذلك الحُفْرَةَ. (وذلك التُّرابُ كِبْس، بالكَسْرِ)، و هـو من الأَرْضِ ما يَسُدُّ مِن الهَوَاءِ مَسَدًّا.

(و) كَبُوساً: (أَخْفَاهُ وأَدْخَلَه فيه. و) قِيلَ: كُبُوساً: (أَخْفَاهُ وأَدْخَلَه فيه. و) قِيلَ: تَقَنَّع ثُمَّ تَغَطَّى بطائِفَتِه . رُوى عَن عَن عَقيلِ بنِ أَبِى طالِب رضِيَ اللهُ عنه عَقيلِ بنِ أَبِى طالِب رضِيَ اللهُ عنه أَنه قال: «إِنَّ قُرَيْشاً أَتَتْ أَبا طالِب فقالت له: إِنَّ أَبْسَنَ أَخِيكَ قَد فقالت له: إِنَّ أَبْسَنَ أَخِيكَ قَد تَقَالَ : يَا عَقيلُ تَقَالَ : يَا عَقِيلُ آتَكُ أَنْنَا ، فَانْهَهُ عَنّا ، فقالَ : يَا عَقِيلُ

انْطَلِقْ فَائْتِنِي بِمُحَمَّدٍ، فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهُ فَاسْتَخْرَجْتُهُ مِنْ كِبْسٍ». قيل: إليه فَاسْتَخْرَجْتُه مِنْ كِبْسٍ». قيل: مَعْنَاه مِنْ (غَار في أَصْلِ الجَبَلِ)، وهو ويُرْوَى بِالنُّونِ، مِن الكِنَاسِ، وهو بَيْتُ الظَّبْي .

(و) مِن المَجَازِ: كَبَسَ (دَارَه: هَجَمَ عليه واحْتَاطَ بِهه)، واقْتَصرَ ابنُ القَطَّاع على الهُجُوم.

وزاد الزَّمَخْشَرِيُّ: وكَبَّسَ تكْبِيساً ، مِثْلُه ، أَى اقْتَحَمَ عليه ِ

(والحَبْسُ، بالكَسْرِ: السَّأْسُ الكَبِيسرُ)، عن ابنِ الأَعْرَابِيّ، وهو على التَّشْبِيه بما بَعْدَه.

(و) السكِبْسُ: (بَیْتٌ) صَغِیسرٌ (مِنْ طِیسنِ)، سُمّی بِه لأَنَّ الرَّجُلَ یَكْبِسُ فیله رَأْسَه، قالَ شَمِرٌ: ویَجوز أَن یُجْعَلَ البَیْتُ كِبْساً، لِمَا یُكْبُسُ فیه، أَی یُدْخَلُ، کما یَكْبِسُ الرَّجُلُ ثوبیه فی رَأْسِه، وبله فُسِّر حَدِیثُ عَقِیلِ السَّابِقُ، والجَمْع: أَكْبَاسُ.

(و) الكِبْسُس: (الأَصْلُ، و) يقسال: (هنو فِني كِبْسِس غِنَّني)

<sup>(</sup>١) فى اللسان : «كَأَّصًا » . وقال : « بزنة كَعُصًا »

و كُرْسِ غِنِّى ، أَى (فِي أَصْلِهِ) ،حكاه أَبُو زَيْدٍ .

( والأَكْبَسُ : الفَــرْ جُ النَّاتِـــيُّ ) ، لضَخَامَته .

(و) رَجُلُ أَكْبَسُ: بَيِّنُ الْكَبَسِ، فَى التَّهْذِيبِ: (مَلَنُ أَسِ، وَفَى التَّهْذِيبِ: (مَلَنُ أَفِ أَفْبَلَتْ هَامَلُتُهُ ). زادَ أَفْبَلَتْ هَامَلُتُهُ وأَدْبَرَتْ جَبْهَتُهُ ). زادَ ابنُ القَطَّاعِ: وقد كَبِسَ كَبَساً ، كَفَرحَ.

(و) السكُبَاسُ، (كَسَغُرَابِ : الذَّكَرُ)، عن شَمِر ، وأَنْشَدَ للطَّرِمَاحُ : ولو كُنْتَ حُرًّا لم تَبِتْ لَيْلَةَ النَّقَا وجعْنُ تُهْبَى بالكُبَاسِ وبالعَرْدِ (١)

تُهْبَى ، أَى يُشَارُ مِنهَا الغُبَارُ ؟ لشِدَّة العَمَلِ بها ، وقيلَ : هو النَّكُرُ العَظِيمُ ، وقد يُوصَفُ به فيُقَالُ : ذَكَرٌ كُبَاسُ .

(و) الحُبَاسُ: (العَظِيمُ الرَّأْسِ)، عن ابنِ الأَعْرَابِــيِّ .

(و) الــكُبَاسُ: (مَنْ يَكْبِسُ رَأْسَهُ فى ثِيَابِه ويَنَامُ)،ويُقَال: رجُلُ كُبَاسٌ

غَيْسُرُ خُبَاسٍ ، وهمو المندى إذا سأَلتَه حاجَةً كَبَسَ برَأْسِه فى جَيْبِ قَمِيصِه ، قال الشاعر يَمْدَح رجُلاً :

هُ و الرُّزْءُ المُبَيِّنُ لا كُبَاسُ ثَقِيلُ الرَّأْسِ يَنْعِقُ بِالضَّئِينِ (١)

(و) كُبَاسُ (بنُ جَعْفَرِ بنِ ثَعْلَبَة) ابنِ يَرْبُوع ِ بنِ حَنْظلَة

(و) أَبُو الحَسَنِ (علىُّ بنُ) حَسَن بن ( قُسَيْم ) ، كُرُبَسِيْر ، ( ابسنِ كُبَاس ) المِصْرِي ّ: (مُحَدِّثُ ) ، عن أَبِي الفَتَّح ِ بن سِيبُخْتَ (٢) ، وعنه ابنُ ما كُولاً .

(والكِبَاسَةُ ، بالكَسْر : العِدْفُ الكَبِيرُ ) التامُّ بشَمَارِيخِه وبُسْرِه ، وهو الكَبِيرُ ) التامُّ بشَمَارِيخِه وبُسْرِه ، وهو من العنب ، من التَّمْرِ بمَنْزِلَة العُنْقُودِ مِن العِنب ، والجَمْع : الكَبَائسُ ، واستعار أبو حنيفة الكِبَاسُ لِشَجَرِ الفُوفَلِ ، فقال : تَحْمِل كَبَاسُ فيها الفُوفَلُ ، مِثْل التَّمْر . كَبَاسُ فيها الفُوفَلُ . مِثْل التَّمْر .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٨٨ ، واللسان والتكملة والعباب.

<sup>(</sup>۱) اللمان . وفي الأساس روايته « ... ثقيل الرأس يَحُلُم بالنَّعِيقِ » وأنشد في اللمان أيضاً للخنساء :

فداك الرُّزْءُ عَمْرُك لاكُباس فداك الرُّزْءُ عَمْرُك (كَاكُباس في عظميم الرأس يتحثله بالنَّعيق (٢) مطبوع التاج: «شيخت» والصواب منالمشتبه أرَّدُهُ وما سبق في مادة (سيخت) .

(والكبيس)، كأمير: (ضرب بن التّمر)، وهو ثَمَرُ النَّخْلَةِ التي يُقال لها: أُمُّ جِرْذَانَ، وإنما يقال له : الكبيس إذا جَفَّ، فإذَا كان رَطْباً فهو أُمِّ جِرْذَانَ.

(و) يُقَسال: قلاَدَةٌ من كَبِيس، هُ هـو (حَلْيٌ مُجَوَّفٌ مَحْشُوٌ طِيباً)، قال عَلْقَمَةُ:

مَحَالٌ كَأَجُوازِ الجَرَادِ ولُؤْلُولُ لُولُولُ مَحَالٌ مَنَ القَلَقِيِّ والكَبِيسِ المُلَوَّبِ (١)

(و) في الصّحاح: (السَّنَهُ مِنْهَا يومٌ ، السَّنَهُ عَنْهَا يومٌ ، السَّنَهُ فَ كُلِّ أَرْبَعِ سِنِينَ ، كذا نَصَّ الجَوْهَ رِيِّ ، وفي القَوْلِ المَانُوس: الجَوْهَ رِيَّ ، وفي القَوْلِ المَانُوس: الأَوْلَى «لَهَا » لأَنَّ اليَوْمَ زِيَادَةٌ عليها ، كذا نَقَلَه شيخُنَا وسَلَّمَه ، وهو ظاهِرٌ ، كذا نَقَلَه شيخُنَا وسَلَّمَه ، وهو ظاهِرٌ ، فيانَّ الحَيِيسَ في حِسَابِهم في كُللً فيانًا الحَيِيسَ في حِسَابِهم في كُللً أَرْبَع سِنينَ ، يَزِيدُون في شَهْرِ شَبَاطَ أَرْبَع سِنينَ ، يَزِيدُون في شَهْرِ شَبَاطَ يَوماً ، فيَجْعَلُونَه تِسْعَةً وعشْرِينَ يوماً ، فيَجْعَلُونَه تِسْعَةً وعشْرِينَ يوماً ، فيَجْعَلُونَه تِسْعَةً وعشْرِينَ يوماً

وفى ثَلاث سنين يَعُلُّونه ثَمَانيَةً وعشرينَ يوماً، يُقيمُون بذلك كُسُورَ حِسَاب السَّنَة ، ويُسَمُّون العامَ الَّذي يَزيلُون في فيسه : عامَ الحكبيس .

(و) كُبَيْسٌ (كزُبَيْرٍ:ع)، نَقَلَه الصَّاغَانِــيُّ. قــلتُ: وهــو في قَــوْل الرَّاعــي:

جَعَلْ نَ حُبَيًّا بِالْيَمِ بِينِ وَنَكَّبَ تُ
كُبَيْساً لوِرْدٍ مَنْ ضَيْدَةَ بَاكِرِ (١)
( و ) كُبَيْسة ، (كجُهَيْنَة : عَيْنَ فَ طَرَفِ بَرِيَّة السَّماوَة ، قُرْبَ هِيتَ ) ، طَرَفِ بَرِيَّة السَّماوَة ، قُرْبَ هِيتَ ) ، على أَرْبَعَة أَمْيَال منها ، واليه نُسب مُسْلِمُ بِنُ خالد المُكبَيْسيُّ ، من شُيُوخ أُبسى سَعْدِ السَّمْعَانِي .

(والكَابُوسُ: ما يَقَعُ على الإنسان)، الأَوْلَى : على النائم ، (باللَّيْل ، الأَوْلَى : على النائم ، (باللَّيْل ، لا يَقْدرُ مَعَهُ أَنْ يَتَحَرَّكَ)، ويُقَال : هو (مُقَدِّمَةُ للصَّرْع)، قلال بعضُ اللَّغَوييّن: ولا أَحْسَبه عَرَبيًّا إِنَّمَا هو النِّيدِينُ: ولا أَحْسَبه عَرَبيًّا إِنَّمَا هو النِّيدِينُ : وهو البَارُوكُ والجَاثُومُ .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۹ ، واللسان والعباب ومادة (قلق) ومادة (محل) .

 <sup>(</sup>۱) السان والعباب وفيه « باليمين ووركت » ومعجم ما استعجم (حبي).
 ومادة (ضأد) ومادة (حبي).

(و) كابُسوش: (ضَرْبُ من الجِمَاع)، بل هي كَلمَةُ بُكْنَى بهَا عن البُضْع، (وقد كَبَسَهَا يَكْبِسُهَا مَرَّةً)، كَأَنَّهُ شُبِّهُ بالكابُوس الَّذي يَقَعُ على النَّائِسِم مَرَّةً وَاحدَةً لا يَقْدرُ على الحَرَكَة مَعَه.

(و) من المَجَاز (الأَرْنَبَةُ الكَابِسَةُ)، هي (المُقْبِلَةُ على الشَّفَةِ العُلْيَا)، وكذا النَّاصِيَةُ الحَابِسَةُ: المُقْبِلَةُ على الجَبْهَة، وقد كَبَسَتْ جَبْهَتَه النَّاصِيَةُ.

(و) فى نَوَادرِ الأَعْراب: (جاءَ كَابِساً) ومُكَبِّساً، (أَى شادًا)، وكَابِساً، أَى حامِلاً، وكَذَلك جاءَ مُكَابِساً، أَى حامِلاً، يُقَال: شَدَّ، إذا حَمَلَ.

(و) رجُلُ (عَابِسُ كابِسٌ ، إِنْبُاعٌ ) له.

(والجِبَالُ السَكُبُّسُ، كُرُكُعِ : الصَّلِكَ الفَّرَاءُ: الصَّلِكَ الفَّرَاءُ: ويُسرُونَى أَيضًا: السَّكُبُسُ، بِالضَمِّ ويُسرُونَى أَيضًا: السَّكُبُسُ، بِالضَمِّ يُقَالَ: قَفِافُ كُبُسٌ، قالَ العَجَّا جُ<sup>(1)</sup>:

\* وُعْثاً وُعُـورًا وقِفَافاً كُبسَا \*

(والمُكَبِّسُ، كَمُحَدِّثُ : المُطْرِقُ) برَأْسه في ثَوْبِه .

(أُو مَنْ يَقْتَحِمُ الثَّاسَ فَيَكْبِسُهِم)، ومنه حديثُ مَقْتَل حَمْزَة رضى اللهُ عنه قال وَحْشَى : « فَكَمَنْتُ له - أَى حَمْزَة \_ وهو مُكَبِّسُ له كَتِيتٌ » أَى هَديرٌ وغَطِيطٌ

(و) المُكَبِّسُ: (فَرَسُ عُتَيْبَةَ بن الحَارثِ) بن شِهَابِ، (و) أَيْضًا (فَرَسُ عَمْرِو بن صُحَّارٍ) بن الطَّمَّاحِ

(و كَابِسُ بنُ رَبِيعَةَ ) بن مالكِ بن عَدىً بن الأَسْوَد بن جُشَمَ بن رَبِيعَةَ ابن الحارث بن ساعِدة بن لُوئً الله السَّامِيُّ : (تابعيٌّ ، وكان يُشَبَّهُ السَّامِيُّ : (تابعيٌّ ، وكان يُشَبَّهُ برَسُول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ) ،وكان مُعَاوِيَةُ يُكْرِمُه لذلك ، قيل : إنَّ همّا وسَلَّمَ نَبْ عَيْنَيْه للله : ممَّنْ أَنْتَ ؟ فَقَال : من بَنِي عَيْنَيْه سَامَةَ بن لُوئَى ، فقال : كَيْفَ كُتِب الله الله عَنْ الله عَلَيْه والله إلى أَنْكَ من بَنِي نَاجِية (١) ، فقال : والله إلى أَنْكَ من بَنِي نَاجِية (١) ، فقال : والله يا أمير المُؤْمنين ، ما وَلَكَتْنِي ، وإنَّ يا أَمير المُؤْمنين ، ما وَلَكَتْنِي ، وإنَّ يا أَمير المُؤْمنين ، ما وَلَكَتْنِي ، وإنَّ يا أَمير المُؤْمنين ، ما وَلَكَتْنِي

(١) ديوانه ٣١، واللسان.

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ﴿ نَاجِبَهُ ﴾ والمثبت من العباب

الناسَ ليَنْسُبُونَنَا [إليها] (١) فأَقْطَعَه المَرْغَابَ، وقدتَقَدَّمَ ذِكْرُه في المُوَحَّدَة (٢)

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عليــه :

الـكَبْسُ: أَنْ يُوضَعَ الجِلْـدُ فى حَفيرَة حَتَّى يَسْتَرْخِمِى شَعرُه أَو صُوفُه. قالَه أَبُو حَنيفَة ، رحمه الله .

وقال الصّاغاني : الكَبْس : ضَرْبٌ من زَجْرِ الضَّأْن ، ثمّ سُمّى الضَّأْن ، ثمّ سُمّى الضَّأْن كَبْساً ، كما سُمّى البَغْلُ عَدَساً ، بزَجْره .

وتَكَبَّسَ الرجُلُ : أَدْخَلَ رَأْسَه فى جَيْبِ قَمِيصِه .

والسكابِسُ من الرِّجال: الدَّاخلُ في ثَوْبِهِ المُغَلِّى به جَسدَه، وهو المُقْتَحِمُ أيضاً.

والكِبْسَىُّ ، بالكَسْر وباءِ النَّسْبَة : المَحْمِلُ ، بلُغَةِ اليَمَنِ ، شَبَّهُوه بالبَيْت الصَّغير قَدْرَ ما يُدْخِلُ الرجُلُ رأْسَه .

وتَكْبِيسُ الجَسَدِ: تَلْيِينُه بِالأَيْدى ،

وهو مُجَازٌ .

والكُبَاسُ، بالضَّمِّ: الرُّواسِيُّ (۱) ، كِالأَّكْبَسِ .

ورأْسُ أَكْبَسُ، إِذَا كَــان مُسْتَدِيرًا ضَخْمــاً .

وهامَةٌ كُبْساءُ أَوْ كَبَاسٌ: ضَخْمَــةٌ مُسْتَديـــرَةٌ، وكـــذلك كَمَرَةٌ كَبْسَــاءُ وكُبَاسٌ.

والكِبْسُ، بالكَسْرِ: السَكَنْزُ، عن ابن الأَعْرَابِسِي .

ونَاقَةً كَبْسَاءُ وكُبَاسٌ ، والاسم : الكَبَسُ .

والكُبَاسُ: المُمْتَلِى ُ بِاللَّحْمِ، وَقَدَمُ كَبْسَاءُ: كَثِيرَةُ اللَّحْمِ غَلِيظَةٌ مُحَدَوْدِبَـةً .

والتَّكْبيسُ والتَّكَبُّسُ : الاقْتِحَامُ عــلى الشَّيءِ ، .

وقد تكبَّسوا عليه ، وهو مَجازٌ . ونخْلَةٌ كَبُوسٌ : حَمْلُهَا في سَعَفِها .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «ينسبوننا» والزيادة من العباب .

<sup>(</sup>٢) يعنى مادة (رغب).

<sup>(</sup>۱) فى اللسان مكان هذا : «العظيم الرأس a . وانظر ما سبق فى مادة (رأس) .

وأَدْخَلَه اللهُ في الكِبْس: أَى قَهَــره وأَذَلُه ، وهو مَجازٌ .

وكَامِلُ بنُ عَلى بِّ بِسَ ظَفَر بن كَبَّاسٍ ، ككَتَّان ، العُقَيْل يُّ ، سَمع أَبا جُعْفَر بن المُسْلِمَة .

وكَبَسَ على القَوْم : حَمَل عليهم ، نقلَه ابنُ القَطاع .

والكبيستان : شبكتان لبسي

[] ومماً يُسْتَدُركُ عليه :

[ك ح س]

كُخُسَ كُخْساً: رَجَعَ على اسْته، أهمله الجَمَاعَةُ، ونقَلَه ابنُ القَطَّاع، وكأَنَّهُ مقلوبُ كَسَحَ.

### [كدس] \*

(السكَدْسُ ، كالضَّــرْب : إَسْرَاعُ المُثْقَــل في السَّيْر) ، أو هــو إَسْرَاعُ المُثْقَل (١) فيــه ، وَمَآلُهما وَأَحدُ .

وقد كَدَسَت الإبلُ كَدْساً ، أَى أَسْرَعت فَى ثِقَلِ ، وركب بَعْضَهَا بَعْضًا فَى سَيْرِهَا ، وقل الفَراء : الكَدْسُ : السَكَدْسُ : السَكَدْسُ : السَرَاعُ الإبل في سَيْرِهَا ، وقد كَدَسَت الخَيْلُ ، قال الشّاعرُ :

إِنَّا إِذَا الخَيْلُ عَدَتْ أَكْدَاسَا مِثْلَ الكلاَبِ تَتَّقِى الهَرَاسَا (١) مِثْلَ الكلاَبِ تَتَّقِى الهَرَاسَا (١) (والـكُدْسَةُ : عَطْسَةُ البَهَائمِ) ، قال الرّاجزُ :

الطَّيْرُ شَفْعٌ والمَطَايَا تَكْدِسُ إِنِّى وَالمَطَايَا تَكْدِسُ إِنِّى وَالمَطَايَا تَكْدِسُ (٢)

وقيل: الحُداسُ للضَّأْن: مثلُ العُطَاسِ للإِنسَان، (وقد تُسْتَعْمَلُ فينَا)، ومنه الحَديثُ: «إِذَا بَصَـتَ أَحَدُكُم في الصَّلاة فليَبْصُقْ عن يَسَاره أَو تَحْتَ رِجْله، فَإِنْ غَلَبَتْهُ كَدْسَةٌ أَو سَعْلَةٌ ففي ثَوْبه ِ".

(وقد كَدَسَ يَكْدِسُ كَدْسًا وكُدَاساً)، إذا عَطَسَ

 <sup>(</sup>۱) كذا في مطبوع التاج ، وفي هامشه : «قوله : أو هو إسراع المثقل . الخ هو عين ما قبله ، فالصواب أو هو إثقال المسرع كما هي عبارة اللمان ».

<sup>(</sup>۱) اللمان والصحاح والعباب . ومادة (هرس) ويأتى فيها منسوباً إلى تعين .

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح والعباب . :

(و) يُقَالُ: أَخَــذَه فكَدَسَ (بــه) الأَرْضَ ، أَى (صَرَعَهُ) وأَلْصَقَه بها .

(والكَادِسُ: ما يُتَطَيَّرُ به من الفَأْلُ والعَطَاسِ وغَيْرِهما)، والجَمْعُ: الفَأْلُ والعَطَاسِ وغَيْرِهما)، والجَمْعُ: الكَّدُوسُ، ومنه قيلَ للظَّبي وغيرِه إذا نَزَل من الجَبَل: كَادِسٌ، وقد كَدَسَ كَدْساً، إذا تَطَيَّر.

(و) قيل: الكادس: (القَعِيدُ من الظِّباء، وهو السَّدَى يَجى مَ من خَلْفِكَ)، قالَهُ الخَليلُ، قال أَبُوذُوَّيْبٍ: فَلَوْ أَنَّذَى كُنْتُ السَّليمَ لَعُدْتَنَى فَلَوْ أَنَّذَى كُنْتُ السَّليمَ لَعُدْتَنَى سَرِيعاً ولم تَحْبِسْكَ عَنِّى الكَوَادِسُ(١)

(ويُتَشَاءَمُ به) كما يُتَشَاءَمُ بالبارِحِ، وقد كَدَسَ كَدْساً.

(والـكُدْسُ، بالضَّمِّ، وكرُمَّان) ، الأَخيرُ نَقلَه الصَّاغَانـيُّ ، عسن ابن عبّادٍ : (الحَبُّ المَحْصُودُ المَجْمُوعُ)، وهـو العَرَمَـةُ مـن الطَّعَام والتَّمْـرِ والدَّرَاهم، ونحْو ذٰلكَ ، وجَمْعُهُ أَكْدَاسُ.

وكَدَسَهُ كَدْساً فَتَكَدَّسَ .

(و) الـكُدَاسُ، (كغُــرَابِ : ماكُدِسَ منَ الثَّلْجِ ).

(والــكُدَاسَةُ)، بهــاهِ: (ما يُكْدَسُ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ).

(والكُنْدُسُ)، (عُرُوقُ نَبَات دَاخلُهُ أَصْفَرُ، وخَارجُهُ أَسْودُ، مُقَيِّتً مُسْهلُ مُسْهلُ عَلَّمٌ للبُهَق، وإذا سُحِقَ ونُفِخ في الأَنْف عَطَّس، وأنارَ البَصَرَ الكَليل، وأزالَ العَشَا)، قال الصّاغانيُّ: وقدذ كَرَهُ الجَوْهَريُّ في الشِّين المُعْجَمة، وهو تصحيفُ لا رَبْبَ فيه، بدليل الاشتقاق. تصحيفُ لا رَبْبَ فيه، بدليل الاشتقاق.

(والتَّكَدُّسُ: السُّرْعَةُ فى المَشْى )، عن ابن الأَعْرَابِيِّ ، وقد تَكَدُّسَ الفَرَسُ ، إذا مشَيةٌ مَشَى كأَنَّهُ مُثْقَلُ ، وقيلَ : التَّكَدُّسُ : مشْيةٌ من مِشَاءِ القِصَار الغِلاَظ ، قال مُهَلْهِلُ : وخيْ لَ تَكَدُّسُ بالدَّارِعينَ وخيْ لَ تُكَدُّسُ بالدَّارِعينَ كَمَشْى الوُعُولِ عَلَى الظَّاهِرَهُ (1)

<sup>(</sup>۱) شـرح أشـار الهذليـين ۲۱۷ ، واللـان ، والأماس . واللبـاب وأورد قبلـه بينـا هــو ألا ليت شعرى هل تنظر خالد" عيادى على الهـِجُوران أم هو يائس"

<sup>(</sup>۱) اللسان وفيه وقال عبيه أو مهلهل وفي العباب نسبه الى عبيد بن الأبرس وأورد قبله بيتا هو أفى كهل عام لنا غسنزوة حَجُوزٌ وقافيتَهُ سائهرَهُ والشاهد في المقايس ه/١٦٥ وأنظر مادة (ظهر)

(و) التَّكَدُّسُ: (أَنْ يُحَرِّكَ مَنْكَبَيْه ويَنْصِبَ مَا بَيْنَ ثَدْيَيْه)، شَكذا في النُّسَخ ، وفي بعض: ويَنْصِبَ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيْه (إِذَا مَشَيى)، وكَانَّه مَا بَيْنَ يَدَيْه (إِذَا مَشَيى)، وكَانَّه يَسركُبُ رَأْسَه، رَكَدُلكَ الوُّعُ ولُ إِذَا مَشَيى .

## [] وممَّا يُسْتَدْرَك عَلَيْه :

قال النَّضْرُ: أَكْدَاسُ الرَّمْلِ: وَالمُتَرَاكِبُ وَالمُتَرَاكِبُ السَّرَاكِبُ السَّرَاكِبُ السَّكْثِيرُ، لا يُزَايِلُ بَعْضُمه بَعْضًا.

وفى حَديث قَتَادَةَ : [كان أَصحابُ الأَيْكة أَصحابُ ] شَجَرٍ مُتَكادِسٍ (١) أَصحابُ ] شَجَرٍ مُتَكادِسٍ (١) أَى مُلْتَفَّ مُجْتَمِع ، هو من تَكَدَّسَت الخَيْلُ ، إذا ازْدَحَمَتْ ورَكِبَ بَعْضُها بَعْضًا .

والـكُدْسُ، بالفَتْــح : الجَمْـعُ ، ومنــه كُدْسُ الطَّعَامِ.

وكَدَسَ السَّائقُ والراكِبُ الإبــلَ ، أَىْ حَرَّكَهَا ، عن ابن القَطَّاع .

والمَكْدُوسُ: المَدْفُوعُ.

وتكَـدَّسَ الإِنْسَانُ ، إِذَا دُفِعَ مـن وَرَائه فَسَقَط .

والسَّكَ دُسُ: الطَّرْدُ والجَرْحُ، والجَرْحُ، والشَّين لغةٌ فيه.

ویقال: عنْدَه من دَرَاهمَ وثیابِ کُدْسٌ مُکَدَّسٌ، وأَکْدَاسٌ مُکَدَّسةٌ وهوً مَجَازٌ.

ونَخْلُ مُتَكَادِسُ : مُلْتَفُّ مُتَرَاكِبٌ ، هٰكذا يُرْوَى بالدال .

### [كربس] .

(الحرباس ، بالكسر: ثَوْب من الفَطْن الأَبْيض) ، وكذا الكرْباسة ، الفَطْن الأَبْيض) ، وكذا الكرْباسة ، (مُعَرَّب أَس ، فسارسيَّتُه ) كَرْباس ، فعلال ) عنده في غير المُضاعف سوى فعلال ) عنده في غير المُضاعف سوى خزْعَال وقسطال ، وزاد ثعلب : فَهْفَار . وقد خالفه النَّاس ، قالُوا : هدو قَهْقَر ، وقيل : فَعْفال ، لتكرُّر هدو العَمْع الكرابيس ، وفي حديث عُمْر رضى الله عنه : «وعليه حديث عُمْر رضى الله عنه : «وعليه

<sup>(</sup>۱) سياق الكلام في مطبوع التاج هكذا: « لا يزايل بعضه بعضا . وقال قتادة : شجر متكادس .. الخ » . والتصحيح من اللسان ، والنهاية ١٥٦/٤.

قَميضٌ من كرابِيسٌ » وفي حَديث عبد الرّحْمٰن بن عَوْف رَضَى الله عنه: «فَأَصْبَحَ وقداعْتَم بعِمامَة كرابِيسَ» (۱) (والنّسْبَةُ كَسرابِيسَى ، كَأَنّسَهُ شُبّسه بالأَنْصَارِيّ) والأَنْمَارِيّ والأَنْمَاطِيّ (وإلاَّ فالقياش كِرْبَاسِيّ) قَالَهُ اللّيْث ، وقسد نُسِب بهذه النّسْبَة أَبُوعُبْد الله الحُسَيْنُ بنُ عبد الله بن طاهِر بن مُحمّد بن الحُسَيْن الكرابِيسَيّ مُحمّد بن الحُسَيْن الكرابِيسَيّ المعْرُوفُ بالعَجَميّ ، نَسزيلُ حَلَب ، وولَدُه بها مَشْهُورون .

( و ) يُقَال : (هو ) ، أَى الظَّرِبَانُ ، (مُكَرْبَسُ الرَّأْسِ ) ، أَى (مُجْتَمِعُه ) ، نقلَه الصَّاعَانِينُ عن أَبِسِي الهَيْثُم .

(والكَرْبَسَةُ : مَشْىُ المُقَيَّدِ) ، عن ابن عَبَّادِ ، كالكَرْدَسَة .

[] وممَّا يُسْتَدُّرُكُ عليه :

السكِرْبَاش: راوُوقُ الخَمْرِ ، نقـــله صاحبُ اللَّسَان .

وَتَكُوْبُسَ مِن ظَهْرِ فَرَسِه : سَقَط منه.

و كِرْبِيش، بالكسر: إحْدَى قُسرى الفَيوم، منها مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّد بنن مُوسَى بن خَلَف بن فَضَالَةَ العَامريُّ السَكِرْبِيسيُّ، ضَبَطها المَقْريزيُّ هٰكذا.

#### [كردس].

(الكُرْدُوسَةُ ، بالضَّمِّ : قِطْعَةٌ عَظَيمَةٌ ، من الخَيْل ) ، والجَمْعُ السكراديسُ ، وهي كَتَادُبُ الخَيْلِ ، شُبِّهَتْ برُوُوسِ العِظَامِ السكَديرَة .

(وكُلُّ عَظْمَيْنِ الْتَقَيَّا فِي مَفْصِلَ)
فه و كُرْدُوسٌ، نَحْو المَنْكِبَيْنِ
والرُّكْبَيْنِ والوَرِكِيْنِ. (و) قيل :
والرُّكْبَيْنِ والوَرِكِيْنِ. (و) قيل :
نَحْضَتُه): كُرْدُوسٌ، وقالَ ابسنُ
فارسٍ: السَكُرْدُوسُ: مَنْحُوتُ مِن فَالِمَ وَكَرَسَ مِن كَرَدَ وكَرَسَ فَاللَّهُ مَا التَّجَمُّعِ. وَكَدَسَ اللَّهُ تَعَالَى عنه وَالكَرْدُ: الطَّرْدُ، ثمّ الله تَعَالَى عنه وَالكَرْدُ: الطَّرْدُ، ثمّ الله تَعَالَى عنه وَالكَرْدُ النَّبِيّ صَلَّى الله تَعَالَى عنه وَ صِفَة النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلِم : في صِفَة النَّبِي مَا الله عَلَيْه وسَلِم : في صِفَة النَّبِي مَا الله عَلَيْه وسَلِم : في صِفَة النَّبِي مَالِي الله عَلَيْه وسَلِم : في صِفَة النَّبِي مَا الله عَلَيْه وسَلَم : في صَفَة النَّبِي مَا الله عَلَيْه وسَلَم : في صِفَة النَّهُ مَا الله عُبَيْدَةً المَّه عَلَيْه وسَلَم : المَّه عَلَيْه وسَلَم الله عَلَيْه وسَلَم الله عَلَيْه وسَلَم الله عَلَيْه وسَلَم الله عَبْدَةً المَّه عَلَيْه وسَلَم الله عَلْه الله عَلَيْه وسَلَم المَالِمُ عَلَيْه وسَلَم الله عَلَيْه وسَلَم الله المَالِم عَلَيْه الله المَالِم عَلَيْه الله المَالمُ الله عَلَيْه الله المَالمُ الله عَلَيْه الله المَالمُ الله المَالمُ الله المَالمُ الله عَلَيْه الله المَالمُ الله عَلَيْه الله المَالمُ الله المَالمُ الله المَالمُ الله المَالمُ الله المَالمُ الله الله المَالمُ الله المَالمُ الله المَالمُ الله المَالمُ الله المَالمُ

<sup>(</sup>۱) في اللسان والنهاية « بعامة كر ابيس سوداه » .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج : « وكبس » . والصواب من المقاييس ه / ۱۹۹ والعباب .

وغيرُه: أرادَ أَنَّه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ضَخْمُ الأَعْضَاءِ .

(والـكُـرُدُوسَانِ): بَطْنَانَ مَنَ الْعَرَب ، قال ابنُ الـكُلْبِـيّ: هما (قَيْسٌ ومُعَاوِيَةُ ابْنَا مالكِ بن حَنْظَلَةً) بـن مالكِ بن رَيد مَنَاةَ بن تَم يم ، وهُمَا في بَنـى فُقَيْم بن جَرير بن وهُمَا في بَنـى فُقيْم بن جَرير بن والذي رَأَيْتُ في أَنْسَابِه ما نَصْه : فَولد مالكُ بنُ زيـد مَناةَ حَنْظَلَـةَ بن (۱) مالكُ بنُ زيـد مَناةَ حَنْظَلَـة بن (۱) مالكُ ، ورَبيعَـة بنَ مالك ، ورَبيعَـة بنَ مالك ، وهُمَا في المُقَدِّمة مثلُ سِياق الأَزْهَري ، غير اللهُ قال : ابْنَا مالكِ بن زيدِ مَنَاةَ بن تَمير أَنْهُ قالَ : ابْنَا مالكِ بن زيدِ مَنَاةَ بن تَميم ، فتـاًمَّلُ .

(و) يُقَال: (كَرْدَسَ) القائدُ (الخَيْلَ: جَعَلَهَا كَتِيبَةً كَتِيبةً).

(والكَرْدَسَةُ: الوَثَاقُ)، حُــِكَى عن المُفَضَّل: يُقــال: فَرْدَسَه وكَرْدَسَه، إذا أَوْثَقَه، وأَنْشَد لامْرَىُّ القَيْس:

فَبَاتَ عَلَى خَدَّ أَحَدَّ ومَنْكِبِ وَمَنْكِبِ وَمَنْكِبِ وَمَنْكِبِ وَضِجْعَتُهُ مِثْلُ الأَسِيرِ المُكَرْدُسِ (١)

أرادَ: مثل ضجْعَة الأسيـــر .

وقالَ الأَزْهَــرَىُّ: يقــال: أَخــذَه فعــرْدَسَه ثُمَّ كَرْدَسَه، فأَمَّا عَرْدَسـه: فصَرَعَهُ، وأَمَّا كَرْدسَه: فأَوْثَقَهُ.

(و) الكَرْدَسَةُ: (مَشْيُ فَــَى تَقَارُبِ خَطْوٍ كَالْمُقَيَّد)، عن ابن عَبَّادٍ.

(و) الكَرْدَسَةُ: (السَّــوْقُ العَنيفُ) والطَّرْدُ الشَّديدُ.

(وكُرْدِسَ) الرَّجُــلُ، (بالضَّــمِّ)، مَبْنيَّــا للمَجْهُــول : (جُمِعَتْ يَـــدَاهُ ورِجْلاَهُ) فشُدَّتْ .

(والمُكَرْدَسُ)، على صِيغَة المَفْعُول: (المُلَــزَّزُ الخَلْقِ)، قــال هِمْيَانُ بن قُحافَةَ السَّعْديُّ:

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج «فولد مالك بن زيد بن حنظة بن مالك ... » هذا والذي في مختصر جمهرة ابن الكلي ص ٥٠ و فولد مالك بن زيدمناة بن تحسيم حنظلة ، وربيعة الجوع ، وهم مع بي مسلل . وقيسا ومعاوية وهما الكسر دوسان ، سميا الكر دوسين الكسر دوسان ، سميا الكر دوسين دارمونس العباب عن ابن الكلي هوكما أورده القاموس والشارح ونقله عن الأزهري ومثل ذلك أيضا نص اللسان.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰۲ و اللسان و العباب

\* دِخْوَنَّةُ مُكَرْدُسٌ بَلَنْدَ حُ<sup>(۱)</sup> \* اللَّحْوَنَّةُ والبَلَنْدَحُ : القَصيرُ السَّمينُ .

(وتَكَرْدَسَ) الوَحْشُ فَــَى وِجَارِه : (انْقَبَضَ واجْتَمَعَ) بَعْضُه إِلَى بَعْضٍ.

[] وممّا يُسْتَدْرَك عليــه :

الـكُرْدُوسُ، بالضّم : فِقْرَةُ من فِقَرَدُ من فِقَرَدُ من فِقَرِ السَّاهِ النَّصْرُ: فِقَرَادُ بِسُ : دَأَيَاتُ الظَّهْرِ، وقال النَّمْرِ، وقال غيرُه: هي عظَامُ مَحَالِ البَعيرِ.

والكُـرْدُوسَان : كَسْـرَا الفَخذَيْن ، وبعضُهُم يَجْعَلُ الـكُرْدُوسَ الرِكَسْـرَ الأَعْلَى ، لعِظَمِه .

وقيل : الكراديس : رُوُوسُ الأَنْقَاء ، وهي القَصَبُ ذَوَاتُ المُخِّ .

والكَرْدَسَةُ: الصَّرْعُ القَبيحُ، ورَجُلُّ مُكَرْدَسُ: شُدَّت يَدَاه ورجْلاه وصُرعَ.

وتَكَرْدَسَ، إِذَا اسْتُوثْقَ . وقال ابنُ

(۱) اللسان والعباب وزاد بعده : إذا يُسرادُ شَكَّهُ يُكَرَّمْ حُجُ . وانظر مادة (بلدح) ومادة (دحن) .

الأَعْرَابِي : التَّكَرُدُس : أَن يَجْمَع بَيْنَ كَرَادِيِسه مِن بَرْدٍ أَو جُوع . وفي حَديث أَبِي سَعيد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنه ، في صِفَة القِيَامَة : «ومنْهُم مُكَرْدُسٌ في نسسارِ جَهَنَّمَ » أَرادَ مُكَرْدُسٌ في نسسارِ جَهَنَّمَ » أَرادَ المُوثَقَ المُلْقَى فيها ، وهو الذي جُمِعَتْ يَدَاه ورِجْلاَه وأَلْقِي إِلَى مَوْضِع .

وكِرْدَاسَةُ (١) ، بالكسْر : قَرْيَةٌ بجيزَة مضر .

والـكَرَادِيسُ : (٢) ما يُتشاءَمُ به ، كالسُّعَال والعُطَاس ونَحْوهما ؛ لأَنَّهـا تُكَـرْدِسُ (٣) عنْدهم ، أَى تَصْدرَعُ بشُوْمهَا ، نَقَلَه الزَّمَخَشْريُّ .

وكُرْدُسُ الوَاسِطِـيُّ : مُحَدِّثُ.

فلو أَنَّنِي كُنتُ السليمَ لعُدْتَنِي سَرِيعًا وَلَمْ تَحْبِيسُكَ عَنِي الكوادِسِ وقد ذكره الثارح هناك ،

(٣) في الأساس: « تكدس » . و أنظر التعليق السابق .

 <sup>(</sup>۱) كتبت بألف قبل الكاف في مطبوع التاج وبدون ضبط،
 و المعروف الآن أنها كالمثبت .

<sup>(</sup>۲) بهامش مطبوع التاج : «قوله : والكراديس الخ ... استدراك هذا سبق قلم ، والصواب : « الكوادس ». فإن صاحب الأساس إنما ذكره في مادة (كدس) مستشهدا عليه ببيت أبى ذويب ، وهو:

#### [كرس].

(الكِرْسُ، بالكَسْرِ: أَبْيَاتٌ مِنْ النَّاسِ مُجْتَمِعَةً ) ، وقيلَ : هوالجَمَّاعَةُ ، أَیُّ شنی، کان، (ج، أَكُرَاسٌ)، و ( جيج ) ، جَمْع الجَمْع : (أَكُارِسُ وأكاريس)، قال أبو عَمْلُرو: الأكاريس: الأصرام من الناس، وَاحِدُها كُونُسُ وأَكُرُاسٌ، ثُمَّ أَكَارِيسٌ، وقال ابنُ دُرَيْدِ : أكارِسُ : جُمُوع ۗ (١) كثيرَةٌ لا وَاحِــدَ لهَا مــن لَفْظهَا ، وفي الأَسَاس: رَأَيْتُ أَكَسادِسَ مسن بَنسي فُللان . قلتُ : اللَّذي في نَصَّ أبسي عَمْرُو أَنَّ جَمْعَ الجَمْعِ أَكَارِيسٌ ، وأمَّا أكارش فإنَّما حُدْفَتْ بِاوُّه للضّرورة، كما في قول ربيعة بنجَحْدر:

أَلاَ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ رِسْلاً ونَجْـــدَأَةً بعَجْلاَن قَدْ خَفَّتْ لَدَيْهِ الْأَكَارِسُ(٢) ف إنسه أراد الأكساريس فحذف للضُّرُورَة ، ومِثلُه كثيرٌ .

(٢) شرح أشعار الهذليين ٢٤٢ واللسان .

(و) السكراس: (مما يُبنِّي لِطُلْبَان الْمِعْزَى ، مثل بَيْتِ الحَمَام ) ، من الطِّين المُتَلَبِّد، والجَمْع: أَكْراس.

(وأَكْرَسَها: أَدْخَلُها فيه ) لتَدْفَأَ.

( و ) الكِرْسُ لُغَةٌ في السَكِلْسِ ، وهو (الصَّارُوجُ) ، وليسَ بالجَيِّد، (والصَّوَابُ باللَّام )، وهُوَ في اللِّــَان بالراء .

( و ) كِرْسُ : (نَخْلَ لَبَنْسِي عَدِيٌّ) ، نقله الصّاغانسيُّ .

( و ) الكِرْسُ : ( البَعرُ والبَوْلُ ) من الإبــلِ والغَنَّم ِ (المُتَلَبِّدُ بَعْضُه عــلي بَعْضِ) في الدَّارِ والدِّمَنِ.

(و) قسالَ اللَّيْسَتُ : السَّكِرْشُ : (وَاحِدُ أَكْرَاسِ القَلائد والوُشُح ونَحْوهَا)، يُقَالُ: (قِلاَدَةٌ ذاتُ كِرْسَيْن وذاتُ أَكْرَاسٍ) ثَلاَئَة ، (إذا ضَمَمْتَ بَعْضُها إلى بَعْضٍ)، وأنشــد:

أرقت لطَيْف زَارَنسي في المَجَاسِدِ وأَكْرَاسِ دُرٌّ فُصِّلَست بِالفَرَاثِدِ (١)

(والسكَــرَوَّسُ ، كَعَمَلَّسِ ، وقـــد

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « جمع كثرة » والتصحيح إن التكملة عن ابن درید ، ولفظیه فی الحبهرة ۲ /۲۵۸ و ۳۴۸ « الأكارس : الجاعات ، لا واحد لها من لفظها ، ومثله في العباب عنه إلا أنه قال الحماعات من الناس..»

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة والعياب

تُضَمِّ الواوُ): الضَّخْمُ من كُلِّ شَيْهِ، وقيلَ: هـو (العَظيمُ الرَّأْسِ من النَّاس) وقيلَ: هو العَظيمُ الرَّأْسِ والكاهِل مَعَ صَدلاً بَهِ .

(و) السكروش : (الأَسْوَدُ) ، هُكذا في سائسر النَّسَخ ، وهسو خَسلَطُ ، وصَوَابُه : الأَسَدُ العَظيمُ الرَّأْسِ ، عسن هِشَام ، كَمَا في العُبَاب .

(و) السكروس: (الجملُ العظمِمُ العظمِمُ الفطمِمِ الفَراسِنِ الغَلِيطُ القَوَائمِ ) الشَّدِيدُها ، عن أَبِسى عَمْرِو ، وفي التَّهْذِيبِ : هو الرَّجُلُ الشَّدِيدُ الرَّأْسِ والكَاهِلِ في جِسْمٍ ، وقال ابنُ شُمَيْل : الكَروش : الشَّدِيدُ .

(وكَرْسَى ، ، كَسَكْرَى : ع بَيْنَ جَبَلَىْ سِنْجَارَ ) ، مِن كَرَسَتِ الأَرْضُ ، إذا تَدَانَتْ أَصُولُ شَجَرِهَــا .

(والسكُسرُسِيُّ، بالضَّسمُّ) وتَشْديدِ اليساء، (و) رُبَّمَا قالُسوا: كُرْسِیُّ، (بالكَسْر)، \_ وهی لُغَةُ فی جَمْع ِ هٰذا السوَزْنِ، نَحْوسُخْرِیُّ<sup>(۱)</sup> ودُرِّیٌّ. وقالَ بَعْضُهُسم: إنَّسهُ مَنْسُوبٌ إلی كِسرْسِ

المُلْكِ، أَى أَصْلِه، كَقَوْلُهم: دُهُمُونِي ، أَى أَصْلِه ، كَقَوْلُهم : دُهُمُونِي ، هُلَكُذَا رَواهُ أَبُوعُمَدِي . أَبُوعُمَدَ (١) عن فَعْلَبٍ ، بالوَجْهَيْنِي .

(و) قالَ ابنُ عَبَّاسِ رضِيَ الله عَنْهُمَا ، ف تَفْسِيرٍ قبولِه عسزٌ وجَلَّ: ﴿ وَسِمْ كُوْسَيُّهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ ﴾ (٢) قال : الــكُرْسِيُّ : (العِلْـمُ)، وهومَجَازٌ ، ﴿ وقيل : المُرَادُ بهِ المُلْكُ ، نقسله الزَّمَخْشَرِيُّ . وقال قومُ : كُرْسيِّــه : قُدْرَتُه التسى بِهَا يُمْسِكُ السَّمُواتِ والأَرْضَ، قالُـوا: وهٰلذا كَقُوْلِكُ: اجْعَلْ لهٰذَا الحائط كُرْسِيًّا، أَىاجْعَلْ له ما يَعْمِدُه ويُمْسِكُه . وهُلِمَا قَرِيبٌ من قَوْلِ ابنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عنهما ؛ لأنّ عِلْمَه الّهاني وَسعَ السَّمُواتِ والأَرْضَ لا يَخْرُجُ عَنْ هَـــذا . قال الأُزْهُــرِيُّ: والصَّحِيـــعُ عــن ابــنِ عَبَّاس ما رَوَاه عَمَّارً الدَّهْنِسيُّ (٢) ، عن مُسْلِمِ البَطِينِ، عن سَعِيدِ بن جُبَيْرِ،

<sup>(</sup>۱) في مطيوع التاج « تحرى » و المثبت من العباب .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج واللسان : «مبرو» والعمواب من التهذيب ۲/۱۰ . « وأُبُوُ عسمرَ هذا هو الزاهد غلام ثملب » .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج كاللسان : و الذهبى  $\alpha$  والصواب •ن التهذيب • ۱ /  $\alpha$  ، و المشتبه  $\alpha$  ، و التاج (دهن).

عن ابنِ عبّاس، رضى الله عنهما، أنّهُ قالَ: السكُرْسَىُ : مَوْضِعُ القَدَمَيْنِ، وأَمّا العَرْشُ فانّه لا يُقْدَرُ قَدْرُه. قالَ : وهذه رواية اتّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ على صِحّتِهَا، قالَ : ومن روى عنه في الكُرْسِيّ أَنّه العِلْمُ ، فقد أَبْطَلَ . (ج كَرَاسِيُّ).

(و) كُرْسِيَّ ، بالضَّمِّ : (ة بطَبَرِيَّة ) ، يُقَال : إِنَّه (جَمَعَ عِيسَى عَلَيْه الصلاةُ والسَّلامُ الحَوارِيِّينَ فيها (١) ، وأَنْفَذَهُمْ [منها] إِلَى النَّواحِي) ، وفيها مَوْضِعُ كُرْسِيٍّ زَعَمُوا أَنَّهُ صَلَواتُ الله عليه جَلَسَ عليه .

(و) فى الصّحاحِ : (الكُرَّاسَةُ)، بالضَّمِّ، (وَاحِدَةُ الكُرَّاسِ والكَرَارِيسِ) قال السُّمِّةِ:

حَتَّى كَأَنَّ عِـرَاصَ الدَّارِ أَرْدِيَـةً مِـنَ التَّجَاوِيزِ أَو كُرَّاسُ أَسْفَارِ (٢)

قَالَ شَيْخُنَا: إِنْ أَرادَ بَقَوْلُه: وَاحِدَةُ السَّكُرَّاسِ: أَنْثَاه، فظاهر ، وإِنْ أَرادَ: أَنَّها وَاحدَةً ، والكُرّاسُ جَمْعً

أو اسم ُ جِنْس جَمْعَى ، فليسَ كذلك . انتهى . ولُكن عَطْفَ الكَراريس على الكَراريس عليه لا يُسَاعد ما حَقَّقه شيخُنَا ، فتامَّلُ وهو عِبَارَةُ الصّحاح .

والكُرَّاسَة: (الجُزْءُ من الصَّحيفَة)، يُقَال: قَرَأْتُ كُرَّاسَةً من كتاب سيبَوَيْه، وهٰذا الكِتَابُ عِدَّةُ كَرَاريسَ، وتَقُولُ: التَّاجِرُ مَجْدُه في كِيسِه، والعالِمُ مَجْدُه في كَرَاريسه.

وقالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ كَرِسَ الرَّجُلُ، إِذَا ازْدَحَم عِلْمُه على قَلْبه، والـكُرَّاسَةُ من الـكُتُب سُمِّيَتْ بذلك لتَكَرُّسِهَا

(والحرياس: الحنيف) المشرف المُعلَّقُ (في أَعْلَى السَّطْح بِقَنَاةٍ مَنَ السَّطْح بِقَنَاةٍ مَنَ الأَرْض) (١) ، وفي بَعْض الأُصُول: «إلى الأَرْض » ومنه حَديثُ أبى «إلى الأَرْض » ومنه حَديثُ أبى أيُّوبَ رضى الله عنه ، أنه قسال: «ما أَدْرى ما أَصْنَعُ بهذه الكَراييس، وقد نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم أَنْ تُسْتَقْبَلَ القِبْلَةُ بِعْالِط أَوْ

<sup>(</sup>۱) في نسخة من القاموس : « بهـــا » كالعبـــاب وزيادة

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح والعباب وسبق في مادة (جوز) .

<sup>(</sup>١) في العباب « في الأرض » .

بَـوْلِ ، يَعْنــى السَكُنُفَ (١) ، وفَسَّره أَبُو عُبَيْدُ مَا تَقَدُّم ، وزادُ : فإذا كــانَ أَسْفَلَ فليس بكِرْياس ، (فِعْيَالٌ من الحكِرْس للبَوْل والبَعَر المُتَلَبِّدِ)، قال الأَزْهَرِيُّ : وسُمِّي كِرْيَاساً لمَا يَعْلَقُ بــه من الأَقْذَار ، فَيَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا ويَتَكُرُّسُ مثْلُ كِرْسِ الدِّمْنِ . وبهذا ظَهَرَ أَنَّ مَا نَقَلَه شيخُنَا عَن شَرْح المُوطَّإِ أَنَّ مَرَاحِيضَ الغُرف هي الـكَرَابيس ، واحمدُهَا : كِرْباسٌ ، بالموحَّدة ، غَلَطُّ ظاهـرٌ ، وَنَقَلَ عـن الشُّيْخ سالِم في شَرح المُخْتَصَر: أَنَّ الكِرْيَاسَ ، بالتَّحْتيَّة : الكَنِيفُ ، وإِنْ كَانَ عَلَى سَطْحِ ، وأَمَّا بِالمُوَحَّدَة فَثِيَابٌ ، قسالَ : قلت : الصُّوابُ أَنَّه وَرَد بهما ، والظَّاهرُ أَنَّه ليسَ بعَرَبــيّ وإن كَثُرَ نَاْقِلُوه ، وتَرَكَــه المصنَّفُ تَقْصِيرًا . انتَهَى . وهٰذا غَريبٌ ، كيفَ يُصَوِّبُ وُرُودَه بِالمُوَحَّدة ، وهو تُصحيفٌ منه ، وكونُه ليسَ بعَـرَبِيّ أيضاً غيرُ ظاهِرِ ، فقد تقدّم عن الأُزْهَرِيُّ أَنَّه فِعْيَالٌ من الـكِرْسِ .

وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: يُقَالَ: وَقَفْتُ عَلَى كِرْسِ مِن [أَكْراسِ<sup>(۱)</sup>] السدَّارِ ، وهو ما تَكَرَّسَ مِن دِمْنَتِهَا: أَى تَلَبَّد ، وهو ما تَكَرَّسَ مِن دِمْنَتِهَا: أَى تَلَبَّد ، وأَكْرَسَت الدَّارُ ، ومنه قُولُكَ : لِدَارِه كِرْيَاسٌ مُعَلَّسَ الدَّارُ ، فَهَذَا يؤيِّدُ كَوْنَ اللَّفْظ عَرَبِيًّا ، فَتَأَمَّلُ .

(وأَكْرَسَت الدّابَّـةُ : صارَتْ ذَاتَ كِرْس) ، وهو ما تَلَبَّدَ من البَعرِ والبَوْل ِ فَى أَذْنَابِهَا :

(والقِلاَدَةُ المُكْرَسَةُ والمُكَرَّسَةُ)، كَمُكْرَمَةٍ ومُعَظَّمَةً: (أَنْ يُنْظَمَ اللَّوْلُوُ والخَرَزُ فَسَى خَيْطٍ)، هٰكذا في سائسر النَّسَخ ، والصَّوابُ : في خَيْطَيْن ، كما هُوَ في نَصِّ التَّكْملَة ، (ثمَّ يُضَمَّا)، هٰكذا في سائر النَّسَخ ، والصَّوابُ : في خَرْزٍ كِبَارٍ)، ثمَّ يُضَمَّان ، (بفُصُولٍ بخَرَزٍ كِبَارٍ)، نقلَه الصَّاغَانِيُّ .

(و) المُكَـرَّسُ، (كَمُعَظَّمِ: التَّـارُّ القَصيرُ الكَثيرُ اللَّحْمِ)، عن أبن عَبَّادٍ. (والتَّكْرِيشُ: تَأْسِيسُ البِنَاءِ)، وقد حَـَّــَهُ

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج: «السكنيف» ، والمثبت من اللسان والهاية ٤/١٦٣ .

<sup>(</sup>١) زيادة من الأساس.

<sup>(</sup>٢) في الأساس «كنيف معلق » .

(وانْكُرَسَ عليه : انْكُبُّ).

(و) انْكَسرَس (فى الشَّــنَىء)، إذا (دَخَلَ فيه) واسْتَتَر (مُنْكَبًّا)، قَــالَ ذُو الرُّمَّة، يصفُ الثَّوْرَ:

إِذَا أَرَادَ انْكَسِرَاساً فيه عَنَّ لَهُ أَلَادُ وَمَة مِنْ أَطْنَابِهَا طُنُبُ (١)

[] ومما يُسْتَدُرُكُ عليه :

تَكَرَّسَ الشَّىُءُ، وتَكَارَسَ : تَرَاكَمَ وتَلازَبَ .

وتَكُرُّسَ أَسُّ البِنَاءِ: صَلُبَ واشْتَدُّ .

والسكِرْشُ ، كِرْشُ البِنَاء وكِرْشُ البِنَاء وكِرْشُ البَخَوْض حَيْثُ تَقِفُ النَّعُمُ فيتَلَبَّدُ ، وكذلك كيرْشُ السدِّمْنَة إذا تَلَبَّدَتْ فلَزِقَتْ في الأَرْض . ويُقَالُ : أَكُرُسَت الدَّارُ .

ورَسْمُ مُسكِّرَسُ ، كَمُكُّرَم ، ومُكُرِسٌ : كَرِسٌ ، بعَرَتْ فيه الإبسُلُ وبُوَّلَتْ ، فسرَكِبَ بَعْضُهُ بَعْضًا ،

قيل: ومنه سُمِّيَت السَّكُرُّاسَةُ ، قال العَجَّاجُ :

يا صاح هَلْ تَعْرِفُ رَسْماً مُكْرَسَا قسالَ نَعَسمُ أَعْسِرِفُ وَأَبْلَسَا وانْحَلَبَتْ عَيْنَاهُ مِنْ فَرْطِ الْأَسَى(١)

وأَكْرَسَ المَكَانُ: صار، فيه كِرْسٌ، قال أَبُو مُحَمَّدِ الحَدْلَمِيُّ:

« فسى عَطَنِ أَكْرَسَ مِسن أَصْرَامِهَا (٢) «

والسكِسرْش : الطّينُ المُتَلَبِّدُ ، والجَمْع : أَكْرَاسُ .

والسكرساء: قطعة من الأرض، فيها شَجَرُ تَدَانَتُ أُصُوعُها، فيها الله أبدو بَكُو.

ونَظْمٌ مُكَـرُسُ ومُتَكَـرُسُ : بَعْضُه فَوْقَ بَعْضٍ ، وكلُ ما جُعِلَ بَعْضُه فَوْقَ بَعْضِ فقد كُرِّسَ وتكرَّسَ هُو .

وكرِسَ الرَّجُلُ : ازْدَحمَ عِلْمُه عــلى قَلْبه ، عن ابن الأَغْرَابـــى .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲۱/ والعباب وزاد قبله بیتا هو : یتغشنی الکینتاس بیر وقینه ویتها دیمه مین همائل الزمل منتقاض ومنککشیب وانظر مادة (طنب) .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۳۱ ، واللسان والصحاح والعباب والحمهرة ۲ ۳۳۵/۲ ، والمقاییس ه/۱۹۹ . والمشطور الثانی نی (بلس) والثالث نی (حلب) . (۲) اللسان .

والمُكَرُوسُ: المُكَرُدُسُ.

والتُّكْريسُ : ضَمُّ الشيء بَعْضِه إلى نَعْضِ .

وكِرْسُ كُلِّ شَيْء : أَصْلُه ، يقسال : إنه لَكَريمُ الكِرْس وكريمُ القِنْس ، وهما الأَصْلُ ، وهو مَجازٌ ، ويقال ، إنَّهُ لَفَى كِرْسِ غِنَى ، أَى أَصْلِه ، وقال العَجَّاجُ :

\* بمَعْدِنِ المُلْكِ القَديم ِ الكِرْسِ (١) \* أَى الأَصْل .

والكَرَوَّس(٢) الهُجَيْمي : منشُعَراتهم. وأَبُو الكَرَوَّس : مُحَمَّدُ بنُ عَمْرو بن تَمَّامِ الكَلْبِيُّ الوَاسطيُّ، مُحَدِّثٌ ، رَوَى عَنْه(٣) مَكْحُولٌ ، و آخَرُون .

ویُقَسال للعُلَمَاء (۱): السَكَرَاسِی، نقول: فقلَه الزَّمَخْشَری عَن قُطْرُب، تقول: خَيْسُرُ اللَّنَاسَی، وخَيْرُ الأَنَاسَی، وخَيْرُ الأَنَاسَی، وخَيْرُ الأَناسَی، السَكَرَاسی.

والسكروش بنُ زَيْدِ الطائسيُّ ، من بَنسى ثُمَامَةً بن مالك بَسن جَدْعاء (١) أخى ثَعْلَبَةً بن جَدْعَاء ، وهو الذي جاء بقَتْل أهل الحَرَّة إلى أهل السكُوفَة ، فقال عبدُ الله بنُ الزَّبيرِ الأَسَدى :

لَعَمْرِى لَقَدْ جَاء الكَرَوَّسُ كَاظِمَا عَلَمْ وَجَيِعِ (٢) عَسلَى خَبْرٍ للصَّالحِينَ وَجِيعِ (٢) والشَّمْسُ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّد بسن عَبْدِ الغَنِيِّ البَرِّارُ ، عُسرِف بابْنِ كَسَرْسُونَ ، بالفَتْح ، سَمع الشَّفَاء علَى النَّشَادِرِيّ ، والفَخْرِ القَايَانِيِّ .

## [كرفس] ..

(الكَرَفْسُ، بفَنْــحِ الكَافِ والرَّاءِ) وسُكُونِ الفَاءِ: (بَقْلُ) مَعْرُوفٌ، وهو

<sup>(</sup>۱) التكملة والعباب واللسان والصحاح ، ومادة (حسس) والأساس والمقاييس ۲۰/۲ وأورد العباب الرجز هكذا يقال العجاج عدم الوليد بن عبدالملك بن مروان. قد عكم القدوس مولكي القداس أن أبسا العباس أولسي ننفس بمعادن الملك القديم الكوس فروعيد وأصليده المسرسي

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج : « الكروسى » . و المثبت من الاسان .
 و المؤتلف و المختلف للآمدى ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج: «عن». والصواب من التبصير ١٩٩٢ ، ويوكده قوله: «وآخرون». وقد توقف مصحح مطبوع التاج في هذا فقال بالهامش: «قوله: «رآخرون» كذا بالنسخ بالرفع، ولعله معطوف على: أبو السكروس».

<sup>(</sup>١) فى مطبوع التاج: « العلماء . والمثبت من الأساس ، والنقل منه ، وفى التكملة والعباب « والكر اسيي : العسلماء ً »

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج : «جدعان » وكذلك الآتية . والصواب من المؤتلف والمختلف للآمدى ٢٥٩ ، وجمهرة ابن حزم ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٣) الاشتقاق ٢٨٤.

(والكُرْفُسُ، بالضَّمِّ: القُطْنُ)، مَقْلُوبُ الكُرْسُفِ، عن ابن عَبَّادٍ.

(والكَرْفَسَةُ: مِشْيَةُ المُقَيَّدِ)، عـن اللَّيْث، كالـكَرْدَسَة.

(و) الكرْفَسَةُ : (أَنْ تُقَيِّدَ البَعيرَ فتُضَيِّقَ عَلَيْه) فلا يَقْدِرَ عَلَى التَّحَرُّكِ، عن ابنِ عَبَّادٍ.

(وتَكَرْفَسَ الرَّجُـلُ، إِذَا (انْضَـمَّ وَدَخَـل بَعْضِ )، كَـٰذَا في

اللِّسَانِ والتَّكْمِلَة والعُبابِ ، ومِثْلُهِ تَكُرْسُفَ (١) عَـن ابن القَطَّاع .

[كركس] .

(الكَرْكَسَةُ: تَرْدِيدُ الشَّيْءِ)، وهو أَيْضًا التَّردُّدُ.

(والمُكُرْكُسُ: مَنْ وَلَدَتْه الإِمَاءُ، أو) هو الَّذِي وَلَدَتْه (أَمَتَان أَو ثَلاَثُ، أو) الَّذِي (أُمُّ أَبِيهِ، وأُمُّ أُمَّة، وَأُمُّ أُمِّ أُمِّهِ، وأُمُّ أُمِّ أَبِيهِ إِماءٌ)، كأنَّه المُردَّدُ في الهُجَنَاءِ، وهذا قولُ أَبِي الهَيْثَمِ.

(و) قَالَ اللَّيْثُ: المُكَرْكُسُ: (المُقَيَّدُ)، وأَنْشَد:

فَهَلْ يَأْكُلَنْ مالِي بَنُو نَخَعِيَّةٍ لَهُ لَا يَأْكُلَنْ مالِي بَنُو نَخَعِيَّةٍ لَكُو كُسُّ (٢)

(وقد كَرْكَسَه)، إذا قَيَّدَه، نقلَه ابنُ القَطَّاعِ .

[] وممّا يُسْتَدْرَك عليه :

الكُرْكَسَةُ: مِشْيَةُ المُقَيَّدِ

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « بهما » والصواب من العباب .

<sup>(</sup>٢) في القاموس : « للباءة » وهما سواء .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج . «ومثله تكرفس » وهو عين ما قبله وصوابه من الأفعال لابن القطاع ٣ /١٠٩ إذ قال «تكرسف الرجل دخل بعضه فى بعض وتكرفس،ثله. (٢) اللسان والنكملة والعباب

والسكَرْكَسَةُ: تَدَخْرَجُ الإِنْسَانِ من عُلْوٍ إِلَى سُفْلٍ، وقد تَكَرْكُسَ، نقلَه ابنُ القَطَّاعِ وابنُ دُرَيْدِ .

وقسال الصَّاغَانسيُّ : التَّكَرْكُسُ : التَّلَوُّتُ (١) فِيما فيهِ الإنْسَانُ.

وذكــرَ ابنُ فـــارسِ المُكَرْكَسَ في كَـرَسَ، وجَعَـلَ الكافَ مكـرَّرةً ، ويَكُونُ وَزْنُه عَنْدَهُ: مُفَعْفَلاً (٢) .

#### [كرنس]<sup>(۳)</sup>

(الكِرْنَاسُ، بالنُّدون)، أهمله الجَوْهَرِيُّ ، وذكر الزَّمَخْشَرِيُّ أَنَّــه في كِتَاب العَيْن في الرُّباعيِّ ، لُغَةً في الكِرْباس، بالباء)، هكلذا في سائر النُّسَخ ، وصوابُه : باليَّاءِ ، أَى التَّحْتيُّة .

وقالَ ابنُ عَبَّاد : الكِرْناسُ : إِرْدَبَّةً تُنْصَبُ على رأس بَالُوعَةِ ، والجَمْع : كَرَانِيسُ. قال الصَّاغَانيُّ : وهو تَصْحيفُ كرْياس ، بالياء . قلتُ :وهي لُغَةٌ صَحِيحَةٌ ذَكَرَها اللَّيْثُ في العَيْنِ ،

(وكُــسُّ، بالـكسر وبالفَتْــح: د، قُـرْبَ سَمَرْقَنْدَ، ولا تَقُلُ بالشَّين المُعْجَمَة ، فإنَّهَا ) تصحيفٌ ، والصَّواب الــكُسْرُ مع الإِهْمَال ، وأَمَّا التي هــي بالفَتْــح مـع الإعْجَام ، فهــى قَريةً على ثَلاثَة ِ فَرَاسِخَ من جُرْجَانَ ، عَلَى الجَبَــل، (سَتُذْكَر) في مــوضعها إنْ

وليس بتصحيف كما زعمه

الصَّاغَانــيُّ، فتأمَّلُ، والعَجَبُ منه

أَنَّهُ نَقَلَه عن اللَّيْثِ في العُبَابِ،

[كسس] .

وأَثْبَتَه ولم يَقُلُ إِنَّه نصحيفٌ

(و) كِسٌ، بالكسر: (د، بأَرْضِ مَكْرَانَ)، مُعَرَّب كِـج، وتُذْكَرُ مع مَكْرَانَ غالباً.

شاء الله تعمالَي .

<sup>(</sup>والحُسُّ، بالضَّمُّ): اسمُّ (للْحِرِ)، أَى الفَرْجِ مِن المَرْأَة ،

<sup>(</sup>وليس من كَلامهم) القَديم ، (إنَّمَا

<sup>(</sup>اللكُسُ : السدُّقُ الشَّديدُ) ، كُسَّ الشُّيءَ يَكُسُّه كَسًّا: دَقُّه دَقًّا شَدِيدًا ، (كالكَسْكَسَةِ)، وهٰذه عن ابن دُرَيْد .

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « السكوت » و المثبت من التكملة والعباب للصاغاني وعنه نقل وهو نقل عن ابن عياد .

<sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج « مفعلا » و المثبت من العباب .

 <sup>(</sup>٣) جاءت « الكرناس » في اللسان في آخر مادة (كرس) .

هُوَ مُولَد) ، كما حققه ابن الأنباري ، وقال المُطرزي: همو فارسي ، مُعرب كوز. وفي شِفاء الغليل للخفاجي: قال الصاغاني في خليق الإنسان: لم أسمعه في كلام فصيح ولا شِعر صحيح إلا في قوله:

يا قَوْم مَنْ يَعْدِرُنِي مِن عِرْسِ تَعْدُو وَمَا أَذَرٌ قَرْنُ الشَّمْسِ عَدَّى تُمْسِى تَقُولُ لا تَنْكِح غَيْرَ كُسَّى(١) وقال بَعْضُهم: إنّه عربي، وإليه ذَهَبَ أَبُو حَيَّانَ، وأَنْشَدَ قولَ الشاعر:

يا عَجَباً للسَّاحِقَات السَّدُسُ وَالجَاعِلاتِ الكُسُّ فَوْقَ الكُسُّ (٢)

قال شيخُنَا: أَى ذَكَرَه فَ تَفْسيره السَّمَّى بالبَحْر، عند قوله تعالى. ﴿ وَالَّلَاتِي يَأْتِينَ الفَاحشَة ﴾ (٣). قال: المُرَادُ بها السَّحْق، وهو حَكُّ المَرَادُ بها السَّحْق، وهو حَكُّ المَسرَّأَةِ فَرْجَها بفَرْج ِ مِثْلِهَا، ثُمَّ أَنْشَدَ

البيتَ نقلاً عن النّحاس أنَّ سَمِعَه مَ البيتَ عَلَمُ العَرَب مَ قلتُ : ويَقُرُب مِمّا أَنْشَدَه أَبُو حَيّانَ قولُ أَبِي نُواس :

قَبَحَ الإلْهُ سَوَاحِتَ السَّرْسِ فلَقَدْ فَضَحْنَ حَرَاثِرَ الإنْسِ هَيَّجُنَ حَرْباً لا سِلاحَ بهَسا

إلا قِــرَاعَ التَّـرْسِ بِالتَّـرْسِ وقد تُولَّـع المُولَّدُونَ بِذِكْره في أَشْعَارِهِم كثيرًا ، فمن ذلك قول بَعْضهم:

خابَدة ما تشتهده نفسی من الأمانِی لقساء گسس

إذا الْنَقَى شَعْدُ شِعْدَرَتَيْنَدَا مِنْ نَتْفِ خَمْسٍ وحَلْقِ أَمْسٍ حَمْدُ مَنْدَا حَسْبُت بِالشَّهْ رَتَيْدَن مَنْدا خُدوما عَلَدُهُ يَدُ مِجَدِّ

وقال آخَرُ :

يقُولُون نَيْكُ السكُسُّ أَشْهَى وأَطْهَرُ فقُلْتُ لَهُم أَيْرِى عَنالكُسُّ يَصْغُرُ

وقالَ آخَــرُ :

الأَيْسُ للْحِجْرِ حَرْبَسَةٌ نُسدِبَسَتْ للْكُسُّ كَانْ كَالْفِساسِ

<sup>(</sup>١) شفاء العليل ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٣/١٩٥٠ وروايته 0 لساحيقـــات الورس . . »

 <sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية ه ١ .

ما خُلِقَتْ هُلله مُلكَوَّرَةً للهُ المُكَدرُ عَم السرَّاسِ

إلى آخر ما قالُوه ، ممّا يُسْتَهْجَنُ اللهُ تَعَالَى الرادُه هنا . وأنا أَسْتَغْفُرُ اللهُ تَعَالَى من ذٰلك ، وإنما استطردت به هُنَا بيانا لورُوده في كلام المُولَّدين ، وإن لم يُسمَعُ في الحكلام القديم ، خلافاً لما دُهَبَ إليه شيخُنا من خلافاً لما ذَهَبَ إليه شيخُنا من تَصْويب عَربيته ، وردِّ كلام ابن تَصْويب عَربيته ، وردِّ كلام ابن الأَنْبَاري ومَن وافقه . على أنّا إذا نظرنا من حيثُ اللُّغَةُ وَجَدْنا له الشّتقاقاً صَحيحاً ، من الحكس الذي هو المدّقُ الشّديدُ ، سُمّى به لأنّه يُلدَقُ السّديدُ ، سُمّى به لأنّه يُلدَقُ الله دُقًا شَديدًا ، فليُتأمَّلُ .

(والكَسِيسُ)، كَــأُميـــرٍ: (نَبيـــــُـُ التَّـمْرِ)، قالَ العَبَّاسُ بنُ مِرْدَاسٍ:

فإنْ تُسْتَ مسن أَعْنَابِ وَجٌ فإنَّنَا لَنَاالعَيْنُ تَجْرِى منْ كَسِيسٍ ومنْ خَمْرِ (١)

وقال أبو حَنيفَةَ رحمَهُ اللهُ تَعَالَى :

الكَسِيسُ: شَرَابٌ يُتَّخَــُدُ مَن الــُذَرَةِ والشَّعير .

(و) السكسيس: (لَحْمُ يُجَفَّفُ على الحِجَارَة ، فَإِذَا يَبِسَ دُقَّ فَيَصِيرُ الحِجَارَة ، وأَحْصَرُ منه لو قال: لَحْمُ يُحَفِّفُ على الحِجَارَة ثمّ يُدَقُّ كالسَّوِيق، يُجَفَّفُ على الحِجَارَة ثمّ يُدَقُّ كالسَّوِيق، ويُتَزَوَّدُ في الأَسْفَار)، عن ابن دُريْد، شُمَّى به، لأَنَّهُ يُكَسُّ، أَى يُدَقُّ.

(و) الـكَسِيش: (الخُبْزُ المَكْسُورُ، كالمَكْسُوس) والمُكَسْكَسِ

(والسكسَسُ، مُحَسَّكَةً: قِصَسرُ الأَسْنَانِ أَو صِغَسرُهَا أَو لُصُوقُهَا بَسُنُوخِهَا). وقيلَ: هنو خُسرُوجُ الأَسْفَلَى مع الحَنَكِ الأَسْفَلَ ، الأَسْفَلَ مع الحَنَكِ الأَسْفَلَ ، وَقَيْلَ ، كَسَّ يَكَسَّ وَتَقَاعُسُ الحَنَكِ الأَعْلَى. كَسَّ يَكَسَّ كَسَاءً ، قال كَسَساً ، وهو أَكَسُ وامْرَأَةٌ كَسَّاءً ، قال الشَّاعِرُ:

« إِذَا مَا حَالَ كُسُّ القَوْمِ رُوقِ اللهِ اللهِ اللهُ عَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَ (١) «

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح والعباب والمقاييس ه /۱۲۸ . وفى اللسان هنا ومادة (وجح) نسب إلى أبى الهندى عهد المؤمن بن عبد القدوس ، وسيميده المصنف فى آخر المادة منسوباً إليه أيضاً .

<sup>(</sup>۱) اللمان ومادة (روق) وهو صدر بيت لأب خراش الهذان وعجزه كما فيمادة (حول):

ه وحالت مقالتا الرجل البتصير ه وفي شرح أشعار الهذائين ١٢٠٨ و ١٢٠٨ أبيات لأب خراش من البحر والروى ، وني هامشه أشار عققه إلى أن همذا البيت منها في رواية الأغماني (ج ٢١/٢١ و ٢١).

حال: بمَعْنَى تَحَوَّلَ.

وقيل : السكسس : أَنْ يَكُونَ الحَنكُ الأَعْلَى أَقْصَرَ من الأَسْفَل ، فتكونَ الثَّنِيَّان العُلْيَانِ وَرَاءَ السُّفْلَيَيْن من داخل الفَم ، قال : وليسَ من قِصَرِ الأَسْنَانِ .

(والكَسْكَاسُ): الرَّجُلُ (الغَليظُ القَليظُ القَليظُ القَصِيرُ)، قالَهُ أَبو مالك، وأنشد:

حَيْثُ تَسرَى الحَفَيْتَأَ السَكَسْكَاسَا يَلْتَبِسُ المَوْتُ بِهِ الْتِباسَا (۱) يَلْتَبِسُ المَوْتُ بِهِ الْتِباسَا (۱) (والتَّكَسُّسُ: التَّكَلُّفُ) في الكَسَسِ (۲) منْ غَيْرِ خِلْقَة .

(والكَسْكَسَةُ) لُغَدةً (لِتَمِيمَ لِلْ لِبَكْرٍ) كما زَعْمَه ابنُ عَبَّادٍ ، وإِنَّمَا لَهُم السِّينَ . هو لَهُم السِّينَ . هو لَهُم السَّينَ . هو (إِلْحَاقُهم بِكافِ المُؤنَّثِ سِيناً عِنْدَ السوقفِ ، (يقال : السوقفِ) دُونَ السوصلِ ، (يقال : أَكْرَمْتُكِسْ ، و) مررْتُ (بِكِسْ) ، أَي أَكْرَمْتُكِ ومَرَرْتُ بِكِ ، ومنهم من أَكْرَمْتُكِ ومَرَرْتُ بِكِ ، ومنهم من يُبْدِلُ السَّينَ من كاف الخِطابِ ، يُبْدِلُ السَّينَ من كاف الخِطابِ ،

[] ومِمَّا يُسْتَدُرُك عليـــه :

الـكَسِيسُ: من أَسْمَاءِ الخَمْرِ، وهي القِنْدِيدُ.

والكسيس: السُّكَّرُ، قال أبوالهِنْدِي : فإنْ تُسْقَ مِنْ أَعْنَابِ وَجَّ فَإِنَّنَا لَنَاالعَيْنُ تَجْرِي مِنْ كَسِيسٍ ومِنْ خَمْرٍ (١) وقال الصّاغَانِي الخَمْرَة الكَسْكَسَة : السَّكْرَة (٢) من الخَمْرة .

ويُلْحَقُ بهذا البابِ شَيْءٌ يَتَّخِذُه المَغَارِبَةُ من السَّقِيقِ، ويُسَمُّونَه: السَّكُسْكُسُو، وبَعْضُهم يُسَمِّيه: الكَسْكَاسَ، وقد ذَكرَه الحَكِيمُ داوودُ في التَّذْكِرَةِ، وذكر خَواصَّه، وله وَجْهُ في التَّذْكِرَةِ، وذكر خَواصَّه، وله وَجْهُ في العَسرَبِيَّة، بأنْ يَكُونَ مُشْتَقًا مِن

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة والعباب

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج : « السكس » . و المثبت من اللسان .

<sup>(</sup>١) تقدم في هذه المادة مع تخريجه ومن نسب اليه .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ﴿ السكر من الخمر ﴾ والتصحيح من التكملة .

الَّكُسُّ، وهو الدَّقُّ الشَّدِيدُ، أَو مِن الْكَسُّكَسَةِ ، على قَوْلِ ابنِ دُرَيْكِ ، فتأَمَّلُ. والعَجَبُ مِن شَيْخِنَا ، كَيْفَ لم يَسْتَدْرِكُ هٰذا مع أَنَّه أَعْرَفُ النَّاسِ به.

#### [كعس] .

(السكعُسُ: عِظَامُ السَّلاَمَسِي . و) وقي قيل: هي (عِظَامُ البَرَاجِمِ في) ، وفي بعضِ الأُصُولِ: من (الأَصَابِعِ ، وَكَذَا) هي (مِن الشَّاءِ والبَقَرِ وغَيْرِها. و) قيل: هي (العِظَامُ الَّتِي تَلْتَقِيي و) في مَفَاصِلِ اليَسَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ ) ، ومنه المَثَلُ للعامَّة : « مَا يُسَاوِي وَمنه المَثَلُ للعامَّة : « مَا يُسَاوِي كَعْساً » . نَقلَه اللَّيْثُ . (جَكِعَاسٌ) ، بالكُسْر .

(و) قال اللّيْثُ : (الكُعْسُومُ) بالضّم : (الحِمَارُ) ، بالحِمْيريّة ، والحِمَارُ) ، بالحِمْيريّة ، والمسم زائدة ) ، وقال غيرُه : هو السّعُن من السّعن ، من السّعن ، من السّع ، وقد ذكره الجوهريّ في السّكسْع ، وقد ذكره الجوهريّ في «ك س ع » وسيأتِي للمُصَنّف أيضاً هناك ، وفي الميم .

## [ كع ب س] ه

[] ومما يستدرك عليــه :

الكَعْبَسَةُ: أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ وَالصَّاغَانِيُّ ، وقال صاحبُ اللَّسَان : هي مِشْيَةٌ في سُرْعة ، وقيل : هي العَدْوُ البَطيء ، وقد كَعْبَسَ .

[ك ع م س] .

[] ومماً يشتَدْرَك عليــه :

الكُعْمُـوس، كزُنْبُورٍ: الحِمَـار، بالحمْريَّة، مقلوب الكُعْسُوم.

#### [ ك ف س ] **.**

(السكَفَسُ، مُحَسرٌكةً)، أَهْمله الجَوهَريُّ، وقسال ابسن دُرَيْد: هو (الجَوهَريُّ، وقسال ابسن دُرَيْد: هو (الحَنف) في بَعْض اللغات، (والنَّعْتُ أَكْفَسُ، و) هي (كَفْسَاءُ)، وقسد كَفْسَت رِجْلُه، ونقله ابن القطَّاع أيضًا هُكذا.

(و) الكِفَاس، (ككِتاب: الدُّنَار)، وهو ما يُتَكَثُرُ به . أُ

(و) الكِفَاسُ أَيْضًا : (قِمَاطُ مَعَاوِذِ الصَّبِيِّ ) .

(و) يُقسال: (انْكفسَ الرَّجُسِلُ)، إذا (تَلَوَّى).

### [ك ل س]\*

(السكِلْسُ، بالسكسْر: الصَّارُوجُ)
أو مِثْله، يُبْنَسَى بسه، وقيسلَ: هو
ما طُلِسَى بسه حائطٌ أو باطِنُ قَصْرٍ،
شبنه الجِصِّ من غَيْر آجُرٌّ، ومنه قول
عَسلِيٌّ بن زيْسد العِبَادِيّ، في وَصْفِ
الحَضْر – مَدينة بَيْنَ دِجْلَةَ والفُراتِ –:
شادَهُ مَرْمُسرًا وجَلَّلَهُ كُلُ

وَرَوَاه الأَصْمَعِيُّ: وَخَلَّلَه ، بِالخَاء ، ويَضْحَلُه ، بِالخَاء ، ويَضْحَلُ مِن الَّذِي يَرْوِيه بِالجِيم ، ويَقُولُ : مَتَى رَأُوا حِصْناً مُصَهْرَجاً شَبْ هُ الجِصِّ . والمَعْنَى : أَذْخَلَ الصَّارُوج في خَلَلِ الحِجَارَة .

(۱) ديوان عدى ۸۸ ، واللسان والصحاح والعباب والجمهرة ٣ /٥٥ . وفي مطبوع التاج واللسان والصحاح ومعجم البلدان (الحضر) «جلله » كالمثبت وهوبالحاء المعجمة في الديوان والعباب والجمهرة ، وقال ابن وقال: ليس «جلله» بالجم بشيء . وروى غيره وقال: ليس «جلله» بالجم بشيء . وروى غيره بالجم . وقال الأصمعى : «إنما هو : خلله : أي صبر السكلس في خلل الحجارة » . وانظر التصحيف والتحريف لأبي أحمد العسكرى ٢٣٥ . وفي العباب على كلمة «خلله» كلمة «صع» .

(والكُلْسَةُ ، بالضَّمِّ : لَوْنُ كَالطُّلْسَة ، ومنه ) قَولُهُم : (ذِئبُ أَكْلُسُ) ، كما يقُولُون : أَطْلَسُ ، وقد كلِس كَلَساً ، ووَجَدْتُ بخطِّ أَبِي سَهْل مُحَمَّد بن على الهَرَوِيِّ (١) النَّحْوِيِّ : الصَّحِيَّ مِن الهَرَوِيِّ (١) النَّحْوِيِّ : الصَّحِيَّ مِن اللَّا لُوانِ : الطَّلْسَةُ ، بالطاء ، ولا أَحْفَظُه الكَاف ، ومثلُه قولُ أَبِي زَكْرِيًّا ، فتأمَّل . بالكَاف ، ومثلُه قولُ أَبِي زَكْرِيًّا ، فتأمَّل . والسَّكَلَّسُ : القَطَّاعُ ) ، عن ابن (والسَّكَلَّسُ : القَطَّاعُ ) ، عن ابن

(و) قسال الأَصْمَعَى : (كَلَّسَ عليه تَكْلِيساً)، وكذلك كلَّسلَ وكَرَّزَ وصَمَّمَ، إذا (حَمَلَ وجَسدًّ)، قالَ رجُلٌ من قُضَاعَةً :

يا صَاحِبَىَّ ارْتَحِلاً ثُمَّ الْمُلَسَا أَن تُحْبَسَا لَدَى الحُصَينِ مَحْبَسَا أَرَى لَدَى الأَرْكَانِ بَأْساً أَبْاَساً وبارِقَات يَخْتَلِسْنَ الأَنْفُسَا إذا الفَتَى حُكِّمَ يَوْماً كَلَّسَا(١)

<sup>(</sup>۱) مطبوع التاج : «القروى » . والصواب من إنباه الرواه ۳ / ۱۹۵ ، والبغية ۱ / ۹۰ .

<sup>(</sup>٢) التكملة والعباب والأخير في المقاييس ه /٣٥ .

(و) قال أَبُو الهَيْثَم : كَلَّس فُلانً (عَنْ قِرْنِهِ) وَهَلَّلَ، إِذَا (جَبُنَ وَفَرَّ) عنه ، (ضَـــدُّ) ، وصَـــوَّبَ الأَزْهريُّ ما قَالَهُ أَبُو الهَيْثُمَ ورجَّحَه على ما قَالَه الأَصْمَعِــيُّ .

(و) قــالَ الشَّيْبَانِــيُّ : (التَّكَلُّسُ والتَّكْليسُ : الرِّيُّ)، وأَنشــد :

« ذُو صَوْلَة مِيْصْبِحُ قَدْ تَكَلَّسَا (١) «

(والمُتَكَلِّسُ: الشَّدِيدُ العَدْوِ)، عن ابنِ عَبَّادٍ .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عَلَيْه :

كُلَسَ البُنْيَانَ كُلْساً، وكُلَّسه تَكْلِيساً، إذا طَلاَه بالكِلْسِ.

والتَّكْلِيسُ: التَّمْليسُ: فإذا طُلِيَ ثَخِيناً فهو المُقَرَّمَدُ.

والتَّكْلِيسُ عنِدَ أَهدلِ الأَسْرَارِ: إِذَابَةُ الأَجْسَادِ حَتَّى تَصِيرَ كالكِلْسِ.

و كِلِّسٌ ، بِتَشْدِيدِ اللهِّمِ المَكْسُورَةِ : لُغَةٌ في الكِلْسِ ، قالَ المُتَلَمِّسُ :

« تُشادُ بِـآجُرٌ لَهَا وبِكِلِّسِ (١) •

قسال ابنُ جِنِّى: شَدَّده للضَّرُورة ، قالَ : ومثْلُه كثيرٌ ، وروَاهُ بَعْضُهم: « وتُكَلَّشُ » على الإِقْواء .

والكَلَّسة ،بالتَّشْدِيد : مَوْضِع بدِمَشْق . وَكِلِّس : قَرِيَةٌ مِن أَعْمَالِ حَلَب ، وهـ كِلِّسُ : قَرِيَةٌ مِن أَعْمَالِ حَلَب ، وهـ كِلِّسُ كِلِّزُ ، بالزاى ، وقد تَقَدَّمت ، ومنها أَبُو الفَرَج عبدُ الرَّحْمٰنِ بنُ مُحَمَّد بنِ يُوسُفَ الحَلِيقُ الحَلِيقُ الحَلِيقُ الحَلَيِقُ الحَلَيِقُ الحَلَيِقُ الحَلَيِقُ الحَلَيقُ الحَلَيقُ الحَلَيقُ الحَلَيقُ مَنْ سَمِع على السَّخَاوِى بمَكَّة .

والكَيْلُــوسُ: هــو الــكَيْمُوسُ، وسَيَأْتــى قَرِيبــاً.

ويَعْقُوبُ بنُ يُوسُفَ بنِ داوودَ بن إبرَاهِمِمَ بنِ داوودَ ، المَعْرُوفُ بابن كِلِّس ، وَزِيرُ المُعزِّ بنِ نِزَارِ بنِ المُعزَّ الفَاطِمِيِّ ، تَرْجَمه المقْرِيزِيُّ والصَّفَدِيُّ.

<sup>(</sup>١) التكملة والعباب والمقاييس ٥/٥٠٠ .

<sup>(</sup>۱) اللسان وفي ديوانه ۱۱۹ روايته بتمامه:
عَصَى تُبِعَّا أَيَّامٍ أَهْلُكَتَ القَّرَى
يُطانُ على صُمَّ الصَّفْيِح ويُكُلُسُ
وحكى محققة روايسات أخره والقصيدة مرفوعة
القافية ، وعليه فرواية .
« وتُكلَّسُ » لا إقواء فيها ، بل الإقواء
في رواية « ويكيلُس » بكسر السين .

[كلك كس]

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عَلَيْه (١):

الكَلْكَسَةُ، قِيلَ: إِنَّهُ ابنُ عِرْسٍ، فَكَرَهُ السَّيُوطِيُّ فَي دِيوَانِ الحَيَوَانِ.

[ك ل م س] ..

(كُلْمَسَ)، أهملَه الجوهرِيُّ، وقالَ الفَرَّاءُ: كُلْمَسَ (الرَّجُلُ وكُلْسَمَ)، كُلْمَسَةً وكُلْسَمَةً، إِذَا (ذَهَبَ)، هكذا نَقَلَه الصَّاغَانِيُّ وصاحِبُ اللَّسَانِ، وهـو مَقْلُوبُ كُلْسَم \_ وسَيَأْتِلَى كَهُ وَهـو مَقْلُوبُ كُلْسَم \_ وسَيَأْتِلَى كَهُ وَهُ المِمْ : ذَهَبَ فـى شُرْعَة .

#### [كلهس]

(كَـلْهُسَ)، أَهْمَلَـه الجَوْهَـرِيُّ وصاحِبُ اللَّسَانِ، وقال الصَّاغَانِـيُّ : الخَـوْفُ، يُقَال : كَلْهَسَ السَّكُلْهَسَةُ : الخَـوْفُ، يُقَال : كَلْهَسَ الرجُلُ(الشَّيْءَ)، إذا (فَرِقَ منه وخافَهُ).

(و) كَلْهَسَ (عَلَى الْعَمَــلِ: أَكَبُّ) عليه (وجَدَّ فِيهِ) ودَأْبَ .

( و ) كَلْهَسَ : (وَاجَهَ القَتَالُ ) .

(و) كَلْهَسَ: (حَمَلَ علَى العَــدُوِّ) وشَدَّ عَلَيْهِ ، والهَاءُ زائدةٌ ، وهٰذانِ عن أَبِــى عَمْرٍو .

(والكَلْهَسَةُ: رُكُسوبُكَ صَدْرَكَ وَخَفْضُكَ مَدْرَكَ وَخَفْضُكَ بَيْنَ وَتَقْسِرِيبُكَ بَيْنَ مَنْكَبَيْكَ)، ولا يَكُسونُ ذَٰلِكَ إِلاَّ (في المَشْي)، نقلَه الصّاغَانِييُ اللَّهُ المَشْي). نقلَه الصّاغَانِييُ اللَّهُ المَشْيِ

# [كم س] ... [

(السكُمُوسُ، بالضَّمِّ)، أهملَه الجَوْهَرِيُّ، وقَالَ الأَزْهَرِيُّ: لم أَجدْ فيه مِسن<sup>(۱)</sup> كلام العَسرَبِ وصَريحه شيئاً. وقالَ الصَّاعَانِيُّ: هـو (العُبُوسُ).

(والأَكْمَسُ: مَنْ لا يَكَادُ يُبْصِرُ) ، نقلَه الصَّاغَانسيُّ .

(والكَيْمُوسُ: الخِلْطُ، سُرْيَانيَّةٌ)، وأَمَّا الكَيْمُوسَاتُ في قَــالَ الأَرْهَرِيُّ: وأَمَّا الكَيْمُوسَاتُ في قَــوْلِ الأَّطبَّاءِ فإنهَا الطَّبَائِعُ (٢)

<sup>(</sup>١) كان هذا الاستدراك بعد مادة (كلمس) فقدمناه .

<sup>(</sup>۱) فى التهذيب ۱۰ /۸۹ « من محض كلام العرب. » . أما الأصل فكالعباب وفى اللمان عن الأزهرى « لم أجد فيه من كلام العرب المحض شيئا صحيحا

<sup>(</sup>٢) عبارة الازهرى في الهذيب : وأما قول الأطباء في السكيموسات إنها الطبائع الأربع فليست من لغات العرب ، وأحسبا يونانية «ومثلسه العباب لسكنه قال «ولكها يونانية »

الأَرْبَعُ ، ليست من لُغَـاتِ العَرَبِ ، ولُـكنّهَا يُونانيّةٌ .

وقالَ ابنُ سِيدَه - في حَديثِ قُسَ في تَمْجِيلِ الله تعالَى : «لَيْسَ لَهِ تَمْجِيلِ الله تعالَى : «لَيْسَ لَهِ كَيْمُوسِيَّةٌ » - : الكَيْمُوسيَّةُ : عبَارَةٌ عن الحَاجَةِ إلى الطَّعَامِ والغِذَاءِ ، والكَيْمُوسُ في عبارة الأَطباءِ ، هو والكَيْمُوسُ في عبارة الأَطباءِ ، هو الطَّعَامُ إِذَا انْهَضَمَ في المَعِدةِ قَبْلُ أَنْ الطَّعَامُ إِذَا انْهَضَمَ في المَعِدةِ قَبْلُ أَنْ يتَصَدَّفَ عنها (۱) ويصيرَ دَما ، يتصدر دَما ، ويُسمَّونه أيضًا الكَيْلُوسَ .

(وكَامِسُ : ة ) .

(وكامِسَةُ : ع ) ، هُكذا فى سائسر النَّسَخ ، والصَّوابُ :كلاَهُما مَوْضِعان ، قالَ الشَّاعر :

فَلَقَدْ أَرَانَا بِاسُمَى بِحائِلِ نَرْعَى القَرى فكَامِساً فالأَصْفَرَا (٢) [] وممَّا يُسْتَدْرَك عليه :

كَمْسَانُ ، بِالفَتْحِ ِ: قريَةٌ مِن قُرَى مَرْوَ .

#### [كندس].

(الكُنْدُسُ)، بالضّم : دَوَاءٌ مُعَطِّسُ، (تَسقَدِدَّم فی ك د س)، وذَكَدرَه الجَوْهَرِیُّ فی الشّینِ المُعْجَمة، وغَلَّطَه الصّاغَانِدَیُّ، وقد تقدَّم.

[] وممَّا يُسْتَدْرَك عليــه :

الكُنْدُسُ: العَقْعَقُ، عن ثَعْلَب، مَ أَخُلَب ، 
ذَكَرَه صاحبُ اللسّانِ هنا؛ لأَنَّ النَّوْنَ 
ثانِي الكَلمَةِ، لا تُزَادُ إلاّ بشبت، 
وأنشدَ في حَرْف الشِّينِ المُعْجَمة: 
مُنْيَسَتُ بِسَرِّمَ دُة كَالعَصَا

منيست بسزمردة كالعصا أَلَصَّ وأَخْسَبَثَ مِنْ كُنْسَدُشِ<sup>(۱)</sup> السزِّمَّرْدَةُ: الَّتِسَى بَيْسَنَ السرجُسلِ والمَرْأَةِ، فارِسِيَّةٌ، وقد ذَكَرَه الجَوْهَرِيُّ في الشَّين المُعْجَمَة، وسيسَأْتي.

## [كنس].

(كَنَسَ الظَّبْیُ) والبَقَرُ (يَكْنِسُ) ، مِن حَدٍ ضَرَبَ: (دَخَــل فی كِناسِهِ ،

<sup>(</sup>١) في اللسان «ينصرف».

<sup>(</sup>۲) اللسان ، ومعجم ما استعجم (الأصفر) ومعجسم البلدان (قری) و (كاسس) وهو لجابر بن حريش في الحماسة بشرح المرزوقي ص ۹۲ ه.

<sup>(</sup>۱) اللسان ، وأورد القافية بالسين غير معجمة ، كها ورد في مادة (كندش) مع بيتين آخرين بشين معجمة وجافق مستدركات التاج بعد زند ،ادة زنمرد بشين معجمة في آخره ، وقد نسب في (كندش) إلى أبي الفطيش والشعر في شرح المسرزوقي للحماسة ص ١٨٨١.

كَتَكُنَّسَ) واكْتَنَسَ، قال لَبِيدٌ: شاقَتْكَ ظُعْنُ الحَىِّ يَوْمَ تَحَمَّلُوا فتكَنَّسُوا قُطُناً تَصِرُّ خِيَامُهَا (١)

أَى دَخَلُوا هَوَادِجَ جُلِّلَتْ بِثِيَابِ قُطْنِ .

(وهُوَ) ، أَى الكِنَاسُ: (مُسْتَتُرُه في الشَّجَرِ) ومُكْتَنَّه ، سُمِّى به (الأَنَّه يَكِنِسُ) إلى يَكِنِسُ) في (الرَّمْلِ حَتَّى يَصِلُ) إلى الشَّرَى . (ج كُنُسُسُ) ، بضَمَّتين ، الشَّرَى . (ج كُنُسُسُ) ، بضَمَّتين ، وكُنُّسُ ، كُرُكُع).

رَمَتْنِي وستْرُ اللهِ بَيْنِي وبَيْنَهَا عَشِيَّةً آرَام ِ الْكِنَاسِ رَمِيمُ (٢)

ورَميم : اسم امرأة ، وزاد في اللِّسَان : قال : أراد عشيَّة رَمُّل السكِنَاس ، فلم يَسْتَقِمْ له السُّورَنُ ، فوضَعَ الأُحْجَارَ مَوْضِعَ الأُحْجَارَ مَوْضِعَ الرَّمْل ، وأَنَّ هذا المَوْضِعَ

يُقَالُ له: رَمْلُ الكِنَاسِ: مَوْضِعٌ في بِلاد عبدِ اللهِ بنِ كِلاب، (١) قسال: ويُقَال له : الدَّكِناسُ، أيضًا، ويُقَال له : الدَّكِناسُ، أيضًا، حكاه ابنُ الأعرابي، وأنشد البيت. قلت: وقال جَريسرٌ:

لِمَنِ الدِّيَارُ كَأَنَّها لَمْ تُحْلَلِ بَيْنَ الكِنَاسِ وبَيْنَ طَلْحِ الأَعْزَلِ (٢)

(و) قَالَ الفَرَّةُ وَ الجَوَارِي السَّارَةُ ، وهي النَّجُومُ الخَمْسَةُ : بَهْرَامُ ، وزُحَلُ ، وهي النَّجُومُ الخَمْسَةُ : بَهْرَامُ ، وزُحَلُ ، وعُطَارِدٌ ، والزَّهْرَةُ والمُشْتَرِي (هِي الخُنْسُ ؛ لأَنَّهَا تَكْنِسُ فِي المَغْيِبِ ) ، الخُنْسُ ؛ لأَنَّهَا تَكْنِسُ فِي المَغْيِبِ ) ، الخُنْسُ ؛ لأَنَّهَا تَكْنِسُ فِي المُغْيِبِ ) ، أَي تَسْتَقِرُ (كالظِّباءِ فِي الكُنْسِ) ، أَي المَغَارِ ، ومثلُه قولُ أَي عُبَيْدَةً . (أَو أَي المَغْيَرِ ، ومثلُه قولُ أَي عُبَيْدَةً . (أَو هِي كُلُّ النَّجُومِ ؛ لأَنَّهَا تَبْدُو لَيْلِا أَي النَّجُومِ ؛ لأَنَّهَا تَبْدُو لَيْلِا أَو وَتَخْفَى نَهارًا) ، قال الزَّجَاجُ : وَتَخْفَى نَهارًا) ، قال الزَّجَاجُ : وكُنُوسُها : أَنْ تَغيبَ فِي مَغارِيهَا التّي وكُنُوسُها : أَنْ تَغيبَ فِي مَغارِيهَا التّي تَكْنِسُ وَيُهَا ، وقد كَنَسَتْ تَكْنِسُ تَكْنِسُ فِيهَا ، وقد كَنَسَتْ تَكْنِسُ تَكْنِسُ فَيهًا ، وقد كَنَسَتْ تَكْنِسُ تَكْنِسُ فَيهًا ، وقد كَنَسَتْ تَكْنِسُ فَيهًا ، وقد كَنَسَتْ تَكْنِسُ قَيْعِبُ فِيهًا ، وقد كَنَسَتْ تَكْنِسُ فَيهًا ، وقد كَنَسَتْ تَكُنِسُ فَيهًا مَا يَعْبَلُ فَيْعِيبُ فِيهًا ، وقد كَنَسَتْ تَكْنِسُ فَيْعِبُ فَيْعِبُ فِيهًا ، وقد كَنَسَتْ تَكْنِسُ فَيْعِبُ فِيهًا ، وقد كَنَسَتْ تَكْنِسُ فَيْعِبُ فَيْعِبُ فَيْعِبُ فَيْعِبُ فَيْعِيبُ فَيْعِبُ فَيْعِيبُ فَيْعَالِيهِ الْمُعْتَلِقِيمِ الْعُلْمِ فَيْعِيبُ فَيْعَا وَلْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْمُ الْعُلْمُ الْع

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٠٠ واللسان والأساس والعباب .

<sup>(</sup>٢) اللسان ، والتكملة والعباب ونسباه لأبي حية النميرى وانظرسمط اللآلىء ٢٢٤ وفي اللسان « أحجار الكناس » ومعجم ما استعجم ( السكناس )

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ۾ السكلاب ۽ والمثبت من اللسان .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۶۲ والعباب ومعجـــم البلدان ( الأعزل ) و(كناس ) وفي مطبوع التاج « طلح الأغزل »

<sup>(</sup>٣) في سورة التكوير الآية ١٦ ورست في رواية حفص ( الجورار الكنس )

كُنُوساً: استَمرَّتْ في مَجارِبها ثسم انْصَرَفَتْ راجعَة ، وقسال الليث: هي النَّجُومُ الّتِي تَسْتَتِر (۱) في مَجَارِبها فتَجْسري وتَكْنسُ في مَحاوِبها ، فيَتَجْسري وتَكْنسُ في مَحاوِبها ، فيتَحَوَّى لسكُلِّ نَجْم حَوِيٌّ يَقِفُ فيه فيتَحَوَّى لسكُلِّ نَجْم حَوِيٌّ يَقِفُ فيه ويَسْتَدِيرُ ثسم يَنْصَسرِفُ راجِعاً ، ويَسْتَدِيرُ ثسم يَنْصَسرِفُ راجِعاً ، فكُنُوسُه : مُقَامُه في حَوِيّه ، وخُنُوسُه : فكُنُوسُه : مُقَامُه في حَوِيّه ، وخُنُوسُه : أَن يَخْنِسُ في النَّهارِ فلا يُرى . وفي الصَّحَاح : السكنش : الكواكب ، الصَّحَاح : السكنش : الكواكب ، الصَّحَاح : السكنش في المَغيب : أَي تَسْتَرُ ، المَغيب : أَي تَسْتَرُ ، وقي وقيسل : هي الخُنَّسُ السَّيَارَةُ .

(أُو) السكُنَّسُ: (المَــلاَئــكَةُ)، ذَكَرَه بعضُ أَهْلِ الغَريـــبِ.

(أَو بَقَرُ الوَحْشِ ، وظِبَاؤُه) تَكْنِسُ ، أَو بَقَرُ الوَحْشِ ، وظِبَاؤُه) تَكْنِسُ ، أَى تَدْخُل فِي كُنُسِها إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ ، قَالَــهُ الزَّجَّاج ، قَالَ : والــكُنَّسُ : جَمْــعُ كانِسٍ وكانِسَةٍ .

(والكُنَاسَةُ ، بالضَّمِّ : القُمَامَـةُ) ، قَـالَ اللَّحْيَانِكُ : كُنَـاسَةُ البَيْتِ : مَا كُسِحَ منه من التَّرابِ فَأَلْقِيَ بَعْضُه عَـلى بغض ، وقـد كُنَسَ المَوْضِعَ

(١) في اللسان « تستَسر »

يَكْنُسُه كَنْساً: كَسَحَ القُمَامَةَ عنه.

(و) الـكُنَاسَةُ : (ع بالكُوفَةِ) ، وهي مَحَلَّةٌ بهـا .

( و ) قد سَمَّوْا (كُنَاسةَ ) .

(والكنيسة) ،كسفينة : (مُتَعَبَّدُ اليَهُودِ) ، والجَمْع الكَنَائش ، وهمى مُعَرَّبةً ، أَصْلُها : كنشت .

(أو) هي مُتَعَبَّدُ (النَّصَارَى) ، كما هو قولُ الجَوْهَرِيِّ ، وخَطَّأَه الصَّاغَانِيُّ ، فقال : هـوسَهُ وَ منه ، إنَّمَا هِميَ لليَّهُودِ ، والبِيعَةُ للنَّصَارَى .

(أَو) هي مُتَعَبَّدُ (الكُفَّارِ) مُطْلَقًا .

(و) الكنيسة : (مَرْسَى ببخرِ اليَمَنِ مِمَّا يَلِي زَبيدَ) [للْجَائي من مَكَّة ] (١) حَرَسها اللهُ تَعَالَى ، قالَ الصَّاغَانِكُ : أَرْسَيْتُ بها سنة ٩٠٥ .

(و) الكَنيسَةُ : (المَــرْأَةُ الحَسْنَاءُ)، عن أبِــى عَمْرِو، كما فى العُباب.

(والكنيسةُ السَّوْدَاءُ: د، بِثَغْسِرِ المَصِيصَةِ)، نقلَه الصَّاغَانِسَيُّ ، وقال

<sup>(</sup>١) زيادة من العباب وفيه النص .

ياقُوتُ : لأَنَّهَا بُنيَتْ بحِجَارَةِ سُودٍ ، بَناها الرُّومُ قَديماً .

(والكُنيِّسةُ : تَصْغيرُ الكَنيسةِ : سَبْعَةُ مَوَاضِعَ) ، منها (ستَّةُ بمضرَ) : اثْنَانِ الغَرْبِية ، وهما كُنيسة ، واثْنانِ سَرَدُوسَ ، وكومُ الكُنيسة ، واثْنانِ فَى البُحَيْرة ، وهما : كُنيسة عبد الملكِ ، في البُحيْرة ، وهما : كُنيسة عبد الملكِ ، وواحد في حوْف وكُنيسة الغيش ، وهو كُنيسة مُبارك ، وواحد في الأسيوطيَّة ، وهو كُنيسة مُبارك ، وواحد في الأسيوطيَّة ، وهو كُنيسة طاهر . (و) الموضعُ السَّابِعُ (قُرْبَ عَكَّاءً) من الموضعُ السَّابِعُ (قُرْبَ عَكَّاءً) من في فتوحاتِ الملك الناصرِ صلاح الدِّينِ يُوسفنَ بنِ أَيَّوب، رحمة الله تَعَالى .

(و) يقال: (فرْسِنُ (۱) مَكْنُوسَةً ، أَى مَلْسَاءُ الباطِنِ) ، يُشَبِّهُها العَربُ بالمَرَايَا لمَلاسَتِها ، قالَه الأَزْهَرَى ، (أو) هي (جَرْدَاءُ الشَّعرِ) ، وهو قريب من القَوْلِ الأَوَّلِ .

(ومِكْنَاسَةُ الزَّيْتُونِ، بالسكسر: د) عظيمٌ (بالمَغْسَرِبِ)، بينَه وبينَ مَصَرَّاكُشَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَرْحَلَةً نحوَ

المَشْرِق ، ومنه إلى فاسَ مَرْحَلَةٌ وَاحدةً (ومِكْنَاسَةُ : حِصْنُ بالأَنْدَلُسِ) ، من أَعْمَالِمارِدَةَ ،نَقَلَه أَبُوالأَصْبَغِ الأَنْدَلُسِيُّ (وتَكَنَّسَ) الرَّجُلُ : اكْتَنَّ واسْتَتَر ، و(دَخَلَ الخَيْمَةَ).

(و) تكنَّسَتِ (المَـرْأَةُ: دَخَلتِ الهَـرْأَةُ: دَخَلتِ الهَوْدَجَ)، وهـو مَجازٌ، كأَنَّه أُخِذَ من قول لِبيدٍ الآتـى ذكْرُه قريباً.

[] وممَّا يُسْتَدُرَكُ عليه :

الْمِكْنَسَةُ : مَا كُنِسَ بِهِ ، والجَمْعِ : مَكَانِسُ .

والكُنَاسَةُ: ما كُنِسَ، وأَيْضًا مُلْقَى القُمَامِ.

والمَكْنِسُ: مَوْلِے أُلَوَحْشِ مِن الخَرِّ الظِّبَاءِ والبَقَرِ تَسْتَكِنُّ فيه من الحَرِّ

والأَكْنِسَةُ: جَمْلُ عَلَى كَلَّالِسٍ، كَالكُنْسَاتِ، كَطُرُقاتِ، قَالَ:

إذا ظُبَى الكُنُسَاتِ انْغَلِلَّ الْأَنْسَاتِ انْغَلِلَّ (١) تَحْتَ الإِرَانِ سَلَبَتْهُ الظِّللِّ (١)

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج : « فرس » و المثبت من التكملة و العباب و القاموس .

 <sup>(</sup>۲) اللسان. وفيه هنا: « الطلّلا » وفي مادة
 (أرن): « الظلا » .

وتَكَنَّسَتِ الظِّبَاءُ والبَقَرُ واكْتَنَسَتْ: دَخَلَتْ فِي الكنِاسِ، قال لِبِيد:

شاقَتْكَ ظُعْنُ الحَىِّ يَسوْمَ تَحمَّلُوا فتكَنَّسُوا قُطُناً تَصِرُّ خِيامُهَا (١) أَى دَخَلُوا هَوَادِجَ جُلِّلَتْ بِثَيَابِ قُطْنِ. والكانس: الظَّبْيُ يَدْخُلُ فَى كِنَاسِه، وظباءٌ كُنُوسٌ، بالضَّمِّ، أَنْشَد أبنُ الأَعْرَابِيِّ:

وإلاَّ نَعَاماً بهَا خِلْفَةً وَلِلاَّ نَعَاماً بهَا خِلْفَةً وَلِلاَّ ظِبَاءً كُنُوساً وذِيبَالْ) وكِلْلِكَ البَقَرُ، أَنْشَدَ ثَعْلَبُ : وكذلِكَ البَقَرُ، أَنْشَدَ ثَعْلَبُ : دارٌ لليَسْلَى خَلَدَ لَي لَيِسُ لَمَ اللَّهَا أَنيسُ لَكَ خَلَدَ لَي لَيسُ لَكَ اللَّهَا أَنيسُ لَكَ اللَّهَا مَنْ أَهْلِهَا أَنيسُ لَكِ لَي اللَّهَا مَنْ أَهْلِهَا أَنيسُ لَكِ اللَّهَا مَنْ أَهْلِهَا أَنيسُ لَكِ اللَّهَا مِنْ أَهْلِهَا أَنيسُ وَلَا اللَّهَا اللَّهُ مَلَمَعُ كُنُوسُ (٣) وَلَا اللَّهُم فَي اللَّهُم وكَنَصَ ، إِذَا حَرَّكَه وكَنَصَ ، إِذَا حَرَّكَه مُسْتَهزئاً .

وكَنَسَ فى وَجْـهِ فُلانٍ ، إِذَا اسْتَهْزَأَ بــه ، ككَنَصَ .

والكانسِيَّةُ : مَوْضعُ ، أَنشَدَ سيبَوَيْه : دارٌ لمَرْوَةَ إِذْ أَهْلَسَى وأَهْلُهُ لَهُ مَمُ دارٌ لمَرْوَةَ إِذْ أَهْلَسَى وأَهْلُهُ وَ والغَزَلَا(١) بالكَانسِيَّة تَرْعَى اللَّهْوَ والغَزَلاَ(١) ويقال : مَرُّوا بهِم فكَنسُوهُم ، أَى كَسَحُوهُمْ ، وهو مَجازُ .

والكَنَّاسُ: مَنْ يَكْنُسُ الحُشُوشَ. ومُحمَّدُ بنُ عبد الله بنِ عبد الأَعْلَى أَبُ و يحيَّى الله بنِ عبد الأَعْلَى أَبُ و يحيَّى الله بن عبد النَّاسَةُ ، بالضّم ، المَعْرُوفُ بابن كُنَاسَةَ ، مُحَدِّثُ .

[ ك ن ك س ] [] وممًا يُشْتَدْرَك عليـــه :

كَنَكُسُ، بكسر الكسافِ الأُولَى وسُكُونِ الثانيةِ وبَيْنَهُمَا نونُ مَفْتوحةً: قبيلَـةً من البَـرْبَر، أو مَدينَـةً في بلادِهم، منها شَيْخُ مَشَايخِنَا أَفْضَـلُ

كماً عَرَفْتُ بجَفَنْ ِ الصَّبْقَلِ الخللا

<sup>(</sup>١) سبق في أول المادة .

<sup>(</sup>٢) اللان.

<sup>(ُ</sup>٣) اللسان ومجالس ثعلب ٤٥٢ و مادة (لبس) و هو لجر الاالعود ديوانه ٣٥ و انظر كتاب سيبويه ١٣٣/١ و ٣١٥ .

<sup>(</sup>١) في اللسان « موضعان » .

وفى كتاب سيبريه ١ / ١٤٣ « نرعى " بالنسون نسبه الى عمر بن أبي ربيعة وقبله : هل تعرِفُ اليوم رسم الدّ ارْ والكللا

المُتَأَخِّرِينَ العَلاَّمَةُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ ابنُ عبدِ اللهِ القَصْرِيُّ الكِنكْسِيُّ ، حَدَّث عن أَبِي العَبَاسِ أَحمد بن عَبْدِ اللهِ التَّلْمُسَانِيِّ وغيرِه ، وعنه الشَّهُبُ الثَّلاثةُ : أَحمدُ بنُ عبد الفَتَّاحِ ، وأَحْمدُ بنُ الحَسَن ، وأَحمدُ بنُ عبد الفَتَّاحِ ، وأَحْمدُ بنُ الحَسَن ، وأحمدُ بنُ عبد المُنْعِمِ المِصْرِيُّونَ .

#### [كوس] \*

(كاسَ البَعيرُ) يَكُوسُ كُوساً، إِذَا مَشَى عَلَى ثَلاثِ قَدَائِمَ ، وهدو مُعَرْقَبُ ) ، هذا في ذَواتِ الأَرْبَعِ ، وأمَّا في غَيْرِها فالكُوسُ : هو المَشْيُعَلَى رَجْلِ وَاحدة ، وقيلَ : هدو أَنْ يَرْفَعَ البَعيرُ إِحْدَى قَدوَائِمِهِ وَيَنْزُو عَلَى ما بقيسى ، قالَتْ عَمْدَةُ أَختُ العباسِ البَعيرُ أَخْدَ العباسِ البَعيرُ أَنْهُ كَانَ يُعَرِقِبُ إِلابِلَ : البَاسِ أَخَاهَا وَتَذْكُو أَنَّهُ كَانَ يُعَرْقِبُ إِلابِلَ : فَطَلَّتُ تَكُوسُ عَلَى أَحْدُ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِقِبُ إِلابِلَ : فَطَلَّتُ تَكُوسُ عَلَى أَحْدُ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِقِبُ إِلابِلَ : فَطَلَّتُ تَكُوسُ عَلَى أَحْدُ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِقِبُ إِلابِلَ : فَطَلَّتُ تَكُوسُ عَلَى أَحْدُ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِقِبُ إِلابِلَ :

# تَعْنِسي القائمةَ الَّسي عَرْقَبها (٢)

ثُلاَث وغَادَرْتَ أُخْرَى خَصْيبًا (١)

فهي مُخَضَّبَةً بالدَّم ِ

(و) كساسَتِ (الخَيَّةُ) تَكُسوسُ كَوْساً: (تَحَوَّتُ فَى مَكَاسِهَا) (١) ، وفى بَعْسِضِ نُسَسِخِ التَّهْذيبِ : فى مَسَاكِهَا ، وفى أُخْرَى : فى مَكانِهَا .

(و) كاس (فُلاناً) يَكُـوسُه ، إذا (صَرَعَهُ)، وقيـلَ : كَبَّه عـلى رَأْسِه ، (كَأْكَاسَهُ) إِكَاسَةً ، قالَ الصّاغَانِـيُّ : وهذا أَفْصَحُ منْ كاسَهُ قـالَ أَبوحِزَامٍ العُكْلِـيُّ :

ومَعــى صيغَــة وجَشَّـاء فيهـــا شِرْعَة حَشْرُهَا حَرَّى أَنْ يُكِيسَا (٢)

صيغَةً ، أَى سِهَامٌ (٣) . والجَشَّاءُ : المَحْشُورُ الجَشَّاءُ : المَحْشُورُ أَى المَحْشُورُ أَى المَبْرِى "

# (و) كاسَ ( فُلانَـةً : طَعَنَهَـا في

<sup>(</sup>۱) السان والصحاح والعباب والجمهرة ۳ /۸٪ ويأتى في (كرع) منسوباً للخنساء .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج : «خضبها » . والمثبت س اللسان والصحاح . وفى العباب « يعنى القائمة الى عرقب هى مخضبة بالدم .

<sup>(</sup>١) في القاموس: «مكانها ». وفي نسخة منه «مكاسها » وسيشير المصنف إلى هذا الحلاف .

<sup>(</sup>٢) التكملة والعباب ويأتى في مادة (صيغ )

 <sup>(</sup>۳) فى التكملة والعباب ، أى سهام مُستوية "
 عَمَل يد وَاحدة »

<sup>(</sup>٤) بهامش مطبوع التاج : «قَـــوله: «القوس » عبـــارة التكملة : القوس الحنانة الهتوف ».

الجِمَاعِ)، نقلَه الصّاغَانِيُّ، عن البن عَبّادِ.

(والكؤسُ في البَيْعِ : اتَّضَاعُ الثَّمَنِ )، نَقلَه الصَّاعَانِي ، (و) هو الثَّمَنِ )، نَقلَه الصَّاعَانِي ، (و) هو (الوَّحُسُ فيه ، و) منه قولُهُم : (لاَ تَكُسْنِي يا فُللانُ) في الثَّمَنِ ، وقيلَ : الكَوْسُ (في البَيْعِ) مشل الموَّكِسِ ، وهو على وَزْن : لا تَقُسْنِي .

(و) الكَوْسُ (في السَّيْرِ): مَثْلُ (التَّهْوِيدِ).

(و) الكؤسُ : (نَيِّحَةُ الأَزْيَبِ ، مَنْ الرِّيَاحِ )، وفي العُبَابِ : سَفْرُ مَنْ الْمِيْحَةُ الأَزْيَبُ ، الهِنْدِ إِذَا أَيْمَنُوا فَرِيحُهُم الأَزْيَبُ ، وإِذَا رَجَعُوا وَاحْتَجَدُوا فَالْكُوسُ ، وإذَا رَجَعُوا وَاحْتَجَدُوا فَالْكُوسُ ، قال : (وقَولُ اللَّيْثِ ) إِنَّ الْكُوسُ الْكَيْثِ ، رَجْمُ اللَّيْثِ ) إِنَّ الْكَوْسُ ، رَجْمُ اللَّيْثِ ، وحَدْشُ من الْكَلامِ ، وحَدْشُ من الْكَلامِ ، وقولُ اللَّيْثِ ، وقولُ اللَّيْثِ ، والْكَوْسُ : كَأَنَّهَا أَعْجَميَّةً ، والْكَوْسُ : كَأَنَّهَا أَعْجَميَّةً ، والْكَرْبُ تَلَكُوسُ : كَأَنَّهَا أَعْجَميَّةً ، والْكَرْبُ تَلَكُوسُ : كَأَنَّهَا أَعْجَميَّةً ، والْكَرْبُ تَلَكُلُمْتُ بِهَا ، وذَلِكَ أَنَّهُ البَحْدِ ، إِذَا أَصِابَ النَّاسُ خَبُّ في البَحْدِ ،

فخافُوا الغَرَقَ فيه ، قِيلَ : حَافُوا الحَوْسُ . وقالَ ابنُ سيدَه : الكَوْسُ : هَيْ البَحْرِ وخَبُّهُ ومُقَارَبَةُ الغَرَقِ ، وقيلَ : هو الغَرَقُ ، وهو دَخيلُ .

(و) الـكُـوسُ (بالضَّمِّ) غَيْسر مُشْبَعِ : (الطَّبْلُ) ، ويُقَالُ : هُـوَ (مُعَرَّبُّ) . قلتُ : وبه سُمِّىَ الفَرْسَخُ كُوساً ؛ لأَنَّه غايَةُ ما يُسْمَعُ فيه دَقُّ الـكُوس .

(و) قال اللَّيْثُ: الْكُوسُ: (خَشَبةٌ مُثَلَّثَةٌ) تَكُونُ (مع النَّجّارِ يَقيسُ بها تَرْبيعَ الخَشَبِ)، وهي فارسيَّةٌ.

( والكُوسِيُّ من الخَيْلِ : القَصيرُ الدَّوارِجِ ) ، فلا تَرَاه إِلاَّ مُنكَسلً إِذَا جَرَى ، والأُنثَى كُوسيَّةٌ ، وقيلَ : هو القَصيرُ البَدَيْنِ .

(وڭوسِينُ :ة).

(ومُكُوَّسُ ،كمُعَظَّم ) : اسمُ (حمَار ، ومُكُوَّسُ ،كمُعَظَّم ) : اسمُ (حمَار ، ووَهِمَ الجَوْهَرِيُّ فضَبَطُه بقَلَمِه على مَفْعَلٍ ) ، وإذا كانَ لُغَةً ، كما نَقَلَمه بعضُهم ، فلا يسكون وَهَمُّ ، فتَأَمَّلُ .

(وكاسانُ : د)، كَبِيرٌ ( بِما وراءَ النَّهْرِ)، وهو قاسانُ الَّذَى تقدَّم ذِكْرُه، وسَبَقَ هناكَ أَنَّ الحَافَ لغَـةُ الْعَامَّةِ، ومنه الكاسانِـيُّ صاحِبُ البَدَائِعِ، من أَثمَّة الحَنفيَّةِ.

(و) عن ابسن عبّاد: (لُمْعَةُ كُوسَاءُ): مُتَرَاكِمَةُ (مُلْتَفَّةُ كَثِيرَةُ لَانْجُسَةٍ كُوسَاءً) ولِمَاءً كُوسًاءً مُولَهَا كُوسًاءً، وذَلَك إذا تدانَتُ أَصُولُهَا وَالتَفَّتُ فُرُوعُها، وقال أَبُو بِكُر: لُمْعَةُ كُرْسَاءُ، بالرَّاءِ، بهٰلذا المَعْنَى، وقد تَقَدَّم . (وكذلك رِمَالُ كُوسً)، وقد تَقَدَّم . (وكذلك رِمَالُ كُوسً)، بغضِ فوق بغضِ .

(وكوساء : ع) ، قال أبو ذُوَيْب : إذا ذَكَرَتْ قَتْلَى بكَوْسَاء أَشْعَلَــتْ كَوَاهِيَةِ الأَخْرَاتِ رَثِّ صُنُوعُها (١) يُريدُ بواهيَةِ الأَخْرات : المَزَادَةَ ، جَمْع خَرْتٍ ، وهو الثَّقْبُ .

(وأَكَاسَ البَعيرَ) إكاسةً : (حَمَّلَــه على أَن يَكُوسَ بعَرْقَبتِه).

(وَكُوَّسَهُ) اللهُ (تَكُويساً): كَبَّه على رَأْسهِ، وقيلَ : (قَلَبَهُ) وجَعَلَ أَعْــلاَهُ أَسْفَلَه.

(وتَكَاوَسَ لَحْمُ الغُلامِ : تَرَاكَبَ ) وتَرَاكَبَ ) وتَرَاكَبَ )

(و) تَكَاوَسَ النَّخْلُ والشَّجَرُ و(العُشْبُ : كَثُر وكَثُفَ) ، هكذا في النَّسَخِ ، ومثْلُه في العُبَابِ ، وفي بعض النَّسَخِ : الْتَفَّ . قال عُطَاردُ بنُ قُرَّانَ :

ودُوني منْ نَجْرَانَ رُكُنَّ عَمَارَدُ ومُعْتَلِع مِنْ نَخْلِهِ مُتَكَاوِسُ(۱) وتكَاوسَ النَّبْتُ: الْتَفَّ وسَقَطَ بَعْضُه على بَعْض. وفي حَدِيثِ أَصْحَابِ الأَيْكَة : "وكانُوا(٣) أَصْحَابَ شَجَرٍ مُتَكَاوِسٍ » أَى مُلْتَفَّ مُنَرَاكِبٍ . ويُروى : "مُتكَادِسٍ » بالدّالِ ، وهو بمعْنَاه .

(والمُتَكَـاوِسُ في العُـرُوضِ : أَن

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ٢٢٥ ، واللسان.

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>٢) في هامش مطبوع التاج : «قوله : وكانوا.. عبارة اللسان : وفي حديث قتادة ، ذكر أصحاب الأيكة فقال : كانوا ... اللخ » .

تَتُوالَى أَرْبَعُ حَرِكَات بِتَرَكُّبِ السَّبَيْنِ ، كَضَرَبَنَ ) وسَمَكَّة ، على مشال : فَعَلَتُنْ ، وتُسَمَّى الفاضِلَة ، بالضاد المُعْجَمة ، وبعضُهُم يُسَمِّيها : الفاصِلَة الكُبْرَى [ كما سَمَّوْا ماتُوالَى في صَدره الكُبْرَى [ كما سَمَّوْا ماتُوالَى في صَدره ثلاثُ حركات الفاصلة الصَّغرَى ] - (۱) مُشَبَّةٌ بالشَّجَرِ المُتَكَاوِسِ ، لكثرة الحَرَكاتِ فيه ، كأنَّهَا التَفَّتْ .

(وفی) النَّــوادِرِ : (اکْتَــاسَهُ عَــنْ حاجَتِهِ) وارْتَکَسَهُ، أَی (حَبَسَهُ).

(وتَكُوَّسَ) الرَّجُلُ : (تَنَكَّسَ).

[] وممّا يُسْتَدْرَك عليه :

كَاسَ الرجُلُ يَكُوسُ إِذَا انْقَلَبَ ، ومنه: كَاسَ العَقيرُ كَوْساً، إِذَا سَقَطَ عَلَى رَأْسِهِ .

والكَوُوسُ ، كَصَبُورٍ : الأَسَدُ .

وعلى بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحسَنِ بنِ كَاسِي ، من شُيُوخِ كَاسِي ، من شُيُوخِ الطَّبَرَانِكِي ، من شُيُوخِ الطَّبَرَانِكِي .

# ا ك ه م س ] \*

(الكَهْمَسُ): من أَسْمَاءِ (الأَسَدِ)، قالهُ اللَّيْثُ .

(و) الكَهْمَسُ: الرجُلُ (القَبِيحُ الوَجْهِ)، عن ابنِ خالَوَيْهِ .

(و) الـكَهْمَـسُ : (النّـــاقَــةُ) الــكَوْمَاءُ، وهي (العَظِيمَةُ السَّنامِ)، عن ِ ابن ِ عَبّادٍ .

(و كَهْ مَسُ الهِلالِي تَ : صَحَابِي تَ ) ، نَــزَلَ البَصْرَةَ ، رَوَى عنه مُعَاوِيَــةُ بنُ قُرَّةَ ، وله وِفَادَةً ، وحَدِيثٌ في الصَّوْم ، تَفَرَّدَ به حَمَّادُ بنُ زيــدِ (١) المِنْقَرِيُّ ، عـن مُعَاوِيَةَ ، عنــه ، وحَمَّادٌ مَقْبُــولُ مشهورٌ .

(و) كَهْمَسُ (بنُ الحَسَنِ التَّميميُّ : من تابعي التَّابعينَ) ، ويُعْرَفُ بالعَابد، وله ذِكْرٌ في كتَابِ القَنَاعَة ، لابن أبي الدُّنْيَا

( و ) كَهْمُسُّ : (أَبُو حَيٍّ من رَبيعَةَ

<sup>(</sup>١) زيادة من التكملة والنص فيها .

<sup>(</sup>۱) فى مطوع التاج « يزيد "والصواب من الاستيعاب ١٣٣٤ و مشاهير علماء الأمصار ١٥٤

ابن حَنْظَلَة ) بن مالك ، مِن بَنِي تَمِيم ، فيهِم شِدَّة ، ويُقَال لهاذا : رَبِيعَةُ الجُوع ، وبه تُعْرَفُ أَوْلاَدُه .

(و) عَنِ ابنِ عَبّادٍ: (الكَهْمَسَةُ) في المَشْي ، كالحَفَدَانِ ، وهو (تَقَارُبُ ما بَيْنَ الرَّجْلَيْنِ وحَثَيَانُهُمَا). وفي التَّكْملَة : وحَثْيُهُما (التَّرَابَ).

[] وممّا يُسْتَدُرُك عليــه:

السكه مَسُ : القَصِيرُ من الرِّ جَالِ . والسكه مش : السذِّنْبُ ، عن ابسنِ الأَعْرَابِي .

وكَهْمُسُ بنُ المِنْهَالِ ، عن سَعِيدِ ابن ِ أَبِسَى عَرُوبَةَ ، قالَ أَبُو حاسمِ الرّاذِيُّ : مَحَلُّه الصِّدْقُ .

وكهمس بن طُلْقِ الصَّرِيمِ ، كانَ مَانَ جُمْلَةِ الخَوَارِجِ مع بِلالِ بن مِرْداس، وكانت الخَوَارِجُ وَقَعت بالله بن زُرْعَةَ الكِلاَبِي ، وهم في بأسلم بن زُرْعَةَ الكِلاَبِي ، وهم في أَرْبَعِينَ رجُلاً ، وهو في أَلْفَى رَجُل ، فانهَ وَف ذلك أَنْشَدَ فانهَ وَهُ لِكُ أَنْشَدَ البَصْرةِ ، وفي ذلك أَنْشَدَ سِيبَويه لِمَوْدُودِ العَنْبَرِي :

و كُنَّا حَسِبْناهُمْ فَوارِسَ كَهْمَسَ حَيُوا بَعْدَما ماتُوا مِنَ الدَّهْرِ أَعْصُرا (١) قلتُ : ويُقالُ : هو للوليد بن حَنِيفَةً

[كى س] \* (السكَيْسُ): الخِفَّةُ والتَّوَقُّدُ ، وهو (خِلافُ الحُمْقِ)، وقد كساسَ كيْساً فَهُو كَيْسُ وكَيْسُ.

(و) الكَيْسُ: (الجِمَاعُ)، عن ابنِ الأَعْرَابِي ، عن ابنِ الأَعْرَابِي ، ومنه الحَدِيثُ «فالْكَيْسَ السَكَيْسَ » كما يَأْتِهِي قَريباً في كَلام المُصَنِّف .

(و) قالَ ابنُ دُرَيْد : الكَيْسُ عنْد قَدْم (الطِّيبُ)، وفي بعض النَّسَخ : الطِّبُ (٢)، وهو غَلَطُ

(و) الـكَيْسُ: (الجُـودُ) عـن الأُمَوِيِّ (٣) ، وأنشـد:

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح ومادة (حياً) وفي العباب هنا نسبه الله الوليد بن حنيفة وكنيته أبو حُمر انة ووضع على كلمة حزانة وضبطها «صح صحع».

<sup>(</sup>٢) في القاموس المطبوع ( الطُّبُّ ) .

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « الآمدى» . والتصحيح مما سبق في مادة (غبس) ومن العباب

وفى بَنى أُمُّ السَرُّبَيْرِ كَيْسُ عَــلَى الطَّعَامِ ماغَبَــا غُبَيْسُ<sup>(۱)</sup>

(و) الكَيْسُ: (العَقْـلُ) والفِطْنَةُ والفِطْنَةُ والفِقْهُ ، ومنـه الحَدِيثُ : «هٰذَا منْ كَيْسِ (٢) أَبِـى هُرِيْرة » أَى من فِقْهِه وفِطْنَتَه ، لا من روايتِه .

(و) السكيش: (الغَلَبَةُ بالكِياسَةِ) يُقَال: كَاسَني فَكِسْتُه، أَى غَلَبْتُه، وَقَدْ كَاسَه يَكِيسُه) كَيْساً: غَلَبَه فى السكيْسِ. (وفى الحَديثِ) المَرْوِيِّ عن الله السكيْسِ. (وفى الحَديثِ) المَرْوِيِّ عن جابِرِ بن عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ رضى الله تعالى عنهما، أَنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال له: «أَتُراني (إنَّمَا وسلَّم قال له: «أَتُراني (إنَّمَا وسلَّم قال له: «أَتُراني (إنَّمَا ولَكُ الجَمَلُ » ويُرُوى: «خُذْ جَملَكُ) ، لَكَ الثَّمَانُ وفى ومالكَ » (أَي غَلَبْتُكَ بالكِياسَةِ) وفى ومالكَ » (أَي غَلَبْتُكَ بالكِياسَةِ) وفى النهاية : بالكيس . ويُرْوَى: «إِنَّمَا مَا كَسْتُكَ » من المِكاس.

(وفيــه) أَيْضَــاً : قــالَ النَّبــيُّ

صَلَّى الله عَلَيْه وسلَّم لِجابر: ( الفاذا قَدِمْتَ فالسَّكَيْسَ السَكَيْسَ »). وفي روايَسة أخسرى: «فإذا قَدِمْتُم عَلَى روايَسة أخسرى: «فإذا قَدِمْتُم عَلَى أهالِيسَّكُم » وهو (أمْرُ بالجِمَاع )، أي جامِعُوهُنَّ طَلَباً للوَلَد ، فجَعَلَ طلَب الوَلد عَقْلاً . (أو نَهَى عن المُبادَرة إليه باستعمال) الكَيْس ، أي (العَقْل إليه باستعمال) الكَيْس ، أي (العَقْل في اسْتبرائِها) والفَحْس عن حالِها ؛ في اسْتبرائِها) والفَحْس عن حالِها ؛ في اسْتبرائِها) والفَحْس عن المُبادِها ؛ مناسبة يُحمِله السَّبسة عسَلى غشيانِها مناسبة مناسبة لا تَحْفَى .

(والكَـيِّسُ، كَجَيِّد: الظَّريفُ) الخَفِيهِ فَ الطَّريفُ) الخَفِيهِ فَ المُتَوَقِّدُ الذِّهُ نِ مَ (ج) أَكْيَاسٌ، قالَ الحُطَيْنَةُ:

واللهِ ما مَعْشَرُ لامُوا امْرَءًا جُنُبًا في اللهِ ما مَعْشَرُ لامُوا امْرَءًا جُنُبًا في اللهِ (١)

قال سِيبَوَيْه: كَسَّرُوا كَيِّساً على أَفْعَال ، تَشْبِيها بفاعل ، ويَدُلُّكَ على أَفْعَال ، تَشْبِيها بفاعل ، ويَدُلُّكَ على أَنَّهُم قد سَلَّمُوه، فلو كانَ فَعْلاً لم يُسَلِّمُوه، وقولُه، أَنْشَدَه ثَعْلَبٌ:

<sup>(</sup>١) العباب وسبق في مادة (غبس) .

<sup>(</sup>٣) بهامش مطبوع التاج « قُوله : هذا من كيس الخ، وفي رواية أخرى بكسر الكاف ، ذكرها في اللسان :
هذا من كيس أبي هريرة : أي مما عنده من العلم المقتنى
في قلبه ، كما يقتني المال في الكيس » ا هو انظر النهاية

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۸۳ ، واللسان .

فكُنْ أَكْيَسَ الكَيْسَى إِذَا كُنْتَ فِيهِمُ وإِن كُنْتَ فِ الحَمْقَى فكُنْ أَنْتَ أَخْمُقَا (۱) إِنَّمَا كَسَّرَه هُنَا على (كَيْسَى) لمكَانِ الحَمْقَى، أَجْرَى الضَّدَّ مكان ضِدِّه.

وقالَ اللَّيْثُ: جَمْعُ الكَّيِّسِ: كَيْسَةُ .

(وزَيْدُ بنُ (۲) الكيِّس النَّمَرِيُّ ، فَسَابَةٌ ) مَشْهُورٌ ، هَ كَذَا ذَكَرَه الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ ، وغيرُه ، والَّذِي قَرَأْتُ في ابنُ الكيِّس النَّابِ ابنِ الكَلْبِيِّ أَنَّ ابنَ الكَيْسِ أَنَّ ابنَ الكَيْسِ اللَّهِ بنِ مَالِكِ بنِ شَرَاحِيلَ ابنِ الكيِّسِ واشمُ اللَّيِّسِ زيدٌ ، ابنِ الكيِّسِ واشمُ اللَّيِّسِ زيدٌ ، وهو مِن ولَدِ عَوْفِ بنِ سَعْد بن الخَرْرِجِ ابنِ تَيْمِ اللهِ بنِ النَّمِرِ بنِ قاسِط ، والنَّمْ بنِ النَّمْ بنِ المَّمِ بنِ قاسِط ، والنَّمْ بنِ النَّمْ بنِ النَّمْ بنِ قاسِط ، والنَّمْ بنِ النَّمْ بنِ قاسِط ، والنَّمْ اللهِ بنِ النَّمْ بنِ النَّمْ بنِ قاسِط ، والنَّمْ بنِ النَّمْ بنِ قاسِط ، والنَّمْ بنِ قاسِط ، والنَّمْ بنِ النَّمْ بنِ قاسِط ، والنَّمْ بنِ قاسِط ، والنَّمْ بن النَّمْ بن قاسِط ، والنَّمْ بن النَّمْ بن النَّمْ بن قاسِط ، والنَّمْ بن النَّمْ بن النَّمْ بن النَّمْ بن قاسِط ، والنَّمْ بن النَّمْ بن النَّهُ بن النَّمْ بن النَّمْ بن النَّمْ بن النَّابُ اللَّهُ بن النَّابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بنِ النَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُو

(والكَيِّسُ بسنُ أَبى السَّكِيِّسِ) حَسَّانَ بسنِ عَبْسدِ اللهِ اللَّخْمِلَيُّ ،

(مُحَدِّثُ)، هـكذا سَمَّاه الصَّاغانِكُ. قلتُ: رَوَى عن أَبِيهِ، وعنه أَصْبِغُ ابنُ الفَرَجِ

(وكَيِّسَةُ بِنْتُ أَبِى (١) بَكْرَةَ نُفَيْعٍ ) بِسَنِ مَسْرُوحٍ الثَّقَفَيَّةُ (تابعيَّةٌ).

(و) كَيِّسَةُ (بنتُ الحارِثِ) بن كُريْزِ العَبْشَميَّةُ (زَوْجَـةُ)، الأَوْلَى: زَوْجُ (مُسَيْلِمَـةَ الـكَذَّابِ)، كانَت تَحْتَـه (ثُمَّ أَسْلَمتْ) فتزوَّجَهَا ابن عَمِّهَا عبدُ اللهِ بن عامرِ بن كُريْزِ

(وأَبُو كَيِّسَةَ البَسرَاءُ بنُ قَيْس)، رَوَى عنه إِيَادُ بنُ لَقِيط، (أَوَّ هو بالمُعْجَمَةِ ومُوَحَّدة)، كما ضَبطَه مُسْلِمٌ والدَّارَ قُطْنييٌ . (وأما علِي بنُ كيسة المُقْرىءُ فبالكَسْرِ والسُّكُونِ)، شيخٌ ليُونُسَ بن عبدِ الأَعلَى، وضَبطَه الصَّورِيُّ بالفَتْح .

(وكَيْسَةُ بنتُ أبى كَثيرِ التّابعيَّةُ)، رَوَتْ عن أُمِّهَا، عن عائشةً،

<sup>(</sup>۱) اللسان والأساس والعباب وفى مجالس ثملب ۲.ه نسب إلى ماجد الأسدى وفى شرح المرزوق اللحماسة ۱۱٤٥ نسب إلى عقيل بن علفة

<sup>(</sup>٢) في التبصير ١١٨٢: « زيد الكيس »

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج: نبت ابن بكرة » والمثبت من القاموس والعباب والمشتبه ، ٤٥.

فى الطِّيب . (وعَلَى بنُ كَيْسَة . كلاهُمَا بالفَتْح والسُّكُونِ) ، عَلَى اللهُمَا بالفَتْح والسُّكُونِ) ، عَلَى البنُ كَيْسَة هٰذا: هو المُقْرِئُ الَّذِي تَقَدَّم ذِكْرُه ، ضُبِط بكسر الكاف وفَتْحِهَا ، الأَخيرُ عن الصُّورِيِّ ، كما مَسرَّ قريباً ، وصَرَّح بالضَّبْطَيْن والحَافِظُ في التَّبْصِير ، الصَّاعَانِي والحَافِظُ في التَّبْصِير ، والرَّجُلُ واحدٌ ، فإعَادَتُه ثانياً وَهَمَّ مَحْضٌ ، فتامَنَّ والحَادَث اللهُ ثانياً وَهَمَّ مَحْضٌ ، فتامَنَّ والرَّمُ اللهُ اللهُ

(والمَصْدَرُ: الكِيَــاسَةُ)، بالكَسْرِ، (والــكَيْشُ)، بالفَتْــح، وقد كــاسَ الوَلَدُ يَكِيسُ كَيْساً وكِيَاسَةً.

(والكِيسَى، بالكَسْر، والكُوسَى) بالضّم : جَمَاعَةُ السكَيِّسَةِ ، عن كُراع، بالضّم : جَمَاعَةُ السكيِّسَةِ ، عن كُراع، قالَ ابنُ سِيدَه: وعِنْدِى أَنَّهما (تَأْنِيتَ الأَّكُوسِ)، وقال مَرَّةً : لا يُوجَدُ على مِثَالِهما إلاَّ إَضِيقَى وضُوقَى: جَمْع ضَيِّقَة ، وطُوبَى : جَمْع طَيِّبَة ، ولم يَقُولُوا : طِيبَى، قالَ : وعِنْدِى أَنَّ ذٰلِكَ يَقُولُوا : طِيبَى، قالَ : وعِنْدِى أَنَّ ذٰلِكَ تَأْنِيثُ الأَفْعَلِ . وقال اللَّيثُ : ويُقالُ : مَنْ اللَّيثُ : ويُقالُ : هذَا الأَكْيَسُ، وهي الكُوسِيَّاتُ : النَّسَاءُ السَّيْتُ : النَّسَاءُ المُحُوسَى ، وهُنَّ المَّوْسِيَّاتُ : النَّسَاءُ المَّاتِ : النَّسَاءُ المُحْسِمَ قَالَ : النَّسَاءُ المُحْسَمَ ، والكُوسِيَّاتُ : النَّسَاءُ المَّاتِ : النَّسَاءُ المَاتِيْتُ : النَّسَاءُ المَّاتِ : النَّسَاءُ المَّاتِ المَّاتَ : النَّسَاءُ المَاتَ المَّاتِ : النَّسَاءُ المَّاتِ اللَّهُ المَّاتِ المَاتِ المَّاتِ المَاتَ المَّاتِ المَّاتِ المَّاتِ المَّاتِ المَّاتِ المَّاتِ المَاتِ المَّاتِ المَاتِ المَاتِ المَاتِ المَاتِ المَّاتِ المَاتَّ المَاتِ المَاتِ المَّاتِ المَّاتِ المَاتِ المَّاتِ المَاتِ المَاتَ المَاتِ المَاتِ

(وعلى بنُ كِيسَةَ ، بالكَسْرِ : مِن القُرَّاءِ) ، هٰذا هُوَ المُقْرِئُ الَّذِى ذَكَره القُرَّاءِ) ، هٰذا هُوَ المُقْرِئُ الَّذِى ذَكَره مُرَّتَيْنِ ، وهٰذا من المُصَنِّف غَرِيبٌ ، ووَهمُ على وَهم .

(و) من المَجَازِ: (كَيْسَانُ)، بالفَتْحِ : (اسمٌ للغَدْرِ)، عن ابن الأَعْرَابِي ضَمْرَةً بن ضَمْرَةً المِ ضَمْرَةً ابن ضَمْرَةً ابن ضَمْرَةً ابن ضَمْرَةً ابن خَلْن :

إِذَا كُنْتَ فَــى سَغْدِ وَأُمُّكَ مِنْهُمُ لَا خَرْدِياً فَلاَ يَغْرُرْكُ خَالُكَ مَنْ سَغْــدِ

إذا ما دَعَوْا كَيْسَانَ كانَتْ كُهُولُهُمْ إِذَا مَا دَعَوْا كَيْسَانَ كَانَتْ كُهُولُهُمْ إِلَى الغَدْرِ أَسْعَى منْشَبَابِهِم المُرْدِ (١)

وذَكَرَ ابنُ دُرَيْدِ أَنَّ هٰذَا لِلنَّمِر بن تَوْلَب، في بَنسى سُعْد، وهم أَخْوَالُه. وقسالً ابنُ الأَعْرَابِكِيِّ: الغَسْدُرُ يُكْنَى أَبا كَيْسَانَ . وقال كُرَاع: هي طَائيَّةً قال: وكلُّ هٰذَا من الكَيْسِ .

(و) كَيْسَانُ : (وَالِدُ أَيُّوبَ) ، وَكُنْيَةُ كَيْسَانَ أَبُو تَمِيمَةَ (السَّخْتِيَانِيّ) المُحَدِّثُ المشْهُورُ ، وأبدوه تَابِعِلَيّ ،

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح والأساس والمقاييس ه /۱۵۰ والثاني منهما في العباب ونسبه النمرين نفولب .

وقد تقدَّم ذِكْرُه في «س خ ت ».

(و) كَيْسَانُ: (لَقَبُ المُخْتَارِ بن أَبِيهِ عُبِيْد) الثَّقَفِيِّ (المَنْسُوبِ إليه الكَيْسَانِيَّةُ) الطَّائِفَةُ المَشْهُورَةُ (مِن الرَّافِضَةِ).

(وأُمُّ كَيْسَانَ: لَسَقَبُ للرُّكِبَةِ)، بِلُغَةِ الأَّرْدِ، نقلَه المُبَرِّدُ في الكَامِلِ.

(و) أُمُّ كَيْسَانَ: اسمُّ (للضَّرْبِ علَى مُؤَخَّرِ الإِنْسَانِ بظَهْرِ القَدَم ِ)، وهو من ذٰلكَ .

(والكيسُ، بالكَسْرِ)، من الأَوْعِيةِ: وعَاءً مَعْرُوفٌ، يكونُ (للدَّراهِمِ) والدَّنَانِيرِ والدُّرِّ والباقُوتِ، قال الشَّاعِرُ:

إنَّـمَا النَّالْفَاءُ بِاقَـوتَـةٌ أَخْرِجَتْ مِنْ كِيسٍ دِهْقَانِ (١)

(لأَنَّهُ يَجْمَعُهَا) وَيضُمُّها، (ج أَكْيَاسٌ وكِيَسَةٌ)، عَلَى مثَالِ عِنَبَةٍ .

(و) من المَجَازِ: الكِيلُسُ: (المَشِيمَةُ)، لِمَا يَكُونُ فيه الوَلَدُ، على التَّشْبِيه بالِكيسِ.

(وأَكْيَسَ) الرجُلُ (وأَكَاسَ: وَقَالَ نَصْرُ وَقَالَ نَصْرُ وَقَالَ نَصْرُ وَقَالَ نَصْرُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(وتَكَيَّسَ) الرَّجُــلُ: (تَظَــرَّفَ) وأَظْهَر الــكَيْسَ.

(وكَايَسَهُ) مُكَايَسَةً: (غَالَبَهُ فـــى الكَيْسِ)، فَكَاسَهُ: غَلَبَهُ.

[] ومما يُسْتَدُرُك عليـــه :

رجُلُ كَيِّسُ الفِعْلِ ، أَى حَسَنُهُ ، وامرأَةٌ كَيِّسَةٌ : حَسَنَةُ الأَدب .

والكُوسَى ، بالضَّمَّ : الكَيْسُ<sup>(۲)</sup> ، عـن السِّيرَافِي ، أَدخلُوا الواوَ عـلى السِّيرَا على السِّاء ، كما أَدْخَلُوا اليَاءَ كثيرًا على الواو ، قال الشَّاعر :

<sup>(</sup>۱) اللسان ، والمواد (بتر – قطع – ذلف ) .

<sup>(</sup>١) لعلها نصر و ابن القطاع .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج : «الـكيسي » والمثبت من اللمان ، والتهذيب ۱ / ۳۱۳ .

فَمَا أَدْرِى أَجُبْنَا كَان دَهْرِى أَم الْكُوسَى إِذَا جَدَّ الغَرِيسَمُ (۱) ورجُلُ : مُكَيَّسُ ، كَمُعَظَّم : كَيِّسُ ، أَى معروفٌ بالعَقْلِ ، ومنه قولُ سيِّدِنا على فرضى الله عنه في رواية :

أما تَرانِي كَيِّساً مُكَيَّساً بَنَيْتُ بَعْدَ نافِع مُخَيَّسَا<sup>(٢)</sup>

وامْرَأَةً مِكْيَاسٌ: تَلِدُ الأَكْيَاسَ ،وهي ضدُّ المِحْمَاقِ .

والكَيِّسُ: العَاقِلُ. «وأَىُّ المُؤْمنِيِن أَكْيَسُ » ، أَى أَعْقَلُ .

وقال ابنُ بُزُرْج: أَكَاسَ الرجُلُ الرجُلَ، إِذَا أَخَذَ بناصِيتهِ، هنا ذَكَرَه صاحبُ اللِّسَانِ، وهو بالواوِيِّ أَشْبَهُ.

والكَيْسُ: طَلَبُ الوَلَدِ .

والـكَيْسَانِيَّةُ : جُلُـودٌ خُمْرٌ لَيْسَتْ بِقَرَظِيَّةٍ .

والكَيْسُ في الأُمُور : يَجْرِي مَجْرَى

الرُّفْقِ فيها، وقد كاسَ فيه يَكيسُ، وتَكَيَّسُ وتَكَيَّسُ وتَكَيَّسُ وتَكَايِّسُ.

وكايَسْتُه في البَيْع ِ لأَغْبِنَه ، نقلَه الزَّمَخْشَريُّ .

وبَنَى دارًا كَيِّسَةً ، أَى ظَـرِيفَةً ، وهو مَجازُ .

وفى المَثَلِ : «أَكْيَسُ مِنْ قِشَّةَ ».

ومِن المَجَاز: أَكْيَس<sup>(۱)</sup> الكَيْسِ التُّقَى ، وأَحْمَق الحُمْقِ الفُجُورُ »،كما في الأَساسِ.

وكيسَ كيساً، من حَدَّ فَرِحَ، لغةً فَى كَاسَ، بمَعْنَى غَلَبَ ، نَقَلَه ابسنُ القَطَّاعِ .

والسكيس: لَسقَبُ مُحَمَّد بسنِ عبد الرَّحْمٰنِ بن يَزِيدَ النَّخَعِيّ ؛ لعبَادَتُهِ وإِقْبَالَهِ على أُمُورِ الآخسرة . والنَّمِرُ بنُ تَوْلَب: كانَ أَبُو عَمْرِوبنُ العَسلاءِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَسالَى يُلَقَّبُه الكيِّسَ ، لَجَوْدَة شِعْرِه .

<sup>(</sup>١) المسان.

<sup>(ُ</sup>٢) اللسان والصحاح والعباب وزاد بعدهما مشطورا هو \* بابساً مننيعاً وأميناً كَيَّسَا\* وانظر مادة خيس .

<sup>(</sup>۱) بهاش مطبوع الناج : «قوله : « أكيس الكيس الكيس الخيث : النح » عبارة الأساس : وفى الحديث : إِنَّ أَسَّكُيْسَ الْكَيِّسِ النح » .

وكيِّسةُ بنتُ عبدالحَمِيدِ بنِ عامِر بنِ كُرَيْزٍ ، لها ذِكْرُ .

وقسال الصّاغَانِيُّ: لُعْبَةُ للعَرَبِ يُسَمُّون فيهَا بأَسْمَاءِ، يَقُولُون كِيسُ في كِسْفَةِ (١).

> (فصل اللام) مع السين [ ل ء س ] \*

> > [] مِمَّا يُسْتَدْرَك عليه :

اللَّؤُوسُ: وَسَخُ الأَظْفَارِ .

وقالُوا: لوسَأَلتُه لَوُّوساً مَا أَعْطَانِي، وهو لا شيء (٢)، عن كُرَاع، أَهْمَلَه الجَمَاعَةُ وأَوْرَدَه صاحِبُ اللَّسَانِ.

[ ل ب س ] \*

(لَـبسَ الثَّوْبَ ، كسَمِعَ) ، يَلْبَسَه (لَبْساً ، بالضَّمَّ) ، وأَلْبَسَه إِيَّاه ، ويُقَال : الْبَسْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ .

(و) منَ المَجاز : لَبِسَ (امْرَأَةً) ، إذا (تَمَتَّعَ بهـا زَماناً).

(و) من المَجَاز: لَبِسَ (قَوْماً) ، إِذَا (تَمَلَّى بِهِمْ دَهْرًا) ، قال النَّابِغَةُ الجَعْدِيُّ (١)

لَبِسْتُ أَنَاساً فَاقْنَيْتُهُمْ وَاقْنَيْتُهُمْ وَاقْنَيْتُهُمْ وَاقْنَيْتُ بَعْدَ أَناسٍ أَناسَا

ثَـ لاَثَـةَ أَهْـلِـينَ أَفْنَيْتُـهُـمْ وكانَ الإِلْـهُ هُـوَ المُسْتَـآسَا

( و ) مِن المَجَازِ : لَبِسَ ( فُلانَــةَ عُمْرَهُ ) ، إِذَا (كَانَتْ مَعَهُ شَبَابَهُ كُلَّه ) .

(واللِّبَاسُ)، بالكَسْرِ، وإنَّمَا أَطْلَقه لشُهْرتِه، (واللَّبُوسُ)، كَصَبُورٍ، (واللِّبُسُ ، بالحَسْر، والمَلْبَسُ، كمَقْعَد، و) الملْبَسُ، مثالُ منبَسر ما يُلْبَسُ)، الأَخيرُ، كما يُقَال : مِنْزَرُ وإزارٌ، ومِلْحَفُ ولِحَافٌ. وأَنْشَدَ ابن السَّكِيتِ على اللَّبُوسِ لِبَيْهَسٍ الفَزارِيِّ وكانَ يُحَمَّقُ:

الْبَسْ لِـكُلِّ حالَـة لَبُـوسَهَـا إلَّهُـا ، بُوسَهَـا (٢)

<sup>(</sup>١) في العباب « من كسفة » الأصل كالتكملة

<sup>(</sup>٢) يأتى فى مادة (لوس) ما يقرب من هذا المعنى

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۷۷ ، واللسان ، والأساس والتكملة والعباب ومادة (أوس) ومادة (أهل) .

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح والعباب

(و) مِن المَنجَازِ: (اللَّبْسُ، بالسَّمْحاقُ)، عن ابن بالسَّمْحاقُ)، عن ابن عبد عبد عبد أله عبد عبد عبد عبد السَّمْحاقُ لِبْسُ العَظْمِ. وفي كتابِ الصَّاغَانِيِّ : اللَّبْسُ، بالضَّمَّ، هٰكذا ضَبَطَهُ بالقَلَمِ.

(و) يوجَدُ في بَعْضِ النَّسَخِ بِخَطِّ المُصَنِّفِ عِنْدَ قُلِهِ السَّمْحَاقُ : (هوَ المُصَنِّفُ عِنْدَ قُلِهِ السَّمْحَاقُ : (هوَ جُلَيْدَةُ رَقِيقَةٌ تَكُونُ بَيْنَ الجِلْدِ وَاللَّحْمِ)، فظنَّهُ النَّاسِخُ من أَصْلِ الحَتَابِ ، فأَلْحَقَه بسه ، والصَّوابُ الحَتَابِ ، فأَلْحَقَه بسه ، والصَّوابُ إسْقَاطُه ، لَكُونه تَطْوِيلاً ، وليسَ من إلا عادَته في مثل هذه المَواضع إلا عادَته في مثل هذه المَواضع إلا الإحالة والا كتفاء بالغريب .

(ولِبْسُ السَكَعْبَةِ: كِسُوتُهَا) ،وهو مسا عَلَيْها مسن اللِّبَاسِ، وكَلَا لِبْسُ الهَوْدَجِ الهَوْدَجِ الهَوْدَجِ الهَوْدَجِ لَبْسَه ، قَسَال حُمَيْدُ بِنُ ثَسَوْرٍ ، يَصِفُ فَرَساً خَدَمَتْه جَوارِى الحَيِّ :

فَلَمَّا كَشَفْنِ اللِّبْسَ عَنْه مَسَحْنَهُ بأَطْرافِ طَفْل ِ زانَ غَيْلاً مُوَشَّمَا (١)

(واللَّبْسَةُ)، بالكَسْرِ: (حالَةُ مسن حالاتِ اللَّبْسِ)، ومنه الحديث: «نَهَى عَسنَ اللَّبْسَتَيْنِ » أَى الحالتَيْن والهَيْتَسِيْنِ ، ويُسرْوَى بالضَّم على والهَيْتَسِيْنِ ، ويُسرْوَى بالضَّم على المَصْلَدِ ، قال ابسنُ الأَثْبِرِ: والأَوِّلُ الوَجْهُ

( و ) اللِّبْسَةُ : (ضَرْبُ منْ الثِّيابِ ، كاللَّبْسِ) .

(و) عن ابن عَبَادِ: اللَّبْسَةُ (بالضمِّ: اللَّبْسَةُ )، ويقال : في حَدِيثهِ لَبْسَةُ ، أي شُبْهَةُ ، ليس بواضِح .

(و) مسن المَجَاز : اللَّبَساسُ، (كَكِتَاب : الزَّوْجُ والزَّوْجُهُ)، كُلُّ منهما لِبَاسُ للآخر، قال الله تعَالَى : وهسنَّ لِبَاسُ للآخر، قال الله تعَالَى : وهسنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُ وَالْتُكُمْ لِبَاسِ، وقالَ لَهُ وَالْتَبَاسُ، وقالَ اللَّبَاسِ، وقالَ السَّخَاجُ : ويقالِ اللَّبَاسِ، وقالَ السَّخَلَ : إِنَّ المَعْنَى : تُعَانِقُونَهُنَّ ويعَانِقْنَكُمْ . وقيلَ : كُلُّ تُعَانِقُونَهُنَّ ويعَانِقْنَكُمْ . وقيلَ : كُلُّ فَريسَق منكم يَسْكُن إِلَى صاحبه فَريسَق منكم يَسْكُن إلى صاحبه ويُلاَبِسُه ، كما قال تعالى : ﴿وجَعَلَ وَلِيكُمْ وَالْعَرِبُ وَالْعَرْبُ وَالْعَرِبُ وَالْعَرِبُ وَالْعَرِبُ وَالْعَرْبُ وَالْعَالُ وَالْعَرْبُ وَالْعِرْبُ وَالْعَرْبُ وَلَاعِرْبُ وَالْعَرْفُ وَالْعَرْبُ وَالْعَرْبُ وَالْعَرْبُ وَالْعَرْبُ وَالْعَرْبُ وَالْعِرْبُ وَالْعَرْبُ وَالْعِرْبُ وَالْعَرْبُ وَالْعِرْبُ وَالْعَرْبُ وَالْعِرْبُ وَالْعِرْبُ وَالْعِلْعُ وَالْعُلُونُ وَالْعِرْبُ وَالْعَرْفُونُ وَالْعَرْبُ وَالْعَلَاقُولُ وَالْعَرْفُونُ وَالْعِرْبُ وَالْعَرْبُ وَالْعُرُونُ و

 <sup>(</sup>۱) ديوان حميد /۱۶ واللسان والصحاح والعباب .
 والأساس ومادة (طفل) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية /١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية / ١٨٩ .

تُسَمِّى المَـرْأَةَ لِبَاسـاً وإزارًا، قـال الجَعْدِيُّ يصِفُ امرأةً:

إِذَا مِا الضَّجِيعُ ثَنَى عِطْفَهُ وَ إِبَاسًا (١) تَقَنَّتُ فَكَانَتُ عَلَيْهِ لِبَاسًا (١)

(و) قالَ ابنُ عَرَفَةَ: اللَّبَاسُ، مِن المُلاَبَسَةِ، أَى (الاخْتِلاطُ والاجْتِمَاعُ)

(و) من المَجَازِ قولُه تعالَى : ﴿ وَرُ لِبَاسَ التَّقْوَى ) ذَٰلِكَ خَيْرٌ ﴾ (٢) قيلًا خَيْرٌ ﴾ (٢) قيلًا: هو (الإيمانُ) ، قالَه السَّدِّيُ ، وقد لبِسَ الحياءَ لبَاساً (٣) ، إذا اسْتَتَر به ، نقلَه ابنُ القَطَاع ، (أو سَتْرُ الْعَوْرَةِ ) ، وهه سَتْرُ المُتَقَين ، وإليه العَوْرَةِ ) ، وهه سَتْرُ المُتَقين ، وإليه يُلُمِحُ قولُه تَعالَى : ﴿ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ للمِحَدُ قولُه تَعالَى : ﴿ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ للمِحَدُّ وَوَلُه تَعالَى : ﴿ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ للمِحَدُّ وَوَلُه تَعالَى : ﴿ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ وَلِيهِ للمَحْدُ مِنَ اللّبَاسِ لِبَاساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ ﴾ (٢) فيدلُكُ عَلَى أَنَّ جُلًا المَقْصِدِ مِنِ اللّبَاسِ مَتَدُلُ الْعَوْرَةِ ، وما زادَ فَتَحَسَنُ وَتَزَيْنُ ، مَا كَانَ لِدُفْع حَرُّ وبَرْدٍ فَتَأَمَّلُ .

وقِيلَ : هو الغَلِيظُ الخَشِنُ القَصِيرُ .

(و) قولُه تَعالَى ﴿ فَأَذَاقَهَا اللهُلِبَاسَ المُجُـوعِ ) والخَـوْف ﴾ (١) أَى جَاعُوا حَنَّى أَكَلُـوا الوَبَرَ بِالدَّم، وهوالعِلْهِزُ ، و(لَمَّا بَلَغ بِهِمُ الجُوعُ الغَايَـةَ ) ، أَى الحالةَ التِـى لا غَايَةَ بَعْدَها (ضَرَب لَهُ اللّباسَ) ، أَى لِمَا نالَهُم من ذلك ، لَهُ اللّباسَ) ، أَى لِمَا نالَهُم من ذلك ، (مَثَلاً لاشتمالِه) على لا بسه .

(واللَّبُوسُ)، كَصَبُورِ: الثِّيَابُ والسَّلاحُ. مُـذَكَّرٌ فإِنْ ذَهَبْتَ بــه إلى (الدِّرْعِ) أَنَّثْت، وقالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبــوس لَـكُمْ ﴾ (١) قالوا: هي الدِّرْعُ تُلْبَسُ في الحُرُوبِ، كالرَّكُوب لِما يُرْكَبُ

(واللَّبيسُ)، كأَمِيرٍ: (الثَّوْبُ قد أُكْثِرَ لُبْسُهُ فأَخْلَقَ)، يقال: ثَـوْبُ لَبِيسٌ، ومُلاءَةٌ لَبِيسٌ. بغير هاء.

(و) اللَّبِيشُ: (الْمِثْلُ) يُقَال: (ليسَ لَه لَبِيشٌ، أَى نَظِيرٌ) ومِثْلٌ. وقالَ أَبو مالِكِ: هومن المُلابَسَةِ، وهي المُخَالَطَةُ.

<sup>(</sup>۱) دیوان النابغة الحمدی ۸۱ واللسان والصحاح والمقاییس والمقاییس ۲۳۰/ والعباب بروایة .

إذا ما الضّجيعُ ثُنّى جيدَهـــا تَدَاعت عليه فكانت لِباســـا

 <sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية /٢٦ .
 (٣) في مطبوع التاج « لبيا » .

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآية ١١٢

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ، الآية ٨٠ .

(ودَاهِيَــةٌ لَبْسَاءُ: (١) مُنْكَــرَةٌ)، وكذٰلكَ رَبْسَاءُ، وقد تقدَّم.

(واللَّبَسَةُ ، مُحَرَّكةً : بَقْلَةٌ ) ، قاله اللَّيْثُ ، وقالِ الأَّزهريُّ : لا أَعْسِرِفُ اللَّبْسَةَ فَى البُقُولِ ، ولسم أَسْمَعْ بها لغَيْرِ اللَّيْثِ .

(و) يُقَال: (إِنَّ فِيه لَمَالْبَساً ، كَمَ قُعَد ، أَى ) مُسْتَمْتَعاً ، وقالَ كَمَ وَقَالَ أَبُو زَيْد : أَى (ما به كِبْرٌ) ، بكسر الكافُ وسكون المُوَحَّدة ، ويقال : كِبَرٌ ، بكسر ففتح .

(و) من أَمْثَالِهم: (أَعْرضَ ثَوْبُ المَلْبَسِ)، إِذَا سَأَلْتَه عن أَمرِ فلم المَلْبَسِ، إِذَا سَأَلْتَه عن أَمرِ فلم يُبَيِّنهُ لَك، ويُرْوَى: ثَوْبُ الملْبِس، نُقَلِلُ المُنْعَد ومِنْبَرِ ومُفْلِس)، نُقَلِلُ نُقَلِلًا الثَّلاثَةُ عن ابنِ الأَعْرَابِيّ، وقال: هو الثَّلاثَةُ عن ابنِ الأَعْرَابِيّ، وقال: هو (مَثَلُ يُضْرَبُ لِمَن ) اتَّسَعَتْ قرْفَتُه (٢). أَي رُكُثُرَ مَنْ يَتَّهِمُه ) فيما سَرَقه، هذا نَصُ الأَرْهَرِيّ، ونَصُ التَّكْمِلة: فيما نَصُ الأَرْهَرِيّ، ونَصُ التَّكْمِلة: فيما قبال (٣).

(ولَبَسَ عليه الأَمْرَ يَلْبِسُهُ)، من حَدُّ ضَرَبَ لَبْساً ، بِالفَتْح ، أَي (خَلَطَهُ)، أَى خَلَـط بعضه ببعض، ومنه قولُه تعالَى: ﴿ وَلَلَّبَسْنَا عَلَيْهِمْ ما يَلْبسُونَ ﴾ (١) أَى شَبُّهْنَا عليهم، وأَضْلَلْنَاهِم كمــا ضَلُّوا ، وقــال ابنُ عرفَةً في تَفْسير قُوله تَعالَى : ﴿ وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ ﴾ (٢) أَى لا تَخْلِطُوه به ، وقوله تعالى: ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيَعاً ﴾ (٣) أَى يَخْلطَ أَمْسرَكُم خَلْطَ اضْطِرابِ لاَخَلْطَ اتَّفَاقِ (٤) . وقوله جلَّ ذِكْرُه ﴿ ولَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ (٥) أي لم يَخْلِطُوه بشِرْكِ ، وفي الحديث : «فَلَبسَ عَلَيْه صَلاتَه » وفيه أَيْضــاً : «مَــنْ لَبُسُ(١) على نَفْسِه لَبْساً ».

ونَقَلَ شيخُنَا عن السَّهَيْليِّ في الروْضِ منَاسبَةَ لَبِسَ الثوْبَ ،كسَمِعَ ، ولَبَسَ الأَمْرَ ، كضَرَبَ ، فقال : لَمَا كَالَ لَمَا لَأَمْرَ ، كَضَرَبَ ، فقال : لَمَا كَالَ لَكُمْ معناه خَلَطَه أو

 <sup>(</sup>١) في نسخة من القاموس ي أي مفكرة » .

 <sup>(</sup>۲) فى اللسان «فرقته» ولـــكن الأصل هو الصواب
 متفقاً مع التكملة والعباب والتهذيب ۱۲/٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) ومثلها العباب .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية ٩

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، الآية ١٥ .

<sup>(</sup>غُ) في مطبوع التأج « وخلط نفاق » والمثبت من العباب

<sup>(</sup>ه) سورة الأنعام ، الآية ه ٨ .

<sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير ـ بالتخفيف ، وربما شدد للتكثير .

سَتَره ، جاء بسوزنه ، ولَما كان لَبِس الثِّياب يَرْجِعُ إِلَى مَعْنَى كَسِيتُ وفى مُقَابِلة عَرِيتُ ، جاء بوزْنِه ، وهي لَطْيِفَةٌ .

و (أَلْبَسَه: غَطَّاه)، يُقَال: أَلْبَسَ السَّماء السَّحابُ، إِذَا غَطَّاها، ويُقَال: الحَرَّةُ: الأَرْضُ التِي أَلْبَسَهْا حَجَارَةٌ سُودٌ، قال أَبو عَمْرو: يُقَال للشَّيء إِذَا غَطَّاه كُلَّهُ: أَلْبَسَه، كقولهم: أَلْبَسَنَا اللَّيْلُ ، وأَلْبَسَ السَّماء السَّحاب، ولا يكُونُ: لَبِسَنا اللَّيْلُ، ولا لَبِسَ السَمَاء السَحابُ.

(وأَمْسِرُ مُلْبِسٌ)، كَمُحْسِنِ، (ومُلْتَبِسٌ)، أَى (مُشْتَبِهُ)، وقَدِ الْتَبَسَ أَمْرُه وأَلْبَسَ.

(والتلبيسُ : التَّخْلِيطُ) ، مُشَدَّدُ للمبَالَغَةِ ، قال الأَسْعَرُ الجُعْفِي : للمبَالَغَةِ ، قال الأَسْعَرُ الجُعْفِي : وكتيبة لَبَّسْتُهَا بِكتيبة فيها السَّنَوَّرُ والمَغَافُ والقَنَا (1)

( و ) التَّلْبِيشُ : شِبْهُ (التَّدْلِيسِ) .

(و) يُقَال: (رجلُ لَبَّاسُ ، كَشَدَّاد: كَثِيرُ اللَّبَاسِ ، أَو) كَثِيرُ (اللَّبْسِ) ، وقد سُمِّى به . (ولا تَقُلْ: مُلَبِّسُ) ، كمحَدِّث ، فإنهُ لُغَةُ العَامَّةِ .

(وَتَلَبَّس بِالأَمْرِ وَالثُوْبِ (١) : اخْتَلَطَ)، وفي الحديث «ذَهَبَ ولَم يَتَلَبَّس منْهَا بِشَيْءٍ » يَعْنِسى مِن الدُّنْيَا .

ويُقَال أيضاً: تَلَبَّسَ في الأَمْرِ: اخْتَلَط وتَعَلَّقَ ، وأَنشَدَ أَبو حَنيفة .

تَلَبَّسَ خُبُّها بِدَمِـى ولَحْمِـى تَلَبَّسَ خُبُّها بِدَمِـى ولَحْمِـى تَـَلَبُّسَ عِطْفَةٍ بِفُرُوعٍ ضَالِ (٢)

(و) تَلَبَّسَ (الطعَامُ بِاليَد: « فيأْكُلُ التَّزَقَ) ، ومنه الحديث: « فيأْكُلُ فَما يَتَلَبَّسُ بِيَدِه طَعَامٌ » أَى لايلْزَقُ بِيدِه طَعَامٌ » أَى لايلْزَقُ بَالْمُلِه .

(ولاَبَسَه)، أَى الأَمْرَ، إِذَا (خَالَطَهُ).

(و) لابَسَ (فُلاناً) حَتَّى (عَــرَفَ) دِخْلَتَه : (باطِنَهَ).

<sup>(</sup>۱) العباب ، هذا وفي الأصمعيات ، ۱ قصيدة للأسعر الجمفى لم يوجد فيها البيت بنفسه كها جاء في التاج والعباب وروايته في الأصمعيات :

و كتيب قو و جهّ تُه الكتيب قول مسر اتبهم هذا الفّتكي وفي مطبوع التباج كتب والأشعر الحمفاحي » .

<sup>(</sup>١) في القاموس «وبالثوب» ومثله العباب .

<sup>(</sup>٢) اللسان والعباب ومادة (عطف).

(وفي الحَديب ) في المَوْلد. والمَبْعَث : «فَجَاءَ الْمَلَكُ فَشَقَّ عَنْ وَالْمَبْعَث : «فَجَاءَ الْمَلَكُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبه ، قال : (فَخِفْتُ أَن يَكُونَ قد التَّبِسَ بِي » ، أَى خُولِطْتُ ) في التَّبِسَ بِي » ، أَى خُولِطْتُ ) في عَقْلِي ، (من قَوْلِك : في رَأْيهِ لَبْسُ . عَقْلِي ، (من قَوْلِك : في رَأْيهِ لَبْسُ . أَى اخْتِلاطٌ ) ، ويقالُ للمَجْنُونَ مُخَالَطٌ .

والتَبَسَ عليه الأَمْرُ، أَى اخْتَلَطُ واشْتَبَه .

[] ومَما يُسْتَدْرَك عليـــه :

تَلَبَّسَ بِلِباسِ حَسَنٍ ، ولِبَاسًا حَسَناً وعليه مَلاَبِسُ بَهِيَّةٌ .

واللَّبُسُ ، بضمَّتَ يْنِ : جَمْعُ لَبِيسَ ، لِضَمَّتَ يْنِ : جَمْعُ لَبِيسَ ، لَبِيسَ ، يُقَالُ : مِلْحَفَدة لَبِيسٌ ، وجَمْعُها لَبَائِسُ قال الكُمَيْتُ يَصِفُ الثَّوْرَ والكِلابَ :

تَعَهَّدَها بالطَّعْنِ حَتَّبى كأَنمَّا يَشُقُ برَوْقَيْهِ المَزَادَ اللَّبَائِسَا (١)

يعنِي السّتِي استُعْمِلَتْ حتَّي أَخْلَقَتْ ، فهو أَطْوَعُ للشَّقِّ والخَرْقِ .

ودارٌ لَبِيسٌ : خَلَقٌ ، على التشبيب ِ بالثَّوْبِ المَلْبوسِ الخَلَقِ ، قال :

دارٌ لِلَيْكَ عَلَى خَلَقٌ لَبِسِيسُ لَيْسَ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا أَنِيسُ<sup>(۱)</sup>

وحَبْلٌ لبِيس: مسْتَعْمَلٌ، عن أَبِسى حَنيفَةَ .

وَرجُـلُ لَبِيُّس : ذو لِبَاسٍ ، حكّاه سيبهُ يه .

ورجُلٌ لَبُوسٌ: كَثيرُ اللِّبَاسِ.
ولَبِسْتُ الثوْبَ لَبْسَةٌ وَاحدَةً.
ولِبَاسُ النَّوْرِ: أَكِمَّتُهُ.
ولِبَاسُ كُلِّ شَيْءٍ: غِشَاوُه.
ولإبَاسُ كُلِّ شَيْءٍ: غِشَاوُه.
ولاَبَسَ عَمَلَه والْتَبَسَ به وتَلَبَّسَ.
وفي أَمْرِه لُبْسٌ ، بالضَّمِّ ، أَي

وفى فُلان مُلْبَس، أَى مُسْتَمْتَعُ، وهو مَجَازٌ .

<sup>(</sup>۱) الليان وفي هامش مطبوع التاج: «أنشده في الأساس تَسَبَعها بِالطَّعْن شَزْراً كَأَنْمِها . يُبَسَجِسُ رُوَقَاه المَزَادَ اللَّسِائِسا . » هذا وهي رواية العباب في مادة (حلبس) وقبله فيه . فلما دَنَتْ للكاذَتَيْن وأَحْرَجَت به حكيسا عنْد اللَّقاء حُلابِسا

<sup>(</sup>١) اللمان ، وتقدم في مادة (كنس) .

وفُلانٌ جِبْسٌ لِبْسٌ، بكسرهما، أَى لَئُسِيمٌ .

ولَبسَ أباه: مُلِّيَـهُ (١) ، وهـو مَجَازٌ ، قال عَمْرُو بنُ أَحْمَرَ الباهلِـيُّ :

لَبِسْتُ أَبِسَى حَتَىَّ تَمَلَّيْتُ عُمْسَرَهُ ومُلِّيتُ أَعْمامِسَى ومُلِّيتُ خالِيَا (٢)

ويقال: الْبَسِ النَّاسَ على قَدْرِ أَخْلاقِهم ، أَى عاشِرْهم ، وهو مَجَازٌ.

ول كُلِّ زَمَانِ لِبْسَةٌ ، أَى حَالَةٌ يُلْبَسُ

وفي حَديث ابن صَياد: « فلَبسني » أَى جَعَلَنِي أَلْتَبِسُ في أَمْرِه . ولَبَسَ الأَمْرَ عليه وجَعَلَه الأَمْرَ عليه وجَعَلَه مُشْكلاً .

واللَّبْسُ: اخْتِلاَطُ الظلاَم ِ .

ولَبِــسْتُ فُلانــاً عــلى مــا فيــه: احْتَمَلْتُه وقَبِلْتُه ، وهو مَجَازٌ .

وفي كلامِه لَبُوسَةٌ ولُبُوسَةٌ ، أَى أَنه مُلْتَبِسٌ ، عن اللِّحْيَانِي .

ولَبَّسَ الشَّيُّ : الْتَبَسَ، وهو من باب : \* قَدْ بَيَّنَ الصُّبْحُ لِذِي عَيْنَيْنِ (١) \*

وجاءَ لأبِساً أُذُنَيْه ، أَى مُتَغَافِلاً ، وقد لَبِسَ له أُذُنَه ، عن ابن الأَعْرَابِيّ ، وأَنْشَدَ :

لَبِسْتُ لِخَالِبِ أَذُنَى َ حَتَّى أَرَادَ لَقَوْمِهِ أَنْ يَأْكُلُونِى (٢) يَقُولُ: تَغَافَلْتُ له حَتَّى أَطْمَعَ قَوْمَه فِي .

وفى الأساس: لَبِسْتُ عَلَى كَذَا أُذُنَى : سَكَتَ عليه ولم تَتَكَلَّمُ وتَصَامَمْتَ عنه ، وهو مَجَازٌ .

ورجُلُ لبيسٌ، (٣) بالكَسْرِ: أَى أَحْمَقُ .

ويُقَالُ: التَبَسَتْ بــه الخَيْلُ، إِذَا لَحِقَتُه، وهو مَجازً.

 <sup>(</sup>١) فى مطبوع التاج «مله» والصواب من الأساس ومن البيث بعده .

<sup>(</sup>۲) الأساس والعباب ورواية العباب لبيستُ أبى حتى تَبَلَّيْتُ عَمْرَه وبَلَيْتُ أعمامي وبَلَيْتُ خالياً

<sup>(</sup>۱) الليان.

<sup>(</sup>٢) اللسان

<sup>(</sup>٣) كتبت في اللسان « ورجل البييس : أحمق «الكسرة موضوعة تحت الباء .

وقولُه تَعالَى : ﴿ وجَعَلْنَا النَّلْيُلَ لِبَاساً ﴾ (١) أَى يَشْتُرُكُم بِظُلْمَتِه .

# [ ل ح س ] \*

(اللَّحْسُ ياللِّسانِ)، يُقَال: (لَحِسَ القَصْعَةَ، كَسَمِعَ، لَحْساً، ومَلْحَساً، ولَحْسَةً، ولَحْسَةً، الأَخِيرُ بالضَّمِّ، ولَحْسَةً، ولَحْسَةً، الأَخِيرُ بالضَّمِّ، عـن ابن السِّكِيتِ، أَى لَعِقَهَا، وفي المَثَلِ : «أَسْرَعُ من لَحْسَ السَكَلْبِ أَنْفَه ». ولَحِسَ الشَّيَّ يَلْحَسُه ، إذا أَخْذَه بلسَانِه.

(و) من المَجَازِ: قولُهم: (تَرَكْتُه بِمَلاَحِسِ البَقَرِ) أَوْلادَها، هـو مشلُ بمكلَحِسِ البَقَرِ، أَوْلادَها، هـو مشلُ قـولهم: بمبَاحِثِ البَقَـرِ: (أَى) بالمكان القَفْرِ، أَى لا يُدْرَى أَيسنَ هُوَ. وقالَ ابنُ سِيدَه: أَى بفَلاةٍ من الأَرْضِ، قـال: وَمَعْنَاهُ عنسدي : أَى بفَلاةٍ من الأَرْضِ، قـال: وَمَعْنَاهُ عنسدي : فيها بمواضع تَلْحَسُ)، أَى تَلْعَقُ (البَقَـرُ البَقَـرُ البَقَرَ البَقَرَ البَقَـرُ البَقَـرُ والأَعْرَاسِ، وذلك لأَنَّ البَقرَ الوَحْشِيَّة والأَعْرَاسِ، وذلك لأَنَّ البَقرَ الوَحْشِيَّة لا تَلِدُ إلاّ بالمَفَاوِزِ، قال ذُو الرُّمَّة:

تَرَبَّعْنَ منْ وَهْبِينَ أُو بسُوَيْقَةٍ مَنْ رُءُوسِ الجَآذِرِ (١)

قال: وعندى أنه بملاحس البقر فقصط (ويُروى: بملحس البقر البقر أولادها، أى بموضع ملحس البقر أولادها، أى بموضع ملحس البقر أولادها)، لأن المفعل إذا كال مصدرا لم يُجمع، قال ابن جنى : مصدرا لم يُجمع، قال ابن جنى : لا تخلو «ملاحس» ها هنا من أن تكون جمع ملحس ، المندى هو المكان ، فال المصدر ، أو الذى هو المكان ، فالا يجوز أن يكون هنا مكانا ؛ لأنه قد يجوز أن يكون هنا مكانا ؛ لأنه قد لا يعمل في المؤلاد فنصبها ، والمكان لا يعمل في المفعول به ، كما أن الزمان لا يعمل في المفعول به ، كما أن الزمان لا يعمل في المفعول به وإذا كان الأمر على ما ذكرناه كان المضاف هنا مخذوفا مقدرا ، كما أن قوله :

وما هي إلا في إزارٍ وعِلْقَةٍ مُغَارَ ابن همَّام على حَيِّ خَثْعُمَا (٢) مَحْلُوفُ المُضَاف ، أَى وَقُتَ إغارة ابن همام على حَيٍّ خَثْعَم ، أَلاَ

<sup>(</sup>١) سورة النبأ الآية ١٠.

<sup>(</sup>۱) ديوانه/۲۹۷، واللسان .

<sup>(</sup>۲) اللسان ومادة (علق) وهو الطماح بن عامر العقيل كها قال الزبيدي في مادة (علق) .

تَرَاه قد عَدَّاه إلى قوله: عَلَى حَيِّ خَيْ خَيْ خَيْ خَيْ خَيْ عَلَى حَيِّ خَثْعَمَا . ومَلاحِسُ البَقَرِ إِذًا مُصْدَرُ مُجْموعٌ مُعْمَلٌ في المَفْعول به ، كما أَن قولَهُ :

\* مَواعِيدَ عُرْقُوبِ أَخاه بيَشْرِبِ (١) \* كذُلكَ ، وهو غَرِيبٌ ، قال ابنُ جِنِّى : وكانَ أبوعليٌّ رَحمَه الله يُورِدُ «مواعيد عرْقُوبِ » موْرد الطريفِ (٢) المتَعجَّب منه .

(و) مِن المَجاز: (اللاخُوسُ المَشْؤُوم) يَلْحَسُ قَوْمَـهَ، كَقَوْلِهِمْ: قاشُورٌ، وكذلِكَ الحاسُوسُ.

(و) من المَجازِ : المِلْحَسُ (كَمِنْبَرِ : الحَرِيص ، و) قيل : هو (الذِي يَأْخُذُ كُلُّ ما قَدَرَ علَيْه) وأَمْكَنَه ، منجِرْصِه .

(و) الْملْحَسُ : (الشَّجَاعُ)، كَأَنَّـــهُ يَأْكُلُ كُلَّ شْيءِ ارْتَفَع له، ويقَـــالُ :

فُلانُ أَلدُّ مِلْحسُ ، أَحْوَسُ أَهْيَسُ .وفى حَدِيثِ أَبِسَى الأَسْوَدِ : «عَلَيْكُمْ فُلاناً فَإِنَّهُ أَهْيشُ أَلْيُسُ أَلَدُّ مِلْحَسُ » هـو فإنه أَهْيشُ أَلْيُسُ أَلَدُّ مِلْحَسُ » هـو السّاخي لا يَظْهَرُ له شيءٌ إلاّ أَخَلَهُ . وهو مَجَاز .

(واللَّحَّاسَةُ: اللَّبُـؤَةُ)، قال أَبــو [زُبَيْد حَرْملة بن] المنْذر الطائيّ.

حَتَّى إِذَا وَازَنَ الْعِرْزَالَ وَانْتَبَهَتْ لَحَّاسَةٌ أُمُّ أَجْرٍ سِتَّةٍ شُدُن (١)

(و) من المَجَازِ: (سَنَةٌ لاحِسةٌ)، أَى (شَديدةٌ) تَلْحَسُ كُلَّ شَيْءٍ من النبَاتِ، وأَخَذَتْهُم لَوَاحِسُ، أَى سِنُونَ شَدَادٌ، قال الـكُميْت:

وأَنْتَ رَبيعِهِمْ النَّاسِ وابْنُ رَبيعِهِمْ إِذَا لُقِّبَتْ فيهَا السِّنُونَ اللَّوَاحِسَا (٢)

(و) مِن المَجازِ: اللَّحُوسُ، (كَصَبُورٍ)، من النَّاسِ: (مَـنْ يَتَتَبَّعُ الحَلاَوَةَ كَالذُّبابِ)، ويقال : فُــلانُّ

<sup>(</sup>۱) صدره . وعدت وكان الخلف منك سجيلة و ونسب البيت إلى علقمة وإلى الشماخ وإلى الأشجىي . وانظر الحصائص ٢٠٧/٢ ومادة (عرقب) ومادة (ترب) .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج « الظريف » والمبست . من اللسان والخصائص ۲۰۷/ .

<sup>(</sup>۱) العباب . والبيت في ديوان أبي زبيد ١٤٠ والحيوان ٢ ٢٧٦/ ببعض التغيير والصواب مسافي العبساب وزيادة الاسم عن العباب وفي مطبوع التاج وانتهبت .

 <sup>(</sup>۲) اللسان و في الأساس ، برواية :
 « إذا لقيت فيها السنون اللواحس \*

لَحُوس ، يَجوسُ في المَائدَةِ ويَحُوس .

(و) اللَّحْوَسُ (كجَرْوَلٍ: الحَرِيصُ) الأَّكُولُ مِن النَّاسِ.

(واللَّحْسُ، كالمَنْعِ: أَكْلُ الدُّودِ الصَّوفَ)، ومنْ ذَلكَ سُمِّيت العُثَّةُ الطُّحَاسَةِ ، (و) كذا (أَكْلُ الجَرَادِ الخَضِرَادِ الخَضِرَادِ الخَضِرَ) والشجَرَ .

(و) من المَجَاز: (أَلْحَسَتِ الأَرْضُ: أَنْبَتَ البَقْلَ). أَنْبَتَ البَقْلَ). أَنْبَتَ البَقْلَ). وأَخْصَرُ من هذه العبارةِ أَنْ يَقُول : وأَخْصَرُ من هذه العبارةِ أَنْ يَقُول المَالُ أَنْبَتَتْ أَوَّلَ العُشْبِ. أَى فَيَراه المالُ فيطْمَعُ فيه فيلُحسُه إذا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَأْكُلَ منه شيئاً. وفي الأساس: يأكُل منه شيئاً. وفي الأساس: يأكُل منه شيئاً. وفي الأساس: أنْبَتَتَ ما تَلْحَسُه المدوّابُّ. (أو) أَلْحَسَتِ (اللَّوَابُّ. (أو) أَلْحَسَتِ الأَرْضُ: (لَحِسَتِ (اللَّلَوابُّ المَدّوابُّ نَتْهَا)، نقلَه الصّاغَانِكُيُ .

(و) أَلْحَسَ (الماشيَةَ : رَعَاهَا أَدْنَى رَعْي )، من ذٰلك .

( و ) من المجَاز : (الْتَحَسَ منْــه حَقَّه ) ، إذا (أَخَذَه ) .

( و ) يقَال : (حِــرٌ مَلْحوسٌ ) ، أَى (قَليلُ اللَّحْمِ ِ) .

[] وممَّا يسْتَدْرَك عليه :

رجُلُ لَحَاسٌ ، كَشَدَّادٍ : كَثيبرُّ اللَّحْسِ لِمَا يَصِلُ إليه .

واللاَّحُوسُ: الحَريصُ ،كالمُلْحِسِ ، كَالمُلْحِسِ ، كَمُحْسِنٍ .

واللَّحْسُ: ما يَظْهَـرُ من رُوُّوسِ البَقْلِ، وغَنَمُّ لاَحِسَةٌ: تَرْعَى ذٰلك . ومالَكَ عِنْدِى لُحْسَةٌ، بالضَّمِّ، أَي شيءٌ .

#### [ ل د س] ه

(اللَّــدْسُ: الرَّمْیُ)، یقــال: لَدَسَه بحَجَرٍ، أَی رَماه به، وقیل: ضَرَبَه بــه، وبه سُمِّیَ الرجلُ مُلاَدِساً.

(و) اللَّدْسُ: (اللَّحْسُ).

(و) اللَّدْسُ: (الضَّرْبُ باليَـــدِ)، يقَال: لَدَسَه بيَدِه لَدْساً: ضَرَبَه بِهَا.

(و) اللَّدْسُ، (بالكَسْرِ: الخَوَّارُ الفَاتِرُ)، نقلَه الصَّاغَانِيِّ في التكْمِلَة

<sup>(</sup>١) ضبطت الحاء في القاموس بالفتح والضبط من العباب وانظر أول المادة فهو من باب سمع .

هـكذا، وفي العبـاب: الْمِلْـدَسُ، كِمنْبَرٍ، وكأنـهُ غَلَطُ (١) .

(والْمِلْدس، كَمِنْبَر : حَجَرُ ضَخْمٌ لَيُدُقُّ بِهِ النَّوَى)، لغةٌ فَى المِلْطَسِ (و) رُبَّمَا سمِّى بِهِ (الرَّجُلُ)، هكذا رُبَّمَا سمِّى بِه (۲) (الرَّجُلُ)، هكذا في النَّسَخ ، وفي بَعْضِها : الفَحْلُ (الشديدُ الوَطْء)، وهذو (تَشْبيدُ )، والجَمْع : المَلاَدِسُ .

(واللَّدِيسُ، كَشَرِيفَ : السَّمِينُ) ، عن ابن عَبَّاد ، وقالَ غيرُه : اللَّهُيسُ : السَّحَاح : السَّحَاح : السَّحَاح : اللَّحْمِ ، وفي الصَّحَاح : اللَّحْمِ ، اللَّمْ اللَّمْ ، اللَّمْ ، اللَّمْ ، اللَّمْ ، اللَّمْ اللْ اللْمُ اللَّمْ ، اللَّمْ اللْمُلْمُ اللَّمْ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّمْ اللْمُلْمُ اللَّمُ اللْمُلْمُ الللَّمْ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

(وأَلْدَسَت الأَرْضُ) إِلْدَاساً: (طَلَعَ فيها النَبَاتُ) ، عن ابن الأَعْرَابِيِّ، قال ابنُ سِيدَه: أَرَاه مَقْلُوباً عن أَذْلَسَتْ.

(ولَدَّسَ بَعِيرَه تَلْدِيساً)، إِذَا (أَنْعَلَ فِرْسِنَه).

(و) لَـدَّسَ (الخُـفَّ: أَصْلَحَـه برِقَـاع) ثَقَلَـه بها، يُقَـال: خُفُّ مُلَـدَّسٌ مُلَـدَّسٌ مُلَـدَّمٌ وقال الرّاجِزُ:

حَــرْف عَــلاَة ذات خُفِّ مِرْدَسِ دامِي الأَظَــلِّ مُنْعَــلٍ مُلكَّسِ<sup>(١)</sup> [] ومما يسْتَدْرَك عليــه:

الْمِلْدَسُ: الفَحْلُ الشَّدِيدُ الوَطْءِ، وقيل: المُغْتَلِمُ .

وبَنُو مُلاَدِس: حَىُّ مِن العَرِبِ.
ونَاقَاةٌ لَادِيسٌ رَدِيسٌ: رُمِيَتْ
باللَّحْمِ رَمْياً، قال الشاعِر:

سَدِيسٌ لَدِيسٌ عَيْطَمُوسٌ شِمِلَّةٌ تُبَارُ إِلِيها المُحْصَناتُ النَّجَائبُ (٢)

[ ل س س] \*

(اللَّسُّ: الأَكْلُ)، قال أَبُوعُبَيْدٍ

<sup>(</sup>۱) الذي في العباب كالقاموس تماما وكالتكملة في هذا اللفظ ومعناه ، وهو « اللَّـد س بالكسر الخوارالفاتر» . أما الملدس كمنبر فهو « حجر ضخم ... » إلى آخر ما قاله صاحب القاموس في التي فيها الميم . فليس هناك غلط .

<sup>(</sup>۲) فى العباب «وربما شبه به الرجل الشديد الوطء» وفى اللسان » وربما شبه به الفحل الشديد الوطء» فلعـــل كلمة «سمى به » محرفة عن «شبه بـــه

<sup>(</sup>١) اللسان والعباب .

<sup>(</sup>۲) اللسان والعباب والحمهرة ۲۹۶/۲ ، والمقاييس ۲۱۷/۱ وصدره في المقاييس . « مُدْكرة الثُّنْيَا مُسافَدَة القَرَى ».

لَسَّ يَكُسَّ لَسًّا ، إِذَا أَكُلَ .

(و(اللَّسُ: (اللَّحْسُ)، عن ابنِ فارِسِ. (و) السلَّسُ: (نَتْسفُ السدَّابَّةِ) وتَنَساوُلُها (السكلاَّ بمُقَدَّم فِيهَا)، قال زُهَيْرٌ يصِفُ وَحْشاً:

ثَلاثُ كَأَقُواسِ السَّرَاءِ وناشِطُ قَداخُضَرَّ مِنْ لَسِّ الْغَمِيرِجَحَافِلُهُ (۱) (و) اللَّسَاسُ، (كغُرَابِ): أُولُ البَقْلِ ، وإنّما شُمَّى به لأَنَّ المالَ يَلُسُّه ، وقيل البقْل البقْل ما البقْل ما البقْل ما البقال ما البقال ما البقال ما البقال البقال ما البقال ما البقال ال

فى بَاقِمُ المُرِّمْثِ وَفَى المُمَّاسِ

مِنْهَا هَديمُ ضَبَع ِ هَوَّاسِ (٢)

(واللَّسَانُ، كتُبَّان، أو السَّسَانُ، كُنُّبَانَ، أو السَّسَانُ، كُنُّبَةِ مَنْ الْجَنْبَةِ ، وقال : (عُشْبَةٌ) من الجَنْبَةِ ، لَمَا قَرَقٌ مُتْفَرِّشٌ ، (خَشِنَةٌ) ، كأنَّهَا لَهَا وَرَقٌ مُتْفَرِّشٌ ، (خَشِنَةٌ) ، كأنَّهَا المَسَاحِلُ، (كلِسَان الشَّوْر ولَيْسَتْ (۱) به )، يَسْمُو مِن وسَطِهَا قَضِيبٌ كالذِّراعِ به )، يَسْمُو مِن وسَطِهَا قَضِيبٌ كالذِّراعِ فَلَاءً ، وهي طُولاً ، في رأسه نَوْرَةٌ كَحْلاءُ ، وهي (دَوَاءٌ من أوْجَاعِ أَلْسَنَة النساس والإِبل) مِنْ داءٍ يُسَمَّى الحارِشُ ، وهي والإِبل) مِنْ داءٍ يُسَمَّى الحارِشُ ، وهي الرُّمَّانِ ، (وتَنْفَعُ مِن الخَفَقَانِ ، بُشُورَةً المَعِدة ، والقُلاع ، وأَدْوَاءِ الفَمِ ) ، على ما صَرَّح به الأَطْبَاءُ . وأَدْوَاءِ الفَمِ ) ، على ما صَرَّح به الأَطْبَاءُ .

(ولَسْلَسَى : ع).

(ولَسِيسٌ، كأميرٍ: حِصْنُ باليَمَنِ)، لبَنِي زُبَيْدٍ.

(واللَّسْلاسُ واللِّسْلِسَةُ ، بكَسْرِهِمَا)، الثاني عن الأَصْمَعِيَّ، قيال: هيو

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۳۱ واللسان والصحاح والعباب وأورد
 قبله بيتين والأساس ، والجمهرة ۱/۹۰ ، وعجزه
 في المقاييس ه/۲۰۰ .

<sup>(</sup>۲) اللمان ، والصحاح والعباب ومادتی (هموس) و(هدم) والمقاییس ه/ه۲۰ وضبط العباب « هدم » بالنصیب » وضبطناها بالرفع من مادة (هدم) . =

و في هامش مطبوع التاج : « قوله يوشك ... الخ
 هكذا في اللسان أيضا هنا و ذكره فيه في مادة (هوس)
 هـكذا :

يسوشك أن يسونس فى الاينساسس فى منسبت السقسل وفى السساس منها: إلى آخره».

<sup>(</sup>۱) فى القاموس « وليـــ » وفى حواشيه من نسخــة « وليست » .

(السَّنَامُ المَقْطُوعُ)، قال: ويُقَالُ: سِلْسِلَةُ أَيضِاً، ومنْ لُ قَالِ وَلَا سِلْسِلَةُ أَيضِاً، ومنْ لُ قالِ الأَضْمَعِي قولُ أَيِي عَمْرو، وقالَ البَّنْ الأَعْرَابِي : هي السَّلْسَلَةُ . وسَلْسَلَ الرجُلُ ، إذا أَكَلَ السَّلْسَلَةَ ، وفَسَرها بالقِطْعَة الطَّويلَةِ مِن السَّنَامِ .

(و) قسال ابسنُ الأَعْسِرَابِي : (اللَّسُسُ ، بضمَّتَيْسِن : الحَمَّالُونَ الحُدَّاقُ) ، قال الأَزْهَرِيُّ : والأَصْلُ : النَّسُسُ . والنَّسُ : السَّوْقُ ، فقُلِبَت النَّسُسُ . والنَّسُ : السَّوْقُ ، فقُلِبَت النونُ لاماً .

(وألسَّتِ الارْضُ : ألْدَسَتْ) ،أى طَلع أوّلُ نبَاتِهَا ،واسمُ ذٰلك النباتِ : اللَّسَاسُ.

(والمُلَسْلَسُ: المُسلْسَلُ)، يُقَال: ثَوْبٌ مُلَسْلَسٌ، أَى مُسلْسَلٌ، وكنا مُتَلَسْلِسٌ، وزعم يَغْقُوبُ أَنَّه بَدَلُ . مُتَلَسْلِسٌ، وزعم يَغْقُوبُ أَنَّه بَدَلُ . (و) هو (من الثِّيَابِ: المَوْشِيُّ المُخَطَّطُ)، وقالَ أَبُو قِلابَةَ الطابِخِيُّ:

هَـلْ يُنْسِيَنْ حُبَّ القَتُولِ مَطَارِدُ وأَفَلُ يَخْتَضِمُ الفَقَارَ مُلَسْلُسُ(١)

قال السُّكَّرِيّ : أَرادَ مُسَلْسَل، كَأَن فيه (١) السلاسل، للفرند، فقلَب. كأن فيه (١) السلاسل، للفرند، فقلَب. [] ومما يسْتَدْرَكُ عليه : ما لَسْلَسْتُ طَعَاماً : ما أَكَلْتُه .

وألس الغمير : أمْكَن أَنْ يُلسَ ، قصال بعضُ العَسرَب : وَجَدْنَا أَرْضاً مَمْطُورًا ما حَوْلَها ، قَد أَلسَّ غَمِيرُها . وقيل : أَلسَّ : خَرَجَ زَهْرُه ، وقال أَبو حَنيفَة رحمه الله تعالى : اللَّسُ : أَوَّلُ الرَّعْي .

وماءً لَسْلَسٌ ولَسْلاَسٌ ولُسَالِسٌ، كَسَلْسَلُ ، الأَخيرةُ عن ابنِ جِنِّسَى. وقال أبنُ الأَعْرَابِسَيِّ : يقال للغُلام الخَفِيفِ السَرُّوحِ النَّشِيسَطِ : لُسْلُسٌ وسُلْسُلٌ .

وهو يَلُسُّ لِـــى الأَذَى، أَى يَكُسُّه ، وهو مَجازُّ

[ ل ط س ] \*

(اللَّطْسُ: ضَـرْبُ الشــيْءِ بالشَّيءِ العَريض)، لَطَسَه يَلْطُسُه لَطْساً.

<sup>(</sup>۱) شرح أشمار الهذليين ۲۱٦ ، وانظر ما سبق في مادة (سلس) .

<sup>(</sup>۱) لفظ السكرى في شرح أشعار الهذليين « أي كأن فيه مثل السلاسل من فرنده ووشيه » .

(و) اللَّطْسُ: (الرَّمْسَىُ بالحَجَسِ ونَحْوِه)، كاللَّدْسِ، وقد لَطَسَ بِه، إذا رَمَاه أو ضَرَبه به.

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِكِيِّ: اللَّطْسُ: (اللَّطْمُ).

(و) اللَّطْسُ: (ضَــرْبُ الحَجَـرِ بِالحَجَرِ) لَيُكْسَرُ.

(والْمِلْطَـسُ ، كَمِنْبَـرٍ : المِعْـوَلُ الغَلِيظُ لِـكَسْرِ الحِجارةِ ) .

(و) أَيْضاً: (حَجَرٌ) ضَخْمٌ (يُدَقُّ به النَّوَى)، مِثْلُ الْمِلْدَمِ والمِلْدَمِ ، (كالمِلْطَاسِ فِيهِمَا)، والمِلْدامِ ، (كالمِلْطَاسِ فِيهِمَا)، والجَمْع: المَلاَطِسُ والمَلاَطِيسُ.

وقال ابنُ شُمَيْلِ : المَلاَطِيسُ : المَلاَطِيسُ : المَلاَطِيسُ المَنَاقِيرُ من حَديد تُنْقَرِبها الحِجَارَةُ . والْمِلطَاسُ : ذُو الخَلْفَيْنِ الطَّوِيلُ الَّذِي له عَنزَةٌ ، وعَنزَتُه حَدَّهُ الطَّوِيلُ ، وقال له عَنزَةٌ ، وعَنزَتُه حَدَّهُ الطَّوِيلُ ، وقال أب عَنزَةٌ : الْمِلْطُسُ : ما نَقَرْتَ به الأَرْحَاءَ ، قال المَرُو القَيْسِ :

ويَرْدِى عَلَى صُمِّ صِلابِ مَلاَطِسِ شَدِيداتِ عَقْدٍ لَيِّنَات مِتَـانِ (١)

وقالَ الفَرَّاءُ: ضَرَبه بِمِلْطَاس، وهي الصَّخْرَةُ العَظِيمَةُ، وقسالَ غيرُه: هـوَ حَجَرُ عَرِيضٌ فيه طُولٌ.

(و) المِلْطُسُ والمِلْطاسُ: (حَافِرُ الفَرَسِ إِذَا كَانَ وَقَاحاً)، أَى شَدِيكَ الفَرَسِ إِذَا كَانَ وَقَاحاً)، أَى شَدِيكَ الوَطْءِ، والجَمْعُ: المَلاَطِسُ، وهـو مَجَازُ، قال الشَّمَّاخُ:

تَهْوِى عَلَى شَرَاجِعِ عَلِيَّاتْ مَلاَطِسِ الأَخْفافِ افْتَلِيَّاتْ (١)

(و) مِن المَجاز: (مَوْجُ مُتَلاَطِسٌ)، أَى ( مُتَـــلاطِمٌ ) ، نقلَــه الزَّمَخْشَرِيُّ والصّاغَانِيُّ ، عن ِ ابن ِ عَبَّادٍ .

[] ومماً يُسْتَدْرَكُ عليــه :

اللَّطْسُ: الدَّقُّ والــوَطْءُ الشَّدِيدُ . ولَطَسَه البَعِيرُ بِخُفِّه ، إِذا وَطِئَه .

وقال حاتم :

وسُقِيتُ بالمَاء النَّمِيسِ ولَـسمْ أَتْـرَكُ أَلاَطِسُ حَمْأَةَ الجَفْـرِ (٢)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۸۷ ، واللسان . والعباب والجمهرة٣ /٧٧ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰۵ واللسان.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ١١٦ واللسان والعباب . وفى اللسان ومطبوع التاج حمأة الحفر والصواب من الديوان ، والعباب وفيه : «وشفيت بالماء –» وعل كلمة «شفيت » لفظة «صح» .

قسال أبسو عُبَيْدَةَ: (۱) مَعْنَسى أَلاَطِسُ: أَتَلَطَّخُ بِهِسا .

[ ل ع س ] \*

( اللَّعْسُ ، كالمَنْعِ : العَضُّ ) ، يسقسال : لَسَعَسَنِسَ لَسَعْسَاً ، أَى عَضَنِسَى الدَّنْبُ لَعْوَساً ، عَضَّنِسَى ، ومنه شُمِّى الدِّنْبُ لَعُوساً ، كما سَيَأْتِسَى .

(و) اللَّعُس، (بالتَّحْرِيكِ: سَوادُّ مُسْتَحْسَنُ فِي الشَّفَةِ) واللَّفَةِ، قالَهُ الأَصْمَعِيُّ، وقال الجَوْهَرِيُّ: اللَّعْسُ: لَلَّ وَقَال الجَوْهَرِيُّ: اللَّعْسُ: لَلَّ فَا الشَّفَةِ إِذَا كَانَتْ تَضْرِبُ إِلَى السَّوَادِ قَلِيلاً، وذلك مِمّا يُسْتَمْلَحُ، السَّوادِ قَلِيلاً، وذلك مِمّا يُسْتَمْلَحُ، يقال : شَفَةُ لَعْسَاءُ. انتهى. وقيل : يقال : شَفَةُ لَعْسَاءُ. انتهى. وقيل : اللَّعُسُ: سَوَادُ فِي حُمْرةٍ، قال ذُو الرُّمَّة : لَمُمْنَاءُ في شَفتَيْها حُوّةً لَعَسَ لَمُنْاءُ في اللِّشَاتِ وفي أَنْيَابِهَا شَبَّ (٢) وفي اللَّمُاتِ وفي أَنْيَابِهَا شَبِّ (٢) أَلْكُسَ مِن الحُوّةُ (٣).

(لَعِسَ، كَفَرِحَ)، لَعَساً، (والنَّعْتُ أَلْعَسُ، و) هـــى (لَعْسَاءُ، من) فِتْيَـــةٍ

ونسُّوَة (لُعْس)، في شفَاههم سَوادٌ،

وجَعَــل العَجَّــاجُ اللَّعْسَةَ في الجَــسَد

« وبَشَرٍ مَعَ البَياضِ أَلْعَسَا (١) «

كُلِّه، فقال:

لُعْسَاً ، فَسَأَلَ عنهم فقيل : أُمُّهُم مَصْلُوكً .

فَاشْتَرَى أَبِاهُمْ وأَعْتَقَه ، فَجُرَّ وَلاءَهم » قَاشُتَرَى أَبِاهُمْ وأَعْتَقه ، فَجُرَّ وَلاءَهم » قال الأَزْهَرِيُّ : لم يُسردُ بسه سَوَادَ

الشَّفَةِ خاصَّةً ، إِنَّمَا أَرادَ لَعَسَ أَلُوانِهُم أَى سَوادَها . (و) العَرَبُ تَقُولُ :

(جارِيَةٌ لَعْسَاءً)، إذا كان (في لَـوْنهَا

أَدْنَى سَوَادِ مُشْرَبَةً بالحُمرُةِ (٣) لَيْسَتْ بالنَّاصِعَة، فإذا قيلَ : لَعْسَاءُ

الشُّفَةِ ، فهُو عَلَى ما قَالَ الأَصْمَعِيُّ .

(و) فى الصّحاح: ورُبَّمَا قالُوا: (نَبَاتٌ أَنْعَسُ)، أَى (كَثِيرٌ كَثِينٌ)، لأَنَّه حِينَئذِ يَضْرِبُ إِلَى السَّوادِ.

(۲) ديوانه ه ، واللسان (والعباب ومادة (شنب) ومادة (حوو) .

<sup>(</sup>۱) ديوانه /۳۱ واللسان والعبساب وفى مطبوع التساج واللسان : «وبشرا» والمثبت من الديوان والعباب .

 <sup>(</sup>۲) وعقب بعد ذلك في العباب بقوله « والرواية : أملسا »
 فلم يبق له حجة في الرجز»

 <sup>(</sup>٣) في القاموس « من الحمرة » .

فجَعَلَ البَشَرَ أَلْعَسَ ، وجَعَلَه مع البَيَاضِ ، لِمَا فيه من شُرْبة الحُمْرَة (٢) ، ومنه حَدِيثُ الزُّبَيْرِ : «أَنَّهُ رَأَى فِتْيَةً

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج . « الحوة من اللمسس » . والمسواب من اللسان .

(وَمَــا ذُقْتُ لَعُوساً)، أَى (شَيْئاً)، ومِثْلُه : ما ذُقْتُ لَعُوقاً .

(وأَلْ عَسُ ولَ عُسُ ، باللهَ تُلَ ، ولِعُسَانُ ، باللهَ تُلْ ، بالكَسْرِ ) : أَسماءُ (مَواضِع ) ، أَمّا أَلْعَسُ فَفِ عَ قَوْلُو امْرِئُ القَيْس : فَلا تُنْكِرُ ونِ فَي إِنَّنَى أَنَا جارُكُمْ فَلا تُنْكِرُ ونِ عَلَ الحَيُّ غَوْلاً فَأَلْعَسَا (١) عَشِيَّةَ حَلَّ الحَيُّ غَوْلاً فَأَلْعَسَا (١)

(والمُتَلَعِّسُ: الشَّدِيدُ الأَكْلِ) مِن الرِّجَالِ، قالهُ اللَّيْثُ.

(واللَّعْوَسُ، كَجَرْوَلِ: الذِّنْبُ)، سُمِّىَ مَا لَنَّتْبُ ، سُمِّى مَا للَّعْضَ ، كما مَا للَّهْ ، كما تَقَدَّمَت الإِشَارَةُ إليه ، قالَ ذُو الرُّمَّة:

وماءِ هَتَكُتُ اللَّيْلَ عَنْهُ ولَمْ تَـرِدْ رَوَايَا الفِرَاخِ والذِّئابُ اللَّعاوِسُ<sup>(٢)</sup> ويُرْوَى بالغينِ المُعْجَمَة .

(و) اللَّعْوَسُ : (الرَّجُلُ الخَفِيفُ في الأَّكُلِ) وغيرِه، كأنَّهُ الشَّرِهُ (الحَرِيصُ)، قيل: ومنه سُمِّيَ الذِّنْبِ لَعْوَسِاً.

# [] ومماً يُسْتَدُرَك عليـــه :

لَحْــمُ مَلْعُــوسُ<sup>(١)</sup>: أَحْمَــرُ لــم يَنْضَجْ، والغَيْنُ المُعْجَمَةُ لغة ُ فيـــه.

## [ ل غ س ] \*

(اللَّغْـوَسُ) ، كَجَرْوَل ، أَهملَـه الجَوْهَرِيُّ ، وقال الفَرَّاءُ : (اللَّعْوَسُ) ، بالعَيْن ، لغـة فيـه ، وهـو الـذَّنْبُ الحَـرِيصُ الشَّرِهُ السَّرِيـعُ الأَّكْـل ، وذِنابُ لَعَاوِسُ ، وأنشد اللَّيْثُ قـولَ وَذِنابُ لَعَاوِسُ ، وأنشد اللَّيْثُ قـولَ ذِي الرَّمَةِ السَابِق .

(و) اللَّغْـوَسُ: اللِّصُّ الخَتُـولُ الخَتُـولُ الخَبِيثُ)، ويُوصَفُ به الذَّنْبُ أَيضاً .

(و) اللَّغْوَسُ: (عُشْبَةٌ تُسِرْعَى)، والَّذَى في نَصِّ أَبِي حَنيفَة : عُشْبَةٌ من المَرْعَى، قال: (و) اللَّغْوَسُ أَيضًا : (الرَّقِيقُ من النَّبَاتِ الخَفيفُ) النَّاعِمُ الرَّيَّانُ . وقيل: هو عُشْبُ لَيِّنُ رَطْبُ يُؤْكُلُ سَرِيعاً . (والمُتَرَبِّدُ : الَّذِى يَهْتَزُّ من قول ابن مِن نَعْمَتِه)، هذا مأخوذُ من قول ابن أَحْمَرَ يصِفُ ثَوْرًا :

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٠٥ ، واللسان والعباب والتكملة .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣١٨ ، واللسان وفي اللسان أيضا والتكملة . والعباب في مادة (لغس) ، والرواية «اللّغاوس ُ».

<sup>(</sup>۱) فى اللسان ( لغس ) : « ولحـــم مُلَغُـــوَسَّ " ومَلَغُوسٌ " . . »

فَبَدَرْتُهُ عَيْنَاً ولَبِجَّ بِطَرْفِهِ عَنِّى لُعَاعَةُ لَغْوَسٍ مُتَدرَثِّ دِ(١)

ويُرُوى «مُتَرَبِّد(٢) ومعناه : أَنِّى نَظُرْتُ إِلَيه وَشَغَلَتْه عَنِّهِ . لُعَاعَةُ لَغُوس ، وههو نَبْتُ نساعِمٌ رَيْسانُ . لَعْاعَةُ وَالمُتَرَثِّدُ : نَعْتُ له ، وهو الذي يَهْتَزُّ من نَعْمَتِه ، ولا يَخْفَى بُعْدُ هٰذَا من تفسير كلام ابن أَحْمَر ، فلا من مَذْخَلَ له هنا ، وقد وَهِمَ فيه ، فانظُرْه وتأمَّل .

(والمُلغُوسُ ، كَمُطَرْبَلِ ) : الطَّعامُ (النِّي ُ اللَّذي لم يَنْضَجْ ) ، وهُو المُلَهُو جُ. قاله ابنُ السِّكِّيتِ ، وقالَ غيرُه : لَحْمُ مُلغُوسٌ : أَحْمَرُ لم يَنْضَجْ .

(و) يقال: هُوَ لَغُوسَةٌ مِن خَبَرٍ ، إِذَا لَم يُتَحَقَّقُ شِيءٌ مِنْه) ، نَقَلَه الصَّاغَانِيُّ ، عن ابن عَبَادِ

بَيْنَ ٱلشَّقَائِيقِ والفَّضَّاءِ الأجْرَدِ

 (۲) في مطبوع التاج «متزيد» وبهذا تنفق مع رو اية اللسان لـــكننا أثبتنا نص التكملة و العباب في الرو إية الأخرى.

[] ومِمَّا يُسْتَدُّرَك عليه :

اللَّغْوَسَةُ: سُرْعَةُ الأَكْلِ ونَحْوِه .

#### [ ل ف س ]

(لِيَفْس، بكسرِ السلامِ وفتحِ الساءِ) التَّحْتيَّة، ولو قَالَ : كَهِزَبْرٍ، لأَصَابَ . وقد أَهْمَلَه الجَمَاعَةُ ، وهو لأَصَابَ عُلِحِيفُسٍ، أَى شُجَاعٌ) ، وقد تقدَّم له في «ح ف س» أَنَّ الحِيفُسَ هو الغَلِيظُ ، والضَّخْمُ ، والأَكْولُ البَطِينُ ، والنَّخْمُ ، والأَكُولُ البَطِينُ ، والنَّذِي يَغْضَبُ ويَرْضَى من البَطِينُ ، والنَّذِي يَغْضَبُ ويَرْضَى من غَيْسِ ثَيْءٍ ، ولم يَذْكُرُ هُنَاكُ مَعْنَى السَجاعِ ، فليتأمَّلُ ، وذكر الصّاغاني في العبابِ في «حيفس» عن ابن في العبابِ في «حيفس» عن ابن في دريد : ويُقالُ : رجُلٌ حِيفْسُ لِيَفْسُ ، وَلَا يَعْفُسُ لِيَفْسُ ، وَلَا عَلَى الْمُعْمَلُ الْمَعْمَلُ اللَّهُ الْمُلَالُ اللَّهُ الل

[ ل ق س ] \* (لَقَسَهُ يَلْقِسُه ويَلْقُسُه : عَابَــهُ) ،

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج «متريد» وفى اللَّسان «متريَّد» والمثبت من التكملة والعباب متفقاً مع لفظ القاموس المتقدم . هذا وقبله فى العباب : فعَدًا بِشْرِزَّته يُلُوحُ قَصِيصُهُ

<sup>(</sup>۱) في العباب مادة (لفس) «يقال رجل حيفس ليفس، أى شجاع . وليفس إتباع » وفي مادة (حفس) قال : وقال ابن دريد رجل حربيف سي وحييف سي فضخم لاخبر عنده . ويقال حيفس ليفس إتباع » .

مِن حَدِّ ضَرَبَ ونَصَرَ، لَقْساً، الأُولَى عَنِ ابنِ عَبَّادٍ .

(و) اللَّقِسُ ، (كَكَتِفِ : مَنْ يُلَقِّبُ النَّاسَ) ويَعِيبُهُم (ويَسْخَرُ ويَسْخَرُ ويُسْخَرُ ويُسْخَرُ النَّاسَ) ويَعِيبُهُم ، قال أَبو زَيْدٍ : وَنْهُم ) ويُفْسِدُ بَيْنَهُم ، قال أَبو زَيْدٍ : لَقَسْتُ النَّاسَ أَلْقُرِسُهم ونَقَسْتُهم ونَقَسْتُهم أَنْقُرسهم : وهو الإِفْسَادُ بَيْنَهُم ، وأَنْ تَسْخَرَ منهم .

(و) قسال أبو عَمْرُو: اللَّقِسُ: (الَّذَى لا يَسْتَقَيمُ عَلَى وَجْهِ ).

(و) اللَّقِسُ أَيضًا : (الفَطِنُ بالشَّيءِ)، عن ابن عَبَّادٍ، وقَدلَقِسَ بنه، أَى فَطِنَ بنه، نقلَهُ الصَّاغَانِيُّ.

(ولَـقِسَتْ نَـفْسُه إِلَى الشَّـيْء، كَفَرِحَ)، إِذَا (نَازَعَتْه إِلِيه) وحَرَصَتْ عَلَيه، فهي لَقِسَةٌ ، (ومنه) الحَدِيثُ : عليه ، فهي لَقِسَةٌ ، (ومنه) الحَدِيثُ : «لا يَقُـولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي ، وللَّيقُـلْ : لَقِسَتْ نَفْسِي » ، وللَّكُنْ لِيَقُـلْ : لَقِسَتْ نَفْسِي » ، واللَّقَـسُ : أَى (غَـثَتْ وخَبُـثَتْ) ، واللَّقَـسُ : الغَثيانُ ، (وإنَّمَا كَرِهُ النبيُّ صلَّى اللهُ الغَثْيَانُ ، (وإنَّمَا كَرِهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لَفْظَ خَبُثَتْ) ، هَرَباً من لفظَـةِ الخُـبْثِ والخَبِيثِ ، (لقُبْحِه لفظَـةِ الخُـبْثِ والخَبِيثِ ، (لقُبْحِه لفظَـةِ الخُـبْثِ والخَبِيثِ ، (لقُبْحِه

ولِئُللاً يَنْسُبَ المُسْلِمُ الخُبْثَ إِلَى الْخُبْثُ إِلَى الْمُسْلِمُ الخُبْثُ إِلَى الْمُسْلِمِ اللَّهُ المُسْلِمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا ال

(واللَّقْسُ واللَّاقِسُ : الجَرَبُ)، عن ابنِ عَبَّادٍ .

(واللِّقَاسُس، بالكَسْرِ: الاسْمُ من المُلاَقَسَةِ: وهو أَنْ يُلَقِّبِ بَعْضُهِم بَعْضُهُ المُّلاَقَابِ الرَّديئةِ.

(والمُلاَقِـسُ : المُصَـابِرُ)، قـالَ الـكُمَيْت يَذْكُرُ قَيْسـاً وخِنْدِفاً :

وإِنْ أَدْعُ فِــى حَيَّىْ رَبِيعَةَ تَأْتِنِي عَرَانِينُ يُشْجِينَ الأَلَدَّ المُلاَقِسَا (١) عَرَانِينُ يُشْجِينَ الأَلَدَّ المُلاَقِسَا (١) (والتَّلْقُسُ: التَّسَابُّ) والتَّشاتُمُ .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليه .

اللَّقِسُ ، كَكَتِفِ : الشَّرِهُ النَّفْسِ ، الحَرِيصُ على كلِّ شَيءٍ ، قالَهُ اللَّيْثُ .

وقال غيرُه: تَلَقَّسَتْ نَفْسُه من الشَّيْء، وتَمَقَّسَتْ: بَخِلَتْ وضَاقَتْ، الشَّيْء، وتَمَقَّسَتْ: بَخِلَتْ وضَاقَتْ، قال الأَزْهَرِيُّ: جَعل اللَّيْثُ اللَّقَسَ اللَّقَسَ الخِرْصَ والشَّرَة، وجَعلَه غيرُه الغَثْيَانَ وخُبْثَ النَّفْسِ، قال: وهو الصّوابُ.

<sup>(</sup>۱) العباب و في مطبوع التاج « يسجين »

وقال ابنُ شُمَيْل : رَجُلٌ لَقِسٌ : سَيِّى الخُلُقِ خَبِيثُ النَّفْسِ فَحَّاشُ . ويُقَال : فُلانٌ لَقِسٌ ، أَى شَكِسٌ عَسِرٌ .

ولاَقِسُ : اسمُ رَجُلٍ .

[ ل ك س ] .

(شَكِسُ لَكِسُ، كَكَتِف، أَى عَسِرٌ، قَلْيلُ الانْقِيادِ)، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ، وحكاه ثَعْلَبُ، مع أَشياء إِنْبَاعيَّة. وحكاه ثَعْلَبُ، مع أَشياء إِنْبَاعيَّة. قال ابنُ سِيدَه: فلا أَدْرِي أَلَكِسُ قِال ابنُ سِيدَه: فلا أَدْرِي أَلَكِسُ إِنْبَاعٌ، أَم هي لَفْظَةٌ علَى حِدَتِها كَشَكِسٍ ؟ كذا في اللِّسَان. وفي كَشَكِسٍ ؟ كذا في اللِّسَان. وفي المُحيطِ لابن عَباد: وهو عكِسُ المُحيطِ لابن عَباد: وهو عكِسُ المُحيطِ لابن عَباد: وهو عكِسُ المُحيطِ لابن عَباد:

[] ومِمَّا يُسْتَدُّرَكَ عليه :

لُـكُسُ ، كَسُكَّـرٍ : لَقَبُ شَيْـخِ مَ مَشايخِنَا عُمَرَ بن عَبْدِ السَّلامِ المَغْربِي ، حَدَّث عن مُحَمَّد بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن عبدِ القَادِرِ ، وأجـاز لشُيُوخِنَا .

### [ل م س]\*

(لَمْسَهُ يَلْمِسُهُ ويَلْمُسُهُ)، مِن حَدِّ ضَرَبَ ونَصَرَ: (مَسَّه بيَدِه)، هٰكذا وَقَع التَّقْيِيدُ به لغَيْرٍ وَاحِد، وفَسَّره اللَّيْثُ، فقالَ: اللَّمْسُ باليد: أَن يَطْلُبَ شيئاً هاهُنَا وهاهُنَا، ومنه قولُ لَيسد:

يَلْمِسُ الأَحْلاسَ فَى مَنْزِلِسِهِ بِيَدَيْهِ كَالْيَهُودِيِّ المُصَلِّ (١)

وقيل: اللَّمْسُ: الجَـسُ، وقِيلَ: المَسُّ مُطْلَقاً، ويَدُلُّ له قـولُ الراغِبِ: المَسُّ : إدراكُ بظاهِرِ البَشَرَةِ كاللَّمْسِ. وقيل: وقيل: اللَّمْسُ والمَسُّ مُتَقَارِبانِ، ولامَسُ مُتَقَارِبانِ، ولامَسُهُ: مِثْلُ لَمَسَه .

( و ) مِن المَجَازِ : لَمَسُ (الجَارِيَةَ ) لَمْساً : (جَامَعُها)، كلاَمَسَهَا .

(و) من المَجَاز قولُه تَعَالَى حِكَايَةً عن الجِسنَّ : ﴿وَأَنَّا (لَـمَسْنَا السَّمَاء)

<sup>(</sup>۱) الذي في العباب مادة (لكس) عن ابن عباد « هو شكس لكس أي عسر قليل الانقياد » .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۸۳ واللمان والاساس والعباب وزاد بعده:

یَتَمَادَی فی الذی قَلْتُ لُـه

ولقد یَسَمْعُ قولی حَیَّهَلُ الله هو ماثل من النعاس فی شق لأن الیهودی كذا یصلی فی شق ».

فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيدًا وشُهُباً (١) أَى (عَالَجْنَا غَيْبَهَا فَرُمْانَا اسْترَاقَهُ) لَنُلْقِيه إِلَى الكَهَنَةِ ، وليسَ من اللَّمْسِ بالجَارِحَةِ في شَيْءٍ ، قاله أَبُو عَلِييَ .

(و) من المَجَازِ: (إِكَافُ مَلْمُوسُ الأَّخْنَاءِ)، إِذَا لُمِسَتْ بِالأَيْدِى حَتَّى الأَّخْنَاءِ)، إِذَا لُمِسَتْ بِالأَيْدِى حَتَّى تَسْتَوِى ، وفى التَّهْذِيبِ: هـو الَّـذِى قد أُمِرَ عليه الـيَدُ و (نُحِتَ ما كَانَ قد أُمِرَ عليه من أَوَدٍ وارْتِفَاعٍ) ونُتُوءٍ ، قالَه اللَّيْثُ .

(و) من المَجَازِ : (امْرَأَةٌ لا تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ) . والمَشْهُ ورُ : لا تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ ، ومثلُه جاء في الحَدِيثِ : «جاء رَجُلُّ إلى النَّبي صلى الله عليه وسلَّم فقالَ له : إنَّ امْرَأْتِسى لا تَرُدُّ يَسَدَ فقالَ له : إنَّ امْرَأْتِسى لا تَرُدُّ يَسَدَ لاَمِسٍ » أَى : (تَزْنِسى وتَفْجُرُ) ، ولا تَسرُدُّ عَسن نَفْسِها كُلَّ مَن أَرادَ ولا تَسرُدُّ عَسن نَفْسِها كُلَّ مَن أَرادَ مُرَاوَدَتَها عن نَفْسِها . فأَمْرَه بتَطْلِيقِها . وجاء في بَعْضِ الرِّوايَات في سِياقِ وجاء في بَعْضِ الرِّوايَات في سِياقِ الحسديثِ : «فاسْتَمْتِعْ بِهَا »أَى الحسديثِ : «فاسْتَمْتِعْ بِهَا »أَى الحسديثِ : «فاسْتَمْتِعْ بِهَا »أَى اللهُ وايَاتُ في مُثْعَةً لا تُمْسِكُهَا إلاّ بقَسدْرِ ما تَقْضِي مُتُعَةً

النّفس منْهَا ومن وَطَرِهَا ، وخافَ النّبي صلّى الله عليه وسَلم إِنْ أَوْجَبَ عليه طَلاَقَهَا أَن تَستُوقَ نَفْسُه إِلَيْهَا فَيَقَعَ فَى طَلاَقَهَا أَن تَستُوقَ نَفْسُه إِلَيْهَا فَيَقَعَ فَى الْحَرَامِ . وقِسِيلَ : مَعْنَى «لاَتَرُدٌ يَكَ الْحَرَامِ » أَنها تُعْطِى من ماله (۱) لأمِس » أَنها تُعْطِى من ماله أَن ما يُطلُّب مِنْهَا ، وهنا أَمْر ه بإمساكِها وهي ما يُحلُ ليأمُره بإمساكِها وهي أَحمد : لم يكن ليأمُره بإمساكِها وهي تَفْجُرُ . (و) مِثْلُه جاء في قَوْلِ العَرَبِ فَي المَرْأَةِ (تُزَنَّ بِلِينِ الجانبِ) لِمَن رَاوَدَهَا عَن نَفْسِها : هي لا تَرُدُّ يدَ رَاوَدَهَا عَن نَفْسِها : هي لا تَرُدُّ يدُ لاَمَن مُنعُ » لا تَرُدُّ يدُ مُنافَعُ المُصَنف «لاتَمْنعُ » مُخَالَفَةٌ للنّصُوصِ .

(و) من المَجَازِ أَيضاً: يُقَالُ: (فى الرَّجُلِ): لا يَسرُدُّ يَدَ لاَمــس، (أَى لَيْسَتْ فيه مَنَعَةً ) ولا حَمِيَّةً .

(و) اللَّمُوسُ، (كَصَبُورِ: نَاقَـةٌ يُشَـكُ فِـى سِمَنِهَـا)، هُـكذا فى النَّكْمِلَةِ والعُبَابِ، النَّسُخِ، ومِثْلُه فى التَّكْمِلَةِ والعُبَابِ، عن ابن عَـبادٍ، وفى اللَّسَانِ: ناقَـةٌ لَمُوسٌ: شُكَّ فَى سَنامِها، أَبِهَا طِرْقٌ أَم لَا، فَلُمِسَ، وقال الزَمَخْشَرِيُّ: هـى

<sup>(</sup>١) سورة النجن الآية ٨

<sup>(</sup>١) في اللسان والنهاية « من يَطْلُب منها » .

الشَّكُوكُ والضَّـبُوثُ، (ج لُمْسُ)، بضَمُّ فسُكُونٍ

(و) اللَّمُوسُ: (الدَّعِــيُّ)، وأَنْشَد ابنُ السِّكِّيت:

لَسْنَا كَأَقْوام إِذَا أَزَمَدَ وَاللَّهُوسُ إِذَا أَزَمَدِ الفَقْرِ (١) فَرَحَ اللَّمُوسُ بِثَابِتِ الفَقْرِ (١)

يقول: نَحْنُ وإِنْ أَزَمَتِ السَّنَةُ ، أَى عَضَّتْ فِينَا يَطْمَعُ الدَّعِيُّ فِينَا أَنْ نُزُوِّجَه ، وإِن كَانَ ذا مالٍ كَثِيرٍ.

(أَو) اللَّمُوسُ: (مَنْ فِسَى حَسَبِهُ قَضْأَةً) (٢) ، كَهَمْزَةٍ ، أَى عَيْبٌ وهو مُجازٌ .

(و) اللَّمُوسَةُ ، (بِهَا اللَّمُوسَةُ ) ، أَى سُمِّى به (لأَنَّ الضَّالَّ يَلْمِسُهُ ) ، أَى يَطْلُبُه (ليَجِدَ أَنْرَ السَّفْرِ) (٣) ، أَى المُسَافِرِينَ (فَيَعْرِفُ الطَّرِيقَ ، فَعُولَةٌ بمَعْنَى مَفْعُولَةٍ ) ، وهو مَجَازُ

(و) اللَّمِيسُ، (كأَمِيرٍ: المَرْأَةُ المَلْمَسِ). اللَّيِّنَةُ المَلْمَسِ).

(و) لَمِيسُ : (عَلَمٌ للنِّسَاءِ) ، ومنه قولُ الشَّاعِر :

وهُ نَ يَمْ سِشِينَ بِنَاهَمِيسَ اللهِ وَهُ اللهُ لَمِيسَا (١) إِنْ يَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكُ لَمِيسَا (١)

(و) لُمَـيْسٌ ، (كَزُبَـيْرٍ): عَلَمٌ (للرِّجَالِ) ، وكذا: لــَمَّاسٌ ، كَشَدَّادٍ .

(و) يُقَالُ: (كَوَاهُ لَمَاسِ ، كَقَطَامِ ، و) كَوَاهُ (المُتَلَمِّسَةَ) ، هَكذا بكسر و) كَوَاهُ (المُتَلَمِّسَةَ) ، هكذا بكسر المُشَدَّدةِ في النَّسَخِ ، وفي التَّكْمِلَةَ بفَتْحِهَا ، (أَيْ أَصابَ مَوْضِعَ التَّكْمِلَةَ بفَتْحِهَا ، (أَيْ أَصابَ مَوْضِعَ التَّكْمِلَةَ : مَنْ سِمَاتِ الإِبلِ ، يُقَال : للمُتلَمِّسَةُ : مَنْ سِمَاتِ الإِبلِ ، يُقَال : كَوَاهُ المُتلَمِّسَةُ والمُتلَمِّدَ أَلَّ ، وكَوَاهُ لَمَاسِ ، إِذَا أَصابَ مَكَانَ دائه لَمَاسِ ، إِذَا أَصابَ مَكَانَ دائه للمَاسِ ، إِذَا أَصابَ مَكَانَ دائه بالتلمُسِ فوقع على داءِ الرِّجُلِ أَو بالتَلمُسِ فوقع على داءِ الرِّجُلِ أَو ماكنَ يكتُمُ ما كانَ يكتُمُ

(و) مِن المَجَــازِ: (الْتَمَــسَ)،

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة والعباب والأساس ، ومادة (أزم) .

 <sup>(</sup>٢) في القاموس بضبط القلم « قُنضا أَ قَ » و هما بمعنى

<sup>(</sup>٣) في القاموس يضبط القلم « السفر » ضبط الفاء بفتع .
وفي العباب « اللموسة الطريق لأن الرجل إذا ضل
لمس فان وجد أثر المسافرين علم أنه على الطريق .
فعولة بمعنى مفعولة » لهذا ضبطنا السفر بسكون الفاء
لتكون بمعنى المسافرين الذي قاله الشارح .

 <sup>(</sup>۱) مادة (رفث) ومادة (هس) .

 <sup>(</sup>۲) في هامش مطبوع التاج «قوله : والمتلومة . هكذا في النسخ باللتاء وفي اللسان : والمثلومة بالثاء المثلثة فحرره .

أَى (طَلَبَ)، ومنه الحديث: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ به عِلْماً » أَى يَطْلُبه ، فاسْتَعَارَ له اللَّمْسَ ، وحَديثُ عائشَةَ رضِي اللهُ تعالَى عَنْهَا: «فالْتَمَسْتُ عِقْدِى ».

(و) مِن المَجَازِ (تَلَمَّسَ) الشَّيَة ، إِذَا (تَطَلَّبَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى) ، ومنهم مَن جَعَلَه كالالْتِمَاسِ .

(والمُتَلَمِّسُ: لَقَبُ جَرِيرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ زَيْدِ عبدِ اللهِ بنِ زَيْدِ المَسِيحِ ) بنِ عبدِ اللهِ بنِ زَيْدِ ابنِ دَوْفَن بنِ حَرْب بنِ وَهْبِ بن جُلَيِّ (۱) بنِ ضُبيْعَة بن رَبِيعَة بن رَبِيعَة بن نِزَارِ بنِ مَعَدِّ بن عَدْنَانَ ، الشاعِرِ ، فُرِيرَ بن مَعَدِّ بن عَدْنَانَ ، الشاعِرِ ، سُمِّى به (لقَوْله :

وذَاكَ أَوَانُ العِرْضِ طَنَّ ذُبَابُهُ زنَابِيــرُهُ والأَزْرَقُ المُتَلَمِّـسُ<sup>(٢)</sup>

ويُرْوى: فهٰلذا ، بَدلَ : وذاك ، وجُنَّ ، بدل : وذاك ، وجُنَّ ، بدل : طَنَّ ، ومعناه كَثُرَ ونَشِطَ . و(العِرْضُ) ، بالكَسْر : (وَادْ بِالْيَمَامَةِ)

يأتى ذِكْرُه فى مَحَلَّه ، إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى ، والمُرَاد بالذُّبَابِ: الأَخْضَرُ، وهُلَدَ البَيْتُ مِن جُمْلَةِ أَبِيناتٍ وَهُذَا البَيْتُ مِن جُمْلَةِ أَبِيناتٍ قَدْرُهَا ثلاثةٌ وعِشْرُون ، أَوْرَدَهَا أَبِو تَمَّامٍ فى الحَمَاسَةٍ ، وأَوَّلُها :

أَلَمْ تَرَ أَن المَـرْءَ رَهْـنُ مَنِيَّـة صَرِيعاً يُعَانِى الطَّيْرَأُوسَوْفَ يُرْمَسُ<sup>(١)</sup>

وآخرها :

وإِن يَكُ عَنَّا فِي حُبَيْبِ تَثَاقُلُ وَإِن يَكُ عَنَّا فِي حُبَيْبِ بِنَقَاقُلُ اللهِ فَعَرِّسُ (٢)

(والمُلامَسةُ: المُمَاسَّةُ) بالسيد، كاللَّمْس، وقال ابنُ الأَعْرَابِيّ : ويُفَرَّقُ بينَهُما، فيُقال : اللَّمْسُ قد يحكونُ مَسَّ الشَّيْء بالشَّيْء، ويكون مَعْرِفَة الشَّيْء، وإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَسُّ لجَوْهَرٍ، والمُلامَسةُ أَكْثَرُ ما جاءت من اثْنَيْن.

(و) من المَجَازِ : اللَّـمْسُ والمُـلاَمُسَةُ : (المُجامَعَـةُ) ، لَمَسَهَا

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « دوقن .. بل .. » و المثبت من العباب وجمهرة ابن حزم ۲۹۳ و مادة (جلى) والاشتقاق ۲۱۷ .

<sup>(</sup>٢) اللــان والعباب وشرح الحهاسة للموزوق ٦٦٢ .

<sup>(</sup>۱) شرح الحماسة وعددها ۱۳ . وفى مطبوع التناج «ان الدهر رهن منية » والصواب من شرح الحماسة .

 <sup>(</sup>۲) شرح الحاسة ، وفي مطبوع التاج « وان يك عيشا ...
 مقنب يا مقرس » . والصواب من شرح الحاسة .

يَلْمِسُهَا ، ولاَمَسَهَا ، وفي التَّنْزيلِ الْعَزيزِ : وأَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ وقُرِئَ ﴿ أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ وقُرِئَ ﴿ أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ (ا) وهي قراءة عن حبيدِ الله بن عُمرَ ، وابنِ مَسْعُود ، رَضِيَ الله تَعَالَى عنهم : أنهما قالا : « إِنَّ القُبْلَةَ مَنَ الله تَعَالَى عنهما يقول : اللَّمْسِ ، وفيها الوُضُوءُ ، وكان ابن عباس رضي الله تَعَالَى عنهما يقول : عباس رضي الله تَعَالَى عنهما يقول : «اللَّمْسُ واللَّمَاسُ والمُلاَمَسَةُ : كِنَايَةُ عن الجَمَاع » ومما يُسْتَدَلُّ به على عنها أَوْبُور : هي لا تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ . ويَنَا لَهُ تُونَ الْمَرْأَةِ وَلِهُ قَولِهُ قَولِهُ قَولِهُ الْعَسْرِبِ فِي الْمَرْأَةِ الْمُسِ . ويَنَا المُرْأَةِ مَنْ الْمَرْأَةِ مَنْ الْمَرْأَةِ مَنْ الْمَرْأَةِ مَنْ الْمَرْأَةِ مَنْ الْمَرْأَةِ مَنْ الْمُورِ : هي لا تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ . ومَنْ الْمَرْأَةِ مَنْ الْمُرْأَةِ مَنْ الْمُرْأَةِ مَنْ الْمُورِ : هي لا تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ .

(و) المُلاَمسةُ المنهِ عنه ا (في البَيْع )، قال أَبُو عُبَيْد (١) : (أَنْ البَيْع )، قال أَبُو عُبَيْد (١) : (أَنْ يُقُدولَ : إِذَا لَمَسْتُ ثُوْبَكُ أَو لَمَسْتَ (فَقَدْ ثُوْبِكَ أَو إِذَا لَمَسْتَ المَبِيعَ (فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ ) بَيْنَنَا (بكَذَا) وكذا . وَجَبَ البَيْعُ ) بَيْنَنَا (بكَذَا) وكذا . (أَوْ هُوَ أَنْ يَلْمِسَ المَتَاعَ مَن وَرَاءِ الثَّوْبِ ولا يَنْظُرَ إليه )، ثمَّ يُوقِعَ البَيْع عليه ، وهذا كلَّه غَرَرٌ ، وقد البَيْع عليه ، وهذا كلَّه غَرَرٌ ، وقد نُه يُوقِع عليه ، وهذا كلَّه غَرَرٌ ، وقد نُه يُولِع عليه ، وهذا كلَّه غَرَرٌ ، وقد نُه عَدُولٌ البَيْعَ عليه ، ولأَنّه تَعْلِيقٌ أَوْ عُدُولٌ الله المَنْ عَنْه ؛ ولأَنّه تَعْلِيقٌ أَوْ عُدُولٌ المُنْهِ عَدْدُ الْمُ

عن الصِّيغَة الشَّرْعِيَّةِ . وقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْ يَجْعَلَ اللَّمْسَ باليَدِ قَاطِعاً للخِيارِ . ويَرْجِعُ ذٰلك إلى تَعْلِيقِ اللَّرُوم ، وهو غيرُ نافذ .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

قولُهم: لَهُ شُعَاعٌ يَكَادُ يَلْمِسُ البَصَرَ ، أَى يَذْهَبُ بِه ، وهُومَجَازٌ ، القله الزَّمَخْشَرِيُ . قلت : ومنه الحديث: «اقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْن والأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْمِسُانِ البَصَرَ » وفي رواية «يَلْتَمِسَانِ » أَى يَخْطِفان ويَطْمِسَانِ » أَى يَخْطِفان ويَطْمِسَانِ ، وقيل : لَمَسَ عَيْنَهُ وَاحد ، وقيل : أَراد وسَمَلَ ، بمَعْنَى وَاحد ، وقيل : أَراد وسَمَلَ ، بمَعْنَى وَاحد ، وقيل : أَراد أَنَّهُمَا يَقْصِدَانِ البَصَرَ بِاللَّسْعِ ، وفي الحَديث وقيل : أَراد الحَياتِ نَوْعٌ يُسَمَّى النَّاطِرَ ، وفي الحَديث وقيعَ عَيْنُ إنسان ماتَ مَتَى وَقَعَ عَيْنُهُ عَلَى عَيْنِ إِنْسَانِ ماتَ مِن ساعته ، ونوع آخَرُ إِذَا سَمِعَ أَنْ الْمِن مَوْتَه مات .

ولَمَسَ الشَّــيْءَ لَمْساً: كَالْتَمَسَه، ومنه قولُهُم: الْمِسْ لِي فُلاناً، وهومَجَازٌ.

واللَّمَاسَةُ، بالفَتْح: الحَاجَةُ كَاللَّمَاسَةِ، بالضَّمِّ، نقلَه الصَّاغَانِكُ

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية /٢٢ .

 <sup>(</sup>٢) فى مطبوع التاج «أبو عبيدة » والمثبت من اللهان .

مَجازً .

عن ابن الأَعْرَابِيّ، وزادَ في اللِّسَانِ: الحَاجَةُ المُقَارِبَةُ، ومثلُه في العُبَاب. ويقال: أَلْمِسْنِي الجارِيَة، أَي النَّذُنْ لي في لَمْسِها. ويقال: أَلْمِسْنِي امرأةً: أَي زَوِّجْنِيها، وهذا

وأَبُو سُلَيْمَانَ (١) المَغْربييُّ اللَّمِيمِ ، اللَّامِسِيُّ الزاهِدُ ، بضم (٢) المِيمِ ، هو من أَقْرَانِ أَبِسى الخير (٣) الأَقْطَع . والحُسَيْنُ بنُ على بن أبِسى القاسِمِ اللَّمْسِيُّ (١) ، حَدَّث .

#### [ ل و س ] \*

(اللَّوْش: تَتَبُّعُ الإِنْسَانِ الحَلاَوَات وغَيْرَهَا ليَأْكُلَهَا)، يُقَال: (لاسَ) يلُوسُ لَوْساً (فَهُو لائسٌ ولَوُّوسٌ)، على يلُوسُ لَوْساً (فَهُو لائسٌ ولَوُّوسٌ)، على فَعُولٍ، (ولَوَّاسٌ)، كَشَدّاد، وأَلْوسُ، وجَمْعُ اللاَّئس: لُوسٌ، كَبَازِلٍ وبُزْلٍ وجَمْعُ اللاَّئس: لُوسٌ، كَبَازِلٍ وبُزْلٍ

(و)قسالَ ابنُ دُرَيْد : اللَّوْسُس: (إِدَارَةُ الشَّىءِ فى الفَم ِ بَّاللِّسَانِ)، وقد لُسْتُه لَوْساً .

(َ وِ) اللَّوسُ، (بالضَّـمِّ : الطَّعَامُ) القَلِيــلُ .

(واللُّوَاسَةُ ، بالضَّمَّ : اللُّقْمَـةُ)، عن ابنِ فارسٍ ، أَو أَقَلُّ مِنْهَا .

(و) يقال: (ما ذُقْتُ عِنْدَه (لَــؤُوساً) كَصَبُـور (ولالَـواساً)، كسَحَاب، أَى (ذَوَاقاً)، وقال أبـو صاعِد الـكِلابِـيُّ: ما ذَاق عَلُوساً ولا لَؤُوساً، ومَا لُسْنَا عِنْدَهُمْ لَوَاساً.

وأَبُو لاَسٍ مُحَمَّدُ بنُ الأَسْوَدِ) بن خَلَفٍ الخُورِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْخُرَاعِيُّ ).

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليــه :

اللَّوْسُ: الأَكْلُ القَلِيــَلُ ، ورَجُــلُّ أَوْسُ .

ولا يَلُوسُ كذا ، أَى لا يَنَالُه .

واللُّوسُ، بالضَّمَّ: الأَشِدَّاءُ، هنا ذَكَرَه صَاحِبُ اللَّسَانَ، وهـو جَمْع أَلْيَسَ، ومَحَلُّ ذِكْره الياءُ.

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « سلمان » و المثبت من التبصير /۱۲۲۹ و اللباب ۳ / ۲۰۱۱ و معجم البلدان (لامس).

<sup>(</sup>٢) صرح ياقوت في المعجم أن « لامس » بكسر الميم .

<sup>(</sup>٣) فى مطبوع التاج « أبى الحسين » والتصحيح من التبصير و اللباب ومعجم البلدان .

<sup>(</sup>٤) هذا جاء بالشين المعجمة « اللامشي » وسيأتى في مادة (لمشر) .

وَبِنُو ضَبَّةَ يَقُولُون: لُسْتُ ولُسْنَا ، بِمَعْنَى الفَتْحِ (١) ، وبَعْضُهُم يقول: لِسْتُ ، بِالكَسْرِ ، كما سَيَأْتِكِ

[ ل ه س] \*

(اللهْسُ ، كالمَنْعِ : اللَّحْسُ) ، أَى بِمَعْنَاه .

(و) اللَّهْ سُ : (لَطْعُ الصَّبِيِّ الصَّبِيِّ الثَّدْيُ بِلامَصُّ)، وقد لَهَسَه لَهْساً .

(و) اللَّهْ فَ : (المُزَاحَمَةُ علَى الطَّعَامِ حِرْصاً ، كالمُلاهَسَةِ) ، قَال أَبُو الغَرِيبِ النَّصْرِيّ :

مُلاَهِسُ القَومِ عَلَى الطَّعَامِ وَجَائِدٌ فَى قَرْقَفَ المُدَامِ (٢) وَجَائِدٌ فَى قَرْقَفَ المُدامِ (٢) الجَائِدُ: العَبَّابُ فِى الشَّرْبِ .

(و) يُقال: (مَالكَ عِنْدِى لُهْسَةٌ ، بِالضّمّ): أَى (شَيْءٌ)، مثْلُ لُحْسَةٍ ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ .

(واللَّوَاهِسُ: الخِفَافُ السِّرَاعُ)، عن ابن عِبَّادٍ.

(واللَّهَاسُ واللَّهَاسَةُ ، بضَمِّهـما القَلِيــلُ منْ الطعَامِ ) ، كاللُّوَاسَةِ .

(والمُلاَهَسَةُ: المُبَادَرَةُ إِلَى الشَّيْءِ وَالاُرْدِحَامُ عَلَيْهُ)، حِرْصَاً وطَمَعَاً، والاَرْدِحَامُ عَلَيْهُ)، حِرْصَا وطَمَعَاً، عن ابنِ عَبَادٍ، ومنه: هُو يُلاَهِسُ بَنِيى فُلانٍ، إِذَا كَانَ يَغْشَى طَعَامَهُمْ.

[] ومِمَّا يُسْتَدُرَك عليه :

[ ل هم س]

لَهْمَسَ ما عَلَى المائدة ، ولَهْسَمَ ، إذا أَكلَه أَجْمَعَ ؛ أهملَه الجَمَاعَةُ إلا الصّاغَانِيَّ ، فإنه نقلَه هُكذا ولم يَعْزُهُ ، وهو مقلوب لَهْسَمَ .

### [ ل ی س ] \*

(لَيْسَ: كَلِمَةُ نَفْي )، وهـ (فِعْلُ مَاضِ، أَصْلُه) – وفى بعضِ الأُصُولِ: ماض، أَصْلُه) – وفى بعضِ الأُصُولِ: أَصْلُهَا، ومثْلُه فى المُحْكَم: (لَيِسَ، كَفَرِحَ، فَسُكِّنَتْ تَخْفِيفًا)، وفى كَفَرِحَ، فَسُكِّنَتْ تَخْفِيفًا)، وفى المُحْكَم: اسْتثْقَالاً، قالَ: ولمتُقْلَبُ أَلفاً؛ لأَنَّهَا لا تَتَصَرَّفُ، من حيستُ أَلفاً؛ لأَنَّهَا لا تَتَصَرَّفُ، من حيستُ

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج «لست ولسنا بالفتح » والنص من التكملة وفى العباب وبنوضية يقولون لست ولسنا بضم اللام بمعى الفتح وبعضهم يقول لست ولسنا بكسرها، هذاو المراد بمعى الفتح أي لَسَتُ ولَسَنا (۲) اللسان والتكملة والعباب ومادة (جأذ)وفي مطبوع التاج هنا «النضري» والمثبت من التكملة والعباب ومادة (جأذ).

اسْتُعْمِلَت بِلَفْظِ الماضِي للحَالِ ، والذي يَدُلُّ على أَنَّهَا فِعْـلٌ وإِن لم تَتَصَرفْ تَصَرُّفَ الأَفْعَالِ قَوْلُهُم : لَسْتُ ولَسْتُمَا ولَسْتُم ، كقولهم : ضَرَبْتُ وضَرَبْتُمَا وضَرَبْتُم ، وجُعِلَت من عَوَامل الأَفْعَال ِ ، نحو كانَ وأُخَـواتِهـا التــي تَرْفَـعُ الأَسْمَاءَ وتَنْصِبُ الأَخْبَارَ ، إِلاَّ أَن البَاءَ تَدْخُلُ فِي خَبَرِها وَحْدَها دُونَ أَخُواتها، تَقُولُ: ليس زَيْدٌ بمُنْطَلِـقِ، فالبـاءُ لتَعْدِيَةِ الفِعْلِ وتَأْكِيدِ النَّفْي ، ولك أَلاَّ تُدْخِلَها؛ لأَن المُؤكِّدَ يُسْتَخْنَى عنه ، قسال : وقد يُسْتَثْنَى بها ، [تَقُول جاءني القَوْمُ ليس زيدًا ، كما تقول: إلا زَيْدًا ، تُضمِر اسمها فيها وتَنصِب خَـبرَها بهـا كأنك قلت: ليس الجائي زيدا، وتقديره: ] (١). جاءَنِي القَوْمُ ليسَ بَعْضُهُم زيدًا ، ولك أَنْ تَقُولَ : جَاءَنِـــى القَوْمُ لَيْسَكَ ، إِلاَّ أَن المُضْمَرَ المُنْفَصِلَ هنا أَحْسَنُ ، كما قال الشاعر:

لَـيْتَ هٰــذا اللَّـيْلُ شَهْــرُّ لا نُــرَى فِيــهِ عَريبَــا لَــيْسَ إِيَّــاىَ وإِيَّــا لهِ ولا نَخْــشَى رَقِيبَــا (١)

ولم يقل: ليْسَنِى ولَيْسَكِ، وهو الْجَائِزُ، إِلاَّ أَن المُنْفَصِلَ أَجُودُ. وفي الحَدِيثِ: أَنَّهُ قَالَ لِزَيْدِ الخَيْلِ: الحَدِيثِ: أَنَّهُ قَالَ لِزَيْدِ الخَيْلِ: الحَدِيثِ: أَنَّهُ قَالَ لِزَيْدِ الخَيْلِ: المَا وُصِفَ لِسِي أَحَدُ في الجَاهِلِيَّةِ فَرَأَيْتُهُ فَسِي الإسلامِ إِلاَّ رَأَيْتُهُ دُونَ فَرَأَيْتُهُ فَسِي الإسلامِ إِلاَّ رَأَيْتُهُ دُونَ الصَّفَةِ لَيْسَكَ » أَي إِلاَّ أَنْتَ. قال ابنُ الصَّفَةِ لَيْسَكَ » غَرَابَةً فإن أَخْبَارَ المَّنْفِر: وفي «لَيْسَكَ » غَرَابَةً فإن أَخْبَارَ الأَنْتُ ضَمائِرَ «كَانَ » وأخسواتها إذا كانت ضمائِر «كَانَ » وأخسواتها إذا كانت ضمائِر المُنْفَصِلُ دُونَ فإناكَ ، يقول: ليسَ إِيّاكَ وإيّاكَ . المُتَّصِلِ ، تقول: ليسَ إِيّاكَ وإيّاكَ .

وقال سِيبَوَيْهِ: ولَيْسَ: كلمة يُنْفَى بها ما في الحيالِ، فكَأَنَّهُا (٢)

 <sup>(</sup>۱) زدناه من اللمان والصحاح ، وقد نبه عليه بهامش مطبوع التاج .

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح والعباب ، وانظر المقتضب للعبرد ۳ / ۸۸ و ۹۹ وينسب الشمر للعرجي وهوفى ديوانه / ۲۲ وبعضهم يرويه لعمر بن أبى ربيمة وانظر ديوانه / ۴۲ هذا وفى اللسان والصحاح ومطبوع التاج لانرى فيسه غريبا «والمثبت من العباب ، وهو المناسب للمنى أى لا نرى فيه أحدا .

<sup>(</sup>٢) فى هامش مطبوع التاج «قوله: فكأنها... الغ بالوقوف على عبارة اللسان يظهر لك ما فى عبارة الشارح » والذى فى اللسان وهامشه: « فكأنها مسكنة من نحو قوله صيبًد [ لفة فى صيد كفرح ] كها قالوا: علم ذلك فى علم ذلك ، قال: فلم يحملوا اعتلالها..الغ»

مُسَكَّنَةً ، ولم يَجْعَلُوا اعْتِلالَهَا إِلاَّ لَنُومَ الإسكانِ ، إِذْ كَثُرَتْ في كلامِهم ولم يُغَيِّروا حَرَّكَةَ الفاءِ ، وإنما ذلك لأنه لا مُسْتَقْبَل مِنها ولا اسم فَاعِل ولا مصدر ولا اسْتقاق . فلما لم تتصرف تصرف أخوانها جُعِلَتْ بمنزلة ما ليس من الفِعْل ، نحولَيْت ، وأما قول بعض الشُّعَراء :

يا خَيْرَ مَنْ زَانَ سُرُوجَ المَيْسِ قَدْ رُسَّتِ الحاجاتُ عِـنْدَ قَيْسِ إِذْ لا يَــزَالُ مُولَعــاً بِلَيْــسِ (١) فإنَّه جَعَلَهَا اسْماً وأَعْرَبَهـا .

(أو أصلُسه) (٢) ، هلكلا في النُّسَخِ ، والصَّوابُ : أصلُها : النُّسَخِ ، والصَّوابُ : أصلُها : النَّلَامُ اللا أَيْسَ ، طُرِحَتِ الهَمْزَةُ وأَلْزِقَسَ اللامُ بالسياءِ) ، وهو قولُ الخليلِ والفَراء ، قال الأَخِيرُ : (والدَّلِيلُ) على ذلك (قَوْلُهم ) ، أى العَرب : على ذلك (قَوْلُهم ) ، أى العَرب : (الْتِنِي ) به (من حيثُ أَيْسَ وليْسَ ، أى منْ حَيْثُ هُوَ ولا هُوَ) ، وكذلك قولُهُم : جي بُه مِن أَيْسَ وكذلك قولُهُم : جي بِه مِن أَيْسَ

ولَيْسَ، (أَو مَعْنَاه): من حَيْثُ ثُ (لا وُجْدَ، (١) أَو أَيْسَ، أَى مَوْجُودٌ، ولا أَيْسَ)، أَى (لامَوْجُودٌ، فَخَفَّقُوا)، وحَكَى أَبُو على أَنَّهُم يقولون: حِي وَ بهمن حَيْثُ ولَيْسَا (٢)، يريدون: ولَيْسَ، فيُشْبِعُون فتحة السِّين لِبيانِ الحَرَكةِ في الوَقْفِ.

(وإنما جاءت ) - هٰكنا في سائر النَّسَخ ، والصّواب: ورُبَّمَا (٣) جَاءَت لَنْسَ - (بمَعْنَى: لا التَّبْرِئَة ) ورُبَّمَا جَاءَت بمَعْنَى «لا» التَّبْرِئَة ) ورُبَّمَا جَاءَت بمَعْنَى «لا» التَّبِي يُنْسَقُ بها وتَفْصِيلُه في المُغْنِي وشُرُوحِه .

(واللَّيسُ، مُحَرَّكَةً: الشَّجَاعَةُ) والشِّدَّةُ، (وهُو أَلْيسُ)، أَى شُجَاعً بَيِّنُ اللَّيسِ، (مِن) قَوْم (لِيسٍ)، بَيِّنُ اللَّيسِ، (مِن) قَوْم (لِيسٍ)، ويقال للشَّجَاع : هو أَهْيسُ أَلْيسُ، وكانَ في الأَصْل : أَهْيسُ أَلْيسُ، وكانَ في الأَصْل : أَهْوسَ أَلْوسَ، فلمَّا ازْدُوجَ السَّكَلامُ قَلَبُوا الوَاوَياءً، فقالُوا: أَهْيَسُ، وقد قَلَبُوا الوَاوَياءً، فقالُوا: أَهْيَسُ، وقد

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (رسس).

 <sup>(</sup>۲) فى نسخة س القاموس « أومعناه » .

<sup>(</sup>۱) ضبطت في القاموس بكسر الحيم والمثبت ضبط العباب وفيه النص اللمي نقله صاحب القاموس

<sup>(</sup>٢) قوله: «مسن حيث وليسا »كذا في مطبسوع التاج كاللسان ، وفي هامشه قال: «كذا بالأصل وشرح القام س ».

 <sup>(</sup>٣) في نسخة من القاموس « و ر بما » .

يُسْتَعْمَلُ في السنَّمَّ أيضاً، فيريدُون بالأَهْيَسِ : السكَثِسِرَ الأَكْلِ، وبالأَلْيَسِ : النَّذي لا يَسبْرَحُ بَيْتَه، فاللَّيش يَدْخُلُ في المَعْنَيين، في المَدْحِ والسنَّمَّ، وكُلُّ لا يَخْفَى على المُتَفَوِّه بسه.

(و) قال أَبُو زَيْد : اللَّيَسُ: (الغَفْلَةُ)، وهو أَلْيَسُ.

(والأَلْيَسُ: البَعيـرُ يَحْمِـلُ) كُلَّ (مَا حُمِّلَ) عليـه . نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ عن الفَرَّاءِ .

(و) الأَلْيَــسُ : (مَــن لا يَــبْرَحُ مَـن لا يَــبْرَحُ مَـن لا يَــبْرَحُ مَـنْزِلَه)، قاله الأَصْمَعِــيُّ ، وهو ذَمُّ .

(و) الأَلْيَسُ: (الأَسَدُ)، لِشِدَّتِه.

(و) الأَلْيَسُ: (الدَّيُّوثُ)، هٰكذا في سائر النَّسَخِ، ومِثْلُه في اللِّسَان. وفي التكْمِلَة: قال بعضُ الأَعْراب: الأَلْيَسُ: الدَّيُّوثِسِيُّ اللهٰي اللهٰي اللهٰي ويُتَهَارُ بِهِ)، فيُقال: هـو أَلْيَسُ بُوركَ فِيه، وهو ذَمُّ.

(و) الأَلْيَسُ: (الحَسَنُ الخُلُقِ)،

يُقَالُ: هيو أَلْيَسُ دَهْثُمُّ، أَى حَسَنُ الخُلُق ِ.

(و) يُقَال: (تَلاَيَسَ) الرجُلُ، إِذا (حَسُنَ خُلُقُه) وكان حَمُولاً.

(و) تَلايَسَ (عَنْه : أَغْمَضَ) .

(والمُلاَيِسُ: البَطِيءُ) الثَّقِيلُ، عن أَبِي عَمْرٍو، لا يَبْرَحُ.

(و) اللَّيَاسُ، (كَكِتَابِ: الدَّيُّوثُ)، هُ لَكُذَا في النُّسَخِ، وهُ وهُ فَ لَطُّ والصَّوَابِ: الزَّبُونُ (١) (لا يَسبُرُحُ مُنْسزلُه)، كما نقلَه الصَّاغَانِكُ، وضَبَطَهُ.

[] ومِمَّا يُسْتَدُرك عليه :

اللَّيْسُ، مُحَرَّكةً : الشِّدَّة والصَّلاَبةُ .

والأَلْيُسُ : مَن لا يُبَالَـــى الحَرْبَ ولا يَرُوعُه .

واللِّيسُ واللُّوسُ: الأَشِدَّاءُ. قــالَ الشَّاعِرُ: الشَّاعِرُ:

<sup>(</sup>۱) السنى فى العباب كالقامسوس « الديسوث » أما فى التكملة فهيي « الدَّنُونُ »

تخَالُ نَدِيَّهُمْ مَرْضَى حَيَاةً وتَلْقَاهُمْ غَدَاةَ الرَّوْعِ لِيسَا(١) وقد تَلَيَّسَ.

وإبِلَّ لِيسٌ على الحَوْضِ ، إذا أَقَامَتُ (٢) عليه فَلَمْ تَبْرَحْه ، قال عَبْدَةُ بن الطَّبيب :

إذا ما حَامَ راعِيها اسْتَحَثَّتُ ليسُ (٣) ليسُر (٣) ليسُ (٤ أَمْنَتَهَى الأَهْوَاءِ لِيسُ (٣) ليسُ (٤ ليسُ (٤ أَمْنَتَهَى أَهْوَائَهَا ، وأَرادَ : لِعَطَنِ عَبْدَةَ ، أَى أَنَّهَا تَنْزِعُ لِللهِ إذا حامَ رَاعِيها .

وبَعْضُ بَنِى ضَبَّةَ يَقُـولُ: لِسْتُ بِمَعْنَى لَسْتُ ، نَقَلَـه الصَّاغَانِـيُّ ، وقـد تَقَدَّم .

واللَّيْسُ، مُحَرَّكةً : الغَفْلَةُ ، عن أَبي زَيْدٍ ، كما في العُبَابِ .

(فصل الميم) مع السين [مأس] . (مَأْسَعليه ، كَمَنَعَ) ، مَأْساً :غَضِبَ.

(١) اللسان والعباب.

(٣) اللسان .

(و) مَأْسَ (بَيْنَهُم) يَمْأُسُ مَأْساً: (أَفْسَدَ) ، كَأَرَّشَ بَيْنَهم وأَرَّثَ ، قالَــه أبو زَيْدٍ .

( و ) مَأْسَ (الجِلْدَ : عَرَكَه) ، عــن ابن عَبَّادٍ .

(و) مَــأَسَتِ (١) (النَّاقَــةُ) مَأْساً: (اشْتَدَّ حَفْلُهَا)، عن أَبـــى عَمْرٍو.

(و) مَــأَسَ (الجُــرْحُ: اتَّسَـع، كَمَئِسَ) كَفَرِحَ، نَقَلَه الصَّاغانِــيُّ وابنُ عَبَّادٍ.

(والمِمْأَسُ ، كَمِنْبَرٍ : السَّرِيـعُ ) الطَّيَّاشُ ، عن ابنِ عَبَّادٍ

(و) المِمْأَسُ، أَيْضاً: (النَّمَّامُ). ويُقَال : هو الذي يَسْعَى بَيْنَ النَّاسِ بالفَسَادِ، عن ابن الأَعْرَابيِّ، (كالمائِسِ والمَوْوسِ)، كناصِرٍ وصَبُورٍ، قسال السَّكُمَيْت :

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج «قامت» والمثبت من اللسان والعباب والتكملة

<sup>(</sup>۱) في مطبوع الستاج « ومناس » والمنبست الناقة أ من العباب ، ونصه « ومأسست الناقة أ حَفَلًا ، إذا اشتداً حَفَلُهُ ا »

أَسَوْتَ دِمــاءً حاوَلَ القَوْمُ سَفْكَهَا ولا يَعْدَمُ الآسُونَ في الغَيِّ مائسًا (١)

وفَاتَه : رَجُلٌ مِمْ آَسُ ، كَمِحْرَاب ، بهٰ الْمَعْنَى . والمَاآسُ ، كَمَنْكُادُ ، كَمَنْكُور ، كَمَنْكُور ، كَمَنْصُور (٢) ، عن كُرَاع ، والمَأْوُوسُ، كَمَنْصُور (٢) ، قال رُوْبَةُ :

\* ما إِن أَبالِــي مَأْسَكَ المَأْوُوسَا (٣) \*

هُ كَذَا وُجِدَ فَى نُسْخَةِ مَقْ رُوءَة (1) من أُراجِيزِ رُوبَةَ ، عن ابن دُرَيْدٍ ، كما فى العُ بابِ .

#### [م ت س] \*

(المَتْسُ)، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ، وقالَ اللَّهُ : هـو لُغَةُ في المَطْسِ، وهُوَ (الرَّمْيُ بالجَعْسِ).

(ومَتَسَهُ يَمْتِسُه) مَتْساً، (إِذَا أَرَاغَهُ لِيَنْتَزِعَهُ أَرَاغَهُ لِيَنْتَزِعَهُ أَنْ أَنْتًا كَانَ أُوغَيْرَه) ،عن ابنِ دُرَيْدٍ، قال: وليس بثبتٍ.

# [م ج س ] 🕯

(مَجُوسٌ ، كَصَبُورِ : رَجُلٌ صَغِيرُ الأَذُنَيْنِ)، كانَ في سابِقِ العُصُــورِ، أُولُ مَن (وَضَعَ دِيناً) لِلمَجُوس (ودَعَا إليه)، قالَــهُ الأَزْهَــرِيُّ، وليسَ هُــو زَرَادُشْت الفارِسِي ، كما قالَهُ بعض ، لأنَّه كانَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلامُ، والمَجُوسِيَّةُ : دين قَديمٌ ، وإنمَا زَرَادُشْت جَدَدَه وأَظْهَره وزادَ فيــه ، قَالَهُ شَيْخُنَا، قِال: هو (مُعَرَّبُ) أَصْلُه (منْج كُوشْ) فعُرّْب مَجُوس، كما تُسرَى، ونَزَل القُرآنُ (٢) بـه، وكُوش، بالضّم : الأَذُنُ، ومنسج، بمَعْنَى القَصير . (رجُلُ مَجُوسيٌ ، ج مَجُوسٌ ، كيَّهُوديٌّ ويَهُودٍ) ، قسال أُبِــو على النحوى : المَجُوسُ واليَهُودُ إِنَّمَا عُرِّنَ عَلَى حَدٍّ يَهُودِيُّ ويَهُــودٍ ، ومَجُوسي ومَجُوس، ولـولا ذٰلك لـم

 <sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والعباب . وفي مطبوع التاج ه في
 الحيي ه و المثبت بما سبق .

<sup>(</sup>٢) فى مطبوع التاج « والمؤوس كمنصور » وجعلها كذلك أيضا فى الشاهد «المؤوسا» والذى فى العباب «المؤوس» وفسر المسَوَّسُ في قوكال روَّبة

ما إن أبالى بأسك المووس فلمهها «الملاووس» بأنه مفسول كسا قسال الشارح ورسمت إملائيا «المؤوس».

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ٦٩ والعباب ، وفي مطبوع التاج « ما ان أبال »
 والصواب مما سبق وفي الديوان المؤوسا

 <sup>(</sup>٤) فى مطبوع التاج « مفردة » والمثبت عن العباب ،
 وعنه أخذ .

<sup>(</sup>١) نص العباب « لينتزعه من نبت أو غيره » .

<sup>(</sup>٢) مرة واحدة ، في سورة الحج : الآية ١٧ .

يَجُزُ دُخُولُ الألفِ والسلام عليهما ، لأنُّهما مَعْرِفَتَانِ مُؤَنَّثانِ ، فَجَزِّيا في كلامِهم مَجْرَى القَبِيلتين، ولم يُجْعَلا كالحَيُّن في باب الصَّرْفِ وأنشه :

كَنَارِ مَجُوسَ تَسْتَعِـرُ اسْتِعَـارَا (١)

(ومَجَّسَه تَمْجِيساً: صَيَّــره مَجُوسِيًّا فَتَمَجُّسَ) هو ، ومنه الحَدِيثُ : «كُلُّ مَوْلُود يُولَدُ علَى الفِطْرَةِ حَتَّى لِكُونَ أَبَواه يُمَجِّسَانِه » أَى يُعَلِّمَانِه دين المَجُوسِيَّة (و) اسْمُ تِلْك (النَّحْلَةِ : المَجُوسِيَّةُ ) ، وأَمَّا قُـولُهُ صَــلَّى الله عَلَيْــه وسلم : «القَــٰدَريَّةُ مَجُوسُ هٰذه الأُمَّةِ » قيل: إِنَّمَا جُعَلهم مَجُوساً لمُضَاهَاةِ مَذْهبهم مَلْذَهبا المَجُوسِ ، في قَوْلهِم بِالأَصْلَيْنِ ، وهما النُّورُ والظُّلْمَةُ ، يَزْعَمُونَ أَنَّ الخَيْرَ مَن

أُصِساح أُرِيكَ بَرْقَاهَبٌ وَهُنا

(مَحَسَ الجِلْدَ، كَمَنَعَ)، أَهْمَلَه الجَــوْهَرِيُّ ، وقــال الأَزْهَــريُّ : أي (دَلَــكُهُ ودَبَغَــهُ)، قــال: وأَصْلُــه المَعْشُ ، أَبْدلَتِ العَيْنُ حاءً .

فِعْلِ النُّورِ ، وأَنَّ الشَّرَّ من فِعْلِ الظُّلْمَــةِ ،

وكذا القَدَريَّةُ ، يُضيفُون الخَيْــرَ إِلَى

الله تَعَـالَــي ، والشُّــرُّ إِلَى الإِنْسَــان

والشَّيْطِ ان، واللهُ خَالقُهما مَعاً

لا يَكُونُ شَيْءٌ منهما إِلاَّ بمشَيئِّه

تَعَالَى ، فهما مُضَافَان إليه سُبْحَانَــه

وتعالَمي خَلْقاً وإيجادًا ، وإلى الفَاعِلِينَ

[ م ح س ] ۽

لهما ءَمَلاٍ واكْتساباً

(و) قسالَ ابسنُ الأَعْسَرَابِسيِّ: (الأَمْحَسُ: الدَّبَّاغُ الحازقُ)، هـكذا نَقَلُهُ صَاحِبُ اللِّسَانِ وَالْتُّكْمَلَةُ .

## [م خ س ] \*

(التَّمَخُّسُ: كَثْرَةُ الحَرَكَةِ)،أهمله الجَمَاعَةُ كُلُّهُم . قُلْت : وهو تَحْريفٌ والصُّوَابُ فيه بالشِّين ، كما قَالَـهُ ابنُ دُرَيْد ، وهي لغةٌ يَمانِيَةٌ ، يـــأتـــي

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والعباب . وفي اللسان عن أين،بري: صدر البيت لامرئ القيس، وعجزه للتوأم اليشكري، م ساق شواهد لمعارضاتهما وانظرها في ديوان المرئ القيس / ١٤٧ مع بيت الشاهد . كما أن العباب ذكر أن عجز البيت للتوأم جلاً قتادة بن الحارث اليشكري وأن صدره لامرئ القيس، وروى

<sup>«</sup> أَصَاح تَرَى بُرَيْقاً هَبِّ وَهَناً »

ذِكْرُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فَى الشَّينِ، فَتَأَمَّلُ.

## [مدس]\*

(المَدْسُ)، أَهْمَلُه الجَوْهَرِيُّ، وفى اللَّسَانِ والتَّكْمِلَة وتَهْذِيبِ ابنِ القَطَّاعِ: اللَّسَانِ والتَّكْمِلَة وتَهْذِيبِ ابنِ القَطَّاعِ: هو (دَلْكُ الأَدِيمِ ونَحْوهِ)، يقال: مدَسَ الأَديمَ يَمْدُسُه مَدْساً، إذا دَلَكَهُ، مَدَسَ الأَديمَ يَمْدُسُه مَدْساً، إذا دَلَكَهُ، قال شيخُنا: وعَزَاهُ في العُبَابِ لابنِ عَبَّادِ.

وزَعَم صاحِبُ النَّامُوسِ أَنَّ المَدَاسَ مأْخوذُ منه ، فتـــأَمَّلْ .

قلت: والذي يَقْتَضِيه التَأَمُّلُ الصادِقُ أَنَّه مِن مادَّة «دوس» والأَصْلُ الصادِقُ أَنَّه مِن مادَّة «دوس» والأَصْلُ فيه: مِدْوَسٌ، كَمِنْبَر ، ثُمَّ لمّا قُلِبَتْ الواوُ أَلِفاً فُتِحَتْ المِيمُ للخِفَّة وكَثْرَةِ الدَّوَرانِ على اللِّسَان، وقد تقد تقدم أَنَّ الدَّكسر لُغَةُ فيه.

## [م دق س] \*

(المِدَقْسُ، كَسِبَطْدٍ)، أَهْمَلَـه الجَوْهَـدِيُّ والصَّاغَانِـيُّ فَى التَّكْمِلَة. وهو (الإِبْرَيْسَمُ)، مَقْلُوبُ الدِّمَقْسِ،

وقد ذَكَرَه صاحِبُ اللِّسَانِ هُنَا ، وغيرُه اسْتِطْ رَادًا فى الدِّمَقْسِ ، وفى العُبَ ابِ هُـــكذا ، وعَزَاهُ لأَبِ عَ عُبَيْدَةَ .

### [مرس].

(المَرَسَةُ ، مُحَرَّكَةً : الحبْلُ) ، لتَمَرُّسِ قُصواه بَعْضِها على بَعْضِس ، (ج مَرَّس) ، بغير هاء و (جَسِج) ، أي جَمْعُ البَجَمْعِ (أَمْرَاسٌ) ، قال :

يُسوَدِّعُ بِالأَمْسِراسِ كُلَّ عَمَلَّسِ من المطْعِمَاتِ اللَّحْمِ غَيْرِ الشَّوَّاجِنِ ()

(ومَـرِسَتِ البَـكَـرَةُ ، كَفَـرِحَ) تَمْرَسُ مَـرَساً (فهِـی مَـرُوسٌ) ، كَصَبُورٍ ، (إذا كانَ) مـن عادَتِها أَنْ يَمْرُسَ ، أَى (يَنْشَبَ حَبْلُها بَينَهَـا وبَيْنَ القَعْوِ) ، قال :

دُرْنَا ودَارَتْ بَكَارَةٌ نَخِيسُ لاَ ضَيْقَةُ المَجْرَى ولا مَرُوسُ(٢)

<sup>(</sup>۱) السان ، وهو للطرماح فی دیوانه ۱۷۱ ومادة(عملس) ومادة (ودع) ومادة (شجن) ومادة (شحن)

 <sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح والعباب وفي مطبوع التاج «تخيس»
 بالتاء ، والتصحيح من مادتى (نخس) و (ضيق)
 وسيأتى فيهما .

(ومَرَسَ الحَبْلُ، كَنَصَر)، يَمْرُسُ مَرْساً: (وقَع فى أَحَد جانِبَيْهَا) بَيْنَها وبَيْنَ الخُطَّافِ، هُ كَذا قيَّدَه أَبُوزِيادٍ الأَعْرَابِيُّ .

(و) مَسرَسَ (الصَّبِيُّ إِصْبَعَهُ) يَمْرُسُ مَرْساً، لُغَةٌ في (مَرَثَها)، بالثاءِ المُثَلَّثَةِ ، أَو لُثْغَةٌ .

(و) مَسرَسَ (يَسدَه بِالمِنْدِيلِ : مَسَحَهَا).

(و) (مَرَسَ التَّمرَ في الماءِ)يَمْرُسُه (نَّقَعَهُ) وَدَلَكَهُ في المَاءِ (ومَرَثَهُ باليَّدِ). قاله ابنُ السَّكِيت.

(وفَحْلٌ مَرَّاسٌ، كَشَدَّاد: ذُو مِرَاسٍ)، بالكَسْرِ: (أَىْ شِدَّة) العلاج وقَالُ الصاغانيُّ: أَى ذُو مِرَاسٍ شَدِيد.

(و) مِن المَجَازِ: بَيْنَنَا وبَيْنَ الماءِ (لَيْلَـةٌ مَرَّاسَةٌ) لا وَتِيرَةَ فِيهَـا، أَى (بَعِيدَةٌ دَائِبَة) السَّيْرِ، جُزْنَاهَا (١) ،قالَهُ ابنُ الأَّعْرَ ابِـيّ.

(والمَرِيسُ)، كأَمِيرٍ: (الثَّرِيدُ)، لأَنَّ الخُبْزَ يُمْرَسُ فيله حتَّى يَنْماثَ.

(و) المَرِيسُ: (التَّمْسُ المَمْرُوسُ) في المساءِ (أو اللَّبَنِ) (١) ، هٰكذا هـو في النُّسَخِ ، فإنْ صَحَّ فلا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ «في الماءِ» كما في الأَسَاسِ والعُبَابِ .

(والمَرْمَرِيشُ: الدَّاهِيةُ) والدَّرْدَبِيسُ وهو فَعْفَعِيلٌ، بتكريرالفاء والعَين، ويُقَالُ: دَاهِيةٌ مَرْمَرِيسٌ، أَى شَدِيدَةٌ، وقال مُحَمَّد بنُ السَّرِيِّ: هو من المَرَاسَةِ

والمَرْمَريش: الدَّاهِي من الرِّجالِ، وتَحْقيرُه: مُريْرِيسٌ، قال سِيبَويْه: كَأَنَّهُم حَقَّروا مَرَّاساً، قال ابنُ سِيدَه: وقالوا: مَرْمَرِيتٌ ، فلا أَدْرى أَلُغَةٌ أَم لُثُغَةٌ . وقال ابنُ جِنِّى: ليس من لَثُغَةٌ . وقال ابنُ جِنِّى: ليس من البَعِيد أَنْ تحونَ التاءُ بَدَلاً من السِّين، كما أُبْدِلتْ منها في سِت منها في سِت منظائِدِه.

<sup>(</sup>۱) كلمة « السير جزناها » لا توجد فى اللسانو لا التكملة ولا العباب . وكأنها شرح من الزبيدى .

<sup>(</sup>۱) ضبطت النون فى القاموس بالرفع ، والمثنت بالحر من الاساس والعباب وفيه « المريس : العريد وانتمر الممروس فى الماء أو اللبن » .

(و) المَرْمَرِيسُ: (الأَمْلَسُ)، ذكره أبو عُبَيْدَةَ (١) في باب فَعْلَلِيلٍ، ومنه قولُهم في صِغَة فَرَس: والكَفَلُ المَرْمَرِيس، قال الأَزْهَرِي أُخِذَ المَرْمَرِيسُ من المَرْمَرِ: وهو الرُّخامَ الأَمْلُسُ، وكَسَعَةُ بالسِّينِ تَأْكيدًا.

(و) المَرْمَـرِيشُ: (الطَّوِيلُ مـن الأَعْنَاقِ).

(و) المَرْمَـرِيسُ : (الصَّــلْبُ) ، قال رُوبُهُ :

« كُدّ العِدَا أَخْلَقَ مَرْمَرِيسَاً (٢) «

(و) قال ابنُ عَبّاد : المَرْمَرِيسُ : هي (أَرْضُ لا تُنْبِتُ شَيْئًا) لِصَلابَتِهَا .

(ومِرِّيسَةُ ، كَسِكِّينَة : ة) بالصَّعِيد يُنْسَبُ إِلَيْهَا الخَمْرُ ، و (مِنْهَا بِشْرُ بنُ

غِيَاتُ المِرِّيسِيُّ (۱) ، من المُتَكَلِّمِينَ ، فَسَبَطَه الصَّاغَانِسِيُّ ، وَضَبَطَه غِيرُه فقال : مَرِيسُ ، كأمير : مِن بُلْدَانِ الصَّعِيد ، وقال أبو حَنيفَة بُلْدَانِ الصَّعِيد ، وقال أبو حَنيفَة رحمه الله تعالى : مَرِيسٌ ، أَذْنَى بِلادِ النُّوبَةِ التي تَلِى أَرْضَ أُسُوانَ ، وَخَالَفَه هَـكذا حـكاه مَصْرُوفا ، وخَالَفَه الصَّاغَانِينُ ، فقال : المَرِيسَةُ : جَزِيرة ببلادِ النُّوبَةِ يُجْلَبُ مِنها الرَّقِيقُ . الصَّوابُ مَا قَالَهُ أبو حنيفة ، وهي والصَّوابُ مَا قَالَهُ أبو حنيفة ، وهي التَّي مِنها بِشْرُ بنُ غِياتْ ، على الصَّحِيح ، فتامَّلُ .

(والمِرْمِيشُ، بالكَسْرِ: الكَرْكَدُّنُ)، عن ابن عَبَّادِ.

(۱) ضبطها الصاغاني أولا في التكملة » « المريسي » وعلى الميم فتحه ثم جاء في آخر المادة وضبط بكسر المهم مريسة وقال إنها قرية بالصعيد تنسب اليها الحمر واليها ينسب بشرين غياث المريسي واليها ينسب بشرين غياث المريسي المتكلم وهذه غير المريسة جزيرة ببلاد النوبة يجلب منها الرقيق أما معجم البلدان فذكر المريسة بفتح أوله وتخفيف الراء فذكر المريسة بفتح أوله وتخفيف الراء حزيرة في بلاد النوبة . . . ثم ذكر مريسة بالفتح ثم الكسر والتشديد قرية بمصر . . إليها ينسب بشر بسن غياث المريسي

<sup>(</sup>۱) كذا فى مطبوع التاج واللسان . والذى فى التهذيب ۱۲ /۲۵ : «أبو عبيد فى باب فعفعيل » . وفى العباب قال عـــن المرمريس » ووزنه فعفعيل بتكرير الفـــاء وذكره ابن دريد فى باب فعلليل .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۷۰ والعباب وأورد قبله مشطورين هما : يَعَدُّ لَ عَنَى الْجَدَّ لَ الشَّخْيِسَا والخُصَّمَ ذَا الْأَبِشَّهَةِ الشَّطُوسا وفي الديوان بين الأول والثاني مشطوران.

(والمارستانُ ، بفتح الراء : دارُ المَرْضَى ) ، وهو (مُعَرَّبُ) ، نقلَه الجَوْهَرَى عن يَعْقُوبَ (١) . قابت : وأصله بيمارستانُ ، بكسر الموحّدة وسكون الياء بعدها وكسر الراء ، ومعناه : دارُ المَرْضَى ، كما قاله قاله يعقُوبُ ، قال : بيمار ، عندهم هو المَريضُ ، وأستان بالضّم : المَأْوَى كما المَرْفَى كما المَرْفَى كما المَرْفَى كما المَرْفَى كما المَرْفَى كما المَرْفَى أَلْمُ المَوْفَى كما المَرْفِقُ ، ولَمَا حَصَلَ التَّرْكِيبُ أَسْقَطُوا الباء والياء عند التَّعْريب ، وقد الباء والياء عند التَّعْريب ، وقد نسب إليه جَمَاعَةٌ من المُحَدِّثِينَ .

(وأَمْرَسَ الحَبْلَ) إِمْرَاساً: (أَعَادَهُ إِلَى مَجْرَاه)، يقال: أَمْرِسْ حَبْلَكَ، أَمْرِسْ حَبْلَكَ، أَى أَعِدْه إِلَى مَجْرَاهُ، قال الرّاجزُ:

بِنْسَ مَقَامُ الشَّيْخِ أَمْرِسْ أَمْرِسِ بَيْنَ حَوَامِــى خَشَبَـات يُبَّسِ إِمَّا عَــلَى قَعْوٍ وإِمَّا اقْعَنْسِسِ (٢) أَرَاد مَقَاماً يُقَالُ فيه : أَمْرِسْ ، وقد تقدَّم في « ق ع س » . (أو) أَمْرَسَه :

(۱) فى مطبوع التاج « ابن يعقوب » والصواب منالصحاح واللسان ويراد به ابن السكيت .

أَزَالَه عَن مَجْراه ، وذلك إِنْ (أَنْشَبَه بَيْنَ البَكرةِ والقَعْرِ ) فيكونُ بَيْنَ البَكرةِ والقَعْرِ ) فيكونُ بمعْنَيَيْن مُتَضادَّيْن، وقد أَغْفَلَ عنه المُصنِّفُ، والعَجَبُ منه وقد ذكره المُصنِّفُ، والعَجَبُ منه وقد ذكره الجوهريُّ وصرَّحَ بالضِّدِيَّة ، حيث قال : وإذا أَنْشَبْتَ الحَبْلَ بَيْنَ البَكرةِ والقَعْوِ قلْت : أَمْرَسْتُه ، وهو من والقَعْوِ قلْت : أَمْرَسْتُه ، وهو من الأَضْداد ، عن يَعْقُوب ، قال الكُمَيْت :

سَتَأْتيكُمْ بمُترَعَة ذُعَافاً حِبَالُكُمُ الَّتى لا تُمْرِسُونَا(١)

أَى الَّتِيلا تُنْشِبُونِها إِلَى البَكرَة والقَعْو.

(وَمَارَسَهُ) مُمَارَسَةً وَمِرَاساً: (عَالَجَهُ وزَاوَلَهُ)، فهو مُمَارِسٌ، عن ابنِ دُرَيْدٍ.

( وَبَنُو مُمَارِسِ : بَطْنٌ مِنِ الْعَرَبِ ِ) ، قاله ابنُ دُرَيْد .

(وتَمَرَّسَ بِالشَّيْءِ وَامْتَرَسَ : احْتَكَّ بِهُ ). يُقَال : تَمَرَّسَ البَعِيسِرُ بِالشَّجَرةِ إِذَا احْتَكَّ بِهَا مِنْ جَرَبٍ أَو أَكَالٍ . إِذَا احْتَكَّ بِهَا مِنْ جَرَبٍ أَو أَكَالٍ . وقيل: التَّمَرُّسُ: شِدَّةُ الالْتُواءِ وَالْعُلُوقِ ،عَن البنِ الأَعْرَابِيِّ .

 <sup>(</sup>۲) السان والصحاح والتكملة والعباب وانظر مادة
 (قمس) .

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحـــاح والعباب . وفي مطبوع التـــاج ستاتيكم بمسرعة » والصواب نما سبق .

(والمُتَمَرِّسُ بنُ عبيدِ الرَّحْمَنَ الصَّحَادِيُّ ، و) المُتَمَرِّسُ (بنُ الصُّحَادِيُّ ، و) المُتَمَرِّسُ (بنُ ثالِخ الصَّحَادِيُّ : ثالِخ (العُكْلِحيِّ : شاعِرَانِ ) ، كذا في العُبَابِ .

(وتَمَارَسُوا) في الحَرْبِ : (تَضَارَبُوا) ، نَقَلَه ، الرَّمَخْشَرِيُّ والصَّاغَانِيَّ ، عن ابن دُرَيْد ، وهو يرْجِعُ إلى مَعْنَى المُمَارَسَةِ ، وهو شِدَّةُ العِلاج .

(والمَرَاسَةُ: الشَّدَّةُ)، ويُقَال : رَجُلٌ مَرِسٌ: بَيِّنُ المَرَسِ والمَرَاسَةِ.

(ومُرْسِيَةُ ، بالضَّم مُخَفَّفَ : د ، إِسْلَامِيُّ بالمَغْرِب ) ، شَرْقِيَّ الأَنْدَلُسِ ، وقصيل : مِن أَعْمَال ِ تُسدْمِيسرَ ، بناه الأَمْيسرُ عبدُ الرَّحْمٰنِ بنُ الحَكَم الأَمُويُّ ، (كثيسرُ المَنازِه والبَسَاتِينِ) ، قال شَيْخُنا : استَعْمَل المَنازِه والبَسَاتِينِ) ، قال شَيْخُنا : استَعْمَل المَنازِة هناوأنكره في «ن زه " ثمّ الضَّم الذي ذكره المُصنق ، رحمه الله ، همو البَدي ذكره المُصنق ، رحمه الله ، همو البذي ذكرة السَّمَانِيسَ : كنت أَسْمَعُ المَعَارِبة السَّمَعَانِيسَ : كنت أَسْمَعُ المَعَارِبة السَّمَعُ المَعَارِبة السَّمَعُ المَعَارِبة السَّمَعَانِيسَ : كنت أَسْمَعُ المَعَارِبة

يَفْتَحونَها . ومن هٰذا البَلَدِ أَبو غَالِب تَمَّامُ بنُ غَالِب بنِ التَّبَانِيِّ اللَّغَوِيُّ ، صنَّف في علَم اللَّغَة كِتَابَاً نَفِيساً مُفيدًا ، ولمَّا تَغَلَّب أَبُو إِسْحَاقَ على مُوسِية أَرسل إليه أَبُو إِسْحَاقَ على أَنْ يَكْتُبَ اسْمَه عليه ، فَأَبى وقال : لو بَذَلْت لى الدُّنْيَا ما وَضَعْتُ ، إِنَّمَا لا يَحْبَعُه لكُلِّ طالِبِ عِلْم .

[] ومِمَّا يُسْتَدُرُكُ عليه :

المَـرَش، مُحَرَّكَةً، والمِـرَاش، مُحَرَّكَةً، والمِـرَاش، بالـكسـرِ: المُمارَسَةُ، وقدمَرِسَ مَرَساً، كفَرِحَ . ويقال: إنّه لَمَرِسُ حَلْرِدٌ. أَى شَدِيدٌ مُجَرِّبُ الحُرُوبِ .

ويقال: هُم علَى مَرِس وَاحِد، كَتَيْفٍ، وذٰلك إِذَا استَوَتُ أَخْلاَقُهُمْ .

وجَمْعُ المَرِسِ: أَمْسَرَاسٌ، وهمم الأَشدَّاءُ الذِين جَرَّبُوا الأَمُورَ ومَارَسُوهَا، ومِنْهَا الحَدِيثُ: «أَما بَنُو فُلان فِحَسَكٌ أَمْرَاسٌ ».

والمَـرْسُ، بـالفَتْــحِ : الــدَّلْكُ والإدافَةُ .

<sup>(</sup>۱) فى المؤتلف والمختلف ه٧٧ «قالح» وفى العباب «قالج» .

وتَمَرَّس الرَّجُلُ بدِينِه ، إِذَا لَعِب بِه وَتَعَبَّثُ بِه ، كما في الحديث ، وهو مَجَازٌ وقيل أن هنو مُمَارَسَةُ الفِتنِ ومُثَا وَرَتُهَا (١) والخُرُوجُ على الإمام .

ويُقَال: ما بِفُلان مُتَمَرَّسُ، إذا نُعِتَ بالجَلَد والشِّدَّةِ، حَتَّى لا يُقَاوِمَه مُسَن مَارَسَه : لأَنَّه قلد مَارَسَ النَّوائب مَسَن مَارَسَه : لأَنَّه قلد مَارَسَ النَّوائب والخُصُومَاتِ، وهو مَجَازٌ، ويُقَالُ ذَلك أيضاً للشَّحِيع الَّذي لا يَنَالُ منه مُحْتَاجٌ، وهلو مَجَازٌ أيضاً، وذلك مُحْتَاجٌ، وهلو مَجَازٌ أيضاً، وذلك لِيتَمَرُّسِ بله.

وهــو يَقْضِـبُ الأَمْـرَاسَ مِـن مَرَحِه ، أَى الحِبَالَ ، وهـو مَجَازُ .

والبَعِيرُ يَتَمَرَّسُ بِالشَّجَرَةِ: يَأْكُلُهَا وَقْت، وهو مَجَازٌ.

وفُلانٌ يَتَمَرَّسُ بِسَى ، أَى يَتَعَسَرَّضُ لِسَى ، أَى يَتَعَسَرَّضُ لِسَى ، الشَّرِّ ، وهو مَجَازُ .

وبَنُو مُرَيْسٍ، كُرُبَيْرٍ: بَطْنُ مِن العَرَبِ، عن ابنِ دُرَيْدٍ

وقال أبو زيد: يُقَالُ للرَّجُلِ اللَّهُمِ اللَّهُمِ اللَّهُمِ اللَّهُمِ اللَّهُمِ اللَّهُمُ اللَّهِ صَاحِبِهِ ولا يُعْطَى خَيْرًا: إِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ أَمْسَرَسَ أَمْلَسَ، أَى لا خَيْرَ فيه ، ولا يَتَمَرَّسُ به لأنسه صُلْبُ لا يُسْتَعَلَّلُ (۱) لأنسه شيء .

وتَمَرَّسَ بِه : ضَرَبَهُ ، قال :

\* تَمَرَّسَ بِــى مِنْ جَهْلِهِ وأَنا الرَّقِمْ (٢) \*

وامْتَرَسَتِ الأَلْسُنُ في الخُصُومَاتِ : تَلاَجَّتْ وأَخَذَ بَعْضُها بَعْضَا، وهو تَلاَجَّتْ مَا أَبو ذُوَيْب يَصِفُ صائدًا، مَجازٌ، قال أبو ذُوَيْب يَصِفُ صائدًا، وأَنَّ حُمْرَ الوَحْشِ قَرُبَتْ منه بمَنْزِلَةِ مَن يَحْتَكُ بالشيء :

<sup>(</sup>۱) فى العباب ومنه حديث الذي صلى الله عليه وسلم « إن من اقتراب الساعة أن يتمرس الرجل بدينه كما يتمرس البعير بالشجرة . قال ابن الأعراب : التمرس شدة الالتواه . وقال القتيبي : هو أن يتلعب بدينه ويعبث به تمرس البعيركما يتحكك البعير بالشجرة ، وقال غير د: تمرس الرجل بدينه هو أن يمارس الفتن ويشاد ها ويخرج على إمامه فيضر بدينه ولا ينفعه غلوه فيه كما أن الجرب مسن الابل إذا تحكك بالشجرة أدماه ولم يبرئه من حربه » ومثل ذلك في اللسان وأكثره في النهاية .

<sup>(</sup>۱) كذا أيضا في اللسان ، أسا التكملة والعباب ففيهسا « لا يُستَقَلَ »

<sup>(</sup>۲) اللسان والأساس والمواد (عرض ، غضض ، رقم )وصدره :

<sup>\*</sup> وأحْمَقُ عِرِيضٌ عَلَيْهِ غَضَاضَةً \*

فَنَكِرْنَــه فَنَفَــرْنَ وامْتَرَسَتْ بِــهِ هَنَكِرْنَــهُ فَنَفَــرْنَ وامْتَرَسَتْ بِــهِ هَوْجَاءُ هَادِيَةٌ وهَادٍ جُرْشُـــعُ (١)

قال السُّكَّرِى : الهَوْجَاءُ: الأَتَانُ ، وامْتَسرَسَتْ به : جَعَلَتْ تُكَادِمُه (٢) وتُعَالِجُه . ويقسال : امتَرَسَ بها : نَشِبَ سَهْمُه فيها .

والمَرَسَةُ ، مُحَرَّكَةً : حَبْلُ الكَلْبِ ، والجَمْعُ كالجَمْعِ ، هٰكذا ذكرَه طَرَفَةُ في شِعْرِه (٣) .

وتُمرُّسَ به: تُمسَّحَ.

والمُمَارَسَةُ: المُلاعَبَةُ، وهو مَجَازٌ، و ومنه حَدِيثُ على رضى الله عَنه : «زَعَمَ أَنِّي كُنْتُ أُعَافِسُ وأُمَارِسُ» أَى أُلاعِبُ النِّسَاءَ.

والمَرْشُ ، بالفَتْح : السَّيْرُ الدَّائِمُ . وقالُوا :أَمْرَسُأَمْلَسُ،فبَالَغُوافيه، كما قالُوا :شَحِيحٌ بَحِيحٌ ،رواهابنُ الأَعْرَابِيِّ.

لوكنت كلبَ قَنيص كنْتَ ذاجُدَدَ تَكُونُ أُرْبَتُهُ في آخِرِ المَّرَسِ

وتَمَرَّسَ بِالطِّيبِ: تَلَطَّخَ بِهِ ، وهو مَجازٌ .

والمَرِيسِيَّةُ: الرِِّيـــُ الجَنُوبُ الَّتِي تَأْتِـــى مِن قِبَلِ الجَنُوبِ .

والمِرَاسُ: داءٌ يَـأْخُذُ الإِبِلَ ، وهو أَهُونُ أَدْوائِهَا ، ولا يَكُونُ فِــىغَيْرِهَا ، عنِ الهَجَرِيِّ .

ودَرْبُ المَرِّيسِيّ : بِبَغْدَادَ ،منسوبٌ الله بِشْرِ بِن غياتٍ ، نقلَة الصاغانِيّ وأَبُو الرِّضا زَيْدُ بِنُ جَعْفَرِ (١) بِنِ إِبْرَاهِمِمَ الخِيمِمِيُّ المُمريِّسِيُّ ، (٢) أَبُو الرِّاهِمِمَ الخِيمِمِيُّ المُمريِّسِيُّ ، (٢) مُصَغَرًا مُشَدَّدًا ، حَكى عنه السِّلَفِيُّ .

ومُرَسُ، مُحَرَّكَةً: مَوْضِعٌ، هَكذا ضبطَه الصّاغَانِيَّ وقال ابنُ السَّمْعَانِيَّ: مَرْسُ، بفتح المِيمِ: قَرْيَةٌ مِن أَعْمَالِ المَدينَةِ، ونُسِبَ إليها أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ إسماعِيلَ بنِ القاسم بن إسماعِيلَ العَلُوِيُّ، رَوى عن أبيه عن جَدّة، هكذا نَقَالَ

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين-۲۲ و اللسان و الصحاح و العباب.

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج «تكاره » والمثبت من شرح أشعار الهذاليين / ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) هو قوله ، كيا في اللسان :

<sup>(</sup>١) في التبصير ١٣٥٨ (بن جعد) .

<sup>(</sup>٣) في التبصير / ١٣٥٨ ضبطه بالعبارة «ومعجمة » «المُرُيَّشِي » وفي نسخة من التبصير لم يذكر كلمة «ومعجمة » .

عنه الحافظُ. قلتُ: وهو تَحْرِيفَ قَبِيبحُ ، فإنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ المَدْكُورَ إِنَّمَا يُقَلِيبُ للهِ المَدْكُورَ إِنَّمَا يُقَلِيلُ للهِ المَدْكُورَ إِنَّمَا يُقَلِلُ للهِ المَشَدَّدة ؛ لأَنَّ جَدَّه القاسِمَ كان يَنْزِلُ جَبَلَ الرَّسِ بالمَدِينَةِ ، فيقالُ لأَوْلاَدِه : الرَّسِيُّون، وقد تقدَّم ذٰلِكَ ، والعَجَبُ (١) من الحافِظ ، كيفَ سَكَتَ على هذا :

ومَــرْسِينُ ، بالفَتــح وكسرالسين : شَجَرةُ الآسِ ، وهــو رَيْحَانُ القُبُورِ ، مِصْرِيَّةٌ ، أَو مَحَلُّها النُّونُ .

والمَرْسُ: أَسْفَلُ الجَبَلِ وحَضِيضُه يَسِيلُ في وَخَلِيضُه يَسِيلُ في وَخَلِيضُه يَسِيلُ في وَلَيبًا وَلَيبًا وَلَلْيَن وَلَا يَحْفِرُ ، وجَمْعه أَمْسِراسٌ ، والشّين لغةٌ فيه . قاله ابنُ شُمَيْلٍ .

ومُرَيْشُ ، كُرُبَيْر : قَرْيَةً .

[ م ر ج س ] . [] ومماّ يسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

المِرْجَاسُ، بالكَسْرِ: حَجَرٌ يُوْمَــى

به فى البئر ليَطيِبَ (١) ماوَّهَا ، وتُفْتَحَ عُيُونُهَا . أَهْمَلَه الجَمَاعَةُ ، ونقله صاحِبُ اللِّسَانِ عن أبِيى (٢) الفَرَجِ ، وأَنْشَدَ :

إِذَا رَأَوْا كَرِيهَـةً يَرْمُـونَ بِـى رَمْيَكُ بِالمِرْجَاسِ في قَعْرِ الطَّوِي(٣)

وهـو بلُغَة الأَزْد: البِرْجاس ،بالبَاء. والشَّعْر لسَعْد بَنِ المُنْتَخِرِ (٤) البَارِقِيِّ، رواه المُؤرِّجُ هُـكذا بِالبَـاء، وقـد تَقَدَّم في موضعه.

### [ م رق س]

(مَـرْقَسُ، كَجَعْفَـرٍ)، أَهْمَـلَـه الجَمَاعَةُ ، وقد تَقَدَّمَ للمُصنِّف رحمه الله في «رق س» وَزْنُه كَمَقْعَد، وقال الصّاغانِـيُّ هُنَـاكَ: إنّـه (لَـقَبُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائيِّ الشَّاعِرِ) أَحَد بَنِي مَعْنِ بنِ عَتُودٍ. ( وَزْنُه فَعْلَلٌ لا مَفْعَلٌ )

<sup>(</sup>۱) والعجب أيضاً أن ابن السمعانى ذكره فى الأنساب فى الموضعين : ( الرس والمرس ) وانظره فى ۲۰۲، ۱۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۶ ، ۳ ، ۲۲۶ ، اس . أما ياقوت فذكره مرة واحدة فى ( مَسَرْس ) .

<sup>(</sup>۱) فى اللسان : « ليُطيِّب ماءها ويَفْتَمَع عيونها » وكذلك ضبط الباب في (برجس) وانظر ما تقدم في (رجس) .

<sup>(</sup>٢) في اللسان : أبن .

<sup>(</sup>٣) اللسان. وتقدم في (برجس ، رجس ، ردس) .

<sup>(</sup>٤) كــذا بالحاء المعجمة ، وســـق في (بـــرجس) فيه وفي اللسان: « المنتجر » .

وهو يَرُدُّ كَلامَه في الأَوَّل ؛ لأَنَّه وَزَنَه هُنَاكَ بِمَقْعَدِ، كما تَقَدَّم \_ (لِعَوَزِ) مادَّة (ر ق س) وإيرادُ المُصَنَّف الْهُنَاكَ يدلُّ علَى عَدَم عَوَزِه، وهو غَرِيبٌ، ومع غَرَابَتِه ومُصَادَمَةِ بَعْضِــه بَعْضــاً فقد غَلطَ فيه ، قالَه وقَلَّدَ فيه الصَّاغانـــيُّ في غَلَطه ، كمـــا قلَّدَ هـــو أبا القاسم الحَسنَ بنَ بشرالآمِديُّ (١) ، فَإِنَّ الصُّوابَ فيــه : عبدُ الرَّحمٰنِ بنُ مَرْقُس، كما صَرَّح به الآمديُّ صاحبُ المُوَازَنة ، وحقَّقَه الحافظُ ابنُ حَجَر ، رَحمَه اللهُ تَعَالَـــي ، في التَّبْصير ، واخْتَلَفُوا في وزنه أَيضًا، فضبَطَه الحافِظُ : مُرْقِس ، كمُحْسِنِ ، وضبَطــه الآمِدِيَّ كَجَعْفَرِ ، فَتَأَمَّلْ حَقَّ التَّأَمُّلُ (٢) (والمَــرْقَسِيُّ : مَنْسُوبٌ إِلَى حَــيّ) مِنْ طَيِّىءِ (") (يُقَالُ لَهُـم: بَنُو

(١) انظر الموتلف والمختلف له / ٢٨١ .

امْرِئُ القَيْسِ)، كذا أُورده ابنُ عَبَّادِ فَى المُحِيطِ، فَى الرُّباعِــيّ .

[] ومَماً يُسْتَدْرَك عليـــه :

مَرْقَسُ، بالفَتْح : قَرْيَةٌ بالبُحَيْرَةِ من أَعْمَالِ مِصْرَ ، وقد دَخَلْتُهَا ، وقيسل : هي بالصاد ، وسُمِّيَتْ باسمِ رجُسلِ من الرُّهْبَانِ ، جاءَ ذِكْرُه في الخِطَطِ للمَقْرِيزِيّ .

### [مسس]\*

(مَسِسْتُه، بالكسر، أَمسُه مَسَّا ومَسِيسَى ومَسِيسَا)، كَأْمِيرٍ، (ومسَيسَى كَخَلِّيفَى)، مِن حَدِّ عَلِم، هَذه اللَّغَةُ الفَصِيحَةُ. (ومَسَسْتُه، كَنَصَرْتُه)، مَسَّا، لغة ، حكاه أبو عُبَيْدَة ، (وربَّمَا قيل : مِسْتُه، بحنف سِينٍ) الأُولَى قيل : مِسْتُه، بحنف سِينٍ) الأُولَى وإلقاءِ الحَرَكَةِ على الفاءِ، كما قالوا: خفْتُ، نقلَه سِيبَوَيْه، وهو شاذٌ: (أَى خَفْتُ، نقلَه سِيبَوَيْه، وهو شاذٌ: (أَى لَمَسْتُه) بِيسِدى . قال السرّاغِبُ فى المُسْرَدَات : المَسْ كاللَّمْس، ولَلكن المُسْرَدَات : المَسْ كاللَّمْس، ولَلكن المَسَّ يُقالُ فيما يسكونُ يوجَدْ، واللَّمْس يُقَالُ فيما يسكونُ يوجَدْ، واللَّمْس يُقالُ فيما يسكونُ معه إِدْرَاكُ بحاسَّة اللَّمْس.

<sup>(</sup>۲) صاحب الموازنة هونفسه صاحب المؤتلف والمختلف والمختلف والسندى ذكره فى المسؤتلف «مرقس» هسو مساحكاه المصنف أو لا . « مسرقس . واسمه عبد الرحمن وكذلك نقله العباب أما التبصير ۱۲۷۷ فهو الذي قال «عبد الرحمن بن مرقس» ثم قال بعد ضبطه كضبط الآمدى : : « وقال غيره بضم القاف » .

<sup>(</sup>٣) فى مطبوع التاج «من حلة» والمثبت من العباب عن المحيط .

قال الجَوْهَرِئُ : ومنهم مَن لايُحُوّلُ كَسَرةَ السّين إلى المِسم ، بـل يَتْرُكُ لَهُ المِسم ، بـل يَتْرُكُ المِسم على حالِهَا مفتوحةً ، وهو مثـلُ قولِـه تعالَى : ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ (١) يُكْسَرُ [الظائم] (٢) ويُفتَح ، وأصله ظَلَلْتُم ، وهو من شَوَاهِـد التَّخْفِيف ، وأَصله وأَنشد الأَخْفَشُ لابن مَغْراء .

مِسْنَا السَّمَاءَ فَنِلْنَاهَا وَطَاءَ لَهُ مُ حَتَّى رأَوْا أُحُدًا يَهْوِى وثَهْلاَنَا (٣) رُوِى بالوَجْهَيْنِ

(و) من المَجَاز: (المَسَّ: الجُنُونُ)، كَالأَّلْس واللَّمَم، قالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ كَالَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ (المَسَّ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ (المَسَّ المَضَّمِّ) (٥) أي مَبْنِيًّا للمَفْعُولِ (فهو مَمْسُوسٌ): أي مَبْنِيًّا للمَفْعُولِ (فهو مَمْسُوسٌ):

به مَسَّ من الجُنُونِ ، كَأَنَّ الجِنَّ مَسَّتُه ، وقال أَبو عَمْرو : المَأْسُوسُ والمَمْسُوسُ والمَأْلُوسُ : كُلُهُ المَجْنُونُ

(و) من المَجَازِ: قولُه تَعالَى: ﴿ ذُوقُ وَ مَ مَسْ سَقَرَ ﴾ (١) أَى أَوَّلَ مَا يَنَالُكُمْ مِنْهَا) ، قال الأَخْفَشُ: مَا يَنَالُكُمْ مِنْهَا) ، قال الأَخْفَشُ: جَعلَ المَسْ مَذَاقاً ، كما يُقَال: كيدفَ وَجَدْتَ طَعْمَ الضَّرْبِ ؟ كيدفَ وَجَدَ) فُلاَنُ (مَسَّالَحُمَّى) ، وَلَي اللَّسَان: وَقَى اللِّسَان: وَقَى اللِّسَانَ وَتَظْهَرَ.

(وَبَيْنَهُمَا رَحِمُ ماسَّةٌ ، أَى قَرَابَةٌ قَرَابَةٌ قَرَابَةٌ قَرَابَةٌ قَرَابَةٌ قَرَابَةٌ قَرَابَةٌ وهو مَجَازٌ. (وقد مَسَّتْ بِكَ رَحِمُ فُللَانٍ) ، أَى قَرُبَتْ .

(وحَاجَةٌ ماسَّةٌ ،) أَى (مُهِمَّةٌ . وقد مَسَّتْ إليه الحَاجَةُ ) ، ويَقُولُونَ : مَسِيسُ الحَاجَة .

(والمَسُوسُ، كَصَـبُـورٍ)، مـن (المَاء): الذِي (بَيْنَ العَذْبِ وَالْمِلْحِ)

<sup>(</sup>١) .سورة الواقعة ، الآية / ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) . زيادة من العباب .

<sup>(</sup>٣) اللمان والصحاح ، والعباب لأوس بن مغراء السعدى « وطالمه م الله وضبطت مسنا » فيه بضم الميم وكسرها وعليها معا » وأورد بعد، بيتاً هو: وكل من تبع الإسلام تابعنا وكل من خالف الإسلام ليخشانا

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ٢٧٥ .

<sup>(</sup>ه) لفظة «به » مقحمة لا لزرم لها ولم ترد في العباب الذي نقل عنده صاحب القاموس . وفي العباب « وقد مُسَى فهو ممسوس »

<sup>(</sup>١) سورة القمر الآية ٤٨.

قَالَهُ الجَوْهَرِيُّ، وهـو مَجَازُ ، (و) قيـل : المَسُوسُ : (المَاءُ نالَتْهُ) هـكذا في النَّسخِ ، والصَّواب : تناولَتهُ (الأَيْسِخِ ، والصَّواب : تناولَتهُ (الأَيْسِخِ ) ، فهـو على هذا في معنى مَفْعُول ، كـانَّه مُسَّ حِين تُنُوول باليَـد ، (و) قـيـل : هـو لئَسُوول باليَـد ، (و) قـيـل : هـو المَرِيءُ (اللَّذِي) إذا مَسَّ الغُلَّة ذَهَب بهَا ، قـال ذُو الإِصْبَعِ العَدْوَانِيُ :

لَــوْ كُنْـتَ مــاءً كُنْـتَ لاَ عَـــذْبَ المَـذَاقِ ولاَ مَسُـوسَـا مِـلْحـاً بَـعِيــدَ القَعْـرِ قَـــدْ فَلُـتْ حِجَارَتُهُ الفُــؤُوسَــا(١)

قال شَمِرُ: سُئِلَ أَعْرَابِيٌّ عَن رَكِيَّة ، فقال : ماوُّهَا الشِّفَاءُ المَسُوسُ . الله في المَسُوسُ الله الله في المَسْوسُ ، فهو على ذلك فعولٌ بمَعْنَى فاعِلْ . (و) على ذلك فعولٌ بمَعْنَى فاعِلْ . (و) قسال ابن الأعرابي : (كسل ما شَفَى العَلِيلِ ) فهو مَسُوسٌ .

(و) قيل: المَسُوسُ: المَاءُ

(العَذْبُ الصَّافى) ، عن الأَصْمَعِى . وقِيلَ لَ السَّافِي . وقِيلَ لَ اللَّاعَاقُ يُحْرِقُ كُلَّ شَي وَ الزُّعَاقُ يُحْرِقُ كُلَّ شَي وَ بَمُلُوحَتِه ، (ضِدُّ ) ، ولا يَظْهَرُ وَجْلهُ الضَّدِيةِ إلاّ بما ذكرْنا ، وكلامُ المصنَّفِ مَنْظُورٌ فيله .

(و) المَسُوسُ : (الفَادَزَهْرُ)، وهو التِّرْيَــاقُ، قال كُثَيِّر :

فَقَدْ أَصْبَحَ الراضُونَ إِذْ أَنْتُمُ بِهَا مَسُوسَ البِلاَدِ يَشْتَكُونَ وَبَالَهَا (١)

(و) مَسُوسُ: (ة، بمَرْوَ)، نَقَلَه الصَّاغَانِسيُّ،

(والمَسْمَاسُ) ،بالفَتْحِ :(الخَفِيفُ) ، يُقَال : قَتَامٌ مَسْمَاسٌ ، قَال رُوْبَةُ :

وَبَلَد يَجْرِى عَلَيْهِ العَسْعَاسُ مَنَ السَّرَابِ والقَتَامِ المَسْمَاسُ<sup>(٢)</sup> نقله الصاغانِديُّ .

(و) أَبُــو الحَسنِ (بُشْــرَى بــنُ مَسِيس، كِأَميرٍ) الفاتِنِيُّ (٣) ، (مُحَدِّثُ) مشهُورٌ

<sup>(</sup>۱) اللسان والأسساس والمقاييس ه/۲۷۱ وفي العبساب والجمهرة ٣/٩٦٤. والمقاييس ه/۲۷۱ الأول منهما .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲/۳ه، واللسان.

<sup>(</sup>۲) ديوانه / ٦٦ . والتكملة والعباب ومادة (عص) .

<sup>(</sup>٣) فى مطبوع التاج : «النايني ». والمثبت من المشتبه، / ١ ٥٩ ، ١٩٩٩ .

(ومُسَّةُ ، بالضَّمِّ : عَلَمُّ للنِّسَاءِ) ، ومنهنَّ : مُسَّةُ الأَزْدِيَّة ، تابِعِيَّةٌ قلتُ : رَوَى عنها أَبُو سَهْلِ البُرْسَانِيُّ ، شيخٌ لابنِ عَبْد الأَعْلَى.

(و) في الصّحَاحِ : أَمَّا قُوْلُ العَرَبِ (لا مَسَاسِ ، كَقَطَامُ ) ، فإنَّمَا بُنِسيَ على السَّكَسْرِ ؛ لأنَّسَهُ مَعْدُولُ عن المَصْدَرِ ، وهو المَشُ ، (أَيْ لاَتَمَشُ ، وبه قُرىءَ) في الشواذِّ ، وهو قِرَاءَةُ أَبي حَيْوة وأبسى عَمْرِو .

(وقَد يُقَال: مَسَاس، في الأَمْر، كَدَرَاكِ ونَزَال، وقولُه تعالَى). ﴿ فَ إِنَّ لَدَكَ فَ عِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ ﴿ فَ إِنَّ لَدَكَ فَ عِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ الْمَسَاسُ ﴾ (١) بالكشر)، أي وفَتْ عِي السّين مَنْصُوباً على التّنزيد : وفَتْ لا أَمَسُ ولا أُمَسُ)، حَرَّم مَخَالَطَة (أَي لا أَمَسُ ولا أُمَسُ)، حَرَّم مَخَالَطَة السّامِرِيّ عُقُوبة له، فلا مِسَاسَ، معناهُ لا تَمَسَّنِي عُقُوبة له، فلا مِسَاسَ، معناهُ قُرِيْ بهما، فلو قال: وقولُه ﴿لامساس ﴾ لا تَمَسَّنِي ، أو لا مُمَاسَة ، وقي بهما، فلو قال: وقولُه ﴿لامساس ﴾ تَقَطَام وكِتَاب ، أي لا تَمَسَّنِي أو لا مُمَاسَة ، لأَصاب في الاختِطار، وكَوَاله أَلْ الْمُمَاسَة ، لأَصاب في الاختِطار، وكَوَاله أَلْ الله عَمَاسَة ، لأَصَاب في الاختِطار، وكَوَاله أَلْ الله عَمَاسَة ، لأَصَاب في الاختِطار، وكَتَاب أي لا مُمَاسَّة ، لأَصَاب في الاختِطار، وكَوَاله إلى المُمَاسَة ، لأَصَاب في الاختِطار، وكَوَاله إلى المُمَاسَة ، لأَصَاب في الاختِطار، في الاختِطار، في المُمَاسَة ، لأَصَاب في الاختِطار، في المُمَاسَة ، لأَصَاب في الاختِطار، في المَاسَة ، لأَصَاب في الاختِطار، في المُمَاسَة ، لأَصَاب في الاختِطار، في المَاسَة ، لأَصَاب في الاختِطار، في المُمَاسَة ، لأَصَاب في الاختِطار، في المُمَاسَة ، لأَصَاب في المُنْ الله في المُنْ المُنْ الله في المُنْ المُنْ الله في المُنْ المُنْ الله في المُنْ المُنْ المُنْ الله في المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الله في المُنْ الْ المُنْ الم

فَتَأَمَّلُ (وكدلك) ، أَى كَمَا أَنَّ الْمِسَاسَ يحونُ من الجَانِبَيْن كذا (التَّماشُ ، ومنه) قولُه تعَالَى : ﴿منْ قَبْسِلِ أَنْ يَتَمَاسًا ﴾ (١) وهو كِنَايةٌ عَنِ المُبَاضَعَةِ ، ، وعِبَارةُ التَّهْديبِ : والمُمَاسَّةُ : كنَايَةٌ عن المُبَاضَعَةِ ، وطلا أَحْسَنُ منْ قولِ وكذلك التَّماشُ ، وهذا أَحْسَنُ منْ قولِ المُصَنِّفِ ، فتأمَّلُ .

(والْمِسْمَاسُ، بالكَسْر، والمَسْمَسَةُ: اختِـلاطُ الأَمْرِ والْتِبَاسُه) واشْتبَاهُه، قال رُوْبَةُ:

إِنْ كُنْتَ مِنْ أَمْرِكَ فَى مِسْمَاسِ فَاسْطُ عَلَى أُمِّكَ سَطْوَ المَاسِي(٢)

هَ كَذَا أَنْشَدَه الجَ وْهَرَى واللَّيْثُ واللَّيْثُ واللَّيْثُ واللَّانِهُ واللَّوْهُ مَى الصَّاغَانِي : وَلِيسَ له ، كَأَنَّهُ لم يَجِدْه في دِيوَانِه . وَلِيسَ له ، كَأَنَّهُ لم يَجِدْه في دِيوَانِه . وقيل : خَفَّف سِيسنَ المَاسِي ، كما يُخفّفُونَها في قَوْلِهم : مَسْتُ الشَّيء ، كما يُخفّفُونَها في قَوْلِهم : مَسْتُ الشَّيء ، وقال : أي مَسِسْتُهُ وَعَلَّط هِ الأَزْهَرِيُّ ، وقال : إنَّ مَا الماسِي : الّذِي يُدْخِل يده في إنَّ الماسِي : الّذِي يُدْخِل يده في

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية /٩٧ .

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة الآية / ٣ .

<sup>(</sup>٢) السان والصحاح والتكملة والعباب ومادة (مما) وزيادات ديوانه ١٧٥

حَياءِ الأَنْثَى لاستخْرَاجِ الجَنينِ إِذَا نَشِبَ، يُقَال: مَسَيْتُها مَسْياً. رَوَى نَشِبَ، يُقَال: مَسَيْتُها مَسْياً. رَوَى ذَلِك أَبُو عُبَيْدٍ عِنِ الأَصْمَعِيّ. وليس المَسْ في شَيْ .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرِكُ عَلَيْه :

أَمْسَنتُ الشَّىءَ فَمَسَّهُ . ومنه الحَدِيثُ : « ولم يَجِدْ مَسًا مِن الخَدِيثُ : « ولم يَجِدْ مَسًا مِن النَّصَب » هو أُوَّلُ ما يُحِسَّ به من التَّعَب ، ويُطلَق في كُل مَا يَنَالُ الإِنْسَانَ مِن أَذِي ، كقوله تعالى : ﴿ لَنْ تَمَسَّنَا النَّالُ الأِنْسَانَ النَّالُ الإِنْسَانَ النَّالُ الإِنْسَانَ اللَّيْطَانَ ﴾ (١) النَّالُ الأَنْسَاءُ ﴾ (١) النَّالُ الأَنْسَاءُ ﴾ (١) وَوَمَسَّنِيَ الشَّيطَانَ ﴾ (١) وَوَمَسَّنِيَ الشَّيطَانَ ﴾ (١) كَل نَظَائِسُ لَقَوْه مَسَّنِيَ الشَّيطَانَ ﴾ (١) كَل نَظَائِسُ لَقَوْه مَسَّنِيَ الشَّيطَانَ ﴾ (١) خُذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾ (٥) .

والمَسُّ: كُنِّى به عن النِّكاح ، فقيل: مَسَّهَا، ومَاسَّهَا، وقولُه تَعَالَى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُ الْمَ ﴿ثَالَمُ مُسَّوهُ الْمَ ﴿مَا لَمُ مُسَّوهُ اللَّهُ وَأَلْمُ ﴿ مَا لَمُ مُسَوهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تَمَاسُّوهُنَّ ﴾ . والمَعْنَى وَاحِدٌ ، وكذَلِكَ المَسِيسُ والمَسَاسُ . وقَالَ أَحمدُ بنُ يحتيى : اختار بعضُهُم : ﴿ مَالَم مُ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ وقال : لأَنَّا وَجَدْنَا هٰذَا الْحَرْفَ في مَوْضِع مِنَ الحَرَّفَ في مَوْضِع مِنَ الحَرَّفَ في مَوْضِع مِنَ الحَرَّفَ في مَوْضِع مِنَ الحَرَّفَ في مَوْضِع مِنَ الحَرَّفِ البابِ فِهو في مَا العِشْيَانِ .

وفى الحَدِيثِ : «فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ » أَى عَاقَبَهُ .

وفى حَدِيثِ أَبِى قَتَادَةَ والمِيضَأَة: « فأَتَيْتُه بها فَقَالَ : مَسُّوا مِنْهَا » أَى خُذُوا منهَا المَاءَ وتَوَضَّوُوا .

وأَصْلُ المَسِّ باليَد، ثمَّ استُعِير للأَخْد والضَّرْب ، لأَنَّهُمَا باليَد . وللْجِمَاع ؛ لأَنَّه لَمْسٌ، وللجُنُون ِ ؛ كأَنَّ الجنَّ مَسَّنْه .

وماس الشَّيْء بالشَّيْء مُماسَّةٌ ومِسَاساً: لَقِيه بذاتِه . وتَمَاسَ الجِرْمانِ : مَسَّ أحدُهما الآخر ، وحَكَى ابنُ جِنِّى : فأَمَسَّه إِيّاهُ . فعَدّاه إلى مفعوليْن ، كما تَسرَى ، وخَصَّ بعضُ أهل اللَّغَة : فَرَسُ مُمَسُّ بتَحْجِيلٍ ، أراد : مُمَسُّ فَرَسُ مُمَسُّ بتَحْجِيلٍ ، أراد : مُمَسُّ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٨٠، وسورة آل عمرانالآية ٢٤

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء الآية ٨٣.

<sup>(</sup>٤) سورة ص الآية ٤١ .

<sup>(</sup>a) سورة القمر الآية ٨٤.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية ٢٣٧ ، والأحزاب ٩ ؛ .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة الآية ٢٣٦ .

تُخجِيلاً ، واعْتقدَ زيسادةَ الباءِ ، كزيادَتِهَا فَقَوْله ﴿تُنْبِتُ بِالدُّهْنِ ﴾ (١) و ﴿يُدْهِبُ بِالأَبْصَارِ ﴾ (١) من تَذْكِرَةِ أَبِسَى عَلِسَى الهَجَرِيّ .

وقال ابنُ القَطَّاع: أَمَسَّ الفَّرَسُ: صَارَ فَى يَدَيْهُ ورِجْلَيْهُ بَيَاضٌ، لايَبْلُغُهُ التَّحْجِيلُ. التَّحْجِيلُ.

وقد مَسَّتُه مَوَاشُ الخَيْـرِ والشَّرِّ: عَرَضَتُ له .

ومَسْمَسَ الرَّجُلُ ، إِذَا تَخَبُّطَ .

ورِيقَةٌمُسُوسٌ ، عن ابن الأَعْرَابِيِّ : تَذْهَبُ بِالعَطَشِ ، وأَنْشَد :

يسا حَبَّذَا رِيقَتُكِ المَسُوسُ إِذْ أَنْتِ خَوْدٌ بادِنٌ شَمُوسُ (٣)

وقال أَبو حَنِيفَةَ رحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : كَلَّ مَسُوسٌ : نَامٍ فِي الرَّاعِيَةِ ناجِعٌ فيها .

وأَمَسُهُ شَكُوكَى ، أَى شَكَا إليه ،وهو مَجَازٌ .

والمَسَّةُ: لُعْبَةٌ للعَرَبِ، وهمى الضَّبْطَةُ.

والمِـسُّ ، (۱) بالـكَسْرِ : النَّحاسُ . قال ابنُ دُرَيْدِ : لاأَدْرِى أَعرِبيُّ هو أَملا. قلت: هــى فارِسِيَّةُ ، والسِّينُ.مخفَّفَة.

ويُقَال: هو حَسنُ المَسِّ في ماله ، ورأيتُ له مَسًّا في ماله ، أي أَثَرًا حَسَناً ، كما يُقَال: أُصْبُعًا ، وهو مَجَازٌ .

## [مطس].

(مَطَسَ)، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ، وقال اللَّهُ فَا الْعَالَ اللَّهُ فَا الْعَالَ الْعَالَ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا الْعَالَ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ ال

(و) قسالَ ابسنُ دُرَيْسد : مَطَسَ (وَجْهَه : لَطَمَهُ) ، وبِيكِه : ضَرَّرَبَهُ .

## [معس]\*

(مَعَسَهُ)، أَى الأَدِيهَ، مَعْسَاً، (كَمَنَعَه)، إذا (دَلَكَهُ) في الدِّباغ

<sup>(</sup>۱) المؤمنون الآية / ۲۰ وهي قراءة ابسن كثير وأبي عسرو أسا غيرهسا سن السبعة فهسي تَنَّبُّت بفتح التاء وضم الباء

<sup>(</sup>٣) اللسان و في العباب المشطور الأولى .

<sup>(</sup>۱) هذا ضبط السان وفى الجمهرة ۱/۹۵ ضبط بفتح الميم ، وفى نسخة منها بكسرها

(دَلْكَ أَشَدِيدَ أَنَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ الحَديث : «أَن النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّم مَرَّ على أَسْمَاءَ بنْتِ عُمَيْسٍ وهي وَسَلَّم مَرَّ على أَسْمَاءَ بنْتِ عُمَيْسٍ وهي تَمْعَسُ إِهَاباً لَهَا » أَى تَدْبغُه . وأَصْلُ المَعْسُ : المَعْكُ والدَّلْكُ للجِلْد بَعْد المَعْد والدَّلْكُ للجِلْد بَعْد المَعْد والدَّلْكُ للجِلْد بَعْد المَعْد والدَّلْكُ للجِلْد بَعْد المَعْد والدَّلْكُ الجِلْد بَعْد المَعْد والدَّلْكُ الجِلْد بَعْد والدَّلْكُ الجِلْد بَعْد والدَّلْكُ الجِلْد بَعْد والدَّلْكُ الجِلْد بَعْد والدَّلْكُ الجَلْد والدَّالِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

( و ) من الكِنَايَةِ : مَعَسَ(جَارِيَتَه : جَامَعَهَا) ، وهو مِنْ ذٰلِكَ .

( و ) مَعَسَهُ مَعْساً : (أَهانَهُ و ) دَعَكُهُ .

ومَعَسَه فى الحَــرْبِ مَعْساً: حَمَــلَ عليــه، و (طَعَنَه بالرُّمْــجِ)، وهٰذه عن ابنِ دُرَيْدِ.

(و) يُقَالُ: (ما في النَّاقَةِ مَعْسُ)، بالفَتْع، أَى (لَبَنُّ).

(و) يُقَال: (رَجُلٌ مَعَّاسٌ) في الحَرْبِ، (كَشَدَّادٍ) أَى (مِقْدَامٌ) يَحْمِل ويَطْعُنُ.

(والامْتِعَاشُ) فى قولِ الراجزِ :

وصاحِب يَمْتَعِسُ امْتِعَاسَا كَأَنَّ فِي جَالِ اسْتِه أَحْلاَسَا (١)

(تَمْكِينُ الاسْتِمن الأَرْضِ وتَحْرِيكُها عَلَيْهَا، كما يُمْعَسُ الأَدِيمُ)، هـ كذا نَقَلَه الصَّاعَانِكُ.

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليــه :

المَعْشُ: الحَمْلُ في الحَرْبِ.

والمُتَمَعِّسُ: الْمِقْدَامُ فيهَا.

ومَنِيئَةٌ مَعُوسٌ: حُرِّكَتْ فِي الدِّباغِ ، عن ابنِ الأَعْرَابِـيِّ ، وأنشــد :

يُخْرِجُ بَيْنَ النَّابِ والضُّرُوسِ حَمْراء كَالمَنِيئَةِ المَعُوسِ (١)

يَعْنِي بالحَمْرَاءِ الشَّقْشِقَةَ ، شَبَّهها بالمَنِيئَةِ المُحَرَّكَةِ في الدِّباغ ِ .

والمَعْسُ : الحَرَكَةُ . وامْتَعَس : تَحرَّكَ .

وامْتَعَسَ العَرْفَجُ: امْتَلَأَتْ أَجْوَافُهُ مــنْ حُجَنِه حَتَّى لا تَسْوَدَّ (٢).

[ م غ س ] \* (مَغَسَه ، كَمَنَعَه ) ، أَهْمَلُه الجَوْهَرِيُّ ،

<sup>(</sup>١) اللسان والعباب .

<sup>(</sup>۲) فی هامش مطبوع التاج « قوله : حــــــی لا تَــــُود " «الذی فی اللسان : «حتی تَـــُود " »

وقسالَ ابنُ القطاع : مَغَسَه بالرَّمْ حَمَّ مَغُساً : (طَعَنَه) به ، لُغَةً في المُهْلَة . (و) مَغَسَه الطَّبِيبُ : (جَسَّهُ) ، قال رُوْبةُ : والدَّيْنُ يُحْيِي هَاجِساً مَهْجُوساً مَغْسَ الطَّبيب الطَّغْنَةَ المَغْوسا (۱) مَغْسَ الطَّبيب الطَّغْنَةَ المَغْوسا (۱) أَى الدَّبِينَ يُحْيِي الهَم المُهِمَّ ، أَى يَهِيجُه. أَى الدَّبُ لُ ، ( كَعُنِي الهَم المُهِمَّ ، أَى يَهِيجُه. وفرَح ، مَغْساً ومَغَساً ) للجُلُ لُ ، ( كَعُنِي والنَّشُرُ المُرتَّبُ ، قال اللَّحْيَانِينَ : في والنَّشُرُ المُرتَّبُ ، قال اللِّحْيَانِينَ : في والنَّشُرُ المُرتَّبُ ، قال اللِّحْيَانِينَ : في والنَّشُرُ المُرتَّبُ ، قال اللِّحْيَانِينَ : في البَيْنِ السَّكِيتِ التَّحْرِيكَ لَ ( لغَةً في المَغْسُ ؛ أَى الْتِوَاءُ ، وأَنْكَرَ السَّكِيتِ التَّحْرِيكَ لَ ( لغَةً في الصَّادِ ) ، وقسال النَّيْتِ المَغْسُ : المُغْسُ : المَعْسُ المُرَبِّ المَعْسُ المِنْ السَّيْتِ المَعْسُ المَعْسُ المَثْمُ اللَّهُ المَعْسُ المَعْسُ المَعْسُ المُرَبِّ المَعْسُ المَعْسُ المُعْسُ المُعْسُ المَعْسُ المُعْسُ المِنْ المُعْسُ المَعْسُ المَلْ المُعْسُ المُعْسُ المَثْمُ المُعْسُ المَعْسُ المُعْسُ المُعْسُولُ المُعْسُ المُعْسُ المُعْسُ الم

[] ومِمَّا يُسْتَدُرَك عليــه:

تَقْطِيــعُ يَأْخُذُ فِي الْبَطْنِ .

مَغَسَ المَرْأَةَ مَغْساً: نَكَحَهَا . نَقَلَه ابنُ القَطاع .

وبَطْنُ مَغُوسٌ .

وامَّغَسَس (٢) رأسه بنِصْفَيْن من

بَياضٍ وسُوادٍ : اخْتَلُط .

## [مقحس]

( تَمَقْحَسَتْ نَفْسِى وَتَمَقَّسَتْ : غَشَتْ وَلَمَقَّسَتْ : غَشَتْ وَلَقِسَتْ) ، هله الحَرْفُ أَهْمَلَه الجَوهريُّ والصّاغانِي في التَّكْمِلَة . وصاحِبُ اللسّانِ . وفي العُبَابِ عن أبي عُمَرَ الزاهِدِ : أَي غَشَتْ ، وأَنْشَدَ :

\* نَفْسِي تَمَقْحَسُ من سُمَانَي الْأَقْبُرِ (١) \*

قلت: وقد تَقَدَّم للمُصنِّفِ أَيضًا في «حمقس» قال: التَّحَمْقُسُس: التَّخَبُّثُ، ومِثْلُه في العُبَاب.

## [مقس]\*

(مَقْسُ: ع علَى نِيلِ مِصْرَ) بَيْنَ يَدَىِ القَاهِرَةِ، ومنه البَدْرُ مُحَمَّدُ بنُ على بن عبدِ الغَنِي السُّعُودِيُّ القَاهِرِيُّ، سَمِع على السَّخَاوِيِّ وغيره.

(و) قالَ أَبُو سَعِيدِ الضَّرِيرُ: (مَقَسَه في الماء) مَقْساً، وقَمَسَهُ قَمْساً: (غَطَّهُ) فيه غَطًّا، وهوعلى القَلْبِ

<sup>(</sup>۱) ديوانسه ٦٨ ، « يُحْمَرِي هاجسَا » والشاهد في التكملة والعباب كالأصل

<sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج «وأمنس» «كتبت مهمزة قطب وأثبتنا ما فى اللسان ويدل عليه ما فى تهذيب الألفاظ «امتنس» وأنب عمنى اختلط فكلها برزن «افعل».

<sup>(</sup>١) العباب . ويأتى في مادة (مقس) ومادة (سمن) .

(و)مَقَسَ (القِرْبَــةَ : مَلاَّهَــا) ، فانْمَقَسَتْ .

(و) مَقَسَ (الشَّيَّة: كَسَرَه) أُوخَرَقَه. (و) مَقَـسَ (المَـاءُ: جَـرَى) في الأَرْض.

(ومَقَّــاسُ، كــكَتَّــانٍ: جَــبَــلُّ بالخَابُورِ).

(و) مَقَّاسٌ (لَـقَبُ مُسْهِ رِ بِسِعَةَ بِنِ النَّعْمَان) بِنِ عَمْرِو بِنِ رَبِيعَةَ بِنِ الْخَارِثِ بِنِ مالك بِنِ عُبَيْدُ بِنِ مالك بِنِ عُبَيْدُ بِنِ مالك بِنِ عُبَيْدُ بِنِ الْحَارِثِ بِنِ مالك بِنِ عَالَبِبِ بِنِ عالَبِبِ بِنِ عالَبِبِ بِنِ عالَبِبِ بِنِ عالَبِبِ عَالَبِدِي الشاعِر) نِسْبَةً إِلَى عَائِذَةَ بِنِتِ النَّعْرُ وَقِيلُ (الْعَائِذِي الشاعِر) نِسْبَةً إِلَى عَائِذَةَ بِنِتِ النِّعْرَ السَّعْرَ ) وقيلُ الخِمْسُ بِن قُحَافَةَ ، وهِي أُمَّهِم ، وقيلُ له : مَقَّاسٌ (لأَنَّ (۱) رجُلاً قيال : هيو له : مَقَّاسٌ (لأَنَّ (۱) رجُلاً قيال : هيو يَمْقُسُ الشَّعْرَ كِيفَ شاء ، أَي يَقُولُه ) ، يقيل يقولُه ) ، يقيل له عَلَيْدُهُ أَبُو جِلْدَةَ .

(ومَقِسَتْ نَفْسُه ، كَفَرِحَ) ، مَقَساً : (غَثَتْ) ، وقيل : تَقَزَّزَتْ وكَرِهَتْ ، ونحو ذٰلك ، وقال أبو عَمرو : مَقِسَتْ نَفْسَى مِن أَمْرِ كذا ، تَمْقَسُ ، فهلى مَاقِسَةٌ ، إذا أَنِفَتْ ، وقال مَرَّةٌ : خَبُثَتْ ، وهلى لَقِسَتْ ، فهلى خَبُثَتْ ، وهلى لَقِسَتْ ، فها أَعرابِي هامَةً فأكلها ، فقال : مَاهذا ؟ أَعرابِي هامَةً فأكلها ، فقال : مَاهذا ؟ فقيل : سُمَانَى ، فغَثَتْ نَفْسُه فقال : فقال : مَاهذا ؟

\* نَفْسِى تَمَقَّسُ مِنْ سُمَانَى الْأَقْبُرِ (١) \* ويُروَى: تَمَقْحُسُ، كما تقدَّم.

(والتَّمْقِيسُ في الماء: الإِكْثَارُ مِن صبِّهِ)، عن ِ ابن عَبَّادٍ.

(والمُمَاقَسَةُ: المُغَاطَّةُ في الماء) ، وكذلك التَّماقُسُ . وفي الحديث : «خَرَجَ عبدُ الرَّحْمٰن بنُ زيد وعاصِمُ ابنُ عُمَرَ يَتَمَاقَسَانِ في البَحْسُر » أَي يَتَعَاوَصَانِ .

(و) مِن المَجَــازِ : (هُــو يُمَاقِسُ حُوتاً)، أَى (يُقَامِسُ)، وقد تقدَّم.

<sup>(</sup>۱) في معجم الشعراء للمرزباني /۲۳۱ أنه سبى مقاساً ببيت قاله ، ، ولم يذكر المرزباني البيت . وانظر المؤتلف والمختلف للآمدي ١٠٨ وفي الاشتقاق / ١٠٨ و أنه مفمال من قاس يقيس » وفي حاشية أصله وليس في الكلام مفعمال وإنما همو مقاس ، فعال من مقس » .

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح والعباب والجمهرة ۲ /۷۶و۳ /۲۳. وتقدم في مادة (مقحس) .

[] وممّا يُسْتَدْرَك عليــه:

المَقْسُ : الجَوْبُ والخَرْقُ .

ومَقَسَ في الأَرْضِ مَقْساً: ذَهَب فيها.

وَامْرَأَةً مَقَّاسَةً : طَوَّافَةً .

[مكس].

(مَكُسَ في البَـيْـعِ يَمْـكِسُ) مَكْساً، إذا (جَبَى مالاً)، هذا أَصْــلُ مَعْنَى المَكْسِ

(والمَكْسُ: النَّقْصُ)، عن شَمِر، وبه فُسِّر قولُ جابِر بن حُنَىُّ التَّغْلَىٰ : أَفِّواقِ العِرَاقِ إِنَّاوَةُ أَفِّواقُ العَرَاقِ إِنَّاوَةُ وَفَى كُلِّ أَسُواقِ العِرَاقِ إِنَّاوَةُ وَفَى كُلِّ مَا بَاعَ امْرُو مُكُسُّدِرْهَم (١) وقيل : المَكْسُ : انْتِقاصُ الثَّمَرِ في البياعة .

(و) المَكْسُن: (الظُّلْمُ)، وهـو مَا يَأْخُــُذُه العَشَّارُ، وهــو مَــاكِسُ ومَكَّاسٌ. وفي الحَديث: «لايَدْخُــلُ

صاحِبُ مَكْسٍ الجَنَّةَ » وهو العَشَّارُ .

(و) المَكْسُ: (دَرَاهِمُ كَانَمَتُ مِن بائِعِى السَّلَعِ فَى الأَسْوَاقِ فَى الجَاهِلِيَّةِ)، عن ابن دُريْد . (أو) هو (دِرْهَمُ كَان يَأْخُذُه المُصَدِّقُ بَعْدَفَرَاغه من الصَّدَقَةِ)، قالَهُ ابنُ الأَعْرَابِيِيّ.

(و) يُقال: (تَمَاكَسَا في البَيْعِ)، إذا (تَشَاحًا)، عن ابن دُرَيْدِ (ومَاكَسَه) الرجُلُ مُمَاكَسَةً: (شَاحَّهُ). هُكذا في النَّسَخ، وفي بَعض: شَاكَسَهُ، وفي حَدِيث عُمَرَ: «لا بَأْسُ بالمُمَاكَسَة في البَيْعِ » وهو انتقاص الثَّمَن في البَيْعِ » وهو انتقاص الثَّمَن وانحِطاطُه، والمنابَذَة بَيْنَ المُتَبَايِعَيْن، وبيد فُسُرَ حَدِيث جابِر : «أَتُسرَى وبيد فُسُرَ حَدِيث جابِر : «أَتُسرَى أَنَّمَا مَاكَسْتُكَ (١) لآخُذَ جَمَلَكَ ».

(و) مِن (دُونِ ذَلِكَ مِكَاسُ وعِكَاسُ)، وهو أَنْ تأخُذَ بناصِيته ويَأْخُذَ بناصِيتِك ، أُخِذَ مِن المَكْسِ، وهو اسْتِنْقَاصَ الثَّمَنِ في البِياعَةِ ؛ لأن المُمَاكِسَ يسْتَنْقَصُه ، وقد مَرَّ (في ع ك س) طَرَفٌ مِن ذَلك

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح والعباب والحمهرة ۲/۳ وفي المقاييس ه/ه ۴۶ نسب لزهير ، وقصيدة جابر بن حتى في المفضليات /۲۲۶ هذا وفي العباب برواية «وفي كل» وعليها كلمة صح .

<sup>(</sup>۱) تقدم فی مادة (كيس) برواية أخرى .

[] ومما يسْتَدْرَك عليـــه :

مُكِسَ الرجُلُ، كَعُنِسَىَ: نُقِص فى بَيْسَعَ ونَحْوِه .

والمُكُوسُ: هي الضَّرَائِبُ التِّبِي كَانَتِ تَأْخُذُها العَشَّارُونَ .

وما كِسِينُ ومَاكِسُونَ: مَوْضِعٌ ، وهي قريسةٌ على شاطسيَّ الفُسرَاتِ ، وفي النَّصْب والخَفْض: ماكِسِينَ (١) .

وشَبْرَى المِكَاسِ: قَرْيَدَةُ شَرْقِيَ القاهِرَةِ، وقد ذُكِرَت في «شبر، » وهي شُبْرَى الخيْمَةِ ؛ لأَن خَيْمة المَكْسِ كانَتْ تُضْرَبُ فيها .

> [مل س] ». دو کار کار

(المَلْسُ: السَّوْقُ الشَّديدُ)، قسالَ الرَّاجِزُ :

\* عَهْدِى بِأَظْعَانِ الكَتُومِ تُمْلَسُ (١) \* ويقال: مَلَسْتُ بالإبِلِ أَمْـلُسُ بِهَا مَلْساً، إذا سُقْتَهَا سَوْقاً فِــى خُفْيَةٍ،

قسال الرَّاجِسزُ :

(و) المَلْسُ: (اخْتِلاطُ الظَّلامِ)، وقيل : هسو بَعْلَ المَلْثُ (٣)، ومَلْثُ الفَّلامِ وذٰلك حيسنَ الظَّلامِ ، ومَلْثُ الظَّلامِ ، وذٰلك حيسنَ الظَّلامُ ، ومَلْثُ الظَّلامِ ، وذٰلك حيسنَ يخْتَلِطُ الليل بالأَرْضِ، ويختلطُ الليل بالأَرْضِ، ويختلطُ الظلامُ ، يُسْتَعْمَلُ ظَرْفاً وغيرَ ظَرْف ، ورُوى عن ابن الأَعْرَابِيّ : اختلَطَ المَلْسُ بالملْثُ ، والمَلْثُ أَوَّلُ سَوادِ المَلْسُ بالملْثُ ، والمَلْثُ أَوَّلُ سَوادِ المَنْسُ بالملْث ، والمَلْثُ أَوَّلُ سَوادِ وقَّتُ العِشَاء الآخِسرة فهو المَلْس بالملْث ، ولايتميَّزُ هذا مِن هذا ، لأَنَّه بالمَلْث ، ولايتميَّزُ هذا مِن هذا ، لأَنَّه بالمَلْث ، ولايتميَّزُ هذا مِن هذا ، لأَنَّه بالمَلْش .

(و) المَلْسُ: (سَلُّ خُصْيَىِ الكَبْشِ بِعُرُوقِهِمــا)، قــال اللَّيْثُ: خُصْــيُّ

<sup>(</sup>۱) بهامش مطبوع التساج: «قولسه: «وماكسين وماكسون» الأولى الاقتصار على «ماكسون» بدليل قوله: وفي النصب السخ». وهسذا تعليق فيه وهم ، فالأولى منهما مرفوعة بالضمة أسسا الثانية فهسى مرفوعة بالسواو وتنصسب وتجسر بالياء وذلك مثل ما يقال في فلسطين بإلزامها الياء وإعرابها إعراب ما لا ينصرف أو يجرى عليها ما يجرى على الملحقات بجمع المذكر السالم.

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والعباب.

<sup>(</sup>٢) اللسان وتقدم في مادة (حدس) .

 <sup>(</sup>٣) ضبط العباب ملس الظلام وملث الظلام بفتح اللامفيهما
 و انظر مادة (ملث) ففيها مثل ذلك فلعلهما بالوجهين .

مَمْلُـوسٌ ، ويُقَـالُ أَيْضِـاً: صَـِـيُّ مَمْلُوسٌ .

(والمَلُوسُ ، كَصَبُورِ ، من الإبِلِ : المِعْنَاقُ السَّابِقُ ) التي تَرَّاهَا أَوَّلَ الإِبِلِ (فَـــي ) المَرْعَى والمَوْرِدِ (وكُلِّ مَسِيرٍ ) . قاله أَبُو زَيْدٍ .

(و) مِن المجاز: (ناقَةٌ مَلَسَى، كَجَمَزَى)، أَى (نِهَايَةٌ فِسَى السَّرْعَة)، كَذَا قَالَه الزَّمَخْشَرِيُّ، وقَال غيرُه: كَذَا قَالَه الزَّمَخْشَرِيُّ، وقال غيرُه: أَى سَرِيعةٌ تَمُرُّ مَرَّا سَرِيعاً، وكَذَلِكَ نَاقَةٌ مَلُوسٌ، كَصَبُورٍ، قَالَ ابنُ أَحْمَر: ناقَةٌ مَلُوسٌ، كَصَبُورٍ، قَالَ ابنُ أَحْمَر:

ملَسَى يَمَانِيَـةٌ وشَيْـخٌ هِمَّـةُ مَلَوْدُنَ مَلَيْمَانِـى المُصْعِدِ (١)

أَى تَمْلُسُ وتَمْضِى ، لا يَعْلَقُ بها شَيْءٌ من سُرْعَتها .

(و) مِن المَجَاز: يُقَال: (أَبِيعُكَ المَكَسَى لا عُهْدَةَ ، أَى تَتَمَلَّسُ وتَتَّفَلَّتُ ولا تَرْجِعُ إِلى )، وقَالَ الأَزْهَ رِئ : ولا تَرْجِعُ إِلى )، وقال الأَزْهَ إِلَى المَيْد في البَيْع : مَلَسَى لاعُهْدَة ، ويُقال في البَيْع : مَلَسَى لاعُهْدَة ، أَى قد انْمَلَسَ من الأَمْر ، لا لَه أَى قد انْمَلَسَ من الأَمْر ، لا لَه

ولا علَيْه . وقيلَ : المُلَسَى : أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الشَّىءَ ولا يَضْمَنَ عُهْدَتَه ، قال الرَّجِــزُ :

لَمَّا رَأَيْتُ العَامَ عاماً أَعْبَسَا
وصَارَ بَيْعُ مَالِنَا بِالْمَلَسَى(١)
وقال الزَّمخْشَريُّ: المَلَسَى: هلى
البَيْعَةُ التلى لا يَتَعَلَّقُ بها تَبِعَةً
ولا عُهْدةً.

(والمَالَسَةُ والمُلُوسَةُ)، الأَوْلُ بالفَتْح، والثانسى بالضّم : (ضد الخُشُونَة)، وكذلك الملَس، محرَّكَة، (وقَدْ مَلَس كَكَرُم ونَصَر)، مَلاَسَة وُملُوساً ومَلْساً، فهو أَمْلَس ومَلِيسٌ، قال عَبِيد بنُ الأَبْرَص :

صَدْق مِنَ الهِنْدَىِّ أَلْبِسَ جُنَّــةً لَّحِقَتْ بِكَعْبِ كَالنَّوَاةِ ملِيسِ<sup>(۱)</sup> (والأَمْلَسُ: <sup>(۱)</sup> الصَّحِيحُ الظَّهُـرِ) بغيْر جَرَبٍ . (و) منه (المُثَلُ):

<sup>(</sup>١) اللمان.

<sup>(</sup>۱) اللسان وفيه وفي مطبوع التاج «وما ربيسع مالنا». والمثبت من التهذيب ۱۲/۷۰۶

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۷۱، رالسان، وق الديوان: جية».

<sup>(</sup>٣) قبل هذا في القاموس: « وملكسنيي بلسانيه » . وقد نبه على هذا بهامش مطبوع التاج وسيأتي في المستدرك .

( \* هانَ عَلَى الأَمْلَسِ ما لاَقَى الدَّبِرُ (١) \*)

والدَّبِــرُ: الذي قــد دَبِرَ ظَهْــرُه. (يُضْرَبُ في سُــوءِ اهْتِمَامِ الرجُــلِ بشَأْنِ صاحِبِه)، وهو مَجَازٌ.

(و) يُقَال: (خِمْسُ أَمْلُسُ)، أَيْ (مُتْعبُّ شَديدٌ)، قال المَرّارُ:

« يُسِير فِيها القَوْمُ خِمْساً أَمْلُسَا (٢) «

(و) من المَجَاز: (الملْسَاءُ: الخَمْرُ السَّلِسَةُ) الجَرْعِ (فسى الحَلْقِ)، كما قِيلَ للماءِ: زُلاَلٌ وسَلْسَالٌ، قال أَبو النَّجْم:

\* بِالْقَهْوَةِ المُلْسَاءِ مِنْ جِرْيالِهَا (٣) \*

( و ) المُلْسَاءُ: (لَبَنَّ حَامِضٌ يُشَجُّ بِهِ المَحْضُ، كَالمُلَيْسَاءِ)، عن ابنِ دُرَيْدٍ.

(ومُلَيْسٌ ، كَزُبَيْرٍ : اسْمٌ ) .

- (۱) جاء في اللسان بسكون الراء من الدبر » فهو رجز وضبط في العباب بضم الراء وسبق في كل منهما على أنسه نثر .
- (۲) اللـان والتكملة والعباب , وسيق في مادة (طلمس)
   مع مشطور قبله ,
- (٣) اللّـان ، والأساس والتكملة ، والعباب وزاد قبله مشطورين هما
   تَسْقيى الأراك النّضْرَ من زُلالِها بَــرْدَ الفُــرَاتِينَّة في قيلالَها

(و) قـال ابن الأنباري : (المُلَيْسَاء: نصْفُ النَّهَارِ)، قَالَ : وقالَ رجلٌ مِنَ العَرَبِ لِرَجُلِ : أَكْرَهُ أَنْ تَزُورَنَى فَى المُلَيْسَاءَ ، قال : لِمَ ؟قَال : لأَنَّه يَفُوتُ الغَدَاءُ ولم يُهَيَّإِ (١) العَشَاءُ .

(و) المُلَيْسَاءُ : (بَيْــنَ المَغْــرِبِ والعَتَمَةِ)، نقلَه الصَّاغَانِــيُّ .

(و) قال أَبُو عَمْرِو: المُلَيْسَاءُ: (شَهْرُ صَفَر، و) قال الأَصْمَعِيّ : المُلَيْسَاءُ: (شَهْرٌ بَيْنَ الصَّفَرِيَّة وَالشِّتَاء)، وهو وَقْتُ تَنْقَطِعُ فيهِ المِيرَةُ. وقال الذِي تَنْقَطِعُ سِيدَه: والمُلَيْسَاءُ: الشَّهْرُ الذِي تَنْقَطِعُ فيه المِيرَةُ الذِي تَنْقَطِعُ فيه المِيرَةُ . وقال اللهِ المِيرَةُ ، قال :

أَفينَا تَسُومُ السَّاهِ رِيَّةَ بَعْدَمَا لَا السَّاهِ رِيَّةً بَعْدَمَا لَا اللَّهُ المُلَيْسَاء كُوْكبُ (٢)

يقُولُ: أَتَعْرِضُ علينا الطّيبَ في هٰذا الوَّيبَ في هٰذا الوَقْتِ ولا مِيرَةً.

(و) المُلَيْسَاءُ: (شَيْءُ مِن قُمَاشِ الطَّعَامِ) يُرْمَى بــه .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ﴿ وَلَا يُهُمَّيًّا ﴾ والمثبت من اللَّمان والتكملة والعباب .

 <sup>(</sup>۲) اللسان والتكملة والعباب ونسب فيه إلى زيد بن كثوة .

(و) المُلَيْساء: (حِصْنُ بالطَّائِف) ، وإليْهِ نُسِب العِزُّ عبدُ العِزيزِ بنُ أَحْمَدَ ابنِ عبدِ اللهِ بنِ ابنِ عبدِ اللهِ بن ابنِ عبدِ اللهِ بن سعيدِ بنِ عامِرِ بن جابرِ المَانْحِيُّ المُلَيْسَائِسَى ، وُلِد به سنة ٥١٥ ، المُلَيْسَائِسَى ، وُلِد به سنة ٥١٥ ، وأمَّ (١) بعد أبيه بجامِعه (١) ، وأرَّ (١) بعد أبيه بجامِعه (١) ، وتَزَوَّد إلى الحَرَمَيْن ، لَقِيه البِقَاعِسَى فَنه هُنَاكُ سنة ٨٤٩ ، فكتب عنه شعرًا ، ولكنَّه ضَبطَه بالتَّشْديدِ (١) .

(والإِمْسلِيسةُ ، (بهاءِ) ، بالكُسْر ، (و) الإِمْسلِيسةُ ، (بهاءِ) ، وهٰذه عن ابن عَبّاد: (الفَلاَةُ ليس بهَا نَبَاتٌ ، جُذفَت ج ، أَمَاليسُ ، وأَمَالِسُ شاذٌ ) ، حُذفَت ياوُه لضرورة الشِّعْر في قول ذي الزُّمَّة: الصَّرورة الشِّعْر في قول ذي الزُّمَّة: أَصَولُ لِعَجْلَى بَيْنَ يَسمُّ ودَاحِس

أَجِدِّى فَقَدْ أَقُوتْ عَلَيْكِ الأَمَالِسُ (٤) وقال شَمِرٌ: الأَمَالِيسُ: الأَرْضُ اللَّمِيسُ: الأَرْضُ اللَّبِيسُ اللَّمِيسُ ولا يَكُلُونُ ولا يَكُلُونُ ولا يَكُلُونُ ولا يَكُلُونُ

[ وسَنَــةٌ مَلْسَاءُ ] والجَّمْعُ أَمَــالسُ

وأَمالِيسُ ، عــلى غَيْر قياس(جَدْبَهُ ) .

الَّذِي لَا عَجَمَ له ، وكذا (الإمْليسيُّ ،

كأنه مَنْسُو بإليه ) أي إلى الإمليس،

(والرُّمَّانُ) الإمْليسُ : الحُلْوُ الطَّيِّبُ

فيها وَخُشُ، والواحدُ : إِمْليسُ،

وكأنَّــهُ إِفْعيلٌ مــن المَلاَسَة ، أَى أَنَّ

الأَرْضَ مَلْسَاءُ لا شَيْءَ بهـا ، وقـــال

أَبُو زُبَيْدِ، فسَمَّاها مَليساً:

فإيساكُمْ وهٰ ذا العِرْقَ واسْمُ وا لِمَوْمَاةٍ مَا خِذُهَا مَلِيسُ(١) وقيل: الأَمَالِيسُ: جَمْعُ أَمْلاَس، وقيل: الأَمَالِيسُ: جَمْعُ أَمْلاَس، وأَمْلاسُ: جَمْع مَلَس، محرَّكَةً، وهو المكانُ المستوىلا نَبَاتَبه ، قال الحُطَيْئَةُ وإنْ لمْ يَكُنْ إلاّ الأَمالِيسُ أَصْبَحَتْ لَهَا حُلَّقٌ ضَرَّاتُهَا شَكِرَاتِ(١) والحَيْيارُ: مُلُوسٌ، وأَرْضٌ مَلَسُ ومَلَسَى ومَلْسَاءُ وإمْليسٌ: لا تُنْبتُ ، ومَلَسَى ومَلْسَاءُ وإمْليسٌ: لا تُنْبتُ ،

<sup>(</sup>١) ديوان أبي زبيد ه ۾ ، واللسان والتكملة والعباب .

 <sup>(</sup>۲) اللسان ومادة (شكر) ومادة (حلق) وضبطت القانية فى
 اللسان هنا مرفوعة وفى ديوانه ٣٣٣ ، برواية ليس
 فيها شاهد والقافية مكسورة .

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج : «دام» والمثبت من ترجبت فى الضوء اللامم ٤/٢٢.

<sup>(</sup>٢) المقصود جامع المليساء ،كما صرح في الضوء

<sup>(</sup>٣) يعنى تشديد اللام ، كما في الصوء .

<sup>(1)</sup> ديوانه ٣١٩ . والعبساب مسادة (دحس) ومادة (عجل) .

بمَعْنَسَى الفَسلاةِ ، بِسحَسَبِ المَعْنَسَى التَّشْبِيهِ ، مِن حَبْثُ إِنَّ الرُّمَّانَ بِللا نَسواة ، كالفَلاة بدلا نَباتٍ ، حَقَّقَه شَيْخُنَا .

قلتُ : وأَصْلُ العِبَارَةِ فِي التَّهْذِيبِ : رُمَّانُ إِمْلِيسٌ وإِمْلِيسِيُّ : حُلْوُ طَيِّبُ لَاءَجَمَ فَيْسه ، كَأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَيه .

فالضّميرُ راجِعُ إلى إمْلِيس، بهذا المَعْنَى، وصفَ به الرُّمَّانُ، وهو إفْعِيلٌ مِن المَلاَسَةِ، بمَعْنَى النُّعُومَةِ، لابمَعْنى النُّعُومَةِ، لابمَعْنى الفَلاَةِ، كما نَقلَه شيخُناً، ولحَنَّ المُصَنِّف لَمّا قَصَّر فى النَّقْل أوقَع الشَّرَّاحَ فى حَيْرةٍ، منع أنه فاته أيضاً الشُّرَّاحَ فى حَيْرةٍ، منع أنه فاته أيضاً ما نَقلَه الصّاغانِي عن اللَّيث: رُمَّانُ مليسٌ وإمْليسٌ: أطيبُه وأحْلاَه، وهو الذي لا عَجَمَ له، فتأمَّل .

(والمَـلاَّسةُ ، كَجَبَّانَـة ) : الخَشَبةُ (التِّـي تُسوَّى بِهَا الأَرْضُ ) ، يُقَال : مَلَّسْتُ الأَرْضَ تَمْلِيساً ، إِذَا أَجْـرَيْتَ عَلَيها المِمْلقَةَ (١) بَعْدَ إِثَارِتِهَـا.

(و) يقال: (أَمْلَسَتْ شَاتُكَ) يا فُلانُ، أَى (سَقَطَ صُوفُهَا)، عن ابنِ عَبَّادٍ.

(وَامَّلَسَ) من الأَمْرِ ، (عَلَى افْتَعَلَ) وَتَمَلَّسَ وَامْلِلَّسَ) ، كاخمارً ، (وانْمَلَسَ) ، كللَّ ذلك بمَعْنَسى: (أَفْلَتَ) ، ومَلَّسَه غيرُه تَمْليساً .

(و) قالَ ابنُ دُریْد والزَّمَخْشَرِیُّ : (امْتُلِس بَصَرُه ، مَبْنِیًّا لَّلمفْعُولِ) ، أَی (اخْتُطِفَ) ، وكذا اخْتُلِس .

وفى العُباب : التَّرْكِيبُ يَدُلُّ على تَجَرُّد [ف] (١) شَيْعً ، وألاَّ يعْلَقَ به تَجَرُّد [ف] في مَلَسُ الظَّلاَمِ فِمِنْ بابِ الظَّلاَمِ فَمِنْ بابِ الإِبْدالِ ، وأصله الثاءُ

[] وممَّا يُسْتَدُّركُ علَيْه :

قَوْسٌ مَلْساء : لا شَقَّ فِيها ؛ لأَنَّها إِذَا لَمْ يكُنْ فِيها شَقَّ فهي مَلْسَاء .

ورَجُلُ مَلَسَى: لا يَثْبُتُ على العَهْدِ، كما لا يَثْبُت الأَمْلَسُ، وفي المَثَلَلُ «المَلَسَى لا عُهْدَةَ له » يُضْدرَب

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل واللسان بالقاف ، وله وجه" في مادة (ملق) ، لــكن يأتي قريبا : " المملسة » بالسين .

<sup>(</sup>١) زيادة من العباب .

للَّذِي لا يُوثَقُ بوَفائه وأَمانَتِه، قيلَ: السَدِي أَرادَ به: ذو المَلَسَي، وهو مِثْسُلُ السَّلالِ والخَارِبِ يَسْرِقُ المَتَاعَ فَيْبِيعُه بِدُونِ ثَمنه ويَتَمَلَّسُ مِن فَوْره فَيَسِيعُه بِدُونِ ثَمنه ويَتَمَلَّسُ مِن فَوْره مَالَسِه في يد الَّذِي اشْتَرَاه أَخَذَه وبَطَل الثَّمنُ الَّذِي فَازَ بِهِ اللَّصِ ، ولا يَتَهَيَّأُ لَه أَنْ يَسرْجِعَ بِه عليه ، وقال له أَنْ يَسرْجِعَ بِه عليه ، وقال الأَحْمَرُ: مِس أَمْثَالِهِم في كَراهَة له الأَحْمَر المَلسَى المُهاوانقضَى عنه ، المَعايِبِ «المَلسَى الأَمْرِ سالِما وانقضَى عنه ، المَا وانقضَى عنه ، الأَمْرِ سالِما وانقضَى عنه ، اللَّمْرِ سالِما وانقضَى عنه ، اللَّمْرِ سالِما وانقضَى عنه ، المَّارِبُ ولاعَلَيْه . والأَصْلُ فِيهِما تَقَدَّم .

ویُقَدال: ضَرَبَه عَلَی مَلْسَاءِ مَتْنِهِ وَمُلَیْسَائِه، أَی حَیْثُ اسْتَوَی وتَزَلَّقَ.

وتُوبٌ أَمْلَسُ، وثِيابٌ مُلْسُ، وصَخْرةٌ مَلْسَاءُ .

والمِمْلَسَـةُ ، بالكسر : هي المَلاَّدَةُ .

والمَلْسُ: السَّيْرُ السَّهْلُ والشَّدِيلَ، فهو من الأَضداد. وقال ابنُ الأَعْرَابِيّ: المَلْسُ: ضَرْبٌ من السَّيْرِ الرَّفِيلَةِ. والمَلْسُ: الَّليِّنُ من كلِّ شَـنْيَءٍ. والمَلْسُ: الَّليِّنُ من كلِّ شَـنْيَءٍ. والمَلاسَةُ: لِينُ المَلْمُوسِ.

ومَلَسَ الرجُـلُ يَمْلُسُ مَلْساً: ذَهَبِ ذَهَبِ ذَهَبِ ذَهَبِ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ

« تَمْلُسُ فِيه الرِّيــخُ كُلُّ مَمْلَسِ<sup>(١)</sup> «

والمَلْسُ: الخِفَّةُ والإسْرَاعُ ، وفي الحَدِيثِ: «سِرْ ثَلاثاً مَلْساً » أَى ثَلاث لَكُ ثَلَاث لَكُ اللَّهُ مَلْساً » أَو سِرْ ثَلاث أَسَيْرًا لَيَسْرًا مَلْساً ، أَو أَنَّه ضَرْبُ مِن السَّيْرِ ، فنصب على المَصْدَرِ.

وتَمَلَّسَ من الأَمْر: تَخَلَّصَ، وهو مَجازٌ .

وامَّلَسَ : انْخَنَسَ سَريعاً .

والمِلْسُ<sup>(۱)</sup>: حَجَرُ يُجْعَلُ على باب الرَّدَاحَةِ ، وهو بَيْتٌ يُبْنَى لِلأَسَدِ تُجْعَلُ لَحْمَهُ فَي مُؤَخَّرِه ، فإذا دَحَلها فَأَخَذَهَا وَقَعَ هٰذا الحَجَرُ فَسَدَّ البَابَ .

وسَنَةٌ مَلْسَاءُ: بلا نَبْت ،وهومَجَازٌ. وجِلْدُه أَمْلَسُ، إذا لم يَتَعَلَّقُ بـــه ذَمُّ. وهو مَجَازٌ.

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>٢) فى اللسان هنا: «الميائمسن ُ ». وانظر مادة (ردح ومادة لسن) . فقد ورد فيهما اسم هذا الحجر : الميائسين أ .

وتَمَلَّسَ من الشَّرَابِ : صَحَا ، عن أَبِسَى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله .

وَمَلْسَايَةُ : من قُرَى البَهْنَسَا .

ُ ومُــولُسُ، كَمُدْهُن: حِصْنُ مــن أَعْمَالِ طُلَيْطُلَةَ .

وقال ابنُ عبَّادٍ: مَلَسَنى الرجُلُ بِلِسَانِه يَمْلُسُنِي .

وبات فُلانٌ في لَيْلَة ِ ابن أَمْلَسَ<sup>(١)</sup> ، عن ابن عَبَّادِ أَيضــاً .

> [ م ل ب س ] \* [] ومِماً يُشتَدْرَكُ عليـــه :

المَلَنْبَسُ، أَهْمَلَه الجَمَاعَةُ ، وقال كُورَاع: هي البِئرُ السَكَثِيرَةُ الماء ، كَالقَلَنْبَسِ ، والقَلَمَّسِ ، عُكْليَّةً ، أُورَدَه صاحبُ اللِّسَان هُكذا.

[ م ل ق س ] [] ومماً يُشتَدْرَكُ عليــه :

مَلَّقَسُ(٢) ، بالفَتِح وتَشْدِيد ثانيسه

مع فَتْحِه : قَرْيَةُ علَي غَـرْبِ النِّيلِ مِن نَاحِيةِ الشَّعِيد، قاله ياقُوت .

## [مم س] \*

(المَامُوسَةُ)، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ والصَّاغَانِيُّ في التَّكْمِلَة ، وقالَ في والصَّاغَانِيُّ في التَّكْمِلَة ، وقالَ في العَبَابِ ، عن ابنِ عَبَّادٍ: هي المَرْأَةُ العَبْابِ ، عن ابنِ عَبَّادٍ: هي المَرْأَةُ (الحَمْقَاءُ الخَرْقَاءُ)، ضِدُّ الصَّنَاعِ ، في تركيب «م س س» هُكذا ذكره في تركيب «م س س»

(و) المامُوسَةُ: مِن أَسْمَاءِ (النَّارِ) ، رُومِيَّةٌ ، نقلَه الأَزْهَرِيُّ في تـركيب «م م س » ، ولم يُسْمَع إلا في شِعْرِابن أَحْمَسَرَ ، وكَانَ فَصِيحاً ، قـالَ يَصِفُ مَهَاةً :

تَطَايَحَ الطَّلُّ عَـنْ أَرْدَانِهَا صُعُـدًا كَمَا تَطَايَحَ عَـنْ مَامُوسَةَ الشَّرَرُ(١)

جَعَلَهَا مَعْرِفَةً غيرَ مُنْصَرِفَةٍ ، قَالَ الصَّاعَانِيِيُّ : والذِي في شِعْرِه : «عَن أَعْطَافِهَا ». و «فِي المَامُوسَة » (٢) فإن كانَت غيرَ مَهْمُوزَةٍ فَمَوْضِعُ ذِكْرِها

<sup>(</sup>١) فى مطبوع التاج « ابن الملس » والمثبت من العبــــاب عن ابن عباد . وزاد بعدها « أى فى ليلة شديدة » .

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع الناج «بلقس» والتصحيح من معجم
 البلدان (ملقس) وهو أيضا ما يقتضيه سياق المواد .

<sup>(</sup>١) اللسان والعباب ومادة (أنس) برواية « عن مأنوسة .

 <sup>(</sup>۲) فى العباب وقيل الماموسة الفلاة ، ويروى المابوسة » ،
 وقال ذو الرمة أنشدنى الزيادى « عن ماسوسة » .

هنا، وإن كانَتْ مَهْموزةً، فتـركيبه «أم س».

وقال أبنُ الأَعْرَابِيِّ: المانُوسَةُ: النَّار، وهُـكذا رواه بَعْضُهُم.

(و) قيل: المامُوسَةُ (مَوْضِعُها)،: عنِ ابنِ عَبَّادٍ، (كالمَامُوسِ، فيهِمَا). [] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليه:

ممْسا، بالفَتْح مَقْصورًا: قريةً بالمَغْرِب، نقله ياقُوت .

والمِيمَاس<sup>(۱)</sup> ، بالكَسْرِ : اسمُ نَهْـرِ الرَّسْتَن<sup>(۲)</sup> ، وهـو العاصِي بعَيْنِه

والمامُوسَةُ : الفَلاةُ ، كمافي العُبَابِ

[منس] \*

(المَنَسُ، مُحَرَّكةً)، أهمله الجُوْهَرِيُّ وقال ابنُ الأَعْرَابِيّ : هو (النَّشَاطُ).

( والمَنْسَةُ ، بالفَتْح : المَسَّةُ (٣) مِـن

كُلِّ شَيْءٍ)، وفي بَعْضِ النَّسَخِ : «المُسِنَّة » وهو خَطَأً .

[] وممَّا يُسْتَدُركُ عليــه :

مُحَمَّدُ بِنُ عِيسَى بِنِ مَنَاسٍ، كَسَحَابٍ، القَيْرُوَانِيُّ، رَوَى عَن رَجُلٍ، عن القاسِم بِنِ اللَّيْثِ الرَّسْعَنيِّ

[موس] \*

(المَوْسُ)، بالفَتْح: (حَلْقُ الشَّعرِ)، وقال الصَّاغَانِيّ: حَلْقُ الرَّأْسِ، قال: وقيلَ: في صحَّته نَظَرُّ، وقال ابنُ فارِس: لا أَدْرِي ماصِحَّتُه.

(و) قال اللَّيث: الْمَوْسُ (لغَةٌ في المَسْي ، أَي تَنْقِيَة رَحِم النَّاقَة )، وهو أَن يُدْخِلَ الرَّاعِتِي يَدَه في رَحِم النَّاقَة أَن يُدْخِلَ الرَّاعِتِي يَدَه في رَحِم النَّاقَة أَن يُدْخِلَ الرَّاعِتِي يَدَه في رَحِم النَّاقَة أو الرَّمَكَة ، يَمْسُط ما الفَحْل ، وكَرَاهِية (١) رَحِمِها اسْتِلْآ ما للفَحْل ، وكَرَاهِية (١) أَنْ تَحْمل له ، قال الأَنْهَرِيّ : ليم أَنْ تَحْمل له ، قال الأَنْهري لِغَيْسر أَسْمَع المَوْسَ بِمَعْنَى المَنْبِي لِغَيْسر اللَّيْث

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج «المسيماس» والتصحيح من معجم البلدان (ميماس) .

<sup>(</sup>۲) فی مطبوع التاج «المرسن » والتصحیح من معجم البلدان (الرسن) و (میماس) ریأتی فی «رسن ».

 <sup>(</sup>٣) فى القاموس واللسان « المُسينة وفى العباب ونسخة من القاموس « المَسينة »

<sup>(</sup>١) فى اللسان الفحل كراهية ... » أما الأصل فكالتكملة والمباب

(و) قال اللّيثُ أيضاً: المَوْسُ: المَوْسُ: المَوْسُ: المُوسَى)، وهمى آلَةُ الحَدِيدِ (التِّلَى يُحْلَقُ بِهَا)، ونَصُّ الحَدِيدِ (التِّلَى يُحْلَقُ بِهَا)، ونَصُّ عِبَارَةِ اللّيْثِ: اللّذِي يُحْلَق به، وفيه اختِلَافٌ، منهم مَن يُذَكِّر، ومنهم من يُذَكِّر، ومنهم من يُذَكِّر، ومنهم من يُذَكِّر، ومنهم من يُؤنِّث، فقال الأُمُويّ: هو مُذَكَّرٌ لا غَيْرُ، تقول: هذا مُوسَى، كماترى، وقالَ ابن السِّكِيت: هي مؤنَّثَة ،تقول: في السَّدِيثُ ، قال: وَأَنْشَدَ الفَرَّاءُ في تأْنِيثِ المُوسَى :

فإِنْ تَكُنِ المُوسَى جَرَتْ فَوْقَ بَطْنِهَا فَإِنْ تَكُنِ المُوسَى جَرَتْ فَوْقَ بَطْنِهَا فَاعِدُ (٢)

قالَ الأَزْهَرِيُّ: ولا يجوز تَنْوِينُ مُوسَى على قِيَاسِ قولِ اللَّيْثِ .

(وبَعْضُهُم يُنَوِّنُ مُوسَى) ، وهذا علَى رأى غيرِ اللَّيْثِ (أَو هـو فُعْلَى مـن المَوْسِ، فالميمُ أَصْلِيَّةٌ) ، هذا قـولُ اللَّيْثِ ، (فلا يُنَوَّنُ) ، أَى عَـلَى قياس

قول ، وهى أيضاً عند الكسائل فعلى . (أو) هو (مُفْعَلُ مِنْ أَوْسَيْتُ وُسَيْتُ رَأْسَه) ، إذا (حَلَقْتَه) بالمُوسَى ، فالياء أَصْلِيَّة ، وهو قول الأُموِيِّ واليَزِيدِيِّ ، واليَو عَمْرِو بن العَلاء ، وعلى هذا يَجُوزُ تنوينُه ، وفي سِياقِ عِبَارَة المُصَنِّف مَحَلُ نَظَرٍ ، فإنه لو قال المُصَنِّف مَحَلُ نَظَرٍ ، فإنه لو قال بعد قول ه يُحْلَقُ بها : فَعْلَى من المَوْس ، فالمِيمُ أصلية فلا يُنَوَّنُ ، أو المَوْس ، فالمِيمُ أصلية فلا يُنَوَّنُ ، أو مُنْعَلُ مِن أَوْسَيْتُ ، فالياء أصلية أصلية أصلية وينون ، كان أصاب ، فتأمَّل .

وقال ابنُ السِّكِيتِ: تَصْغيرُ مُوسَى الحَدِيدِ: مُويْسِيةً ، فيمَن قالَ: هٰهُ فَهُ مُسَوسَى : ومُويْسِيةً ، فيمَن قالَ : هٰهُ هُلَاء مُهُوسَى : ومُويْسِ فيمَن قالَ : هٰهُ مُسوسَى ، (۱) وهي تُذَكَّر وتؤنَّتُ ، وهي مِن الفِعْل مُفْعَلُ ، والياء أَصْليَّة ، وقال ابن الفِعْل مُفْعَلُ ، والياء أَصْليَّة ، وقال ابن السَّراج : مُوسَى : مُفْعَلُ ، لأَنَّه أَكْبَ لأَنَّه أَكْثَ رُ مِن فُعْلَى ، ولأَنَّه يَنْصَرِفُ نَكِرَةً أَكْبَ وَلَقَلَ في الصَّحَاحِ عَن نَكِرَة ولا مَعْرِفة ، ونَقَل في الصَّحَاحِ عَن أَبِي عَمْرو [بن العَلاء] (۲) نَحْدَوَه . أَبِي عَمْرو [بن العَلاء]

<sup>(</sup>۱) فى اللسان والتهذيب :  $_0$  تأسيس اسم الموسى  $_{\Omega}$  أما الأصل فكالعباب .

<sup>(</sup>۲) اللسآن والعباب ومادة (مصص) ومادة ( وسي) وهو لزياد الأعجم يهجو خالد ابن عتاب بن ورثاء . ورواية العباب « بظرها فما خفضت إلا . . . »

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « هذا موسى » و المثبت من العبساب ومنه ضبط كلام ابن السكيت .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الصحاح ومادة (وسي).

وقال فيه: لأَنَّ مُفْعَلاً أَكثرُ مِن فُعْلَى ، لأَنَّ مُفْعَلاً أَكثرُ مِن فُعْلَى ، لأَنَّه يُبْنَى من كُلِّ أَفْعَلْتُ . كذا وَجَدْتُه بخَطِّ عبد القادِرِ النَّعَيْمِ فَي الدِّمَشْقِي ، في حواشِي المُقَدِّمة الفاضِلِية .

قلتُ: وقَوْلُ أَبِى عَمْرِو الذِي أَشَارَ إِلَيْه : هو أَنَّه قالَ : سأَلَ مَبْرِمَانُ أَبَا العَبَّاسِ عن مُوسَى وصَرْفِه ، فقال : إِنْ جَعَلْتَه فُعْلَى لَـم تَصْرِفْه ، وإِن جعلتَه مُفْعَلاً من أَوْسَيْتُه ، صرَفته .

(ومُوسَى بنُ عِمْرَانَ) بنِ قاهِتْ ، من وَلَسِدِ لاوِى بنِ يَعْقُوب ، كَلِيمُ اللهِ ورَسُولُه ، (عَلَيْه) وعلى نبينا مُحَمَّد أَرْكَى الصَّلاة وأتم (السَّلام) ، وُلِد بمِصْرَ زَمَنَ فِرْعَوْنَ مَلِكِ العَمَالِقَةِ ، وبينَ وبينَ آدَمَ عَلَيْه السَّلامُ العَمَالِقَةِ ، وبينَ وبينَ آلهِجْرَةِ أَلْفَان وثلاثمائة وبينَ الهِجْرَةِ أَلْفَان وثلاثمائة وبينَ الهِجْرَةِ أَلْفَان وثلاثمائة وبينَ الهِجْرةِ أَلْفَان وثلاثمائة وبينَ الهجرة أَلْفَان وثلاثمائة وبينَ معرب المنافقة السَّرة الله وبينَ الهجرة أَلْفَان وثلاثمائة عَوْرَبُ . قيالَ اللَّيْثُ : والسَّاج ، بيدلَ الشَّجرِ ) ، ونصَّ اللَّيْثِ : والسَّاج ، بيدلَ الشَّجرِ ، وهو والعَبْرَانِيَّة : مُوشَا (فَمُو) : هو وهو بالعِبْرَانِيَّة : مُوشَا (فَمُو) : هو

(الماءُ)، وهو بالفَارسِيَّةُ أَيضًا هُكذا، فَكَأَنَّــه من تَوافُق اللُّغات، (وسَا)، هُكذا في سائر النُّسخ، وقدال ابــنَ الجَوَالِيــقِيِّ. هــوبالشّين المُعْجَمَة: هـو (الشَّجَـرُ، سُمِّـيَ بـه لِحَـال التَّابُوتِ والمَاءِ) ، ونصَّ اللَّيْث : في الماء، أي لأنَّ التَّابُوتَ الَّذي كَانَ فيه وُجــدَ في المــاءِ والشَّجَــر . وقيلَ: مَعْنَى مُوسَى : الجَذْبُ ؛ لأَنَّــه جُذِبَ من الماء، (أو هـو في التُّوْرَاة: مَشِّيتيهُو<sup>(۱)</sup>) بفتح الميم وكسر الشِّين المُعْجَمة وسكونِ الياءِ التَّحْتِيَّةِ وكسرِ التاءِ الفَوْقيَّة وسُـكُون تُحْتيَّة ِ أُخرَى ، ثـم هاءِ مضمومة ، وواوساكنَة ، (أَى وُجِدَ في المَاءِ)، وقال اسنُ الجَوَالِيقِيِّ: أَى وُجِدَ عِنْدَ المَاءِ والشُّجَر . قال أَبو العَلاءِ : لم أَعْلَمْ أَنَّ في العَـرَبِ مَـن سُمِّيَ مُوسَـي زَمـانَ الجاهِليُّـة ، وإنَّمَا حَـدَث هـذا في الإسْلام لَمَّا نَــزَلَ القُــرْآنُ، وسَمَّى المُسْلِمُونَ أَبناءَهم بأَسْمَاءِ الأَنْبيَاء،

<sup>(</sup>۱) الضبط من القاموس ، وليس في عبارة المصنف ما يدل على على تشديد الشين .

عليهم السَّلامُ ، على سَبيل التَّبَرُّك ، فإذا سَمُّوا بِمُوسَى ، فإنَّمَا يَعْنُـون بــه الاسمَ الأَعْجَمِيُّ، لا مُوسَى الحَدِيدِ، وهو عند دهم كعيسى . انتهى . قال النُّعَيْمِــيُّ : ومُقْتَضــاه مَنْعُ الصَّرْفِ كائِناً مَنْ كان مَنْ سُمِّيَ بِه . وقولُه في حَدِيثِ الخَضِرِ : «لَيْسَ بمُوسَى بَنِي إِسْرَائيلَ إِنَّمَا هُو موسِّي آخَرُ » قالَ في المَشَارِقِ: الَّتنْوِينُ في مُوسِّي آخَر ، لأَنَّهُ نَـكرَةٌ ، وقــال أبو عــليّ في «مُوسى آخر » يَحْتَملُ أَن يَكُسونَ مُفْعَلٌ أَو فُعْلَى ، والأَلف قــد يَجُوز أَن تكونَ لغير التأنيث، وكذلك ألِفُ عيسَى ، يَنْبَغْمِي أَن تمكونَ للإِلْحَاق . انتهى . قلْت : فعَلَى هٰ له يُصْرَفُ مُوسًى آخَرُ ، عــلى قَول الــكسَائـــي ۖ أَيضًا فيُنوَّن ، فتأمَّلْ .

(ورجُلُ ماسٌ كمَال : لا يَنْفَع فيه فيه العِتُها ، أو خَفي في طَيَّها أَلَى الله عَلَيْها لا يَلْتَفِتُ إِلَى مَوْعِظَة أَحَد ، ولا يَقْبَلُ قَوْلَه . كذلك حَكَى أُبو عُبَيْد ، ومنهم مَهم في مُهم ف

عُبَيْدة (١) وما أَمْسَاهُ. قال الأَزْهَرِيُّ: وهٰذا لا يُوافِقُ ماساً؛ لأَنَّ حَرْفَ العِلَّة فيه عَيْنُ، وفي قولهم: ما أَمْسَاهُ، لامٌ ؛ والصَّحِيتِ أَنَّهُ ماس، كماشٍ، وعلى هٰذا يَصِحّ: ما أَمْسَاهُ.

(والمَاسُ : حَجَرٌ مُتَقَوَّمٌ)، أَى ذُو قِيمَةِ ، وهو يُعَدُّ مع الجَوَاهِرِ ، كالزُّمُـرُّدِ والياقوت ، (أَعْظَمُ مَا يَكُونُ كَالْجَوْزَة) أُو بَيْضَةِ الحَمامِ (نادِرًا) لايُوجَدُ إِلاّ ما كَانَ من الـكُوْكبِ الدُّرِّيِّ المُعَلَّقِ بينَ يدَيْهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، الَّذي أَهْدَاهُ بعضُ المُلوك، فإنَّهُمْ قسدحَكُوا أَنَّه قَدْر بَيْضَــةِ اليَّمَامِ ، والله تعالَى أَعْلَمُ . وفي حَدِيثِ مُطَــرَّف: «جـــاء الهُدْهُدُ بالماس فأَلْقاهُ علَى الزُّجَاجَةِ فَفَلَّها (٢) » يُرون بالهَمْزَة ، ومن خُواصُّه أَنَّـه (يَكْسِرُ جمِيـعَ الأَجْسَادِ الحَجَرِيَّةِ ، وإمْسَاكَهُ في الفَم ِ يَكْسِـرُ الأَسْنَانَ ، ولا تَعْمَلُ فيه النَّارُ ولا (٣) الحَديدُ ، وإنَّمَا يَكْسِرُه الرَّصاصُ

<sup>(1)</sup>  $2ilitize{1}{i}$   $ilitize{1}{i}$   $ilitize{1}{i}$  ilitize

<sup>(</sup>٢) في النهاية اللسان مادة (مأس) ففلقها .

<sup>(</sup>٣) سقطت « لا » بن القاموس .

ويَسْحَقُه، فيُوْخَذُ على المَثَاقِبِ ويُثْقَبُ به الدُّرُ وغيرُه) وتفصيله في كتَابِ الجَوَاهِرِ والمَعَادن للتيفاشِي وتَذَكرةِ الجَوَاهِرِ والمَعَادن للتيفاشِي وتَذَكرةِ داوُودَ الحَكمِ ، وغيرِهما .

(ولا تَقُلُ: أَلْمَاسُ(١))، أى بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ (فَإِنَّه) من (لَحْنِ) العامَّةِ ، كما صرَّح به الصّاغانِي (٢) وغيرُه ، وقال ابنُ الأَثير: وأَظُنُّ الهَمْزَةَ واللّامَ فيه أصليتَيْن ، مثلهما في إلياس ، قال: ولَيْسَتْ بِعَرَبيَّةٍ ، فإنْ كَانَ كذلك فبابُه الهَمْزَةُ ، لِقَوْلِهِم فيه : الأَلْمَاسُ ، قال: وإن كانتا للتَّعْرِيف فهذا مَوْضِعُه .

(والعَبَّاسُ) بنُ أَحْمَـدَ (بنِ أَبِـى مَـوَّاسٍ، كَكَتَّـانٍ: كاتبُ مَتْفَـنُ) بَغْـدَّادِيُّ صاحبُ الخَـطُ المَليــح الضَّـديــح .

(۱) محاشية القاموس: «قوله: «ولا تقل ألماس النم». في الحواشي القرافية: الألف واللام من بنيةالكلمة، كألية، وإنما ذكره الشيخ في الميم بناء على تعارف عام اللغة ؛ إذ قالوا فيه: ماس، فلا تغفل. كتبه الشيخ نصر اه».

( ومُسوَيْسٌ ، كَأُويْسِس) ، كَأَنَّه تَصغِيرُ مَسوْس ، هسو ( أَبنُ عَمْسرَانَ ، مُنَّكِلِّسمٌ ) ، وقال ابسنُ السِّكِيت (١) : تَصغيرُ مُوسَى : مُويْسِى ، وفي النَّكِرَةِ : هٰذا مُويْسِى ومُويْسِى آخَرُ ، فلم تَصْرف الأَوَّلَ ؛ لأَنَّه أعجميٌّ معرفةٌ ، وصرفت الثَّانسي لأَنَّه نَكِرَةٌ .

## [] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهُ :

أَب و حَبيب المُ وَيْسَى : نِسْبَةً إِلَى مُويْسَ ، كُرُبَيْرٍ ، حَكَى عنه الرِّيَاشِيُّ فَى تَرْجَمة الأَمين (٢) في تاريخ أَبي جَعْفَر الطَّبَرى . قالَه الحافظُ .

قلت : ومُـوَيْش : قـريـة بشَرْقى مُصْرَ ، فلا أَدْرِى أَنَّ أَبا حَبيبِ المَدْكورَ

 <sup>(</sup>۲) لفظ الصاغاني في التكملة والعباب « والماس : حجر من الأحجار المتقومة ، وهـــو يعد مـــن الحواهر كالياقوت والزمرد ، والعامة تقول الألماس »

<sup>(</sup>۱) بحاشية مطبوع التساج: «قول ه: «وقسال ابن السكيت الخ » عسارة التكملة: وقسال ابن السكيت: تصغير موسى - اسم رجل - : مويسيى ، فعلى . وإن شيئت قلت : مويسيى ، بكسر السين وإسكان الياء غير منونة ، وتقول في النكرة : هذا مويسيى ومؤيس آخر ، فلم تصرف الأول لانه أعجمى معرفة. » ومثل ذلك في العاب

 <sup>(</sup>۲) فی مطبوع التاج : «الأمیر » والمثبت من التبصیر
 ۱۳۹۸ ، وتاریخ الطبری ۲۰/۸ (حوادث سنة ۱۹۸۸).

منسوبٌ إليها أو إلى الجَدِّ .

وأَبُو القَاسِم مَوَّاسُ بن سَهْلِ المَعَافِرِيُّ المِصْرِيُّ ، من أصحاب وَرْشٍ .

وعَياّش<sup>(۱)</sup> بسنُ مُوَيْسِ الشامِـيُّ ، قيـلَ هُـكذا كزُبَيْسِ ، وقيلَ : ابسن مُونس ، كمُحْسِنٍ ، وقِيلَ : كمُحَدِّثٍ ، فَلاَثَة أَقْوَالٍ ، حـكاها الأَميرُ .

ومُنْيَةُ مُوسَى: قَرْيةٌ بمصْرَ، من أَعْمَالِ المُنوفِيَّةِ ، وقد وَرَدْتُهَا ، ومنها شيخُ مَشايخِنا الإمام العَلاَّمَةُ أَبُسو العَبَّسِ أَحْمَدُ بنَ محمّدِ بنِ عَطيَّةَ بنِ العَبَّسِ أَحْمَدُ بنَ محمّدِ بنِ عَطيَّةَ بنِ أَلِي العَبَّسِ أَحْمَدُ بنَ محمّدِ بنِ عَطيَّة بنِ العَبَّسِ أَحْمَدُ بنَ محمّدِ بنِ عَطيَّة بنِ أَلِي المُوسَاوِيُّ الشهيرُ السَّافِعِيِّ المُوسَاوِيُّ الشهيرُ السَّافِعِيِّ المُوسَاوِيُّ الشهيرُ بالخَلِيفِي ، وآلُ بيتِه ، حَدَّث عن بالخَلِيفِي ، وآلُ بيتِه ، حَدَّث عن منصور بن عبدِ الرَّزَاقِ الطُّوخِيِّ ، والشَّهَابِ أَحْمَدُ بنِ حَسَنٍ ، وأَحْمَدُ بن عبدِ الفَتَاحِ ، والنَّجْم مُحَمَّدِ بن سالم القَّاهِرِيِّين .

وَمُنْيَةُ مُوسَى : قَرْيَةٌ أُخْرَى من البُحَيرَة. ومَحَلَّةُ مُوسَى : من الغَرْبيَّة .

ومُوسَى: حَفَرُ (١) بنى رَبيعَةِالجُوعِ : كَثِيرُ الزَّرْعِ والنَّخِيــلِ .

وَوَادِى مُوسَى: قيلَ: هـو بَيْتُ المَقْدَسِ، بينَه وبينَ أُرضِ الحِجَازِ، كثيرُ الزَّيْتونِ، نُسِبَ إِلَى مُوسَى عليه السَّلامُ.

### [مىس]\*

(المَيْسُ)، بالفتح، (والمَيْسَانُ)، محَركة ، (والتَّميْسُ : التَّبَخْتُسرُ)، يُقَال : (ماسَ يَمِيسُ) مَيْساً ومَيْساناً : تَبَخْتَرَ واخْتالَ، (فهو مائِسٌ ومَيُوسٌ)، كَصَبُورٍ، (ومَيَّاسٌ)، كَشَدَّاد، قال كَصَبُورٍ، (ومَيَّاسٌ)، كَشَدَّاد، قال اللَّيْثُ : المَيْسُ : ضَرْبٌ مِن المَيْسانِ ، فَ تَبَخْتُرٍ وتَهَادٍ، كما تَمِيسُ العَرُوسُ، فَ تَبَخْتُرٍ وتَهَادٍ، كما تَمِيسُ العَرُوسُ، والجَمَلُ، وربُهما ماسَ بهودَجه في مَشْيِهِ . ورجُلٌ مَيَّاسُ، وجارِيةٌ مَيَّاسَةً ، والجَمَلُ مَيَّاسُ، وجارِيةٌ مَيَّاسَةً ، وفي مَشْيتِهما . وفي حديث أبحى الدَّرْدَاء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى حديث أبحى الدَّرْدَاء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنه : «تَدخُلُ قَيْساً وتَخْسَرُ جُ مَيْسَا » أَى تَتَبَخْتَرُ في مِشْيَتِها وتَتَثَنَى .

<sup>(</sup>۱) فی مطبوع التاج : « جفر » والتصحیح من معجم البلدان ( حفر ) وفیه « حَفَرَ أی موسی » وأیضا فی (موسی )

(وماسَ أيضاً) يَمِيسُ مَيْساً، إذا (مَجَنَ)، عن ابنِ الأَعْرَابِيّ. قلت: وكأنَّه مَقْلُوبُ مَسَأً مَسْأً، إذا مَجَنَ، كما نَقَلَه ابنُ القَطَّاع.

(و) ماسَ (اللهُ المَرضَ فيه) يَمِيسُه: (كَثَّرَهُ). نَقَلَه الصَّاغَانِيُّ قَلتُ: وهو من النَّوادر، وكذلك بَسَّهُ وبَثَّهُ.

(والمَيَّاسُ: الأَسَدُ)، وعلى هلذا اقْتَصَر الصَّاغَانِيَّ، وزاد المصنِّف: (المُتَبَخْتِر)، وهلو المُخْتَالُ لِقَلَّة اكْتِرَاتِه بِمَنْ يَلْقاه، وهو نَعْتُ لَه.

(و) قِيلَ : المَيَّاسُ (الذَّئْبُ) ، عن ابنِ دُرَيْدٍ ؛ لأَنَّه يَمِيسُ في مِشْلِتِه.

(و) مَيَّاسُ: (فَرَسُ شَقِيقِ بِنِ جَزْءِ القُتَبِيِّ )، أَحَدِ بَنِي قُتَيْبَةً . كَذَا فَى القُتَبِي قُتَيْبَةً . كَذَا فَى التَّكْمِلَةِ «ابن جَزْء » وفي اللِّسَان: ابن جسزى ، (١) وفيهِ يَقُولُ عَمْرُو ابن أَحْمَرَ الباهِلِيّ :

مَنَى [لَكَ] أَن تَلْقَى ابنَهِنْد مَنيَّةً وَمَنَى اللَّهُ اللَّ

(والمَيْسُونُ)، بالفَتْح : (الغُلامُ الحَسَنُ القَدِّ والوَجْهِ)، فَعْلَسُونٌ مِسَنْ مَاسَ يَمِيسُ، وقيل: فَيْعُولُ، مَسَن مَسَنَ، فَمَحَلُّ ذِكْرِهِ النُّونُ.

(ومَيْسُونُ: اسْمُ السزَّبَّاءِ المَلكَة)، هَكذا نَقَلَه الصَّاغَانِسيُّ، وقد تَقَدَّم ذَكْرُهَا في « زب ب ». قال الحَارِثُ ابنُ حلِّزَةً:

إِذْ أَحَـلُ العَـلاَةَ قُبَّـةً مَيْسُـو نَ فَـأَدْنَى دِيَـارِهَا العَوْصَـاءُ(١)

والمَيْسُونُ، في اللَّغَة : المَيَّاسَةُ مِن النِّسَاءِ، وهي المُخْتَالَةُ، وهو في المَثَلِ النِّسَاءِ، وهي المُخْتَالَةُ، وهو في المَثَلِ السِّنَويَّة ، كَزَيْتُون ، قال الأَزْهَرِيّ : وهٰذا البِنَاءُ على هٰلَذَا الاِسْتَقَاقِ غيرُ معلُوم ، وحَكَاهُ كُرَاع في باب فَيْعُول ، واشْتَقَّه مِن المَيْسن (٢) ، قال : ولا أَذْرِي كَيْفَ ذَلِكَ .

(و) مَيْسُونُ (بِنْتُ بَحْدَلِ) بننِ

<sup>(</sup>۱) الذي في اللسان المطبوع « ابن جزء » ولم يذكر الشاهد بعده .

<sup>(</sup>٢) العباب وأنساب الحيل ٨٣ وزيادة « لك » منهما .

<sup>(</sup>١) اللسان وهو من معلقته .

 <sup>(</sup>۲) كذا في اللسان و الخطأ من كراع لأنابن سيده علق عليه بقوله « و لا أدرى كيف ذلك لأنه (لا) ينبغي كونه فيعولا وكونه مشتقا من الميس » هـــذا وصحة اللفظ أنه مشتق من « المسن » انظر مادة (مسن) .

أُنَيْف ، من بَنِي حارِثَة بنِ جَنَاب بنِ هُبَلَ (١) ، مِن بَنِي كُلْب : (أُمُّ يَزِيدَ هُبَلَ (١) ، مِن بَنِي كُلْب : (أُمُّ يَزِيدَ ابنِ مُعاوِية ) بن أبي سُفْيَان ، رضِي الله عن أبيه ، وعَلَيْه مِن الله تَعَالَى ما يَسْتَحِق ، قال الصّاغَانِي : وهي من التّابِعِيّات . قلت : وابن أخيها مسن التّابِعِيّات . قلت : وابن أخيها مَسْانُ بن مالِكَ بنِ بَحْدَل ، هو الّذِي شَدَّ الخِلافَة لِمَرْوَان . وبِنتُه مَيْسُونُ لها ذِي رُحْدً .

(والمَيْسَانُ: المُتَبَخْتِرُ) فى مِشْيَتِه ، عـن ابنِ عبّاد ، رجُلُ مَيَّاسٌ ومَيْسَانٌ ، وامرةٌ مَيَّاسَةٌ ومَيْسَانَةٌ .

(و) قسال ابنُ دُرَيْسد: المَيْسَانُ: (نَجْسمٌ مِن الجَوْزاء) وقسال ابسنُ الأَعْرَابِسيَّ: هسو كَوْكَبُّ بَيْنَ المَعَرَّةِ والمَجَرَّة. وقال الأَزْهَرِيُّ: أَمَّا المَيْسَانُ، المَعْسَانُ، السَّمُ السَّكُوْ كَبِ، فهسو فَعْلانُ مِن مَاسَ يَمِيشُ، إذا تَبَخْتَرَ.

(أَو) المَيْسَانُ: (كُلُّ نَجْم ِ زَاهِرٍ، ج، مَيَاسِينُ)، وهٰذا قَوْلُ أَبِـــى عَمْرٍو.

(و) مَيْسَانُ: (كُورَةٌ، م)، معروفَةٌ من كُورِ دِجْلَةَ بِسَوَادِ العِرَاقِ، (بَيْسنَ البَصْرَةِ ووَاسِطَ)، وقولُ العَبْدِ<sup>(١)</sup>.

وَمَا قَرْيَاةً مِنْ قُرَى مَيْسَنَا نَ مُعْاجِبَةً نَظَرًا واتَّصَافَا

وإِنَّمَا أَرادَ مَيْسَانَ ، فاضْطُرَّ فـــزاد النُّونَ . (والنِّسْبَةُ) إليها : (مَيْسَانِيُّ) ، عـلى القِيَاسِ ، (ومَيْسَنَانِكُّ) بزِيَادَة النُّونِ نادِرَةٌ ، ، قال العَجَّاج :

خَـودٌ تَخَـالُ رَيْطَهَـا المُدَقْمَسَا ومَيْسَـنَـانِيَّا لَهَـا مُمَـيَّسَـا (٢)

(و) مَیْسَانُ : (اسْمُ لَیْلَةِ البَــــدْرِ) ، عنِ ابنِ عَبّادٍ ، وهی لیلهٔ أَرْبَعَعَشْرَةَ .

( و ) مَيْسَانُ : (أَحَــدُ كَــوْكَبَى

(۲) دیوانه / ۳۱ ، واللسان وانعباب وفی اللسان وبطبوع
التاج «ومیسنانی» والمثبت من العباب وزاد بعدهما
مشطوراً هـو :
البس د عنصـاًیین ظهری أد عساً.

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج : « حبل » . والمثبت من الاشتقاق / ۰ ۵ ، و جمهرة ابن حزم / ۲ ه ۶ . وسيأتى فى مادة (مبل) .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج: «العبدى». والمثبت من اللسان. والعبد هنا: هو سحيم عبد بنى الحسماس. كما فى معجم البكرى / ١٢٨٤ « ميسنان » وفسره البكرى بقوله: « موضع ينسب اليه ضرب من الثياب الجياد » وأنشد بيتا لأبى دواد ، ثم قال: وقد نسب إليه سحيم العبد عبد الله متى فقال: وما دُمْية من دُمتى متيسنان ... »

الهَقْعَةِ)، بَيْنَ المَعَرَّةِ والمَجَرَّةِ وهـو الذَّى تَقَدَّم ذِكْرُه، وهو أَحَـدُ نُجُوم الذَّى تَحَدُّرُه فَانِيـاً تَـكَـرَارً

(و) قالَ أبو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله: (المَيْسُ: شَجَرٌ عِظَامٌ)، يُشَبَّهُ في نَباتِه وورَقِه بالغَرَبِ، وإذا كَانَ شابًا فهو أَبْيَضُ الجَوْفِ، فإذا تَقَادَمَ اسْوَدَّ فصار كالآبنُوس، ويَغْلُظُ حتَّى تُتَّخَذَ منه الرِّحَالُ، المَوَائِدُ الوَاسِعَةُ وتُتَّخَذَ منه الرِّحَالُ، قال العَجَّاجُ، ووصَف المَطَايَا:

يَنْتُقْنَ بِالقَوْمِ مِنَ التَّزَعُلِ (١) مَنْ التَّزَعُلِ (١) مَيْسَ عُمَانَ ورِحَالَ الإِسْحِلِ (١)

(و) المَيْسُ : (نَوْعُ من الزَّبِيبِ مِنَ و) السَّيْسُ أيضاً : (ضَرْبُ مِنَ السَّكُرُومِ يَنْهَضُ علَى سَاق) بَعْضَ النَّهُوضِ ، لم يَتَفَرَّعْ كُلُّه ، عَن أَبِي حَنِيفَةَ ، قال : ومَعْدِنُه أَرْضُ سَرُوجَ (٢) من أَرْضِ الجَزِيرَةِ ، نقلَ عن بعض أهْل المَعْرِفَةِ أَنَّه قد رآه بالطَّافِ

(۲) في مطبوع التاج " سروع " و المثبت من العباب

وإليه يُنْسَبُ الزَّبِيبُ النِّي يُسَمَّى المَيْسَ(١)

(والتَّمْيِيس: التَّذْيِيلُ)، ومنه قَولُ العَجَّاجِ السَّابِقُ:

\* ومَيْسَنانِكُ لَهَا مُمَيَّسَا (٢) \*

أَى مُذَيَّلًا، له ذَيْلٌ، يَعْنِسَى ثِيَاباً تُنْسَجُ بِمَيْسَانَ

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليـــه

غُصْنُ مَيَّاسٌ: مَائِلٌ .

وَمَيْسُونُ : مَوْضعٌ ، وقال ياقُوت : بَلَدٌ

والمَيْس: الخَشَبـةُ الطَّوِيلَةُ السَّي بَيْنَ الثَّوْرَيْن . عن أبـــى حَنِيفَةَ .

والمَيْسُسُ: الرَّحْلُ، وأَصَلُه في الشَّجَرِ، فلمَّا كَثُرَ اتِّخَاذُ الرَّحْلِ منه، قالَتِ العَرَبُ: المَيْشُ: الرَّحْلُ.

وأَمَاسَ اللهُ المَرَضَ فيهم: كَثَّــرَه، مثل ماسَهُ، كذا في النَّوادِرِ.

<sup>(</sup>۱) ديوان العجاج ۱ ه واللسان والعباب ومادة (نتق) ومادة (زعل) وفى العباب بينهما مشطور هو . \* وهيزة المراح والتَّخَيِلُ \*

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « الميسى » والمثبت من العباب واللسان.

<sup>(</sup>٢) انظر الشاهد وما علق عليه في المادة نفسها وأنه في العباب وميسانياً »

وأَبُو طَاهرٍ مُحَمَّدُ بنُ حَسَنِ بنِ مُحَمَّدُ مَنُ حَسَنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مَنْسٍ الخَزَّازُ ، عن القَاضِي الخَزَّازُ ، عن القَاضِي الخِلَعِيى .

والمَيْسُونُ : فَسرَسُ ظُهَيْسِرِ بنِ (۱) رافِع ، شَهِدَ عليه يَوْمَ السَّرْح (۲) . والمَيْسَنَانِي : ضَرْبٌ مِن البُرُود ، قالَهُ ابنُ سيده .

( فصل النون )
مع السين
[ ن ع م س ] \*
ممّا يُشتَدْرَكُ عليه :

النَّأْمُوسُ، يُهْمَزُ ولا يُهْمَزِ: قُتْسَرَةُ السَّانِ ، السَّانِ ، السَّانِ ، وسَيَأْتِي اللَّسَانِ ، وأَهْمَلُهُ الجَماعَةُ ، وسَيَأْتِي للمُصَنَّفُ في «ن م س ».

[ ن ب ر س ] \*

(النِّبْرَاسُ، بالكَسْرِ: الْمِصْباحُ)،

كما فى الصّحاح ، والنَّسونُ أَصْلِيَّة ، وقالَ ابنُ جِنِّى : هو نِفْعَالُ ، مِن البِرْسِ، وهـو القُطْنُ ، والنُّونَ زائِدَةً ، قَالَ شيخُنَا : ورَدَّه ابنُ عُصْفُورٍ بأَنَّه اشْتِقَاقً ضَعِيفٌ .

(و) النَّبْراسُ: (السِّنَانُ) العَرِيضُ. (والنَّبَارِيسُ: شِبَّاكُ لِبَنِـــى كُلَيْبِ(١) وهي الآبارُ المُتَقَارِبَةُ)، قاله السُّكَّرِيُّ، وأَنْشَدَ قولَ جَرِيرِ:

هَلْ دَعْوَةٌ من جِبَالِ الثَّلْسِجِ مُسْمِعَةٌ أَ أَهْلُ الإِيَادِ وحَيَّا بِالنَّبِسِارِيسِ (٢)

[]ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

النِّبْراسُ: الأَسَدُ، نَقَلَه الصَّاغَانِيُّ في التَّكْملَة .

وابنُ نِبْرَاسِ: اسمُ رَجُلٍ، عن ابنِ الاعْرَابِيِ، وأنشد:

اللهُ يَعْلَمُ لَوْلاً أَنَّنِسى فَـــرِقُ مِنَ الأَمِيرِ لَعَاتَبْتُ ابْنَ نِبْرَاسِ<sup>(٣)</sup>

 <sup>(</sup>۱) الذي في سيرة ابن هشام أسيد بن ظهير « وأنفوسه اسمه « مسنون » انظر الروض الأنف ۲ /۲۱۶.

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «كلب»و المثبت منالعباب ومعجم البلدان.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳۲۲ والعباب ومعجـــم ياقوت (الإياد) و(النباريس) وفي مطبوع التاج وجبال الثلج والمثبت ما سبق .

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج و من الأمور » . والمثبت من اللسان .

والنَّبْرِيسُ ، بالفَتْحِ : الحاذِقُ المُتَبَصِّرُ .

#### [نبس]\*

(نَبَسَ يَنْبِسُ نَبْساً ونُبْسَةً)، الأَخِيرُ (بِالضَّمِّ)، أَى (تَكَلَّمَ) وَتَحَرَّكَتْ شَفَتَاه بشَيْء، وهمو أَقَلُ وتَحَرَّكَتْ شَفَتَاه بشَيْء، وهمو أَقَلُ السَّينُ ولا رَتَمَ السَّبِسُ ولا رَتَمَ وقال أَبو عُمَرَ الزَّاهِدُ: السِّينُ في أُولِ سِنْبِسِ زائدةً، يقال: نَبَسَ، إِذَ اأْسْرَعَ وَالسِّينَ مَن زوائد السَكلام. قلتُ: والسِّينَ من زوائد السَكلام. قلتُ: وهما أَولا السِّينَ تُزَاد أُولاً وهما الله المتفعل، وأما بغيرِها فنادرٌ.

قال : ونَبَسَ الرَّجُّلُ ، إِذَا تَكَلَّمَ فَالًا مُكَالًا مَالًا مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللَ

وقِيلَ: نَبَسَ، إِذَا (تَحَرَّكَ)، عن ابنِ عَبَّادٍ.

(وأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْملُ فِي النَّفَيِ) ، إِنَّمَا قَالَ بِالأَكْثَرِيَّةِ وَعَدَلَ عَنْ قُولِ غَيْرِه «ولم يُسْتَعْمل إِلاَّ فِي النَّفْيي » غَيْرِه «ولم يُسْتَعْمل إِلاَّ فِي النَّفْيي » إشارةً إلى ما سَبق في قـول أبي عُمَر

الزَّاهِدِ حيثُ ذَكَـرَه في الإِثْبَات دُونَ الجَحْدُ .

(و) يُقَال: (هو أَنْبَسُ الوَجْـهِ)، أَى (عابِسُهُ) كَريهُهُ، قالَ ابنُ فارِسٍ: فيـه نَظَرٌّ.

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِي ":(النُبُسُ، بضمَّتَيْن: النَّاطِقُون).

(و) أَيْدِضًا: (المُسْرِعُونَ) في حَوائجِهِم.

[] ومِمَّا يُسْتَدُرُكُ عليهُ ﴿

نَبَّسَ الرجُلُ تَنْبِيساً ، إذا تَكلَّم ، يقال : ما نَبَسَ بكَلِمة ، وما نَبَّسَ ، بالتَّشْديدِ ، ذَكَرَه الجَوْهُلِرِيُّ ، وأَنْشَدَ قولَ الرَّجِنِ :

\* إِنْ كُنْتَ غَيْرَ صَائِدِى فَنَبِّسِ (١) \*
وإِنَّمَا تَرَّكُه المُصَنِّفُ اعْتِمَادًا على
ما نَقَلَه الأَزْهَرِيُّ في «بنس»
قال اللَّحْيَانِيُّ: بَنَّسَ وبَنَّشَ، إِذَا
قَعَدَ، وأَنْشَدَ

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح

« إِن كُنْتَ غَيْرَ صائِدِي فَبَنِّشِ (١) «

أَى اقْعُدْ، قال الأَزْهَرِيُّ: وذِكْرُ الجَوْهَرِيِّ له في النُّونِ تَصْحِيفٌ، وقد تقدَّم شيءٌ من ذٰلكَ في «ب ن س»، ويأْتي أيضاً في « ب ن ش».

وأَنْبَسَ الرَّجُلُ: أَسْرَعَ ، ومنه قولُ القَائِل لأُمِّ سِنْبِسٍ في المَنَام:

\* إِذَا وَلَدْتِ سِنْبِساً فأَنْبِسِي (٢) \*

أَى أَسْرِعِسى ، كسسا رَواهُ ابسنُ الأَعْرَابِسيِّ وأَبو عُمَرَ (٣) .

وقالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ أَيْضاً: أَنْبَسَ، إِذَا سَكَتَ ذُلاً .

ومَنْبَسَةُ ، بالفَتْ عِ : مَدينةٌ كبيرةً بأَرْضِ الزَّنْجِ ، نَقَلَه الصَّاعَانِيُّ وياقُوتُ.

والأَنْبَسَةُ : طائسرٌ حادُّ البَصَرِ حَسَنُ الصَّوْتِ ، يَتَوَلَّدُ من الشِّقِرَّاقِ والغُرَابِ ، يُشْبِه صَوْتُه صَوْتَ الحَمَلِ ، وقَرْقَرَتُهُ كَالقُمْرِيِّ .

#### 

# [] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

نابُلُس، هكهذا يُكْتَبُ متَّصِلاً، وأَصْلُه : نابُ لُس : بلدُّ مَشْهُورٌ بِأَرْض فِلَسْطِينَ ، بَيْنَ جَبَلَيْن ، مستطيل لا عَرْضَ له ، كثيرُ الماء ، بينَه وبينَ بيت المَقْدِسِ عَشْرَةُ فَـرَاسخَ ، ولـه كُورَةٌ وَاسعَةٌ ، وبظاهِرِه جَبَــلٌ يَغْتَقِدُ اليَهُـودُ أَن الــذُّبْـحَ كَــانَ عليــه، وعِنْدَهُم أَنَّ الذَّبيعَ إِسْحَاقُ ، ولَهُمْ في هٰذا الجَبَل اعْتِقادٌ عَظِيمٌ ، وهو مَذْكُورٌ في التَّوراةِ ، والسَّامِرَةُ تُصَلِّي إليه ، وبه عَيْنٌ تَحْتَ كَهْف يَزُورُونَه ، وقَدْ نُسِبَ إِليــه جَمَاعَةٌ من المُحَدِّثين ، والعَجَبُ من المصنِّف كيف تَركَ ذِكْرَه ، مع أَنَّه يُورِدُه اسْتِطْرَادًا في مَوَاضِعَ مـن كتابِــه .

[ ن **ت** س ] ه

[] ومِمَّا يُسْتَدُرَكُ عَلَيْه :

نَتَسَهُ يَنْتِسُه نَتْساً: نَتَفَه: أَهْمَلَه الجَمَاعَة ، وَأَوْوْرَدَه صاحِبُ اللِّسَانِ

<sup>(</sup>١) مادة (بنش).

<sup>(</sup>٣) اللسان ، وسبق ، وسبق في ( سبنس ) .

 <sup>(</sup>٣) فى مطبوع التاج «أبو عمرو» والتصحيح من اللسان
 ومما سبق فى (سنبس) وهو أبو عمر الزاهد.

هُ كَذَا . قلتُ : ونقلَه أَيضًا ابنُ القَطاّع ِ ، وقال : بالسِّين والشَّين

## [ ن ج س]\*

(النَّجْسُ، بالفتــح )، وبــه قَرَأَ بَغْضُهُم . إِنَّمَا قَيَّدَه لِجَمْع ِ اللَّغَاتِ الَّتِسَى يَذْكُرها بَعْدُ (و) هي النَّجْسُ، (بالكسر)، قال أبو عُبَيْد: زعم الفُرَّاءُ أَنَّهُم إِذَا بَدَءُوا بِالنَّجَسِ ولـم يَذْكُرُوا الرِّجْسَ، فَتَحُوا النُّونَ والجِّيمَ ، وإذا بَد عُوا بالسرِّجْسِ ثُمَّ أَنْبَعُوه بالنَّجس ، كَسَرُوا النونَ ، فهُمْ إِذَاقِالُوه مع الرِّجْسِ أَتْبَعُوه إِيَّاه ، وقالُوا : رِجْسَ نِجْسٌ ، كَسَرُوا لمَكانِ رِجْس ، وثَأَبُّوا وجَمَعُوا ، كما قالُوا : جاء بالطُّمُّوالرُّمَّ ، فإذا أَفْرَدُوا قالُوا: بالطُّمِّ، ففَتَحُوا . قَالَ ابن سيده: وكذلك يَعْكِسُونَ فَيَقُولُونَ : نِجْسُ رَجْسٌ ، فَيَقُولُونَهِا بالكسر ، لمكانِ رجْس ، الذي بَعْدَه ، فَإِذَا أَفْرُدُوهِ قَالُوا : نَجَسٌ ، وأَمَّا رَجْسٌ مُفْرَدًا ، فَمَكْسُورٌ على كُلِّ حال ، هذا على مَذْهُبِ الفَرَّاءِ . قال شَيْخُنا : واعْتُمَدَ الحَرِيرِيُّ في دُرُّةِ الغَوَّاصِ أَنه

لا يَجِىءُ إِلا إِنْبَاعاً لِرِجْس، والحَقُّ اللهُ أَكْثَرَى ، لقراءة ابن حَيْوة به أَنَّه أَكْثَرَى ، لقراءة ابن حَيْوة به في في في المُشركون نجس (١) . قلت : وهو أيضا قراءة الحسن بن عِمْران ونبيع وأيسى واقد والجرّاح عِمْران ونبيع وأيسى واقد والجرّاح به وابسن قطيب (٢) ، كما صَرَّح به الصّاغاني في التّكْمِلَة والعُبَاب ، والمُصَنَّف في البّصائير .

(و) النَّجَسُ (بالتَّحْرِيكُ وَ وَ النَّجِيلُ النَّجِيلُ النَّجِيلُ النَّجَسُ بالتَّحْرِيكِ الضَّحَاكُ، قِيلَ النَّجَسُ بالتَّحْرِيكِ يكونُ للواحِدِ والاثنين والجَمْع والمؤتَّنِ ، بكغة واحدة ، رجُلُ نَجَسُ ، ورجُلان نَجَسُ ، وقومٌ نَجَسُ . قال الله تعالى : خَسُّ ، وقومٌ نَجَسُ . قال الله تعالى : فَإِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾ فإذا كَسَرُوا ثَنَوْا فقالُوا : أَنْجَاسُ وَنَجِسَ ، لا يُجْمَع وَنَجِسَةُ . وقال الفرّاءُ : نَجَسُ ، لا يُجْمَع ولا يُؤنَّثُ . وقال أبو الهَيْثُم في قولِه ولا يُؤنَّث . وقال أبو الهَيْثُم في قولِه تَعَالَى : ﴿إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسُ ، وَ المَسْرِكُونَ نَجَسُ ، وَ اللَّهُ المُشْرِكُونَ نَجَسُ ، وَ اللَّهُ الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ، وَ اللَّهُ المُشْرِكُونَ نَجَسُ ، وَ اللَّهُ المُشْرِكُونَ نَجَسُ الْ المُشْرِكُونَ نَجَسُ ، وَ اللَّهُ المُسْرِكُونَ نَجَسُ ، وَ اللَّهُ المُشْرِكُونَ نَجَسُلُ ، وَ اللَّهُ المُسْرِكُونَ نَجَسُ ، وَ اللَّهُ المُسْرِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٢٨ .

أَى أَنْجَاسٌ أَخْبَاثٌ . (و) النَّجُسُ (مثلُ عَضُد)، قال الشِّهَابُ الخَفَاجيُّ، كمــا وُجِدَ بخُطُّه ، بَعْدَ ما سَاقَ عِبَارَةَ المُصَنِّف لهــــــذه ، أقـــول : بَيَّــــنَ أَنَّ نُوْنَه تُفْتُسِح وتُكْسَر مع سُكُونِ الجيم ، بقَــرِينَةِ قولِــه «وبالتَّحْـرِيك » أي تَحْرِيكِ الجسيم ِ بفَتْح ِ ؛ لأَنَّ التَّحْرِيك المُطْلَـقَ ينصـرفُ للفَتْـحِ عنْـدَ اللُّغَــويِّينَ والقُــرَّاء، واسْتَغْنَى عــن التَّصْرِيـــ بالسُّكُون ، لِدَلالَة مَفْهُوم ِ التَّحْرِيك ، مع أنَّه الأَصْلُ ، فحاصِلُه أَنَّ فيــه خَمْسَ لُغَاتِ : فَتْــج النَّــون وكَسْرِهَا معسُكُونِ الجيم ، والحَرَكَات الثَّلاث في الجِيم مع فَتْــح ِ النَّــون . وتَوْضِيحُه ما في العُبَاب، وعبارته: النَّجُسُ ، بفتحتين ، والنَّجِسُ ، بفتح فكسرِ ، والنَّجُسُ ، بفتـح ِ فضَمَّ ، والنَّجْسُ، بفتمح فسكون ، والنَّجْسُ بكسرِ فسُكُون : (ضِدُّ الطاهِرِ ، وقـــد نَجُكُسُ) ثُوْبُه ، (كَسَمِكَ وكَكُرُمَ) ، نَجْساً ونَجَاسَةً .

وقال الرّاغبُ في المُفْرَدات، وتَبِعَه المصنّفُ في البَصَائِر: النَّجاسَةُ ضَرْبَانِ:

ضَرْبٌ يُدْرَكُ بالحَاسَّةِ ، وضَرْبُ يُدْرَكَ بالبَصِيرَةِ ، وعلى الثَّانِي وَصَعْ اللهُ به المُشْرِكِينَ في الآينة المُتَقَدِّمنة . المُشْرِكِينَ في الآينة المُتَقَدِّمنة . قلْتُ : وذكر الزَّمَخْشَرِيُّ أَنَّه مَجَازٌ .

(وأَنْجَسَهُ) غَيْرُه (ونَجَّسَه) تَنْجِيساً (فتَنَجَّسَ)، والفُقَهَاءُ يُفَرِّقُون بَيْنَ النَّجِسِ والمُتنَجِّسِ، كما هو مُصَرَّحٌ بـه في مَحَلِّه. وفي الحَدِيثِ، عـن الحَسَنِ، في رَجُل زَنَى بامْرَأَة تَزَوَّجَهَا، فقال: «هُو أَنْجَسَهَا وهو أَحَقُّ بهَا ».

(ودَاءُ نَاجِسٌ ونَجِيسٌ ، كَكَرِيم) ، وَكَرِيم) ، وَكَذَا دَاءُ عُقَامٌ ، (إذَا كَانْلاَيُبْرَأُ مَنه). وقال الزَّمَخْشَرِيُّ : أَعْيَا المُنَجِّسِين . قال الشاعر :

\* وداءٌ قَدَ اعْيَا بِالأَطبَاءِ نَاجِسُ(١) \* وقال ساعِدَةُ بِنُ جُؤيَّةَ :

<sup>(</sup>۱) هو لأبى ذويب الهذلى ، كما فى الأساس ، وفى العباب وشرح أشعار الهذلين ۲۱۸ روايته : بالأطبقة قوداء به أعيا الأطبة ناجس . وفى هامش مطبوع التاج : «قوله : وداء . . . الخ صدره كما فى الأساس : « لشانيه طول الضيّر اعمة منهــــم » وقوله : « أعيا » يقرأ بدرج الهمزة . . المضرورة » وروايته فى الجمهرة ۲/۵۹ « وداء به أعيا الأطباء » بلا ضرورة .

والشَّيْبُ دَاءُ نَجِيسُ لا شِفَاءَ لَهُ للْمَرْءَكَانَصَحِيحاً صائِبَالقُحَمِ (١) (وتَنَجَّسَ: فَعَلَ فِعْلاً يَخْرُجُ (٢)

به عَنِ النَّجَاسَةِ)، كما قيل: تَأَثَّمَ وتَحَرَّجَ وتَحَنَّثَ، إِذَا فَعَل فِعْلاً يَخْرُجُ به عن الإِثْمِ والحَرَجِ والحِنْثِ

(والتّنجيس: اسم شيء) كانت العرّب تَفْعلُه : وهو تعليق شيء العرّب تَفْعلُه : وهو تعليق شيء (من القدر أو عِظام الموتى أو خِرْقَة الحائض ، كان يُعلَّق على من يُخاف على من يُخاف على من ولُوع الجِنِّ بِه) ، كالصّبيان عليه من ولُوع الجِنِّ بِه) ، كالصّبيان وغيرهم ، ويقولُون : الجِنُّ لاتَقْرَبُها . وعِبارة الصّحاح : والتّنجيش : شيء وعِبارة الصّحاح : والتّنجيش : شيء كانت العرب تفعله ، كالعُوذة تَدْفَع بها العَيْن ، ومنه قوالُ الشاعر

\* وعَلَّقَ أَنْجَاسًا عَلَىَّ المُنَجِّسُ \* قلْتُ: وصَدْرُه:

« ولو كانَ عِنْدِى كاهِنَانِ وحَارِسٌ « (۱) وقال ابنُ الأَعْرَابِيّ : من المَعَاذَاتِ : التَّميمَةُ والجُلْبَةُ والمُنجَّسة . (و) التَّميمَةُ والجُلْبَةُ والمُنجَّسة . (و) يقال : (المُعَوَّذُ مُنجَّسُ) ، قال ثَعْلَبُ : يقال : لِمَ قِيلَ للمُعَوَّذِ : مُنجَّسُ ، قلت له : لِمَ قِيلَ للمُعَوَّذِ : مُنجَّسُ ، وهو مأْخُوذُ من النَّجَاسة (۲) ؟ وهو مأْخُوذُ من النَّجَاسة (۲) ؟ فقالاً تُخَالِفُ معانِيها أَلْفَاظَهَا ، يُقال : فُلانٌ يَتَنجَّسُ مَعانِيها أَلْفَاظَهَا ، يُقال : فُلانٌ يَتَنجَّسُ إذا فَعل فِعْلاً يَخْرُج به مِن النَّجَاسَة ، إذا فَعل فِعْلاً يَخْرُج به مِن النَّجَاسَة ، وسَاقَ العِبَارَةَ النَّني سُقْنَاهَا آنِفاً .

قلتُ: وسَبَقَ أَيضًا إِنْشَادُ قُـولِ العَجَّاجِ في «حمس»:

وَلَمْ يَهَبْنَ حُمْسَةً لأَحْمَسَا (١) ولا مُنَجِّسا (١)

ولو أن عندى حازيين . وراعيا . ونسب البيت إلى الممزق النكرى واسمه شأس بن بهاد . وفي مطبوع التاج ، ولوكان لدى . . » .

<sup>(</sup>۱) اللمان والصحاح وصدره في الأساس « ولو كان عندى حازيان وراقسب » وصدره في العباب :

<sup>(</sup>۲) ضبط في العباب هكذا ، وقال ابن الأعراب . . . والمنجسّسة ، وقسال ثعلب قلت لابن الأعرابي : لم قبل للمعود منستجسّس وهو مأخوذ من النجاسة فقال . . .

<sup>(</sup>۳) ديوانه ۳۲ و العباب .

<sup>(</sup>۱) الأساس والعباب والمقاييس ه/٣٩٤ وشرح أشعار المغليين /٢٩٢ وقبله في العباب .
إن الشباب رداء من ينزن ترَه يُكسَى المجتمال وينُفنيد غيشر محتَّقشيم يسخة من القاموس « تحرَّ ج » (٢)

ومن سَجَعَاتِ الأساس : إذا جاء القَدَرُ لَم يُغْنِ المُنجِّمُ ولا المُنجِّس ، ولا الفَيْلَسُوفُ ولا المُهَنْدس (١) . قال ولا الفَيْلَسُوفُ ولا المُهَنْدس (١) . قال وهو الَّذِي يُعلِّقُ على الَّذِي يُخافُ على الَّذِي يُخافُ على الَّذِي يُخافُ على اللَّذِي يُخافُ على اللَّذِي يُخافُ على اللَّذِي يُخافُ وهو الأَنجَاس ، مِن عِظَامِ المَوْتَى ونَحْوِهَا ؛ لِيَطْرُدَ الجِنَّ : لنَفْرَتِهَا من الأَقْذَارِ .

[] ومِمَّا يُسْتَدُرُك عليــه:

النَّجْسُ، بالفَتْــحِ، وكَـكَتِفٍ: الدَّنِسُ القَذِرُ مِن النَّاسِ.

ودَاءُ نَجِسٌ ، ككَتف : عَقِيمٌ ، وقد يُوصَفُ به صاحبُ الداءِ ، وكذلك في أَخُواتِه النِّسي ذَكَرَهَا المصنِّف.

والنَّجْسُ، بالفَتْــح: اتِّخَاذُ عُــوذَةِ الصَّبِيِّ، وقد نَجَسَ له ونَجَّسه: عَوَّذَه.

والنِّجَاسُ ، بالكَسْرِ : التَّعْوِيذُ ، عن ابن ِ الأَّعْرابِكِي ، قالَ : كَأَنَّهُ الاَسْمُ من ذَٰلِكَ .

قَالَ: والنَّجُسُ : بضَمَّتَيْنِ : المُعَوِّدُون، وفي بعض النُّسَخِ

المُعَقِّدُون (١) ، والمَعْنَى وَاحِــدُ : وهِم النَّخِين يَرْبِطُون على الأَطْفَالِ ما يَمْنَع العَيْنَ والجِنَّ .

ومِن المجازِ : نَجَّسَنُه الذُّنُوبُ . والنَّاسُ أَجْنَاسُ ، وأكثرُهم أَنْجَاس. والنَّاسُ منالكافِر ، وتقول : لا تَرَى أَنْجَسَ منالكافِر ، ولا أَنْحَسَ من الفاجِر ، كما في الأَساس. والمَنْجَسُ : جُلَيْدَةٌ تُوضَعُ على حَزِّ الوَتَرِ.

[ن ح س] ،

(النَّحْسُ)، بالفَتْسِعِ: (الأَمْسِرُ النَّمْسِرُ المُطْلِمُ)، عن ابن ِ عَبَّادٍ.

(و) قالَ الأَزْهَرِيُّ: والعَرَبُ تُسَمِّى (الرِّيـــ البـــارِدَة إِذَا أَدْبَرَتْ) نَحْساً. وقِيلَ: هو الرِّيحُ ذاتُ الغُبَارِ.

(و) قال ابسنُ دُرَيْسد : النَّحْسُ : (الغُبَسارُ في أَقْطَسارِ السَّمَاءُ) إِذَا عَطَف المَحْلُ ، قال الشَّاعِرُ :

إذا هَاجَ نَحْسُ ذُو عَثَانِينَ والْتَقَتْ سَبَارِيتُ أَغْفَالٌ بِهَا الآلُ يَمْصَحُ (٢)

 <sup>(</sup>١) فى الأساس « لم يغن المنجم والمنجس و لا الفيلسون والمهندس » .

<sup>(</sup>۱) في التكملة « المعقدون » .

(و) النَّحْسُ: (ضِدُّ السَّعْدِ) من النَّجُومِ وغيرِهَا، والجَمْع: أَنْحُسُ ونُحُوسٌ.

(وقد نَحِسَ ، كَفَرِحَ وكُرُمَ ) نَحَسا ونُحُوسَةً ، الثان لُغَةً في نَحِسَ ، بالكَسْر ، ومنه قراءة عبد الرحمن بن أبي بَكْرة فرمِنْ نَارِ (۱) ونَحُسَ ﴾ على أنه فعل (۱) ماض : أي نَحُسَ بالفَرَح ، ويمه أو حالُهم (فهو نَحْسِسُ) بالفَرَح ، ويوم أو حكتف ، ونَحِيسُ ، كأميسٍ ، ويوم نَحْسِسُ ، وأيّام نَحْسُ ، (وهي أيّام نَحْسَ ، (وهي أيّام نَحْسَ ، (وهي أيّام نَحْسَ ، (وهي أيّام نَحْسَ ، ونحيسة ونَحْسِسات ) ، بسكون نحيسة ونَحْسِسات ) ، بسكون الحساء وكسرها ، وقررأ أبو عمرو في أيّام في المُنْ مَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً صَرْصَرًا فِي أَيْسَام فَرَصَرًا فِي أَيْسَام فَرَسَاتٍ ﴾ (۱) قسال الأزهري : أيّسام نَحْسَاتٍ ﴾ (۱) قسال الأزهري :

هى حَمْع أَيّام نَحْسَة (١) ، ثُسمً نَحْسَة (١) ، ثُسمً نَحْسَات : جَمْعُ الجَمْعُ . وقُرِئَ ﴿ نَحْسَات ﴾ وهي المَشْووماتُ عليهِم ، في الوَجْهَيْنِ ، بكسرِ الحاء ، وقَرَراً به قُراءُ الحُوفَةِ والشّامِ ويَزِيدُ ، والبَاقُونَ بسُكُونها .

وفى الصّحاح : وقُرِئَ قولُه تَعَالَى ﴿ وَفَرِئَ قولُه تَعَالَى ﴿ فِسِى يَسَوْم نَحْس ﴾ (٢) على الصّفة . والإِضَافَةُ أَكْثَرُ وأَجْوَدُ ، وقد نَحِسَ الشيءُ . بالكشر ، فهو نَحِسُ أيضاً ، قالَ الشاعرُ :

أَبْلِعْ جُذَاماً ولَخْماً أَن إِخْوَتَهُمْ مُ طَيًّا وبَهْرَاءَ قَوْمٌ نَصْرُهُمْ نَحِسُ<sup>(٣)</sup>

(والنَّحْسَانِ) مِن الكَوَّاكِبِ: (زُحَلُّ والمِرِّيسِخُ ) كَمَّا أَنَّ السَّعْدِانُ<sup>(١)</sup> الزُّهَرَةُ والمُشْتَرِى، قالَهُ ابنُ عَبَّادٍ.

(و) مِن المَجَازِ: (عَنامٌ ناحِسُ

 <sup>( )</sup> سورة الرحمن الآية ٣٥ والضبط من التكملة ، هذا وقراءة الجمهور «ونُحاس" ».

<sup>(</sup>۲) الذي في تفسير القرطبي ۱۷ / ۱۷۲ أن عبد الرحمن بن أبي بكرة قرأ : « ونتحس » بفت النون وضم الحاء وتشديد السين ، من حس يحس المحسل ، إذا امتأصل ، ومنه قوله تعالى : « إذ تتحسونها ، إذا بالغذاب .

<sup>( )</sup> سورة فصلت الآية ١٦ .

 <sup>(</sup>۱) مطبوع التاج n نحيسة n . والمثبت من اللسان ،
 والتهذيب ٢١٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة القمر ، الآية /١٩ .

<sup>( )</sup> اللسان والصحاح .

<sup>(2)</sup> كذا في مطبوع التاج «السعدان » بالرفع ، وهو على الحكاية أو على لغة من يلزم المثنى الألف . وفي العباب «والنحسان زحل والمريسج والسعدان المشستري والزهرة » .

ونَحِيسُ أَى ( مُجْدِبُ ) غيررُ خَصِيبٍ ، نقلَه ابنُ دُرَيْدٍ وقال : زَعَمُوا .

(والمَنَاحِسُ: المَشَائِمُ)، عن ابنِ دُرَيْدٍ، وهو جَمْعُ نَحْسِ على غيرِ قَيْدِ سَاسٌ، كالمَشَائِمِ، جَمْع شُوْمٍ كَذَلك.

(والنّحَاسُ، مُثلَّنَةً) الكَسْرُ عن الفَسراء ، وبِه قَرَأً مُجَاهِدٌ مع رَفْع السّين . والفَتْح (عن أبى العَبّاس السّكواشيّ) المُفَسِّر : (القطرُ) عَربِيُّ فَصِيحٌ (و) قال ابنُ فارِس : النّحَاسُ : (النّارُ) قال البَعِيثُ :

دَعُوا النَّاسَ إِنِّي سَوْفَ تَنْهَى مَخَافَتِي شَيَاطِينَ يُـرْمَى بِالنُّحَاسِ رَجِيمُهَا (١)

(و) قسال أبو عُبَيْسدَة : النُّحَاسُ: (مَا سَقَطَ مِسن شَرَارِ الصُّفْرِ، أو) من شَرَارِ الصُّفْرِ، أو) من شَرَارِ (٢) (الحديد إذا طُرِق)، أى ضُرِبَ بالمِطْرَقَة .

طِ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ فِيهِ نُحَاسَا قال الأَزْهَرِيُّ : وهو قولُ جَمِيــع المفَسِّرينَ ، وقِيلَ : هـو الدُّخَانُ الَّذي لا لَهَبَ فيه ، وقالَ أَبُو حَنيْفَةَ رُحمه الله : النُّحَاسِ ، الدُّخَانُ الَّـــذي يَعْلُـــو وتَضْعُفُ حَرَارَتُه ويَخْلُص من اللَّهَب . وقسالَ ابسنُ بُسسزُرْج: يَقُولُسونَ : النَّحَاسُ : الصَّفْرُ نَفْسُه ، وبالكَسْر : دُخَانُـه ». وغيرُه يقــول للدَّخَــان : نُحَاسٌ. والعَجَبُ مِن المُصَنَّف كيفَ أَسْقَطَ مَعْنَى الدُّخَانِ الَّذِي فُسِّرَتْ بِــه الآيَةُ . وحَكَى الجَوْهَرِيُّ ذَلك ، وأَنشَدَ قُولَ الجَعْدِيُّ، وحَكَى الأَزْهَرِيُّ اتَّفاقَ المُفَسِّرينَ عليــه ، فإنْ لم يَكُنْ سَقَطَ من النَّسَّاخ، فهو قُصُورٌ عَظِيمٌ .

وأَمَّا قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواطُّ مِنْ نَارٍ ونُحَاسُ ﴿ فَقِيلَ : هُو الدُّخَانُ ، قَالَهُ الفَرَّاءُ ، وأَنْشَدَ قُولَ الْجَعْدِيّ . يُضِيءُ كَضَوْء سِرَاج ِ السَّلِيــــ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۸۱، واللسان والصحاح والعباب، والجمهرة ۲ /۱۵۷، وقبله في العباب . أضاء ت لنسا النار وجها أغر أ ملتبسا بالفواد التباسا

 <sup>(</sup>۱) كذا ينسبه للبعيث كالعباب وهو لحسرير في ديوانه
 (۱) والنقائض ۱۱۱ وعجزه في المتماييس ه/٤٠١

 <sup>(</sup>۲) ضبطت فی القاموس « شر ار » بکسر الشین . و المثبت
 من العباب تؤیده مادة ( شرر ) .

( وَ) النُّحَاسُ والنِّحَاسُ : (الطَّبيعَةُ) والأَصْلُ والخَليقَةُ والسَّجيَّةُ ، يُقَلَّال : فسلانٌ كَرِيمُ النَّــِحاسِ ، أَى كَرِيمُ النِّجَار ، قال لَبِيدً :

وكُمْ فينَا إِذَا مَا الْدُحْلُ أَبْدَى نُحَاسَ القَوْمِ مِنْ سَمْحِ هَضُومِ (١) (و) عن ابنِ الأَعْرَابِــيُّ : الَّذِحَاسِ: ( مَبْلَغُ أَصْلِ الشَّنِّيءِ) (ونَحَسَه، كَمَنَعَه)، نَجْساً: (جَفَاهُ)، كما في العُبَابِ ، عَلِن أَبي

(و)نَحَسَت (الإبلُ فُلاناً : عَٰنَّتُهُ)، أَى أَتْعَبَتْهِ ، (وأَشْقَتْهِ ) ، أَى أَوْقَغَتْــه في المَشَقَّةِ (٢) ، عن أبِــى عَمْرٍوا أيضاً ( و ) نقل الجَوْهَرِئُ عن أَبِلِي زَيْدِ قال: يُقَال: (تَنَحَّسَ الأَخْبَارَ، و) تَنَحَّسَ (عَنْهَا)، أَي (تَخَبَّرُ عنها وتَتَبُّعَها بالاسْتِخْبَار ) ، يكونُ ذٰلُك سِرًّا

وعَلانِيَةً ، ومنه حَدِيثُ بَدْرِ : « فَجَعَلَ يَتَنَحُّسُ الْأَخْبَارَ » أَى يَتَتَبُّعُ . وهـــو قُولُ ابن السِّكِّيتِ أَيْضاً (كاسْتَنْحَسَهَا) واسْتَنْحَسَ عنها، أَى تَفُرَّسَهَا وتَجَسَّسَ

( و ) تَنَحَّسَ الرجُلُ ، إِذَا (جاعَ ، و) هو من قَوْلِهم: تَنَحَّسَ (لِشُرْب الدُّوَاءِ)، إِذَا (تَجَوُّع) له .

(و) قبال ابن ُ دُرَيْد تَنَحَّسَ (النَّصَارَى: تَرَكُوا أَكُـلَ اللَّحْم ). ونَصُّ ابن دُرَيْد : لَحْمُ <sup>(١)</sup> الحَيَوَانِ . قــالَ : وهــو عَرَبــيٌّ صحيــحٌ ،ولا أَدْرى ما أَصْلُه ولُـكنَّ عِبَارَةَ الصَّاغَانِيّ صَريحَةً في بيان عِلْة التَّسْمِيَة ، فإنه نَقَلَ عنه ما نَصُّه : تَنَجُّسَ النصَارَى ، كلامٌ عربيٌ فصيحٌ ﴾ لتَرْكِهم أَكْلَ الحَيَوَانِ، وتَنَهَّسَ، في هٰذَا، مِن لَحْنِ العامةِ ، فتـــأُملُ (٢) .

(والنَّحَسُ، كَصُرَد: ثَلاثُ لَيَال

<sup>(</sup>١) ديوانه / ١٠٥ ، واللسان والعباب والأساس .

<sup>(</sup>۲) لم يرد في العباب إلا قوله « نحسته الإبل عَنَّتُنَّهُ وأَشْفَتُنَّهُ ﴾ فقوله أي أوقعته في المشقة من عند الشارح والأول أن يقول أوقعته في الشقاء .

الذي في الجمهرة المطبوعة ٢/٧٥١ : «أكـــال الحيوان n وهو كما نقله الصاغاني عنه .

<sup>(</sup>٢) في العباب «في هذا لحن العوام » وفي التكملة ، وفي مذا لحن العامة ي

بعْدَ الدُّرَعِ ، وهي الظُّلَمُ أَيضًا) ، قالَه ابنُ عَبَّادٍ . قالَه ابنُ عَبَّادٍ .

[] ومِمَّا يُسْتَدُّرُك عليه :

النَّحْسُ: الجَهْدُ والضُّرُّ. والجَمْعِ أَنْ دُرُّ أَنْحُسُ .

ويومٌ نَحْسُ ونَحُوسُ ونَحِيسٌ ، من أيّام نَوَاحِسَ ونَحْسَات ، مَن جَعَلَه نَعْتا ثَقَّلَه ، ومَن أَضافَ البوم إلى النَّحْسِ فالتَّخْفِيفُ لا غيرُ .

والنَّحْسُ: شِــدَّةُ البَــرْدِ ، حَكَــاه الفارِسِيُّ ، وأَنشَدَ لابن أَحْمَرَ :

كَانَّ مُدَامَةً عُرِضَتْ لنَحْسِ كَامَةً للْأَلْالِالْ (١) يُحِيلُ شَفِيفُهَا المَاءَ الدُّلالاً (١)

وفَسَّرَه الأَصْمَعَى فقال : لنَحْس ، أَى وُضِعَتْ فى رِيتِ فَبَرَدَتْ . وَضَغَتْ فى رِيتِ فَبَرَدُتْ . وَشَفِيفُهَا : بَرْدُهَا وَمَعْتَنى يُحِيلُ : يَصُبُّ الماء يَصُبُّ الماء فى الحَلْقِ ، ولولا بَرْدُهَا لم يُشْرَبِ الماء .

والنُّحَاسُ: ضَرْبٌ من الصُّفْر شَدِيدُ

الحُمْرَة ، وقال ابنُ بُزْرُج: الصَّفْرُ نَفْسُه كما تقدَّم.

وِيومٌ مَنْحُوسٌ ورجُلٌ مَنْحُوسٌ ، من مَنَاحِيسَ .

والمُنَحَّسُ، كَمُعَظَّمٍ: الحَزِينُ. وتَنَاحَسَ فُلانٌ وانْتَحَس : انْتَكَسَ، وأَنْحَسَ جَـــدُّه.

وأَنْحَسَتِ النَّارُ: كَثُــر نُحَاسُهَا، أَى دُخَانُهَا. نقَلَه ابنُ القَطَّاعِ.

وأَبُو جَعْفَرٍ أَخْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ إِسَمَاعِيلَ المِصْرِيُّ النَّحْوِيُّ النَّحَّاسُ، كَشَدَّادٍ، مات سنة ٣٣٨ وهو صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الكَثِيرَةِ.

وأَبُو الحُسَيْنِ الحَسَنُ بِنُ عَلِي النَّحَّاسِيُّ ، بياء النِّسْبَةِ ، عن الحُسَيْنِ ابنِ الفَضْلِ البَجَلِيِّ وعنه أَبُو الحَسَن العَلَوِيُّ (١) .

والشَّمْسُ أَبُو الوفاءِ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ السِنِ مُحَمَّدِ السِنِ مُحَمَّدِ السِنِ موسى

<sup>(</sup>١) اللسان والعياب

<sup>(</sup>۱) كذا في مطبوع التاج والمشتبه ۲۳۲ . وفي التبصير ۱۹۱۱ : « الخلعي » .

الغَزِّيُّ، قاضِيها، عُرِف بابنِ النَّحَّاسِ، قَـرَ فَ بابنِ النَّحَّاسِ، قَـرَأَ على زَكَـرِيّــا والسَّخــاوِيّ ، والجَوْهَرِيِّ .

## [ن خ س] \*

(نَخَسَ الدَّابَّةَ ، كَنَصَر وجَعَلَ) ، الأَّخِيسَرَةُ عن اللِّحْيَانِيّ ، نَخْسَاً : (غَرَزَ مُؤَخَّرَهَا أَو جَنْبَها بِعُودٍ ونَخْسِهِ) وفي الأَساسِ : بنَحْوِ عُودٍ (١) .

(والنَّخَاسُ)، كشدًّاد: (بيَّاعَ الدَّوَابِّ)، سُمِّى بذلك لنَّخْسِه إيّاهَا حَتَّى تَنْشَطُ (و) قد يُستَّى بائِعُ الرَّقِيقِ) نَخَاساً، قال ابنُ دُرَيْد: (الرَّقِيقِ) نَخَاساً، قال ابنُ دُرَيْد: وهو عَرَبِي صَحِيعٍ . والأُولُ هُو الأَصْلُ . (والاسْمُ : النَّيخَاسَةُ ، النَّيخَاسَةُ ، بالكَسْرِ والفَتْح)، وهي حِرْفَتُه .

(و) يقال: (نَخَسُوه)، أَى (طَرَدُوه ناخِسِينَ بِه بَعِيرَه). وعِبَارَةُ الأَسَاس: نَخَسُوا بِفُلاَنَ: نَخَسُوا دَابَّتَه وطَرَدُوه. وفى اللِّسَان: نَخَسَ بالرَّجُل: هَيَّجَه وأَزْعَجَه، وكذليك إذا نَخَسُوا دَابَّتَه وطَرَدُوه، قالَ الشَّاعِرُ:

النَّاخِسِينَ بِمَرْوَانَ بِلَى خُشُبِ والمُقْحِمِينَ بِعُثْمَانِ علَى الدَّارِ (١) أَى نَخَسُوا به مِن خَلْفِه حَتَّى سَيَّرُوه من البِلاد مَطْرُودًا (٢)

(والنَّاخِسُس: ضاغِطٌ في إِبْسِطِ البَعِيرِ)، قاله ابنُ دُرَيْد . (و) النَّاخِسُ أَيضاً: (جَرَبُّ) يكونُّ (عِنْدَ ذَنَبِه، وهو مَنْحُوسٌ)، وقد نُخِسَ نَخْساً، واستعار ساعِدَةُ ذَلِكَ للمَرْأَةِ، فقال:

إذا جَلَسَتْ فِي الدَّارِ حَكَّتْ عِجَانَهَا بِعُرْقُوبِهَا مِنْ نَاخِسَ مُتَقَوِّبِ (٣) بِعُرْقُوبِهَا مِنْ نَاخِسَ مُتَقَوِّبِ (٣) ( و ) الناخِسُس: (الوَّعِلُ الشَّابُ ) المُمْتلَى شَبَاباً ، وقال أَبو زَيْد : هو وَعِلْ ثُمَّ نَاخِسُ ، إذا نَخْسَ قَرْنَاهُ ذَنْبَه

من طُولهِمَا ، ولا سنَّ فيوقَ الناخس ،

(كالنَّخُوس)، كصَبُور، قالَ: وإنَّمَا

يسكونُ ذٰلكَ في الذُّكُورِ ، وأَنْشَدَ :

<sup>(</sup>١) لا يوجد هذا في الأساس المطبوع في مادة (تخسُ ) .

<sup>(</sup>۱) اللسان ، وفي العباب ، والداخلين على عثمان في الدار ، وعجزه في الأساس ، والمُتُحْمِينَ عَسَلَى عَسُلَى عَسُلَى عَسُلَى عَسُلَى عَسُلَى عَسُلَى وعَلْمَ في الأغساني ٢٣/١ والشعر للأحوص تخاطب الوليدين عبد الملك ويغريه بابن حزم أمير المدينة .

<sup>(</sup>٢) في اللسان «مطروحًا».

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين ١١٥١ واللمان وهو ساعدة ابن جؤية .

\* يارُبُّ شاةٍ فـارِدٍ نَخُوسِ<sup>(۱)</sup> \* وهـو مَجَازُ

(ودَائِسرَةُ) النَّاخِس: هي التِي الْفَرَسِ إِلَى تَكُونُ إِرْتَحْتَ جَاعِرَتَسيِ الْفَرَسِ إِلَى الْفَائِلَيْنِ) (٢) ، كذا نَصُّ الصَّحَاح ، وفي التَّهْذِيب: على جاعِرَتَسيِ الْفَرَسِ ، وفي التَّهْذِيب: على جاعِرَتَسيِ الْفَرَسِ ، الْفَرَسِ ، اللَّائِرَةُ ، وفي بعض النَّسَخ : و «يُكْرَه» الدَّائِرةُ ، وفي بعض النَّسَخ : و «يُكْرَه» أي يُكُسرَه ذٰلِك عند العَسرَب ، وفي التَّهْذِيب : النِّخاسُ : دَائِرتانِ يَكُونانِ التَّهْذِيب : النِّخاسُ : دَائِرتانِ يَكُونانِ في دَائِسرَة (٤) الفَخذَيْسنِ ، كدائِسرَة في دَائِسرَة (١٤) الفَخذَيْسنِ ، كدائِسرَة يُتَعَلِّرُ مَنْهُا .

(والنَّخِيسُ) كأَميــرٍ: (مَوْضِـعُ البِطَانِ) نَقَلَه الصَّاغَانِــيُّ .

(و) النَّخِيسُ : (البَكَسرَةُ يَتَّسِع ثُقْبُها) الذي يَجْرِي فيه المِحْورُ

(من أكل المحور فتُثقبُ خُسَيْبَةً في وسَطها وتُلقسمُ ذلك (الثّقب في وسَطها وتُلقسمُ الْخَشَبَةُ نِخَاسٌ المُتّسِع، وتلك الخَشَبَةُ نِخَاسٌ ونِخَاسَةٌ ، بكسرِهما) كذا هو نَصُّ الصّحاح، مع تَغْيِسر يسيرٍ ، ولسم يذكر النّخاسة ، وإنّما ذكرها اللّيثُ ، وأنشد الجوهري للراجز :

\* دُرْنَا ودَارَتْ بَكْرَةُ نَخِيسُ \*

وآخِرُه :

« لا ضَيْقَةُ المَجْرَى ولامَرُوسُ<sup>(١)</sup> »

قال (٢) : وسألت أعرابياً من بنى تمم ، بنكد ، وهو يَسْتَقِى وَبَكَرَتُه نَجْد ، وهو يَسْتَقِى وَبَكَرَتُه نَجْيس ، فوضَّعْتُ إصْبَعِي على النِّخَاسِ فَقُلْتُ : مَا هٰذَا ؟ وأَرَدْتُ أَنْ أَتَعَرَّفَ منه الخاء والحاء ، فقال : نِخَاس . بالمُعْجَمة ، فقلت : أَلَيْس قال الشاعِر : بالمُعْجَمة ، فقلت : أَلَيْس قال الشاعِر :

« وَبَكْرَةٍ نِحَاسُهَا نُحَاسُ (٣) «

فقال: ما سَمِعْنَا بهذا فِي آبائِنا الأُوَّلِينَ

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة والعباب.

 <sup>(</sup>۲) كذا في القاموس والصحاح والعباب وفي اللسان :
 الفائلتين .

<sup>(</sup>٣) ومثله في الصحاح واللسان والعباب .

<sup>(</sup>٤) في مطبوع التاج :  $_0$  دائر  $_0$  . و المثبت من اللسان ، و التهذیب ۷ / ، ۱ ، .

 <sup>(</sup>٥) فى مطبوع التاج : « منخوس α و المثبت من اللسسان ،
 والتهذيب .

 <sup>(</sup>۱) اللمان والصحاح والعباب . وصبق في (مرس) .وكلمه « وآخره » المقحمة بين المشطورين لا توجد فيما سبق .

 <sup>(</sup>۲) الذى فى السان: «وسئل أعسراني بنجسد...»
 والمذكور كالصحاح وفى العباب «وقال بعضهم....»
 (۳) اللسان والصحاح والعباب.

(وقد نَخَسَ البَكَسرَةَ ، كَجَعَلَ) وضَرَبَ ، وعلى الأول اقْتصر الجَوْهَرِيُّ يَنْخسُهَا نَخْساً ، فهلى يَنْخسُهَا ويَنْخَسُها نَخْساً ، فهلى مَنْخُوسَةٌ ونَخِيسٌ . وقال أَبُو زَيْدٍ : إذا اتَّسَعَت البَكرةُ واتَّسَع خَرْقُهَا عنها ، قيل : أَخَقَّتْ إِخْقاقاً فانْخسُوهَا نَخْساً ، وهو أَنْ يُسَدَّ ما اتَّسَع منها بخَشبةٍ أو وهو أَنْ يُسَدَّ ما اتَّسَع منها بخَشبةٍ أو حَجَرٍ غيرِه .

(والنَّخِيسَةُ: لَبَنُ العَنْزِ والنَّعْجَةِ
يُخْلَطُ بَيْنَهُمَا)، عن أَبِسَى زَيْسَدِ،
حكاهُ عنه يَعْقُوبُ، هٰكذا فِي الصَّحَاحِ.

وقالَ غيرُه: لَبَنُ المَعْزِ والظَّالَبُ لَبُ لَكُمْ وَالطَّالَبُ لَبُ لَكُمْ الْمَعْزِ والظَّالَبُ لَبُ لَبُ لَكُمْ الشَّاقِ، وفي النّاقَةِ يُخْلَطُ بلَبَنِ الشَّاقِ، وفي الحَدِيثِ « إذا صُبَّ لَبَنُ الضَأْنِ على لَبَنِ الضَأْنِ على لَبَنِ المَاعِزِ فهو النّخِيسَةُ » (وكذَا لَبُنُ المَاعِزِ فهو النّخِيسَةُ » (وكذَا الحُلُو والحامِضُ) إذا خُلِطَ بَيْنَهُما فهو النّخِيسَةُ ، قالَهُ أبو عَمْرُو.

(ونُخِسَ لَحْمُه، كَعُنِــيَ: قُلَّ)، نَقَلَه الصَّاغَانِــيُّ.

قلْت : وفي الصّحاح في « ب خ س » : ويقال : نَخَّسَ المُخُ تَنْخِيساً : بمَعْنَى

بَخَّسَ، أَى نَقَصَ ولـم يَبْقَ إِلاَّ فى السُّلامَى والغَيْنِ، يُرْوَى بِالباءِ والنُّونِ (١) ومثلُه بخَطِّ أَبـى سَهْل.

(و) من المجازِ: يُقَال: (هُو ابْنُ نِخْسَةٍ) بالـكَسْرِ، أَى ابنُ (زِنْتَيَة) وفي التَّكْمِلَة مضبوطٌ بالفَتْح، قال الشَّمَّاخُ:

أَنَا الجِحَاشَىُّ شَمَّاخٌ ولَيْس أَبى أَنَا الجِحَاشَىُّ شَمَّاخٌ ولَيْس أَبى بنِخْسةٍ لدَعِينٌ غَيْرٍ مَوْجُودِ (٢)

(و) مِن المَجاز: (الغُانُوانُ تَنَاخَسُ)، أَى (يَصُابُ بَعْضُهَا فِي بَعْضُ)، قالَه أَبو سَعِيد : (كَأَنَّ الْوَاحِدَ يَنْخُسُ الآخَرَ وَيَدْفَعُه)، ومنه الوَاحِدَ يَنْخُسُ الآخَرَ وَيَدْفَعُه)، ومنه الحَدِيثُ : «أَنَّ قادِماً قَدِم فَسَأَلَهُ عن الحَدِيثُ : «أَنَّ قادِماً قَدِم فَسَأَلَهُ عن الحَدِيثُ : «أَنَّ قادِماً قَدِم فَسَأَلَهُ عن وَقَعَتْ فَاخْضَرَّ لَهَا الأَرْضُ، وفيها غُدُرُ وَقَعَتْ فَاخْضَرَّ لَهَا الأَرْضُ، وفيها غُدُرُ تَنَاخُس تَنَاخُس ! الدَّفْعُ والحَرَكَةُ ، ونَصُّ الأَرْهَرِي " : كَتَنَاخُس الغَنَم إِذَا أَصَابَهَا البَرْدُ ، فَاسْتَدُفَا النَّرْمُ المَّاعَانِي ، وزاد الزَّمَخْشَرِي " كَقُولِهم: الأَمْواجُ تَنَاطَحُ . الزَّمُخْشَرِي " كَقُولِهم: الأَمْواجُ تَنَاطَحُ .

<sup>(</sup>١) فى الصحاح المطبوع فى مادة (نحس) لم يذكر «نحس» .

<sup>(</sup>٢) اللمان والتكملة والعباب والأساس وفي ديوان

<sup>»</sup> بنسَّحَة لرزيع عير موجود »

وفى العُبابِ: والتَّرْكيبُ يَدُلُّ على تَرْكِ شَيء ، وقَد شَذَّتِ النَّخِيسَةُ عن هٰذا التَّرْكيب.

[] ومماً يُسْتَدُرُك عليه :

نَخَسَ الدَّابَّةَ ، مِن حَدِّ ضَــرَبَ ، عن اللَّحْيَانِــيِّ .

وفَرَسٌ مَنْخُوسٌ: بـــه دائِـــرَةُ النَّاخِسِ.

ونِخَاسَا البَيْتِ: عَمُودَاهُ، وهُمَا في الرُّوَاقِ من جَانِبَسيِ الأَعْمِدَة ، والجَمْع : مُ وَهُمَا فَي نَخْسُ .

والنَّخِيسَةُ : الزُّبْدَةُ .

وأَنْخَسَ به: أَبْعَدَه، وهو مَجَازٌ . وتَكلَّم فنَخَسُوا به، مَجَازٌ أَيضاً.

والنَّخَّاسُ ، كِشَدَّادٍ : عَلَمُ جَمَاعَةً من المُحَدِّثِينِ ، أَوْرَدَهُنم البحافِسطُ في التَّبْصِيرِ .

ونُوخَسُ، بضَم فُسُكُون : قَريَةٌ من رُسْتَاقِ بُخَارَا .

[ندس] \*

(النَّدْس: الطُّعْنُ)، قالَهُ الأَصْمَعِيُّ.

وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لجَرِيرِ (١):

نَدَسْنَا أَبَا مَنْدُوسَةَ القَيْنَ بِالقَنَا وَمَارَ دَمُّ مِنْ جَارِ بَيْبَةَ نَاقِعِهُ وَمَارَ دَمٌّ مِنْ جَارِ بَيْبَةَ نَاقِعِهُ وَمَارَ دَمٌّ مِنْ جَارِ بَيْبَةَ نَاقِعِه طَعْنَا وقيل : نَدَسَهُ نَدْسًا : طَعَنه طَعْنا خَفِيفاً ، (وقد يكونُ) النَّدْسُ الطَّعْنَ أَبِي خَفِيفاً ، (وقد يكونُ) النَّدْسُ الطَّعْنَ أَبِي (بَالرِّجْلِ) ، ومنه حديثُ أَبِي هُرَيْرةَ رضِيَ اللهُ تَعالَى عنه «أَنَّه دَخَلَ هُرَيْرةَ رضِيَ اللهُ تَعالَى عنه «أَنَّه دَخَلَ المَسْجِدَ وهو يَنْدُسُ الأَرْضَ برِجْلِه » المَسْجِدَ وهو يَنْدُسُ الأَرْضَ برِجْلِه » أَي يَضْرِبُ بِها .

(و) النَّدْسُ: (الرَّجُـلُ السَّرِيــعُ الاَسْتِماعِ للصَّوْتِ الخَفِــيُّ) قالَــهُ اللَّيْتُ .

(و) النَّدْسُ (الفَهِمُ) الفَطِنُ الكَبِيرُ (كالنَّدُسِ، كَعَضُد وكَتِدفُ)، الأَخِيرَان ذَكَرَهُما الجَوْهَرِيُّ، والثَّلاثةُ عن الفَرَّاء، قال يَعْقُوبُ: هو العالِمُ بالأُمُورِ والأَخْبَارِ، (وقد نَدِسَ، كَفَر حَ)، يَنْدَسُ نَدَساً.

وقال السِّيرافِيُّ النَّدُّسُ، كَعُضُد : الذي يُخَالِطُ النَّاسَ ويَخِفُّ عليهم ،

 <sup>(</sup>۱) دیوانه ۳۷۲ ، و اللمان و الصحاح و العباب و الأساس
 و الجمهرة ۲ /۲۹۲ و في مطبوع التاج « نافع »

قال سيبوَيْه : والجَمْع : نَدُسُون ، ولا يُكَسَّر ؛ لِقَلَة هٰذا البِنَاء في الأَسْماء ، ولأَنَّه لِم يتَمكَّن فيها للتَّكْسِر ، كفَعل ، فلما كان كذلك وسهلَتُ فيه الواو والنُّون تَركُوا التَّكْسِير وجَمعُوه بالواو والنُّون .

(والمَنْدُوسَةُ: الخُنْفَسَاءُ)، وهي الفَاسِيَاءُ أَيضاً، عن ابنِ الأَعْرابِيّ. الفَاسِيَاءُ أَيضاً، عن ابنِ الأَعْرابِيّ. (و) النَّدُوسُ، (كصَبُورٍ: النَّاقَةُ) التِّسِي (تَرْضَى بأَدْنَى مَرْتَعٍ)، كما في العُباب.

(ونَدَسَ به الأَرْضَ : ضَرَابه ) برجُله (وصَرَعه ، فتَنَدَّسَ) ،أى (وقَعَ) برجُله (وصَرَعه ، فتَنَدَّسَ ، أِذا صَرَعَ مَصْرُوعاً . وقيل : تَنَدَّسَ ، إِذا صَرَعَ إِنْسَاناً (فوضَع يَدَه علَى فَمِه) ، كما نَقَلَه الصّاغَانِينُ ، عن ابنِ عَبَّادٍ .

(و) نَدَس الشّيءَ (عَنِ الطرِيـــقِ : نَحَّاه) .

(و) نَدَسَ (عَلَيْهِ الظَّنَّ) نَدْساً ، إِذَا (ظَنَّ به ظَنَّا لم يُحِقَّهُ) ولم يَبْحَثْ عند .

(والْمَنْدَاسُ)، كَمِحْرَابِ: (المَرْأَةُ الخَفِيفَةُ)، نقلَه الجَوْهَرِيُّ.

(ونَادَسَهُ) مُنَادَسَةً: (طَاعَنَـهُ) بالرُّمْـجِ .

(و) نَادَسُهُ : (سَايَرَهُ) في الطَّاعَةِ .

(أَو) نَادَسَهُ: (نَابَزَهُ)، وهٰذا نقَلَهُ الصَّاعَانِـــيُّ .

(وتَندُّسَ الأَخْبَارَ: تَنحَّسَها) ، أَى تَجَسَّها ، أَى تَجَسَّها ، عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ . وقالَ أَبُو زَيْد : تَندَّسْتُ الأَخْبَارَ ، وعن الأَخْبَارِ ، إِذَا تَخَبَّرْتَ عنها مِن حَيْثُ لا يُعْلَمُ بلك ، مِثْلُ تَحَدَّسْتَ (١) وق وتَنطَّسْتَ . قالَهُ الجَوْهَرِيُّ . وفي الأَخْبَارِ : تَبَحَّثُ الأَسَاسِ : تَندَّسَ عن الأَخْبَارِ : تَبَحَّثُ على الأَساسِ : تَندَّسَ عن الأَخْبَارِ : تَبَحَّثُ على عنها ليَعْلَمُ (١) ما هُمو خَفِييٌّ على غَيْره .

(و) تَنَدَّسَ (ماءُ البِئْرِ: فاضَ مِن جَوَانِبِهَــا)، وفى التَّكْمِلَــة: فاضَ مِن حَوَالَيْهَا.

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج ॥ ثم تحدست . ॥ و المثبت من اللسان . الم حاد

 <sup>(</sup>۲) ق الأساس « ليعلم منها ماهو . . »

(والتَّنَـادُسُ : التَّنَابُزُ بالأَلْقَابِ)، نقلَه الصَّاغَانِــيُّ، عن ِ ابن ِ عَبَّادٍ.

[] وممَّا يُسْتَدْرَك عليــه :

النَّدْسُ، بالفَتْحِ: الصَّوْتُ الخَفِيُّ. ونَدَسَهُ بكلِمة : أصابَهُ، عن ابن الأَعْرَابِكِيَّ ، وهـو مَجَازٌ .

ورِمَاحٌ نَوَادِسُ، قال الكُمَيْتُ: ونَحْنُ صَبَحْنَا آلَ نَجْرَانَ غَارَةً تَمِيمَ بْنَ مُرٌّ والرِّمَاحَ النَّوَادِسَا(۱) ومَنْدَسُس، بالفَتْح : مِن قُرَى الصَّعِيسةِ في غَربِيِّ النِّيلِ . قاله ياقُوت .

[ ن ر ج س ] \*

(النَّرْجِسُس)، بالكسرِ (٢)، من

(۱) السان والصحاح والعباب والأساس ، والمقاييس ۱۰/۵ وفي هامش مطبوع التاج : « قوله : تميم بن مرّ . . هو منصوب على الاختصاص لقولـه :

نحن صبحنا . . . كقول الآخر:
نحن ُ بنى ضبّة أصحاب الجَمَلُ ولا يجوز أن يكون تميم بدلا من آل نجران ، لأن تميماً هى التى غزت آل نجران .. اه عن اللسان باختصار ». (۲) سبق في (رجس) بفتح النون و كسر ها .

الرَّياحِينِ، معروف ، هكذا ذكره ابن سيده في الرَّباعِي ، وذكره في النَّلاثِسي بالفَتْحِ أَهْمَلُه الجَوْهَرِي هنا ، ويُقال : بالفَتْحِ ، وكسر النَّون إذا أُعْسِب الفَتْحِ ، وكسر النَّون إذا أُعْسِب أَحْسَنُ . قال ابسنُ دُريَسِد : أَمّا فِعْلِلٌ فلم يَجِي منه إلاَّ نِرْجِسُ ، وقد ذكره النَّويُونَ في الأَبْنِيةِ ، وليس له نظيرٌ في السَّكلام ، فإنْ جَاء بِنَاءٌ على فعلِل في شِعْرِ قَدِيسِم فارْدُدْه ، فإنْ على مُصنُوعٌ ، وإنْ بَنَى مُولِّسُدُ هذا البِنَاء واستَعْمَلَه في شِعْرٍ أو كلام فالرَّدُ أَوْلسَى واستَعْمَلَه في شِعْرٍ أو كلام فالرَّدُ أَوْلسَى به . وقد مَرَّ ذِكْرُه (في رَج س) .

[] وممًّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه :

النَّرْجِسِيَّةُ (١) من ، الأَطْعِمَة ، معرُوفَةً : وهي أَنْ تُدَبَّرَ كَتَدْبِيسِ المُدَقَّقَة فَ وهي أَنْ تُدَبَّرَ كَتَدْبِيسِ المُدَقَّقَة تُصَا لَبَيْضُ عُبُوناً وتُزَيَّنَ بالفُسْتُقِ واللَّوْزِ . نقله وتزيَّنَ بالفُسْتُقِ واللَّوْزِ . نقله الله تعالَى .

[نرس] \*

(نَرْسُ) ، بالفَتْح ، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ ،

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج : به الغرجسية من الأطعمة . . . . » و لفظ « به » لعله زيادة من الطباع

وهى: (ة، بالعراق)، قيل: كانَ يَنْزِلُهَا الضَّحَّاكُ بيوراسفُ<sup>(١)</sup>، وهٰذا النَّهْرُ<sup>(٢)</sup> منسوبٌ إليه، (منها النَّيَابُ النَّرْسِيَّةُ)، نقلَه الأَزْهَرِيُّ وقَال: هو ليس بعَربِيٌّ.

(و) قال ابنُ دُريْد. ونَدْسُ ، ولا مَوْضِعُ (٣) ولا أَحْسَبُه عَرَبِيّا ، ولا أَحْسَبُه عَرَبِيّا ، ولا أَعرفُ له في اللَّغَة أَصْلاً ، إلاّ أَنَّ العَرَبَ (سَمَّوْا نَارِسَةً) ، قالَ : ولم أَسْمَعُ فيه شيئاً مِن عُلَمَائِنَا . قلْت : وقد سَبق له في «ن ر ز » أَنَّ العَرَبَ سَمَّتْ نَرْزَةَ ونَارِزَةَ ، وتقدَّم أيضاً أنه ليس في الكلام نُونٌ فَراءٌ بلا فاصل ، ليس في الكلام نُونٌ فَراءٌ بلا فاصل ، وتقدَّم البَحْثُ فيه في «ه ن ر » . وقال ابن فارِس : النَّونُ والسراءُ وقال ابن فارِس : النَّونُ والسراءُ وقال ابن فارِس : النَّونُ والسراءُ لا تَأْتَلِفَان ، وقد يكونُ بينَهما دَحِيلٌ .

(والنَّرْسِيَانُ ، بالسكَسْرِ : مِن أَجْوَدِ النَّمْرِ) بالكُوفَةِ ، وليسسَ بعَرَّبِيَّ

مَحْضِ، (الوَاحِدَةُ بِهِ الْهِ) قَالَا أَدْهُرِيُّ : وقد جَعَلَه ابنُ قُتَيْبَةَ صِفَةً الأَزْهُرِيُّ : وقد جَعَلَه ابنُ قُتَيْبَةَ صِفَةً اللَّرْسِيَانَةٌ ، فقال : تَمْسرَةُ نِرْسِيَانَةٌ ، بالكَسْرِ ، وأهْلُ العِرَاقِ يَضْرِبُونَ الزُّبْدَ بالنِّرْسِيَانِ مَثَلاً لِمَا يُسْتَطَابُ ، قال اللَّرْهَرِيُّ وابنُ دُرَيْد : وليسَ بِعَرَبِي ، الأَزْهَرِيُّ وابنُ دُرَيْد : وليسَ بِعَربِي ، الزَّمَحْشَرِيُّ فَابنُ مُ المُوحَدة ، ولعلهمِن النَّاسَة في أَنْظُرْه . النَّسَاخِ سَبْقُ قَلَم ، فانْظُرْه .

# [] ومِمَّا يُسْتَدُرُكُ عليه :

عبدُ الأَعْلَى بنُ حَمّادِ النَّرْسِيُّ، بالفتح، وآخَرُون، يُنْسَبُونَ إِلَى جَدِّهم نَصْرٍ، وكانَتْ الفُرْسُ يقولُونه: نَرْس ولا يُفْصِحُون به، فعَلَبَ عليه ، وهُمْ بَيْتُ حَدِيث.

ونَرْش، اللّذِي ذكره المُصنِّف : اشمُ نَهسر بَيْنَ الحلَّة والكُوفَة وهو نَهْرُ حَفَرَهُ نَرْسِي (١) بن بَهْرَامَ بنِ بَهْرَامَ بن بَهرامَ ،مَأْخَذُه من الفُرات، عليه عِدَّةُ قُرَّى ، منه عبدُ الله بنُ إِذْرِيس

<sup>(</sup>۱) في معجم البلدان ( نرس ) : « بيور اسب »

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « الشهر » . و المثبت من معجم البلدان ( نرس ) .

<sup>(</sup>٣) لم يذكر ابن دريد كلمة « موضع » ولفظه في الجمهرة ٢ / ٣٣٨ والتكملة والعباب عنه » والنترش : لا أعرف له أصلا في اللغة . . . إلخ .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « يعرف بنهر صفر بن موسى بن بهرام . . . » والمثبت من معجم البلذان وفيه النص

النَّرْسِيُّ، شيسخُ لِأَبِسِي العَبَّاسِسِ السَّرَّاجِ ، وأَبُو الغَنَائِسِمِ مُحَمَّدُ بَسنُ على بن مَيْمُونِ النَّرْسِيُّ، من شُيُوخِ على بن مَيْمُونِ النَّرْسِيُّ، من شُيُوخِ أَبِسِي الفَتْسِعِ أَبِسِي الفَتْسِعِ أَبِسِي إبراهِسِمَ المَقْدسي (۱)

ونِرْسِيَانُ أَيضًا: اسمُ ناحِيَةِ بالعِرَاقِ، لها ذِكْرٌ في الفُتُوح، قالً عامِرُ بنُ عَمْرٍو:

ضَرَبْنَا حُمَاةَ النِّرْسِيَانِ بِكَسْكَرٍ غَدَاةَ لَقِيناهُمْ بِبِيضٍ بَوَاتِرِ (٢)

والنَّوْرَسُ : طَيْرُ الماءِ الأَبْيَضِ ، وهو الزُّمْجُ ، جَمْعُه النَّوَارِسُ .

### [نسس] \*

(النَّسُ: السَّوْقُ)، يُقَال: نَسَسْتُ النَّاقَةَ نَسًّا، أَى سُقْتُهَا. وقال شَمرً: النَّسُ : سَمِعْتُ ابنَ الأَعْرَابِيِّ يقول: النَّسُ: السَّوْقُ الشَّديدُ، وقَالَ غيرُه: النَّسُ: هـو السَّوْقُ السَّديدُ، وقَالَ غيرُه: النَّسُ: هـو السَّوْقُ الرَّفِيتُ، وبــه فُسِّر الحَدِيثُ، في صِفَتِه صلَّى الله عليه المَّه عليه

وسَلَّم: «كَانَ يَنُسُّ أَصْحَابَه » أَى يَمْشِى خَلْفَهم ، كما فى النِّهَايَة .

يمسى حلفهم، كما في النهاية .
(و) في الصحاح: النَّسُس: (الزَّجْرُ)، وقد نَسَّهَا نَسًا . قالَه الجوْهريُّ ، (كالنَّسْنَسَةِ) فيهما ، وقال شَمِرُّ : نَسْنَسَ ونَسَّ ، مثل نَشْنَشَ ونَشَّ ، وذلك إذا ساق وطَرَد ، وقال الحَسابِيُّ : نَسَسْتُ النَّاقَةَ والشَّاةَ السَّا النَّاقَةَ والشَّاةَ أنسَّهَا نَسَّا ، إذا زَجَرْتَها فقُلْتَ لها : إن إن إن غيرُه : أسستُ ، وقد ذُكِر في مَحَلَّه .

(و) النَّسُ : (اليُبُسُ)، عن الأَضْمَعِي ، (كالنَّسُوسِ)، بالضَّم ، الأَضْمَعِي ، (كالنَّسُوسِ)، بالضَّم ، والنَّسِيسِ، كأمِير، يُقال: نَسَّاللَّحْمُ والخُبْرُ (يَنُسُّ ويَنِسُّ) ، من حَدِّنَصَرَ وضَرَبَ، (وهي خُبْزَةٌ نَاسَّةٌ): يَابِسَةٌ وقال الرّاجِز:

\* وبَلَدِ تُمْسِى قَطَاهُ نُسَّسَا (١) \* أَى يَابِسَةً من العَطَشِ، وهو مَجازٌ.

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « القوسى » . و المثبت من معجم البلدان ( فرس ) . و طبقات الشافعية ٥ / ٣٥١

<sup>(</sup>٢) معجم البُلدان (نرس) وفي مطبوع التاج « عماة النرسيان » و المثبت من المعجم

<sup>(</sup>۱) اللمان ر في الصحاح و العباب للعجاج ، وهو في ديوانه ۳۱ ، برواية « وبلدة يُمسم قطاها نُسسَماً « رزاد العبَـاب بعــده

ه رَوَابِعِـا وبَعْدَ رِبْسِع خُمَّسَا »

(و) قال اللَّيْثُ: النَّسُ: (لُـزُومُ المَضَاءِ في كُلِّ أَمْسٍ ، أَو) هـو المَضَاءِ في كُلِّ أَمْسٍ ، أَو) هـو (سُرْعَةُ الذَّهابِ ووُرُودُ الماءَ) ، ونَصُّ اللَّيْتُ: لِـوُرُودِ المـاءِ (خاصَّـةً ، اللَّيْتُ: لِـوُرُودِ المـاءِ (خاصَّـةً ، كالتَنْساسِ) ، بِالفَتْح ، قال الحُطَيْنَةُ (١):

وقَدْ نَظَرْتُكُمْ إِينَاءَ صَادِرَةٍ لِيَاءَ لَوْرَةٍ لِيَاءَ لَا خَوْرِي وَنَنْسَاسِي لِلْخِمْسِ طَالَ بِهَا حَوْزِي وتَنْسَاسِي

(والمِنْسَّةُ ، بالكَسْرِ : العَصَا) التي تَنُسُّها بِهَا ، مِفْعلَةٌ مِن النَّسِّ ، بمعنى الزَّجْرِ ، فإنْ هَمَزْتَ كان من نَسَأْتُهَا ، قالَهُ الجَوْهَرِيُّ ، وقال غيرُه : من النَّسِ ، بمَعْنَى السَّوْق .

(والنَّاسَّةُ)، هَ كذا بلام التعْريفِ
في الصّحاح، وفي المُحْكَم: ناسَّةُ،
(وِالنَّسَّاسَّةُ)، وهذه عن ثَعْلَب. من أَسماء (مَكَّةً)، حَرَسها الله تعالى، قيل: (سُمِّيَتْ لِقِلَّةِ الماء بها إِذ ذاك)، أَي أَمَّا اللهَ نَعْلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ويُبْسِهَا وقلَّة الماء بها، (أو لأَنَّ مَن بَغَى فِيهَا) أو أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا (سَاقَتْهُ) ودَفَعَتْه عَنْها، (أَى أُخْرِجَ عنها)، وهو مَجازُ، وقال ياقوت: كأنَّهَا تَسُوقُ النَّاسَ إلى الجَنَّهِ، والمُحْدِثَ بها إلى جَهَنَّمَ

( و ) مِن المَجاز : (نَسَّتِ الجُمَّةُ ) ، إِذَا (تَشَعَّثَتْ) ، عن ابنِ دُرَيْدِ .

(والنَّسِيسُ)، كأُمِيسِ: (الجُوعُ الشَّدِيدُ)، عن ابنِ السِّكِيْتِ (و) قال اللَّيْثُ: هو (غايَةُ جُهْدِ الإِنْسَانِ)، وأَنْشَدَ:

\* باقِسى النَّسِيسِ مُشْرِفٌ كاللَّذْنِ (١) \*

وقال غيرُه: النَّسِيسُ: الجُهْدُدُ وأَقْصَى كُلِّ شَيْءِ.

(و) النَّسِيسُ: (الخَلِيقَةُ)والطَّبيعَةُ، كَالنَّسِيسَةِ.

(و)النَّسِيسُ والنَّسِيسَةُ: (بَقِيَّةُ) النَّفْسِ، ثُمَّ اسْتُعْمِل في سِوَاه، وأَنْشَدَ أَبُو عبيدَةَ (٢) لأَبِدي زُبَيْدٍ الطَّائِديّ يَصف أَسدًا:

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۸۳ واللسان والصحاح والعباب وفي هامش مطبوع التاج : « قوله : إيناء ، هو الانتظار كما في اللسان وفي العباب « أبناء عاشية ، وزا دقبله وقد مكرَّحتكُم مُ عَمَّدًا لاُرُسْد كُمْ مَكَّحيى وإَمْر السي

<sup>(</sup>١) اللسان

<sup>(</sup>٢) في اللسان والتهذيب ٢٠٧/١٣ : أبو عبيد .

إذا عَلِقَتْ مَخَالِبُهُ بِقِــــرْنِ
فَقَدْ أَوْدَى إِذَا بَلَـغَ النَّسِيــُسُ
كـــأَنَّ بِنَـحْـرِه وبِمَنْكِبَيْـــهِ

كىسان بىنىجىرە وېمنكېيىسە عَبِيرًا بىات تَعْبَـــؤُه عَـــرُوسُ<sup>(١)</sup>

قال: أراد به بَقيَّة (الرُّوح) النَّدِى به الحياة ، سُمِّى نَسِيساً ؛ لأَنَّهُ يُسَاقُ سَوْقاً ، وفُللان في السِّياق ، وقد ساق يَسُوقُ ، إذا حَضَر رُوحَه المَوْتُ .

(و) النَّسِيسُ: (عِرْقَانِ في اللَّحْمِ يَسْقِيانِ المُخَّ).

(والنَّسِيسَةُ) السَّعَايَــةُ، وقال السَّعَايَــةُ، وقال السَّعَلَّمِ النَّاسِ) السَّكِلابِسَيُّ: هو (الإِيكالُ بَيْنَ النَّاسِ) والجَمْعُ: النَّسائِسُ، وهـى النَّمَائِمُ، عن ابِن السَّكِّيتِ، كما نَقلَه الجَوْهَرِيُّ، عن ابِن السَّكِّيتِ، كما نَقلَه الجَوْهَرِيُّ، يقال : آكلَ بَيْنَ النَّاسِ، إِذَا سَعَـى يقال : آكلَ بَيْنَ النَّاسِ، إِذَا سَعَـى بيْنَهُم بالنَّمِيمَةِ.

(و) النَّسِيسَةُ : (البَلَـلُ يـكونُ برأْسِ العـودِ إِذَا (أُوقِدَ)، عن ابـنِ السِّكِّيت، وقـد نَسَّ الحَطَـبُ يَنِسُّ نُسُوسـاً: أَخرجَـتِ النَّارُ زَبَـدَه على رأسِـه، ونَسِسِسُه: زَبَدُه وما نَسَّ مِنه.

(و) النَّسِيسَةُ: (الطَّبِيعَةُ) والخَلِيقَةُ.

(و) يُقَالُ: (بَلَكَ عِنْه)، أَىْ من الرَّجُكِ وَ يُقَالُ: (بَلَكَ عَلَى الرَّجُكِ أَى كَادَ الرَّجُكِ أَى كَادَ يَمُوتُ) وأَشْرَفَ على ذَهَابٍ، ويُقَالَ يَمُوتُ) وأَشْرَفَ على ذَهَابٍ، ويُقَالَ أَيْضًا : سَكَن نَسِيسُها، أَى مَاتَتْ.

(و) عنِ ابنِ الأَعْرَابِيّ : (النَّسُسُ، بضمَّتَيْن : الأَصُولُ الرَّدِيئَةُ)، هٰذا هنو الصَّوَابُ، وقد غَلِطَ الصَّاغَانِيُّ حيثُ ذكره في «ت س س» في حيثُ ذكره في «ت س س» في كتابيه العُبَابِ والتَّكْمِلَة ، وقد نَبُهْنَا هُنَاكَ على تَصْحِيفِه ، فانْظُرْه .

(والنَّسْنَاسُس)، بالفَتْسِحِ، (والنَّسْنَاسُس)، بالفَتْسِحِ، كَثِسِبُ (ويكْسَرُ: جِنْسُ من الخَلْتِقِ، كَثِسِبُ أَحَدُهِم على رِجْل وَاحِدَةٍ)، كذا في الصَّحَاح. (وفي الحَدِيثِ : أَنَّ حَيَّامن عادِ عَصَوْا رَسُولَهُم فَمَسَخَهُم اللهُ عادِ عَصَوْا رَسُولَهُم فَمَسَخَهُم اللهُ

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۹۹،۹۹ و اللبان و الصحاح و العباب و أنظر مادة (عرس) و روایة العباب البیت الأول و قبله بیت هكذا . ولسكنتى ضُبار منة " جَهَسُسوح" على الأعداء مُجعْثري عنجبُوس أوذا ضَمَتَ " يَدَاه إلَّيسه قَسَر ْنُسا فَتَعَسَد " أَوْدَى إذا بَلغَ النَّسيس ويروى : منى تَضْمُسم " » .

نَسْنَاساً، لـكلِّ إِنْسَان مِنْهم يَلُّورِجْلُّ من شِقٌّ وَاحِد يَنْقُــزُونَ كمــا يُنْقُــرُ الطَّائِرُ ويَرْعُونَ كما تَرْعَى البَّهَارِيمُ) ويُوجَدُ في جَزَائرِ الصِّينِ ، (وُقيل: أُولُسُكَ انْقَرَضُوا) ، لأَنَّ المَمْسُوخَ لا يَعِيشُ أَكثَرَ من ثلاثَةِ أَيَّامٍ ، كما حَقَّقه العُلَمَاءُ . )والمَوْجودُ علَى تِلك الخِلْقَةِ خَلْقٌ عَلَى حَدَة ، أَو هُم ثُلَاثَةُ قَالَهُ الجَاحِظُ (١) ، وأنشد لِلْكُمَّيْتِ :

فَمَا النَّاسُ إِلَّا تَحْتَ خَبِّءِ فِعَالِهِمْ ولَو جَمَعُوا نَسْنَاسَهُمْ والنَّسَائِسَا (٢)

وقيلَ: النَّاسِنْنَاسُ: السَّفِلَةُ (٣) والأَرْزَالُ (أَو النَّسَانِسُس: الإنكاتُ مِنْهُم)، كما قَالَه أَبُو سَعِيدالضَّارِيرُ. (أُوهُمْ أَرْفَعُ قَــدْرًا من النَّــِسْنَاسِ)، كما فى الْعُبَــابِ (أُو هُــمْ يَأْجُــوجَ ومَأْجُوجُ)، في قــولِ ابنِ الأَعْرَاٰبِـيّ

أَجْنَاسِ: ناسٌ ونِكُسْنَاسٌ ونَسَانِسٍ) ،

(أَو هُمْ قَوْمٌ مِن بَنِسي آدَمَ ، أَو خَلْقٌ علَى صُورَةِ النَّاسِ)، أَشْبَهُوهـم في شَيْءٍ، (وخَالَفُوهمفي أَشْيَاءَ، ولَيْسُـوا منْهُم) ، كما في التَّهْذيبِ.

وقال كُــراع: النَّــِسْنَاسُ فيمــــا يُقَال : دابَّةً في عِدَادِ الوَحْشِ ، تُصَادُ وتُؤْكُلُ، وهي علَى شَكْلُ ِ الإِنسان، بعَيْنٍ وَاحدَةٍ ورِجْلِ ويَدِ تَتَكَلَّم مثْــلَ الإنسانِ.

(وقَال المَسْعُـودِيُّ فِي النَّسْنَاسِ: حَيَوَانٌ كالإنسان، له عَيْنِ وَاحِدَةً، يَخْرُجُ مِن الماءِ ويَتَكَلَّمُ ، وإذا ظَفِرَ بالإنسانِ قَتَلَه .

وفى المُجَالَسة ، عن ابن إِسْحَــاق : أَنَّهُمْ خَلْقٌ بِالْيَمَنِ .

وقال أَبُو الدُّقَيْشِ : يُقَالَ : إِنَّهُم من وَلَكِ سام بن سام ِ إِخْوَة عاد وثُمُودَ ، ولَيْسَ لَهُم عُقُولٌ ، يَعيشُون في الآجَامِ على شاطىء بحسر الهنسد، والعَسرَبُ يَصْطَادُونَهُم ويُكَلِّمُونَهُم ، وهم يَتَكَلَّمُونَ بِالعَرَبِيَّةِ وِيَتَنَاسَلُونَ وَيَقُولُونَ الأَشْعَارَ ويَتَسَمُّون بـأَسْمَاء العَربِ .

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج n « الحافظ » والصواب من العباب

<sup>(</sup>۲) العباب وروايته . فما الناس إلا نحن أم ما فعالهُمُ أمَا الحيــوان ٧ /١٧٨ فلم يــرد فيه الأ قــوله « نسناسهم والنسانسا »

<sup>(</sup>٣) في العباب « السفك ».

وفى حَدِيثِ أَبِسى هُرَيْرَةَ رضِى الله تَعالَى عنه: «ذَهَب النّاسُ وَبَقِسى النّسْنَاسُ وَبَقِسى النّسْنَاسُ ؟ النّسْنَاسُ . قيل : فما النّسْنَاسُ ؟ قال : الّذين يَتَشبّهون بالنّاسِ ولَيْسُوا مِن النّاسِ » وأخرَجَه أبو نُعَيْمٍ في الحِلْيَةِ ، عن ابنِ عَبّاسٍ .

قال السُّيُوطِى فى دِيوَان الحَيَوانِ :
أمَّا الحَيَوَانُ الَّذَى تُسمِّيه العَامَّةُ نِسْنَاساً
فهو نَوْعُ من القِردَةِ ، لا يَعيشُ فى المساءِ ، ويَحْرُم أَكْلُه ، وأمَّا الحَيَسوَانُ البَحْرِيُّ ففيسه وَجْهَانِ ، واخْتار البَحْرِيُّ ففيسه وَجْهَانِ ، وقال الشيخُ الرُّويانِي فغيرُه الحلَّ . وقال الشيخُ أبو حامد : لا يَحِلُّ أَكُلُ النِّسْنَاسِ ؟ أبو حامد : لا يَحِلُّ أَكُلُ النِّسْنَاسِ ؟ لأَنَّه على خِلْقةِ بَنِسى آدَمَ .

(و) قال الغَنَوِيُّ: (ناقَدةٌ ذاتُ نَسْنَاسٍ)، أَى ذاتُ (سَيْرٍ باقٍ)، هٰكذا نَقْلَد عنه أَبُو تُرابٍ، وبَده فُسِّر ما أَنْشَدَه ابنُ الأَعْرَابِيِّ:

ولَيْلَةِ ذَاتِ جَهَامِ أَطْبَاقُ سُودِ نَوَاحِيهَا كَأَثْنَاءِ الطَّاقَ (١) قَطَعْتُهَا بِذَاتِ نَسْنَاسِ بَاقُ (١)

وقِيلَ : النَّسْنَاسُ هنا صَبْرُ هاوجَهْدُها .

(وقَرَبُّ نَسْنَاسٌ: سَرِيعٌ)، نقلَه ابنُ عَبَّادٍ في المُحِيطِ.

(و) يَقُولُونَ فِي الدُّعَاءِ: (قَطَعِ اللهُّ تَعَالَى نَسْنَاسَهُ)، أَي (سَيْرَه وأَثَــرَه) [من] الأَرْض .

(و) قال ابن شُمَيْل : (نَسَّسَ ، الصَّبِسَّى تَنْسِساً : قالَ له : إِسْ إِسْ ، ليَبُولَ أُو يتَغَوَّطَ) ، ونَصُّ ابنِ شُمَيْل : أَو يَخْرَأَ ، وكأنه عَدلَ عنه إلى التَّغُوُّط لِيَكْنِهِي .

(و) نَسَّسَ<sup>(۱)</sup> (البَهِيمَةَ : مَشَّاها). فقالَ لَها: إِسْ إِسْ .

(ونَسْنَسَ: ضَعُنَ ) ، عِن ابنِ دُرَيْدٍ ، قِيلَ: ومنه اشْتِقَاقُ النِّسْنَاس ، لضَعْفِ خَلْقِهِم .

(و) نَسْنَسَ (الطَّائِـرُ: أَسْـرَع) فى طَيرَانِـه، كَنَصْنَصَس، والاسْـمُ: النَّسِيسَةُ، قالَه اللَّيْث.

<sup>(</sup>١) التكملة والعباب والأول والثالث في اللسان .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج » نَسْنَس » والمثبت من التكملة ولأنه معطوف على السابق.

(و) نَسْنَسَتِ (الرِّيَّےُ: هَبَّتُ هُبُوباً بارِدًا)، وكذا سَنْسَنَتْ. وريحُ نَسْنَاسَةُ وسَنْسَانَةٌ :بارِدَةٌ ،كذا في النَّوَادِرِ.

(وتَنَسَّسَ منه خَيْرًا (١) : تَنَسَّمَه ) .

[] ومِما يُسْتَدُرَك عليــه :

قَالَ أَبُو زَيْدٍ : نَسَّ الإِبِلَ : أَطْلَقَهَا وَحَلَّهَا .

وِأَنْسُسْتُ الدَّابَّةَ : أَعْطَشْتُها .

ونَسَّتْ دَابَّتُكَ : يَبِسَتْ مِن الظَّمَا ، وهو مَجَازٌ .

ويُقَال للفَحْلِ إِذَا ضَرَبَ النَّاقَةَ عَلَى غَيْرِ ضَبَعَة : قد أَنَسَّهَا .

والمَنْسُوسُ: المَطْسِرُودُ والمَسُوقُ.

ونَسِيسُ الإِنْسَانِ ونَسْنَاسُه : مَجْهُودُه وصَبْرُه .

وقيل: نَسْنَاسٌ: مِن الدُّخِانِ، وَسَنْسَانٌ: يريد دُخَانَ نَارِ.

والنِّسْنَاسُ، بالكَسْر: الجُـوعُ الشَّدِيدُ، عن ابنِ السَّكِّيت، وأَمَّا ابنُ الشَّكِيت، وأَمَّا ابنُ الأَّعْرَابِـيّ فجَعَلَـه وَصْفـاً، وقال: جُـوعٌ نِسْناسٌ، قال: ويَعْنِـي به الشدِيدَ، وأَنْشَدَ:

\*أَخْرَجَها النِّسْنَاسُ من بَيْتِ أَهْلِها (١) \* وأَنْشَد كُراع:

أَضَرَّ بها النِّسْنَاسُ حتَّى أَحَلَّها بدَارِ عَقِيلِ وابْنُهَا طاعِمٌ جَلْدُ (٢) وعنْ أَبِى عَمْرو: جُوعٌ مُلَعْلِعٌ ومُضَوِّرٌ ونِسْنَاسٌ ومُقَحِّزٌ ومُمَشْمِشُ: بمَعْنَى وَاحِد .

ونَسَّ فُلانُ لفُــلان ، إِذَا تَخَبَّــر . ونَسَّ الرجُلُ: اشْتَدَّ عَطَشُه

والنَّسُوسُ: طائِرٌ رُبِّيَ بالجَبَلِ، له هامَةٌ كبيرةٌ.

[ ن س ط س ] ، (نِسْطَاسْ ، بالكَسْر ) ، أَهْملَـه الجوْهريُّ : وهو (عَلَمُّ).

<sup>(</sup>۱) كذا في مطبوع التاج والقاموس ، ولعل صوابه «خبراً» بالباء الموحدة ، و انظر قوله في المستدرك : « ونس فلان لفلان : إذا تخبر ».

 <sup>(</sup>۱) اللسان وجاء بهامش مطبوع النتاج «قوله :
 أخرجها . كذا في اللسان أيضا ، وكان حق الوزن :
 وأخرجها » إلا أن يكون دخله الحرم فحرره » .
 (۲) اللسان .

(و) نِسْطَاسٌ (بالرُّومِيَّةِ: العالِمُ بالطِّبِّ)، نقلَه الصَّاغَانِكُيُّ .

(وعُبَيْدُ بنُ نِسْطَاس<sup>(۱)</sup> )العامِدِيُّ (محدِّثٌ) .

[] ومما يُسْتَدُركُ عَلَيْه :

النِّسْطَاسُ: رِيشُ السَّهْمِ . هَكذا فُسِّرَ بِهِ حَدِيثُ (٢) قُسِّر، ولا تُعْرَفُ حَقيقَتُه ، كذا في اللِّسَانِ .

[] ومما يسْتَدْرَك عليه :

نَسْطُوِيسُ ، بالفَتْ : قَرْيَتَ انِ بِمصْرَ ، إِحْدَاهُمَا بالقُرْب مِن فُوَّة ، ومنها وتُعْرَف بنَسْطُوِيسِ الرُّمَّانِ ، ومنها الزَّيْنُ الفَنَارِيُّ بنُ أَبى بَكْرِ بنِ النَّافِي الفَّافِي الفَّريرُ ، النَّافِي عَبْدِ اللهِ الشَّافِي الضَّريرُ ، محمد بنِ عَبْدِ اللهِ الشَّافِي الضَّريرُ ، سَمِع على الدِّيمي والسَّخاوي منها وزَكرِيا والشَّدى والمَشْهَدي . ومنها وزَكرِيا والشَّدى والمَشْهَدي . ومنها أيضا عبد الوهاب بنُ على بنِحسن المَالِكِيُ ، نَزِيلُ الظَّاهِرِية ، قرأ على الحافِظ ابنِ حَجْرٍ ، وسَمِع البُخَارِي على المَالِي عَلَيْ الطَّالِي الطَّالِي الطَّالِي الطَّالِي عَلَيْ المَالِي عَلَيْ المَالِي عَلَيْ المِنْ حَجْرٍ ، وسَمِع البُخَارِي على المَالِي عَلَيْ المَالِي عَلَيْ الْعَلْمُ المَالِي عَلَيْ المَّالِي عَلَيْ المَالِي عَلَيْ المَالِي عَلَيْ المَالِي عَلَيْ المَالِي عَلَيْ المَّالِي عَلَيْ المَّالِي عَلَيْ المَّالِي المَّالِي عَلَيْ المَّالِي عَلَيْ المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَّالِي المَالِي عَلَيْ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المِنْ المَالِي المَلْيِ المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المِنْ المَالِي المَالِي

مَشَايِسِخِ الظَّاهِبِيَّةِ ، مات سنة ٨٦٨ والثانية مِن قُسرى الغَربِيَّـة ، تُعْـرَف بِنَسْطَوِيسِ البَصَلِ .

[نشس]<sup>(۱)</sup> .

[] ومِمَّا يَسْتُدُرُكُ عَلَيْهُ :

النَّشْسُ ، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ ، وأَوْرَدَهُ النَّشْرِ : وهي النَّشْزِ : وهي الرَّبْوَةُ مَنَ الأَرْضِ .

وامْرَأَةٌ نَاشِسٌ: نَاشِزٌ ، وهي قَلِيلَةٌ . كذا في المُحْكَم .

## [ نطس] .

(النَّطْسُ، بالفَتْ مِ ، وكَكَتِ فِ وعَضُد : العالِمُ ) بالأُمورِ والحَاذِقُ بها ، عن ابنِ السِّكِيتِ ، وهو بالرُّوميَّة : نَسْطَاسٌ ، (وقد نَطِسَ ، كَفَسرِ حَ ) ، نَطَساً .

(والنِّطَاسِيُّ، بالكَسْرِ، و) حَكَى أَبُو عُبَيْدٍ (الفَتْـــحَ) أَيضــاً: (العَالِـــمُ)

 <sup>(</sup>۱) ضبط في القاموس مصروفا وهو في التكملة والعباب منوع من الصر ف

<sup>(</sup>۲) يعنى قوله - كما في اللسان والنهاية - «كحذو النسطاس » وفي رواية كحد النسطاس »

<sup>(</sup>۱) مادة ( نشس ) جاءت متوسطة في مادة ( نسطس ) فأخرناها وكان موقعها فيها بين «كذا في اللسان ومما يستدرك هليه » وبين « ومما بستدرك هليه نسطويس »

بالطُّبِّ ، قالَ البَعِيثُ بنُ بِشْرٍ ، يصفُ شَجَّةً أَو جِرَاحَةً :

إذا قاسَها الآسِي الَّنِـطاسِيُّ أَدْبَرَاتُ عَنْ فَاسُهَا الآسِي الَّنِـطاسِیُّ أَدْبَرَاتُ عَنْ فَا مُؤُومُهِـا (١)

(و) النَّطِّيسُ ، (كَسِكِّيتِ : المُتَطَبِّبُ) الدَّقِيقُ نَظَرُه في الطَّبِّ .

(والنَّاطِسُ: الجَاسُوسُ) ، لِتَنطُّسِه عنِ الأَخْبَارِ وبَحْثِه .

(و) النَّطش، (ككَتف: المُتَقَزِّزُ المُتَقَزِّزُ المُتَقَزِّزُ المُتَقَذِّرُ) المُتَأَنِّقُ في الأَّمُورِّ .

(و) النَّطُسُ، )بضَمَّتيْنِ: الأَطِبَّاءُ الحُدُّاقُ) المُدَقِّقُونَ.

( و ) النُّطُسُ أَيضًا : (المُتَقَرِّزُون) عن الفُحْشِ .

(و) النَّطَسَةُ ، (كهُمَـزَةِ): الرَّجُـلُ (الـكَثِيــرُ التَّنَطُّسِ ، وهــو التَّقَــنُّرُ والتَّأَنُّــتُ في الطَّهَـارَةِ وفي الـكَلامِ والمَطْعَمِ والمَلْبَسِ) ، فلا يَتكلَّم إلاَّ

بالفَصاحة ، ولا يَلْبَس إلا طَيِّباً ، ولا يَأْكُلُ إلا نَظيفاً ، (و) كذا (في جَمِيع الأُمُورِ). وفي حَدِيث عُمَرَ رضي الله تَعَالَى عنه : «أَنَّه خَرَجَ مِن الخَلاءِ فدَعَا بطَعام فقيل له : أَلاَ تَتَوضَّأُ ، فقال : لولاً التَّنطُّس مابالَيْتُ تَعَلَى يَدِي » قال الأَصْمَعِيُّ : وهو المُبالَغة في الطُّهُورِ والتَّأَنُّق فيه .

وكلُّ مَن تَأَنَّق في الأَّمُـورِ ودَقَّـقَ النَّظُرَ فيهافهو نَطِسُ ومُتَنَطِّسٌ ، وكذلك كلُّ مَن أَمْعَنَ النَّظَرَ في الأُمورِ واسْتَقْصَى عَلَيْهَا فهو مُتَنَطِّسٌ .

[] وممَّا يُسْتَدُرُك عليــه:

رَجُـلٌ نَطِيسُس ، كَأَمِيـرٍ (١) أَى حَاذِقٌ ، قال رُوْبَةُ :

وقَدْ أَكُونُ مَرَّةً نِطِّيسَاً لَا طَبَّا بِأَدُواءِ الصِّبَا نِقْرِيسَا (٢)

والنِّقْرِيسُ: قَرِيبِ المَّعْنَسِي مِن

<sup>(</sup>۱) اللمان والصحاح والعباب، والجمهرة ۳ / ۲۸ ورواية العباب : إذا قاسكها الآسيى النطاسييُّ أَرْعِيشَتْ أَنَامِلُ آسِيها وجاشَتْ هَرُومُها

<sup>(</sup>۱) كذا قال «كأمير » والذى فى اللسان والعباب وسبق عليه الشاهد الآتى أنه كسكيت ولجذا ضبطنا الشاهد من قول رو بة كما جاء مضبوطا فى اللسان والعباب و مادة (نقرمس) وديونه ٧٠ (٢) انظر المراجع فى الهامش السابق

النِّطِّيسِ ، وهـو الفَطِنُ للأُمُورِ العالِمُ النُّطِّيسِ ، وهـو الفَطِنُ للأُمُورِ العالِمُ بهـا ، ويُقَال : ما أَنْطَسَهُ : .

وتَنَطَّسَ عن الأَخْبَارِ : بَحَث ، وَكُـلُّ مُبَالِـغ فى شَىءٍ : مُتَنَطِّسُـ . وتَنَطَّسْتُ الأَخْبَارَ : تَجَسَّسْتُهَا .

وقال أَبُو عَمْرو: امرأَةٌ نَطِسَةٌ ، على فَعِلَة ، إذا كانَتْ تَنَطَّسُ مِن الفُحْشِ ، أَى تَقَزَّزُ .

وقال ابن الأَعْرَابِسي : المُتَنَطِّسُ والمُتَطَرِّسُ: المُتَنَوِّقُ المُخْتَارُ.

# [نعس] \*

(النَّعَاسُ بالضَّمِّ: الوَسَنُ)، كما في الصَّحَاح، قال اللهُ تَعَالَى: ﴿أَمَنَةً نُعَاساً ﴾ (٢) \_ وقال الأَزْهَارِيّ : حَقِيقَةُ النَّعَاسِ: السِّنَةُ من غيرِ نَوْمٍ، عَصِيفَةُ النَّعَاسِ: السِّنَةُ من غيرِ نَوْمٍ، عَصِيفًا فَالَ عَدِيُّ بنُ الرِّقاعِ :

وَسْنَانُ أَقْصَدَهُ النُّعَاسُ فَرَنَّقَ ـ تُ فِسى عَيْنِه سِنَةً ولَيْسَ بِنَائِمِ (١) (أُو) هـو (فَتْرَةٌ في الحَواسِ) تَحْصُلُ مِن ثَقَلِ النَّومِ ، (نَعَسَ، كَمَنَعَ) يَنْعَسُ نُعَاساً، وللمُصَنِّف في البَصَـائر: وقد نَعَسْتُ أَنْعُسُ نُعَاساً ، بالضَّمُّ ، وهُكذا هو مَضْبُوطٌ في نُسْخَة الصَّحاحِ ، (فَهُوَ نَاعِسٌ وَنَعْسَانُ) ، وهمي ناعسة ونَعَاسة ونَعْسَى ، وقيل : لا يُقَالُ : نَعْسَانُ ، وهي (قَليلَةٌ) ، قاله ثَعْلَبٌ ، وقال الفَرَّاءُ : لاأَشْتَهيهَا ، يَعْنَسَى هُلِنَهُ اللُّغَلَةُ «نَعْسَان » وقال اللَّيْثُ : رَجُلُ نَعْسَانُ وَامْرَأَةٌ نَعْسَى ، حَمَلُــوا ذٰلك على وَسْنَــانَ ووَسْنَــي،

(وناقَــةٌ نَعُــوسٌ)، كَصَبُـــودٍ: (سَمُوحٌ بالدَّرِّ)، كما فى الصَّحاحِ. وفى المُحْكَمِ: أَى غَزِيرَةٌ تَنْعَسُ إِذَا حُلِبَــتْ. وقالَ الأَزْهَــرِيُّ: تُغْمِضُ

ورُبِّــمَــا حَمَــلُــوا الشَّــنيءَ عـــــلى

نَظَائِرِه ، وأَحْسَنُ ما يَكُون ذَلكَ في الشُّعْر .

<sup>(</sup>١) ضبطت في التكملة بسكون البطاء وفي الباب بكرها .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عبران الآية ١٥٤.

<sup>(</sup>۱) اللسان والعباب . وفي مادتي (رنق و وسن ) وقبلة في العباب : وكمَّأَنَّهَا وَسُط النِّساء أَعَارَهَـا عَيْنَيْه أَحْوَرُ مِنْ جَآذر جاسم

عَيْنَهَا عِنْدَ الحَلْبِ ، قال الرَّاعِلَى يَصَفُ نَاقَةً بِالسَّمَاحَةِ بِالدَّرِّ ، وأَنَّهَا إِذَا دَرَّتْ نَعَسَتْ :

نَعُوسٌ إِذَا دَرَّتْ جَرُوزٌ إِذَا غَــدَتْ

بُويْزِلُ عام أَو سَدِيسٌ كَبَارِلِ (١)

(و) قــال ابــنُ الأَعْرَابـــيِّ :

(النَّعْسُس: لِيــنُ الــرأي والْجِسْمِ
وضَعْفُهُما).

(و) قالَ غيــرُه: النَّعْسُ: (كَسَادُ السُّوقِ).

(وتناعُس) الرَّجُلُ: (تَنَاوُمَ)، أَى أَرَاه من نَفْسِه كاذِباً.

( و ) قال أَبُو عَمْرٍو : (أَنْعَسَ : جاءَ بَبَنِينَ كُسَالَى ) .

[] وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه :

النَّعْسَةُ: الخَفْقةُ.

وتَنَاعُسَ البَرْقُ : فترَ .

وجَدُّه ناعِسٌ ، وهو مُجازٌّ .

وفى المَشَل : «مَطْلُ كَنُعَاسِ الكَلْبِ » : أَى مُتَّصِلٌ دائِمٌ ، والكَلْبُ يُوصَفُ بكَثْرَةِ النُّعَاسِ ، كما فى يُوصَفُ بكَثْرَةِ النُّعَاسِ ، كما فى الصّحاح ، وزاد المُصَنِّفُ فى الصّحاح ، وزاد المُصَنِّف أَن البَصَائِرِ : ومِن شَأْنِ البَكَلْبِ أَن البَصَائِرِ : ومِن شَأْنِ البَكَلْبِ أَن يَفْقِيه يَقَدْرِ مَا يَكُفِيه يَقَدْرِ مَا يَكُفِيه لِلحِرَاسَةِ ، وذلك ساعةً فساعةً .

وفى الحديث: «إن كلماتِه بلغَت ناعُوسَ البحْر ». قال ابنُ الأَثِيرِ :قال أَبُو مُوسَى : كَذَا وَقَعَ في صَحِيت مُسْلِم (١) ، وفي سائسرِ الرِّوايات : «قامُوسَ البَحْر ». ولعله تصحيف ، فليُيتَنَبَّهُ لذلك .

والنَّعُوسُ، كصبُورٍ: عَلَمٌ على ناقَة بعَيْنِها، كما في العُبابِ.

وعبدُ الرَّحْمٰنِ بنُ أَبِسَى النَّعَّاسِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عبدِ الجَبَّارِ، عن الحَكَمِ ابن خُطَّافِ (٢)

 <sup>(</sup>۱) دیوان اثراعی ۱۱۹ . واللمان والصحاح والعباب والجمهرة ۳ / ۳۶ والمقاییس ه / ۰۵۰

 <sup>(</sup>۱) انظر صحیح مسلم بشرح النووی ۲ /۱۵۷ ( باب
 تخفیف الصلاة و الخطبة ، من کتاب الجمعة ) .

<sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج : « خطاب » والمثبت من المشتبه /۲۲۷ ، والتبصير /۳۳۰ ، ۱۶۶۱ ، وبما يأتى في مادة ( خطف )

#### [ ن ف س ] \*

(النَّفْسُ: السرُّوحُ)، وسَيَأْتِسَى
السكلامُ عليها قريباً. (و) قسال أبو
إسْحَاقَ: النَّفْسُ في كسلام العَسرَبِ
يَجْرِى على ضَرْبَيْن: أَحَدُهمَاقُولُك:
يَجْرِى على ضَرْبَيْن: أَحَدُهمَاقُولُك:
(خَرَجَتْ نَفْسُه)، أَى رُوحُه، والضَّرْبُ
الثانِسَى: مَعْنَسَى النَّفْسِ فيسه جُملةُ
الثانِسَى: مَعْنَسَى النَّفْسِ فيسه جُملةُ
الشيءِ وحَقِيقتُه، كما سَيَأْتِي في كَلاَمِ
المصنَّف، وعلى الأَوَّلِ قالَ أَبو خِراشِ:

نَجَا سَالِمٌ وَالنَّفْسُ مِنْهُ بَشِدُّقِـهِ وَلَمْ يَنْجُ إِلاَّ جَفْنَ سَيْفٍ وَمِنْزَرَا (١)

أَى بِجَفْنِ سَيْفٍ ومِنْزَرٍ ، كَذَا فَى الصَّحَاحِ ، قَالَ الصَّاغَانِكَ : ولم الصَّحَاحِ ، قَالَ الصَّاغَانِكَ : ولم أَجِدْه فَى شِعْرِ أَبِي خِراشٍ . قلت : قال ابن برِّي : اعْتَبَرْتُه فَى أَشْعَارِ هُذَيْلِ ابن بَرِّي الْمَعْنَى أَنُهِ وليسَ لأَبِي فَوَجَدْتُه لَحُذَيْفَة بن أَنْسٍ وليسَ لأَبِي فَوَجَدْتُه لَحُذَيْفَة بن أَنْسٍ وليسَ لأَبِي خِراشٍ ، والمَعْنَى (٢) : لم يَنْجُ سالِمً خراشٍ ، والمَعْنَى (٢) : لم يَنْجُ سالِم

إِلاَّ بِجَفْنِ سَيْفه ومِئْزَرِه، وانْتِصَابُ الجَفْنِ على الاسْتِثْنَاءِ المنْقَطِع، أَى لم يَنْجُ سالِمٌ إِلاَّ جَفْنَ سَيْفٍ، وجَفْنَ لَمُ السَّيْفِ، وجَفْنَ السَّيْفِ، وجَفْنَ السَّيْفِ، وجَفْنَ السَّيْفِ، وجَفْنَ اللَّهْ السَّيْفِ مُنْقَطِعً منه .

(و) مِن المجاز: النَّفْسُ: (الدَّمُ)، يقسال: سالَـتْ نَفْسُه، كمـا فى الصَّحاحِ، وفى الأَسَاس: دَفَق نَفْسَه، أى دَمَه.

وفي الحديث : ( « مالا نَفْسَ لَهُ ») وَقَدِع فِي أُصُولِ الصّحاح : مالَهُ نَفْسُ (سائِلَةٌ ) (١) فإنَّه (لا يُنجَّسُ المَاءَ) إذا مَاتَ فيه ». قلت : وهذا الذي في الصّحاح مُخَالِفُ لمَا في كُتُبِ الصّحاح مُخَالِفٌ لمَا في كُتُب المَديث ، وفي رواية أُخرى : « مَالَيْسَ المَديث ، وفي رواية أُخرى : « مَالَيْسَ لهُ نَفْسُ سائِلَةٌ » ورُوي [عن] (٢) لهُ نَفْسُ سائِلَة قال : « كُلُّ شَيءٍ له النّخيف " أنّه قال : « كُلُّ شَيءٍ له فإنّه يُنجَسُه » وفي النّهاية عنه : « كُلُّ شَيءٍ له يُنجَسُه » وفي النّهاية عنه : « كُلُّ شَيءٍ له فيأنه يُنجَسُه » وفي النّهاية عنه : « كُلُّ شَيءٍ له فيأنه المناء أَذَا سَقَطَ فيه » أَي

<sup>(</sup>۱) الليان والصحاح والتكملة والعباب وفي شرح أشعار الحُمنُذَ لَدِينَ ٥٥٨ لحَدْيفة بن أنس ، كما قال أيضاً ابن بَرِّي .

 <sup>(</sup>۲) بهامش مطبوع التاج: « قال فی اللسان : نجا سالم" . . . ولم یتنج ، کقولهم : أفلت فلان فلان ولم ینفیلیت : إذا لم تعد مدادن ولم ینفیلیت : إذا لم تعد مدادمته سلامة. والعنی . إلخما فی الشارح ».

 <sup>(</sup>١) فى الصحاح المطبوع: « ما ليس له نفس"
 سائلة ».

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللمان .

دُمُّ سائلٌ، ولذَا قالَ بعضُ مَن كَتَسِبَ على الصَّحَّاحِ: هذا الحَديثُ لم يَثَبُتْ، قالَ ابنُ بَرِّى ". وإنها شاهدُه قولُ السَّمَوْ أَلِ: قالَ ابنُ بَرِّى ". وإنها شاهدُه قولُ السَّمَوْ أَلِ: تَسِيلُ عَلَى حَدِّ الظَّبَاةِ نَفُوسُنَا ولَيْسَتْ عَلَى غَيْرِ الظَّبَاةِ تَسِيلُ (١) قال وإنها شمّى السَّمَ السَّمَ نَفْساً الأَنْ قال وإنها شمّى السَّمَ السَّمَ

(و) النَّفْسُ : (الجَسَدُ) ، وهـ و مَجَازٌ ، قـال أوسُ بنُ حَجَرٍ ، يُحَرِّضُ عَمْرو بنَ هِنْد عَلَى بَنِي حَنِيفَةَ ، وهم قَتَلَةُ أَبِيهِ المُنْذِر بنِ ماءِ السماءِ ، يوم عَيْنِ أَبَاغٍ ، ويزعُم أَن عَمْرو بن شَمِرَ (٢) الحَنَفِ يَ قَتَله :

نُبِّتُ أَنَّ بَنِي سُحَيْمٍ أَذْخَلُوا أَبْيَاتَهُم تَامُورَ نَفْسِ المُنْ فَرِ فَلَيِئْسَ مَا كَسَبَ ابنُ عَمْرٍو رَهْطَهُ شَمِرٌ وكان بِمَسْمَع وبِمَنْظَرِ (٣) والتامُورُ : الله مُ ، أَى حَمَلُوا دَمَه إِلَى أَبْيَاتَهم .

(و) النَّفْس: (العَيْنُ) التي تُصيبُ المَعِينَ، وهو مَجَازً. يُقَال: (نَفَسْتُه بِعَيْنِ)، بنَفْسِس)، أي (أَصَبْتُه بِعَيْنِ. وفي وأَصَابَتْ فُلاناً نَفْس، أَي عَيْنٌ. وفي الحَدِيث، عن أَنْسِ رَفَعَهُ: «أَنَّه نَهَى عَنْ الرَّقْيَة إلاّ في النَّمْلَة والحُمَسةِ والنَّفْسِ» أَي العَيْنِ، والجَمْعُ: أَنْفُس، ومنه الحديث: «أَنه مَسَحبَطْنَ رافِعِ ومنه الحديث: «أَنه مَسَحبَطْنَ رافِعِ فَالْقَي شَحْمَةً خَضْرَاة، فقال: إنه كانُ فيها سَبْعَةُ أَنْفُسٍ » يَريل عُيُونَهُم.

(و) رَجُلٌ نافِسٌ : عائِنٌ)، وهــو مَنْفُوسٌ : مَعْيُونُ .

(و) النَّفْش: (العِنْدُ)، وشَاهِدُه قُولُه تعالَى، حِكَايَةً عَن عِيسَى عَليه وعلى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلُ الصَّلاة وعلى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلُ الصَّلاة والسَّلام ﴿ (تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَأَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِيكَ ﴾ (ا) أي تَعْلَم مَا عِنْدي، و) لا أعْلَمُ (ما عِنْدَكَ)، ولل عَنْدي، وأو ولل عَنْدي، وأو عِينَسُد ظرفيَّة مَكَانَة لا مَكَانِ، (أو حِينَسُد ظرفيَّة مَكَانَة لا مَكَانِ، (أو حَقيقتَكُ)، قال ابنسيده: عَقيقتَكُ ولا ماعِنْدك أي لا أعْلَمُ ما حَقيقتَكُ ولا ماعِنْدك أي الله أَعْلَمُ ما حَقيقتَك ولا ماعِنْدك أي الله أي الله أَعْلَمُ ما حَقيقتَك أي الله المَاعِنْدك أي الله أَعْلَمُ ما حَقيقتَك أي الله أي الله أَعْلَمُ ما حَقيقتَك أي الله أَعْلَمُ ما حَقيقتَك أي اله أي الله أَعْلَمُ ما حَقيقتَك أي الله أَعْلَمُ ما حَقيقتَك أي الله أي الله أَعْلَمُ ما حَقيقتَك أي الله أَعْلَمُ ما حَقيقتَك أي الله أَعْلَمُ ما حَقيقة أي الله أي الله أَعْلَمُ ما حَقيقة أي الله أي أي الله أي أي الله أي الله أي الله أي أي الله أي الله أي أي الله أي أي اله

<sup>(</sup>١) اللمان.

 <sup>(</sup>۲) في هامش مطبوع التاج : « قوله : عمرو بن شمر »
 تأمله مع قوله في البيت الثانى : ما كسب ابن عمرو ...
 فإنه يقتضى العكس » .

 <sup>(</sup>عر) ديوان أوس /٧٤ واللسان والصحاح و مادة (عر)
 وانظر مادة (أمر)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية / ١١٦

عِلْمُه ، فالتَّأْوِيلُ: تَعْلَمُ ما أَعْلَمُ ، والأَجْوَدُ في ذَلِك قولُ ولا أَعْلَمُ ما تَعْلَمُ ، والأَجْوَدُ في ذَلِك قولُ السنِ الأَنْبَارِيّ : إِنَّ النَّفْسَ هنا للعَيْبُ ، أَى تَعْلَمُ غَيْبَى ؛ لأَنَّ النَّفْسَ للمَّا كانتُ عائِبةً أُوقِعَتْ على الغيْب ، لمَّا كانتْ عائِبةً أُوقِعَتْ على الغيْب ، ويَشْهدُ بصِحَّتِه قولُه في آخرِ الآيَت ويشهدُ بصِحَّتِه قولُه في آخرِ الآيَت ويشهدُ بصِحَّتِه قولُه في آخرِ الآيَت عَلَامُ الغُيُوبِ ﴾ (١) كأنّه فإل : تعْلمُ غَيْبِي يا عَلاَّمَ الغُيُوبِ .

وقال أبو إسْحَاق : وقدْ يُطْلَقُ ويُرَادُ به جُمْلةُ الشَّيءِ وحَقيقتُه ، يُقال : قَتلَ فُلانٌ نَفْسَه ، وأَهْلكَ نَفْسَه : أَى أَوْقَعَ الهَلاَكَ بسذَاتِه كُلِّهَاو حَقيقتِه . قلت : ومنه أيضاً ما حسكاهُ سيبوَيْه ، من قولهِم : نَزَلْت بِنَفْسِ الجَبَلِ ، ونَفْسُ الجَبَلِ مُقَابِلِي .

(و) النَّفْسُن: (عَيْسِنُ الشَّسْيَءِ) وكُنْهُه وجَوْهَرُه، يُؤَكَّدُ بِسِه، يُقَالُ: (جَاءَنِسَى) المَلِكُ (بِنَفْسِه)، ورأَيْتُ فلاناً نَفْسَه.

وقَوْله تَعَالى: ﴿ الله يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ (٢) رُوِيَ عن ِ ابنِ عَبَّاس

رضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: لَكُلِّ إِنْسَانِ نَفْسَانِ: إِحْدَاهُمَا نَفْسُ الْعَقْلِ إِنْسَانِ نَفْسَانِ: إِحْدَاهُمَا نَفْسُ الْعَقْلِ اللّهَ اللّهَ يُلِكُونُ بِلّهِ التَّمْيِيزُ ، والأُخْرى لَلْفُسُ الرُّوحِ الَّذِي بِلهِ الحَيَاةُ .

وقال ابن الأنباري : من الله وقال الله والروح ، وقال : هما شيء واحد ، وقال : هما شيء واحد ، وقال : هما شيء واحد ، وقال النفس مؤنفة والروح مُذكّرة . وقال غيره : السروح السدى به العقل ، وقال غيره : السروح السدى به العقل ، الحياة ، والنفش : التي بها العقل ، فإذا نام النائم قَبض الله نفسه ، ولم يقبض روحه ، ولا تُقبض الروح إلا عند الموت ، قال : وسميت النفس نفسا لتولد النفس منهاو اتصاله (١) بها ، كما سَموا السروح روحا ؛ لأن الروح موجود (١) بها ، كما سَموا السروح روحا ؛ لأن الروح موجود (١) بها ، كما سَموا السروح روحا ؛ لأن الروح موجود (١) بها ،

وقالَ الزَّجَّاجُ: لَـكُلِّ إِنْسَـان نَفْسَانِ: إِحْدَاهُمَا نَفْسُ التَّمْييز ، وهيًّ التّـى تُفَارِقُه إذا نامَ ، فلا يَعْقِلُبهَا ،

<sup>(</sup>١) انظر الهامش السابق

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية ٢٤

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج : « واتصالها به ه . و المثبت من اللسان ، و التهذيب ٧/ ١٧

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج : « موجودة » . و المثبت من اللسان
 و التهذيب وتقدم أن الروح مذكر .

يَتُوَفَّاهَا الله تَعَالَى ، والأُخْرَى: نَفْسُ ، الحَيَاة ، وإِذَا زَالَت زالَ مَعَهَا النَّفْسُ ، والنَّائم يَتَنَفَّسُ ، قال : وهذا الفَرْقُ بينَ تَوفِّس النائسم في النَّوْم ، وَوَفِّس النائسم في النَّوْم ، وَتَوفِّس الحَيَّا قال : ونَفْسُ الحَيَاة هي الرُّوحُ وحَرَّكَة الإِنْسَان ونَفُسُ وَنُمُوهُ [ يكون به ] (١) .

وقال السُّهَيْل في الرُّوْض : كُثُرت الأَقَاوِيلُ فِي النَّفْسِ والرُّوحِ ، هل هُمَا وَاحِدُ ؟ أَو النَّفْسُ غيرُ الرَّواحِ ؟ وتَعَلَّقَ قَــومٌ بظَوَاهرَ من الأَحاديث ، تدُلُّ على أَنَّ الرُّوحَ هي النَّفْسُ، كُقول بلالِ ﴿ أَخَذَ بِنَفْسِكُ ﴾ مع قوله صُلَّى اللهُ عليــه وسَلَّم: « إِنَّ الله قَبَضَ أَرْوَ احَنَا » وقوله تعالَى: ﴿ الله يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ ﴾ والمَقْبُوضُ هـو الرُّوحُ ، ولم يُفَرِّقُوا بَيْسَنَ القَبْضُسُ والتَّوَفِّسِي، وأَلْفُسَاطُ الحَديث مُحْتَملَةُ التَّأْويل ، وَمَجَازَاتُ العَرَب واتِّسَاعاتُها كَثيرَةٌ ، والحَـــيُّ أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقاً، ولو كانا اسْمَيْن بِمَعْنَى وَاحد، كَاللَّيْتُ وَالْأَسَد، لَصَّحَّ وُقُوعُ كُلِّ وَاحِدِ مِنهِما مكانَ صاحِبِه،

كقوله تعالى: ﴿وَنَفَخْـتُ فيــه مَنْ رُوحِــى﴾ (١) ، ولم يَقُلُ : من نَفْسى . وقوله: ﴿ تَعْلَمُ مَا فِسَى نَفْسِي ﴾ ولــم يَقُلُ : مَا فِسَى رُوحِي . وَلَا يَحْسُنُ هَٰذَا القُولُ أَيضاً من غيرِ عِيسَى عليه السَّلامُ . ﴿ وِيَقُولُ وِنَ فِي أَنْفُسِهِ مَ ﴾ (٢) ولاً يَحْسَن في الكلام: يَقُولُون في أَرْوَاحِهِم . وقال : ﴿ أَنْ تَقُــولَ نَفْسٌ ﴾ (٣) ولم يقل: أَنْ تَقُولَ رُوحٌ ، ولا يَقُولُه أَيْضاً عَرَبِينٌ ، فَأَيْنَ الفَرْقَ إِذَا كَانَ النَّفْسُ والرُّوحُ بِمَعْنَى وَاحد ؟ وإنها الفَرْقُ بينَهما بالاعْتبارات، ويَدُلُّ لذ لك ما رَوَاهُ ابنُ عَبْد البَسرِّ في التَّمْهيد ، الحَديث: «إِنَّ اللهُ تَعَالَى حُلَقَ آدَمَ وجَعَلَ فيه نَفْساً ورُوحاً، فمن الرَّوح عَفَافُه وفَهْمُه وحلْمُـه وسَخاوَّه ووَفَاوُّه ، ومن النَّفْس شَهْوَتُه وطَيْشُه وسَفَهُه وغَضَبُه » فــــلا يُقَالُ في النَّفْس هي الرُّوحُ عَلَى الإِطْـــلاق حَتَّى يُقَيَّدَ ، ولا يُقَال في الرَّوح هي النَّفْسُ إِلاَّ كَمَا يُقَالُ فِي الْمَنِيِّ هُو الْإِنْسَانُ ،

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان والتهذيب ٨/١٣

<sup>(</sup>١) في سورة الحجر الآية ٢٩ وسورة ص الآيــة ٧٧

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة ، الآية /٨

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ، الآية /٥،

أو كما يُقَالُ للمَاءِ المُغَدِّى لِلكَرْمَةِ هو الخَمْرُ، أو الخَلُّ، على معنى أنه سيضاف إليه أوصَاف يُسمَّى بها خَلاَّ أو خَمْرًا، فتَقيَّدُ (١) الأَلْفَاظِ هو مَعْنَى السكلام ، وتَنْزِيلُ كُلِّ لَفْظُ فى مَعْنَى السكلام ، وتَنْزِيلُ كُلِّ لَفْظُ فى مَوْضِعه هو مَعْنَى البلاغة ، إلى آخِر ما ذَكرَه . وهو نَفِيسُ جَدًّا، وقد نقيش جَدًّا، وقد نقلتُه بالاختصار فى هذا المَوْضع ؛ لأَنَّ التَّطُويلَ كُلَّتُ منه الهِمَم ، لأَنَّ التَّطُويلَ كُلَّتُ منه الهِمَم ، لاسيَّمَا فى زَماننها هذا .

(و) النَّفْسُ: (قَلْرُ دَبْغَةٍ)، وعَلَيْه اقتصر الجَوْهَـرِيُّ، وزاد غيـرُه: أو دَبْغَتَيْن. والَّدِبْغَةُ، بكسر الدال وفتحها (ممَّا يُدْبَخُ به الأديم من قَـرَظِ وغيره)، يُقال: هَبْ لـي نَفْساً مِن دِبَاغِ ، قال الشَّاعِرُ:

أَتَجْعَلُ النَّفْسَ الَّتِي تُدِيدُ فِي جِلْدِ شَاةٍ ثُمَّ لا تَسِيدُ (٢) قال الجَوْهَرِيُّ : قال الأَصْمَعِيُّ : بَعْشَت امرأَةً مِن العربِ بِنْتَا لها إلى جارَتِها ، فقالت لها : تقدولُ لك

أُمِّى : أَعْطِينِى نَفْساً أَو نَفْسَيْنِ أَمْعُسُ بِهِ مَنْيِنَتِى فَإِنِّى أَفِدَةً . أَى مُسْتَعْجِلَةً ، لَا أَتفرَّغُ لاتبخاذ الدِّباغ مِن السَّرْعَة . انتهى . أَرَادَتْ : قَدْرَ دَبْغَة أَو دَبْغَتَيْن من القَرَظ الدِّنى يُدْبَعُ به . المَنْيِئَة : المَدْبَغَةُ (١) ، يُدْبَعُ به . المَنْيِئَة : المَدْبَغَةُ (١) ، وهي الجُلُودُ التِي تُجْعَلُ في الدِّباغ . وقيل : النَّفْسُ مِن الدِّباغ : مِلْ وقيل : النَّفْسُ مِن الدِّباغ : مِلْ وقيل : مَلْ وقيل : النَّفْسُ مِن الدِّباغ : مِلْ وقيل : النَّفْسُ مِن الدِّباغ : مِلْ وقيل الكَفِّ ، والجَمْع : أَنْفُسُ ، أَنْشَدَنَعْلَبُ :

وذِي أَنْفُسِ شَتَّى ثَلاثٍ رَمَتْ بِهِ عَلَى الْمَاءُ إِحْدَى الْيَعْمَلاتِ الْعَرامِسِ (٢)

يَعْنِي الوَطْبَ مِن اللبَنِ السِّدِي طُبِيخَ بهٰذا القَدْرِ مِن الدُّبَاغِ .

(و) قالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: النَّفْسُ: (العَظَمَةُ) والسَكِبْرُ، (و) النَّفْسُ: (العَظَمَةُ) والسَكِبْرُ، (و) النَّفْسُ: (العَيْسُبُ)، (الأَنْفَةُ. و) النَّفْسُ: (العَيْسِبُ)، هُلَدَا في النَّسْخِ بالعَيْنِ المُهْمَلَة، وصَوَابُه بالغَيْسِ المُعْجَمَة، وبه فَسَّر

<sup>(</sup>١) لعلها «تقييد الألفاظ»

<sup>(</sup>٢) اللسان .

<sup>(</sup>۱) في هامش مطبوع التاج « قوله : المدبغة ، بفتح الميم هي بدل من الممنيئيّة » . كذا قال بالهامش . وإنّما المنيئة مبتدأ وليست نائب فاعل كلمة يدبغ بة

<sup>(</sup>٢) اللمان

ابْنُ الأَنْبَارِيِّ قوله تعالَى ﴿ تَعْلَمُ مَافِي نَفْسِي ﴾ (١) الآيسة ، وسَبَسَقَ السَكلامُ عَلَيه . (و) النَّفْسُ . (الْأَوْادَةُ ، و) النَّفْسُ . (الْعُقُوبَةُ ، قيل : ومنه) قولُه تَعَالَى ﴿ وَيُحَذِّرُ كُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ ﴾ (٢) أي عُقُوبَتَه ، وقال الله نَفْسَهُ ﴾ (٢) أي عُقُوبَتَه ، وقال غيسرُه : أي يُحَذِّرُكم إياه .

وقد تَحَصَّل مِن كلام المصنَّاف، رحمَه الله تعالى ، خَمْسَةَ عَشَرَ مُعْنَى للنَّفْس ، وهي : الرُّوح (١) ، والسَّدُّمُ (٢) ، والجَسَدُ (٣) ، والعَيْـــنُ (٤) ، والعِنْدُ (٥)، والحَقيقَةُ (٦)، وعَيْسِنُ الشُّــيْءِ (٧)، وقَـــدْرُ دَبْغَـــة (٨)، والعَظَمَـــةُ (٩)، والعـــزَّةُ (١٠)، وَالْهِمَّةُ (١١)، والأَنْفَةُ (١٢)،والغَيْبُ (١٣)، والإرادَةُ (١٤)، والعُقُوبِـــةُ (١٥) . ذَكر منها الجَوْهَــرِيُّ : الأُولُ ، والثَّانِــيُّ ، والثالــتُ ، والرَّابِــلِعُ ، والسابـــعُ ، والثامنُ ، وما زدْناه على المُصَدِّف ، رحِمَه الله ، فسيأتي ذكرُه فيما اسْتُدْرِك عليه . وجَمْعُ الكُلِّ : أَنْفُسُ ونُفُوسٌ .

(و) النَّفَسُ، (بالتَّحْرِيك: وَاحِدُ الأَّنْفَاسِ)، وهو خُرُوجُ الرِّيحِ مَن الأَنْفَ والفَّمِ، (و) يُسرَادُ بِه الأَنْفُ والفَّمِ، (و) يُسرَادُ بِه (السَّعَةُ)، يُقَال: أنست فِي نَفَس مِن أَمْرِك، أَى سَعَةٍ، قاله الجَوْهَرِيُّ، مِن أَمْرِك، أَى سَعَةٍ، قاله الجَوْهَرِيُّ، وهو مَجازُ، وقال اللَّحْيَانِيُّ: إِنَّ في المساء نَفَسا لِي ولكَ، أَى مُتَسعا لِي ولكَ، أَى مُتَسعا وفَضْلاً. ويُقَال: بَيْنَ الفَرِيقَيْنِ الفَرِيقَيْنِ نَفَسُمْ أَى مُتَسَعاً نَفَسُ، أَى مُتَسعاً

(و) النَّفَسُ أيضاً: (الفُسْحَةُ فِي الأَمْرِ)، يقال: اعْمَلْ وأَنْتَ فِي نَفَسٍ، أَى فُسْحَةٍ وسَعَة ، قَبْلَ الهَرَم والأَمْرَاضِ والحَوَادِثُ والآَفات.

(و) فِي الصّحاح: النَّفَسُ: (الجَرْعَةُ)، يُقَال: اكْسرَعْ في الإناءِ نَفَساً أَو نَفَسَيْنِ، أَي جُرْعَةً أُوجُرْعَتَيْنِ ولا تَزِدْ عليه . والجَمْع: أَنْفَاسُ، كسَبَبٍ وأَسْبَابٍ، قال جَرِيرٌ (١):

تُعلِّلُ وَهْىَ ساغِبَةٌ بَنِيهَ القَراحِ بِأَنْفَاسٍ مِنَ الشَّبِمِ القَراحِ التَّهَى . قال مُحَمدُ بين المُكرَّم :

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ١١٦

<sup>(</sup>٢) سُورة آل عبران الآية ٢٨ رالآية ٣٠

<sup>(</sup>١) ديوانه ٩٧ ، واللــان والصحاح والأساس والعباب

وفى هٰذا القول نَظر وذلك لأن النَّفَس الواحد يَجْرَع فيه الإنسانعِدَّة النَّفَس الواحد يَجْرَع فيه الإنسانعِدَّة جُرَع ، يَزيدُ ويَنْقصُ علَى مقدار طُولِ نَفَس الشّارب وقِصره ، حتى إنا نَرى الإنسان يَشربُ الإناء الكَبِير في نَفَس واحد عدلى عددة جُرَع ، ويُقال : فُلانٌ شَرِبَ الإِناء كُلَّه عَلَى نَفَس واحد عدلي عددة على غَددة على غَددة على غَددة على غَددة على غَددة على غَددة على غَدة على غَددة على غَدة على غَددة على عَددة على غَددة على غَددة

(و) عن ابن الأَعْرَابِيِّ : النَّفَسُ (الرِّيِّ)، وسياً تي أَيْضًا قريبًا.

(و) النَّفَسُ : (الطَّويلُ من من السَكلام) ، وقد تنفَسَ. ومنه السكلام) ، وقد تنفَسَ. ومنه حديث عَمَّارِ : «لقد أَبْلَغْتَ وأَوْجَزْتَ ، فلَهُ وَ كُذْتُ تَنفَسَّتَ »، أَى أَطُلْت. وأَصْله : أَنَّ المُتَكَلِّمَ إِذَا تَنفَسَ المَتكَلِمَ إِذَا تَنفَسَ المَتكَلِمَ إِذَا تَنفَسَ المَتكَلِمَ إِذَا تَنفَسَ المَتكَلِم وَأَصْله : أَنَّ المُتكَلِم إِذَا تَنفَسَ المَتكَلِم وَأَصْله : كَتَبْت (٢) المَتكَلِم وَيُهُ لَت عليه الإطالة . (و) (١) قال أَبُو وَيُهُ وَيُهُ لَت عليه الإطالة . كتَبْت (٢) كتَبْت (٢) أَى (طُويل الله ) .

(وفى قَوْله) صلَّى الله تعالَى عليه وسلم (: «ولاَ تَسُبُّوا السرِّيحَ)»،

الواو زائدة ، وليست في لَفْظالحَديث ، ( «فَإِنَّهَا مَنْ نَفَسِ الرحْمَٰن » . و ) كذا قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : ( ﴿ أَجِــدُ نَفَسَ رَبِّكمْ ") ، وفي روايَــةِ : «نَفَسَ الرَّحْمٰن » وفي أُحـرَى : « إِنَّى لأَجـدُ ( منْ قِبَل اليَمَن ») قَـال الأَزْهَرِيُ : وُضِعَ مَوْضِعَ المَصْدَر الحَقيقيِّ مِن نَفَّسَ) يُنَفِّسُ (تَنْفيساً ونَفَساً، أَى فَر جَ) عنه الهَمُّ (تَفْريجاً، كأنَّه قال: تَنْفيسَ رَبِّكم من قِبَــل اليَمَنِ . وإنَّ الرِّيكَ مِن تَنْفِيسِ الرَّحْمٰنِ بها عن المَكْــرُوبِينَ، فالتَّفْرِيــج : مَصْــدَرَّ حقيقيٌّ، والفَــرَجُ، اســمُّ يُوضَــعُ مَوْضِعَ المصدرِ ، (والمَعْنَى: أَنَّهَا) ، أَى السرِّيعِ (تُفَسرِّجُ السكَرْبَ) ، وتُنْشَيُّ السَّحــابَ ، (وتَنْشُرُ الغَيْثُ ، وتُذْهِبُ الجَدْبَ)، قال القُتَيْبِيُّ (١): هَجَــمْتُ عــلى وَادِ خَصِيبِ وأَهْلُــه مُصْفَرَّةٌ أَلْوَانُهُم ، فسأَلْتُهُم عن ذُلك ، فقال شيخ منهم: ليس لنسا ريمةً . (وقولُه) في الحَدِيثِ : ( «مِن

 <sup>(</sup>١) هكذا في مطبوع الناج وضع الواو بين قوسين ،
 وهي ليست في القاموس المطبوع .

 <sup>(</sup>۲) في القاموس المطبوع «كتب» وما في الأصل هـــو
 كالتكملة

<sup>(</sup>١) فى اللسان : « العت<sub>ا</sub>بى » .

قِبَلُ اليَمَن المُرادُ) واللهُ أَعْلَمُ من (مَا تَيَسَّر له صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّم من أَهْلُ المَدينَةِ) المُشَرَّفَة (وهُم يَمَانُونَ) يَعْنى الأَنْصارَ ، وهم من الأَزْد، يعنى الأَنْصارَ ، وهم من الأَنْد، والأَزْدُ من اليَمَن ، (من النَّصْرَةِ والإيواء) له ، والتَّأْييد له برجالهم وهمو مُسْتَعَارٌ من نَفَس الهَوَاءِ اللَّذِي يُسَرِدُدُه المُتَنفَّسُ (۱) إلى الجَوْف ، فيبرَّدُه المُتَنفَّسُ (۱) إلى الجَوْف ، فيبرَّدُه من حَرارتِه ويعَدلُها ، أومن نَفس الريح الذي يَتَنسَّمُه فيسترو حُ إليه المروضة ، وهو طيب روائحها فيسَنْ رَوائحها فيسَنْ رَوائحها فيسَنْ رَوائحها فيسَنْ مَو من نَفس فينَفَر جُ به عنه عنه (۱)

ليُطابق مع الكلام الذي يَذْكُرُهُ بَعْدُ، وهو قوله: (و) مِن المَجازِ: يقال : شَرَابُ (غَيْسِرُ ذِي نَفَس) ، يقال : شَرَابُ (غَيْسِرُ ذِي نَفَس) ، أي (كَرِيه) الطَّعْمِ (آجِنٌ) مُتَغَيِّرٌ ، أي (إِذَا ذَاقَهُ ذَائِقٌ لَمَ يَتَنَفَّسُ فِيهُ )، وإِذَا ذَاقَهُ ذَائِقٌ لَمَ يَتَنَفَّسُ فِيهُ )، وإِذَا ذَاقَهُ ذَائِقٌ لَم يَتَنَفَّسُ فِيهُ )، وإِذَا ذَاقَهُ ذَائِقٌ لَم يَتَنَفَّسُ فِيهِ )، وإِذَا ذَاقَهُ ذَائِقٌ لَم يَتَنَفَّسُ فِيهِ )، وإِذَا ذَاقَهُ ذَائِقٌ لَم يَتَنَفَّسُ فِيهِ )، وأَيْمَ اللَّهُ ولا يَعُودُ له ، قال الرَّاعِم ويُرْقَ السَّعْدِي :

وشَرْبَة مِنْ شَرَابِ غَيْرِ ذِى نَفَسَ فى كَوْكَبٍ مِنْ نُجُومِ القَيْظُوهَا ج سَقَيْتُهَا صَادِيَا تَهْوِى مَسامِعُهُ قَدْظَنَّأَنْلَيْسَمِن أَصْحَابِهِ نَاجِي(١)

أَى في وَقْتِ كَوْكَبِ ،ويُرْوَى: «في صَرَّةٍ »

(والنَّافِسُ: الخَامِسُ مِن سِهَامِ المَيْسِرِ)، قال اللَّحْيَانِيُّ: وفيه خَمْسَةُ فُرُوضِ، وله غُنْمُ خَمْسَة خَمْسَة أَنْصِبَاءَ إِن فَازَ، وعَلَيْه غُرْمُ خَمْسَة أَنْصِبَاءَ إِنْ لَم يَفُزْ، ويُقَالُ: هُو أَنْصِبَاءَ إِنْ لَم يَفُزْ، ويُقَالُ: هُو الرابِعُ، وهاذا القَوْلُ مَذْكُورُ في الرابِعُ، وهاذا القَوْلُ مَذْكُورُ في

<sup>(</sup>۱) في اللسان « الذي يَرُده التنفَسُ » وفي العباب « الذي يَرُدُهُ الْمُتَنَفِّسُ ».

<sup>(</sup>۲) فى اللسان والعباب » السناى يَسَنَسَمُهُ فيستروح اليه » والزيادة بين المعقوفين من العباب وفى الأصل « تشمه فتروح » .

 <sup>(</sup>۳) کذا نص اللسان . و ی العباب ، روائحها
 الذی یتشمیمه فیکتفریج به ،

<sup>(</sup>١) العباب والأول في اللسان والتكملة والأساس.

الصّحاح، والعَجَبُ من المُصَنِّفِ في تَرْكِه .

(وشَّىءٌ نَفيسٌ ومَنْفُــوسٌ ومُنْفِسُ كَمُخْرِجٍ)، إِذَا كَانَ (يُتَنَافَسُ فيــه ويُرْغَبُ) إِليــه لِخَطَرِه، قَالَجَرِيرٌ:

لَوْ لَمْ تُرِدْ قَتْلَنا جادَتْ بِمُطَّرَف مِنْفُوسٍ (١) مِمَّا يُخَالِطُ حَبَّ القَلْبِ مَنْفُوسٍ (١)

المُطَّرَف: المُسْتَطْرَف. وقال المُسْتَطْرَف. وقال النَّمِرُ بنُ تَوْلَب، رضى الله تعالَى عنه: لا تَجْزَعِى إِنْ مُنْفِساً أَهْلَكُتُهُ لَا تَجْزَعِى إِنْ مُنْفِساً أَهْلَكُتُهُ فَعِنْدَ ذَٰلِكَ فَاجْزَعِى (٢) فَإِذَا هَلَكُتُ فَعِنْدَ ذَٰلِكَ فَاجْزَعِى (٢)

(وقد نَفُسَ، ككَسرُمَ، نَفَاسَةً)، بالفَتْدح ، (ونِفَاسـاً)، بالكَسْرِ، (ونَفَاسـاً)، بالكَسْرِ، (ونَفَساً)،بالتَّحْرِيك، ونُفُوساً،بالضّمّ.

(والنَّفيسُ: المالُ السكَثِيرُ) النَّذِي لَه السهَ قَسالَه السَّخْيَادِ فَخَطَرٌ ، كالمُنْفِسَ ، قسالَه اللَّحْيَادِ فَي وَفَى الصَّدِ حَسَاحِ : يُقَالَ : اللَّحْيَادِ فَي مَنْفِسُ ونَفِيسٌ ، أَى مالُ كَثِيرٌ . الفُلانِ مُنْفِسٌ ونَفِيسٌ ، أَى مالُ كَثِيرٌ . وفي بعض النَّسَخ : مُنْفِسٌ نَفِيسٌ ، بغيسر واو . . .

(ونَفِسَ به ، كَفَرِحَ) ، عَن فُلان : (ضَنَّ) عَلَيْه وبه ، ومنه قُوْلَه تَعَالَى ﴿ فَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسه ﴾ (١) والمَصْدَرُ : النَّفَاسَةُ والنَّفَاسِيَةُ ، الأَّخيرَةُ نادرَةً.

(و) نَفِسَ (عَلَيْه بِخَيْرٍ) قَليلِ : (حَسَدَ)، ومنه الحَدِيثُ : «لَقَدَّدُ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ فما نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ».

(و) نَفِسَ (عَلَيْهِ الشَّيْءَ نَفَاسَةً): ضَنَّ بِهِ، و(لم يَسْرَهُ) يَسْتَأْهِلُه، أَى ضَنَّ أَهْلًا لَهُ)، ولم تَطِبْ نَفْسُه أَنْ يَصِلَ إليه.

(و) مِن المَجَازِ: (النَّفَاسُ، بالكَسْر: ولا دَهُ المَرْأَةِ) وفي الصّحاحِ ولاَدُ المَرْأَةِ، مَأْخُودُ مِن النَّفْسِ، ولاَدُ المَرْأَةِ، مَأْخُودُ مِن النَّفْسِ، بمَعْنَى الدَّم ، (فإذا وَضَعَتْ فهدى نُفَسَاءُ (٢) ، كَالثُّؤْبَاءِ ، ونَفْسَاءُ ، بالفَتْح) ، مثَالُ حَسْنَاءَ ، (ويُحَرَّكُ) ، وقال ثَعْلَبُ: الوَالِدَةُ والحَامِلُ والحَائِضُ ، الوَالِدَةُ والحَامِلُ والحَائِضُ ،

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳۲۱ والعباب .

رً (٢) اللسان والعباب والأساس .

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) فى نسخة من القاموس : « النُّفساء » .

و (ج نِفَاسٌ ونَفُسٌ ، كَجِيادٍ ورُخَالِ نَادِرًا) ، أَى بِالضّم ، (و) مِثْلُ (كُتُبِ) ، بِضَمَّتَيْن ، (و) مِثْلُ (كُتُبِ) ، بِضَمَّ فِسُكُون . (و) يُجْمَعُ أَيْضًا على (نفساء (۱) ونُفَسَاوَات ) ، وامْرَأْتَانِ نُفَسَاوَانِ ، أَبْدَلُوا مِن هَمَّزَة وامْرَأَتَانِ نُفَسَاوَانِ ، أَبْدَلُوا مِن هَمَّزَة يَجْمَع السَّكُلامِ (فُعَلاءُ يُجْمَع على فَعَالَ) ، بالكَسْرِ ، (فُعَلاءُ يُجْمَع على فَعَالَ) ، بالكَسْرِ ، (فَعَلاءُ يُجْمَع وعُلَى ) ، بالكَسْرِ ، (و) ليس لهم وعُشَرَاءً ) . انتهى . (و) ليس لهم فُعَالًا ) ، أَى غيرَا النَّفَسَاء ، ولذا حُكِمَ عليه بالنَّدْرَة .

(وقد نُسَفِسَتِ) المَرْأَةُ (كَسَمِعَ وَغُنِسَى) نَفَسَاً وَنَفَاسَةً وِنِفَاساً ،أَى وَكُدَتْ ، وقال أَبَسُوحَاتِم : ويُقال : نُفِسَتْ ، على ما لم يُسَمَّ فاعلُه . وحَكَى ثَعْلَبُ : نُفِسَتْ ولَدًا ، على فعْل وحَكَى ثَعْلَبُ : نُفِسَتْ ولَدًا ، على فعْل المَفْعُول ، (والولَدُ مَنْفُوسٌ) ، ومنه المَفْعُول ، (والولَدُ مَنْفُوسٌ) ، ومنه

الحَدِيث: «مَا مِنْ نَفْس مَنْفُوسَة »أَى مَوْلُودة، وفى حَدِيث أبنِ المُسَيِّب : «لا يَسْرِثُ المَنْفُسوسُ حَتَّى يَسْتَهَلَّ صارِخاً الى حَتَى يُسْمَع له صَوْتُ ، ومنه قُولُهم: وَرِثَ فُلانٌ هٰذا قبل أن يُنْفَسَ فُلانٌ ، أَى قبل أن يُولَدَ .

(و) نُسَفِست السمَسرْأَة ، إذا (حَاضَتْ) ، رُوِى بالوَجْهَيْن ، (و) للكِسن (السكَسْ فيه أَكْثُسرُ) ، وأمّا قسولُ الأَزْهَرِى : فأمّا الحَيْضُ فلا يقسل فيه إلا نفست ، بالفَسْع : فالمُرَاد به فَتْح النَّون لا فَتْح النَّون لا فَتْح العَيْنِ في الماضي

(ونَفِيسُ بنُ مُحَمَّد، مِنْ مَوَالِمِي الأَنْصَارِ، وقَصْرُه عَلَى مِيلَيْنِ مِن المُنْفَقِ ، على ساكنهاأَفْصَلُ الصَّلاةِ والسلامِ ، وقد قدَّمْنا ذِكْرَه في القُصُلور .

(و) يقال: (لَكَ) في هذا الأَمْسِرِ (نُفْسَةٌ ، بالضّمّ) ، أَى (مُهْلَةٌ) ومُتَّسَعٌ . (جبَالٌ (ونَفُوسَةُ) ، بالنفَتْ ح: (جبَالٌ بالمغْرِبِ) بَعْدَ إفريقيَّةَ ، عاليةٌ نَحْوَ

<sup>(</sup>۱) كذا جاء فى مطبوع التاج . ومكانه فى الفاءوس : « نوافس » والجموع التى جاءت فى اللسان هى نُفُسَاوات ، ونفاس ، ونُفاس ، ونُفَسَس ونُفُس ، ونُفَسَاس » . وسيذكر الشارح « نُفَسَس » و« نُفَاس » .

ثَلاثَةِ أَمْيَالِ فَى أَقلَّ من ذَلِك ، أَهْلُهَا إِباضِيَّةً ، وطُولُ هَلْمَا الجَبَلِ مَسِيرةً سِتَّة أَيام من (١) الشَّرْقِ إِلَى الغَرب ، وبينَ هُرابُلُس ثلاثَة أَيَّام ، وإلى القَيْروانِ سِتَّة أَيَّام ، وفي هذا الجبل القَيْروانِ سِتَّة أَيَّام ، وفي هذا الجبل نَخْلُ وزَيْتُونٌ وفَواكِهُ ، وافْتتَح عَمْرُو ابن العاص ، رضى الله تعالى عنه ، ابن العاص ، رضى الله تعالى عنه ، نقله نفوسة ، وكانسوا نصارى . نقله ياقُوت .

(وأَنْفَسهُ) الشَّنِيءُ : (أَعْجَبَهُ) بنَفْسه ، ورَغَّبَه فيها ، وقال ابنُ القَطَّاع : صار نَفِيساً عِنْدَه ، ومنه حَديثُ إسماعيل عليه السَّلامُ : «أَنَّهُ تَعَلَّم العَرَبِيَّةَ وأَنْفَسَهُم » .

(و) أَنْفَسَه (في الأَمْرِ: رَغَّبَهُ) فيه . (و) يُقَالُ منه : (مالٌ مُنْفِسٌ ومُنْفَسٌ) ، كَمُحْسِنِ ومُكْرَم ، الأَخيرُ عن الفَرَّاءِ : أَي نَفِيسٌ ، وقيلُ : (كَثِيرٌ) ، وقيلُ : خَطيرٌ ، وعَمَّه اللِّحْيَانِي فقال : خَطيرٌ ، وعَمَّه اللِّحْيَانِي فقال : كُلُ شَدْي وَلَهُ لَهُ وَمَنْفِسٌ .

(و) من المَجَازِ: (تَنَفَّسَ الصَّبْحُ)
أَى (تَبَلَّحَ ) وامتلَّحَ يَصِيرَ
نَهَارًا بَيِّناً ، وقال الفَرَّاءُ في قولِه نَهَارًا بَيِّناً ، وقال الفَرَّاءُ في قولِه تعالَى ﴿ والصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾ (١) قال: إذا ارْتَفَع النَّهَارُ حَتَّى يَصِيرَ نَهَارًا بَيِّناً . وقال مُجَاهِدُ: إذا تَنَفَّس ، إذا طَلَع ، وقال الأَخْفَشُ :إذا أَضَاءَ ، وقال غيرُه : إذا انْشَقَّ الفَجْرُ أَضَاءَ ، وقال غيرُه : إذا انْشَقَّ الفَجْرُ وَانْفَلَق حَتَّى يَتَبَيَّنَ منه .

(و) مِن المَجَاز: تَنَفَّسَتِ (القَوْسُ: تَصَدَّعَها، تَصَدَّعَها، ونَفَّسَها هُـو: صَدَّعَها، عن كُرَاع، وإنَّمَا يَتَنَفَّسُ منْهَا العِيلَانُ التِلَى التَّهَا يَتَنَفَّسُ منْهَا العِيلَانُ التِلَى الم تُغْلَق، وهوخير القسي ، وأمّا الفلْقة فلاتتنفَّسُ [و] (٢) لقسي ، وأمّا الفلْقة فلاتتنفَّسُ [و] (٢) يُقَالُ للنَّهَارِ إِذَا زَاد: تَنَفَّسَ (و) كذلك (المَوْجُ) إِذَا (نَضَحَ (٣) المَاء) وهو مَجَازٌ .

(و) تَنَفَّس (فى الإِناءِ: شَرِب مِن غيرِ أَنْ يُبِينَه عن فِيهِ)، وهـومَكرُوهٌ. (و) تَنفَّسَ أَيضاً: (شَرِبَ) من

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «في المشرق» والتصحيح من معجم البلدان (نفوسة) .

<sup>(</sup>١) سورة التكوير ، الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٢) زيادة الواو من العباب .

<sup>(</sup>٣) في العباب وإذا نَتَضَخَ المَاءَ ، وفي اللسان وإذا نَتَضَخَ المَاءُ ، .

الإناء (بثلاثة أنفاس، فأبانه عن فيه في كُل نفس)، فهو (ضِله وفي الحديث «أنّه صَلّى الله عَلَيْه وسلّم كان يَتَنفّش في الإناء) ثلاثا » (و) في حَديث آخر: «أنه (نهى عَن في حَديث آخر: «أنه (نهى عَن التّنفس في الإناء)، قال الأزهري : قال بعضُهُم: الحديثان صَحيحان ، قال بعضُهُم: الحديثان صَحيحان ، والتّنفّش له مَعْنيان ، فذكرهما مثلً ما ذكر المصنّف.

(ونَافَسَ فيه ) مُنَافَسَةً ونِفَاساً ، إِذَا (رَغِبَ) فيه (على وَجْهِ المُباراةِ فِى الكَرَم، كَتَنَافَسَ) ، والمُنَافَسَةُ والتَّنَافُسُ : الرَّغْبَةُ فِي الشَّيْءِ والانْفرَادُبه ، وهو منَ الشَّنِيءِ النَّفيس الجَيِّدِ فِي نَوعِه ، وقولُه عَزَّ وجل ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافُسِ المُتَنَافِسُونَ ﴾ (١) أَى فلْيَتَراغَبِ المُتَرَاغَبُونَ المُتَنَافِسُونَ ﴾ (١) أَى فلْيَتَراغَبِ المُتَرَاغَبُونَ

[] وَمَمَّا يُسْتَدُرَك عليه :

قال ابنُ خالَوَيْه : النَّفْسُ : الأَخُ ، قَالَ ابنُ بَرِيّ : وشاهدُه قولُه تَعَالَى : ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُواعَلَى الْمُواعَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ (٢) قلتُ : ويَقْرُبُ من ذلك أَنْفُسِكُمْ ﴾ (٢) قلتُ : ويَقْرُبُ من ذلك

ما فَسَّر به ابنُ عَرَفَةَ قولَه تعالَى : ﴿ ظُنَّ المُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾ (١) أَي بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾ (١) أَى بِأَهْل شَرِيعَتهم .

والنّفْس: الإنسانُ جَميعُه، رُوحُه وجَسَدُه، كقولهم عندى ثلائسة وجَسَدُه، كقوله تعالَى: ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفُس ، وكقوله تعالَى: ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفُس يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فَى نَفْسُ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فَى النّفْس جَنْب الله ﴾ (٢) قال السّهيلي في النّفس الرّوض: وإنما اتسع في النّفس وعُبِّر بها عن الجُمْلة ، لغلبة أوصاف الجَسَد على الرّوح حَتَّى صارَ يُسمَّى الْجَسَد على الرّوح حَتَّى صارَ يُسمَّى نَفْساً ، وطَرراً عليه هذا الاسم نفس بسبب الجَسَد ، كما يطرأ على الماء في الشّجر أسماء على حَسب اختلافِ أنواع الشّجر ، من حُلْو وحامضٍ ومُرّ وحِريف ، وغير ذلك . انتهى .

وقال اللَّحْيَانِيُّ : العَرَبُ تَقْدُولُ : رأيتُ نَفْساً وَاحدَةً ، فَتُؤنِّتُ ، وكذلك رأيتُ نَفْسَيْن، فِإذا قالَوا : رأيْتُ ثَلاثَةَ أَنْفُسٍ وأَربَعَةَ أَنْفُسٍ ، ذَكَّرُوا ، وكذلك جميع العَدَد ، قال : وقعد

<sup>(</sup>١) سورة المطففين الآية /٢٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور ، الآية /٦١ .

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية /١٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية / ٩٦ .

يكونُ (١) التَّذْكيرُ في الواحدِ والاثْنَيْنِ ، والتَّأْنِيثُ في الجَمْعِ ، والاثْنَيْنِ ، والتَّأْنِيثُ في الجَمْعِ ، في الحَكَائِ وَحُكِي جميعُ ذٰلِكُ عَنِ السَكَسَائِي . وقال سِيبَوَيْهِ : وقالُوا السَكَسَائِي . وقال سِيبَوَيْهِ : وقالُوا فَلاَنَّةُ أَنْفُس ، يُذَكِّرُونَهِ ، لأَن النَّفْسَ عَنْدُهُم يُرِيدُون به الإِنْسَانَ ، أَلاَ تَرَى عَنْدُهُم يُرِيدُون به الإِنْسَانَ ، أَلاَ تَرَى عَنْدُهُم يُونُسُ وَاحِدٌ ، في لا يُنْفُس وَاحِدٌ ، في لا يُحْدِلُون الهاءَ ، قالَ : وزَعَم يُونُسُ يُدخِلُون الهاءَ ، قالَ : وزَعَم يُونُسُ عَنْ رُوْ بَهَ أَنْهِ قَالَ : وزَعَم يُونُسُ انْفُسِ ، على تَأْنِيثِ النَّفْسِ ، كما قُلُوا : ثَلاثُ أَعْيُنِ مِن النَّاسِ ، وقال الحُطَيْنَةُ أَعْيُنِ ، للعَيْنِ مِن النَّاسِ ، وقال الحُطَيْنَةُ : وقال الحُطَيْنَةُ :

نَسَلاَنَسَهُ أَنْفُسِ وثَسَلاَثُ ذَوْدٍ لَقَدْ جارَ الزَّمَانُ علَى عِيَالِكِ وقَولُه تعالى : ﴿ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِسْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ﴾ (٣) يَسَعْنِسِي آدَم، و [ زوجها يعني ] (٤) حَوَّاءَ، عليهِمَا السلام .

ويقال: ما رأيتُ ثَـمٌ نَفْساً ، أَى أَحَدًا .

ونَفَسُ السَّاعَةِ ، ، بالتَّحْرِيك : آخِرُ الزَّمَانِ ، عن كُراع .

والمُتَنفِّسُ : ذو النَّفَسُ ، وَ وَالمُتَنفِّسُ ، وَرَجُسُ ، وَرَجُسُ ، أَى خُلُسَقٍ . وثَوْبُ وَرَجُسُ ، أَى خُلَدٍ وقُوَّةٍ (١) .

والنَّفُوسُ ، كَصَبُور ، والنَّفْسَانِيُّ : الْعَيُونُ الْحَسُودُ المُتَعَيِّنُ لَأَمُوالِ النَّاسِ ليُصِيبَها ، وهـو مَجَازٌ ، وما أَنْفَسَهُ ، أَى مَا أَشَدَّ عَيْنَه ، هـنده عـن أَى مَا أَشَدُ عَيْنَه ، هـنده عـن اللَّحْيَانِي ، وما هـندا النَّفَسُ ؟ أَى الحَسَدُ ، وهو مَجَازُ .

والنَّفَسُ: الفَرَجُ مِن الِكَرْبِ، ونَفَّسَ عنه، ونَفَّسَ عنه، ووَقَه له، وكُلُّ تَسرَوُّح، بَيْنَ شَرْبَتَيْن: نَفَسٌ.

والتَّنَفُّسُ: استمُدادُ النَّفَسِ، وقد تَنَفَّسَ الصَّعَدَاء .وكُلُّ

<sup>(</sup>١) في اللسان : يجوز .

 <sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية الأولى ، وسورة الأعراف ،
 الآية / ١٨٩ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من اللسان ولفظ « زوجها » في الآية الكريمة .

<sup>(</sup>۱) نص اللسان « ورجل ذو نَفَس أَى خُلُتُ وجَلَدَ وثَــوب ذو نَفَس أَى أَكُــل ٍ وقُوَّة » لم تضبط الفاء فيهما .

ذِى رِئَةٍ مُتَنَفِّسٌ، ودَوَابٌّ المَاءِ لارِئَاتِ لَهَــا .

ودَارُكَ أَنْفَسُ مِن دَارِى أَى أَوْسَعُ ، وهٰذا الثَّوبُ أَنْفَسُ مِن هٰذا ، أَى أَعْرَضُ وأَطْوَلُ وأَمْثَلُ . وهٰذا المحالُ أَعْرَضُ مِن هٰذا ، أَى أَبْعَدُ وأُوسَعُ .

وتَنَفَّسَتْ دِجْلَةُ : زادَ ماوُها . وزِدْنِسَى وتَنَفَّسَتْ دِجْلَةُ : زادَ ماوُها . وزِدْنِسَى نَفَساً في أَجَلِسِي أَي طَوِّلِ الأَجَلَ . عن اللِّحْيَانِسِي ، وعنه أَيضًا : تَنَفَّسَ اللَّحْيَانِسِي ، وعنه أَيضًا : تَنَفَّسَ النَّهَارُ : انتصَفَ ، وتَنَفَّس أَيضًا : لَنَفَّسَ العُمْرُ ، مِنْه ، إِمَّا تَرَاحَي بعد . وتَنَفَّسَ العُمْرُ ، مِنْه ، إِمَّا تَرَاحَي وتَبَاعَدَ ، وإِمَّا اتَّسَع .

وجَادَتُ (١) عينُه عَبْـرَةً أَنْفَاساً ، أَى ساعةً بَعْدَ ساعة .

وشيءٌ نافِسُ: رَفُعَ وصارَمَرْغُوباًفيه وكسذلِكَ رَجُسلٌ نسافِسٌ ونَفِيس، والجَمْسِع: نِفَاس.

وأَنْفَسَ الشَّىءُ: صار نَفِيساً .وهذا أَنْفَسُ مسالِسى ، أَى أَجَبُّه وَأَكْرَمُه عِنْدِى ، وقد أَنْفَسَ المالُ إِنْفَاساً .

ونَفَسَنِي فيه : رَغَّبَنِي ، عن ابنِ الأَعْرَابِي وأَنشَد :

بأَحْسَ مِنْه يَوْمَ أَصْبَحَ غَادِيًا وَنَقَسَنِي مِنْه يَوْمَ أَصْبَحَ غَادِيًا وَنَقَسَنِي فِيه الحِمَامُ المُعَجَّلُ (١)

قلت: هو لأُحَيْحَةَ بنِ الجُـلاحِ ، يَرْثِــى ابْناً له ، أو أَخاً له ، وقــد مَرَّ ذِكْرُه في «هبرز».

ومالٌ نَفِيسٌ: مَضْنُونٌ به . وَبلَّغَكَ اللهُ أَنْفَسَ الأَّعْمَارِ . وفي عُمُرِه تَنَفُّسُ ومُتَنَفَّسٌ.

وغائطٌ مُتَنَفِّسُ : بَعِيدٌ ، وهــو مَجَازٌ .

ويُجْمَعُ النَّفَسَاءُ أَيضًا عَلَى نُفَّاسٍ ونُفَّسٍ، كرُمَّانٍ وسُكَّرٍ، لَفَّالِكِي وسُكَّرٍ، اللَّحْيَانِي . اللَّحْيَانِي .

وتَنَفَّسَ الرجُلُ: خَرَجَ مِن تَحْتِهِ ريعةٌ، وهو على الكِنَايَةِ.

<sup>(</sup>١) في هامش مطبوع النتاج : « قوله : وجادت ... النخ عبارة اللسان وقول الشاعر :

<sup>\*</sup> عَيْنَىَ جُوداَ عَبْرَّةَ أَنْفَادَ اللهِ أَي ماعة بدر ماء ...... ».

 <sup>(</sup>۱) اللسان ومادة « هنر ز » ...

وقال ابنُ شُمَيْلِ: نَفَّسَ قَوْسَه ، إذا حَـطُّ وَتَرَهَا ، وتَنَفَّسَ القِـدْحُ ، كَالقَوْسِ ، وهو مَجازُ .

وأَنْفُ (١) مُتَنَفِّسُ: أَفْطَسُ، وهو مَجازً. وفُلانُ يُؤامِرُ نَفْسَيْهِ: إِذَا اتَّجَه له رَأْيَانِ، وهو مَجازٌ، قالَه الزَّمَخْشَرِيُّ. ولَيْكَانِ، وهو مَجازٌ، قالَه الزَّمَخْشَرِيُّ. قلتُ : وبيكانُه أَنَّ العَرَبَ قلد تَجعلُ النَّفْسَ التّلي يلكونُ بها التَّمْيِلِنُ نَفْسَيْن ، وذلك أَنَّ النَّفْسَ قلد تَأْمُره نَفْسَيْن ، وذلك أَنَّ النَّفْسَ قلد تَأْمُره بالشَّيءِ أَو تَنْهَاه عنه ، وذلك عند بالشَّيءِ أَو تَنْهَاه عنه ، وذلك عند الإقدام على أَمْر مَكْرُوه ، فَجَعَلُوا التي التي تَنْهَاه كَأَنَّهَا لَتَي تَنْهَاه كَأَنَّهَا نَفْسُ أَخْرَى ، وعلى ذلك قولُ الشَاعِرِ : نَفْشُ أُخْرَى ، وعلى ذلك قولُ الشَاعِرِ : نَفْشُ أُخْرَى ، وعلى ذلك قولُ الشَاعِرِ :

يُوامِرُ نَفْسَيْه وفي العَيْش فُسْحَدةً أَيَسْتَرْجِعُ الذُّوْبانَ أَمْ لاَ يَطُورُها (٢)

(۱) فى مطبوع التاج «وأنت » والتصحيح من الأساس .

(۲) اللمان ، وفى هامش مطبوع التاج : «وأنشد الطوسى:

لم تَكَدُّرِ مَا » لا » ولسَّتَ قَائِلَهُ لَــا

عَمْ لَكُ مَا عَشْتَ آخَتَ الْأَلْسَادِ

عَمْرَكُ مَا عِشْتَ آخِيرَ الأَبَسِدِ وَلَمَ ْ تُوامِرْ نَفَسْيَكَ مَمْتَرِيبًا نيها وَفَى أَخْتِهِسَا وَلَمَ تَسَكَدِ

وقال آخر: فنَفْساى نَفْس قالت ائت ابن بَحْد لَ تَجِد فَرجاً مِن كُلِّ غُمَّى تَهَا بُها ونَفْس تُمُولُ اجْهَد نَجاء ك لاتكن كخاضبة لمينش عنسها خضابها

وأَبُو زُرْعَةَ محمَّدُ بنُ نُفَيْسَ المَصِيصِيُّ، كُرُبَيْرٍ، كتَبَ عنه أَبُو بَكُرٍ الأَبْهَرِيُّ بحَلَبَ.

وأُمَّ القاسِمِ نَفِيسَةُ الحَسَنِيَّةُ، صاحِبةُ المَشْهَدِ بمصْرَ، معروفةً، وإليها نُسِبَت الخِطَّةُ.

وبَنُو النَّفِيسِ، كَأَمِيــرٍ: بَطْنُ من العَلَويِّينَ بِالْمَشْهَدِ.

ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ الرَّزَّاقِ بنِ نَفِيسِ الدِّمَشْقِيِّ، سَمِع علَى الزَّيْنِ العِراقيِّ

[] وممّا يُسْتَدْرَك عليــه :

نُفْيَاشُ، بالضّمِّ: قَرْيَةٌ بشَرْقِيَّة مِصْرَ ونُفْيُوسُ: أُخْرَى مِن السَّمَنُّودِيَّة .

### [نقرس] \*

(النَّقْرِسُ، بالسكَسْرِ: وَرَمٌ ووَجَعَ فى مَفَاصِلِ السكَعْبَيْسِنِ وأَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ)، اقتصر الأَزْهَرِيُّ على المَفَاصِلِ، كما اقْتَصَرَ غيرُه على المَفَاصِلِ، كما اقْتَصَرَ غيرُه على الرِّجْلِ، وجَمَعَ بينَهما المُصَنِّف ف. وتَفْصِيلُه فى كُتُب الطِّبِ، قال المُتَلَمِّسُ يُخَاطِبُ طَرِفَةَ:

\* يُخْشَى عَلَيْكَ مِنَ الحِبَاءِ النِّقْرِسُ(١)

يقول: إنَّه يُخْشَى عليه مِن الحِبَاءِ النَّقْرِسُ. (و) النَّذِى كُتِبَ لَه به النَّقْرِسُ. (و) همو (الهَلاكُ والدَّاهِيَةُ العَظِيمَةُ.) (و) النَّقْرِسُ: (الدَّلِيلُ الحاذِقُ الخِرِّيتُ)، يُقَال: دَلِيلٌ نِقْرِسٌ، وفي الخِرِّيتُ)، يُقَال: دَلِيلٌ نِقْرِسٌ، وفي الخَرِّيتُ)، يُقَال: دَلِيلٌ نِقْرِسٌ، وفي الخَرِّيتُ من النَّقْرِسُ: النَّقْرَسُ: النَّوْرَسُ: النَّقْرَسُ: النَّقَرْسُ: النَّوْرُسُ: النَّوْرُسُ: النَّقْرَسُ: النَّقْرَسُ: النَّقْرَسُ: النَّوْرَسُ: النَّوْرُسُ: النَّوْرَسُ: النَّوْرُسُ: النَّوْرُسُنَا الْمُعْرَسُةُ الْعِنْ الْمُعْرَسُةُ الْعِنْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِنْ الْعِنْ الْعِلْمُ الْعِنْ الْعِنْ الْعَلْمُ الْعُنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعَلْمُ الْعِنْ الْعُنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعُنْ الْعِنْ الْعِنْ الْع

(و) النَّقْرُسُ: (الطَّبيبُ الماهرُ النَّقْرُسُ: (الطَّبيبُ المُدَقِّقُ) الفَطِنُ، يقال: طَبيبُ نِقْرِس، أَى حاذِقٌ، (كالنَّقْرِيس، فيهما)، أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ:

وقسد أكرونُ مَرَّةً نِطِّيسًا طَبًّا بِأَدُواءِ الصِّبَا نِقْرِيسًا يَوْمَ الجُمْعَةِ الخَميسًا (٢) مَعْنَاه أَنَّه لا يَلْتَفِتُ إِلَى الأَيَّام، وقد ذَهَب عَقْلُه.

(۱) ديوانه / ۱۸٦ واللسان والعباب وصدره : \* أَلْقُ الصحيفَة لاأباللَّكُ إِنَّـــه \*

(و) النَّقْرِسُ: (شَـنَىءُ يُتَّخَذُ علَى صَنْعَـةِ (أَ السَورُ قِ تَغْـرِزُه المَـرُأَةُ فَى رَأْسهَـا)، والجَمْعُ: نَقَارِسُ، قالَـهُ اللَّيْثُ، وأَنْشَدَ:

فَحُلِّيتِ من خَزَّ وقَـزَّ وقِرْمِنِ ومنْ صَنْعَةِ الدُّنْيَا عَلَيْكِ النَّقارِسُ<sup>(٢)</sup>

وفى الحَديث: «عَلَيْه نَقَارِسُ الزَّبَرْجَدِ والحَلْي ». قال ابنُ الأَثير: النَّقَارِسُ: من زِينَةِ النِّسَاءِ، عن أَبى مُوسَى المَديني.

# [ ن ق س ] \*

(النَّاقُوسُ: الَّذَى يَضْرِبُهُ النَّصَارَى لَأُوقَ النَّصَارَى لَأُوقَ النَّ النَّصَارَى لَأُوقَ النَّ صَلاَتهم)، وهمى (خَشَبَةٌ كَبيرةٌ طُويلَةٌ وأُخْرَى قَصيرةٌ ،واسمُهَا الوَبِيلُ)، قالَ جَريرٌ: (٣)

لَمَّا تَذَكَّرْتُ بِالدَّيْرَيْنِ أَرَّقَنَـــي صَوْتُ الدَّجَاجِ وَقَرْعُ بِالنَّواقيسِ (وقد نَقَسَ بِالوَبِيلِ النَّاقُـوسَ) نَقْساً، أَى ضَرَبَ، ومنه حَديــثُ

<sup>(</sup>۲) مجالس ثعلب ۲۷۸ واللمان ، وفي الصحاح والعباب لروبة ، وهو في ديوانه ،۷ وتقدم في مادة(نطس) وقد ضبط «نطيماً » في المراجم السابقة بكسر النمون وتشديم الطاء المكسورة ، وسبق في (نطس) أنه كأبير

 <sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج : «صفة ». والمثبت من القاموس.
 متفقا مع التكملة والعباب . وفي اللسان: «صيغة».

 <sup>(</sup>۲) اللسان ، والتكملة والعباب ومادة (قرمز) . :

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٣١ ، واللسان والصخاح والعباب .

بَدْ الأَّذَان: «حَتَّى نَفَسُوا أَو كَادُوا يَنْقُسُونَ ، حتَّى رَأَى عبدُ الله بدنُ زَيْدٍ الأَّذانَ » .

(والنَّقْسُ : العَيْسِ والسُّخْرِيَسَةُ ، و) كذلك (اللَّقْسُ) والنَّقْزُ والقَذْلُ ، قاله الفَرَّاءُ: وهو أَنْ يَعيبَ القَوْمَ ويَسْخَرَ منهم ، ويُلَقِّبَهُم الأَلْقَاب . وقال ابن القطَاع: نَقَسَ الإِنْسَانَ : طَعَن عليه .

(و) قالَ الأَصْمَعِيُّ : النَّقْسُ : (الجَرَبُ )، كالوَقْسِ.

(و) النِّقْسُ، (بالكَسْر: المدادُ) الَّذِي يُكْتَب به، (ج أَنْقَاسُ وأَنْقُسُ ) قَالُ المَرَّارُ:

عَفَتِ المَنَازِلُ غَيْرَ مثْلِ الأَنْقُسِ
بَعْدَ الزَّمَانِ عَرَفْتُهُ بِالقَرْطَسِ(١)

أَى في القِرْطاسِ.

(و) تقولُ منه: (نَقَسَ دَوَاتَهُ تَنْقِيساً)، أَى (جَعَلَه فيها).

(ونَقَّسَه) تَنْقِيساً : (لَقَّبَه) ، وكذللك

(١) اللسان و مادة «قرطس» فيه و العباب «المر أر بن سعيد» .

نَقَّزَه ، (والاسْمُ النَّقَاسَةُ ) ، بالكَسْرِ .

(والنساقش: الحسامض)، قالسه اللَّيْست ، يُقسال : شَرَابٌ ناقس ، إذا حَمُسض . ونَقس يَنْقُسس نُقُوساً : حَمُض ، قال الجَعْدِي :

ورواه قَسومٌ: «لا نافِس» بالفَاء، حَكَى ذٰلِك أَبُو حَنِيفَة ، وقال : لاأَعْرفُه إِنمَا المَعْرُوفُ : ناقِس، بالقَاف.

(والأَنْقَسُ: ابنُ الأَمَةِ)، لِمَا بِــهِ مِن الجَرَبِ .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليــه:

رَجُلٌ نَقِسٌ، ككَتِفٍ: يَعِيبُ

(۱) ديوانه ۱۵۳ ، واللهان والتكملة والعباب ومادة (خرس) ومادة (هزم) وزاد العباب قبله : رُدَّتُ إلى أَكُلُفِ الْمَنَاكِبِ مَسَرُ سوم مُقَسِيمٍ في الطّين مَحْتَدمِ والرواية من العباب جَوْن كَجَوْز الحيمار.. وهي رواية الديوان أيضا وانظر المعانى الكبير ١٨/١٤.

وفي مطبوع التاج كجسون الحمسار، وفي اللسان: كجون الخمار . وضبط مرفوع القافية وهو خطأ .

النَّاسَ ويُلَقِّبُهم ، وقد نَاقَسَهُم.

وانْتَقَسُوا: قَرَعُوا النَّاقُوسَ .

والنَّقُسُ ، بضمَّتَيْن : جَمْع نَاقُوس، على تَوَهُّم حَذْف الأَلف ، وبه فُسِّر قُلُولُ الأَسُودِ بنِ يَعْفُر :

وقَدْ سَبَأْتُ لِفِتْيَانَ ذَوِى كَــرَم قَبْلَ الصَّبَاحِ ولَمَّا تُقْرَعِ النُّقُلُسُ<sup>(۱)</sup> ونَقَسَ النَّاقُوسُ: صَوَّتَ . ونَقَسَ بَيْنَ القَوْم : أَفْسَدَ .

ونَقَسَ المَرْأَةَ: بَاضَعَهَا، نَقَلَه ابنُ القَطَّاع.

[ ن ق ن س ]

[] ومِماً يُسْتَدُرَك عليه :

نِقِّنِسُ، بكسر النُّونَيْن وتشديد (٢) القياف المكسورة: قرية بالبَلْقَاء ، وقَرية بالبَلْقَاء ، وقرية بالشفيان السفيان البن حَرْب أيام تيجارته ، ثم كانست لوكده بعْدة .

### [ن ق ي س]

ونَقْيُوسُ: قَـرْيَةٌ بَيْنَ الفُسْطَاطِ والإِسْكَنْــدَرِيَّة ، كانت بهـا وَقْعــةً لَعَمْرو بن العَاص والرُّومِ لَمَّا نَقَضُوا.

#### [نكس]

(نَكَسَهُ) يَنْكُسُه نَكْساً: (قَلَبَه عَلَى رَأْسِه)، فانْتَكُس، وقال شَمِرُ: وأَسِه)، فانْتَكُس، وقال شَمِرِ: الشَّيءِ النَّكُسُ : يَرجِعُ إِلَى قَلْبِ الشَّيءِ ومُقَدَّمِه ورَدِّه وجَعْلِ أَعْلاه أَسْفَلَه، ومُقَدَّمِه مُؤَخَّره . وقالَ الفَراّءُ [في قَوْلِه عـزَّ مُؤَخَّره . وقالَ الفَراعَةُ اللهُ عَمَرَفُوا مِن يقولُ : رَجَعُوا عَمَا (٣) عَرَفُوا مِن العَرْمُ. السَّلامُ .

ونكس رأسه: أماله ، (كنكسه)
تنكيسا، والتشديد للمبالغة ، وب قرراً عاصم وحدزة ﴿ومَنْ نُعَمِّرُهُ نُعَمِّرُهُ نُنكِّسُهُ ﴾ (٤) وقراً غيرُهما بفتح النُّونِ وضَم الكاف ، أي من أطلناً

<sup>(</sup>١) الصبح المنبر / ٣٠٠٠ واللسان

<sup>(</sup>۲) فى سجم ياقوت (نقنس) : بكسر أوله وثانيه ونونه مشددة .

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان : « من قرى البلقاء من أرض الشام» .

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان والنص فيه .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، ألآية / ٦٥ ٪.

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع التاج واللسان والتهذيب ٢٠/١٠ «غنسدما والذي في معانى القرآن للفراء ٢٠٧/ «غنسدما عَـرَفوا من حُنجتّة إبراهيم ».

<sup>(</sup>٤) سورة يس، الآية / ٦٨.

عُمُرَه نَكَّسْنَا خَلْقَه فصارَ بعدَ القُوَّة الضَّوَّة الضَّعْفُ ، وبعدَ الشَّبَابِ الهَرَمُ .

(و) فُلَانٌ (يَقْرَأُ القُرْآنَ مَنْكُوساً ، أَى يَبْنَدِئُ مِن آخِرِه) ، أَى مِن المُعَوَّذَتَيْن ثُمٌّ يرتَفِعُ إِلَى البَقَرةِ، (ويَخْتَــمُ بِالفَاتِحَةِ)، والسُّنَّةُ خِــلافُ ذٰلكَ . (أو) يبدأ (مِن آخِرِ السُّورةِ فيقرأُهَا إِلَى أَوَّلَهَا مَقْلُوباً) ، وفي نُسْخَة « مَنْكُوسَة ». وهٰذا الوَجْهُ الأَخيرُ نقلَهُ أَبِو عُبَيْد، قال: وتأوَّلَ به بَعْضُ الحَديثَ «أَنَّه قيلَ لابن مَسْعُود ، رضي اللهُ عنه : إِنَّ فُلاناً يَقْرَأُ القُرْآنَ مَنْكُوساً ، قالَ : ذلك مَنْكُوسُ القَلْبِ » قال أَبُو عُبَيْد: وهٰذا شيءٌ ما أَحْسَبُ أَحدًا يُطِيقُه ، ولا كانَ هٰذا في زَمَــن عبد الله ، قال :ولا أَعْرِفُه ، قال : ولكن وَجْهِهُ عِنْدِي أَن يَبْدَأَ مِن آخِرِ القُرْآنِ من المُعَوِّدْتين ثُم يرتفع إلى البقرة كَنَحْوِما يَتَعَلَّمُ الصِّبْيَانُ في الكُتَّابِ ، (وكلاهُمَا مَكْرُوهٌ، لا الأَوَّلُ في شَعْلَم الصِّبْيَـة)، والعَـجَمـيِّ المُفَصَّـلَ وإنما جاءت الرَّخْصَةُ لهم لصُعُوبة السُّور الطُّوالِ عليهم، فَأَمَّا مَن قُرَأً القُر آنَ

وحفظه ثم تعَمَّد أَنْ يَقْرَأُه من آخِرِه إلى أَوَّلِه ، فهذَا هـو النَّكْسُ المَنْهِكُ عنه ، وإذا كَرِهْنَا هٰذا فنَحْنُ للنَّكْسِ من آخِرِ السُّورةِ إلى أَوَّلِها أَشَــــُّ كَرَاهَةً إِن كَانَ ذَلكَ يـكون .

(والمَنْكُوسُ فِي أَشْكَالِ الرَّمْلِ) ثَلاَثَةُ أَزْوَاجٍ مُتَوَالِيَةٍ يتلوُهَا فَرْدُ هُلَاثَةُ أَزْوَاجٍ مُتَوَالِيَةٍ يتلوُهَا فَرْدُ هُلَا خَدا : وبعضُهم يُسَمِّيمه هُلَا يُسَمِّيمه (الإِنْكِيس)(۱) مِثَال إِزْمِيلٍ .

(والوِلاَدُ المَنْكــوسُ: أَنْ تَخْــرُجَ رِجْلاهُ)، أَى المَوْلودِ (قَبْــلَ رَأْسِه)، وهو اليَتْنُ، كمــا سَيَأْتِــي.

(والنُّكُسُ والنُّكَاسُ ، بضَمِّهما) ، الأَخيرُ عن شَمِرٍ ، وكذَّلك النَّكُسُ ، بالفَتْد : (عَدُّدُ المَرِيضِ) (٢) في مرَضه (بَعْدَ النَّقَهِ) ، وقال شَمرٌ : بَعْدَ وَالْ شَمرُ : بَعْدَ إِفْرَاقِه ، وهو مَجَازٌ ، قال أُمَيَّةُ بنُ أَبى عائذ الهُذَلسىُّ :

خَيالٌ لِسزَيْنَبَ قدْ هاجَ لسى نُكَاساً مِنَ الحُبِّ بَعْدَ انْدِمَالِ (٣)

 <sup>(</sup>١) صورة « الانكيس » في نسخة من القاموس هكذا
 ( ≡ ) ونبه إليها في هامشه .

 <sup>(</sup>۲) في القاموس : « المرض » و الروايتان في اللسان .

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين ٤٩٥ ، واللسان والصحاح والتكملة والعباب .

وقد (نُكِسَ) في مَرَضه ، (كعُنيَ) ، نَكْساً : عاوَدَتْه العِلَّةُ ، (فهو مَنْكُوسٌ) .

(و) يقال: (تَعْسَاً له ونُكُساً) ، بضَم النُّون ، (وقد يُفْتَح) هنا (ازْدِواجاً) ، أَو لأَنَّه لُغَةُ .

(والنَّاكِسُ: المُتَطَأَطِيُّ رَأْسهُ) مِن ذُكِّ (ج: نَوَاكِسُ)، هَكذا جُمِع فَى الشَّعْر للضَّرُورَةِ، وهو (شاذٌّ)، كما ذكرناه في فَوَارِسَ، قال الفَرَزْدَقُ:

وإذا الرِّجَالُ رَأَوْا يَزِيكَ رَأَيْتَهُمَّمُ وَإِذَا الرِّجَالُ رَأَوْا يَزِيكَ رَأَيْتَهُمَّمُ الأَبْصَارِ (١)

قال سيبويه : إذا كَانَ الفعل الغير الآدميين جُمِع على فَواعِل ؟ لغير الآدميين جُمِع على فَواعِل ؟ لأنه لا يَجُوز فيه ما يَجُوزُ فيه في الآدميين ، من الواو والنون في الاسم والفعل ، يُقال : جمال بوازِلُ وعواضه ، وقد اضطر الفرزدق فقال : «نَواكس وقد اضطر الفرزدق فقال : «نَواكس الأَبْصار » . قال الأَزْهري : وقد روى الفراء والكسائعي هذا البيت هكذا ، وأقرا : «نَواكس على لفظ الأَبْصار ،

وقال الأَخْفَشُ: يجوزُ: نَوَاكِسِ الأَبْصَارِ، بالجَرِّ، لا باليَاءِ، كَمَا قَالُوا : جُحْرِب ، ورَوَى قالُوا : جُحْرِ ضَبِّ خَرِب ، ورَوَى أَحمدُ بن يَحْيَى : «نَوَاكِسِي الأَبْصَارِ» بإذْخَال الياء ، وقد مَرَّ البَحْثُ في ذلك في « ف ر س » .

(و) مِن المَجَاز: (نَكُسَ الطَّعَـامُ وغيرُه دَاءَ المَرِيضِ)، إِذَا (أَعَادَهُ) إِلَى مَرَضِهِ، ويُقَال: أَكَلَ كذَا فَنُكِسَ.

(و) عن ابن الأَعْرَابِيِّ: (النُّكُسُ، بضمَّتَيْنِ: المُدْرَهِمُّونَ من الشُّيُوخِ بَعْدَ الهَرَمِ).

(و) النّكُسُ، (بالكَسْر: السَّهْمَ يَنْكَسِرُ فُوقُه فيُجْعَلُ أَعْلاهُ أَسْفَلَه)، قال الأَزْهَرِيُّ: أَنْشَدَنِلَى المُنْذِرِيُّ لِلْحُطَيْئَة:

قَدْ نَاضَلُونَا فَسَلُّوا مِن كِنَانَتِهِمْ
مَجْدًا تَلِيدًا وعِزَّا غَيْرَ أَنْكَاسِ(١)
(و) النِّكْسُ: (القَوْشُ جُعِدلَ
رِجْلُهَا رَأْسَ الغُصْن ، كالمَنْكُوسَة ، وهو

 <sup>(</sup>۱) دیوانه / ۳۷۸ و اللمان و الصحاح و العباب و کتاب سیبویه ۲ / ۲۰۷ و مادة (خضع) .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٨٤، واللسان والأساس. والعباب.

عَيْبٌ . و) النِّكْسُ : الرَّجُلُ(الضَّعِيفُ) والجَمْـع : أَنْكاسُ .

(و) قيل : النَّكْسُ : (النَّصْلِلُ ) يَنْكَسِرُ سِنْخُهُ فَتُجْعَلُ ظُبَتُه سِنْخًا ) فلا يَرْجِعُ كما كَانَ ، ولا يَكُونُ فيه خَيْرٌ . والجَمْع : أَنْكَاسُ .

(و) النَّكْسُ: (اليَتْنُ من الأَوْلاَدِ)، وهـو المَنْكوسُ النِّدِى سَبَقَ قَريباً، نقلَه ابنُ دُرَيْدٍ عن بعضِهـم، قال: وليس بثبت.

(و) من المَجَاز: النِّكُسُ مِن المَجَاز: النِّكُسُ مِن الرِّجَال: (المُقَصِّرُ عَن غايَةِ) النَّجْدَةِ و(السَكَرَم . ج: أَنْكَاسٌ)، وأَنشد إبراهيمُ الحَرْبِكُيُّ:

رَأْسُ قِــوَامِ الدِّينِ وابنُ رَأْسِ وخَضِلُ الكَفَّيْنِ غَيْرُ نِكْسِ<sup>(۱)</sup>

وقال كَعْبُ بن زُهَيْــرٍ، يَمْــدَحُ الصَّحَابَةَ، رضِيَ اللهُ تعــالَى عنهم:

زَالُوا فَمَا زَالَ أَنْكَاسُ وَلاَ كُشُفُ عِنْدَ اللِّقاءِ وَلا مِيسلٌ مَعَازِيلُ (٢)

( و ) المُنكِّسُ (كمُحَدِّث: الفَرَسُ

لا يَسْمُــو برَأْسه)، وقالَ ابنُ فارس:

هو الَّذِي لا يَسْمُو برأْسِه (ولابهَادِيـــهِ

إِذَا جَرَى ، ضَعْفَاً ) ، فَكَأَنَّه نُكِسَ وَرُدًّ ،

عَبْدُ الدِّينَارِ وانْتَكَسَ » أَى انْقَلَبِ على رَأْسِه ، وهو دُعَاءٌ عليه بالخَيْبَةِ ؛ لأَنَّ مَن انْتَكَسَ فى أَمْرِه فقَدْ خابَ وخَسِر ، وأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيّ فى الانْتِكَاسِ : وأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيّ فى الانْتِكَاسِ : ولَمْ يَنْتَكِسْ يَوْماً فيُظْلِمَ وَجْهُهُ

ولم ينتجس يوما فيظلِم وجهه لينتجس يوما فيظلِم وجهه ليمرض عَجْزًا أو يُضارع مَأْثُمَا (١) أى، لم يُنكِّس رَأْسَه لأَمْرٍ يَأْنَفُ منه. [] ومِما يُسْتَدْرَك عليه :

قسال شَمِسرٌ: نُكِسَ الرَّجُلُ، إِذَا ضَعُفَ وعَجَزَ.

<sup>(</sup>أَو الَّذَى لَم يَلْحَق الخَيْلَ) في شَأْوِهِم، عن اللَّيْثِ، أَى لضَعْفِه وعَجْزِه، وهو النِّكُسُ أَيضًا. النِّكُسُ أَيضًا. (وانْتَكَسَ: وَقَعَ عَلَى رَأْسِهِ)، وهو مُطَاوِعُ نَكَسَه نَكْسًا، وفي حَدِيثِ أَبِي مُطَاوِعُ نَكَسَه نَكْسًا، وفي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْسَرَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنه : «تَعِسَ هُرَيْسَرَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنه : «تَعِسَ

<sup>(</sup>۱) اللسان . وهو للأعثى في ديوانه / ۲۹۷ . والرواية « ليَسَرْ كَبَ عَجَدْرًا » .

<sup>(</sup>۱) العباب .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۲۳ ، واللسان والعباب ومادة (کشف) .

وقال أَبو حَنِيفةً ، رَحِمَه الله تعالى : النَّكْسُ : القَصِيرُ .

وأنشد ثُعْلَبٌ:

« إِنِّى إِذَا وَجْهُ الشَّرِيبِ نَكَّسَا (١) \* قال ابنُّ سِيدَه: ولم يُفَسِّرُه، وأُراه عَنَى: بَسَرَ وعَبَسَ.

ومن المَجازِ: نَكَسْتُ الخِضَابَ، إذا أَعَــدْتَ عليــه مَرَّةً بَعْـدَ مَرَّةٍ، قال:

« كَالْوَشْمِ رُجِّعَ فِي الْيَدِ الْمَنْكُوسِ (٢) «

وقال ابن شُمَيْلِ: نَكَسْتُ فُلاناً في ذَلِكَ الأَمْرِ، أَى رَدَدْتُه فيه بَعْدَ ما خَرَجَ منه.

وإِنَّه لَنِكْسُ من الأَنْكاسِ : لِلرَّاذْلِ ، وهو مجازٌ .

ونُكِسَ الرَّجُلُ، كَعُنِمَ ، عن نُظَرائِه : قَصَّرَ .

ونُكِسَ السَّهُمُ في الكِنانَه: قُلِبَ.

[] ومِمَّا يُسْتَدُرك عليه :

أَنْكس: نَـوْعٌ مـن السمَك عَظيمٌ جـدًّا.

[نمس] ..

(النَّامُوسُ: صاحب السِّرِّ)، أَى سِرِّ المَلكُ، وعَمَّه ابنُ سِيدَه، وقال أَبو عُبَيْدٍ: هـو الرجُلُ (المُطَّلعُ عَلَى باطِن ِ أَمْرِكَ)، المَخْصُوصُ بما تَسْتُرُه مِن غيرِه.

(أُو) هو (صاحِبُ سِرِّ الخَيْرِ)، كما أَنَّ الجَاسُوسَ صاحبُ سِرِّ الشَّرِّ .

(و) أَهْ لَ الْكَتَابِ يُسَمُّونَ (جَبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم): (جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم): النَّامُوسَ الأَكْبَر، وهو المُرَادُ في حَدِيثِ المَبْعَثِ، في قولِ وَرَقَةً ؛ لأَنَّ اللهُ تَعَالَى خَصَّه بالوَحْي والغَيْبِ الَّذي لا يَطَّلِع عليهِمَا غيرُه.

( و ) النَّامُوسُ : (الحَاذِقُ) الفَطِنُ .

(و) النَّامُوسُ: (مَنْ يَلْطُفُ مَدْخَلُه) في الأُمُورِ بِلُطْفِ احْتِيَالٍ ، قالَـهُ ، الأَصْمَعـيُ .

<sup>(</sup>١) اللسان و مادة (قوس)

<sup>(</sup>٢) اللسان.

(و) النّامُوسُ : (قُتْرةُ الصَّائِدِ) النّامُوسُ : (قُتْرةُ الصَّائِدِ) النّدِى يَكُمُن فيها للصَّيْدِ، قال أَوْسُ بِنُ حَجْرٍ :

فلاَقَى عَلَيْهَا مِن صُبَاحَ مُدَمِّرًا لِنامُوسِه مِنَ الصَّفِيــح سَقَائِفُ(١)

قال ابنُ سيدَه: وقد يُهْمَزُ ، قال: ولا أَدْرِى مَا وَجْهُ ذٰلك. (و)قد (نَامَسَ) الصَّائِدُ ، إِذَا (دَخَلَهَا)، وهو مُنَامِسُ.

(و) النَّامُـوسُ: (الشَّـرَكُ)، لأَنَّهُ يُــوَارَى تَحْتَ الأَرْضِ، قال الرَّاجِــزُ يَصِفُ رِكَابَ الإِبِلِ:

يَخْرُجْنَ مِنْ مُلْتَبِسِ مُلَبَّسِ مُلَبَّسِ تَنْمِيسَ نَامُوسِ القَطَاالمُنَّمِّ سِ(٢)

أَى يَخْرُجْنَ مِن بَلَد مُشْتَبِهِ الأَعْلامِ، يَشْتَبِه الأَعْلامِ، يَشْتَبِه على مَنْ يَسُّلُكُه ، كما يَشْتَبِه على القَطَا أَمْرُ الشَّرَكِ السَّرَكِ السَّرَالِي السَّرَكِ السَّرَةِ السَّرَكِ السَّرَاكِ السَّرَكِ السَّرَاكِ السَّرَكِ السَائِقِ السَّرَكِ السَّرَكِ السَّرَكِ السَّرَكِ السَّرَكِ السَّرَبِي السَّرَكِ السَّرَكِ السَّرَكِ السَّرَاكِ السَّرَاكِ السَّرَكِ السَّرَكِ السَّرَكِ السَّرَكِ السَّرَكِ السَّرَكِ السَّرَكِ الس

( و )النَّامُوسُ : (النَّمَّامُ ،كالنَّمَّاسِ ) ، كشَدَّادٍ ، وقد نَمَسَ ، إِذا نَمَّ .

(و) النَّامُــوسُ: (مَــا تُنُمُّسَ بِه) وعِبَارَةُ الصَّحــاح: مــا يُنَمُّسُ بــه الرَّجُلُ (مِن الاحْتِيَالِ).

(و) النَّامُوسُ: (عِـرِّيسَةُ الأَسَدِ)، شُبِّه بِمَكْمَنِ الصَّائِدِ، وقـد جــاءَ في حَدِيثِ سَعْدٍ: ﴿ أَسَدُّ في نامُوسِهِ ﴾ (كالنَّامُوسَةِ).

(والنِّمْسُ، بالكَسْر: دُوَيْبُّسةٌ) عَرِيضَةٌ كَأَنَّهَا قطْعَةُ قَدِيدِ، تكون (بِمِصْرَ) ونَوَاحِيها، وهي مِن أَخْبَث السِّبَاعِ ، قال ابنُ قُتَيْبَـة : (نَقْتُل النُّعْبَانَ)، يَتَّخذُها النَّاظرُ إِذَا اشْتَـدَّخَـوفُه مـن التَّعـابِينِ ، لأَنَّها تَتَعَرَّضُ لَهَا ، تَدَضَاءَلُ وتَسْتَدَقُّ حتَّى كَأَنَّهَا قِطْعَةُ حَبْلِ، فاذا انْطَوَى عَلَيْهَا زَفَرتْ وأَخَــٰذَتْ بِنَفَسهَــا ، فانتَفَــخ جَوفُهِ مَا فَيَتَقَطَّعُ الثُّعْبَانُ . والجَمْعُ : أَنْمَاسٌ ، ويُقَال : في النَّاس أَنْمَاسٌ (١) وقال ابنُ قُتَيْبَةَ: النَّمْسُ: ابنُ عِـرْسِ وقيال المُفَضَّلُ بنُ سَلَمَةَ : هو الظُّربانُ ، والَّذِي يَظْهَــرُ من مَجْمُوع ِ

<sup>(</sup>١) ديوانيه ٧٠، واللمان.

 <sup>(</sup>۲) اللسان وضبط فيه « المنس » على صيغة اسم المفعول
 و العباب وضبط فيسه على صيغة اسم الفاعل .

<sup>(</sup>١) عبارة الأساس: في هوالاء الناس أنماس.

هذه الأَقْوالِ أَنَّ النَّمْسَ أَنواعٌ، وهَكُوهُ الإِمامُ الرَّافِعِيُّ أَيضاً في الحَجِّ، فبهذا يُجْمَعُ بينَ الأَقُوالِ المُتَبايِنَةِ

(و) النَّمْسُ (بالتَّحْرِيك: فسَادُ السَّمْنِ) والغَالِية ، وكُلِّ طِيبِ أُودُهْنِ إِذَا تَغَيَّرِ وَفَسَدَ فَسَادًا لَزِجَاً . وقد (نَمِسُ ، كَفَرِحَ) ، فهو نَمِسُ ، قال بعضُ الأَغْفَال :

\* وبِزُينَتِ نَمِسٍ مُرَيْـــرِ (١)

( والأَنْمَسُ : الأَكْدَرُ ، يُقَدِالُ للْقَطَا : نُمْسُ ، بالضَّمِّ ) ، لِلَوْنِهَا ، وقد رُوَى أَبوسَعِيدٍ قولَ حُمَيْدِ بن نَوْرٍ (٢) :

كنَعَائِم الصَّحْرَاءِ في دَاوِيَّ فَ لِيَّ النَّمْسِ يَمْحَصْنَهِ النَّمْسِ النَّوْنِ ، وفَسَّرها بالقَطَا ، نقل له الصَّاغَانِ في .

(والتَّنْمِيسُ : التَّلْبِيسُ ) ، وقد

نَمَّسَ عليه الأَمْرَ ، إذا لَبَّسَه ، قيل: ومنه اشتقاقُ النِّمْس ، للدَّابَّة .

(ونَامَسَهُ) مُنَامَسَةً ونِمَاساً: (سَارَّهُ)، يقال : ما أَشْوَقَنِسَى إِلَى مُنَاسَمَتِكَ ومُنامَسَتِكَ ، وأَنشَدَ الجَوْهَرِيُّلِلْكُمَيْتِ :

فَأَبْلِغْ يَزِيدًا إِنْ عَرَضْتَ وَمُنْذِرًا وَعَمَّيْهِمَا والمُسْتَسِرَّ المُنَامِسَا(١)

هٰكذا وقع «وعَمَّيْهِمَا» على التَّنْنِيَة، والصَّوابُ: وعَمَّهُمَا، على التَّوْحيد. ويَزِيدُ: هو ابنُ ظالِم بن عبد الله. ومُنْذِرُ: هو ابنُ أَسَدِ بن عبد الله، وعَمُّهما: هو إسماعيلُ بنُ عبد الله. والمُسْتَسِرُّ: هدو خالِدُ بنُ عبد الله. والمُسْتَسِرُّ: هدو خالِدُ بنُ عبد الله. قاله الجَوْهَرِيُّ (٢).

وقيل: النَّامِسُ: هو الدَّاحِلُ في النَّامُوسِ.

(و) قال ابنُ الأَعْرَابِيّ: (أَنْمَسَ بَيْنَهُم) إِنْماساً: (أَرَّشَ) وآكَــلَ، وأَنشــد:

<sup>(</sup>١) اللـان

<sup>(</sup>٢) التكملة وفيها «كتواهق» والعباب في النسخة التي بخط الصغاني نفسه كنواهتي وهي التي جاء في ألم التتاج ، وأما المقاييس ه /٨١؛ فليس فيه إلاالكلمتان «كنواهق النمس».

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والتكملة والعباب أ.

 <sup>(</sup>۲) في هامش مطبوع التاج «قوله: قال الحوهـــرى ،
 أجد هذه العبارة في الصحاح و إنما هي عبارة التكملة...
 وكذلك هي عبارة العباب .

وما كُنْسَتُ ذا نَيْسَرَبِ فِيهِمَ ولا مُنْمِساً بَيْنَهُمْ أَنْمِ لَلْ أُوْرَّشُ بَيْنَهُمْ دَائِبِــــاً أَدِبُّ وذُو الُّنمُلَـةِ المُدْغِـــلُ ولَـكِنَّنِـي رَائِـبُ صَـدْعَهُــمْ رَفُوعٌ لِمَا بَيْنَهُمْ مُسْمِـــــ (وانَّمَسَ) الرَّجُلُ ، (كافْتَعَل) ، أَي (اسْتَتَــرَ) ، قال الجــوهريُّ : وهــو انْفَعَلَ ، وإِنَّمَا وَزَنَه المصنِّفُ بافْتَعَـل ليُرينا تشديدَ النُّون ، لا أَنَّه من باب الافْتعَال ، فتأَمَّلْ . وقالَ غيرُه : انَّمَسَ الرَّجُلُ في الشُّيءِ ، إذا دَخَل فيه ، وانَّمَسَ انِّمَاساً: انْغَلُّ في سُتْرَة ، وقال ابنُ القَطَّاع : يُقَال : انْدَمَجَ الرجُسلُ وادَّمَجَ وَادْرَمَّ جَ وانَّمَسَ وانْكَرَسَ وانْزَبَقَ وانْزَقَبِ ، إِذَا دَخَــل فِي الشَّيْءِ و استتر .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليــه :

نَمَّسَ الشَّعرُ تَنْمِيساً: أَصابَهُ دُهْــنُّ فتَوسَّــخَ

ونَمَّسَ الأَقِطُ فهو مُنَمِّسُ: أَنْتَنَ ، قال الطِّرِمَّاحُ :

\*مْنَمِّسُ ثِيرانِ الكَرِيصِ الضوائنِ (١) \* والسكرِيصُ : جَمْعُ والسكرِيصُ : الأَقِطُ . وثِيرَانٌ : جَمْعُ

والــكَرِيصُ: الأَقِطُ. وثِيرَانٌ: جَمْعُ ثَوْرٍ ، وهي القِطْعَةُ منــه .

والنَّمَسُ، مُحَرَّكةً: رِيــــــُ اللَّبَنِ والدَّسَمِ، كالنَّسَمِ.

والنَّامُوسُ: المَكْدرُ والخِـــداعُ، يُقَال: فُلانٌ صاحِبُ نامُوسٍ ونَوَامِيسَ ومنه نَوامِيسُ الحُكَمَاءِ.

والنَّامِسُ والنَّامُوسُ : دُوَيْبَةُ غَبْرَاءُ كَهَيْشَةِ الذَّرَّةِ تَلْكَعُ النَّـاسَ، قال الجَاحِظُ : تَتُولَّدُ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ .

والنَّامُوسُ : بَيْتُ الرَّاهِبِ .

والنَّامُوسُ: وِعَاءُ العِلْمِ .

والنَّامُوسُ: السِّرُّ، مَثَّل به سِيبَوَيْه وفَسَّره السِّيرَافِــيُّ .

<sup>(</sup>۱) اللسان والتكملة والعباب ، وفي اللسان «رقوء وكذلك في مادة (رقساً) ومادة (سمل) أمسا الأصل والتكملة والعباب فكما أثبتنا وكلتا السكلمتين عمى مصلح وفسرت بذلك في العباب والتكملة.

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۷۰ والسان ومادة (شخس) ومادة (کرص) وصدره:

\_ وشاخس فاه الدَّهُوْ حَمَّتَى كَأْنَّه \_\_ وفي مطبوع الناج «الـكريض الضوائن».

ونَمَسْتُه : سارَرْتُه .

ونَمَسْتُ السِّرَّ أَنْمِسُه نَمْساً : كَتَمْتُه. والنَّامُوسُ : السِكَذَّابُ .

ونَمَسَ بَيْنَهُم نَمْساً: أَرَّشَ، عـن النِ الأَعْرَابِـيّ.

والنَّامِسُ: لَقَبُ جَمَاعَةِ .

والنُّمُوسِيُّ ، بالضَّمِّ : لَقَبُ على بنِ الحُسَيْنِ بنِ الحَسَن ، أَحَدِ الأَوْلِياءِ المَشْهُورِينَ بَبُولاَق ، لأَنَّدَ مَان إذا مَشَى تَبِعَتْه الأَنْمَاسُ ، وأَنْبَاعُه مَشَى تَبِعَتْه الأَنْمَاسُ ، وأَنْبَاعُه به يُعْرَفُون بذلك ، نَفَعنا الله به .

## [نوس] #

(النَّوْسُ)، بالفَتْحِ، (والنَّوَسَانُ)، بالقَتْحِ ، (والنَّوَسَانُ)، بالتَّحْرِيكِ : (التَّذَبْذُبُ)، وقد ناسَ الشَّيْءُ يَنُوسُ نَوْساً (١) ونَوَسَاناً : تَحَرَّكُ وتَذَبْذَبَ مُتَدَلِّياً .

(وَذُو نُواسٍ ، بِالضّمِّ : زُرْعَـةُ بِنُ حَسَّانَ ) ، وهو ذُو مُعَاهِرٍ تُبَّعِ الحْمِيرِيُّ (مِن أَذْوَاءِ اليَمَنِ) ومُلُّوكِهَـا ، سُمَّى

بذَلِك (لِنُوَّابَة كَانَتْ تَنُوسُ)، ونَصُّ الصَّحاح: لِذُوَّابَتَيْن كَانَتَا تَنُوسَانِ الصَّحاح: لِذُوَّابَتَيْن كَانَتَا تَنُوسَانِ (عَلَى ظَهْرِه)، وفي غيرِه: على عاتِقَيْه.

(وأَبُو نُواسِ الحَسَنُ بِـنُ هانِــيَ الشاعِرُ، م)، معروفٌ.

(والنُّوَاسِيُّ)، بالضِّمِّ: (عِنْبُّ أَبْيَضُ)
عَظِيمُ العَنَاقيد مُدَحْرَجُ الحَسِبِّ كثيرُ
المَاءِ حُلْوُ (جَيِّدُ الزَّبِيبِ) يَنْبُحتُ
(بالسَّرَاةِ)، وقد يَنْبُت بغيرِها. قالَه الله ، وقالَ الأَزْهَرِيُّ: أبو حَنِيفَة رحمه الله ، وقالَ الأَزْهَرِيُّ: ولا أَدْرِي إِلَى أَيِّ شيءٍ نُسِبَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِن النَّسَبِ إِلَى نَفْسِه ، كَدُوَّارٍ يحونَ مِن النَّسَبِ إِلَى نَفْسِه ، كَدُوَّارٍ يحونَ مِن النَّسَبِ إِلَى نَفْسِه ، كَدُوَّارٍ يحونَ مِن النَّسَبِ إِلَى نَفْسِه ، كَدُوَّارٍ يَ وَإِن لَم يُسْمَعِ النُّواسُهِنا. وَوَارِيّ، وإِن لَم يُسْمَعِ النُّواسُهِنا. (وَ) النَّوَّاسُ ، (كَكَتَانِ : المُضْطَرِبُ المُضْطَرِبُ المُشْتَرْ خِيى) مِن الرِّجَالُ .

(و) النَّوَّاسُ (بنُ سَمْعَانَ) (١) بن خالد العامِرِيُّ السَّامِيُّ السَّامِيُّ السَّامِيُّ السَّامِيُّ اللهُ تَعَالَى عنه ، (الصَّحابِيُّ ) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنه ، روى عنه غيرُ وَاحد .

<sup>(</sup>١) فى مطبوع التاج «ناسا» والمثبت .ن اللسان وخلا منها العباب والتكملة .

<sup>(</sup>۱) ضبط فى القاموس بفتح السين وضبط فى العباب بكسرها

(و) في الصّحاح : (النَّاسُ) قد (يكونُ من الإِنْسِ ومِن الجِنِّ، جَمْعُ وَنِيزٌ (يكونُ من الإِنْسِ ومِن الجِنِّ، جَمْعُ عَزِيزٌ إنْسٍ، أَصْلُه أَنَاسٌ)، وهو (جَمْعُ عَزِيزٌ أَدْخِلَ عليهِ أَنْ )، قال شيخُنَا: وكونُ أَصْلِه أَنَاسٌ يُنافِيه جَعْلُه مَن نَوْسَ، فَتَأَمَّلُ . قال الجَوْهَرِيُّ: ولم نوسَ ، فتَأَمَّلُ . قال الجَوْهَرِيُّ: ولم يجعلُوا الأَلْفَ والله لاَنَّه لوكانَ كذلك الهَمزِة المَحْدُوفة ، لأَنَّه لوكانَ كذلك الهَمزِة المَحْدُوفة ، لأَنَّه لوكانَ كذلك لاَجْتَمَعَ مع المُعَوَّضِ منه في قول الشّاعر :

فيَدَعْنَهُم شَتَّى وقَصِدُ فيكَعْنَهُم شَتَّى وقَصِدً كَانُدوا جَمِيعاً وَافِرِينَا (٢)

(و) النَّاسُ: (اسْمُ قَيْسِ عَيْلانَ) يُرْوَى بالوَصْلِ والقَطْسعِ، كما فى حاشِيَةِ الصَّحاحِ، ووُجِد بخطٍّ أَبى زَكَرِياً: هو إِلْنَاسُ بنُ مُضَرَبنِ نِزَارٍ، وأَخُوه إِلْياسُ بنُ مُضَرَ، باليَاء، هٰكذا

بكسرِ الهَمْزَةِ وسكون اللام ِ وفتحِ النون ، وهو خطاً ، والصواب : الناس ، كما للمُصنف وغيره ، وتقدّم البحث فيه في «قى ى س " وفي «أن س "

(و) النَّاسُ: (مَا يَتَعَلَّقُ) وَيَتَدَلَّى (مَا يَتَعَلَّقُ) وَيَتَدَلَّى (مَن السُّخانِ وغيرِه، وفي التَّهْذِيبِ وَالأَسَاسِ: هَـو النُّوَاسُ، كَغُرَابٍ، ونقَلَه في العُبَابِ عن ابِنِ عَبَّادٍ.

(ونَاسَ الإِبلَ) يَنُوسُهَا نَوْساً: (ساقَها)، كنَسَّها نَسَّا.

(وأَنَاسَهُ: حَـرَّكَه) ودَلَّاه، ومنـه حَديـثُ أُمِّ زَرْع : «وأَنـاسَ مـنْ حَديـثُ أُمِّ زَرْع : «وأَنـاسَ مـنْ حَلَى أُذُنَيْهَا حَلَى أُذُنَيْهَا قِرَطَةً وشُنُوفاً تَنُوسُ بِأُذُنَيْهَا .

(ونَوَّسَ بالمَكَان تَنْوِيساً: أَقامَ)، نقلَه الصَّاغَانِيُّ.

(والمُنَوِّسُ من التَّمْرِ)، كَمُحَدِّث: (ما اسْوَدَّ طَرَفُه)، نقلَه الصَّاغَانِـــيُّ .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليه :

تَنَوَّسَ الغُصْنُ وتَنَوَّع ، إِذَا هَبَّت به

 <sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح والعباب ونسبه لذى جدن الحميرى وقرئه بالبيت الآتى بعده .

 <sup>(</sup>۲) العباب مقرونا بما قبله دون فاصل وكذلك الخزانة ١ /٥٥٥

الرِّيسحُ (١) فهَ ذَّتُه فكَثُر نَوسَ انه . والخُيُوطُ نَائِسةٌ على كَعْبَيْه ، أَى مُتَدَلِّيةٌ مُتَحَرِّكةٌ .

والنَّوَسَاتُ، محسرَّكَةً: الذَّوَائبُ، لأَنَّهَا تَتَحَرَّكُ كثيسرًا.

ونَاسَ لُعَابُه : سَالَ واضْطَرب .

ونُواسُ العَنْكَبُـوتِ : نَسْجُـه ، لاضْطِرَابه .

والنَّاوُوسُ: مَقَابِرُ النَّصَارَى، إِن كان عَرَبِيَّا فهو فاعُولٌ مه، والجَمْع نَوَاوِيسُ.

ونَاوُوسُ الظَّبْيَةِ: مَوْضِعٌ قُرْبَ

والنَّاوُوسَةُ: من قُرَى هِيتَ ، لهَا فَرَى هِيتَ ، لهَا فَرَى هِيتَ ، لهَا فَرَّ فَى الفُتُوحِ مع أَلُوسِ(٢) ، نقله ياقُوت .

وخُضَيْرُ (٣) بنُ نَوَّاسٍ ، كَكُتَّانِ

(٣) فى التبصير ١٤٢٧ : «خضر».

عسن أبسى سُحَيْلة (١) ذكسره ابسنُ نُقْطَةَ ، وقَال : يُتَأَمَّلُ .

وابنُ أَبى النَّاسِ: شَاعِرٌ مُجِيدٌ، عَسْقَلانى يُسَمِّه. عَسْقَلانى يُسَمِّه.

ونُويْشُ، كُزُبَيْر: من قُرَى مصْرَ، بالغَرْبيَّة.

ونَوسَةُ ، بالتَّحْريكِ : قَرْيَتَانِ بِمصْرَ مِن المُرْتَاحِيَّةِ ، إحداهما : نَوسَةُ البَحْرِ ، والثانية : نَوسَةُ الغَيْطِ ، وقد يُجْمَعَانِ عما مَعهما من الحَفُورِ ، فيقال : النَّوسَاتُ ، وقد دَخلتُ الأُولَى ، فيقال : النَّوسَاتُ ، وقد دَخلتُ الأُولَى ، وهي بالقُربِ من المَنْصُورة ، والنِّسْبَةُ إليها : النَّوسَانِينُ (٢)

وناسُ : قريةٌ كبيرةٌ مِن نَوَاحِيى خُرَاسَانَ .

### [زهس]

(نَهَ سَسَ اللَّحْمَ ، كَمَنَع وسَمِعَ) الأَّحِيرَةُ عن الفَرَّاءِ في نَوَادِرِه: (أَخَذَهُ بِمُقَدَّمَ أَسْنَانِه ونَتَفَهُ)، وقيل: قَبَضَ بمُقَدَّم أَسْنَانِه ونَتَفَهُ)، وقيل: قَبَضَ

<sup>(</sup>١) فى مطبوع التاج a هب به الريسح » والمثبت من اللسان وفيسه النص .

<sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج «مع الرسة» والمثبت من سمجم البلدان والنقل منب

<sup>(</sup>١) في التبصير: "سخيلة ".

 <sup>(</sup>۲) في هامش مطبوع الناج : «قوله : «والنسبة إليها .
 نوسانى » قياس النسبة : نوسى » .

عليه ونَتَرَهُ. واقتصر الجَوْهَرَى على الأَخْدِ بمُقَدَّم الأَسْنَانِ، وبالشِّينِ المُعْجَمَة : الأَخْدُ بجَمِيعِهَا، كما سَيَأْتي . وفي الحَديث : «أَخَذَ عَظْماً فنَهَسِسَ مَا عَلَيْه مِن اللَّحْمِ » أَي فَنَهَسِسَ مَا عَلَيْه مِن اللَّحْمِ » أَي أَخَدُ وَقَالَ غَيْسَرُه : نَهِسِسَ اللَّحْمَ نَهْساً وقَالَ غيسَرُه : نَهِسِسَ اللَّحْمَ نَهْساً وفَهَا : انْتَزَعه بالثَّنايَا للأَكْل .

(والمَنْهُوسُ: القَليلُ اللَّحْــم ِ من الرِّجَالِ) الخَفِيــفُ .

(و) في صفَته صَلَّى الله عَلَيْه وَ الله عَلَيْه وَسَلَّم: «كَانَ (مَنْهُوس السَّكَعْبَيْنِ») ويُرْوَى: «مَنْهُوس القَدَمَيْنِ»: أَى ويُرْوَى: «مَنْهُوس القَدَمَيْنِ»: أَى (مُعَرَّقَهُمَا)، أَى لَحْمُهُمَا قَليلُ ، ويُرْوَى بالشَّنِ المُعْجَمة أَيضاً.

(و) المَنْهَسُ، (كمَقْعَد: المَكَانُ يُنْهَسُ منه الشَّيْءُ، أَى) يُؤْخَذُ بالفَم و(يُؤْكَلُ) ، والجَمْعُ: مَنَاهِسُ، يُقَالُ: أَرْضٌ كَثيرَةُ المَنَاهِسِ. نقلَه ابنُ عَبّاد.

(والنَّهَّاسُ)، ككَّتَّــانٍ : (الأَسَدُ، كَالنَّهُوسِ)، كصَبُورٍ.

(والمِنْهَ ِ س ، كَمِنْبَرٍ ) . قَدَالَ ابنُ خَالَوَيْه : الأَسَدُ النَّدى إِذَا قَدَرَ عَلَى الشَّيْءِ نَهَسَهُ ، أَى عَضَّهُ ، وقال رُوْبَةُ :

\* أَلاَ تَخَافُ الأَسَدَ النَّهُوسَا \* (١)

(و) النّهاش (بنُ فَهُم )، هٰكذا بالفَاء في سائرِ النّسخِ ، وصوابه بالقاف كما ضبطه الصّاغاني بالقاف كما ضبطه الصّاغاني والحافظ: (مُحَدِّثٌ) بَصْرِيٌّ، رَوَى عن قتادَة ، وعنه يَزِيدُ بنُ زُرَيْسعِ . قتادَة ، وعنه يَزِيدُ بنُ زُرَيْسعِ . قلتُ : وحَفيدُه أَبو رَجَاءٍ (٢) قَهُم بنُ هِلل بسنِ النَّهَاس ، رَوَى عنه عبدُ المَلِك بنُ شُعَيْبِ ،مات في حُدُود (٣) عبدُ العِشرين والمائتيس ، وسياتى في العِشرين والمائتيس ، وسياتى في العِشرين والمائتيس ، وسياتى في القالم ها والمائتيس ، وسياتى في المائتيس ، وسياتى في المائي و المائتيس ، وسياتى في المائين و المائتيس ، وسياتى في المائين و المائتيس ، وسياتى في المائين و المائين

(و) النَّهَسُ ، (كَصُرَد) ، قال أَبو حاتم : (طائرٌ) ، وفى الصَّحاح : والنَّهَسُ ، بالفَتْ ـــح : ضَــرْبٌ مـن الطَّيْرِ ، وفى التَّهْذِيـب : ضَرْبٌ من الصَّرَدِ (يَصْطَادُ العَصَافِيرَ) ، ويَأْوِى

<sup>(</sup>١) ديوانه ٦٩ والتكملة والعباب

 <sup>(</sup>۲) فى مطبوع التاج «نهم». وصوابه بالقاف ، كما
 فى التبصير / ۱۰۸٦ ، ويدل عليه كلام المصنف نفسه.

<sup>(</sup>٣) في طبوع التاج هنا «عدد» والمثبت من (قهم) .

<sup>(</sup>٤) في مطبوع التاج «ف هم» وانظر التبصير /١٠٨٦.

إلى المَقَابِرِ ، ويُدِيسُمُ تَحْسِرِيكُ رأسِه وذَنبِه ، (ج نِهْسَانٌ) ، بالكَسْرِ . وفي حديث زيد بنِ ثابت : «رأى شُرخبيل وقد صادَ نُهَساً بالأَسْوَافِ فأَخَذَه زيد منسه فأَرْسَلَه ». قال أَبو عُبَيد : النَّهُس : طائسرٌ ، والأَسْوَافُ : موضعٌ النَّهُس : طائسرٌ ، والأَسْوَافُ : موضعٌ بالمدينة ، وإنما فَعَلَ ذلك زيد لأَنه كَرِهَ صَيْدَ المدينة ، لأَنها حَرَمُ (۱) ميدنا رسولِ الله صَالًى اللهُ عَلَيْهُ وسَلَّم .

( و) نُهَيْسُ، (كزُبَيْرٍ :جَدُّنُعَيْم بنِ راشدٍ) المُحَدِّث ، هكذا ضَبَطَه الحافِظُ .

[] وممّا يُسْتَدُّرك عليـــه :

نَهَسَ اللَّحْمَ: تَعَمَّرَقَه بِمُقَلِدُم ِ أَسْنَانِه ، ذَكَرَه الجَوْهَرِيُّ واللِّحْيَانِيُّ .

ونَهَسَنُه الحَيَّةُ: نَهَشَنُه، ذَكَرَه الجَوْهَرِيُّ والصَّاغَانِيَّ والزَّمَخْشَرِيُّ والرَّمَخْشَرِيُّ وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ قولَ الراجِز:

وذَات قَرْنَيْنِ طَحُونِ الضَّرْسِ تَنْهَسُ لَوْ تَمَكَّنَتْ مِنْ نَهْسِ تُدِيرُ عَيْناً كَشِهَابِ القَبْسِ<sup>(۱)</sup> وناقَةٌ نَهُوسٌ: عَضُلُوضٌ، ومنه قلولُ الأَعْرَابِي في وَصْفِ النَّاقَةِ: إِنَّهَا لَعَسُوسٌ ضَرُوسٌ نَهُوسٌ.

ورُجلُ نَهِيسٌ ، كأميرٍ ، كَمَنْهُوسٍ. ووَظيفُ نَهِسُ (٢) :خَفيفُ اللَّحْمِ ، قالَ الأَقْوَهُ الأَوْدِيُّ يصِفُ فَرَساً :

يَغْشَى الجَلامِيدَ بِأَمْثَالِهَ ـــا مُرَكَّبَاتٍ فِـى وَظِيفٍ نَهِيسْ<sup>(٣)</sup> والنَّهَّاسُ: الذِّئْبُ.

وأَرْضُ كَثِيرَةُ المَنَاهِسِ والمَعَالِقِ ، أَى المَآكِلِ والمَرَاتَعِ تَعْلَسَقُ بالجثة (٤) نقلَه الزَّمَخْشَرِيُّ .

وناهِسُ بنُ خَلَفٍ: بَطْنُ مِن خَثْعَمٍ. والنَّهَّاسُ: لَقَبُ عَبْدَلِ العِجْلِيَّ كان شَرِيفاً في قَوْمِهِ، ذَكَرَه المُصَنِّفُ في «عبد ل».

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح والعباب .

<sup>(</sup>٢) لعلها «نهيس» بدلالة الشاهد بعده! .

<sup>(</sup>٣) اللسان وهو شاهد على « نهيس » .

<sup>(</sup>٤) كذا في مطبوع التاج ، و لفظ الأساس « في الْجُنْلَة » .

<sup>(</sup>۱) فى غريب الحديث لأبى عبيد ؛ /۱٥٧ : «لأنها حرم شل حرم مكة » . وفى العباب «ومعنى الحديث أنه كره صيد المدينة ، على ساكنها السلام ، وجعل حرمها كحرم مكة » .

# [] ومما يُسْتَدْرَك عَلَيْه :

#### [ن هر س]

نَهَارِسُ ، كَمَسَاجِدَ : جَمْعُ نِهْرِسِ ، بالكسر : عَلَـمُ أَضِيفَـتْ إِليها شَبْرَا : قريةٌ بمِصْرَ ، والله أَعْلَم .

## [نهم س]

(أَمْسِرُ مُنَهْمَسُ)(١) ، أَهْمَلَهُ الْجَوْهُرِيُّ والجَمَاعَةُ ، وقال شَبَابَهُ : أَى (مَسْتُورٌ) ، كذا رَواهُ عنه أَبُهو تُرَاب ، وههو مِن نَهْمَسَ الأَمْر ، إذا سَتَرَه ، فالنُّونُ أَصليَّةٌ ، كذا نقسله الصّاغَانييُّ .

وقال شيخُنَا: الظّاهِرُ أَنَّ نُونَهُ زائدةً، كالميم، مِن الهَمْس، فهسو كمُنْطَلِق، فمَوْضِعُه الهاعُ . قلْت: وهو حَدْسُ في كلام العسرب من غير دَلِيل، ثم قالَ: وقول بَعْض: إلا أن يسكونَ بوزن اسم المَفْعُول،

كَمُدَحْرَج ، والفَرْقُ بينَهما ظاهِرٌ ؛ لأَنَّ نُونَه حينئسذٍ تـكونُ أصليّـةً ، فتــأَمَّلُ .

#### [نىس]

(نَيْسَانُ) ، بالفَتْ ج : (سابِعُ الأَشْهُرِ الرُّومِيَّة) ، ومن خَواصِّ ماءِ مَطَرِه أَنَّه إِذَا عُجِنَ منه العَجِينُ اخْتَمَرَ من غير عِلاج ، كما صَرَّح به أَهْلُ الاختيارات .

والمُهَلاً بنُ سَعِيدِ بن عَلِي النَّيساءِ، النَّيسائِي الخَزْرَجِي ، إلى نَيْساء ، النَّيسَاء ، بالفَتْح : مَوْضِع باليَمَسن . بالفَتْح : مَوْضِع باليَمَسن . وحَفيدُه عبدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بن المُهَلاً ، وُلِدَ في بَلَدِ الوَعْلِيَّه (۱) ، من الشَّرَف (۱) الأَعْدلَى سنة ، ٩٥ ، رَوَى الشَّرَف (۱) الأَعْدلَى سنة ، ٩٥ ، رَوَى عن الفقيهِ المُحَدِّثِ عبدِ الرَّحْمٰنِ بنِ عن الفقيهِ المُحَدِّثِ عبدِ الرَّحْمٰنِ بنِ المُحسَينِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ إِبراهِيمَ بنِ المُحسَينِ بنِ أَبِي بَكْرِ بنِ إِبراهِيمَ بنِ دَاوُودَ النَّزِيلِي. الشامِي في الغَرْبِيي. وَالشامِي في الغَرْبِيي. وَالشامِي في الغَرْبِيي.

<sup>(</sup>۱) ضبط فى القاموس » أمسر منهم مس " » والضبط المثبت مسن العبساب والتكملة ويؤيده أيضا قول الشارح : وهو من نه ممس الأمر إذا ستره

<sup>(</sup>۱) كذا في مطبوع التاج والموجسود في معجم البلسدان الوعل حصن باليمن و(الوعلتين من حصون اليمسن ووعلان حصن باليمن .

 <sup>(</sup>۲) في مطبوع التاج: «الشرق». والمثبت من معجم البلدان (الشرف).

من جَبَلِ تَبْس(۱) ، وحَدَّتْ في الأَهْجَرِ من بِلادِ كَوْكَبانَ ، توفِّى الأَهْجَرِ من بِلادِ كَوْكَبانَ ، توفِّى في الشّجعة سنة ١٠٦٣ . وولَده العَلاَّمة عبد الكفييظ ، سمِع الأَساس على مؤلِّفه الإِمَام القاسم ، الأَساس على مؤلِّفه الإِمَام القاسم ، بحِصْن شَهَارَة ، وأَجازَه به بحِصْن شَهَارَة ، وأَجازَه به وبمَرْوِيَّاتِه ، وأَخَذَ الكُتُب السِّنَّة عن الإِمَام المُحَدِّث مُحَمَّد بن الصِّدِيق الخاصِّي الحَنفي سنة ١٠٤٩ ، وسَمِع البُخارِي على الإِمَام المُحَدِّث على بن المُخارِي على الإِمَام المُحَدِّث على بن المُخارِي على الإِمَام المُحَدِّث على بن البُخارِي على الإِمَام المُحَدِّث على بن

<sup>(</sup>۱) فی مطبوع التاج : «نیس» . و اخبت من طبقات فقهاء الیمن /۳۱۰ ، و مما تقدر م فی آ (تیس) .

أَحْمَدُ الحشبري (۱) ، وأَحْمَدُ بن عبد الرحمٰن بن مُطَيْسِ الحَكَمِدي ، وعبد الوَهاب بن الصَّدِّيقِ الخَاصِّي الزَّبِيدِي ، والعَلاَّمةِ الحافظِ مُحَمَّدِبنِ عُمَر حشبر ، (۲) وأجازَه عامَّة شُيُوخِه ، تُوفِّدي بالأَشْعَافِ ، من أَعْمَالِ تُوفِّدي بالأَشْعَافِ ، من أَعْمَالِ الشجعة سنة ١٠٧٧ ، وأَخُوه البَدْرُ مُحَمَّدُ ، من المُعْتنين في العلم ، مُحَمَّدُ ، من المُعْتنين في العلم ، مُحَمَّدُ ، من المُعْتنين في العلم ، وبالجُمْلَة فهم بَيْتُ سُوْدَدِ في اليَمَن ، أَمِينَ .

<sup>(</sup>۱) فی مستدرکات التاج بعد مادة (حشر) علی بن أحمد بن عمر بن حُشَيبر .

<sup>(</sup>۲) فی مستدرکات التاج بعد مادة (حشر) محمد بن عمر بن حشینر